



أمشر وعالقوميل للنرجمة

الجذور لأفرو آسيوتة المحضارة الكلاسيكية الجزء الأول: تلفيق بالاد الإغريق ١٩٨٥ ـ ١٩٨٥

تأليف: مارتن برنال



تحرئيرومراجعة وتقديم: د.ائحــمَدعـــــــمَان

ترجمة:

د. لطفي عبد الوهاب يحيى د. فاروق القاضيت د. حُسسين الشيخ د. منيرة كروان د. عبد الوهساب عسلوب



اهداءات ۲۰۰۲ مجلس الاعلى الثقافة القاهرة

#### المشروع القومي للترجمة

# أثينة السوداء

الجذور الأفروآسيوية للحضارة الكلاسيكية الجزء الأول تلفيق بلاد الإغريق (١٧٨٥-١٩٨٥)

تأليف: مارتن برنال

تحرير و مراجعة و تقديم: د. أحمد عتمان

ترجمة: د. لطفى عبد الوهاب يحى د. فـــاروق القــاضى

د. حسين الشيخ د. مسنيرة كسروان

د. عبد الوهاب عليوب.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## العنوان الأعلى للكتاب Black Athena

The Afroasiatic Roots of Classical Civilization

VOLUME 1

The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985

Martin Bernal

**Rutgers University Press** 

New Brunswick, New Jersey 1987

## المحتــوبات

| الموضوع الصفحة                                                                             | الصفحة  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مقدمة الترجمة: أثينة المصرية ليست زنجية ولا عنصرية                                         |         |
| بقلم د. أحمد عتمان                                                                         |         |
| لماذا الترجمة؟                                                                             | 17 - 18 |
| أصداء بلا حدود                                                                             |         |
| في خضم القضايا الشائكة                                                                     | 70-7.   |
| الإزدراء الآرى لمصر وحضارتها!                                                              |         |
| لغز الحروف الفينيقيةلله ٢٨ – ٣٧                                                            |         |
| نلفيق المعجزة الهيللينية                                                                   | £1 - TY |
| مصر إفريقية وكليوباترا زنجية ؟                                                             |         |
| التنافس بين مصر واليونان في العقلية الأوروبية                                              |         |
| أساطير المستوطنات المصرية والفينيقية                                                       |         |
| نحو النموذج المصرى المتكامل في الدراسات الكلاسيكية                                         | V1 - 07 |
| مقدمة المؤلف                                                                               |         |
| ترجمة د. لطفي عبد الوهاب يحي                                                               |         |
| خلفية                                                                                      | 4444    |
| الخطوط التاريخية العامة المقترحة                                                           | 1+6-44  |
| أثينة السوداء: الجزء الأول: موجز القضية                                                    | 171-1.1 |
| بلاد اليونــان أوروبيــة أم مشــرقية؟ المقومــات المصـريــة والســامية الغربيــة للحضــارة |         |
| الإغريقية: موجز الجزء الثانى                                                               | 371-701 |
| حل لغز أبى الهول ودراسات أخرى في الأساطير المصرية – الإغريقية موجز الجــزء                 |         |
| الثالثا                                                                                    | 141-104 |
|                                                                                            |         |

## الباب الأول لنموذج القديم في العصور القديمة

### ترجمة د. لطفي عبد الوهاب يحي

| 110-140            | البلاسجيون Pelasgians                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | الأيونيونا                                                              |
| 49Y-1AV            | الاستعمار (الاستيطان)                                                   |
| Y . £ - 1 9 Y      | الاستعمار (الاستيطان) في المأساة الإغريقية                              |
| 2 . Y-A . Y        | هيرودوتوس                                                               |
|                    | ثو كيديديس ثو كيديديس                                                   |
| <b>* 1 Y-Y 1 •</b> | إيسوكراتيس وأفلاطون                                                     |
| *1A-*1Y            | أرسطو                                                                   |
| <b>777-71</b>      | نظريات الاستعمار والاقتباسات (الثقافية) المتأخرة في العالم المتأغرق     |
|                    | هجوم بلوتارخوس على هيرودوتوس                                            |
| 770-775            | إنتصار الديانة المصرية                                                  |
| 777-770            | الإسكندر إبن آمون                                                       |
|                    | الباب الثاني .                                                          |
| ضة                 | المعارف المصرية وإنتقال اليونان من عصور الظلام إلى عصر النه             |
|                    | ترجمة د. حسين الشيخ                                                     |
| 744-144            | إغتيال هيباتيا                                                          |
| 7 2 1 - 7 4 7      | إنهيار النموذج الديني المصرى – الوثني                                   |
| 7 £ 9-7 £ 1        | المسيحية والنجوم والأسماك                                               |
|                    | ماتبقى من الديانة المصرية: الهرمسية - الأفلاطونية الحديثة - الغنوسية    |
| 307-977            | الهرمسية: يونانية، إيرانية، كلدانية، أم مصوية ؟                         |
|                    | الهرمسية والأفلاطونية الحديثة في ظل المسيحية المبكرة واليهودية والإسلام |
| YVV-YV1            | المماتية في ونطق مأه من واللغورية السيحية                               |

| ***              | ىصر فى عصر النهضة                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| ***              | كوبرنيكوس والهرمسية                                          |
| 7AA-7AT          | لهرمسية ومصر في القرن السادس عشر                             |
|                  | الباب الثالث                                                 |
|                  | إنتصار مصر فجي القرنين السابع عشر والثامن عشر                |
|                  | ترجمة د. فاروق القاضي                                        |
| 197-097          | لهرمسية في القرن السابع عشر                                  |
| <b>4.1-490</b>   | مذهب الروزيكروسية: مصر القديمة في البلاد البروتستانتية       |
| ۳۰۵-۳۰۱          | مصر القديمة في القرن الثامن عشر                              |
| ۰۰۳-۳۰۰          | القرن الثامن عشر: الصين وأصحاب المذهب ألفيزيوقراطي           |
| <b>*17-*.</b> *  | القرن الثامن عشر: إنجلترا ومصر والماسونيون الأحرار           |
| <b>*1V-*1</b>    | فرنسا ومصر و "التقدم": الخلاف بين أنصار القديم وأنصار الحديث |
| <b>***</b>       | الأساطير باعتبارها قصصا رمزية للعلوم المصرية                 |
| <b>***</b>       | الحملة الفرنسية على مصر                                      |
|                  | الباب الرابع                                                 |
|                  | العداء لمصر في القرن الثامن عشر                              |
|                  | ترجمة د. فاروق القاضي                                        |
| <b>**</b> ****   | رد الفعل المسيحي                                             |
| 777- <b>77</b> 7 | المثلث المتصارع: المسيحية واليونان ضد مصر                    |
| 444              | الحلف اليوناني المسيحي                                       |
| <b>**9-**</b>    | توجه فكرة "التقدم" ضد مصر                                    |
| r: rrq           | أوروبا بصفتها القارة "التقدمية"                              |
| *                | فكرة التقدم                                                  |
| r                | النزعة العنصرية                                              |
| 189-48V          | الرومانسية                                                   |

| 707-7£9                                      | وشان وهوميروس                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>700-707</b>                               | لنزعة الهيللينية الرومانسية                                    |
| <b>709-700</b>                               | لنكلمان والنزعة الهيللينية الجديدة في ألمانيا                  |
| <b>~~q-~oq</b>                               | جو تنجن GöttingenGöttingen                                     |
|                                              | الباب الخامس                                                   |
| 19                                           | اللغويات الرومانسية: نهضة الهند وسقوط مصر ١٧٤٠–٨٨٠             |
|                                              | ترجمة د. عبد الوهاب علوب                                       |
| 1 77-47£                                     | نشأة الهندو – أوروبية                                          |
| <b>۲۷۹-۳۷</b> ٦                              | قصة حب مع اللغة السنسكريتية                                    |
| <b>*</b> *********************************** | اللغويات الرومانسية عند شليجل                                  |
| <b>*</b> ^~*^*                               | نهضة الشرق                                                     |
| <b>*</b> ^*^                                 | سقوط الصين                                                     |
| <b>٣٩٠-</b> ٣٨٨                              | العنصرية في مطلع القرن التاسع عشر                              |
| <b>٣٩٦-٣٩.</b>                               | ماذا كان لون المصريين القدماء ؟                                |
|                                              | النهضة القومية لمصر الحديثة                                    |
|                                              | ديبوى وجومار وشامبليون                                         |
| £11-£.9                                      | عقيدة الوحدانية أو التعددية المصرية                            |
| 177-119                                      | المفاهيم الشعبية عن مصر القديمة في القرنين التاسع عشر والعشرين |
|                                              | إليوت سميث و "الإنتشارية"                                      |
| 277-270                                      | جومار ولغز الأهرامات                                           |
|                                              | الباب السادس                                                   |
|                                              | الهوس الهيلليني -١- (١٧٩٠ - ١٨٣٠)                              |
|                                              | ترجمة د. منيرة كروان                                           |
| r 4 3 - + 3 3                                | فردريك أوجست فولف ووليم فون همبولت                             |
| £ £ 4 – £ £ •                                | إصلاحات همبولت التعليمية                                       |

| صحاب نزعة حب الهيللينية                                        | £ £ Y — £ £ W |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| لإغريق القذرون والدوريون                                       | £ £ 9- £ £ Y  |
| نخصيات إنتقالية (١) هيجل وماركس                                | 204-254       |
| للخصيات إنتقالية (٢) هيرين ٢٥                                  | 104-104       |
| سخصيات إنتقالية (٣) بارتولد نيبور                              | £7£-£04       |
| ادل الصغير والهجوم الأول على النموذج الآرى                     | 170-171       |
| كارل أوتفريد موللر والإطاحة بالنموذج القديم                    | £ 10-£70      |
| الباب السابع                                                   |               |
| الهوس الهيلليني - ٧ - إنتقال العلم الجديد إلى إنجلــــرا وظهور |               |
| النموذج الآرى (١٧٩٠–١٨٣٠)                                      |               |
| ترجمة د. منيرة كروان                                           |               |
| لنموذج الألماني والإصلاح التعليمي في إنجلترا                   | ٤٨٩-٤٨.       |
| عورج جروت                                                      | 894-879       |
| لآريون والهيللينيونلآريون والهيللينيون                         | 0.,-194       |
| الباب الثامن                                                   | Nŧ            |
| صعود الفينيقيين وسقوطهم (١٨٣٠ – ١٨٨٥)                          |               |
| ترجمة د. منيرة كروان                                           |               |
| لفينيقيون ومعاداة السامية                                      | 0.4-0.2       |
| باذا كان الجنس السامي ؟                                        | 011-0.7       |
| قائص الساميين اللغوية والجغرافية                               | 014-011       |
| َل أرنولد كا أ                                                 | 011-015       |
| لفينيقيون والإنجليز (١): وجهة نظر إنجليزية                     | 04014         |
| لفينيقيون والإنجليز (٢): وجهة نظر فرنسية                       | 045-04.       |
| سلامبو ٤٠                                                      |               |
| ولوخ٧                                                          | 079-07V       |

| 04014           | لفينيقيون في بلاد الإغريق (١٨٢٠-١٨٨٠)         |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 077-07.         | صورة من بلاد الإغريق عند جوبينو               |
| 078-079         | شليمان واكتشاف "الموكينيين"                   |
| 370-770         | بابــــــــل                                  |
|                 | الباب التاسع                                  |
|                 | الحل الأخير للمشكلة الفينيقية (١٨٨٥ - ١٩٤٥)   |
|                 | ترجمة د. منيرة كروان                          |
| 0 £ 1 - 0 £ .   | النهضة اليونانية                              |
| 0 2 0 - 0 2 7   | سالمون ريناخ                                  |
| 0 £ 9 - 0 £ 0   | جوليوس بيلوخ                                  |
| P \$ 0 - 7 0 0  | فیکتور بیرار                                  |
| 700-10 <b>0</b> | اخناتون والنهضة المصرية                       |
| Ace 70          | أرثر إيفانز والمينويون                        |
|                 | ذروة معاداة السامية (١٩٢٠-١٩٣٩)               |
|                 | النزعة الآرية في القرن العشرين                |
| V/0-7V          | ترويض الأبجدية : الهجوم الأخير على الفينيقيين |
|                 | الباب العاشر                                  |
|                 | الموقف فيما بعد الحرب                         |
|                 | ترجمة د. فاروق القاضى                         |
| VV0-PV0         | العودة إلى النموذج الآرى الموسع (١٩٤٥–١٩٨٥)   |
| PV0-710         | الموقف تبما بعد الحرب                         |
| 0 / £ - 0 / Y   | التعلورات في الدراسات الكلاسيكية (١٩٤٥–١٩٦٥)  |
|                 | الوطح المامل الأرومي autochthonous            |
| PA0-1P0         | المائات مع شرقي البحر المتوسط (المشرف)        |
| 190-790         | دراسة الأساطير (الميثولوجيا)                  |

| 790-790                                                                                                                                                                      | اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 998-094                                                                                                                                                                      | او جاریت                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190-091                                                                                                                                                                      | الدراسة العلمية وقيام اسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 099-090                                                                                                                                                                      | سيروس جوردون                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4-4                                                                                                                                                                        | استور وكتاب "الهيللينية السامية" Hellenosemitica                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.0-7.5                                                                                                                                                                      | ج.س. بليجمييه J.C.Billigmeier                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٠٢-٨٠٢                                                                                                                                                                      | محاولة الوصول إلى حل وسط: روث إدواردز                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1·9-7·A                                                                                                                                                                      | عود إلى فينيقييي عصر الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 114-1.4                                                                                                                                                                      | يوسف نافي Joseph Naveh وتاريخ إنتشار الأبجدية                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171-117                                                                                                                                                                      | المصريون: عود على بدءا                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177-471                                                                                                                                                                      | النموذج القديم المعدل                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                              | الحاتمة: <sub>(</sub> ترجمة د. فاروق القاضي <sub>)</sub>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                              | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضي)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144-441                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                              | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضي)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 14V-441<br>V1V-449                                                                                                                                                           | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضي)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 <b>۳۷-4۳1</b><br>1 <b>1۷-4۳9</b><br>157-151                                                                                                                                | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى)<br>الحواشي<br>حواشي مقدمة المؤلف                                                                                                                                                                                                    |
| 1 <b>7V-171</b><br>V <b>1V-179</b><br>15Y-151<br>100-15Y                                                                                                                     | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 <b>7V-77)</b><br><b>1V-779</b><br>12Y-721<br>100-727                                                                                                                       | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 <b>7V-17) V 1V-179</b> 15Y-151  100-15Y  11X-100                                                                                                                           | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى)<br>الحواشى حواشى مقدمة المؤلف<br>حواشى الباب الأول<br>حواشى الباب الثانى<br>حواشى الباب الثانث                                                                                                                                      |
| 17V-171<br>V1V-179<br>16Y-161<br>100-16Y<br>117-100<br>11A-117<br>1V0-11A<br>1A1-1Y0<br>11V-1AV                                                                              | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى)                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17V-171  V1V-179  15Y-151  100-15Y  117-100  11A-117  1V0-11A  1A1-1V0                                                                                                       | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى) الحواشي حواشي مقدمة المؤلف حواشي الباب الأول حواشي الباب الثاني حواشي الباب الثالث حواشي الباب الرابع حواشي الباب الحامس                                                                                                            |
| 17V-171<br>V1V-179<br>16Y-161<br>100-16Y<br>117-100<br>11A-117<br>1V0-11A<br>1A1-1Y0<br>11V-1AV                                                                              | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى) حواشى مقدمة المؤلف حواشى الباب الأول حواشى الباب الثانى حواشى الباب الثالث حواشى الباب الرابع حواشى الباب الرابع حواشى الباب المرابع                                                                                                |
| 1 TV - T T 1  V 1 V - T T 9  T 2 Y - T 2 1  T 2 0 - T 2 Y  T 1 T - T 0 0  T 1 A - T T T  T V 0 - T T A  T A T - T Y 0  T 1 Y - T A Y  V - T A Y                              | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى) حواشى مقدمة المؤلف حواشى الباب الأول حواشى الباب الثانى حواشى الباب الثالث حواشى الباب الرابع حواشى الباب المرابع حواشى الباب الماس حواشى الباب الماس                                                                               |
| 1 T V - T T 1  V 1 V - T T 9  T 5 Y - T 5 1  T 0 0 - T 5 Y  T 1 T - T 0 0  T 1 A - T T T  T V 0 - T T A  T A T - T Y 0  T 4 V - T A V  V T 9 V  V . T - V . T  V 1 0 - Y 1 1 | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى) حو اشى مقدمة المؤلف حو اشى الباب الأول حو اشى الباب الثانى حو اشى الباب الثالث حو اشى الباب الرابع حو اشى الباب المرابع حو اشى الباب المدس حو اشى الباب السادس حو اشى الباب السادس حو اشى الباب السادس                              |
| 17V-171<br>V1V-179<br>15Y-160<br>17A-177<br>1V0-17A<br>1A1-1V0<br>19V-1AV<br>V19V<br>V19V                                                                                    | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى) حواشى مقدمة المؤلف حواشى الباب الأول حواشى الباب الثانى حواشى الباب الثالث حواشى الباب الرابع حواشى الباب المرابع حواشى الباب الماسس حواشى الباب السادس حواشى الباب السادس حواشى الباب السادس حواشى الباب السابع                    |
| 1 T V - T T 1  V 1 V - T T 9  T 5 Y - T 5 1  T 0 0 - T 5 Y  T 1 T - T 0 0  T 1 A - T T T  T V 0 - T T A  T A T - T Y 0  T 4 V - T A V  V T 9 V  V . T - V . T  V 1 0 - Y 1 1 | الملحق: هل كان شعب الفلسطين من اليونان؟ (ترجمة د. فاروق القاضى) حواشى مقدمة المؤلف حواشى الباب الأول حواشى الباب الثانى حواشى الباب الثالث حواشى الباب الرابع حواشى الباب الماسس حواشى الباب الماسس حواشى الباب المسادس حواشى الباب السادس حواشى الباب السادس حواشى الباب السادس حواشى الباب السادس |



# مقدمة النرجمة

أثينة المصرية ليست زنجية ولا عنصرية

بقلم: د. أحمد عتمان



بيني للفوال من الحيار

#### لماذا الترجمة ؟

شئنا أم لم نشأ كان لا مفر من ترجمة هذا الكتاب. كانت أول مرة أعلم بأمر هذا الكتاب بعد صدوره بثلاثة أعوام أى صيف عام ١٩٩٠م، حيث كانت أحدى قدوات التلفزيون البريطاني قد طلبت منا إبداء السرأى فيه، فأرسلت لنا الكتاب وتركت لنا فرصة أسبوعين أو ثلاثة تقريباً. وبالفعل أبدينا الرأى بعد هذه القراءة المتعجلة يوم فرصة أسبوعين أو ثلاثة مقالات في معرض الكتاب ثم نشرنا ثلاثة مقالات في الأهرام المسائي (ديسمبر ١٩٩٢ - يناير ١٩٩٣) بالعناوين التالية:

- "الإقتراب من أثينة السوداء في معرض الكتباب".
- "أثينة السوداء والمصادر الشرقية للمعجزة الإغريقية".
  - "فيلم وتحفظات جادة حول كتاب مهم أغفلناه"(١).

#### وجاء في هذه المقالات ما يلي:

"هذا مع العلم بأن لنا تحفظات جادة حول هذا الكتاب وصاحبه، وسنحاول الآن أن نتناول البعض منها وفي عجالة لا يسمح بغيرها المقام. يربط المؤلف بين إسم الفلسطين، Philistines ساكنى فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد واسم سكان بلاد اليونان الأوائل أي "البلاسجيون" Pelasgoi. فهو يعقد صلة لغوية بين اللفظين ويقول إن الفلسطينيين أتوا إلى فلسطين من كريت. ويحاول المؤلف أن يربط لغوياً كل أسماء الأعلام الإغريقية من مدن وقرى وجبال ووديان وأنهار ... ألح. بأسماء مصرية قديمة، فهو مثلاً يربط الأعمدة التي على هيئة

<sup>(&#</sup>x27;) جماء هذا الفيلم المشار إليه في حضم موجة رد الفعل - والمترويج - لهذا الكتاب. ومن الملاحظ أن هذا الفيلم لم ينتشر كثيراً ولم يجد شيوعاً. ولكن وسائل الإعسلام المقروءة والمسموعة والمرئية روجت لهذا الكتاب كثيراً.

نساء في معبد الإريخثيون على صخرة الأكروبول في أثينا وأسمها باليونانية Karyatides بأصل مصرى شرقى هو "كاريات أو قيرة أو كيرة". ومن ثم فإن كل الأعلام التي بها مقطع "كار - KAR" في اللغة اليونانية من أصل مصرى شرقى مثل قرطاجة وكورنثة وهاليكارناسوس وغيرها. وهو يقول إن كادموس (أو قادموس) من أصل سامي هو "قدم" ويعني الشرق أو "المساء". "الشروق". أما أوروبا Europa فمن أصلها السامي الشرقي تعني "الغرب" أو "المساء".

ومن المعروف أن طيبة المصرية تسمى عند هوميروس "ذات المائة باب" وهى مدينة الأقصر الحديثة. أما طيبة الإغريقية فهى "ذات السبعة أبواب". وفى السبعينيات قام عالم الآثار اليونانى سبيرو بولوس T.Spyropoulos بحفريات حول طيبة اليونانية – مدينة أوديب – فاكتشف بعض المقابر هرمية الشكل، وتوصل إلى نتيجة فحواها أن طيبة اليونانية هى مستعمرة مصرية قديمة تعود للقرن ٢١ق.م. تقريباً.(١)

طيبة إذن مصرية وكذلك اسبرطة ومدينة أثينا نفسها، لأن مؤسسها كيكروبس من أصل مصرى هو سنوسرت، هكذا يقول برنال. وهو يقول إن مدينة أثينا والربة التي سميت باسمها وهي أثينة من أصل مصرى هو Athanait. أما الملك المصرى مين Min مؤسس عبادة العجل أبيس في ممفيس فهو أصل أسطورة "المينوتوروس" Minotaurus في محفيس فهو أصل أسطورة "المينوتوروس" في الأول من أسم ملك كريت مينوس.

ولقد حول المتحمسون لبرنال كتابه كتماب "أثينمة السوداء الأصول الأفرو-أسيوية للحضارة الكلاسيكية" إلى فيلم وبنفس العنوان "أثينمة السوداء". ويقولون عن هذا الفيلم إنه خير مقدمة لكتاب أستاذ علم السياسة في جامعة كورنل أي مارتن برنال

<sup>(</sup>۱) كان كاتب هذه السطور يقيم في أثينا وقت نشر التقريرات الأولى عن هذه الحفويات حيث قامت ضجة اعلامية حولها أنظر:

Spyropoulos, T.(1972) 'Λιγυπτιακος Έποικισμος εν Βοιωτιαι', 'Αρχαιολογικα ΄Αναλεκτα εξ 'Αθηνων 5: 16-27.

Idem: (1973) Έισαγωγη εις την Μελετην του Κωπαικου Χωρου', Αρχαιολογικα 'Αναλεκτα εξ 'Αθηνών 6-201-14.

المؤلف. ويعتبرونه صاحب نظرية تحطم الأصنام الفكرية، فهو القائل بأن إفريقيا هي أصل الحضارة الغربية. ويقدم الفيلم - كما يقولون - موجزاً للبراهين الأثريبة واللغويسة والأدبية حول التأثيرات المصرية على الحضارة الإغريقية، وهي التأثيرات التي أهملتها الدراسات الكلاسيكية الأوروبية بصفة منظمة واصرار متعمد.

ولقد اعترف بأهمية هذا الكتاب أساتذة كلاسيكيون كبار نذكر منهم السير جون بوردمان Sir John Boardman وريتشارد جانكينز Richard Jenkins وكلاهما من Sarah وكلاهما من كامبريدج وسارة موريس Sarah جامعة أكسفورد العريقة. ولكن جون رى John Ray من كامبريدج وسارة موريس Morris – التي سيرد ذكرها فيما بعد – أجابا بأن إتجاه مارتن برنال نحو مناهضة العنصرية قد أوقعته في المبالغة وهو يبرز التأثيرات الأفرو –أسيوية على الحضارة الإغريقية، عما جعلمه غير قادر على تقييم جانب الأصالة في هذه الحضارة، وهي أصالة شهدت بها أجيال عدة من الدارسين والعلماء والمؤرخين والفلاسفة ومنذ عدة قرون.

وكل تلك الآراء المؤيدة أو المناهضة لكتاب برنسال "أثينة السوداء" استغله الفيلم الذى يحمل نفس العنوان. وقالوا إن هذا الفيلم يطلق العنان لحوار لا نهاية له، كما أنه يقنع الدارس بأن الإطلاع على الكلاسيكيات يمكن أن يزود المرء برؤية نفاذة تسبر أغوار مايجرى حولنا فى هذه الدنيا". (1)

فى السطور السابقة إستعرضنا مجمل انطباعنا الأولى عن هذا الكتاب الذى نحيناه جانباً بعض الوقت حتى كلفتنى لجنة الترجمة فى المجلس الأعلى للثقافة بكتابة تقرير عن الكتاب يبرر إقتراح الترجمة الذى قدمه للجنة الأستاذ شوقى جلال. والغريب حقاً أن الأفكار البسيطة التى لرحتها فى هذا النقرير وفى تلك المقالات والتى خرجت بها من المطالعة الأولى للكتاب لم تتغير فى جوهرها عما خرجت به من القراءة المتأنية والدرس المعمق أثناء مراجعة الترجمة وكتابة هذه المقدمة. كل ما حدث أننى توسعت فى الموضوع وعدت لبعض المراجع وتمكنت من توثيق آرائى.

<sup>(</sup>١) هنا ينتهمي موجز ما سبق أن نشوناه عن الكتاب في "الأهرام المسائي".

- ليس بربال مؤلف "أثيبة السوداء" هو أول من طرح فكرة الأصول الشرقية للحضارة الإغريقية. وهذا بناء على ماجاء في الكتاب نفسه والسيما ما يسميه "النموذج القديم"
  - هناك قدر عال من الحدة تصل إلى المبالغة أو الشطط في طوح القضايا مما يثير الإستفزاز.
- هناك ميل نحو اليهودية أو السامية، أو بصراحة أكثر مجاراة الحركة الصهيونية التسى تزعم بأن اليهود هم بناة الحضارة الانسانية فإليهم يعمود الفضل في كمل شيئ.
   فالهدف ليس همو انصاف مصر وحضارتها كما همو معلن.

وتواكب شروعنا في الترجمة مع عقد المؤتمر الدولى "قضايا الأدب المقارن في الوطن العربي" الذي نظمه مركز الدراسات اللغوية والأدبية المقارنة بكلية الآداب جامعة القاهرة في الفترة من ١٧-٩٠ ديسمبر ١٩٩٥م ومن ثم فكرنا في دعوة برنال لهذا المؤتمر لكي تسنح الفرصة للحوار معه.

ولقد كان حضور برنال في المؤتمر ذا فائدة قصوى حقاً، حيث ألقى محاضرة عامة في بداية المؤتمر، ثم شارك في المائدة المستديرة حول الدراسات اللغوية المقارنة مع كوكبة من خيرة علماء اللغويات في مصر والعالم العربي. ولكن على المستوى الثقافي العام شعرنا بأن دعوته لزيارة مصر جاءت قبل الآوان، إذ إكتشفنا من خلال اللقاءات مع المثقفين المصريين أن ردود فعلهم لم تكن ناضجة. بل إن البعض منهم شارك في الحوار دون أن يكون قد استعد لذلك بطريقة كافية. بل إن بعضاً ممن نسميهم "المتخصصين" تعجل في دخول معركة إعلامية – ولا نقول ثقافية – حول "أثينة السوداء". قال أحدهم إن برنال ليس متخصصاً وكلامه يدخل في باب المعلومات من الدرجة الثانية الموداء". قال أحدهم إن برنال ليس متخصصاً وكلامه يدخل في باب المعلومات من الدرجة الثانية ما حدث في حالة مجانين الإسكندر الأكبر الباحثين عن قبره سواء في الاسكندرية أو سيوه أو بلاد الوقواق.

خلاصة القول في هذه النقطة إننا نشعر بالخجل إزاء ردود الأفعال السطحية، ونحمل أنفسنا المسنولية، لأننا تعجلنا في إثارة الموضوع قبل أن نستعد له. ولعلنا بتقديم هذه الترجمة التي بين أيدينا للقارئ العربي والتي أنجزها نخبة من خيرة الأساتذة المتخصصين في الجامعات المصرية نصلح هذا الخطأ ونبدأ الحوار البداية الصحيحة فالوقت ليس متأخراً قط.

#### أصداء بلا مدود

أما عن مدى الجدية في كتاب برنال فإننا نستشهد برأى إديت هول Edith Hall وفحواه "إن التحدى الذي يقدمه كتاب برنال مهم جداً. إنه جدل مفعم بالإيديولوجية وهو كذلك جدل سياسي يشمل فنوناً كثيرة منها الصحافة والأدب. وينبغي أن نقراً هذا الكتاب وان نراجع كل مفاهيمنا الموروثة أو المكتسبة عن العالم القديم وحضارته. وفي نفس الوقت علينا أن نفهم أنفسنا أولاً بوصفنا علماء أكاديميين غمثل جزءً من الإيديولوجية الثقافية وغير المثقافية المحيطة بنا وبوصفنا أيضاً المسؤلين عن إعادة صياغة هذه الإيديولوجية (1).

وتضيف هذه الباحثة نفسها قائلة إن المعيار هو القدرة التنافسية على الإقناع وليس الدليل بالإدانة أو التبرئة. فالوضعية الأثرية archaeological positivism التى يتحدثون عنها لا يملكها برنال ولا يملك الدليل على صحتها، فتفسير المكتشفات الأثرية ليس مقدساً. بل إن النواث الشفوى والحكايات والحواديت المتداولة، وكذا أسماء الأماكن والجبال والأنهار والمدن لها نفس الأهمية". ثم تضيف إديت هول قولها "لقد أثار (هذا الكتاب) من الجدل أكثر مما أثاره أى كتاب آخر في الزاث العشرين "(٢).

ولقد أجهدتنا عملية الترجمة في جميع مراحلها من ترجمة النص الأصلى إلى المراجعة والتدقيق والتعليق والتعقيب. لقد أجهدتنا ونحن عصبة فما بالكم بالمؤلف نفسه ؟ كان هذا السؤال يساورنا دائماً أثناء العمل، ولم نجد له جواباً سوى أن هذا الكتباب ربما يكون تأليفاً جماعياً، أى ليس من نتاج قلم واحد. فهو يحتاج إلى جيش من المتخصصين، كما أنه بالفعل يعكس روح الفريق. ولكن ليس لدينا ما يثبت ذلك على نحو قاطع، فقلنا لأنفسنا إنه كتاب من نتاج عصر الكومبيوتر والانترنت وانفجار بركان المعلومات. والمشكلة الأخطر أنه كتاب لا يمكن أن

(1)

Edith Hall, "When is a Myth not a Myth? Bernal's Ancient Model".

Arethusa, vol. 25, no.1(Winter 1992) p. 183.

وراجع كتابها:

Eadem, Inventing the Barbarian: Greek Self-definition through Tragedy.
Oxford 1989.

Eadem, Arethusa, vol. 25, no. 1, (Winter 1992), p. 181.

ترفضه أو أن تقبله جملة وتفصيلاً وبشكل مطلق. لدى المؤلف مشروع ضخم صدر منه حتى الآن Volume II. The بجلدان، والمجلد الأول هو الذى بين أيدينا، تلاه المجلد الثانى بهذا العنوان: The بجلدان، والمجلد الأول هو الذى بين أيدينا، تلاه المجلد الثانى بهذا العنوان: Books, London 1991 . أما Books, London 1991. ( الجزء الثالث فعلى وشك الصدور، والرابع هو الذى لا زال فى ذهن المؤلف. يقسع كل مجلد فى حوالى ستمائة صفحة. ومجرد هذه الضخامة، وإن كانت من عيوب الكتاب، إلا أنها تضع علامة استفهام ضخمة أيضاً وموحية أمام أسماء أولئك الذين قالوا عن هذا العمل إنه "دروشة" أو "سطحية" فارغة. لأن نجاح المجلد الأول هو الذى شجع على إصدار المجلد الثاني وهكذا. وسيأتي على ردود الأفعال المجادة في ثنايا هذه المقدمة (١). ولقد كتب فرمولي E. Vermeule حول رد الفعسل على صدور هذا الكتاب فقال "لقد إنقلب العالم (الأكاديمي) رأساً على عقسب الفعسل على صدور هذا الكتاب فقال "لقد إنقلب العالم (الأكاديمي) رأساً على عقسب "The World turned upside down"

وآخر ماوصلنا من أصداء لأثينة السوداء أن مؤلفة يهودية أخرى هي مارى ليفكوفيتس M.Lefkowitz من جامعة ويلليزلي Wellesly College في أمريكا نشرت كتاباً في غضون هذا العام ١٩٩٧ بعنوان "Not Out of Africa" أي "ليس انطلاقاً من إفريقيا". وهي يترد بهذا الكتاب على دعاة المركزية الإفريقية وفي مقدمتهم بالطبع مارتن برنال. وقد ترجم هذا الكتاب على الفور إلى اللغة اليونانية الحديثة ناسوس كيريازوبولوس تحت عنوان "أثينة السوداء" أساطير وحقيقة" وعنوان جانبي "الشطط في حركة المركزية الأفريفية". حيث فرح به اليونانيون

(1)

<sup>(</sup>۱) بالطبع لا نستطيع أن نورد هنا قائمة بكافة الندوات والمقالات التي جاءت أصداء" لهذا الكتاب ونكتفي بالإشارة السريعة إلى بعض الأرقام:

عام ١٩٨٩م عقدت عشرة ندوات في الجامعات الأمريكية والأوروبية، عام ١٩٩٠م عقدت خمسة عشر ندوة، عام ١٩٩١م بعنة عشر، عام ١٩٩٢م بعنة عشر، عام ١٩٩٢م إحدى وعشرون، عام ١٩٩٤م بعدى عشر، عام ١٩٩٢م بعدى عشر، ١٩٩٥ تسع ندوات. وتراوحت هذه الندوات من حلقات البحث المحلية (Seminars) إلى المؤتمرات الدولية. ونشرت بعض هذه الندوات في كتيبات أو دوريات وبعضها لم ينشر بعد. أما المعروض في الصحافة والتعليقات في وسائل الإعلام فلا يمكن حصرها بدقة.

E.Vermeule The New York Review of Books, March. 26, 1992

لأنه يقلل من شأن التأثير المصرى والشرقي على حضارتهم القديمة(١)

ولنسأل أنفسنا سؤالاً بسيطاً ومحدداً هو ماهى متطلبات البحث فى هذا المجال السذى يدور حوله الكتاب؟ والإجابة مخيفة جداً. فالمفروض أن يتسلح الباحث فى هذا المجال باللغات القديمة الأساسية سواء اللغة المصرية القديمة واللغات السامية واليونانية واللاتينية علاوة على اللغات المحديثة. وعلى الباحث فى هذا المجال أن يلم باللغويات المقارنة، والأنثروبولوجيا، والآثار والتاريخ والديانات ... أخ. ويتطلب مثل هذا البحث فيما يتطلب دراسة مسار الحضارة الأوروبية الحديثة وتاريخ الدراسات الكلاسيكية بكافة فروعها. وفوق هذا وذاك يتطلب هذا البحث القدرة على التمييز والتحليل والمقارنة وقراءة ما بين السطور. ومن المدهش فى هذا الكتاب أنك وأنت تقلب صفحاته لا يغيب عنها وعنك أى اسم من أسماء مشاهير العالم القديم والحديث سواء فى مجال التاريخ أو الفلسفة، الشعر أو النثر، السياسة أو الإقتصاد وهكذا. فلا تعجب إذا التقيت فى هذا الكتاب بنابوليون بونابارت وماوتسى تونج وهتلر وهرتزل وماركس وستالين وغيرهم.

من النادر ألا تجد هذا الكتاب يشير إلى أهم المصادر والمراجع الرئيسية المتخصصة وأمهات الدراسات الجادة في هذا الفرع أو ذاك من ذلك الموضوع الشاسع الذي يتعسرض له، بىل وتجده يستغل هذه المصادر والمراجع أفضل إستغلال مما يشي بأنه استوعبها، وقد مكنه هذا من نقدها وتجاوزها في بعض الحالات. وبوصفي متخصصاً في الدراسات اليونانية واللاتينية لم يصبني قط الإحباط عندما كنت أتطلع – أثناء القراءة – إلى هذا النص العمدة أو ذاك المرجع الأساسي، فعلى الفور كنت أطالعه في المتن أو في الحواشي. لقد زين المؤلف صفحات كتابه بأعلام الفكر العالمي والإنساني.

وكانت هذه الضخامة والإستطرادات المطولة مصدر إنتقاد مرير من قبل الكثيرين. فها همو

ΜΑΙΡΗΣ ΛΕΦΚΟΒΙΤΣ, Η, ΜΑΥΡΗ ΑΘΗΝΑ, Μυθοι και πραγματικότητα, η, οι παραποιησεις του "αφροκεντρισμου", Μεταφραση, ΝΑΣΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΙΙ-ΟΥΛΟΥ δ.φ., ΚΑΚΤΟΣ 1997.

انظر مجلة Klik اليونانية عدد مبايو ۱۹۹۷ ص١٣-١٣ وجريدنة το Vema عدد ١٣ يوليسو ١٩٩٧ ص٠٣ (الملحق الأديسي)

الدكتور حسن حنفى - صاحب الكتب المطولة - يتحدث عن عيوب هذا المسروع فيقول "ينس الكتاب من وطأة التفصيلات والجزنيات والتحليلات المتناهية في الصغر بحيث تطغى المادة العلمية و "الفيشات" المنقولة المجمعة على القضية ذاتها والإفتراض المطلوب إثباته ... وتصل درجة الإسهاب إلى حد الصعوبة في القراءة والملل منه ... حتى ليتوه القارئ أو يتهم المؤلف بالتعالم أو الرغبة في إخفاء شئ وراء هذا الكم الضخم من المعلومات التاريخية عن الحضارات القديمة ... ". ومع ذلك يعترف حسن حنفي نفسه عزايا هذا الكتاب فيقول "يكشف الكتاب عن قدرة فائقة على الدراسة والإستيعاب والتحليل واستخلاص النتائج وبناء التصورات والخيال العلمي الواسع خاصة أنه دراسة على دراسة، وكلام على كلام وقراءة لأعمال الآخرين، تبين أخطاء المؤرخين السابقين وتضع أسساً لفن كتابة التاريخ القديم كما فعل ابن خلدون في نقد أخطاء المؤرخين السابقين عليه. وبه قدرة على المراجعة والنقد بحيث يتخلق الموضوع من خلافا، ويتم اكتشافه من بين السطور، وهو صورة علمية أو إفتراض علمي قابل للتحقيق خاصة إذا كان الميدان دراسة ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد" ().

ولاتفوتنا هنا الإشارة إلى أن حسن حنفى بملاحظاته القيمسة هذه قد رد رداً مفحماً على أولئك الذين سخروا من برنال وقالوا إنه "درويش" غير متخصص وهاو لا يفهم شيئاً. بل إن البعض دعا إلى تجاهله وعدم ترجمة كتابه إلى العربية. فكانت آراؤهم تلك في الواقع مثار السخرية من قبل العلماء الجادين. فقد لا نقبل بآراء برنال المغرضة، وقد نرفض الكثير من تفسيراته غير المقنعة. ولكن من المكابرة والعناد بجهالة أن ينكر أحد أنه في كل حال قد أثار من التساؤلات ما هو جدير بالتفكير وإعادة النظر مرة بعد أخرى.

#### في خضم القضايا الشائكة

يقول برنال نفسه إن الهدف الجدير بالصفة العلمية من موضوع "حل لغز أبسى الهول" هو نفسه المرصود للمجلدين الآخرين، أى أن أفتح مساحات جديدة للبحث أمام نساء ورجال

<sup>&</sup>quot; د. حسن حنفى، "أثينما السوداء، أثينما المصريمة"، مجلمة القماهرة العمدد ١٥٦ (نوفمبر ١٩٩٥). ص. ١٨٠-١٩٩ ولاسيما ص١٩٦-١٩٨.

يملكون مؤهلات أفضل بكثير مما أملكه. أما الهدف السياسي من "أتينة السوداء" فهو بالطبع التقليل من الغطرسة الثقافية الأوروبية"(١)

إن نقد العقلية الأوروبية - التي فسرت الحضارة الإنسانية على أنها أوروبية خالصة - قد يفيدنا في دعم رؤيتنا التأصيلية التي تسلط الضوء على الدور المصرى والشرقي عموماً شم الدور المعرى الإسلامي بعد ذلك. بل إن هذا الكتاب يحضنا حضاً على إعادة قراءة التاريخ الإنداني، ولاسيما تاريخنا القومي الذي كتبه - أو لفقه - لنا الآخرون أي الأوروبيون. وقد يساعدنا هذا الكتاب في رد الإعتبار للشرق سواء شرقنا الأدني أو الأوسط وكذلك الشرق الأقصى في اليابان والصين وكوريا والهند وإيران وأواسط آسيا. إنه إذن "مانيفستو" ضد المركزية الأوروبية، بل وضد فكرة الإسترقاق القائمة على أساس أن بعض الشعوب خلقت لتكون لها السيادة وأخرى للعبودية والتبعية. فهكذا ظن الإغريق والرومان واستمر الفكر السياسي يساند هذه الفكرة من أرسطو(٢) إلى منظرى حركة الاستعمار الأوروبي. وظهرت ثمار هذه الفكرة الإستعمارية في أسلوب معاملة السود الأفارقة والهنود الحمر.

وبرغم الضخامة والتشعب وتعدد الثقافات والمنساهج المطلوبة لتأليف الكتاب الذى بين أيدينا لم يقع صاحبه في أى خطأ جوهرى، بل نجده على دراية واسعة بسأمور كثيرة متنوعة، وهو أمر يحسد عليه ولاسيما إلمامه بالكثير من اللغات القديمة والحديثة التي يندر أن يلم بها شخص واحد. ولذلك لم يجرؤ الذين خالفوه الرأى على إتهامه بالجهل أو إدعاء العلم. وشكره الكثيرون على تعرية النزعة الأوروبية المركزية والعنصرية المتأصلة في الثقافة الغربية بصفة عامة: ولعل من الثمار الظاهرة التي يمكن الإفادة منها الآن أن هذا الكتاب أظهر أهمية اللغة المصرية القديمة واللغات الشرقية الأخرى لفهم الحضارة الإغريقية، ومن ثم أصول الحضارة الغربية عموماً, وفي المقابل أظهرت "أثينة السوداء" أهمية اللغات اليونانية واللاتينية لفهم الحضارات الشرقية القديمة

<sup>(</sup>١) راجع مان هذا الكتاب في صفحات متفرقة.

Ahmed Etman, "Foreigners in Greek Tragedy". Proceedings of the 12th

Congress of the International Comparative Literature Association
(ICLA) 1988, Published Munich 1990, vol. 2, pp. 546-552.

وفى مقدمتها الحضارة المصرية، أى أن المنافع متبادلة''). وهــذا كلـه يقودنـا إلى أهميـة الدراســات اللغوية المقارنة التي بدونها لا يمكن الخوض في هذا الموضوع.

ومن أصعب الأمور التي تواجه القارئ المدقق لهذا الكتاب تصنيفه. فمن الخطأ اعتباره كتاباً في الحضارة المصرية القديمة أو في الحضارة الكلاسيكية، مع أنه ضالع في هذين المجالين ومؤثر فيهما أكبر التأثير. ثم إن الكتاب قد صيغ بأسلوب فيه الكثير من الدهاء والمراوغة، فهو ينفق عشرات الصفحات حول تفريعات وخلفيات لقضية ما، ثم يصدر الحكم في عبارة عابرة. وهو يفعل ذلك بصفة خاصة عندما يتناول فضل العبرانيين على الحضارة الإنسانية. وفي كثير من الحالات تجد عباراته عائمة غائمة لايمكن الإمساك بها أو الإستناد إليها في توجيه الإنتقاد إلى صاحبها مثلاً. هذه العبارات الزئبقية شديدة الإيحاء والإلتواء، فإذا قلت له أنت تقول كذا وكذا لكان من السهل عليه الرد: أنا لا أعنى ذلك. بل هذا ما فهمته أنت!

وما أكثر القضايا الشائكة والمثارة في هذا الكتاب!. ولكن هناك قضايا رئيسية تحتل مركز الصدارة أو حتى الخلفية العامة، ونعنى الرد على حركة "معاداة السامية" في الأوساط العلمية والثقافية بالغرب. وبالطبع تحتل النازية هنا الموقع الأهم من حيث توجيه الضربات القاتلة. ولكن الكتاب بصفة عامة يدخل في باب التاريخ السرى للفكر الأوروبي أو سوسيولوجيا الحضارة الغربية. فيفسح الكاتب المجال للقيل والقال وأدب الفضائح والمعارك الأدبية وغير الأدبية، والحركات الدينية السرية والعلنية. وفي الظاهر يدافع المؤلف عن "المصرية" في مواجهة ما يسميه "النموذج الآرى المتطرف". ولكنه في الظاهر والباطن معا يعلى من شأن "السامية" في مواجهة الطرفين السابقين. وبذلك وضع المؤلف نفسه بين طرفين في الواقع لا ثلاثة. وهو يسمو بالسامية على "النموذج الآرى المتطرف" و "المصرية" وهو بذلك يضع نفسه إلى حد ما في صف أولئك الذين يرون في "السامية" أساس الحضارة الإنسانية ووصل بهم الأمر إلى حد الزعم بأن اليهود هم بناة الأهرامات. وفي نفس الوقت يصرح برنال في لقاء صحفي آجرته جريدة الأهرام ويكلي

<sup>&</sup>quot; سبق لنا أن تحدثنا في سلسلة من أحاديث السهرة بالإذاعة عن "تبادل المنافع بين اللغات" ثم تناولنا هذا الموضوع في سلسلة مقالات نشرت بحريدة الراية القطرية والأهرام المساني وجارى إعداد هذه القالات وتوثيقها تمهيداً لنشرها في كتاب.

۲۷-۲۱ ديسمبر ۱۹۹۰م (۱۳۳۰)، أى أيسام إنعقاد مؤتمر "قضايا الأدب المقارن فى الوطن The term Semitic is a linguistic term and not an ethnic or العربى" فيقول: ( racial term ) "إن لفظ "سامى" مجرد مصطلح لغوى وليس مصطلحاً قومياً أو عرقياً".

ومعروف للجميع أن مصطلبح "سامى" هو مصطلبح لغوى أكثر من أن يكون قوميا أو سلاليا، إذ أنه يطلق على الشعوب التي كانت تتكليم اللغات السامية وهذه اللغات كانت تنتشر في العراق والشام والجزيرة العربية وتتسبم بسمات مشركة في الأصوات والمفردات والنحو والصرف. وتشرك معها في بعض هذه السمات لغتنا العربية الفصحي، مما يدل على أن هذه اللغات جميعا تنتمي لأصل واحمد مشرك يطلق عليه علماء الدراسات السامية "اللغة السامية الأم"، التي نشأت في الجزيرة العربية وانتقلت مع الهجرات منها إلى المناطق الخصبة المحيطة بها كالعراق والشام وأصبح هؤلاء الهاجرون يحملون أسماء المدن أو المناطق الخصبة المحيطة بها كالعراق والشام وأصبح هؤلاء كالأكادين والبالمين في العراق والكنعانين في الشام، وأن هذه اللغة السامية الأم المحدرت منها في الجزيرة العربية في نفسس الوقت لغات متعددة آخرها اللغة العربية الفصحي، التي أحملت تتضح ملامحها في النقوش النبطية في الحجاز قبل ظهور الإسلام الفصحي، التي أحملت تقريبا. وقد قسم علماء اللغات الشرقية تفرعات اللغة العربية السامية الأم وفقاً لما حدث في هذه الهجوات وانتشارها وتطورها في العراق والشام.

ومن المعروف إذن أن اللغة السامية الأم في الجزيرة العربية إنحدرت منها ثلاثة فروع الأولى هو السامية الشمالية الشرقية (الأكادية – البابلية الأشورية). والفرع الثاني هو اللغة السامية الجنوبية (العربية في الحجاز والعربية في اليمن. ومن عربية الحجاز جاءت العربية الفصحي). أما الفرع الثالث فهو السامية الشمالية الغربية (الكنعانية والآرامية ومن الأولى جاءت العبرية والفينيقية ومن الثانية الآرامية والسريانية والنبطية)(1)

<sup>(</sup>۱) وردت آراء برنال المعبرة عن اعتقاده بأن الفينيقية هي العبرية في صفحات متفرقة من الكتساب المذى بين أيدينا ونشير هنا بصفة خاصة إلى الباب الثالث حاشية ٢٢ والباب الثامن حاشية ٢٥. قارن د. عبدالمنعسم عبد الحليم، أخبار الأدب، عدد ٢٠، يوليو ١٩٩٧. ص٢٨.

إن فكرة السامية باعتبارها أساس الحضارة الإنسانية ماثلة في كمل صفحة من صفحات الكتاب. فالمستعمرون القدامي الذين يتحدث عنهم برنال في البحر المتوسط هم في الغالب ساميون ويتحدثون بلسان سامي مع ميل لاعتبار السامية تتمثل فقط في، الرّاث العبرى. ومع ذلك فمن الخطأ والخطر أن نبرك همذا الكتاب ولا نترجمه ودون أن ندرسه وغحصه ونرد عليمه إذا استطعنا. يزعم بوشار Bochart أن العبرية والفينيقية لغة واحدة دخلت منها مفردات كثيرة جداً إلى اليونالية واللاتينية، ومسن شم إلى اللغات الأوروبية الحديثة. أين الدراسات الشرقية في مصر والعالم العربي للتصدي لهذه المسألة الحضارية ؟

يقول برنال إن الفينيقيين هم يهود العالم القديم، وإن معاداة السامية في الأوساط العلمية والثقافية قمد إمتدت إلى معاداة الفينيقية ويستشمد برواية فلوبير التاريخيسة "سلامبو" Salammbo التي تتضمن وصفاً مطولاً لتدهور قرطاجة الفينيقية.

ولقد سبق أن نشر كسل من جوردون C.Gordon وآستور M.C.Astour أن دراسات عدة تؤكد أن الأساطير السامية هي أصل الأساطير الإغريقية، وأن مستوطنات سامية قد زرعت في جزر بحرايجة وأراضي اليونان القارية، ولاسيما بيوتيا وعاصمتها طيسة. ولم يستقبل العلماء والمتخصصون دراسات جوردون وآستور على النحو اللائق برأى برنال، الذي يقول

C.H.Gordon: Homer and Bible, New York, 1955.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> راجع:

Idem: Before the Bible, the Common Background of Greek and Hebrew Civilizations. 2nd.ed. New York, 1965.

Idem: Ugaritic Textbook, Analecta Oriéntalia 18: Rome: Pontificum Institutum Biblicum. 1965.

Idem: "North West Semtic texts in Latin and Greek Letters", Journal of the American Oriental Society 88, (1968), pp. 285-6.

Idem: "The Semitic Language of Minoan Crete" in Arbeitsnan and Bombard (1982) pp. 761-782.

M.C.Astour, Hellenosemitica: An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greek. Leiden-Brill. 1967.

Idem: "The Problem of Semitic in Ancient Crete" Journal of the American Oriental Society 87, (1967). pp. 290-295.

Idem: "Some recent works on Ancient Syria and the Sea People", Journal of the American Oriental Society 92.3 (1972), pp. 447-459.

"كان جوردون وآستور يهودين، ولذلك لم تلق دعوتهما أذنا صاغية، أما أنا - يضيف برنال - فكما قال جوناثان ميللر - مستهود (أو ذو نزعة يهودية أو ميال لليهودية التالية من خطابه المشار يهودياً خالصاً Jew العالماء المشاركين معه في ندوة APA يناير ۱۹۸۹ في بلتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية ونصه "إنني أعتقد تماماً أن جوردون وآستور لو شرعا يبشان آرائهما عام ۱۹۸۹م (أي بعد نشر الجزء الأول من كتابه "أثينة السوداء") لكان استقبالهما أفضل بكثير (كما حدث لهما في الستينيات) ويرجع هذا إلى إنحسار حركة معاداة السامية في الأوساط الأكاديمية الغربية وإلى التغييرات التي طرأت في الدراسات الكلاسيكية"(٢). وهذا معناه أن كتاب "أثينة السوداء". هو إنعكاس للتطورات السياسية التي طرأت على الشرق الأوسط والعالم كله في النصف الثاني من القرن العشرين (٢)

فحتى لو إقتصرت أهمية هذا الكتاب على دق ناقوس الخطر بالنسبة لتاريخنا القومى المصرى والعربى الذي يتعرض لمحاولات التجنى والإجحاف، لاحتل هذا الكتاب وترجمته مكانة الأهمية القصوى بالنسبة للقارئ العربي.

#### الإزدراء الأري لمصر وعضارتها!

إذا كان يحسب لبرنال أنه عرى المركزية الأوروبية وفضح إنحيازها وتعصبها، فإسه لمما يؤخذ عليه إنحيازه التام وتعصبه الملموس للتأثير العبرى على الحضارة المصرية والهيللينية معا. فإنحيازه هنا لا يقل عن إنحياز الأوروبيين. كما أنه يحاول بشتى الطرق الإيحاء بأن مصر هى التى تأثرت بالنزاث الكنعاني العبرى وليس العكس كما هو ساند ومقبول. ومما يؤخذ عليه أيضاً إهمال الدور العربي الإسلامي في إحياء الدراسات الكلاسيكية من ناحية وفي بعث النهضة

Martin Bernal, "Black Athena and the APA" Arethusa, vol. 22 (1989) p.19-20.

ibidem (Y)

Martin Hengel: Jews, Greeks and Barbarians. Aspects of the Hellenization of Judaism in the Pre-christian period. SCM Press LTD. (Transifrom German) London 1980.

الأوروبية من ناحية أخرى(١). إنه لا يكاد يذكر شيئاً عن ذلك.

وبأسلوب الدهاء المعتاد في الكتاب يربط برنال بين "الهوس بمصر" والماسونية. فهو يقول إن الماسونية إعتبرت الديانة المصرية القديمة المثل والقدوة فنسجت على منوالها. ولقد كانت الماسونية حركة مناهضة للتنوير العقلى في القرن الشامن عشر. وكانت تريد الهيمنة على العالم روحاً وثقافة، إقتصاداً وسياسة تحت شعار "وحدة الأديان" لذلك ارتبطت الماسونية بالصهيونية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ونحن نعرف أن تنظيماتها ممنوعة ومحرّمة في العالم العربسي والإسلامي.

ومن منطلق الدفاع عن مصر وحضارتها يقول برنال إن إزدراء مصر بلغ ذروته بعد الإحتلال الإنجليزى لها عام ١٨٨٢م، إذ كانت النزعة الإمبريالية الإنجليزية – والأوروبية – تغذى النعرة العنصرية في الدراسات الكلاسيكية والمصريات وتدعم "النموذج الآرى" الذي يميز بين الشعوب على أساس العنصر والسلالة واللون. فالجنس الآرى الأبيض أو الهندو—أوروبي أو الهندو—جرماني هو الأسمى والأفضل، ولا يمكن أن يتلقى التأثير من الجنس الأدنى مشل مصر الإفريقية السوداء. وهكذا تم نفي التأثير المصرى على الحضارة الإغريقية تماماً. وشارك في هذا الإتجاه علماء الكلاسيكيات والمصريات على حد سواء. فحتى واليس بدج Wallis Budge علماء الكلاسيكيات والمصريات على حد سواء. فحتى واليس بدج الأصل شعب عام ١٩٠٤م فيقول: "إن المصريين وهم في الأصل شعب أفريقي يتصفون بكل مما تتصف به أجناس الشمال الأفريقي عامة من فضائل ورذائيل، ولا سبيل

<sup>&</sup>quot;) سنعود لهذا الموضوع في الصفحات الأخيرة من هذه المقدمة وراجع أحمد عتمان: "من اليونانيسة إلى اللاتينية عبر اللغة العربية. دراسة حول تبادل الثقافات بين العسرب وأوروبا عبر الأندلس وصقلية" مجلمة "أوراق كلاسيكية" العمدد الثناني (القساهرة: ١٩٩٢) ص٧-٣٥، نفسس المؤلسف "دور العرب في النهضة الأوروبية الحديثة" محاضرة طبعت في أعمنال الموسم التاسيع للمجمع الثقافي بنأبي ظبسي (١٩٩٧-١٩٩٩) ص٤١-٧٩.

Ahmed Etman, "Greek into Latin through Arabic" Actes du Séminaire Inter-national (UNESCO) "L'Elaboration du Savoir du iXe au XIVe siécle: Experiences dans les monde Arabe et Italien" 4-5 Decembre 1992 Palermo - Italy. (Published in Rome 1994), pp. 137-144.

للظن ولو لبرهة بأن أى شعب أفريقى يمكن أن يصبح مينافيزيقيا بالمعنى الحديث للكلمة. فما من لغة إفريقية تتواءم مع التعبير عن التأملات اللاهوتية والفلسفية، وحتى الكاهن المصرى حسين يبلخ أرقى مدارج الفكر يظل عاجزاً عن ترجمة مقالة الأرسطو إلى لغة يفهمها رفاقه من الكهنة دون تعلم. فبنية اللغة وحدها تجعل ذلك مستحيلاً، ناهيك عن أفكار الفيلسوف الإغريقى العظيم الذى تنتمى إلى مجال من الفكر والحضارة يعد غريباً تماماً على المجال المصرى"(١).

وبالطبع لم يكن الإزدراء الأوروبي الآرى مقصوراً على مصر وحضارتها بل إمتد إلى اللون الأصفر والأسود كلية لصالح اللون الأبيض. حتى إن أغنية شعبية إزدهرت في أوروبا في منتصف القرن ١٩ وتتحدث عن الصُفر قائلة:

"ولد جون الصينى تافهاً يزدرى قوانين الحقيقة يزدرى قوانين الحقيقة وكان جون الصينى بربرياً متوحشاً ثقيلاً على الأرض. ثقيلاً على الأرض. حتى القس نفسه لا يستطيع أن يرفع عنه اللعنة. على جون الصينى من صفات البشر... ألح".

ويقول العالم العنصرى كونت دى جوبينو Gobineau عن قبائل الصُفِر" تنميز بضعف النشاط البدنى والميل إلى اللامبالاة ... وفتور الرغبات والإرادة العنيدة دون تطرف... ولديهم قدرة كافية على فهم الأمور التى لا تتسم بالسمو أو العمق ... ألخ".

ولقد أثبتت التجربة على مر السنين أن نمور آسيا الصُفر قد تفوقوا على البيض في أوروبــــا والغرب في كثير من المجالات، ولاسيما التطور التكنولوجي والإقتصادي.

أما عن السود فيقول البارون كوفير Baron Cuvier: "ويتميز العنصر الذنجير... بالبشرة السوداء والشعر الأبعد والجمجمة المضغوطة والأنسف الأفطس،

W.Budge, The Gods of the Egyptians: or Studies in Ancient Egyptian

Mythology, I. 1, The Open Court Publishing Company, Chicago &

Methuen London 1904, (reprint Dover 1969). p.68.

وبروز الأجزاء السفلية من الوجه وغلظة الشفتين مما يجعلهم أقرب إلى قبيلة القردة، فقد ظلت القبيلة التى تجمعهم فى أقصى حالات البربرية دوما". أما جوبينو سالف الذكر فيكمل الصورة قائلاً" إن الجنس الأسود هو الأدنى مرتبة ومكانة فى قاع سلم الأجناس ... وهو محصور فى أضيق نطاق من الإدراك العقلى".

وعن المصريين بالتحديد قال عالم الأنثروبولوجيا ويلز W.C.Wells عام ١٨١٨م إن المصريين القدامي كانوا من السود وابيضت وجوههم مع تقدم حضارتهم! فهناك علاقة بين اللون ودرجة التحضو "(١)

#### لغز المروف الفينيقية

يقول شاعر الاسكندرية اليوناني كافافيس:

"عندما تشرع عائدا إلى إيثاكي لا تتعجل...

تمن أن تكون الرحلة طويلة...

مليئة بالمغامرات، غنية بالمعلومات...

فمثل هذه المخاوف لن تصادف في طريق العودة قط...

مادامت أفكارك سامية،

ومادامت المشاعر التي تحرك جسدك وروحك صافية...

عهل ... غن أن تكون رحلة العودة طويلة،

وأن تتكرر كثيراً ساعات الصبح الباكر، أيام الشموس الصيفية،

فكم سيكون السرور والحبور عندما يبزغ النور،

وأنت تدخل موانئ تراها لأول مرة...

تربث وتوقف عند تجار فينيقيا...

ثم اقترب من مدن مصرية كثيرة...

وهناك أطلب العلم، أطلبه من أرباب العلم"!!

<sup>(</sup>۱) يمكن الإطلاع على تفاصيل هذه الآراء من قبل أقطاب مايسميه برنال "السموذج الآرى المتطرف" في ثناب المتن وفي أماكن متفرقة.

لا يشك أحد الآن – بل ومنذ زمن بعيد – في أن الإغريق أخذوا الألفبائية من الفينيقيين. فحتى شكل الحروف الإغريقية نفسه يدل دلالة واضحة على ذلك الأصل. زد على ذلك ترتيب الألفبائية الإغريقية ومعانيها. فالمعانى فينيقية، ولا تعنى شيئاً في الإغريقية. فالألفا alpha من الفينيقية ألف Aliph وتعنى قرن الشور. وبيتا beta من الفينيقية ألف beth أي البيت، والحرف جاما gamma يعنى في الفينيقية الفينيقية الحروف.

ويقول برنال إن ٢٥٪ من اللغة الإغريقية ذو أصل سامى و ٢٠-٢٥٪ من أصل مصرى و ٠٠-٥٠ هندو-أوروبى. وأورد قائمة طويلة بهذه الإشتقاقات. وتلقاها علماء اللغويات بخلاف واسع فى الرأى. فبعضهم رفضها وقال عنها إنها ضعيفة، مجنونة، سيئة وما شابه. أما المتحمسون لبرنال فبعضهم رحب بهذه الإشتقاقات وزكاها بعضهم الآخر وتوسع فى هذا الاتجاه.

وأول من قال بالأصل الفينيقى للغة الإغريقية هو هيرودوتوس الذى قال (7.58-80) "علّم الفينيقيون الإغريق أشياء كثيرة من بينها وفى مقدمتها الحروف grammata". ويضيف هيرودوتوس أن الفينيقيين كانوا يستوطنون بويوتيا وأن الأيونيين تعلموا منهم فن كتابة الحروف وبذلك يعتبر هيرودوتوس رائد ما يسميه برنال "النموذج القديم" حيث أجمع الإغريق والرومان على أن الشرق عامة ومصر خاصة هى منبع الحضارة. ونظراً لأهمية هذه الفقرة من هيرودوتوس فإننا نوردها بنصها الأصلى مع ترجمة عربية على النحو التالى:

58. Οι δὲ Φοίνικες οὖτοι οἱ σὐν Κάδμω ἀπικόμενοι, τῶν ἦσαν οἱ Γεφυραῖοι, ἄλλα τε πολλὰ οἰκήσαντες ταὐτην τὴν χώρην ἐσήγαγον διδασκάλια ἐς τοὺς "Ελληνας καὶ δὴ καὶ γράμματα, οὐκ ἐόντα πρὶν "Ελλησι ὡς ἐμοὶ δοκέειν, πρῶτα μὲν τοῖσι καὶ ἄπαντες χρέωνται Φοίνικες· μετὰ δὲ χρόνου προβαίνοντος ἄμα τῆ φωνῆ μετέβαλλον καὶ τὸν ἡυθμὸν τῶν γραμμάτων. περιοίκεον δὲ σφέας τὰ πολλὰ τῶν χώρων τοῦτον τὸν χρόνον Ἑλλήνων Ἰωνες, οῖ παραλαβόντες ἔιξαχῆ παρὰ τῶν Φοινίκων τὰ γράμματα, μεταρρυτ μισαντες σφέων ὀλίγα ἐχρέωντο, χρεώμενοι δὲ ἐφάτισαν, ὥσπερ καὶ τὸ

δίκαιον ἔφερε, ἐσαγαγόντων Φοινίκων ἐς τὴν Ἑλλάδα, Φοινικήτα κεκλῆσθαι.

<sup>59.</sup> Είδον δέ και αύτος Καδμηια γραμματα έν τῷ ίρῷ τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ Ἰσμηνίου ἐν Θήβησι τῆσι Βοιωτῶν, ἐπὶ τρίποσι τισὶ ἐγκεκολαμμένα, τὰ πολλὰ ὅμοια ἐόντα τοῖσι Ἰωνικοῖσι. ὁ μὲν δὴ

"إن الفينيقيين الذين قدموا مع كادموس (أو قادموس) واستقروا في هذه الأرض أحضروا معهم بين أشياء اخرى كثيرة علموها اليونان الحروف التي لم تك معروفة لدى الإغريق من قبل فيما أعلم. فهم ويدينون بهذه المعرفة للفينيقيين. وبمضى الوقت أدخل الإغريق بعض التعديلات على شكل الحروف وأصواتها. وكان آنذاك الأيونيون من بين الإغريق هم الذيب يقطنون حولهم فتعلم الأيونيون الحروف من الفينيقيين واستخدموها بعد أن أدخلوا عليها بعض التعديلات في الشكل. وأعطوا لهذه الحروف اسم الحروف الفينيقية Φοινικηια (وهو اسم على مايسمى إذ رأينا أن الفينيقيين أحضروها وأدخلوها إلى اليونان)... ولقد رأيت بنفسى الحروف الكادمية (الفينيقية ) المساهدة وهي في الغالب تشبه الحروف الأيونية".

على أن مشكلة الكتابة عند الإغريق تعد من القضايا المستعصية على الحل والمشيرة للجدل باستمرار. ومن ثم فهى المدخل الرئيسي لفهم الحضارة الإغريقية سواء في مجال الآثار والعمارة وسائر الفنون التشكيلية أم في فنون القول والفكر. وأهم الأسئلة المطروحة في هذه القضية هي: متى عرف الإغريق الكتابة ؟ ما هي أصول اللغة الإغريقية ؟ (١). وتعد المشكلة الهوميرية إحدى تجليات هذه القضية.

الرأى السائد أن انتقال الحروف من فينيقيا إلى بلاد الإغريق قد وقع حول عام ٧٠٠ ق.م. ولكن إدوار ماير E.Meyer جعل هذا الإنتقال حول ٩٠٠ ق.م. وأيده فسى ذلك كيرشوف Kirchhoff بما جيركى Gercke فقد أرّخه بعد عام ٩٠٠ ق.م. بقليل. وجاء بيلوخ Beloch فتحدث عن القرن التاسع أو العاشر ق.م وإعرف السيرفريدريك كينيون لا Kenyon بأن الأبجدية الإغريقية موجودة منذ القرن العاشر ق.م. وفي موسوعة باولي فيزوفا Szanto عن القرن القرن Szanto عن القرن

١١٠ احمد عتمان: الأدب الإغريقـــى تراثـــًا إنســـانيـاً وعالميــاً. الطبعــة الثانيـــة، دار المعــارف ١٩٨٧. ص١٧-٥٥ حيث جاء عنوان الجزء الأول كما يلـــى "المصادر الشرقية والمشكلة الهوميرية".

وراجع:

P.Helm, Greeks in the Neo-Assyrian Levant and Assyria in Early Greek Writers. University of Pennsylvania Ph.D. Thesis 1980.

العاشر ق.م. أما موللر Müller فيرى أن النقل قد حدث في القرن الحادى عشر ق.م. وفي الموسوعة البريطانية يرجع كاتب المقال Alphabet النقل إلى الفترة من القرن الخامس عشر إلى الثالث عشر ق.م. مع الإقرار بأن الآخيين كانوا قد عرفوا نوعاً من الكتابة خاصاً بهم وليس فينيقياً وربما إشتق من خط الكتابة الكويتية (١).

ولقد عثر في قبرص على إناء Bowl برنزى في حفريات تمت في تلال السماحل الجنوبي للجزيرة (شكل رقم ٢). وهذا النقش محفوظ بمتحف المكتبة الأهلية بباريس ويقول نصه:

"حاكم المدينة الجديدة، والى حيرام ملك أهل صيدا قدم هذا (الإناء) إلى بعل لبنان"

والمدينة الجديدة المذكورة في النقش هي قرثاداشت Qarthadasht أي كيتيون القبرصية. أما لقب "ملك أهل صيدا" فهو يعني ملك كل الفينيقيين، فهذا الملك نفسه هو ملك صور الذي دفع الجزية للملك الآشوري تيجلاتبيليسر عام ٧٣٨ ق.م. والحروف التي تظهر على همذا الإنساء القبرصي تشبه إلى حمد بعيمد الشمكل البدائسي للحمسروف الإغريقيمة (أنظر الأشكال من ١-٧) ويرى ليدز بارسكي Lidzbarski المتخصص في الساميات أن همذا الشكل قريب الشبه كذلك من الحروف السامية الموجودة على حجر ميشا. ويؤرخ عملية إنتقسال الحروف إلى بلاد الإغريق بعام ١٠٠٠ ق.م(٢).

وعندما جاء المرتزقة الإغريق ليخدموا في قوات الملك أبسماتيك في القون السادس ق.م. حفروا أسماءهم على رجلي تمثال رمسيس في معبد أبي سمبل بالنوبة حوالي عام ٥٨٩ ق.م. وكنان يرافقهم في هذه الخدمة أحد الفينيقيين فحفر اسمه إلى جوار أسمائهم ولكن بلغته الأصلية. هذه

<sup>(</sup>١) عن مجمل هذه الآراء ومناقشتها بالتفصيل، راجع المقالين المهمين اللذين كتبهما كاربنتر في الثلاثينيات من هذا القرن.

R.Carpenter "The Antiquity of the Greek Alphabet", American Journal of Archeology XXXVII (1933). pp. 8-29. Idem: "The Greek Alphabet Again", AJA XLII (1938) pp. 58-69.

أحمد عتمان: تاريخ قبرص، جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليوم، القاهرة ١٩٩٧، ص٣١–٣٧.

Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphik p.176.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم (١) شذرة من حجر أو نقش ميشا

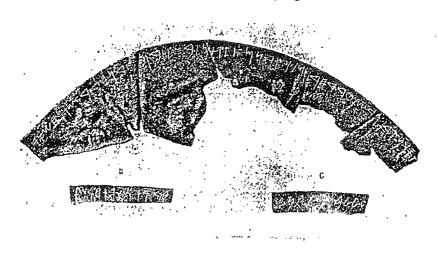

شكل رقم (٢) الإناء المكتشف في قبرص

ELD POEP WEEP D + O HO WOIRL O F Y LLEYESO SOND WOO B + S IVE O SEVEN O SE D WEEL OF SEVEN O SE D WEEL OF SEVEN O SE D WEEL O

### FLEZIBN Z

TALEGOVINELL VALUE BOI BUNS 10 EACH STIER

TNBIX OPONODONIOS ZVNURMMA

شكل رقم (٣) خربشات أو نقوش باليونانية والفينيقية على رجل تمثال في أبوسمبل

| BYRLAS<br>Sur sayle   | #1 ft.Ds<br>Freitche                    | MENA,                      |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| K 9 1 0 3             | K 9 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | キタハムヨイ X H のもどと ツクギのノルナイシ× |
| 1 '                   | 7                                       | 3                          |
| 0                     | 1                                       | \ \                        |
| 3                     | -                                       | 3                          |
| <i>y</i>              | Y                                       | Y                          |
| I                     | Υ<br>Ι,                                 | <b>z</b> z                 |
| 8 8                   | 8                                       | Ħ                          |
| ⊕ ļ                   |                                         | 8                          |
| 2<br>V/               | Z<br>W                                  | 1-<br>4                    |
| 11                    | Z                                       | 1                          |
| ⊕ ₹ ¥ ∠ } \$ \$ ₹ ○ } | ₹<br>¥<br>4<br>\$5                      | ッ                          |
| 3                     | 5                                       | 7                          |
| Ŧ                     | _                                       | ¥                          |
| 9                     | 0 1                                     | 0                          |
| _ /                   | 0<br>)<br>h                             |                            |
|                       |                                         | T I                        |
| 9                     | 4                                       | 4                          |
| ~                     | 4<br>~<br>*                             | ~                          |
| + +                   | *                                       | ×                          |

شكل رقم (٥)

الألفبائية السامية المبكرة."



شكل رقم (٤) نقوش آرامية معاصرة الإناء قبرص شكل رقم (٢)

| rerted by | Titt Cor | nbine - (n | o stamp | s are app | olied by | registere | l versio | <b>3</b> ) |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
|           |          |            |         |           |          |           |          |            |

| الهير وعليفية      | ¥   |      | # | Y |   | 1 |   | )' | $\Psi$ | 小       |    |
|--------------------|-----|------|---|---|---|---|---|----|--------|---------|----|
| حط الكتابة ٨       |     | ĪĪ   | ‡ | Y | P | 7 | P | +  | ¥      | <b></b> | F. |
| خط الكتابة 13      |     | 雨亭   | ‡ |   | ۳ | 半 | Y | F  | *      | Λ       |    |
| القبرصية المينوية  | 1/. | 克.J. | ‡ | У | Ή | 4 | Ä | +  | M      | 1       | *  |
| القرصية الكلاسيكية | ×   | Ŧ    | ‡ | λ | ۳ | 全 | 汧 | F  | 业      | 个       | F  |

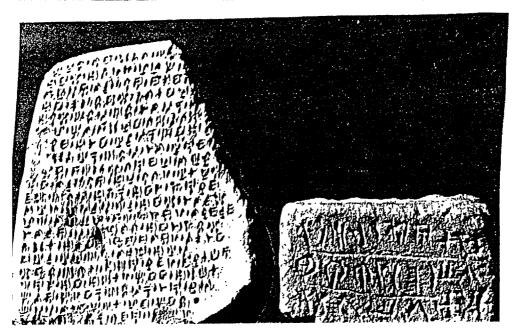

شکل رقم (٦)

لم يتم بعد فك طلاسم اللغة القبرصية فيما قبل التاريخ وهى كتابة مقطعية تختلف عن نظام الكتابة المينوية. وهناك تفسيرات مختلفة فى أصولها وأعلاه تبيان بتطور اللغة القبرصية من الهيروغليفية حتى الأبجدية القبرصية الكلاسيكية وأسفله لوحتان إكتشفتا فى إنكومى وعليهما الكتابة القبرصية القديمة الأولى تعود للقرن الرابع عشر ق.م. والثانية تعود إلى ١٤٠٠ ١٢٣٠ ق.م. وهما محفوظتان بمتحف قبرص \_

| الهيروغليفية   | حط الكتارة ٨ | خط الكنابة B  | . الهيروعليفية إ | حط الكنابة A      | خط الكتابة [ا |
|----------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| \$ \frac{1}{2} | A LIESTI LE  | 00            |                  | A                 |               |
|                |              | X = P         |                  |                   |               |
|                |              |               |                  | 日月日               |               |
| <b>○</b>       | 行行           | 무ተ무           |                  | All               |               |
| <b>1</b>       | 41           | 全个 个          |                  | الافافيا          | NAM           |
| ;<br><b>Å</b>  | A            | 11            | # 5°00           | 700               | 87            |
| \$ \$\$        | #11 51       | 55 55         | 秦丰丰              | <b>非丰</b> 丰       | 半丰井           |
| <b>③</b>       | <b>②</b>     | 00            | 学女               | * *               | * *           |
|                | r FF         | -             | Ī                | III               | 777           |
| <b>ှာ</b> ဟု   | 44           | कुडम्भ        | CC               | 600               | EC((          |
| <b>\$</b>      | 44           | \$\$\$        | +                | ++                | +             |
| الو حداث       |              |               |                  | =                 | 5             |
| العشوات        |              |               | =                |                   | 50            |
| المثات         |              | 0             | 00               | ) =               | 400           |
| الآلاف         |              | <b></b>       | <del>\</del>     | \$ <del>-</del> = | 4000          |
| عشرات الآلاف   |              | - <b>\$</b> - | - <u></u>        | Ġ-<br>G-          | 40000         |
| منل            |              | <b>-</b>      | \$\$ °           | )<br>O ==         | = 14268       |
| شکل رقم (۷)    |              |               |                  |                   |               |

كان إفانس أول من كشف النقاب عن الألواح التي عثر عليها في كنوسوس وبها خط الكتابة في البحر الإيجبي. وهنا قائمة مقارنة حيث نجد الهيروغليفية، وخط الكتابة A وخط الكتابة B. وتحتها نظام الأرقام في خط الكتابة B

الخربشات الإغريقية هي بالقطع أقدم ما وصلنا عن صورة الحروف الاغربقية (أنظر الشكل رقم (٣). ذلك أننا - كما يقول كاربنيز Carpenter - لا نستطيع أن نرجع بالألفبانية الإغريقية إلى مابعد النصف الأول من القرن السابع ق.م. وأقدم صورة للحروف الإغريقية تشبه إلى حد بعيد الحروف السامية أي الفينيقية - الآرامية في القرن الثامن ق.م. وهذا التشابه والتقابل لا مثيل لهما في الفرزات السابقة أو اللاحقة. ومن شم فبان عام ٧٠٠ ق.م. هو أصلح تاريخ تقريبي لإنتقال الحروف السامية إلى بلاد الإغريق. ولأن هوميروس كان لا يمكن أن يكون قد عاش بعد القرن التاسع ق.م. فإن ذلك - برأى كينيون - يعني أن الإغريق كانوا قد عرفوا الكتابة والألفبائية قبل ذلك وقبل أن ينقلوها عن الفينيقيين بكثير، ولكنهم استخدموها في أغراض أخرى غم الأدب(١).

أما علماء الساميات مثل ليدز بارسكى فقد أرخ إنتقال الحروف السامية إلى بلاد الإغريق التلاف الثانية ق.م. ثم جاء كوك G.A.Cooke عام ١٩٠٣م بكتابه Textbook of وفيه أعلن أن عملية إنتقال الحروف لابد وأن تكون قد حدثت فيما بعد القرن العاشر ق.م.

وبالنسبة للعلاقات بين مصر وبلاد الإغريق فهى تعود إلى الألف الثالثة ق.م. ويقول السير آرثر إفانس A.Evans إن دين كريت لعصر ما قبل الأسرات المتأخر وأوائل عصر الأسرات في مصر قد تم إثباته بكم هائل من الدلائل الأثرية"(٢). بل إن الحضارة المصرية قد أثرت على حضارة بحرايجة في الألف الثالثة ق.م. ثما يعني أن المفردات المصرية وأسماء الأعلام والأماكن كان يمكن أن تتسرب إلى حياة سكان بحرايجة منذ ألفي عام قبل أول دليل يصلنا من النصوص الإغريقية وبالتحديد وثائق الخط الكتابي . Linear B.

ونحن نعتقد أن حسم المشكلة لن يتم إلا بدراسة مدى تأثير اللغة المصرية القديمة في

F.G.Kenyon, Books and Readers in Ancient Greece and Rome. Oxford at the Clarendon Press 1932.

وراجع: E.A.Havelock, The Literate Revolution in Greece. 1982. وراجع أعلاه ص٣٠ حاشية رقم ١.

A.Evans, The Palace of Minos. London, (1921-1935). Macmillan. vol. 2, p. 28.

اللغات السامية ولاسيما الفينيقية. ومن الواضح أن اللغة المصرية القديمة هي الأقدم في التأثير على خطوط الكتابة المكتشفة عند الإغريق. لكن بعض هذه التأثيرات والموجات التي تليها ربحا تكون قد وصلت من مصر عبر فينيقيا. ولكن بعض علماء الساميات يتخذون الطريق المعاكس ويركزون جهودهم في البحث عن التأثيرات السامية ولاسيما العبرية على اللغة المصوية القديمة! (١).

## تلفيق المعجزة المبالبنية

يقول إدوارد ماير Eduard Meyer - آخر مؤرخى الإغريق والرومان فى القرن التاسع عشر - "ينبغى أن نعطى المؤرخ كافة حقوق الفنان المبدع". والتاريخ القديم كما نفهمه الآن هو من صنع الحاضر، والتأريخ مثل سائر فنون القُول، نحن المتلقين نستقبله ونبدعه مرة أخرى، فنحن إذن المبدعون فى القراءة التاريخية. ونحن المتلقين لأخبار الماضى نشكل صورة إجمالية أو حتى تفصيلية للأحداث والمشخصيات ونؤمن أنها الحقيقة التى كانت(٢). ولقد فرض كتاب "أثينة السوداء" نفسه فى هذا المجال، بحيث لا مفر من أن تؤيده أو تعارضه جزئياً على الأقبل ولا مكان للحياد السلبى. وفى كل الحالات ينبغى أن ندرسه لكى نحصل على البراهين الدامغة التى تقف إلى جواره أو تدحض آراءه. هذا الكتاب لا يقدم لمنا فقط التاريخ السياسى والإجتماعى للفكر الكلاسيكى الأوروبي، وإنما هو يقدم أيضاً تحدياً سافراً لهذه الدراسات بحيث يمكن القول إن هذا الكتاب عير المتخصصة فى مأزق. نحن بالفعل نعيش فترة حرجة فى هذه الدراسات، ولاسيما أنها تواكب الآن تحولات جذرية ضخمة فى نظم المعلومات وتكنولوجيا المعرفة، مما قلب الموازين رأساً على عقب.

ا) من بين الدراسات الكثيرة التي تسعى إلى تثبيت فكرة تأثير العبرية على اللغة المصرية القديمة نشير إلى مايلي: W.A.Ward, "Some Effects of Varrying Phonetic Conditions on Semitic Loan Words in Egyptian" Journal of the American Oriental Society 80 (1960) pp. 322 - 327.

Idem: "Some Egypto-Semitic Roots". Orientalia 31 (1962). pp. 397-412. Idem: "Notes on Some Semitic Loan Words and Personal Names in Late Egyptian" Or ientalia 32 (1963) pp. 413-436.

<sup>(</sup>٢) راجع آلبان. ج. ويدجرى (ترجمة- عبد العزيز توفيق جاويد): التاريخ وكيف يفسرونه مـن كونفوشـيوس إلى توينبي. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٢.

وكان مما أثار الكلاسيكيين إلى حد الغضب استخدام برنال في عدان الجزء الأول من كتابه عبارة "تلفيق بلاد الإغريق ١٩٨٥-١٩٨٥ م ١٩٨٥-١٩٨٥ الفيرة الأوروبية في تلك الفيرة. Greece 1785-1985). فهو بذلك يدمغ الدراسات الكلاسيكية الأوروبية في تلك الفيرة. ويزعم أنها "لفقت" تلك الصورة المتداولة عن "المعجزة الإغريقية"، وفحواها أن الإغريق هم صانعو الحضارة الإنسانية ووصلوا إلى ما لم يصل إليه شعب من الشعوب القديمة. ومن ثم فليست لحضارتهم أصول شرقية قط. ويسمى برنال ذلك الإتجاه "النموذج الآرى" الذي وصل إلى حد أن أصبح "النموذج الآرى المتطرف" الذي يؤمن بتفوق سلالة بشرية على أخرى بيولوجياً وذهنياً وفكرياً. ومن ثم ينبغي الحفاظ على سلالة الإغريق - أصل الحضارة الأوروبية - خالية من شوائب أية سلالة أخرى مصرية أو غير مصرية.

لقد كنا نتصور أن مسألة إنكار الأصول الشرقية للحضارة الإغريقية قد نشأت عن جهل وعدم دراية، ولكننا اكتشفنا من قراءة "أثينة السوداء" أنها تمثل تياراً أصيلاً في العقلية الأوروبية، حيث يعتبرون الإغريق – أجدادهم الروحيين – من جنس خاص وله معايير غير عادية بفضل التفوق العنصري.

ويظن برنال أن كافة الكتاب الإغريق والرومان قد إعترفوا بفضل مصر والفينيقيين على الحضارة الإغريقية الرومانية، وهذا مايسميه "النموذج القديم". ومن السهل أن نضع أيدينا على الخطأ الرئيسي في هذا "النموذج القديم" كما قدمه برنال. إذ كيف يجمع هوميروس وهيسيودوس (الشعر الملحمي والتعليمي) مع سافو وبنداروس وباكخيليديس (الشعر الغنائي)، مع شعراء الدراما الإغريقية والمؤرخين والفلاسفة ألح؟. كيف يجمع كل هؤلاء في سلة واحدة إسمها "النموذج القديم"؟. ذلك أن فنون الأدب الإغريقي والتجليات الفكرية المختلفة – ومن ثم نظرة الإغريق للآخر – قد مرت جميعاً بتطورات وتغيرات مستمرة وهائلة لم يعمل حسابها برنال(۱). لقد طبق المنهج السوسيولوجي على تاريخ الفكر الكلاسيكي الأوروبي، ونسي أن يفعل الشيئ نفسه وهو يتحدث عن الكتاب الإغريق والرومان. تقول تمارا جرين T.Green، وهي مؤرخة

<sup>(</sup>١) راجع: أحمد عتمان، الأدب الإغريقي، صفحات متفرقة.

للفكر، إنه ينبغى أن تخضع المصادر القديمة أيضاً للمنهج الذى يرى فيها بُنى إجتماعية تحاول خلق عالم رمزى هو مانعتبره الآن حقيقة. وتضيف قائلة: "إن أية محاولة للبرهنة على أن أى نحسوذج يعد أكثر تاريخية من الآخر إنما هي محاولة دون كيشوتية"(١).

ذلك أن موقف الإغويق (والرومان) من مصر متناقض وملئ بالتداخلات والملابسات، وهو موقف يجمع بين العجز عن الإستيعاب مع التقديس والإعجاب من ناحية، والكراهية والحقد والإحتقار من ناحية أخرى. فالغيرة من مصر بوصفها صاحبة الحضارة الأقدم موجودة، على أساس الفكرة السائدة بأن الأقدم هو الأفضل.

وذهب بعض كتاب "العصر الهيللنستى" إلى حد القول بأن الإغريق هم الذين قصادوا مصر إلى التحضر، مما دفع كاتباً محدثاً مثل أولدفاذر Oldfather مسترجم ديودوروس الصقلى إلى الرد بأن هذه الدعاوى لا تتم إلا عن "تبجح أجوف".

ولفظ "الهيللينستية" نفسه – وهو من اختراع واشتقاق النصوذج الآرى – يحتاج إلى وقفة. نرى أنه من المفيد أن نشرح أولا: معنى كلمة "الهيللنستية" وهى كلمة تحتها أحد العلماء الألمان (Hellenismus) من أصلها الإغريقي القديم ونعنى كلمة الطالمان (أو الإغريقي) نسبة إلى هيلاس Hellas وهو الاسم الصحيح لما نعنيه نحن بكلمة "الاغريق" أو "اليونان". المهم أن هذه الكلمة الجديدة المنحوتة من الفعل hellas تعنى "هلنّة" أو كما هو شائع في اللغات الأوروبية وأخذناها عنهم "أغرقة". أي خلع الطابع الهيليني أو الإغريقي على هذا أو ذاك من الأشياء والأحياء. ولذلك يسمى بعض المؤرخين العرب المحدثين العصر الهيللنستي بـ "العصر المتأغرق" ويتحدثون عن الشرق المتأغرق.

وأطلق مصطلح "الحضارة الهيللنستية" على حضارة عصر ما بعد فترحات الاسكندر الأكبر في النصف الثاني من القرن الرابع ق.م. وبتحديد أكثر دقة يمكن القول إن العصر الهيللنستي

Tamara M.Green, "Black Athena and Classical Historiography: Other Approaches Other Views". Arethusa 22 (1989) pp.55-65.

يشمل القرون الثلاثة الأولى قبل الميلاد وينتهى بموقعة أكتيوم عام ٣١ ق.م. حيث هزمت كليوباترا وأنطونيوس على يد أوكتافيانوس وضمت مصر إلى الامبراطورية الرومانية.

هكذا عرف علماء الغرب العصر الهيللنستى بأنه أغرقة أو هلنة الشرق أى تحويله إلى أن يكون هيللينى أو إغريقى الطابع. ومن الواضح أن هذه وجهة نظر امبريالية فى شرح التاريخ. تذكرنا بسياسة فرنسة الجزائر وغيرها. ومع أننا لا نملك الآن أن نغير هذا المصطلح "الهيللنستى" لصالح أهل الشرق بعد أن استقر وصار من الشائع الذى لا يقبل التغيير. إلا أننا نملك الكثير إزاء تعديل مدلول هذا المصطلح. فالاسكندر الأكبر نفسه وهو الفاتح جاء ليحج إلى معبد سيوة ويطلب من كهنة أمون هناك العون، ولبوا دعوته ولقبوه "إبن الإله". وفى هذه الحقيقة ما يدل على سيطرة حضارة الشرق ومعتقداته على عقلية أكبر فاتح عرفه التاريخ الإغريقى أو حتى العالمى أنذاك.

وبكل موضوعية وبعيدا عن أية نعرة قومية نحن نؤمن بأن العصر الهيللنستى هو عصر المتزاج الحضارة الإغريقية بحضارات الشرق القديم ولاسيما حضارة مصر. ونؤمن كذلك بأن مصر لعبت الدور الأساسى في بناء هذه الحضارة الجديدة التي جمعت بين الشرق والغرب وصهرت كل المنجزات الحضارية القديمة في بوتقة واحدة تألقت شعلتها في الاسكندرية، حيث بني فنارها هاديا للسفن وهي تمخر عباب اليم، وحيث أنشئت مكتبتها مضيئة للأذهان وحافظة للراث الإنساني الشرقي والغربي.

وأهم المنجزات الثقافية والفكرية والأدبية للعصر الهيللنستى لم تزدهر إلا فى مصر. وسطرت على أوراق البردى التى لم تعرف خارج مصر والتى مازالت كنوزها تتدفق يوميا من بين حبات الرمال فتضيئ هذا الجانب أو ذاك فى تاريخ الحضارة البشرية سواء أكانت مصرية أم إغريقية أم رومانية. (١)

<sup>(</sup>١) أحمد عتمان: "كنوز البردى" مجلة القاهرة عدد ٢٧-٣٦، ١٩٨٥.

نفس المؤلف: "مكتبة الاسكندرية ودورها الحضارى في حفظ البرّاث الكلاسيكي وإنعاش الدراسات الأدبية" مجلة "البيان" الكويتية ، عدد ١٧٥٠ ، نوفصبر ١٩٨٠ .

مصر وحضارات الشرق القديم كلها إذن شريكة في صنع الحضارة الهيللستية أما فيسا بنعلق بنظرة الإغريق للآخر فبعد الحروب الفارسية وانتصار الاغريق علس الامم اطورية الضخمة والملك العظيم في ماراثون ٩٠٠ ق.م. وسلاميس ٨٠٠ ق.م. انطلق الكتاب الاغريـق يسلجلون هذا الإنتصار ويتدارسون أسبابه. فهناك في فكر هيرودوتوس وأيسخولوس وثوكيديديس وغيرهم قلق ما تجاه التفوق الأجنبي ولاسيما المصري والفينيقي والشرقي عموماً. دفعت هزيمة الفرس المنكرة وغير المتوقعة الأثينيين لإعادة إكتشاف تاريخهم وقراءة ماضيهم للاجابة عن السؤال: كيف تهزم قوة صغيرة مبتدئة وهي أثينا أكبر امبراطورية عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت؟ وهذا ما قادهم إلى فكرة "الهيللينية" في مقابل "البربرية". وحتى "الحسروف الفينيقيسة" Phoinika Φοινικηια γραμματα = gramaita بدأوا يفسر ونها تفسيرا جديدا. وقالوا إن الملك أكتابون من نسل كيكروبس سما هذه الحروف وهكذا تخليدا لاسم ابنته فوينيكي Phoinike (السم إذن فموقف الغرب المحدث من الشرق ليس أموا جديدا بل له جذوره القديمة. وهده الجندور هي التي سمحت للنموذج الآري أن ينمو ويترعر ع. بعبارة أخرى وكما تقول سارة موريس Sarah Morris هناك تناقض ثقافي إغريقي، لقمد هنزم الإغريق الشرق واحتقروه في مجال السياسة والحرب وفي العلن، ولكنهم في السر داخل أنفسهم معجبون بالشرق ويقلدونهم في ذوقهم الخاص ونشاطهم الفكرى(٢). وتقول إديت هنول "علينا أن نرفض النموذج الآرى وندفنه في البراب للأبد وبدرجة عالية من الإحتقار... على ألا تحل محل هذه الأسطورة أسطورة جديدة تتحدث عن أصول عرقية (للإغريق) مصرية وفينيقية "(٣).

# مصر إفريقية ... وكليوباترا زنجية؟

فى الآونة الأخيرة حدث هجوم مضاد وعنيف على المركزية الأوروبية، وتعالت الأصوات تهتف بأفضال هذا الجنس أو ذاك على أوروبا نفسها. ومن بين هذه الأصوات

Photius, s.v. Phoinike.

On

Sarah P. Morris, "Daidalos and Kadmos: Classicism and Orientalism", Arethusa vol. 22 (1989) pp. 39-54. esp. 41, 50.

Edith Hall, Arethusa 25 (1992), p. 198.

"الصبوت الأسبود"، ناهيك عن "الصبوت الأصفير" المذي قيرن قوليه بالفعل. مايهمنسا في هذا السياق أن بعض السمود أخمذوا يبحشون عمن أمجماد الأفارقمة في العصور القديمة. وبدأوا بمصر على إعتبار أنها صاحبة أقدم حضارة معروفة، فقالوا إن المصريين سيوداً وأن شمال إفريقيا هو أصل البلاسجيين أول سكان نعرفهم في بلاد الإغريق. ووصلوا إلى حسد القول بأن هوميروس وسقراط وإقليندس وكليوباترا من الأفارقة السود. وبلغ الأمسر حسد نشوء ما يشبه المركزية الإفريقية بوصفها رد فعل أو خط دفاع هجومي لمواجهة المركزيسة الأوروبية.

ومن أبوز هؤلاء الدارسين السود جيمس James الذي يصف إراتوسثينيس أمين مكتبـة الاسكندرية المولود في قورينه (الشحات) بليبيا بأنه أفريقي أسود. ووافقت آراء جيمس آراء ديوب Diop وبرنال<sup>(۱)</sup>. وبينما تصور العملة البطلمية كليوباترا السابعة على أنها بيضاء ذات أنف مقدونية فإن بعض الدارسين يعتبرونها إفريقية – زنجية سوداء مما قد يشي بأن أنفها أفطس! هاهو فان سيرتيما Van Sertima وجون هنريك كلارك Van Sertima يؤكدان ذلك. والأخير كتب فصلاً بعنوان "الملكات الإفريقيات المحاربات" ويقول في ثناياه "لقد كتب هراء كثير عن كليوباترا اكثر بكشير مما كتب عن غيرها من الملكات الإفريقيات. وفي الغالب يعود السبب إلى رغبة هؤلاء الكتاب الجامحة في أن يرسموا لها صورة إمرأة بيضاء وهمي لم تك كذلك قط ... إذ لم تظهر صورة كليوباترا البيضاء إلا بعد سيادة فكرة تفوق العنصر الأبيض. وفيما قبل ذلك كانت كليوباترا ترسم بوضوح على أنها إمرأة إفريقية سوداء"(٢)

<sup>(1)</sup> G.G.M. James, Stolen Legacy. The Greeks were not the authors of Greek Philosophy, but the people of North Africa, Commonly called the Egyptians. New York: Philosophical Library 1954. أنظر الترجمة العربية لهذا الكتاب وقارن:

D.O' Connar, Ancient Egypt and Black Africa: Early contacts. Expedition 14. (1971). pp.2-9.

<sup>(</sup>Y) C.A.Diop, The African Origin of Civilization: Myth or Reality? M.Cook, trans. Westport, Conn.: L. Hill 1974.

Idem: "Origin of the Ancient Egyptians" pp. 27-51 in: G. Mokhtar, ed.: General History of Africa II Ancient Civilization of Africa. Berkeley 1981. =

وفى مسرحية شكسبير الخالدة "أنطونسى وكليوباترا" تقول كليوباترا نفسها بان انطونيوس كان يسميها "أفعى النيل العتبق" وتقول أيضاً إن "إله الشمس نفسه فويسوس (أبوللو) يعشقها، وإلا لما جعل قرصاته تحول بشرتها إلى الإسمرار (فصل ١ مشهد ٥ بيت ٢٨). ولقد استند بعض الدارسين الأفارقة على هذه الفقرة لإثبات أن كليوباترا إفريقية سوداء مع أنها – أى هذه الفقرة نفسها – شديدة الوضوح والدلالة على أن كليوباترا بيضاء البشرة تميل إلى الإسمرار عند تعرضها للشمس المصرية الساطعة. كما أن في الوصف التفصيلي الذي جاء على لسان إينوباربوس – في نفس المسرحية فصل ٢ مشهد ٢ بيت ١٨٨ – ٢٦ للقاء الأول بين كليوباترا وأنطونيوس على ضفاف نهر كيدنوس (الاسكندرونة) ما يؤكد رأينا. إذ وقف علمان وفتيات بمراوحهم حول كليوباترا المضطجعة على أريكة فوق زورقها وبدلاً من أن تبرد وجنات كليوباترا بفضل النهوية بالمراوح إزدادت إحمراراً وتوهجاً (١)

وعند لقائنا مع برنال في القاهرة صرح لنا أنه لم يك يفضل صفة "السوداء" في عنوان كتابه "أثينة السوداء" وكان يميل نحو صفة "إفريقية"، ولكن الناشر أصر على "السوداء" سعياً وراء الرواج. وبمرور الوقت وبمزيد من الإطلاع تبين لنا أن هذه الصفة "السوداء" قد أثارت زوبعة بين علماء الكلاسيكيات أكثر من أية نقطة أخرى في الكتاب. وفارس هذه المعركة الأدبية هو سنودن علماء الكلاسيكيات ألذى كان قد كرس معظم سنى حياته الأكاديمية ( المحنف قرن ) "للون" ومشكلاته في العالم الإغريقي الروماني. وتركزت معظم أبحاثه عن مكانة السود ودورهم في هذه الحضارة. وتبين لنا أن القدامي كانوا بارعين في التعبير عن التفرقة فيما بين ألوان

John Henric Clarke, "African Warrior Queens" pp. 123-134 in: I.Van Sertima, ed.: Black Women in Antiquity. New Brunswick, New Jersey 1984.

Idem, ed.: African Presence in Early Europe. New Brunswick. New Jersey 1985.

<sup>(</sup>۱) أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوس دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقي. الطبعة الثانية. أيجيبتوس القاهرة ١٩٩٠ ص ١٩٩٠ ولنفس المؤلسف: "الجمسال والحسب والشمعر في اللقاء الأول بين كليوباترا وأنطونيوس" مجلة "صبوت داهمش" (يونيو ١٩٩٧) ص٢٩٠- ٧٤. وراجمع: Ahmed Etman, "Cleopatra ed Antonio, Cleopatra VII: La sua figura nella storia e nella letteratura", Osiris vol.2, (Agosto 1992) pp. 37-46.

الشعوب، إذ كانت التفرقة حادة فى الكتابات الإغريقية واللاتينية. وفى العمل المنسوب إلى أمير الشعر اللاتيني فرجيليوس ويحمل عنوان Moretum (١٠). نجد وصفاً دقيقاً (أبيات ٣١-٣٥) لامرأة سوداء. ففى خمسة أبيات فقط وضع الشاعر أيدينا على دقائق هذا الجنس الأسود ويقول:

"إفريقية السلالة، شكلها نفسه دليل موطنها الشعرها مجعد أشد التجعيد وشفاهها غليظة لونها أسرود وصدرها عريض يتسدل منسه لديسان نسافران خصرها نحيل إلى حد ما وساقاها ممتلئنان وقدماها مفرطحان"

ومعنى ذلك أن الإغريق والرومان ما كانوا ليخلطوا بين الأفارقة الزنوج وغيرهم، وإذا كان فرجيليوس معاصراً لكليوباترا السابعة... فهل يمكن اعتبار كليوباترا لديه سوداء بهذا الشكل! ؟ وفى الشعر اللاتيني الأوغسطى – المعاصر لكليوباترا – لم ترد فيه أية إشارة إلى "كليوباترا السوداء" (٢).

لقد اعتمد برنال بالنسسبة للون المصريسين الأسسود على فقسرة وردت عند هيرودوتوس (104 ال)، وهي كما يلي

καὶ ὅτι μελάγχροες εἰσὶ καὶ οὐλότρινες.

يقول إن المصريين سود ومجعدوا الشعر.

والصفة المستخدمة melachroes هي التي يستخدمها أيسخولوس أيضاً في

المعنى هذا العنوان راجع أحمد عتمان: الأدب اللاتيني ودوره الحضاري حتى نهاية العصر الذهبي. دار المعارف الطبعة الثانية ١٩٩٥ ص٢٤٧-٢٤٧.

<sup>&#</sup>x27;` أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوس، صهه ١٧٣-١٥ وراجع:
Ahmed Etman, "Cleopatra and Egypt in the Augustan Poetry "Atti del I
Congresso Internazionale Italo-Egiziano (Cairo 1989) Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato Libreria dello stato (Roma 1992)
pp. 161-175.

"المستجيرات" بيت ٧١٩ وصفاً للمصريتين (١٠). كما جاء عند هيرودوتوس (57 ال) كلمة أسود melainan.

μέλαιναν δὲ λέγοντες είναι τὴν πελειάδα σημαίνουσι ὅτι Αἰγυπτίη ἡ γυνὴ ἢν.

تقول القصة إن الطائر (الحمام) كان أسود اللون وذلك يعنى أن المرأة كانت مصريه. ويصف بنداروس أهل كولخيس (Pyth. IV 212) بالصفة melainopessi. وبالنسبة للإغريق فإن الإثيوبيين هم الأشد سواداً بين البشر جميعاً، أو كما جاء عند أرسطو "ذوو بشرة سوداء أو هي الأسود بين الجميع" (Problemata x.66.898b).

ولكن سنودن يعترض بشدة على إستناد برنال على فقرة هيرودوتوس – المشار إليها سلفاً – للتأكيد بأن المصريين كانوا من الأفارقة السود أو الزنوج. يقول سنودن إن كل الدلائل المستمدة من هيرودوتوس وغيره من الإغريق والرومان تنفى ذلك. يبرى سنودن أن التمييز بين الشعوب قديماً لم يكن عنصرياً قائماً على لون البشرة. بمل كانت التفرقة ثقافية لغوية أكثر من أى شمئ آخر. فهم يتحدثون عن الفروق فى العادات والتقاليد والمأكل والمشرب وطقوس الزواج وما شابه. ولا يعنى ذلك أن القدامى قد أغمضوا أعينهم عن الفروق اللونية بين الشعوب والسلالات. على النقيض من ذلك كانوا يعتبرون كلمة "إثيوبى" مرادفة للون الأسود القاتم. وأتخذوا منهم معياراً بالنسبة لقياس درجات الأسود، ولكن ليس بالمفهوم العصرى أو العنصرى للكلمة. هيرودوتوس نفسه لا يمكن أن يصدق برنال فيما ذهب إليه من أن المصريين سود وزنج. كل ما قاله أن لون بشرتهم أكثر سواداً من لون بشرة بنى جلدته أى الإغريق. أما أن نسقط مفهومنا العصرى والعنصرى لكلمة "أسود" بأبعادها المقيتة على النصوص الإغريقية واللاتينية فهذا سوء فهم وخطأ فادح. إنها قراءة إيديولوجية إنفعالية. ومن شم فإن الكتاب "أثينة السوداء" تسمية خاطئة "أ

Ahmed Etman, "Foreigners in Greek Tragedy" op. cit., passim.

Frank M.Snowden, Jr., "Bernal's Blacks, Herodotus and Other Classical Evidence". Arethusa vol.22 (1989) pp. 83-95.

عنوان آخر مثل "أثينة المصرية" أو "أثينة السمراء".

ولقد اشتبك كيتا S.O.Y.Keita في هذه المعركة الأدبية حول لون المصريين القدامي فكتب مقالاً بعنوان: "أثينة السوداء: السلالة بين برنال وسنودن" ويصل كيتا إلى النتيجة "إن الجدل حول السلالة والأفريكانية بالنسبة للمصريين القدامي كان جدلاً حول نوع الشعب ونظمه الثقافية. ذلك أن كلمة سلالة تمثل مشكلة من حيث المفهوم، فهو مفهوم غير مستقر وتعسفي ولا يقدم كثيراً ويسئ إلى التعددية البشرية. كما أنه من غير المقبول القول بأن الإغريسق والرومان لم تكن لديهم أية مفاهيم عن السلالة. فبعض ما خلفوه من تراث أدبى ومادى يتناول موضوع "السلالة". ولكنها تقتصر على تقديم الإختلافات القومية والسلالية والفردية، ولا تقدم السلالة بمعنى العنصر كما هو مفهوم الآن والذي تلعب فيه الإختلافات والتشابهات البيولوجية المكانية الأولى. فهذا بالضبط مالا نجده في النصوص الإغريقية واللاتينية أي لا توجد تفرقة

يقول مانيليوس "الإثيوبيون يمثلون بقعة في العالم ويمثلون سلالة متوغلة في السواد. أما مواطنو الهند فهم أقل إحراقاً بأشعة الشمس اللافحة من الإثيوبيين. ويفيض النيل على أرض مصر فيلون بشرة المصريين بإسوداد أخف وطأة (= الإسمرار) بفضل فيضان النيل في الحقول. إنها بلد قريب منا وذات مناخ معتدل وتمثل نغمة معتدلة ومتوسطة (في الكون). ويجفف إله الشمس بالرمال القبائل الإفريقية في وسط الصحراء. أما المغاربة (الموريون) فيستمدون اسمهم من لون وجوههم، ويتم التعرف على هويتهم من لون جلودهم"(").

Idem: Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience.
Cambridge Mass & London 1970.

Idem: Before Color Prejudice: The Ancient View of Black. Mass & London 1983.

S.O.Y Keita, "Black Athena, Bernal and Snowden", Arethusa 26 no. 3 (1993) pp. 295-314.

ibidem.

Manilius Astronomica IV 722-730 (Transl. G.P. Goold), Cambridge Mass & London. 1977.

#### التنافس بين مصر واليونان في العقلية الأوروبية

إن القارئ لكتاب "أثينة السوداء" بتمعن يبدرك أن هناك معركة حقيقية قبد دارت في العقلية الأوروبية بين الحضارة المصرية والحضارة الإغريقية. فالإغريق (والرومان) بوجه عام أعجبوا بمصر واعتبروها الأنموذج، وإن تخلل ذلك الإتجاه بعض الإستثناء

ات. ولقد ورث الأوروبيسون هذا "الهسوس بمصر"، ويسلود الحضارة الغربية بوجمه عمام إعجاب شمديد بحضارة مصر. ولكن هذا الإعجاب تشوبه نعرة الغيرة على تراث الأجداد أى الإغريق. ولذلك ظهر تيار قوى لإعلاء شأن الإغريق على حساب مصر. ولم يكتب النصر النهائي حتى الآن لأى من الطرفين، وإن كانت كفة مصر في الآونة الأخيرة هي الراجحة مما يعرضها هذه الأيام لحملات متكررة من التشكيك وبذر البذور الجيئة عن بناة الأهرام وأصل اللغة المصرية القديمة وما إلى ذلك.

كان هيرودوتوس هو أول من أعلن صراحة أن أصل أسماء جميع الآلهة الإغريق مصرى إذ يقول (53-50 ال):

Σχεδον δε και πάντων τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν εξ Αἰγύπτου ελήλυθε ες τὴν Ἑλλάδα. διότι μεν γὰρ εκ τῶν βαρβάρων ήκει, πυνθανόμενος οὕτω εὐρίσκω εόν δοκέω δ' ὧν μάλιστα ἀπ' Αἰγύπτου ἀπῖχθαι.

έπειτα δὲ χρόνου πολλοῦ διεξελθόντος ἐπύθοντο ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀπικόμενα τὰ οὐνόματα τῶν θεῶν τῶν ἄλλων

"فى الواقع نجد أن معظم أسماء آلهة الإغريق جاءت بلاد الإغريق من مصر. ذلك أننى عن طريق التحرى تأكدت من أن هذه الأسماء جاءت من بلاد أجنبية وإنى لأعتقد أنها جاءت بصفة أساسية من مصر....

فبعد وقت طويل تعلموا (أي الإغريق) أولاً بقية أسماء الآلهة التي جاءتهم من مصر..."

ولكن هيرودوتوس تعرض للهجوم من قبل أقرانه في الأجيال التالية، إذ وصفوه بأنه "محب للأجانب" barbarophilos، واتهمه بلوتارخوس بالخبث. بيد أن هيرودوتوس لم يكن وحيداً في الإعتراف بفضل مصر على الحضارة الإغريقية. إذ تبلاه في ذلك الكثيرون ومنهم أفلاطون

الذى أعجب بإسبرطة لأن أسبرطة أكثر "مصرية" من أثينا. وهو الذى أورد فى محاورة "تيمايوس" الحوار بين سولون وأحد الكهنة المصريين الذى قال للمشرع الأثيني "إن اليونانيين لازالوا أطفالا في مضمار الحضارة"(١). وفى العصر الحديث تم التركيز على تأثير مصر على بلاد الإغريق فيما بين ١٠٠٠ - ١١ ق.م رغم أحتمال وجود تأثيرات أسبق، لكن هذه الفترة هى فسترة التكوين بالنسبة للحضارة الإغريقية.

وفى المقابل وصل الأمر ببعض أقطاب "النموذج الآرى" كما يسميه برنال مشل الفرنسى رادل الصغير Petit Rradel أن حاول قلب الحقسائق ليظهر أن الإغريبة الفرنسى رادل الصغير Petit Rradel أن حاول قلب الحقسائق ليظهر أن الإغريبة. أسبق فى مضمار العمارة مثلاً. فقال إن الأسوار الكيكلوبية (غرب البحر الأسود) كان أهلها وذهب موللر نفس المذهب وقال إن الثقافة القرغية (غرب البحر الأسود) كان أهلها يتحدثون باللسان الهندو-أوروبي، إنتشرت لغتهم ثانية في البلقان وبلاد الإغريبق بين سكان يتكلمون لغة هندو-حيثية كانت قد انتقلت من قبيل إلى هناك. فأصول اللغة الإغريقية إذن غير مصرية ولا شرقية البتة. وهذا في مقابل علماء آخريس مثل ديبوي الإغريقية إذن غير مصرية ولا شرقية البتة. وهذا في مقابل علماء آخريس مثل ديبوي Origine de tous les cultes ou la religion)

(1)

Plato, Timaios, 22B, 23A.

<sup>(</sup>۲) الأسوار الكيكلوبية نسبة إلى الكيكلوبيس Cyclops المخلوق الخرافيي ذي العين الواحدة المستديرة في منتصف الجبهة كما ورد وصفه في الأوديسيا عند هوميروس. وسميث أقدم الأسوار في الدن الاغريقية بهذا الاسم تعبيراً عن ضخامتها وقدمها.

يمكن تاصيل هذه الفكرة فيما يقوله بلوت ارخوس في مقاله "عسن إيزيسس وأوزوريسس" (De Is. et. Os. 57, 377F) النحير الآلهة مختلفة فيما بسين الشعوب فليس بينهم البربرى (الأجنبي) والإغريقي، الجنوبي والشمالي. ولكن الآلهة مشل الشمس والقمر والسماء والأرض والبحر عامة للجميع. ومع أن الآلهة تعطي أسماء مختلفة للدى مختلف الشعوب فإنها تتحد بفضل المنطق الواحد (logos) اللذي ينتظم هذه الأشياء والعناية الواحدة التي تظلها جميعاً ... تقدم لهذه الآلهة تكريمات متباينة ويتوجه إليها الخطاب بطرائق مختلفة باختلاف عادات الشعوب... ويرمز إليها برموز مختلفة بعضها غامض وبعضها الآخر واضح ...". راجع:

universelle المستخصية البارزة أثناء الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية على مصر. ولقد قال "يمكسن المستخصية البارزة أثناء الثورة الفرنسية والحملة الفرنسية على مصر. ولقد أثار كتابه هذا قلق الرجاع كل الميثولوجيا والأديان إلى مصدر واحد هو مصر". ولقد أثار كتابه هذا المسيحيين وكان بمثابة ثورة ثقافية تضاهى الثورة السياسية. كما ضايق هذا الكتاب مجبى الهيللينية وأقلق مضجعهم. وسحب البساط من تحت أقدامهم قوله "يمكن اعتبار مصر أما لكل ما ورد في أشجار أنساب الآلهة ... وهي مصدر كل الحكايات التي تلقاها الإغريق ووشرها بالزخارف، لأن الذي يظهر أنهم لم يبتدعوا شيئاً كثيراً". لقد جعل ديبوي الإغريق وحضارتهم حاشية أو تذييلاً في كتاب الحضارة المصرية. وقد يبدو برنال في "أثينة السوداء" صورة مكررة من ديبوي الذي سبق أن قال: "إن مصر تشبه شجرة قديم العالم، قد رفعت رأسها الشامخ من عماء الأبدية، وأشرت كل أجزاء العالم بمنجاتها، وضربت بجذورها في عمق أجيال البشر، متخذة صوراً مختلفة ومظاهر شتي، لكنه جوهر دائم يصعد مرتقياً إلينا متمثلاً في دينها وفضيلتها وعلمها"(١).

من هيرودوتوس إلى ديبوى ومن ديبوى إلى برنال نجد خطاً متصلاً من فكرة أن الأساطير المصرية هي أصل الأساطير الإغريقية وأن المسيحية أحسب بالخطر من تأثير الديانة المصرية وسحرها. ومن ثم فإن كتاب "وصف مصر" الذى وضعه علماء الحملة الفرنسية على مصر ليس إلا ثمرة ثلاثة قرون من محاولة فهم هذا البلد العجيب وكذا إستيعاب وأصول الحضارة العالمية.وفي الفترة من ١٤٠٠-١٧٠ ظهر حوالي مائتين وخسن كتاباً في "وصف مصر".

(1)

Ahmed Etman, "Isis in the Greco-Roman. World with a Special Reference to Plutarch's Treatise "De Iside et Osiride" Journal of Oriéntal and African Studies (JOAS) vol. 2 (Athens 1990) pp. 11-21.

وراجع:

B.C.Dietrich, The Origins of Greek Religion 1974.

W. Burkert, "Oriental Myth and Literature in the "Iliad", pp. 51-56 in.

R. Hägg, ed.: The Greek Renaissance of the Eighth Century B.C. Tradition and Innovation, Stockholm 1983.

ترد تفاصيل هذه المعركة في ثنايا متن هذا الكتاب الذي بين أيدينا ولاسيما من الفصل الثالث وما يليه.

## أساطير المستوطنات المصرية والفينيقية

ويقول زكى حبشى فى كتابه الشائق عن أخناتون والتقاليد الرياضية إن المملكة الوسطى فى مصر (من الأسرة الحادية عشر حتى الثامنة عشر ٢١٤٣ - ٢١ق.م.) كانت فترة فتوحات وتوسع تجارى، وكانت من عدة جوانب أروع فترات التاريخ المصرى القديم من حيث التطور الأدبى والفكرى والأخلاقي (١). وأتعجب من الذين اعترضوا على مقولة برنال بأن المصريين اسسوا مستوطنات لهم فى بلاد الإغريق. وقد تكون الإعتراضات الأكاديمية الجادة قابلة للنقاش فى هذا المجال، لكن وجه التعجب أن البعض يعتبر فكرة المستوطنات المصرية فى حوض البحر المتوسط الشرقى لا تتواءم مع طبيعة الحضارة المصرية الله إمبريالية!. إذ من المعروف تاريخياً أن مصر بعد أن تعرضت لموجات من الغزو الخارجي أيقنت أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، فاحتلت مصر بعد أن تعرضت لموجات من الغزو الخارجي أيقنت أن المجوم خير وسيلة للدفاع، فاحتلت الثامنة عشر (٢). ولقد أثبت زكي حبشي أن التقاليد المصرية في مجال الرياضة البدنية كانت الأغوذج الذي يحتذى بالنسبة للإغريق الذين نقلوا عن مصر المصارعة وألعاب الكرة ولاسيما الموكى والمقلاع والنبلة وما إلى ذلك (٢).

ولقد تحدث هيرودوتوس عن مستوطنات مصريسة في شبه جزيرة البلوبونسيوس فقال: (VI.55).

55. Καὶ ταῦτα μέν νυν περὶ τούτων εἰρήσθω. ὅ τι δὲ ἐόντες Αἰγύπτιοι καὶ ὅ τι ἀποδεξάμενοι ἔλαβον τὰς Δωριέων βασιληίας, ἄλλοισι γὰρ περὶ αὐτών εἴρηται, ἐάσομεν αὐτά τὰ δὲ ἄλλοι οὐ κατελάβοντο, τούτων μνήμην ποιήσομαι.

"والآن عن كيف أن هؤلاء القوم - أي المصريين - حققوا هذه الأمجاد واستولوا

lb. p. 75.

ib. passim.

Zaki El Habashi, Tutankhamum and the Sporting Traditions. Peter Lang, New York. 1992.

على ممالك الدوريين فقد تحدث عنه آخرون فلا داعمي لتكرار ما قالوه وسنتناول تسنو أخرى لم يتطرق إليها أحد من قبل".

ولقد جمع برنال الكشير من النصوص الإغريقية ليوضح أن المصريبين أقاموا مستعمرات في بلاد الإغريق، واعتمد في ذلك على أسطورة داناؤوس والتي صاغها أيسخولوس في مسرحية بعنسوان "المستجرات" Hiketides. وربيط برنال بسين "الهيكسوس" و Hikesios "الضارع"، وكذا عنوان المسرحية باللغة الإغريقية. وفسر ذلك بأن المسرحية تتحدث عن الغزو المصرى لبلاد الإغريق فيما بين القرنين ١٨ و ١٧ ق.م. وقد قوبل هذا التفسير بالرفض القاطع من قبل الكلاسيكين وفي مقدمتهم إديت هول(۱). وفي الواقع نحن نخالف برنال في وضعه "المستجيرات" ضمن مرحلة النضوج في أعمال أيسخولوس التي وصلت إلينا سليمة. ومع ذلك فمن غير المنطقي أن نرفض وجهة نظر برنال تماماً، وإنما نضعها على مائدة البحث والتمحيص. فوجهة نظره تستند ألى الخلفية السياسية للتراجيديا الإغريقية من حيث أنها مناهضة للنفوذ الأجنبي وتتوافق مع معطيات "الفرس" لنفس الشاعر. وإن كان قد سبق لنا أن أشدنا بالموقف الحضاري الأيسخولوس الذي يحتفي بالنصر الإغريقي المبين على الفسرس دون أن ينزلق إلى أوحال الشماتة أو العجرفة أو حتى الإستهانة بالملك العظيم المنهزم إكسركسيس، بسل خلق منه شخصية مأساوية جديرة بالخوف والشفقة (۱).

وهيرودوتوس نفسه يقول ( 38 III ): "إذا خير الناس بين "أعرافهم" nomoi وهيرودوتوس نفسه يقول ( 38 III ): "إذا خير الناس بين "أعرافه هو، لأن كل وأعراف الآخرين، فبعد الفحص والتمحيص سيختار كل فريق أعرافه هو، لأن كل إمرئ يعتد بأعرافه ويعتبرها الأفضل". وتلك قاعدة مهمة في "النظرة للآخر"، لا ينفرد بها شعب من الشعوب بل تكاد تكون هي القاعدة العامة والغالبة.

ويقول برنال نفسه "إن الحاجة إلى برهان قاطع بإعتباره نقيض الإقناع بالمناقشة أمر لا يمكن

Edith Hall, Arethusa 25 (1992), p. 192.

<sup>(</sup>٢) أحمد عتمان، الأدب الإغريقي، ص٧٠٩-٢٥٥.

الركون إليه في كافة فروع المعرفة، ولكنه يصبح ضرباً من العبث في مجال يلفه الغموض مثل مجال أصول الأساطير الإغريقية". وفي هذه الكلمات إحساس مسبق بما سيواجهه كتاب "أثينة السوداء" من رفض فيما يتصل بجانبه الأسطوري. ذلك أن برنال يستخدم أساطير الاستيطان مشل كادموس وداناؤوس لتحديد الهوية القومية وكدليل على الأصول العرقية، وهبو منهج لا يمكن القبول به ولا التسليم بنتائجه مهما كانت مغرية. فالأساطير منذ القدم تحور وتستغل لأداء وظائف جديدة ولخدمة أغراض معينة، سياسية وغير سياسية. ولعل أفضل نموذج لهذه النزعة في العالم الإغريقي الروماني ذلك الذي قدمه فرجيليوس في "الإينيادة". فمن أجل تمجيد أوغسطس وروما أنشأ أسطورة تربط بينهما وبين طروادة وفينوس. ونجح فرجيليوس في مسعاه نجاحاً منقطع النظير (١٠).

لكن يستفاد من ذلك أن الأسطورة على وجه العموم تعاد صياغتها ويعاد تفسيرها، وتعطى مفهوماً جديداً في كل عصر وتلبية لاحتياجات معينة. فهل بوسعنا أن نستند على الأساطير في تحديد القوميات والأجناس ؟ لقد أُخذ على برنال أنه عوّل كثيراً على أسطورة كادموس وداناؤوس باعتبارهما شرقين استقرا في بلاد الإغريق، وأقاما المستوطنات. وأهمل برنال أسطورة بيلوبس الليدى أو الفريجي والذي استوطن البلوبونيسوس والتي اشتق اسمها من اسمه. لقد أهمل برنال هذه الأسطورة لأنها لا تتواءم مع أغراضه. إنها تتحدث عن مستوطن من الساحل الشمالي الغربي لآسيا الصغرى ولا علاقة له بالشرق الأدنى، لا بالمصريين ولا بالفينيقيين.

ولكننا إذا كنا نأخذ على برنال ذلك فلا ننسى الشطط الذى وقع فيه أتباع النموذج الآرى المتطرف والرافض لكل تأثير شرقى على بلاد الإغريق. ونضرب لذلك مغلاً بمقال جوم الآرى المتطرف والرافض لكل تأثير شرقى على بلاد الإغريق. ونضرب لذلك مغلاً بمقال جوم الذى نشره عام ١٩١٣م وخلص فيه إلى النتيجة أن "كادموس قد تأشرق" (orientalised) في القرن الخامس ق.م. بمعنى أن موضوع استيطان كادموس في بسلاد الإغريق قد ابتدعها المؤرخون العقلانيون في النصف الأول من القرن الخامس ق.م. وهي الفترة

<sup>(</sup>١) أحمد عتمان، الأدب اللاتيني ودوره الحضاري في نهاية العصر الذهبي، ص ٤٤٢ - ٢٨٠.

السابقة فيرودوتوس مباشرة (۱). بل هناك من يشكك في أن كلمة ploenix تعنى فينيقى. ومن ثم فإن الشذرة الواردة من قصيدة "المثيلات" المنسوبة إلى هيسيودوس وتتحدث عن يوروبا (حس أوروبا ) "بنت فوينيكس النبيل" ليس من الضرورى ترجمتها "بنت الأمير الفينيقى "(۳)

يقول برنال إن غالبية الشواهد الأثرية واللغوية التى تثبت نظريته سترد فى الجزء الشانى، والذى نشر بالفعل عام ١٩٩١ كما أسلفنا. وكانت سارة موريس Sarah Morris عالمة الأثار المخضرمة هى التى تولت هذا الجانب فى المنتدى النتدى السذى نظمته الجمعية الفيلولوجية الأمريكية APA فى بلتيمور عام ١٩٨٩م تحت عنوان "تحدى أثينة السوداء: رد فعل الكلاسيكيين". وكان حواراً فيما بين التخصصات المختلفة interdisciplinary ونشرت اعمال المنتدى فى عدد خاص مين مجلة "أريثوسا" Arethusa فى نفس العام. وقالت سارة أعمال المنتدى فى عدد خاص مين مجلة "أريثوسا" Arethusa فى الأونة الأخيرة تؤكد على إتساع رقعة التأثير الشرقى على الإغريق فيما قبل التاريخ. وهذه الآثار تذهب إلى ما وراء ما وصل إليه برنال نفسه على الأقل فى الجزء الأول من مشروعه. وتدعو سارة موريس الكلاسيكيين إلى التفكير على نفسه على الأقل فى الجزء الأول من مشروعه. وتدعو سارة موريس الكلاسيكيين إلى التفكير على نفسه على الأقل فى الجزء الأول من مشروعه. وتدعو سارة موريس الكلاسيكيين إلى التفكير على الأماكن وما شابه للدلالة على تأثير مصرى أو فينيقى على بلاد الإغريق. وينبغى المتركيز على الشواهد الأثرية حيث لدينا منها الكثير الذى يؤكد على أن التأثيرات الشرقية وصلت بلاد الإغريق منذ الألف الثانية ق.م. وأما مها استخدمه برنال من الشواهد الأثرية فهو

A.W.Gomme. "The Legend of Cadmus and the Logographi" JHS. 33 (1913) pp. 53-72, 223-245.

و قار ن:

R.Edwards, Kadmos the Phoenician, A Study in Greek Legend and the Mycenaean Age, Amsterdam 1975.

F.Vian, Les origines des Thebes: Cadmus et les Spartes. Études et Commentaires No.48. Paris 1963.

B.Dombrowski. Der Name Europa auf seinem griechischen und altsyrischen Hintergrund. Amsterdam 1984.

Edith Hall, Arethusa 25 (1992) p.186.

R. Merkelbach - M.L. West, Hesiod. Fragm. (Oxford 1967) 141.

وفي نفس "المنتدى" المشار إليه تحدث رندسبرج Gary A.Rendsburg السوداء" فقال إن معظم الشواهد اللغوية التى أوردها برنال فى "أثينة السوداء" الجزء الأول سبقه إليها علماء آخرون. فهو ليس الأول كما يزعم فى مقدمة هذا الجزء (صفحة من النص الإنجليزى). وأكبر دليل على ذلك هو ما يرد فى ثنايا الكتاب نفسه وحتى العنوان الجانبى "تلفيق بلاد الإغريق" هو اعتراف ضمنى بذلك لأنه يرد على النموذج الآرى ( المنطرف ) الجانبى "تلفيق بلاد الإغريق" هو اعتراف ضمنى بذلك لأنه يرد على النموذج الآرى ( المنطرف ) ياحياء النموذج القديم ( المعدل). المهم أن رندسبرج يقول إن مس المفيد إيضاح أنه أصبح من المتفق عليه الآن أن اللغات الهندو-أوروبية والأفرو-أسيوية هى أعضاء فى نفس القبيلة أو العشيرة phylum المسماة Nostratic على أية حال يخلص رندسبرج إلى القول بأن معظم المواد مؤسسو هذا العلم أنفسهم، فليس من المستبعد أو المستغرب إذن أن يكون برنال قد وقع الرواد مؤسسو هذا العلم أنفسهم، فليس من المستبعد أو المستغرب إذن أن يكون برنال قد وقع فى بعض الأخطاء، ولكن من المستحسن النظر للفوائد أكثر من الحملقة فى الأخطاء "! إن موضوع أصل اللغات - مثل أصل الأساطير - معضلة ولا يوجد حل علمى مقنع وحاسم بصفة نهائية بالنسبة لقضاياه المعقدة. ولذلك عندما يتحدث برنال عما قبل اللغات الهندية - الأوروبية نهائية بالنسبة لقضاياه المعقدة. ولذلك عندما يتحدث برنال عما قبل اللغات الهندية - الأوروبية نهائية بالنسبة لقضاياه المعقدة. ولذلك عندما يتحدث برنال عما قبل اللغات الهندية - الأوروبية

(1)

Sarah P. Morris, op. cit., p.39.

Gary A.Rendesburg "Black Athena: An Etymological Response" (\*)
Arethusa 22 (1989) pp.67-82.

ومن الدراسات والموسوعات في علم الإشتقاقات التي ظهرت قبل برنال نشير إلى ما يلي:

J.J. Barthelemy, Réflections générales sur les rapports des langues égyptienne phénecienne et grecque. Recueils des Mémoires de l'Academie des Inscriptions 1763, 32, 212-233.

H. Frisk, Griechisches etymologisches Wörterbuch. 3 Vols. Heidelberg 1954-1972.

P. Chantraine, Dictionaire étymologique de la larngue grecque. 4 Vols. Paris, 1968-1975.

ولوحظ في هذه الدراسات والقواميس ترديد عبارة ohne etymologie بالألمانية و ignorée و ignorée و ignorée و obscure مالفرنسية والإنجليزية وما شابه ذلك عند التصدى لإشتقاق بعض الكلمات اليونانية وكلها تعنى أنها مجهولة الأصل مما يسمح باللجوء إلى الأصول الأفرو-آسيوية أي يبرر محاولات برنال.

Proto-Indo-European نشعر بأنه مغامر يدخل في عالم المحال .. فهل فهمنا أصلاً اللغاب الهناب المدينة الأوروبية وتوصلنا للحلول المرضية بشأنها حتى نفكر فيما قبلها؟

وفيما يتعلق بالمنهج السوسيولوجي الذي اتبعه برنال سنلجأ لرأى العالم المبرز في هذا المجال بيت برجر Peter Berger المدى حدا حداو النماذج التحليلية لإميل دوركايم Emile Durkheim وماكس فيبر Weber أفضل. يقول بيرجر: إن تحديد أو تعريف الحقيقة في ثقافة ما هو ما إصطلح عليه أفراد المجتمع على أنه الحقيقة. الحقيقة إذن هي حصيلة إجتماعية تأخذ طابع الوجود الموضوعي، ويتم التعبير عنها في شكل من أشكال المؤسسات الإجتماعية، فتأخذ وضعاً مستقلاً ومنفصلاً عن خالقيها. يخلق الإنسان عالماً فكرياً ثم ينفصل عنه بإعتباره شيئاً آخر غير النتاج البشرى فيقدسه (۱).

أما فرانك تبيرز Frank Turner المتخصص في التباريخ الفكرى البريطاني فيصدق على كثير من آراء برنال بالنسبة لتباريخ الفكر الأوروبي ولاسيما في الكلاسيكيات. ولكنه يضع برنال نفسه في معسكر فقهاء هذه الدراسات المتورطين في خضم الصراعات السياسية والإيديولوجية. فالتباريخ عموماً هو من صنع المتطلبات الإيديولوجية للمؤرخ وجهوره (۲). أي أن التباريخ البذي نقرأه الآن هو من صنع الإيديولوجية الحاضر، ونفس الشئ ينطبق على برنال. ولقد سبق لنا أن أكدنا هذا المعنى عندما قلنا بعد دراسة مستفيضة حول موضوع كليوباترا في التباريخ الإغريقي الروماني والصورة الفنية الموروثة والمتداولية حتى الآن، قلنا إن التباريخ يكتبه المنتصرون (۲). إذن هي ليست مسألة "تلفيق بلاد الإغريق" بيل هي "تلفيق التباريخ البشرى" برمته.

Peter Berger - T. Luckmann, The Social Constitution of of Reality. New York, 1967 passim.

Frank M. Turner, Martin Bernal's Black Athena: A Dissent", Arethusa 22 (1989) pp. 97-110.

<sup>(</sup>٣) أحمد عتمان، كليوباتوا وأنطونيوس، في أماكن متفرقسة.

# نحو النموذج المصرى المتكامل في الدراسات الكلاسيكية

لقد دفع كتاب "أثينة السوداء" الكلاسيكيين في أنحاء العالم إلى إعادة النظر في تخصصهم من حيث منهج هذه الدراسات، ومسارها، والفائدة المرجوة منها ومستقبلها. حتى أن ليفين M.M.Levine قد نشر مقالاً بعنوان: "التعددية الثقافية والكلاسيكيات". وخلاصة ما يدعو إليه ليفين هي ضرورة التوسع في الدراسات الكلاسيكية بحيث لا تقتصر على الدراسات اليونانية واللاتينية بل تمتد إلى دراسات البحر المتوسط باعتباره وحدة ثقافية متكاملة(١).

وقد يبدو للبعض أن هذه دعوة جديدة لم يسبق لأحد أن سمع بها من قبل. وقيد يقال إنسا نحن المصريين – والعرب – لا ناقة لنا ولا جمل في هذه التيارات الجديدة بالدراسات الكلاسيكية. والواقع غير ذلك تماماً. كل ما هنالك أن هذه الضجة التي أثارها كتاب "أثينة السوداء" قيد أكدت لنا ما سبق أن رددناه مراراً وتكراراً في كل كتاباتنا وفحواه أن المدرسة الكلاسيكية في مصر تقدم أنموذجاً فريداً في هذا المجال ويعد مثلاً يحتذي به (٢).

إذ ترتبط مصر بفكرة التعددية الثقافية منه الأزل. ومن أوليات تراثنا القومى حضارتنا المصرية القديمة التي نسميها الفرعونية. فهذه الحضارة بكل مفرداتها من لغة وأدب وآثار وعلوم وفنون وعمارة تجد العناية كل العناية في الدنيا كلها من أقصاها، إلى أقصاها وهي بعد عندنا تكاد

وراجع:

M.M. Levine, "Multiculturalism and the Classics", Arethusa 25 (1992) pp.

<sup>(</sup>۲) راجع على سبيل المثال: د. أحمد عتمان: المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم. دراسة مقارنة, الطبعة الأولى. الهيئة العامة للكتاب ١٩٧٨. والطبعة الثانية لونجمان ١٩٩٣. (المقدمة).

نفس المؤلف: "طه حسين ومستقبل الثقافة الكلاسيكية في مصر "مجلة الكاتب عدد ٤٩ أكتوبر ١٩٧٧.

نفس المؤلف: "مستقبل الثقافة الكلاسيكية في مصر" مجلة الكانب عدد ٢٠٣ عدد فيراير ١٩٧٨.

Ahmed Etman: "Classical Studies and their influence upon Creative Literature in Egypt and the Arab World, "The 11th Congress of the International Comparative Literature Association (ICLA) Paris-Sorbonne 20-25 August 1985. Revised and Published in "Osiris". Rivista di studi Italo-Egiziani, Anno I vol.1 Agosto (1991/1992) pp.68-74.

تكون حبيسة بضعة معاهد ومتاحف ومخازن. العالم من حولنا يقول لنا إن هذه الحضارة، هي أصل كل الحضارة وإن هذه اللغة المصرية القديمة وخطها الهيروغليفي هما أصل اللغات وفن الكتابة ولنسأل أنفسنا كم عدد المصريين الذين يتقنون هذه اللغة ؟ ماذا يحدث الأثارنا المصرية القديمة ؟ وما إلى ذلك من أسئلة يطرحها هذا الكتاب الذي نقدم لترجمته.

إن الحرف الأول في مشروع النهضة المصرية لابد وأن يكون إحياء التراث المصرى القديم (الفرعوني)، ونشره وإستلهامه في حياتنا اليومية وفي فنوننا كلها سواء القولية أو التشكيلية. وهنا نتساءل ما دور اللغة اليونانية واللاتينية في هذا البند الأساسي من نهضتنا. ومنهذ البداية أبادر بالقول بأن هذا مجال واسع للغاية ويدخل طبعا في دائرة الأدب المقارن. ولكننا لا نستطيع الاحاطة بكل جزئياته ونكتفي فقط بالإشارة العابرة ونلخص ذلك في النقاط التالية:

- مصر بحضارتها ولغتها كانت الأصل والنموذج الذى حذا حذوه الإغريق ومن بعدهم الرومان.
- ولكى نفهم هذا البعد الاغنى عن دراسة اللغسين اليونانية واللاتينية بحشا عن
   مصادرهما المصرية القديمة.
- تعلم المؤرخون والشعراء والفلاسفة والعلماء الإغريق والرومان في مصر ونهلوا الكثير من معارفها، ولكن كتاباتهم في اللغتين اليونانية واللاتينية صارت المصدر الأدبى الرئيسي لكل من يسعى لفهم الحضارة المصرية القديمة. بل كانت هذه الكتابات المصدر الوحيد قبل فك طلاسم حجير رشيد واللغية المصرية القديمة. ونضرب لذليك مشلا واحيدا ونعني مقال بلوتارخوس "عين ايزيس وأوزوريس" الذي لا يمكن الإستغناء عنه حتى يومنا هذا في أية محاولة لدراسة الديانة المصرية القديمة. وهذا المقال الفلسفي الديني اليوناني يعد صدى لسيمفونية اللقاء الحضاري بين مصر واليونان(١)

صفوة القول إن اللغتين اليونانية واللاتينية تمثلان أداة من أهم الأدوات في علم المصريات.

<sup>··</sup> أحمد عنمان: المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم. الطبعة الثانية، لونجمان ١٩٩٣. ص11-١٩٣

ومن ثم فإن المتخصصين في هاتين اللغتين يستحسن أن يلموا باللغة المصرية القديمــة لكــ يوظفـوا معارفهم الكلاسيكية لخدمة تراثنا القومي. وللأسف لا يوجد لدينا حتى الآن مثـل هـذا البـاحث الملم بهذين الجانبين اللذين يخدمان بعضهما بعضاً.

وإذا مضينا للأمام في التاريخ لوجدنا أن مصر عاشت ألف سنة من تاريخها (٣٠٠ ق.م. ٢٤٢م) في خضم الحضارة اليونانية والرومانية. وهي فترة إختلاط حضارى واسع المدى وكانت الإسكندرية فيه هي بؤرة النشاط الثقافي. وفي تلك الآونة إنتشرت المسيحية. وفي إيجاز شديد نقول إنه لا فهم صحيح للمسيحية بدون العودة للأصول اليونانية واللاتينية لكتابات آباء الكنيسة الآوائل أمثال القديس جيروم والقديس أوغسطين. هؤلاء كتبوا باليونانية واللاتينية وحساكوا كبار الكتاب الإغريق والرومان رغم مهاجمتهم بإعتبارهم وثنيين. إذن لا فهم صحيح للحضارة القبطية بدون هاتين اللغتين.

تستهدف الدراسات الكلاسيكية في مصر خدمة تراثنا القومي والرزاث العالمي الإنساني وتنظم علاقتنا بالحضارة الأوروبية الحديثة. وفي البداية علينا أن نوضح كيف أن معرفة العرب بالرزاث اليوناني هي التي مكنتهم من ممارسة أكبر قدر من التأثير على العقلية الأوروبية التي كانت تغط في سبات عميق إبان العصور الوسطى فأيقظها ذلك الشعاع التنويري العربي القادم من المشرق فأضاء الدنيا في المغرب.

وقبل أن غضى فى الحديث نتوقف قليلا عند مفهوم النهضة الأوروبية الحديثة. فليست الحضارة الغربية الحديثة إلا استمراراً للحضارة الأم حضارة الإغربيق والرومان. لأن النهضة الأوروبية الحديثة لم تك فى جانبها الروحى سوى إحياء للقديم ونفض التراب المتراكم بحكم الزمن على التراث الإغريقي والروماني وإعادة إكتشاف كنوزه المدفونية. بالطبع لا يمكن أن ندعى أن عالمنا المعاصر إستمرار لحياة الإغريق والرومان، إذا كنا نعنى الجانب المادى أى الصناعة والعلوم التطبيقية كالطب والفيزياء والكيمياء إلخ. لأن الثورة الصناعية إبان عصر النهضة كانت طفرة قلبت كل الموازين وغيرت كل المعايير وفتحت أفاقاً جديدة لم يسبق للعالم عهد بها. أما إذا كان حديثنا يدور حول الجانب الروحي والفكرى فى حياة الأوروبيين المحدثين فسنجد أنهم ليسوا

سوى أحفاد الإغريق والرومان وورثتهم.

وكان للعرب الفضل الأكبر في تعريف الأوروبيين ببرّات أجدادهم. فهم الذين ترجموا أمهات الكتب الإغريقية وأضافوا إليها ما فاضت به قريحتهم من إبداع وابتكار. إذ طوروا بتجاربهم وأبحاتهم العلمية ما أخذوه من مادة خام عن الإغريق وشكلوه تشكيلا جديداً. فالعرب في الواقع هم مؤسسو طريقة البحث العلمي التجريبي. نعم فلم يقتصر دورهم على إنقاذ البرّات الإغريقي وترتيبه وتنظيمه ثم إهدائه إلى الغرب بل إنهم مؤسسو الطرق التجريبية في الكيمياء والطبيعة والحساب والجبر والجغرافيا والحيولوجيا وعلم الإجتماع.

لقد فعل العرب بالسرّاث الإعريقى ما كان قد فعله الإغريق بالـــرّاث المصــرى القديــم وحضارات الشرق. إذ أن بذور الفنون والعلوم الشرقية هـى التى أثمرت فـى الأرض الإغريقيـة فــرّعرعت الفلسفة والدراما والنقد الأدبى وما إلى ذلك.

كانت الأندلس وصقلية وإيطاليا هي المكان الذي انصهرت فيه الحضارة العربية الإسلامية وما بها من ثمار التراث الإغريقي بالحضارة اللاتينية المسيحية الغربية. ونشطت حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية هناك. وفي هذا الصدد ينبغي أن نتذكر أن النهضة الأوروبية بصفة عامة هي أكثر لاتينية وأقل أغريقية في بداياتها الأولى. ولكنها لن تصل إلى مرحلة النضج والإكتمال إلا بعد أن يلتئم شمل التراث الأوروبي القديم بشطريه الإغريقي واللاتيني. وكان لسقوط القسطنطينية في يد المسلمين عام ٥٥٣ أثر واضح في هجرة علماء اليونان وفقهائهم من هذه المدينة – وإسمها الأقدم كما هو معروف "بيزنطة" – إلى روما عاصمة الغرب اللاتيني. وهذا النزوح اليوناني الحضاري ناحية الغرب اللاتيني جاء ليدعم ما كان العرب قد أحدثوه في إسبانيا عندما قدموا وأسسوا دولتهم في الأندلس ومعهم ثمار الحضارات القديمة كلها ولاسيما الترجمات العربية عن اليونانية. فالعرب إذن هم الذين لعبوا الدور الرائد في لم شمل طرفي الـتراث الأوروبي القديم أي اليوناني واللاتيني. وتلك هي البداية الحقيقية للنهضة الأوروبية الحديثة.

لقد انطلق الأوروبيون إلى مدن إسبانيا وخلجان إيطاليا وجزرها ولاسيما صقلية سعياً وراء المعارف العربية. وكان إهتمام فردريك الأول بعلم الفلك العربي هو الذي حدا به إلى إنتزاع

جيرارد من قلب مدينته الوفية كريمونا وإرساله إلى إسبانيا، وقده أوصاه بضرورة جلب المجسطى لبطليموس من مدارس المترجمين في طليطلة. ولكن جيرارد الكريموني استقر في قلعة الفكر العربي طليطلة ووقع أسير كنوز المعرفة العربية فأقام فيها زهاء عشرين عاماً ونقل أكثر من ٨٠ مخطوطاً عربياً إلى اللاتينية وعاد بها إلى وطنه ومات في عام ١١٨٧.

ومن بين مترجمات جيرارد الكريمونى مؤلفات أبو قسراط وجالينوس التى كان قد ترجمها حنين بن اسحق وعلق عليها ابن رضوان فى المشرق العربى. وعاد جيرارد الكريمونى من طليطلة أيضاً بمؤلفات الرازى وأبى القاسم وابن سينا وجدير بالملاحظة أن معظم الترجمات من العربية إلى اللاتينية تمت فيما بين ١١٤٠ و ١١٠٠م وأن مؤلفات أرسطو وصلت إلى باريس فى ترجمات لاتينية مأخوذة عن الترجمات العربية فيما بين ١١٦٠ و ١١٠٠ وقد يزداد فهمنا لقيمة الدور العربى فى حفظ التراث اليونانى وقيام النهضة الأوروبية لو علمنا أن دانتى وهو من آباء النهضة صاحب "الكوميديا الإلهية" لم يكن يعرف أكثر من كلمة أو اثنتين من اللغة اليونانية.

وفى طليطلة كان قد عاش استاذ دانتى الليجيرى. ولقد تم مؤخراً إكتشاف ثلاثية نصوص بالقشتالية والفرنسية القديمة واللاتينية لقصة المعراج. فصار من المؤكد أن أستاذ دانتى قد إطلع عليها وربما إطلع تلميذه على جانب منها أو حكاها كلها له. ولذلك لم يعد هناك شك فى أن دانتى استقى معلوماته عن الحياة الأخروية من مصادر عربية. وبالطبع كانت له مصادر إغريقية غير مباشرة ورثها من الكتابات اللاتينية. ولقد ثبت بالدليل القاطع أنه تأثر بالنزاث العربي فى ألأخرويات أى صورة العالم الآخر (١).

وعلينا ألا نعجب إذا كتب أسقف قرطبة عام ١٤٩٢. "إن الشباب النابه منصرف الآن إلى تعلم اللغة والأدب العربيين ياللهول لقد نسوا حتى لغتهم، ولن تجد بين الألف منهم واحداً يستطيع كتابة خطاب باللغة اللاتينية، بينما تجد منهم عدداً كبيراً

<sup>(</sup>۱) راجع:

Ahmed Etman, "The Nature of Dante's Islamic Sources in *Divina Comedia*" Conference L'Egitto in Italia dall' Antichità al Medioevo. Roma, Nov. 1995 (under publication).

لا يحصى ولا يعد يتكلم العربية بطلاقة ويقرض الشعر أحسن من العرب أنفسهم".

لقد دخلت اللغة العربية إذن في نسيج العقلية الأوروبية مستعينة على ذلك بإنجازاتها في الترجمة عن اليونانية. وعلينا في نفس الوقت أن نعرف عن طيب خاطر بالفوائد التي جنتها اللغة العربية من اللغات الأخرى. فالدرس المستفاد من النهضة الأوروبية أنها قامت على أساس متين من إحياء التراث القديم أي الإغريقي واللاتيني. ومن ثم فإننا لن نستوعب هذه النهضة بدون العودة لأصولها أي التراث الكلاسيكي. ومعنى ذلك أننا لن نفهم الحضارة الأوروبية الحديثة بأدابها وعلومها ولغاتها بدون اللغتين اليونانية واللاتينية.

ولليونانية واللاتينية قصة طويلة مع الحضارة العربية والإسلامية. وخطوطها العريضة كما يلي:

- أ. هناك فجوة في الدراسات العربية لتاريخ ما قبل الإسلام. فلا نعرف من اللغة والأدب فيما قبل الإسلام معرفة يقينية أو شبه يقينية إلا حوالى مائتى سنة أى منذ القرن الخامس الميلادى فقط. في حين تمدنا المصادر الإغريقية واللاتينية بوافر المعلومات عن العرب وحضارتهم منذ القرن السابع قبل الميلاد(١).
- ب. الحضارة العربية الإسلامية هي التي حفظت النزاث الإغريقي من الضياع، إذ إقتنت مخطوطاته وترجمتها وعلقت عليها وشرحتها ولخصتها وأفادت منها ثم أضافت إليها. وهناك نصوص إغريقية مهمة للغاية ضاعت أصولها وبقيت ترجمتها العربية.
- ج. هذا المنجز العربى الذى تم فى المشرق نقل بعد ذلك إلى المغرب أى إلى الأندلس وصقليسة. وهناك كان قد وقع اختلاط وامتزاج بين النراث العربى والنراث اللاتيني، حتى إن بعض الموشحات وقصائد الشعر تجمع بين اللغتين العربية واللاتينية. فلما نقل المنجز العربى المشرقي المشبع بالنراث الإغريقي إلى المغرب العربي المختلط بالنراث اللاتيني قامت حركة ترجمة واسعة من العربية إلى اللاتينية لصالح أوروبا المتعطشة للعلوم العربية وللفلسفة الإسلامية ولنراث الإغربيق الكامن فيها. إذن لعب العرب دور همزة الوصل بين النراث

<sup>(</sup>۱) أنظر على سبيل المثال مايقوله هيرودوتوس عن العرب، راجع أحمد عتمان: كليوباترا وأنطونيوس، صع ٣٥٠-٣٨٧.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الإغريقى واللاتيني، وكانا قد انفصلا وتبادلا مشاعر العداء منذ إنقسام الإمبراطورية الرومانية إلى إمبراطورية الشرق في بيزنطة الإغريقية وامبراطورية الغرب فسى روما اللاتينية.

إذن للعرب دور رئيسسى فى بعث النهضة الأوروبية وهو دور حضارى ما زال شبه مجهول، ولا سبيل إلى استيعابه دون درس اللغة الإغريقية واللاتينية. فهناك آلاف المخطوطات غير المنشورة والمهملة والتي ربما تكشف الكثير من جوانب عظمة أجدادنا العرب المسلمين في المشرق والمغرب. وكل ذلك يحتاج إلى المتخصصين في اللغتين لإغريقية واللاتينية.

وفى عنز الإسلام كانت الكتسب والمخطوطات تدخل فى المفاوضات بين المتحاربين، فالمسلمون يطلبونها ويأخذونها فى مقابل الإفراج عن الأسرى. وفى حضن الإسلام ترعرع أدباء وشعراء ومنزجمون من الفرس والروم ومن المسيحيين واليهود ومن اللون الأبيض، والأصفر والأسود. ولذلك بلغت الدولة الإسلامية ذروة المجد، ووصلت الدعوة الإسلامية من أقصى الأرض المعروفة آنذاك إلى أقصاها شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً. وإذا كان أباء النهضة الأوروبية الحديثة يفخرون بتأسيس الدراسات الإنسانية فى وإذا كان أباء النهضة الأوروبية الحديثة الإنسانية يقدوم على التراث الكلاسيكى أى جامعاتهم ويزعمون أن أساس هذه النزعة الإنسانية يقدوم على التراث الكلاسيكى أى اليوناني واللاتيني، فنحن لا ننكر عليهم ذلك وإنما ندعو إلى تسليط الضوء على الدور العربي.

ونعنى بصفة خاصة دور الترجمات العربية من اليونانية فى بناء الحضارة الإنسانية الحديثة والمعاصرة. لقد بدأ الإهتمام بذلك مؤخراً ولكن التقدم فى هذا المجال بمشى ببطء شديد لقلة النصوص العربية المحققة تحقيقاً جيداً والمنشورة فى طبعات يعتمد عليها، ولندرة العلماء المتخصصين فى تحقيق النصوص العربية واليونانية معاً. فالتعاون بين علماء الكلاسيكيات والمستشرقين لا يمكن - كما يقول فالسر - أن يحل محل المنهج الضالع فى هذين التخصصين معا ambidexterous approach لأن النتائج التسى

تمخضت عنها تجربة التعاون بين الكلاسيكيين والمستشرقين لم تكن مشجعة(١)

ومعنى ذلك أننا بحاجة إلى تبادل المنافع بين اللغات ولاسيما بين العربية واليونانية واللاتينية ومعنى ذلك أننا بحاجة إلى تبادل المنافع بين اللغات ولاسيما بين العربية واليونانية وليمكن أن نضيف إليها السوريانية. وفي الواقع هناك دائرة لغوية كبرى. لابد من إكتمالها بالنسبة لمن يريد العمل في همذا المجال. تبدأ هذه الدائرة بدائرة أصغر هي تلك التي تضم اليونانية والسوريانية والعربية. إذ تمت حركة الترجمة العربية من اليونانيئة في إطار هذه الدائرة مما يملزم الدارس المتخصص بالإلمام بها جميعاً. لقد ترجمت بعض نصوص أرسطو مثل "فن الشعر" ومؤلفات جالينوس إلى السوريانية أولا ومنها إلى العربية فكيف ندرس هذا الموضوع دون إتقان هذه اللغات الثلاث ؟

ثم إنتقلت هذه الدائرة ومنجزاتها إلى دائرة أخرى عندما شرع الأوروبيون فى ترجمة المترجمات العربية إلى اللغة اللاتينية. وأدوات هذه الدائرة إذن العربية واليونانية واللاتينية. وإذا أراد أحد أن يدرس موضوع تأثير العرب فى أوروبا الناهضة لا يمكنه أن يستغنى عن دراسة العربية واليونانية واللاتينية، وهذا كله يؤكد فكرة الضلوع فى منهج الدراسات اللغوية المقارنة الكفيل بتفسير الكثير من الأشياء فى كل تلك اللغات وتبادل المنافع فيما بينها. ونحن نأخذ على مؤلف "أثينة السوداء" أنه لم يضع فى الحسبان تأثير العرب وترجماتهم على أوروبا وهو يؤرخ للدراسات الكلاسيكية الأوروبية. ونحن نعتقد أنه ليس هناك أقدر من برنال على وضع كتاب ضخم بعنوان "النهضة الأوروبية عربية سمراء" إذا شاء ذلك!.

على أن الترجمات العربية لم تكن مجرد نقل علوم وأفكار من اليونانية، ولكنها تعدت ذلك إلى مرحلة الإنصهار الحضارى والهضم الواعى لثقافات الآخرين. وبفضل هذه الترجمات أصبحت العربية تحتل مكانا فريداً، لأنها أصبحت صاحبة فضل على التراث القديم الذى حفظته من ناحية، وعلى المحدثين الذين أخذوا من العرب ثمار هذا الجهد العلمى المنظم من ناحية أخرى. ويخبرنا حنين بن إسحق نفسه إنه كان من الممكن جمع مخطوطات النصوص اليونانية من كافحة أقطار وأمصار

R.Walzer, Greek into Arabic. Essays on Islamic Philosophy. University of south Carolina. Press Columbia 1962, pp. 33-34.
وقارن أحمد عتمان، "من اليونانية إلى اللاتينية عبر العربية"، سبقت الإشارة إليسه:

الأمة الإسلامية التي ضمت جاليات يونانية أي رومية متعلمة. ومن ثم كان يمكن لطالب العلم أن يتعلم اليونانية على أيدى أبنائها وأصحابها، دون أن يضطر إلى السفر إلى بيزنطة مثلا. ويقول حنين إنه بحث عن المخطوطات اليونانية في بلدان ما بين النهرين وسوريا وفلسطين ومصر ويذكر بالتحديد الاسكندرية ودمشق وحلب وحران (۱). وكان حنين يعرف ۲۹ عملاً لجالينوس ترجم منها حوالي المائة. وعن ترجمته لأحد أعمال جالينوس يقول حنين: "كان وضع جالينوس لهذه المقالة وهو شاب من أبناء ثلاثين سنة أو أكثر قليلا عند أول دخوله رومية، وقد كان ترجمه قبلي إلى السرياني: رجل يقال له ابن سهدا من أهل الكرخ، وكان ضعيفاً في الترجمة. ثم أني ترجمته وأنا حدث من أبناء عشوين سنة أو أكثر قليلاً لمتطبب من أهل "جندي سابور" يقال له "شيريشوع بن قطرب"، من نسخة يونانية كثيرة الأسقاط، ثم سألني بعد ذلك وأنا من أبناء أربعين سنة أو نحوها "حبيش" تلميذي إصلاحه بعد أن كانت قد اجتمعت له عندي عدة نسخ يونانية، فقابلت تلك بعضها ببعض حتى صححت منها نسخة واحدة ثم قابلت بتلك النسخة السرياني وصححته، بعضها ببعض حتى صححت منها نسخة واحدة ثم قابلت بتلك النسخة السرياني وصححته، وكذلك من عادتي أن أفعل في جميع ما أترجمه. ثم ترجمته من بعد سنيات إلى العربية "لأبي جعفر وكذلك من عادتي أن أفعل في جميع ما أترجمه. ثم ترجمته من بعد سنيات إلى العربية "لأبي جعفر وكذلك من عادتي أن أفعل في جميع ما أترجمه. ثم ترجمته من بعد سنيات إلى العربية "لأبي جعفر وكذلك من عادتي أن أفعل في جميع ما أترجمه. ثم ترجمته من بعد سنيات إلى العربية "لأبي جعفر

وواضح من كلام حنين أنه يعمل في إطار الدائرة الأولى التي أشرنا إليها والتي تجمع بين العربية والسوريانية واليونانية. والأهم من ذلك أن نتساءل: أليس أسلوب حنين في الترجمة يجمع بين التحقيق والتدقيق ؟ ثم نضيف سؤالاً آخر أكثر أهمية وهو: أليس حنين بذلك جديراً بأن نعده من مؤسسي الدراسات الكلاسيكية الآوائل في العالم؟ ألسنا محقين إذن في زعمنا بأن العرب القدامي كانوا من رواد هذه الدراسات التي إزدهرت بعد ذلك في أوروبا الناهضة والحديثة باسم الدراسات الإنسانية أو حتى الدراسات الكلاسيكية ؟ لقد تم تحقيق النصوص اليونانية في بغداد وغيرها من المراكز الثقافية العربية في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تعتبر هذا التراث اليوناني من

من أحدث الرسائل التي أجريت في جامعة القاهرة حول الموضوع نشير إلى: ايمان حامد: دراسة مقارنة لفكر جالينوس الأخلاقي في المصادر اليونانية والترجمات العربية. رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآداب – جامعة القاهرة. وأجيزت في ٩٧/٧/٣١.

۲) رسالة حنين: ص ٤ –٥.

بقايا الوثنية المنبوذة، وتكفّر كل من يعمل في هذا المجال.

لقد نجح العرب في ربط أطراف الأرض ببعضها البعض حضاريا. لقد سبق أن أخلوا بعض الصناعات والأفكار من الهند والصين وفارس، ولقد لعب اليهود دوراً حيويا في الإتصالات بين الشرق المسلم والغرب المسيحي فعملوا تجاراً كباراً ومبعوثين بين هذا الطرف وذاك. وكانوا يتقنون الفارسية والومية والعربية والفرنجية والإسبانية والسلافية. ولعب العرب كذلك دور همزة الوصل بين النزاث الإغريقي الشرقي والغرب اللاتيني. ومن المعروف أن العرب بحكم الموقع الجغرافي والوقائع التاريخية كانوا أقرب إلى النزاث الإغريقي من اللاتيني وكانوا يعرفون عن الإغريق مالا يعرفونه عن الرومان. ومن النادر أن تجد عربياً من المشرق يعرف اللاتينية. ومن الأمثلة النادرة أبو زكريا يحيى بن البطريق وكان أبوه المتوفى عام ١٠٨٠ من أوائل المترجين. وروى أنه كان يعرف اللاتينية بالإضافة إلى الإغريقية واستخدمه الخليفة المنصور. ولما أرسل قاطنو البسفور إلى الناصر – أي عبد الرحمن الثالث (١٣٩ – ٢٦ م) أمير أمراء بني أمية في قرطبة – حقيبة ملأي بالمخطوطات الإغريقية ومن بينها مخطوطات ديوسكوريديس استرضاء له استعان بمترجين من المشرق العربي.

فالعرب إذن هم الذيس بنوا جسور الإتصال بين الشرق الأوروبي الإغريقي والغرب الأوروبي الاغريقي والغرب الأوروبي اللاتيني. ولعبت اللغة العربية دور همزة الوصل بين الإغريقية واللاتينية وهو دور لم يلق بعد حظه الواجب من العناية والدرس في مجال اللغويات المقارنة.

بدأت حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية في وقت مبكر إبان حكم الأمويين عام ١٩٨٧م حين أقصى عن العرش الأمير الأموى خالد بن يزيد واستغرق في الكتب قراءة ودرسا ودعا العلماء من الإغريق والعرب في الأسكندرية وغيرها، وعهد إليهم بترجمة الأعمال المصرية واليونانية إلى العربية. هذا بالطبع جهد فردى وغير منظم إنها البداية فقيط ثم تطورت حركة الترجمة في العصر العباسي وأخذت أبعاداً جديدة موجزها فيما يلي:

١-- كانت حركة الترجمة واسعة ومنظمة ولها مدارسها ومؤسساتها ويرعاها الحكام وتجد إقبالاً
 من الناس. إلها إذن جزء أساسى من الحياة الثقافية أنذاك وليست تياراً ثانوياً.

- ٢ نُقِل الفكر الإغريقي الروماني إلى العربية فتمشل المسلمون هذا الفكر وهضموا ذلك
   الةاث ثم أضافوا إليه الكثير والكثير.
- ٣- يدل النقل عن أقطاب الحضارة الإغريقية والرومانية في الشعر والفلسفة والعلوم على
   روح الإنفتاح والتسامح والتطلع لأفاق المستقبل عند العرب المسلمين.
- ٤ لم تقتصر هذه الترجمات العربية في فوائدها على الحضارة العربية الإسلامية بــل إمتـدت إلى
   الحضارة الأوروبية نفسها.

أخذت أوروبا هذه الترجمات العربية من اليونانية وترجمتها إلى اللاتينية في الأندلس وصقلية، واعتمدت عليها في إحياء تراثها الكلاسيكي وتأسيس الدراسات الإنسانية. وهذا الفضل العربي على التراث الكلاسيكي جاء ليضيف بعداً جديداً إلى ماسبق أن ذكرنا عن فضل مصر القديمة والشرق القديم على بناء الحضارة الإغريقية الرومانية.

دخلت التأثيرات العربية إلى أوروبا عبر ترجمات لاتينية من اللغة العربية تمت فى الأندلس وصقلية وسالرنو وغيرها: وكانت هذه البلاد كما هو معروف وريثة الرّاث اللاتينى فلما دخلها الإسلام صارت تحمل الرّاثين اللاتينى والإسلامي الله تعدى تمثل وهضم كافة الحضارات السابقة. فالحضارة الأندلسية والصقلية تعد بمثابة بوتقة إنصهرت فيها كل الحضارات، وهذا ما سهل على الأوروبيين استيعاب المنجز الحضارى الأندلسي والصقلي بوجه خاص والعربي الإسلامي بوجه عام.

وعندما وضع العلامة ريتشارد فالسر كتابه بعنوان "من الإغريقية إلى العربية دراسات فى الفلسفة الإسلامية" جاء فى مقدمته "إن أهم هدف من دراستى هذه أن أذكر القارئ بمرحلة مهمة من مراحل تاريخ الدراسات الكلاسيكية. ومع أنه يحدث بعض التحسن فى معرفتنا بها إلا أنها تفتقد إلى الإعتراف الكامل بها، وما زال المدافعون عنها محصورين فى عدد ضئيل. ولم تلق هذه المرحلة العربية فى الدراسات الكلاسيكية العناية الكافية". (١)

alzer on cit in 33.34

Walzer, op.cit., p.33-34.

(1)

ويضيف فالسر قوله "على إذن أن أؤكد أهمية هذه الترجمات العربية للوصول إلى صورة أكثر إكتمالاً للفلسفة الإغريقية وتطورها. بل إن الأمر يتعدى ذلك بحيث أصبح من الضرورى ان نصل إلى جمع معجم إغريقي عربى على أساس من الترجمات العربية لأعمال أرسطو وجالينوس والأفلاطونية. ومثل هذا المعجم سيكون مفيداً للغاية بالنسبة للمتخصص في الكلاسبكيات ودارس العصور الوسطى ومؤرخي الفلسفة بصفة عامة ودارسي الفلسفة اليونانية والإسلامية بصفة خاصة". (1)

ولعلم من المهم هنا الإنسارة إلى أن الترجمات العربية هي الكفيلة بحل بعض المشكلات في اللغة اليونانية. فالمعروف أن اليونانيين المعاصرين ينطقون لغتهم القديمة كما ينطقون لغتهم الحديثة المتداولة في حياتهم اليومية وعلى نحو ما يفعل الإيطاليون بالنسبة للاتينية. ولكن العلماء في سائر العالم ينطقون اللغة اليونانية القديمة على نحو مختلف وهو ما يسمى النطق الإرازمي نسبة نسبة إلى الفقيمة الهولندي إرازموس مختلف وهو ما يسمى النطق الإرازمي نسبة نسبة إلى الفقيمة الهولندي إرازموس الآن غاما ودلتا ويتجلى هذا الإختلاف في ثلاثة حروف هي جاما التي ينطقها اليونانيون الآن غاما ودلتا وينطقونها ذلتا. والعلامة الهائية على الحسروف المتحركة في بدايمة الكلمات مثل هوميروس فاليونانيون المحدثون يهملون هذه العلامة الهائية ويقولون أو ميروس. فإذا رجعنا إلى الترجمات العربيمة وجدناها تؤكد وجهمة نظر اليونانيين المحدثين فالعرب يقولون تراغوذيا لا تراجوديا. وكوموذيا لا كوموديما وأوميروس لا هوميروس.

وهذا يدل على أن العرب نقلوا النطق البيزنطى، ومن ثم فلربما كسان همو النطق الكلاسيكي أيضا. صفوة القول إن الترجمات العربية توفر الكثير من الحلول للمشكلات الصوتية في اللغة اليونانية، بالإضافة إلى تحقيق النصوص ولاسيما الشعرية.

لقد سبق أن بينًا مغزى قولنا إن الدراسات الكلاسيكية في مصر تعد دماً جديداً ورافداً أصيلاً يضاف إلى تيار هذه الدراسات العالمي. فنحن نقيم دراساتنا على أساس من تراثنا القومي المصرى القديم والشرقي والعربي الإسلامي. ولقد اتضح ذلك تماماً منذ تأسيس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية في كلية الآداب – جامعة القاهرة عام

lb., pp. 114, cf 30, 80, 117.

"مستقبل الثقافة في مصر" حيث قال "إن حضارة مصر تنتمى إلى البحر المتوسط، ولابعد المتوسط، ولابعد من دراستها في هذه المنظومة. قال ذلك وهو يعدرك تأثير مصر القديمة على حضارة الإغريق والرومان من ناحية، ودور العرب المسلمين في الحفاظ على العراث الإغريقي وتسليمه لأوروبا في عصر النهضة. إذن سبقت المدرسة الكلاسيكية في مصر منذ نشأتها نظيراتها الأوروبيات في هذا الإنجاه. وعندما نسمع الآن عن اتجاه قوى نحو "التعددية الثقافية" و "المتوسطية" نقول نحن الأسبق في الدعوة إلى ذلك. يقول طمه

"إن تبادل المنافع بين العقل المصرى والعقل اليونانى فى العصور القديمة قد كان شيئا يشرف به اليونان، ويتمدحون به فيما يقولون من شعر، وفيما يكتبون من نشر. فمصر مذكورة أحسن الذكر فى شعر القصاص اليونانين (ويعنى شعراء الملاحم)، وهمى مذكورة أحسن الذكر فى شعر الممثلين اليونانين (أى شعراء المسرح)، ثم هى مذكورة أحسن الذكر عند هيرودوتوس وممن جاء بعده من الكتاب والفلاسفة.

وكان اليونان في عصورهم الراقية، كما كانوا في عصورهم الأولى، يسرون أنهم تلاميذ المصريين في الحضارة وفي فنونها الرفيعة بنوع خاص.

ثم جاء التاريخ فلم يكذب شيئا من هذا ولم يضعفه، بل أيده وقواه. فالتأثير المصرى في فنون العمارة والنحت والتصوير عند اليونان شئ لا يجحد ولا يمارى فيه. والتأثير المصرى يتجاوز الفن الرفيع إلى أشياء أخرى تمس الفنون التطبيقية، وتمسس الحياة العملية اليومية، وقد تمس السياسة أيضا.

ومن الحق أن نعبرف بأن مصر لم تنفرد بالتأثير في حياة اليونسان، ولا في تكويس

<sup>(</sup>۱) أحمد عنمان: "تفاعل الآداب العالمية في تراث طه حسين. الآداب الأوروبية القديمة. الأدب اليوناني والأدب اللاتيني ص٢٦٥-٢٧٦ في كتاب فكسر "طه حسين ومائمة عمام من النهوض العربي في الذكرى المنوية لمولده". دار الفكر عدد ١٤ القساهرة ١٩٨٩.

الحضارة اليونانية والعقل اليوناني، وإنما شاركتها في ذلك أمهم شرقية أخرى. كان لها حظ موفور من الحضارة والرقى وهي هذه الأمم التي كانت تعمر هذا الشرق القريب. (= مانسميه الآن الشرق الأدني).

هذه الأمم التى كانت كمصر مهدا للحضارة فى حوض البحر الأبيض المتوسط. وكما أن اليونان يعرفون الفضل لمصر فى تكوين حضارتهم. فهم يعرفون الفضل للكلدانيين وغيرهم من هذه الشعوب الآسيوية التى تأثرت بالبحر الأبيض المتوسط"(1).

أما الذيس يحتاجون إلى مزيد من الإقناع حتى يقبلوا بوجهة نظرنا – أى أن المدرسة الكلاسيكية المصرية تعد نموذجاً يحتذى – فإننا نحيلهم إلى بعيض ما صدر في مصر من الدراسات الكلاسيكية، فكلها يؤكد هذا المعنى. إننا نحيل هؤلاء إلى أعداد مجلة "أوراق كلاسيكية" ولاسيما العدد الرابع الذي يحمل عنوان "الرواد ومائة عام في الدراسات الكلاسيكية". ونحيلهم كذلك إلى الكتاب السنوى للجمعيمة المصريمة للدراسات اليونانية والرومانية الذي صدر منه حتى الآن عددان ويعد الثال الآن للمدور. حيث يمكسن أن نلاحظ اتجاه الدراسات الأكاديمية الكلاسيكية في مصر إلى خلق تيار قوى لتأصيل هذه الدراسات على أسس سليمة تربط بين تراثبا القومي وحوض البحر المتوسط وتستشرق المستقبل. والتيار السائد في المدرسة الكلاسيكية الكلاسيكية المصرية هو تطوير علمي مدروس لاتجاه طه حسين المؤسس، أي التركيز على تفاعل المصرية هو تطوير علمي مدروس لاتجاه طه حسين المؤسس، أي التركيز على تفاعل الحضارات وتبادل الثقافات.

لكننا في نفس الوقت لا نغمض أعيننا عن أوجه القصور أو الفجوات في مسار الدراسات الكلاسيكية في مصر. فأول ما ينقصنا هو خلق تيار التكامل المنهجي أو ما نسميه تضافر التخصصات المختلفة interdisciplinary research. فنحن في أمس الحاجة لتضافر المتخصصين في الدراسات الكلاسيكية مع علماء المصريات لغة

<sup>(</sup>۱) طه حسين: مستقبل الثقافة (المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حسين، المجلم التاسع، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت ١٩٨٢) ص٢٧-٢٣.

وآثاراً وتاريخاً وأدبساً وعلماً. نحسن في أمس الحاجة لتضافر الجهود بين الكلاسيكيين وعلماء اللغات الشرقية الإسلامية والسامية. نحن في أمس الحاجة لتضافر الجهود بين الكلاسيكيين وأقطاب الدراسات العربية. بل إننا في أمس الحاجة لتضافر الجهود بين الكلاسيكيين والمتخصصين في اللغات الأوروبية الحديثة.

بقيت نقطة أخيرة في هذا الصدد وهو ضرورة زرع الوعبى لدى الساس بأن الدراسات اليونانية واللاتينية تسهم كذلك في خدمة قضايانيا السياسية المعاصرة، ولاسيما أننا بالفعل دخلنا مرحلة الصراع الحضارى الحاسم. نضرب على ذلك مشالاً بالمزاعم الوهمية غير المسئولة السائرة والقائلة إفتراءً بأن اليهود هم بناة الأهرام وأن اللغة العبرية صاحبة التأثير الأكبر على اللغة المضرية القديمة وما إلى ذلك. كيف السبيل إلى مواجهة هذا المخطط إن لم نهتم بدراسة تراثنا القومي وعلاقته بالشعوب الأخرى ؟ إن غيابنا عن هذه الساحة ليس معناه فقدان ماضينا العريق فحسب، بل ضياع حاضرنا السياسي أيضاً. فاسرائيل نفسها قد قامت على أساس من دراسات في الأساطير والتاريخ والآثار منذ آلاف السنين. وعالم مثل سيروس جوردون اليهودي يعد من ألمع الدارسين في الساميات ولم كتاب رائد عن "نحو اللغة الأوجاريتية" يعد المرجع العمدة حتى الآن. وكانت أوجاريت قد اكتشفت عام ١٩٢٩م ولغتها هي أول لغة سامية تضم عناه فتح ثقافي جديد يضاف إلى السامية ويدعم السياسة التوسعية.

ليس لنا أن نفرح كل الفرح بإنصاف برنال للحضارة المصرية فهو انصاف منقوص، كما أنه ليس أول من قال بتأثير مصر على الإغريسة. وبعد بضعة عقود من الزمن قد يتصدى له من هو أكثر منه خماساً وعنفواناً، وقد يعودون إلى التجنى على مصر وإزدراء حضارتها، فهذا المد والجزر قد تكور كثيراً في التاريخ. المهم هو أن ننهض نحن المصريين ونعوف حضارتنا لغة وتاريخاً وآثاراً علماً وأدباً وديناً وفلسفة. وذلك إنقاذاً للماضى المجنى عليه والحاضر المنهوب والمستقبل الذي يخططون لإفساده.

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

على أننا نعرف بأن هذه المقدمة التي نختمها الآن محدودة الهدف، ولا تأمل في الرد على كل التساؤلات، ولا في شرح كل نقاط الغموض والخلاف. إنها تسعى فقط إلى تمهيد الطريق أمام القارئ الحصيف وهو يتعامل مع هذا الكتاب المثير. أما الرد على صاحب الكتاب والتصدى لكافة المشكلات المطروحة فهو أمر مروك لدراسات تخصصية مستفيضة نأمل في ظهورها بالمكتبة العربية إن آجلاً أو عاجلاً.

## والله ولي التوفيق

أحمد عتمان القاهرة: يوليو ١٩٩٧م.





# مقدمة المؤلف

ترجمة د. لطفي عبد الوهاب يحي



"إن الذين يحققون الإبتكارات الأساسية فى النظام الجذرى السائد فى مجال ما، كانوا فى الأغلب الأعم من بين الأصغر سناً أو الأحدث تعاملا مع المجال الذى يغيرون تكوينه الجذرى". (توماس كون Thomas Kuhn: بنية الثورات العلمية، ص ٩٠).

أحاول بهذا الإقتباس من توماس كون أن أبرز إجبرائي، به صنى أحد المتمرسين في "الناريخ الصيني" أن أكتب في مواضيع تبتعد كثيرا عن المجال الأصلى الذي أعمل فيه. وذلك لأن ماسوف أحاول أن أثبته هو أنه: رغم أن ما سأقدمه من وجهات النظر المغايرة لا تمس النظام الجذري بالمعنى الدقيق للكلمة، إلا أنها تشكل رغم ذلك، تغييرات أساسية.

إن أجزاء هذا الكتاب تهتم بنموذجين من كتابة تاريخ الإغريق: أحدهما ينظر إلى بلاد الإغريق على أنها أوروبية وآريّة في المقام الأول، بينما يعتبرها النموذج الآخر مشرقية ليغريق على حافة المنطقة التي تسودها ثقافة مصر والساميين، وسأطلق على هذيين النموذجين تسميتي "النموذج الآرى" و "النموذج القديم". وقد كان "النموذج القديم" يشكل المنظور التقليدي في العصرين الكلاسيكي والمتأغرق. وتبعا لهذا المنظور فإن الثقافة الإغريقية قد ظهرت نتيجة لنشاط إستيطاني أو إستعماري قام به المصريون والفينيقيون حوالي ١٥٠٠ ق.م. ووضعوا (من خلاله) أبناء المنطقة الإغريقية على طريق التحضر، وقد إستمر الإغريق بعد ذلك في نقافات الشرق الأدني بشكل موسع.

ومن هنا فإن الغالبية (بين أولئك الذين يتعاملون مع تاريخ الإغريق) يصابون بالدهشة حين ينمو إلى علمهم أن "النموذج الآرى"، الذى شب معظمنا على الإيمان به، لم يظهر إلا في غضون

 <sup>&</sup>quot;العصر الكلاسيكى" يطلق عادة على تاريخ الإغريق منذ أوائل القرن الخامس حتى فتوح الاسكندر الأكبر فى
الشطر الأخير من القرن الرابع ق.م.، بينما يطلق "العصر المتأغرق (أو الهللنستى)، على القرون الثلاثة التى تمتد
بين قيام الدول المتأغرقة (أو الهيللينستية) على أثر تقسيم امبراطورية الاسكندر بعد وفاته وبين فتح الرومان
لصر، عام ٣٠ق.م. (المترجم)

النصف الأول من القرن التاسع عشر. وقد أنكر هذا النموذج الجديد، في خطوطه العريضة التي واكبت صورته المبكرة، حقيقة المستوطنات المصرية (المذكورة) كما شكك في المستوطنات الفينيقية. بل إن ما دعوه بالنموذج الآرى "المتطرف" – الذي ازدهر مع توصل الحركة "اللاسامية"، إلى قمتيها في التسعينيات من القرن التاسع عشر والعشرينيات من القرن العشرين قد وصل إلى حد إنكار التأثير الثقافي الفينيقي ذاته. ويرى أنصار "النموذج الآرى" أنه كان هناك غزو من الشمال – وهو مالم تذكره الروايات القديمة – غمر الثقافة "الإيجية"، وهي تلك التي مبقت الثقافة "الهاعلية" (ثقافة هؤلاء الغزاة). ومن هنا فإن الحضارة الإغريقية يُنظر إليها على أنها نتاج لإختلاط الهيلينيين الذين كانوا يتكلمون لغة هندو—أوروبية، برعاياهم من أبناء البلاد الأعريق القديمة، محروبية، مرابع النها على "تلفيق بلاد الإغريق القديمة، محروبية، النموذج الآرى، جاءت تسميتي لهذا المجلد من كتابي "تلفيق بلاد الإغريق القديمة، ١٧٨٥ - ١٩٨٥).

وفي اعتقادى أنه من الخير أن نعود إلى "النموذج القديم" مع بعض التعديب لات. ومن هنا فإن التسمية التي أطلقها على ما اتبنى الدعوة إليه في المجلد الثانى من "أثينه السوداء" هي "النموذج القديم المعدّل". وهمذا النموذج يقبل بوجود أساس حقيقى للأخبار (القديمة) التي تتحدث عن استيطان مصرى وفينيقى والتي يتضمنها "النموذج القديسم". على أن هذا النموذج "المعدل" يفترض بداية مبكرة بعض الشئ لهذا الاستيطان ويرد هذه البداية إلى النصف الأول من الألف الثانية ق.م. كذلك فإنه يتفق مع هذا الأخير (النموذج القديم) في أن الحضارة الإغريقية إلى هي نتاج للاختلاطات الثقافية التي أدت إليها هذه الموجات الاستيطانية أو الاستعمارية، ولما اقتبسته هذه الحضارة من المناطق الواقعة عبر القسم الشرقي للبحر المتوسط. هذا، ومن الحانب الآخر، فإن هذا النموذج يتقبل، وإن كان ذلك بصورة غير نهائية، الفرضية التي يقدمها "النموذج الآرى" والتي تخص حدوث غزوات – أو تسربات – أتت من الشمال وقيام بها أنياس يتكلمون لغة هندو—أوروبية في فترة تقع في الألف الرابعة أو الألف الثائثة ق.م. ومع ذلك فإن "النموذج القديم المعدل" (الذي أدعو إليه) يزعم أن السكان السابقين (لهذه العزوات إن ثبتت) كانوا يتكلمون لغة تتصل باللغة الهندية – الحيثية التي لم تترك سوى أثر ضئيل في اللغة الإغريقية. وعلى أي الأحوال فإن هذا الأثر الضئيل لا يمكن استخدامه لتفسير العنياصر غير الأوروبية التي طهرت في اللغة الإغريقية في وقت متأخر.

وإذا كنت قد أصبت فيما أحث عليه من إسقاط "النموذج الآرى" وإحالال "النموذج القديم المعدل" بدلا منه، فإنّه سيصبح من الضرورى ألا نقتصر على إعادة التفكير في أساسيات الحضارة الغربية، بل سيتوجّب علينا كذلك أن نعترف باختراق العنصرية والشوفينية ألأوروبية لطريقتنا أو فلسفتنا في كتابة التاريخ. إن "النموذج القديم" لم تكن فيه إختلالات داخلية كبيرة، كما لم تكن فيه نقاط ضعف في قوة التفسير. وإنما تم إسقاطه لأسباب خارجية. والسبب في ذلك هو أن الرومانسيين والعنصريين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانوا، بكل بساطة، لايتحملون أن تكون بلاد الإغريق نتاجاً لخليط من أبناء البلاد الأصليين ومستعمرين أو مستوطنين من الأفارقة أو الساميين وهي البلاد التي كانوا (الرومانسيون والعنصريون) ينظرون إليها على أنها خلاصة أوروبه وصورتها المصغرة، بل مرحلة الطفولة الخالصة لهذه القارة. وهكذا كان لابد من إسقاط وصورتها المصغرة، وإحلال شئ (نموذج) آخر مكانه يكون أكثر قبولا لديهم.

والآن، ماذا نعنى بلفظتى "النموذج" model والنظام الجذرى السائد، paradigm إن تعريف مثل هذه الألفاظ، يحدّ من قيمته أننا نستخدمها بطريقة فضفاضة بالضرورة، كما يحدّ من هذه القيمة أن الألفاظ لا يمكن تعريفها إلا بألفاظ أخرى، وهذه لا تقدم أرضا صلبة تصلح لأن نبنى فوقها. ومع ذلك فإن قدرا من الإشارة إلى المعنى المقصود من هاتين اللفظين هو شئ لابد منه. وفيما يخص لفظة "غوذج" فإنى أعنى به بشكل عام تصميماً مصغراً ومبسطاً لحقيقة معقدة. ومع ذلك فإن نقل المعنى بهذا الشكل يشوه الصورة دائما، فكما يقول المثل الإيطالى السائر "المترجم خائن (للحقيقة)" traduttore traditore. ولكن، رغم ذلك، فإن النماذج، شأنها مئان الكلمات ذاتها، ضرورية لكل ألوان الفكر والكلام تقريبا. على أننا ينبغى أن نتذكر دائما أن النماذج مصطنعة أو مبتسرة بطريقة أو بأخرى. وفوق ذلك فكما أن خير طريق لتفسير أن النماذج مصطنعة أو مبتسرة بطريقتين مختلفتين أو أكثر، وبعبارة أخرى: عن طريق استخدام كذلك يمكن أن نراها بشكل مثمر بطريقتين مختلفتين أو أكثر، وبعبارة أخرى: عن طريق استخدام غوذجين مختلفين أو أكثر. ومع ذلك فإنه من المعتاد أن يكون أحد النماذج أقضل أو أسوأ من النموذج الآخر في قدرته على شرح ملامح "الحقيقة" التي نحن بصددها – وهكذا يضحى من النموذج الآخر في قدرته على شرح ملامح "الحقيقة" التي نحن بصددها – وهكذا يضحى من النموذج الآخر في قدرته على شرح ملامح "الحقيقة" التي نحن بصددها – وهكذا يضحى من

<sup>\*</sup> الشوفينية هي المرحلة التعصبية الاستعلائية من الوطنية أو القومية أو العنصرية (المترجم)

المفيد أن نفكر على أساس من المفاضلة بين النماذج. أما عن لفظة paradigm أو النظام الجذرى السائد، فإنى أعنى بها ببساطة: النماذج المعممة للفكر، التي تنطبق على عدد كبير من جوانب الحقيقة، أو على كل هذه الجوانب، كما يراها الفرد أو كما تراها الجماعة.

إن التحديات الأساسية للنظم تأتي عادة من الخارج. ذلك أن الوضع المتبع هـو أن يجـرى تقديم الدارسين إلى مجالات دراستهم بصورة تدريجية تتفتح من خلالها خبايـا هـذه الجمالات. ومـن ثم، فحين يأتي الوقت الذي يرون فيه الموضوع الذي يدرسونه كوحمدة متكاملة، يكونون قمد تشربوا الأفكار المتصورة سلفا وغاذج الفكر (التي تسوده)، بحيث يصبح الشك في فرضياته الأولية أمرا بعيد الإحتمال إلى أقصى حدود الإبتعاد. ويظهر هذا النوع من عدم المقدرة (على الفكاك من هذه الفرضيات) بشكل خاص في الأنظمة (الفكرية والدراسية) التي تتصل بالتاريخ القديم. ويبدو أن أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك هو أن دراسة التاريخ القديم تسيطر عليها الحاجة الدائمة إلى تعلم لغات صعبة - وهي عملية تسلطية لا تخضع بطبيعتها للنقاش: إذ ليس من الجائز أن يسأل الدارس عن سبب منطقي يتعلق بفعل شاذ يخالف القاعدة أو بوظيفة أداة. وفي الوقت ذاته فإن المعلمين حين يُرسون القواعد اللغوية (في ذهن الدارس) فإنهم يقدمون كذلك معلومات اجتماعية وتاريخية عادة مايجري تقديمها (من جانبهم) وتلقيها (من جانب الدراسين) في الإطار الذهني ذاته. هذا ويزيد من السلبية الذهنية لدى الدارس أن هذه اللغات كشيرا ما يكون الدارس قد بدأ في دراستها في سن الطفولة. إن هذا الأمر إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى سهولة التعلم وأن يعطى الدارس الذي يتعلم بهذه الطريقة حسّاً لا يضاهي باللغة الإغريقية أو اللغة العبرية، فإن مثل هؤلاء الدارسين والدارسات يصبح من المعتاد لديهم أن يتقبلوا تصوراً أو فكرة أو شكلاً على أساس أنه إغريقي أو عبري في صورته النموذجية دون أن يطلبوا تفسيراً عن وظيفته المحددة أو أصله المحدد.

أما السبب الثانى للتوقف دون المرونة فى هذا الصدد. فهو الشعور بما يقترب من القدسية، إن لم تكن القدسية ذاتها، التى يحسها الدارس حين يقدم على التعامل مع الثقافتين الكلاسيكية واليهودية اللتين ينظر إليهما على أنهما ينبوع الحضارة "الغربية"، وهكذا يصبح هناك نوع من التردد فى تدعيم دراستهم باستخدام نماذج بهدف القياس أو المقارنة يكون من شأنها أن تبتعد عن هذه القدسية. والإستثناء الكبير فى هذا الصدد كان فى مجال "الفولكلور" أو التراث الشعبي

وعلم الأساطير. حيت كان هناك قدر كبير من الدراسات المقارنة منذ الوقت الذي ظهـر فيـه كــل من جيمس فريزر James Frazer وجين هاريسون Jane Harrison في مطلع القرن التاسع عشر. على أن هذا (العمل في مجال الدراسات المقارنة) كله تقريبا بقى ضمن الإطار الذي حدده في عشرينيات القرن التاسع عشر، الرجل الذي حطم "النموذج القديم" وهو كارل أوتفريد موللر Karl Otfried Müller. لقد حث موللر الدارسين على دراسة الأساطير الإغريقية من حيث علاقتها بالثقافة الإنسانية بوجه عام، ولكنه عارض بصلابة الإعتراف بأن تكون هذه الأساطير قد أخذت أي شئ محدد عن الشرق(١١). أما حين كان الأمر يتصل بالثقافة العليا، فإن معارضته لأى تشابه دقيق بين الطرفين كانت أكثر تشددا. على أن هذا الموقف المعارض وصل إلى ذروته في مجال اللغات والأسماء. فمنذ أربعينيات القرن التاسع عشر كان فقه اللغات الهندو-أوروبية أو دراسة العلاقات بين هذه اللغات، ولا يزال في قلب "النموذج الآري". وهنا نجد أن المتخصصين في اللغات الهندو-أوروبية وفقهاء اللغة الإغريقية في ذلك الوقت، كما لايزال الأمر في الآونة الحالية، قد قاوموا بشكل غير عادى الإعتراف بأية علاقة بين اللغة الإغريقية من جانب وبين اللغة المصرية واللغة السامية، وهما اللغتان الرئيسيتان غير اللغات الهندو-أوروبية بين اللغات السائدة في منطقة شرقى البحر المتوسط قديمًا، من الجانب الآخر. وفي هذا الصدد فإنى لعلى يقين أنه لو كانت اللغات المصرية والسامية الغربية والإغريقية لغات لشلاث قبائل هامة متجاورة في العالم الثالث الحديث، لقامت دراسات مقارنة موسّعة ولتوصّل علماء اللغة على أثرها إلى نتيجة تشير إلى إحتمال إنتماء هذه اللغات إلى أصل واحد مهما كان هذا الأصل بعيداً، ولأعلنوا أنه من المرجّح وجود اقتباسات لغويّة متبادلة، إلى جانب اقتباسات متبادلة أحسري، بين هذه الشعوب الثلاثة. ولكن في ظل الشعور بالاحترام العميق للّغتين الإغريقية والعبرية \*. فإن هذا اللون من العمل المقارن الفجّ يصبح (في نظرهم) أمرا غير مناسب.

إن غير المتخصصين ليس في وسعهم أن يسيطروا على التفاصيل التي حصل عليها أهل التخصص في كثير من البطء والمشقة. ومن هنا فإنهم، من حيث إفتقارهم إلى تفهم كامل للتعقيدات الموجودة في خلفية (مجال التخصص)، كثيرا ما يرون علاقات تتسم بالسذاجة بين التشابهات السطحية. على أن هذا لا يعنى في حدّ ذاته أن غير المتخصصين هم على خطأ

و هكذا في الأصل (المرجم)

بالضرورة. وفي هذا الصدد فإن هاينرخ شليمان Heinrich Schliemann، الألماني الواسع الشراء الذي كان أول من قام بحفائر في طرواده وموكيني في سبعينيات القرن التاسع عشر أقدم على الربط بشكل ساذج ولكنه مثمر بين الحكايات الشعبية التراثية وبين الوثائق التاريخية والطوبوغرافية، مظهرا بذلك أن الأمر الواضح للجميع لا يشكل خطأ في كل الأحوال، وذلك رغم أن الأكاديميين يودون إلى حد كبير أن يكون الأمر على غير هذا النحو.

كذلك فإن المحترفين (المتخصصين) كثيرا مايخلطون بين ما أميل إلى تسميته بأخلاقيات الموقف وبين الحقيقة. وهكذا فبينما يمكن أن نقول إنه من العدل أن يكون المتخصص الخبير الذى قضى حياته يحاول أن يسيطر على موضوع ما، هو الذى ينبغى أن يعرف عنه أكثر من أى شخص آخر حديث عهد بالموضوع ومن ثم متسرع ومندفع (فى تعامله معه)، إلا أن الأمر ليس دائما على هذه الحال. فالأخير تكون له فى بعض الأحيان ميزة المنظور المجسد أو القدرة على أن يرى الموضوع ككل وأن يربط بينه وبين الأمثلة الأخرى المشابهة. وهنا يكمن الوضع المتناقض الذى نجد فيه أن الهواة إذا كانوا لا يستطيعون فى المعتاد أن يساعدوا على التقدم العلمى فى إطار نموذج أو نظام أساسى. إلا أنهم يكونون فى أغلب الأحوال خير من يتحدّاه. وفى هذا الصدد فإن أهم عملين اخترقا الوضع القائم فى الدراسات الهيللينية \* منذ عام ١٨٥٠، وهما الإكتشاف الأثرى الذى يخص الميكينيين، وفك رموز الكتابة التخطيطية ب A ١٨٥٠، وهما الإكتشاف الأشرى الذى أسلفت الإشارة إليه منذ لحظة، وميخائيل فنريس Wichael هما؛ وكان مهندسا معماريا من دم إنجليزى — إغريقى مختلط.

ومع ذلك فإن ورود المحاولات الجديدة الأساسية من الخارج في أحوال كشيرة لا يعنى، بكل تأكيد، أن كل المحاولات التي من هذا النوع سليمة أو أنها تساعد (في مجالها). إن أغلبها (في الواقع) ليس كذلك ويتم رفضه بحق على أنه من قبيل النزق أو الطيش. وفي هذا الصدد فإن التمييز بين الأنماط المحتلفة للتحدى الجذري يطرح مشكلتين على جانب من الصعوبة، هما: من

<sup>•</sup> تقع مدينة موكيني Mycenae في شبه جزيرة البلوبونيسوس (في جنوب بلاد اليونان)، وتقع طرواده في شمال غرب آسيا الصغرى. (المترجم).

 <sup>•</sup> تستخدم صفة "الهيللينية" عادة بمعنى الإغريقية، ولكنها ترتبط بمرحلة زمنية أحيانا، حسب النص الذي ترد فيه (المترجم).

الذي ينبغى أن يقوم بالتغيير، وكيف ينبغى القيام به. ومن الطبيعى أن يكون الأخصائيون هم الذين تتم استشارتهم في هذا الشأن، فهم الذين يملكون المعرفة اللازمة لتقويم الأفكار الجديدة من حيث مدى جدارتها بالقبول ومدى منفعتها. فإذا كان أغلب الأخصائين يقبلون أحدهما. كما حدث في حالة فك فنتريس لرموز الكتابة التخطيطية "ب"، فإنه يصبح من الحمق أن نتحدى مااتفق عليه حكمهم. ومع ذلك فإن رأيهم المعارض لا يمكن أن ننظر إليه بنفس التبجيل الذي يعلو به فوق النقاش. والسبب في ذلك هو أنهم، رغم أمتلاكهم للمهارات اللازمة لإصدار الأحكام، إلا أن لهم مصلحة مباشرة في الأمر، فهم القانمون على رعاية الوضع الأكاديمي الراهس وضعهم وذلك بأن يزعموا أن العصر الذهبي للهواة، الذي كان لازما في ميدانهم في وقت مكن الأوقات، قد أنقضى. وعلى ذلك فإن النظام العلمي الذي يرعاه هؤلاء العلماء، رغم أن بدايته كانت على يد غير المتخصصين. إلا أن هؤلاء الأخيرين لم يعد في وسعهم أن يسهموا فيه بعد الآن. ذلك أن فكرة غير المتخصص، مهما كانت معقولة وجديرة بالقبول، إلا أنها (في نظرهم) بحكم طبيعتها لا يمكن أن تكون صادقة.

وعلى غرار التوجهات التى تقول "ان الحرب أمر من الخطورة بمكان بحيث ينبغى ألا ينزك للعسكريين وحدهم" فإن رأى أصحاب المعرفة (من غير المتخصصين)، إلى جانب رأى أصحاب المعرفة (من غير المتخصصين)، إلى جانب رأى أصحاب التخصص، أمر ضرورى لتقويم صحة التحديات الجديدة التى تكون قد تعرضت للرفض من جانب العلماء القائمين على الموضوع. ذلك أنه رغم أن الأخيرين يعرفون بوجه عام أكثر من عامة (المثقفين)، إلا أنه كانت هناك حالات أثبتت عكس ذلك. ولناخذ، على سبيل المثال، قضية تزحز القارات، Continental Drift التى اقترحها، لأول مرة، الأستاذ أ.ل. ويجينر .A.L. من أوائل القرن العشرين نجد أن أغلب الجيولوجيين كانوا ينكرون مغزى "التكامل" الواضح بين (شواطئ) إفريقية وأمريكا الجنوبية، وبين جانبي البحر الأهر وبين شواطئ أخرى عديدة. أما الآن، فعلى النقيض من ذلك، فإن هناك قبولاً على مستوى العالم للنظرية التي تقـول إن القارات قد طفت بعيداً عن بعضها. كذلك فإن مادعا إليه أعضاء حزب الشعب الأمريكي American Populists في أساس "قاعدة الذهب"، قـد الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر من ترك التعامل على أساس "قاعدة الذهب"، قـد

شجبه علماء الاقتصاد آنذاك على أنه لا يمكن التعامل على أساسه إطلاقاً. إن مشل هذه الحالات يمكن أن نتبين منها أن الجمهور كان على صواب بينما كان الأكاديميون على خطأ. وهكذا، فإن الرأى المتخصص، رغم أنه ينبغى أن يدرس بعناية وأن يتم التعامل معه باحترام، إلا أنه لا ينبغى أن يشكل الكلمة الأخيرة في كل الأحوال.

وإذن فكيف ينبغى للشخص المثقف من غير المتخصصين أن يميز بين مجدد حقيقى من خارج دائرة التخصص وبين مجرد شخص مهووس تسيطر عليه فكرة، بين شخص مثل فنتريس الذى فلك رموز الكتابة المقطعية الكريتية، وشخص مثل فليكوفسكى Velikowsky الذى كتب تسلسلا للأحداث والكوارث يختلف تماما عن كل بناء تاريخى آخر ؟ إذ فى النهاية لابد أن يعتمد الذين يصدرون الأحكام من غير المتخصصين على أحكامهم الذاتية أو الجمالية. (وهنا نقول) إن هناك وسائل تساعد على الإجابة على هذا التساؤل. إن المهووس - وهو الشخص الذى لديمه شرح متكامل ولكن فرضياته لا تجتذب بسرعة اهتمام المؤسسات الأكاديمية - من شأنه عادة أن يضيف الى نظرياتهم عوامل غير معروفة ومن غير الممكن التوصل إلى معرفتها مثل: رجال من الفضاء الخارجي، إرتطامات بين الكواكب، وهكذا. وبطبيعة الحال فإن هذا الطراز من الفرضيات قد يتسم الفرضية. وعلى سبيل المثال فإن "المعاملات" Coefficients التى افترضها العالم السويسرى الفطرضية. وعلى سبيل المثال فإن "المعاملات" Coefficients التى افترضها العالم السويسرى العظيم سوسير Saussure فى حروف العلة الهندو-أوروبية، وُجدت فى الأصوات الحلقية فى اللغة الحيثية، رغم أن النظرية بقيت، طوال الفترة السابقة لذلك، غير قابلة للإختبار، ومن شم غير مثيرة رغم أن النظرية بقيت، طوال الفترة السابقة لذلك، غير قابلة للإختبار، ومن شم غير مثيرة رفعهام.

وعلى العكس من ذلك فإن المجددين الذين لا يتمتعون بنفس القدر من الخيال، يتجهون عادة إلى إزالة العوامل بدلا من إضافتها. وفي هذا المجال فإن فستريس استبعد اللغة الإيجية غير المعروفة التي كان يفترض استخدامها في الكتابة التخطيطية "ب"، وقد أدى ذلك إلى إيجاد تجاور مباشر بين تكوينين قائمين بذاتها، هما اللغة الإغريقية التي استخدمها هو ميروس وتلك التي سادت العصر الكلاسيكي وبين مجموعة الألواح التي كتبت بالكتابة التخطيطية "ب"، وبذلك

خلق في التو حقلا أكاديميا كاملا وجديدا.

وأزعم في هذا الصدد أن إحياء "النموذج القديم" للتاريخ الإغريقي، وهو المذي اقترحه في هذه المجلدات، ينتمي إلى هذه الفئة الثانية من الفرضيات. إن فرضيتي لا تضيف عوامل جديدة غير معروفة أو من غير الممكن التوصل إلى معرفتها. ولكنها، بدلا من ذلك، تستبعد عاملين قدمهما أنصار "النموذج الآرى" وهما: الشعوب السابقة للهيللينيين، من غير المتحدثين بالهندو-أوروبية والذين أقحِم عليهم كل مالم يمكن تفسيره من جوانب الثقافة الإغريقية، ثم هـذه الأدواء أو الأمراض الغامضة، مثل الهيام بكسل مساهو مصرى Egyptomania وحسب السبرابرة، Barbarophilia و"التفسير الإغريقي" interpretatio graeca، وهسي الأدواء التسي يزعم أصحاب "النموذج الآرى" أنها ضللت عددا كبيرا من الأذكياء المتزنين العارفين بالأمور من بين الإغريق القدماء، فجعلتهم يعتقدون أن المصريين والفينيقيمين قاموا بدور أساسي في تكويس الثقافة الإغريقية. روفي الواقع) فإن هذا "الوهم" يلفت النظر بقدر أكبر لأن ضحاياه لم يكسبوا من ورائه إرضاء لنزعة عرقية. وفي هذا الصدد فإن استبعاد العاملين المذكورين وإحياء أو انبعاث "النموذج القديم" أمر كفيل بأن يترك الثقافات الإغريقية والسامية الغربية والمصرية في مواجهة مباشرة، مولَّداً بذلك مئات إن لم يكن آلافاً من الفرضيات - التنبؤات القابلة للإختبار والتمي من شأنها أن تؤدى إلى وضع إذا وردت معه كلمة أو مفهوم "أ" في ثقافة "ب" فإن المرء ينبغي أن ينتظر مماثلًا لها في ثقافة (ج). إن هذه الفرضيات أو التنبّؤات يمكن أن تسلط ضوءاً علم جوانب من الحضارات الثلاثة، ولكن هذا ينطبق بشكل خاص على تلك المساحات من الثقافة الإغريقية التي لا يمكن أن نجد لها تفسيراً من منظور "النموذج الآرى".

وفى هذا المجال فإن "النموذج القديم" يشترك مع "النموذج الآرى" و "النموذج القديم المعدّل" فى نظام جذرى واحد، وهو إمكان انتشار اللغة أو الثقافة عن طريق الفتح (الغزو). ومس المثير للاهتمام أن هذا التصور يقف فى مجابهة الإتجاه الساند فى مجال الآثار فى الآونة الحالية، إذ يؤكّد هذا الإتجاه على التطور المحلى الذى يتم من داخل المنطقة. ويتمثل هذا الأخير، فى فئرة ما قبل التاريخ فى بلاد الإغريق، فى ذلك النموذج الذى تم اقتراحه مؤخرا، وهو "نموذج الأصل النابع من الموطن ذاته" أثينه السوداء" على أن دراسة "أثينه السوداء" . على أن دراسة "أثينه السوداء" . Black Athena ستركز على التنافس بين "النموذج الآرى" و "النموذج القديم".

إن القرنين التاسع عشر والعشرين سادتهما نظم جذرية في مجال التقدم والتعليم. ففي إطار التعليم كان هناك الاعتقاد أن أغلب النظم التعليمية تقوم بقفزة من حيث الكم quantum تحو "التحديث" أو "العلم الحقيقي"، يتبعها قدر من التقدم التراكمي ذي الصفة العلمية. ففي عملية التأريخ لمنطقة القسم الشرقي للبحر المتوسط في عصرها القديم نُظِر إلى هذه القفزات على أنها تمت في القرن التاسع عشر. ومنذ ذلك الوقت بدأ العلماء يميلون إلى أن عملهم كان من الناحية النوعية أفضل من أي عمل قام به الآخرون قبل ذلك. وقد أكد النشاط العلمي الملموس للعلم الطبيعي آنذاك هذا الاعتقاد، إلا أن توسيع دائرة هذه المقولة لتشمل التأريخ (كتابة التاريخ) لم "النموذج الآري" كانوا على إقتناع بأنهم يتبعون منهجاً علمياً. فقد رأى هؤلاء العلماء الألمان والبريطانيون أن قصص استعمار المصريين لبلاد الإغريق ونشر الحضارة فيها قد هتكت حرمة علم الأجناس بنفس الفظاعة التي هتكت بها الحكايات التراثية لساحرات البحر وكائنات الكنتور فوانين العلم الطبيعي. وهكذا كان نصيب كل هذه المجالات هو أن أسقط هؤلاء (العلماء) عنها قوانين العلم الطبيعي. وهكذا كان نصيب كل هذه المجالات هو أن أسقط هؤلاء (العلماء) عنها كل مصداقية في حقيقتها وتم استعماد.

هذا، وقد زعم المؤرخون فى السنوات المائسة والخمسين الأخيرة أن لديهم "منهجاً" method يشبه تلك المناهج المستخدمة فى العلم الطبيعى. وفى الحقيقة فإن الطرق أو الوسائل التى يختلف فيها المؤرخون الحديثون عن مؤرخى عصر ما قبل المنهج العلمى هى أقل رسوخا بكثير (من مناهج العلم الطبيعي). إن المتميزين من بين الكتاب (المؤرخين) السابقين كانوا يشعرون بدورهم وكانوا يعتمدون محك المعقولية (فيما يؤرخون له) ومدى التوافق الداخلى فيما يكتبونه. وفوق ذلك فقد كانوا يشيرون إلى مصادرهم ويقومون تلك المصادر. وفى مقابل ذلك فإن مؤرخي القرنين التاسع عشر والعشرين لم يكن بمقدورهم أن يقدموا ماينظهر "البرهان" على ما يكتبون أو أن يقيموا قوانين تاريخية راسخة. وفوق ذلك فنحن نجد فى الوقت الحالى أن إتهام "المنهج الخاطئ" لا يقتصر استخدامه على الحكم بعدم صلاحية الأعمال التي لا تتسم بالكفاءة، وإنما

الكنتور Centauros كائن نصفه الأعلى إنسان ونصفه الأسفل حصان - ظهر في الأساطير الإغريقية.
 (المترجم).

يتجاوز ذلك إلى الأعمال التى لا تلقى ترحيباً (من جانب الذين يصدرون هذا الإتهام). وفى رأيي أن هذا إتهام باطل لأنه تضمن، بشكل مغلوط، وجود دراسات تسير على نهج سليم نستطيع أن نتخذ منها مقياساً مرجعيا لسلامة الأعمال المذكورة.

إن إعتبارات من هنذا النوع هن التي أدت إلى قضية المذهب الوضعسي positivism المدى يتطلب وجمود "دليسل" (علمي أي حكم). وإذا كسان التوضيل إلى دليل قباطع أمر من الصعوبة بمكان حتى في العلوم التجريبية أو التاريخ الذي يعتمد على الوثائق، فهمو في المجالات التي تتصل بالعمل الحالي أمر غير وارد بالمرة. وكل ما يمكن أن نأمل في تحقيقه في هذا الصدد هو قدر متفاوت من الإقناع. وإذا أردنا أن نعبر عن ذلك بالفاظ أخرى، فإن النظر إلى النقاش العلمي على أنه أمر مناظر لقانون العقوبات (على سبيل المثال) ينطوى على قدر من الخروج عن القصد. ففيما يخص قانون العقوبات تصر المحاكم، ومعها كل الخق، على طلب دليل "لايشوبه - في حيدود المعقبول - أي شيك" قبل إصدار حكم بالإدانة. وذلك من حيث أن إدانة شخص برئ همي أسوأ بكثير من تبرئة شخص مذنب. وهنا نجد أن أياً من المعرفة التقليدية أو الوضع الأكاديمي الراهن لا يملك من سند الحقوق الأخلاقية (الحق الأدبي) ما يملكه الشخص المذنب (في مجال قانون العقوبات). وهكذا فإن أية مناقشات أو مناظرات في المحالات المذكورة لاينبغي أن نحكم فيها على أساس من الدليل، وإنما ينبغي أن يتم ذلك على أساس من المقدرة التنافسية على الإقناع competitive plausibility (أو المفاضلة في مـدي القـدرة على الإقناع). وفي المجلدات التي تشتمل عليها الدراسة الحالية لن أستطيع أن أقدم الدليل على خطأ "النموذج الآرى" ومن ثم لن أحاول ذلك. وكل ما سأجاول أن أقـوم به هو أن أظهر أنه لا يحتوي في صدد القدرة على الإقناع أو مبررات القبول على القدر الـذي يحتـوي عليـه "النمـوذج القديـم المعـدّل"، وأن هـذا الأخـير يقـدم إطـاراً لأبحـاث المستقبل من شأنه أن يـؤدي إلى نتـائج أوفـر.

(وفى الحقيقة) فإن المحاولات التى تمت فى غضون القرن العشرين قد أفسدها أحد أشكال البحث عن الدليل، وهو شكل سأطلق عليه تسمية "الوضعية الآثارية، archaeological positivism. والمغالطة التى ينطوى عليها هذا الشكل هى (الاعتقاد) بأن التعامل مع "اللهي الأثرية" يشكل "هدف" واحدا، أى الاعتقاد بأن

التفسيرات التى تعطى للشواهد الأثرية لها من الصلابة والرسوخ ما للقى الأثرية ذاتها. إن الإيمان بهذه المقولة يرقى بالفرضيات التى تقوم على الآثار إلى مستوى "علمى"، بينما يقلل من شأن المعلومات التى نحصلها عن الماضى من مصادر أخرى مشل: الحكايات التراثية، أسماء الأماكن، العقائد الدينية، وتوزيع لهجات اللغة وطرق كتابتها. وسأحاول أن أؤكد فى المجلدات التى تحتوى عليها الدراسة الحالية على أن هذه المصادر لابد أن تعالج بحرص شديد، ولكنى سأحاول التأكيد كذلك على أن الشواهد التى نحصل عليها من هذه المصادر هى من حيث المبدأ ليست أقل فى دلالتها من تلك التى نحصل عليها من الآثار.

إن الأداة المفضلة للدى "الوضعيين الآثارين" هي "الحجة الناتجة عن الصمية" عكن الأداة المفضلة للدى "عرب العتقاد بأنناً إذا لم نعثر على شئ ما، فإنه لا يمكن أن يكون قد وجد بكميات ذات قيمة. ويبدو هذا الاعتقاد مفيدا في الأحوال البالغة في قلتها التي يكون فيها الآثاريون قد أخفقوا في العثور على مايني بوجوده النظام السائد في منطقة محددة قاموا فيها بقدر كاف من الحفائر. وعلى سبيل المثال فقد ساد الاعتقاد خلال السنوات الخمسين الماضية أن الثورة البركانية في ثيرا Thera قد اندلعت خلال الفرة الخزفية ceramic period في العصر المينوي المتناخر (أب) المدلكة على العطور على هذه الجزيرة إلا النه لم يمكن العثور على شقفة واحدة من هذا النوع من الخزف تحت بقايا الحمم البركانية. إن هذا يشير إلى أنه من المفيد أن نعاود النظر في هذه النظرية. ومع ذلك فحتى هنا يمكن أن يظهر عدد من الأواني من هذا النوع، كما أن التساؤل عن تعريف أساليب الصناعة الخزفية يظل واردا في كل الأحوال. ومؤدي هذا هو أنه يكاد يكون من المستحيل في علم الآثيار – تماما كما في العلوم الطبيعية – أن نقدم الدليل على غياب (الشواهد).

وهنا قد يورد البعض حجة مؤداها أن الهجوم على هذه النظرية هو من قبيل الهجوم على أشخاص وهمين على أقال straw men أو على أشخاص من الموتى على أقال تقدير، وذلك على أساس أن "الآثاريين المحدثين على قدر من الحنكة العلمية لا يجعلهم

يقبلون على المدهب الوضعى المبالغ فيه، وأنه "لا يوجد اليسوم عالم جاد يؤمس بوجود "الأجناس" ، دع جانبا أهميتها". إن هاتين المقولتين قد تكونا صحيحتين، ولكس الذى أزعمه هنا هو أن الآثاريين المحدثين ومؤرخي التساريخ القديم في هذه المنطقة لايزالون يقومون بعملهم على أساس من نماذج أقامهما "وضعيون" و مؤمنون "بالأجناس" بشكل فيج وغير مصقول. وهكذا يصبح مما يجافي المعقول إلى حد كبير أن نفيرض أن النماذج التاريخية لم تتأثر بهذه الأفكار. (حقيقة) إن هذا، في حد ذاته لا يلغي مصداقية هذه النماذج، ولكن في ظل ما نراه الآن من الظروف الباعثة على الشك فيما يخص التوصل إليها، ينبغي أن نخضعها للتدقيق والتحقيق، كما ينبغي أن تؤخذ في الإعتبار إمكانية وجود بدائل مساوية لها في الجودة أو حتى خير منها. وبوجه خاص فإنه إذا كمان من المكن أن نبين أن "النموذج القديم" قد تم إسقاطه نتيجة لإعتبارات تخرج عن نطاق البحث التاريخي ذاته، فإن طعيان "النموذج الآرى" لايمكن ردّه إلى تفوق يمكن توضيحه في هذه الحال أن نضع كلا من النموذجين في مضاهاة تفاضلية مع الآخر، أو أن نحاول التوفيق بينهما.

وعند هذه النقطة يبدو من المفيد أن أقدم الخطوط العامة لبقية هذا التقديم. ذلك أن تقديم موجزات للحجج (التي سأوردها) إلى جانب بعض الشواهد التي تساندها، قد يساعد في تحقيق مشروع في حجم ذلك الذي أحاول تنفيذه هنا. وقد كان هذا هو الدافع وراء ما قمت به من تقديم عرض عام يتضمسن الخطوط العريضة للأبواب التي تشكل في مجموعها هذا الكتاب. وفي هذا الصدد فإن المشاكل التي تتصل بمحاولتي لتفسير الحجج التي أقدمها، يدخل فيها، بالضرورة عامل مؤداه: أن آرائسي حول الإطار الأكبر الذي تدور داخله نقاط الحديث في "أثينه السوداء" تختلف في بعض الأحيان عن الأراء التقليدية. وقد دفعني هذا إلى كتابة خلفية تاريخية تخطيطية تشير بشكل سريع إلى ملامح العالم الغربي القديم في الإثنتي عشر ألف سنة الأخيرة قبل الميلاد – وهي الفترة التي تتصل إلى حد كبير بموضوع "أثينه السوداء".

حسما بدو من سياق الحديث أعتقد أن الكاتب يقصد بذلك وجود أجناس نقية. أو وجود إختلاف في
 مستوى الأجناس. (المرّجم).

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بعد ذلك ياتى ملخص لما أسميته "تلفيسق بالاد الإغريسق القديمة" نفسها Fabrication of Ancient Greece ليحتويات المجلد الآخريس من السلسلة. وقد جعلست المخطط العام للمجلد الثانى ليحتويات المجلدين الآخريس من السلسلة. وقد جعلست المخطط العام للمجلد الثانى يتضمن موضوعا عن "بالاد الإغريسق، أوروبية أم مشرقية ؟ Greece European أن لأتبين أن "النموذج القديم" يمكن أن تقوم له قضية قوية إذا تسنى لنا إحياؤه من جديد على أساس من الشواهد الموجودة، سواء أكانت آثارية أم لغوية أم غيرها. كذلك فقد كتبت وصفا أكثر إيجازا محتويات المجلد الثالث الذي يحمل السم "حمل اللغز المذي تطرحه أم الهول" والتي يمكن للمرء أن يصمل إليها إذا طبقنا "النموذج القديم المعدل" على مشاكل في الميثولوجية الإغريقية لم يكن من المكن تفسيرها من قبل.

\* تطلق كلمة المشرق في الكتابات الأوروبية على المنطقة المطلة على الركن الشرقي للبحر المتوسط الـذي يشتمل على بلاد الشام. (المترجم).

<sup>\*</sup> أخترت اسم "أم الهول" (في تقابل مع أبي الهول المصرى)، للكانن الأسطورى المركب sphinx الذي كان لسه رأس امرأة وجسم لبؤة وجناحا طائر. وكانت هذه تقيم عند باب مدينة طيسة الإغريقية وتلقى على من يريد الدخول إلى المدينة سؤالاً ولغزاً (سيرد ذكره في المتن أدناه) إن لم يعرف الإجابة عليه قتلته. وقد ترجم اسم sphinx في حالة هذه المرأة المركبة بأسماء متعددة غير مقنعة من بينها "الساحرة". واخترت لها اسم "أم الهول" في محاولة تقريبية لاسم مقبول عربيا ويوحى بالمعنى في الوقت ذاته. (المترجم).

### خلفية

قبل أن أقدم تخطيطا موجزاً للقضايا التي عرضتها في هذه المجلدات. ربما يكون من المفيد أن أقدم انطباعاً لآرائي حول خلفيتها التاريخية، وبخاصة حيث تختلف هذه الآراء مع الآراء التقليدية الشائعة. وأعتقد هنا، شأني شأن أغلب الدارسين، أنه من غير المستطاع أن نفصل في الخلاف القائم بين النظريات التي تنادي بالأصل الواحـد monogenesis للغـات الإنسـانية وتلك التي يتبنى أصحابها فكرة الأصول المتعددة polygenesis لهذه اللغات، وإن كنت أميل إلى نظريات الفئة الأولى. ومن الجهة الأخرى فقد أقنعتني الدراسات التي توفر عليها عدد قليـل ولكنه متزايد من العلماء، أن هناك علاقة وراثية تطورية genetic بين اللغات الهندو-أوروبية وبين اللغات الأفرو-أسيوية التي تمثل عائلة لغوية أكثر شمولا superfamily). وفوق ذلك فإنى أتبنى الرأى التقليدي (الذي لايزال مثارا للخلاف) الذي ينادي أصحابه بأن العائلة اللغوية تنحدر من لهجة واحدة. وعلى هذا فإني على يقين من أنه كانت هناك مجموعة من الناس تكلموا اللغة الأفرو-أسيوية - الهندو-أوروبية في أصولها الأولى Proto-Afroasiatic-Indo European. على أن مثل هذه اللغة لابد أنها تفككت وأندثرت هي والثقافة المرتبطة بها منذ أمد بعيد في أغوار الماضي، وآخر إمكانية في هذا الصدد يحتمل أن تكون الحقبة الموستيرية Mousterian period، التي ترجع إلى مابين ٥٠٠،٠٠٠ و ٣٠،٠٠٠ سنة قبل الفرة الحالية، وربما كانت أكثر قدما من ذلك بكثير. وفي هذا الصدد، فإن الخط الزمنى الذي يشكل نهاية لذلك terminus ante quem، إنما تحدده الخلافات بين مجموعتى اللغات الهندو-أوروبية واللغات الأفرو-آسيوية والتي تفوق بكثير تلك التي توجد فيما بين لغـات كـل مجموعـة. وفي اعتقادي أن ظهور هذه الخلافات الأخيرة يمكن التأريخ له بالألف التاسعة ق.م.

إن رأيي هو أن انتشار اللغة الأفرو-آسيوية - التي كانت قائمة لفترة طويلة في وادى الصدع الإفريقي الشرقي East African Rift Valley - قد تم في نهاية العصر الثلجي الأخير خلال الألف العاشرة والألف التاسعة ق.م. ففي العصور الثلجية كانت المياه لا تزال حبيسة التكوينات الجليدية القطبية، وكان تساقط الأمطار أقل بكثير مما هو عليه في الوقت الحاضر. كذلك كانت الصحراء الكبرى والصحارى العربية أكثر امتداداً وأكثر امتناعاً على الحياة مما هي عليه الآن. على أنه في فترة ازدياد الحرارة وتزايد سقوط الأمطار خلال القرون التي

تلت ذلك، تحول قسم من هذه الامتدادات إلى مناطق سافانا \* savanna إندفعت إليها المجموعات السكآنية المجاورة، وكان أنجح هؤلاء في اعتقادى هم المتحدثون باللغة الأم مجموعة اللغات الأفرو—آسيوية الذين أتوا من وادى الصدع. وسبب هذا النجاح هو أن هذه المجموعة لم تقتصر مقدرة أفرادها على التقنيات المؤثرة التي كانوا يملكونها لصيد فرس البحر بالحراب الطويلة. ولكنها شملت كذلك امتلاكهم للحيوانات المدجّنة (المستأنسة) وزراعتهم للمحاصيل الغذائية. وهكذا توغل المتحدثون باللغة التشادية في السافانا حتى وصلوا إلى بحيرة تشاد، وكذلك فعل البربر حتى وصلوا إلى المغرب، كما وصلت الأصول الأولى للمصريين Proto-Egyptians إلى مصر العليا. أما الذين كانوا يتكلمون الأصول الأولى للغة السامية Proto-Semitic فقد استقروا في أثيوبية ثم واصلوا توغلهم حتى السافانا الغربية (خريطة ۱).

هذا، وقد واكبت فترة الجفاف الطويل الأمد الذي خيّم على الصحراء الكبرى في أثناء الألفين السابعة والسادسة ق.م.، تحركات إلى وادى النيل المصرى من الغرب ومن الشرق وكذلك من السودان. وإلى جانب ذلك فإن رأيي الذى أقسك به – وإن كنت ضمن الأقلية هنا – هو أن هجرات مماثلة تمت من السافانا العربية إلى القسم الجنوبي من وادى الرافدين. إن أغلب الدارسين يعتقدون أن هذه المنطقة قد قطنها في البداية السومريون والأقوام التي تشكل الأصول السومرية الأولى Proto-Sumerians وإن تسربات من الساميين رشحت إليها من الصحراء في فترة لا تتجاوز بدايتها الألف الثالثة رق.م.). وردّى على أصحاب هذا الرأى هو أن الألف السادسة ق.م. شهدت انتشار اللسان السامي مع انتشار الفخار العُبيدى إلى آشور وسورية، لكي يسود، على وجه التقريب، الإقليم الجنوبي الغربي من آسية حيث يتحدث السكان باللسان السامي في الفترة الحالية (خريطة ٢). إني أرى أن السومريين قد وصلوا إلى وادى الرافدين من الشمال الشرقي مع بداية الألف الرابعة ق.م.، وعلى أي الأحوال فإننا نعرف الآن من أقدم النصوص التي أمكن قراءتها – وهي نصوص الوركاء Uruk التي ترجع إلى حوالى ٠٠٠٣ ق.م. أن الأزدواجية اللغوية في اللغة السامية – السومرية كانت قد استقرت قبل ذلك تماما(أ).

إن قلة من العلماء هم الذين يعارضون الفكرة التي مؤداها: أن الكيان الذي نطلق عليه

<sup>\*</sup> السافانا مناطق معشوشبه تنمو فيها كذلك أشجار متناثره. (المترجم).

نسمية "الحضارة" قد تم تجميعه للمرة الأولى في وادى النهرين. حقيقة أنه، باستثناء الكتابة – وهبر استثناء وارد فإن كل المقومات التي تتشكل منها الحضارة قد وجدت قبل ذلك في مناطق أخرى، سواء أتمثلت في قيام المدن، أم في الرى الزراعي أم في الأعمال المعدنية أم في استخدام الحجر في العمارة، أم في استخدام العجلة لأغراض النقل وصناعة الفخار. ولكن من المقومات إذا تم تتويجه بالكتابة، فإنه يسمح بتراكم إقتصادى وسياسي يمكن أن ننظر إليه بشكل لا يخلو من فائدة على أنه بداية الحضارة.

(و لكن) قبل مناقشة ظهور وانتشار هذه الحضارة قد يكون من الخير أن ننظر في أمر تفتت المجموعة اللغوية الهندو-أوروبية إلى لغسات منفصلة ونمو كل منها على حده. وفي هذا الصدد فإن الاعتقاد الذي كان سائدا في النصف الأول من القرن التاسع عشر هو أن اللسان الهندو-أوروبي يرجع أصله إلى إحدى المناطق الجبلية الآسيوية. على أنسه بمرور الوقت في ذلك القرن تزحزح هذا الموطن الأصلى Urheimat (في فكر الدارسين) نحو الغرب، ووصل هؤلاء إلى إتفاق عام مؤداه أن أصول اللغة الهندو-أوروبية كانت تتحدث بها أقوام رحل في منطقة ما شمالي البحر الأسود. وقد تم الربط، في خلال العقود الثلاثة الأخيرة، بين هذه المنطقة وبين ما أسموه بالثقافة القرغية Wurgan culture الني أمكن إثبات وجودها في هذا الأقليم في الألفين الرابعة والثالثة ق.م. ويسدو أن الذين كانوا ينتمون إلى هذه الثقافة المادية انتشروا إلى غرب أوروبا، كما انتشروا إلى الجنوب الشرقي في إيران والهند، وإلى الجنوب في البلقان وبلاد الإغريق.

وقد تم التوصل إلى الفكرة العامة التي تتناول التوسع من وسط آسيا أو منطقة السّهوب Steppes قبل فك رموز اللغة الحيثية واكتشاف كونها لغة هندو-أوروبية "بدائية" وإلى جانب ذلك، التعرف على وجود عائلة لغوية أناضولية كاملة. هذا وينبغى أن أذكر هنا أن اللغات الأناضولية لاتضم، من وجهة نظر اللغويين، لغات مثل اللغة الفريجية أو الأرمنية اللتين تنتميان إلى المجموعة الهندو-أوروبية رغم التحدث بهاتين اللغتين في الأناضول (في الفترة موضوع الدراسة). وفي هذا الصدد فإن اللغات الأناضولية الحقيقية: الحيثية Hittite واليالائية Palaic واللوفية ولي اللغات الأناضولية الحقيقية: الحيثية الخيثية التي تتصل والكاريّة ليناسول المكاناً، تمثل عددا من المشاكل بالنسبة لوجهة النظر التقليدية التي تتصل بأصول

اللغات الهندو-أوروبية (خريطة ٣). إن هؤلاء اللغويين يسلمون بوجه عام أن لغة الأصل الأناضولية قد انسلخت عن لغة الأصل الهندو-أوروبية قبل أن تندثر هذه الأخيرة. ومع ذلك فإنه من غير الممكن أن نعرف المسافة الزمنية بين الحدثين- وهي مسافة يمكن أن تنسحب على أى امتداد بين خمسمائة عام وعشرة آلاف عام. وفي كل الأحبوال فإن الفرق الزمنسي كاف ليجعل عددا من اللغويين يفرقون بين اللغة الهندو-أوروبية- التي تتضمسن اللغات الأناضولية -وبين اللسان الهندو - حيثي Indo-Hittite الذي يضم كلا من هاتين اللغائلين اللغويين.

وإذا كان الأمر، كما يفترض معظم اللغويين المؤرخين، هو أن اللسان الهندو-أوربى لم يكن وحده الذى ابتدأ في شمالى البحر الأسود، وإنما شاركه فى ذلك اللسان الهندو-حيثى، فكيف ومتى دخل المتحدثون باللغات الأناضولية إلى الأناضول ؟ إن بعض الثقات يحاولون أن يبرهنوا على أن هذا قد تم فى أثناء الشطر الأخير من الألف الثالثة (ق.م.)، حين وفدت غزوات بربرية إلى وادى الرافدين حسبما تشير مصادر هذه المنطقة. والإحتمال الأكبر هو أن هذه الغزوات هى تلك التى قام بها الفريجيون وأولئك الذين كانوا يتكلمون أصول اللغة الأرمنية، إذ من المستبعد أن تسمح فترة لا تزيد عن قرون قليلة، قبل ظهور اللغتين الحيثية والبالا ئية بشكل يمكن التثبت منه، بالتفريق الكبير بين عائلتي اللغات الهندو-أوروبية واللغات الأناضولية، وكذلك بين اللغات الداخلة في إطار هذه العائلة الأخيرة. وفي هذا الصدد فإن سجّل النشاط الآثاري للألف الثالثة ق.م. تبدو النتائج فيه كالبقع المتناثرة إلى حد كبير. ولكن مع ذلك فإنه لا يوجد إنقطاع يسترعي النظر في الثقافة المادية التي يمكن أن تحتوى مثل هذه النقلة اللغوية الكبيرة. ولكننا بالرغم من ذلك ينبغي ألا نركن كثيرا إلى "حجّة الصمت" (التي سبق ذكرها)، كما أن تدفقا للثقافة ذلك ينبغي ألا نركن كثيرا إلى "حجّة الصمت" (التي سبق ذكرها)، كما أن تدفقا للثقافة الأناضولية خلال الألفين الخامسة والرابعة ق.م. أمر لا يمكن إستبعاده.

على أن هناك أمرا وارداً من شأنه أن يجذب اهتمامنا أكثر من غيره، وهو ذلك الذى يخص الخطة التي اقترحها الأستاذان جيورجييف Georgiev ورنفريو Renferew، وحسب هذه الخطة فإن مجموعة اللغات الهندو-أوروبية - أنا أفضل تسمية الهندو-حيثية - كانت هي المستخدمة في القسم الجنوبي من الأناضول من جانب أصحاب الثقافات الحجرية الحديثة المديث ينتمون إلى الألفين الثامنة والسابعة ق.م.، بما في ذلك الثقافة الشهيرة في

ساتال هويوك Catal Hüyük في Catal Hüyük بفترضان أن اللغة إنتقلت إلى بلاد الإغريق وكريت مع انتشار الزراعة حوالى ٢٠٠٠ ق.م. حيث بفترضان أن اللغة إنتقلت إلى بلاد الإغريق وكريت مع انتشار الزراعة حوالى ٢٠٠٠ ق.م. حيث تشير الآثار إلى إنقطاع كبير في الثقافة المادية هناك. وهكذا فمن الممكن أن تكون لهجة هندو حيثية هي التي شكلت لغة "الحضارات" الحجرية الحديثة في بلاد الإغريق والبلقان خلال الألفين الخامسة والرابعة ق.م. وهنا يبدو من المناسب أن نتقبل اقتراح الأستاذ الأميركي جودينف فذه الخامسة والرابعة ق.م. وهنا يبدو من المناسب أن نتقبل اقتراح الأستاذ الأميركي جودينف لمذه الثقافات البلقانية، ومن هنا اشتقت لغتها منها(٦). وبهذه الطريقة نستطيع أن نوفق بين نظريسة جيورجييف ورنفريو وبين أصحاب النموذج الآرى الصرف، وذلك بأن نسلم بأن الثقافة القرغيسة التي يتحدث أبناؤها اللسان الهندو—أوزوبي، انتشرت ثانية في البلقان وبلاد الإغريبق بين سكان يتكلمون لغة هندو—حيثية.

إن الانتشار الإفتراضى للغة الأفرو-آسيوية مع التوسع الزراعى الإفريقى فى الألفين التاسعة والثامنة ق.م.، وانتشار اللغات الهندو-حيثية مع تلك الموجودة فى جنوب غربى آسية فى الألفين الثامنة والتاسعة، قد يفسر مايبدو أنه اختلافات أساسية بين الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحر التوسط. فقد استخدمت هذه الهجرات الطريق البرية إلى حد كبير، وذلك لأن النقل البرى، رغم أنه كان ممكنا منذ الألف التاسعة ق.م. على الأقل، إلا أنه كان لا يزال محفوفا بالمخاطر والصعاب. وقد تحول الأمر فى هذا المجال إلى الوضع المعاكس بسبب ما طرأ على الملاحة من تحسن فى خلال الألفين الخامسة والرابعة ق.م. ورغم أن الأقوام الرحل استمروا فى هجراتهم عن طريق البر، وبخاصة عبر السهول، إلا أن وسائل الإتصال والانتقال المأئية ظلت أسهل من تلك التي كانت تتم عن طريق البر، وذلك منذ الألف الرابعة ق.م. حتى التطور الذى شهد ظهور السكك الحديدية فى القرن التاسع عشر. ففى خلال هذه الفترة الطويلة كانت الأنهار والبحار تشكل حلقات إتصال بينما كانت الصحارى التي لا أنهار فيها والجبال تحول دون التواصل فيما المنافق البرية. إن مثل هذا النموذج من التعاقب التاريخي، البر ثم البحر، من الممكن أن يفسر المناقضة المدئية العامة التي تعنى بها الدراسة الحالية: وهي التناقض الظاهرى بين نقاط التشابه اللافسة للنظر والموجودة بين المجموعات السكائية المحيطة بالبحر المتوسط من جميع جهاته، اللافسة للنظر والموجودة بين المجموعات السكائية الحيطة بالبحر المتوسط من جميع جهاته، والإنقسام اللغوى والثقافي الأساسى بين الشعوب التي تقطن شواطئه الجنوبية والشمالية (٧)

لقد انتشرت الحضارة من وادى الرافدين بسرعة فائقة بدءاً من الألف الرابعة ق.م. ففكرة

لقد انتشرت الحضارة من وادى الرافدين بسرعة فائقة بدءا من الألف الرابعة ق.م. ففكرة الكتابة يبدو أن شعوب الهند وعدد من أقسام المنطقة الشرقية للبحر المتوسط قد تبنوها حتى قبل أن تنتظم في شكل اللغة المسمارية في موطنها الأصلى. فنحن نعرف أن الكتابة الهيروغليفية قد ظهرت في وادى النيل بحلول الربع الثالث من الألف (الرابعة) ذاتها، ورغم عدم توفر الأدلة، إلا أنه يبدو أن الكتابة التصويرية الحيثية والأصول الأولى للكتابات المقطعية في المشرق وقبرص والأناضول كان قد أمكن التوصل إليها، قبل أن تجد الحضارة السومرية – السامية التي كانت قد وصلت إلى أوجها، ومعها الخط المسماري في صورته المعروفة، وذلك قرب أوائل الألف الثالثة ق.م.

كذلك فيما يخص الحضارة المصرية. (فحقيقة) أنه من الأمور الواضحة أنها قامت على أساس من الثقافات الغنية التي ظهرت في مصر العلبا والنوبة في فيرة ماقبل الأسرات والتي لا نزاع حول أصلها الإفريقي. ولكن، مع ذلك، فإن التأثير الرافديني الواسع النطاق والمذي يتضع من مخلفات الفرة المتأخرة من عصر ما قبل الأسرات ومخلفات الأسرة الأولى، لا يترك مجالا كبيرا للشك في أن نقطة الإنطلاق التي انتهت بتوجيد البلاد وقيام عصر الأسرات تكمن في التطورات التي حدثت إلى شرقي المنطقة. هذا، عما زاد من تعقيد الخليط الثقافي، الصلات اللغوية الأساسية وكذلك الصلات الحضارية التي أزعم وجودها – وهي صلات قامت بين مصر والمقوم السامي لحضارة مابين الرافدين.

 للك الحضارات التي قامت في المنطقة المتاخمة لها فرغم أنها على نفس القدر مس "التحضر" إلا أن كلا منها احتفظت بلغتها وطريقة كتابتها وشخصيتها الثقافية. وعلى سبيل المثال كان في كريت، على مايبدو، تدفق ثقافي كبير من المشرق في بداية العصر الخزفي في العصر المينوي الأول Minoan I عند منعطف الألف الثالثة ق.م.، ومع ذلك فإن الخط المسماري لم يصبح هو الخط المسائد هناك، كما أن كريت لم تنتظم ضمن الإطار الخضاري الذي يجمع بين بسلاد الشام ووادي الرافدين. وتكمن أقوى الأسباب المقبولة في هذا الصدد، إلى جانب عنصر المسافة المكانية في حدّ ذاتها، في مرونة الثقافة المحلية. هذا فضلا عن أن جزيرة كريت كانت تقع، من الناحية الثقافية، ضمن محل التأثير السامي والمصرى.

وتتضح هذه العلاقة (الحضارية) المزدوجة مع كل من المشرق وإفريقية، من خلال المكتشفات الأثرية، وهي مكتشفات غثلت في قدر كبير من اللَّقي الأثرية التي ترجع إلى تلك الفترة والتي تم العثور عليها في جزيرة كريت ومناطق أخسرى من بحرايجه. وكمسا حدث في الشرق الأدنى، فقد بدأ مزج النحاس بالزرنيخ بهدف إنساج البرونز حوالي حدث في الشرق الأدنى، فقد بدأ مزج النحاس بالزرنيخ بهدف إنساج البرونز حوالي نقاط تشابه لافتة للنظر بين نظم التحصيين في جزر الكيكلاديس وتلك التي وجدت في فلسطين في الفترة ذاتها. (وفي هذا الصدد) فيان عالى الآثار، الأستاذ بيسر وارن فلسطين في الفترة ذاتها. (وفي هذا الصدد) فيان عالى الآثار، الأستاذ بيسر وارن Colin فلسطين في المستول Bristol والأستاذ كولسن رنفريسو Peter Warren في كيمبردج Cambridge والأستقل، وذلك دون أن يتأثر (هذان قد تم ركل مجموعة منها في منطقتها) بشكل مستقل، وذلك دون أن يتأثر (هذان العالمان) بحقيقة ثابتة وهي أن التغيرات ذاتها قد حدثت في الشرق الأدنى في فترة مبكرة نسبياً وكان سببها هو الصلات التي لا شك فيها بين الإقليمين (^^) وفي رأيي أن ما نظورات الإيجية كانت نتيجة للصلات التي تمت عين طريق التجارة المشرقية والاستيطان والمبادرات المحلية التي أدت إليها تلك المؤثرات الحافرة.

إنسا نعرف أن أغلب شعوب المنطقسة التسي كانت تستخدم البرونز في الألف

التالتية، كانت قيد توصلت إلى معرفية الكتابية سواء أكانت الكتابية المستخدمة هي المسمارية أم الكتابات المحلية. ومع ذلك فليس هناك أى أثر للكتابية في منطقة بحرابجه في تلك الفترة. فإلى أي مدى ينبغي أن نعتمد على "حجّة الصميت" بشكل جاد في هذه الحالة. إن هناك عدداً من النقاط المقنعة يمكن أن نشرعه في وجه هذه الحجية الصامتية. ففي المقام الأول هناك الأحبوال المناخية في ببلاد الإغربيق وفي الأنباضول، وهي أقبل بدرجة كبيرة في مدى ملاءمتها لحفظ الألواح الطينية وأوراق البردي من تلك السائدة في الشرق الأوسط أو في المنطقة الشمالية الغربية من الهند. وحتى في هذه الأقباليم الجافه فإن العثور على الشواهد أمر يصعب مناله في كثير من الحيالات. (وعلى سبيل المثال) فقبل العثور على الواح "إلبه" في ١٩٧٥، لم يكن لدينا أي شاهد على الإطبلاق على معرفة الكتابة في ببلاد الشام في الألف الثالثة ق.م. هذا، بينما نعرف الآن أن ببلاد الشام كانت تضم بين سكانها طبقة مثقفة ملمة بالكتابة، وأن رجالا كانوا يسافرون من وادى الرافدين لكي يدرسوا في مدارس إلبه.

كذلك هناك نقطة أخرى تشير إلى أن الكتابة قد وجدت في منطقة بحوايجه في العصر البرونزى المبكر. ولكن رغم أن الكتابة التخطيطية "أ" و "ب" and B والكتابة المقطعية القبرصية، واللتين تم العشور على نحاذج منهما، ترجع إلى الألف الثانية ق.م. – رغم أنها تشترك، على مايبدو، في أصول لغوية واحدة – إلا أنها تختلف فيما بينها في مواطن كثيرة. وهي اختلافات لابد أنها احتاجت إلى قسرون عديدة لكي تظهر وتتحدد ملامحها، وذلك بالقياس إلى ما نلاحظه في التطور التاريخي للخطوط. وهكذا يبدو أن الشواهد التي تعتمد على (ما يمكن أن نسميه) "لهجات" الخطوط، تشير إلى أن الشكل الأصلى وجد في الألف الثالثة وأنها تعطى مجالا لتطورها (من صورتها الأولية) في الألف الرابعة، واعتمادا على الأسس المذكورة أعلاه فإنه من الممكن أن تكون هذه فترة مقبولة لكي يتم هذا التطور. وأخيرا فإني قد حاولت في مكان آخر أن أبرهن على أن آخر فترة يمكن أن تكون الكتابة قد وصلت خلالها إلى منطقة بحرايجه هي أن آخر فترة يمكن أن تكون الكتابة قد وصلت خلالها إلى منطقة بحرايجه هي المسط الألف الثانية، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يبدو من المقنع أن نفترض أن استمرار بقاء المقبطع يدل على أنها كانت قد ضربت جذورا لها في المنطقة فعلا. وهكذا

تشير الدلائل، من خلال هذه الوسيلة كذلك، إلى وجود الكتابة (في منطقة بحرايجه) في الألف الثالثة ق.م.

لقد سقطت الحصارة البرونزية المبكرة في القرن الشالث والعشرين ق.م. ففي مصر تطابق ذلك مع فيزة الأضمحالال الأولى ، وفي وادى الرافديسن كان هناك الغيزو الجوتي Gutian. من الشمال. إن كل العالم المتحضر (آنذاك) قد تعرض لغيزو البرابرة وللثورة الإجتماعية، ومن الممكن أن يكون تدهبور الأحوال المناخية بشكل مفاجئ هو اللذي أدى إلى ذلك. (وعلى كل الأحوال) فإن هذه السنين هي التي شهدت تعرض الأناصول للغيزو من جانب مجموعات أرى أنه ينبغي أن نطابق بينها وبين الفريجيين والمجموعات التي كانت تتحدث باللغة الأرمنية المبكرة. أمنا فني بسلاد الإغريب الأساسية وللمناز على نطاق واسع في نهاية الفترة الخزفية المواكب للفترة المبكرة من العصر الملادي الثاني الله Early Helladic المكن أن المبكل مقبول بينه وبين غيزو آرى أو "هيليني" لبلاد الإغريبق، ولكن من الممكن أن تكون قد أدت إلى ذلك غارات ومستوطنات مصرية في بداية الدولة الوسطى. هذا، وبعد ذلك بثلاثة قرون كانت هناك نوبة تخريب أخرى ولكنها أقل تدميرا، وقد واكب هذا التدمير آخر الفترة المبكرة من العصر الهيكري فيي عهد الملك سنوسرت الأول ومن الممكن أن نقرن بينه وبين غيزو مصرى فيي عهد الملك سنوسرت الأول

إننا إذا سلمنا بهذه الدرجة من العلاقة بين منطقة بحرايجه وبين الشرق الأدنى في الألف الثالثة ق.م. فإنه يصبح من المحتمل أن بعض الألفاظ وأسماء الأماكن والعقائد التي ترجع إلى أصول مصرية وسامية، والتي ناقشتها في العمل الحالى، تكون قد وجدت طريقها في ذلك الوقت إلى بحرايجه. أما في بلاد الإغريق القارية فيبدو أقل احتمالا أن

<sup>\*</sup> تقع بين حوالي ٢٣٠٠ و ٢٠٦٥ ق.م. (المترجم).

<sup>\*</sup> ساستخدم هذا الوصف أو وصف "الأوروبية" أو "القارية" لوصف ذلك الجزء من بلاد الإغريق الذى يقع فى القارة الأوروبية، تمييزاً له عن القسم الآخر وهو الجزر الإغريقية التى تقع فى بحرايجه، والقسم الشالث الذى استوطنه الإغريق على الساحل الغربي لآسيا الصغرى. (المترجم).

تكون هذه التأثيرات قد أستمر وجودها في أعقاب فترة الإضطرابات العنيفة التي مثلتها الغزوات والتسربات البشرية القادمة من الشمال. ومع ذلك. ففي مناطق جزيرة كريست وجزر الكيكلاديس\* التي لم تتأثر بهذه الإضطرابات والتي ربحا كان اللسان السامي منتشرا فيها على نطاق واسع، فإن استمرار هذه العناصر الثقافية يكون أكثر احتمالا.

وهنا أرى لزاما على أن أكسرر أن الخطة المذكبورة أعسلاه ليسبت هيى موضوع المجلدات الحالية ولكنها تمثل تصورى لخلفيتها. وهكذا، فرغم أنسى سأناقش عدداً كبيراً من القضايا اللغوية في المجلد الثاني (من هذه الدراسة)، ورغم أنسى كتببت في أماكن أخرى حول عدد من الجوانب الأحرى، إلا أنسى لا أستطيع أن أوفر هنا كل الشواهد اللازمة لدعم هذه الآراء التي أدعو إليها(١٠).

#### الغطوط التاريخية العامة المقترحة

إن دراسة "أثينه السوداء" تركز الاهتمام على الاقتباسات الثقافية الإغريقية من مصر والمشرق في الألف الثانية ق.م.، أو خيلال الألف سنة التي تحتيد من ٢١٠٠ إلى ١١٠٠ ق.م. إذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا. وقيد تكون بعيض هيذه الاقتباسات أكثر قدما، كما أنى سأدخل في الإعتبار عدداً قليلاً من عناصر التبادل الثقافي التي تنتمي للفرة التالية. أما الأسباب التي دعتني إلى اختيار هيذا الامتيداد الزمني بالتحديد فهي تتمثل: أولا: في أنه يشكل الفيرة التي يبيدو أنها شهدت تكوين الثقافية الإغريقية، وثانيا: أنى وجدت من المستحيل أن اكتشف مؤشرات لأية اقتباسات ترجع إلى فيرة أقدم من هذه الفرة، سواء من جانب الشرق الأدنى أو من الشواهد المتصلة بالحكايات التراثية سواء تلك المتعلقة بالقصائد الدينية أو التي تتعلق بالتأصيلات اللغوية.

والخطة التى أقدمها (فى هذه الدراسة) مُفادها أنه: بينما يبدو أنه كان هناك تأثير مستمر، بشكل أو بآخر، من الشرق الأدنى على منطقة بحرايجه على امتداد هذه السنوات الألف، إلا أن هذا التأثير تفاوت إلى حد كبير من فترة لأخرى. والذروة الأولى (فى مجال هذا التأثير) التى نملك أى دليل على وجودها ترجع إلى القرن الحادى والعشرين ق.م. ففى ذلك الوقت كانت مصر قد

<sup>\*</sup> في بحريه إيجه، بين بلاد اليونان القارّية غربا وآسيه الصغرى شرقًا. (المترجم).

خاوزت التدهور الذى أصابها فى الفترة الإنتقالية الأولى وقامت الأسرد الحادية عشر بتأسيس مايسمى بالدولة الوسطى. إن هذه الأسرة لم يقتصر نشاطها على إعادة توحيد مصر، ولكنها هاجمت منطقة المشرق، كما نعرف من الشواهد الأترية أنها أقامت علاقات على مجال واسع فى مناطق أبعد منها، شملت كريت على وجه التأكيد، ومن المحتمل أنها إمتدت كذلك إلى بلاد الإغريق القارية. إن هؤلاء الفراعنة ذوى البشرة السمراء الذين أتوا من مصر العليا يشتركون فى اسم "منحوتبه" Mentw وكان راعيهم الالهى هو الصقر والاله الثور منطو Mentw أو مونت Mont. وفى خلال القرن ذاته بدأ بناء القصور الكريتية، وعلى جدران هذه القصور تظهر الصور التي تمثل) عبادة الثور التي شغلت موقعا مركزيا في الأساطير الإغريقية التي دارت حول الملك مينوس وجزيرة كريت. وعلى هذا فيبدو من المعقول أن تكون التطورات الكريتية قد عكست ظهور الدولة المصرية الوسطى بشكل مباشر أو غير مباشر.

كذلك فإنه يوجد على التخوم الشمالية لمدينة طيبة الإغريقية مرتفع كبير يسمى، حسب التقاليد، بمقبرة أمفيون Amphion وزيشوس Zethos. ويصف عالم الآثار المتميز ت. سبيروبولس T.Spyropoulos - وهو أحد الذين قاموا بخفائر هناك في المدة الأخيرة - هذه المقبرة بأنها تتخذ شكل هرم مدرج من الطين أعلاه مبنى من الطابوق (قوالب الطوب) وبداخله مقبرة هائلة، وإن كانت محتوياتها قد تعرضت للسرقة. وهو يرجع تاريخ اللَّفي الفخارية وبعض المجوهرات التي تم العثور عليها قرب المقبرة إلى الفترة الخزفية المواكبة للشطر المبكر من العصر الملاّدي الثالث - وهي الفترة التي يتفق أغلب الدارسين على أنها ترجع إلى حوالي القرن ٢١ ق.م. وعلى هذا الأساس، وكذلك على أساس من تجفيف بحيرة كوبياس Kopias المجاورة، وفي ق.م. وعلى هذا الأساس، وكذلك على أساس من تجفيف بحيرة كوبياس Ropias المخاورة، وفي ضوء المعلومات التي أمدنا بها الأدب الكلاسيكي على نطاق واسع، والذي يربط هذه المنطقة بمصر - بناء على هذا كله يسلم سبيروبولس بوجود مستوطنة مصرية في بويوتيا Boiotia (التي تمثل طيبة مركزها) في تلك الفترة (۱۱٪). وهناك شواهد أخرى تدعم افتراضه، وهي شواهد (التي تمثل طيبة مركزها) في تلك الفترة (۱۱٪). وهناك شواهد أخرى تدعم افتراضه، وهي شواهد ماذكرها في المجلدات الأخيرة لدراسة "أثينه السوداء".

ومن الميثر للاهتمام في هذا الصدد أن هوميروس يشير إلى رواية تذكر أن أفيون وزيشوس هما اللذان أسسا طيبة للموة الأولى، أما المؤسس الآخر لها، وهو كادموس Kadmos، فقد أتى

من الشرق الأدنى بعد أن كانت مدينتهم قد دمرت بفيرة طويلة. كذلك فقد اقبرنت مقبرة أمفيون وزينوس بالشمس على نسق ماكان عليه الأمر في حالة الأهرام المصرية. كما كانت لطيبة الإغريقية صلة وطيدة بالمخلوق الأسطورى المركب أبي الهول \*Sphinx، وفوق ذلك فإن هذه المدينة كانت مرتبطة، بشكل أو بآخر، ببرج النور Taurus. هذا إلى جانب القدر الكبير من المضاهاة التي قام بها العلماء ببين عبادتي النور في كل من طيبة وكريت. ويضاف إلى ذلك الشواهد القوية المبنية على الظروف والتي تربط بين بناء المقبرة المذكورة وتأسيس طيبة لأول مرة وبن الأسرة الحادية عشرة المصرية بشكل مباشر أو غير مباشر.

هذا، وبينما أبقت كريت على عبادة الثور كعقيدة مركزية على مدى ستة قرون، فإن مصر تركت عبادة مونت الملكية مع قيام الأسرة الثانية عشرة بعد عام ٢٠٠٠ ق.م. بفرة قصيرة. وقد اتخذت الأسرة الحاكمة المصرية الجديد آمون، الاله الكبش الذى ينتمى إلى مصر العليا، راعيا لها. وفي اعتقادى أن أغلب عبادات الكبش التي وجدت في منطقة بحرايجه والتي كانت ترتبط بالاله زيوس Zeus جاءت نتيجة لتأثيرات تلك الفرق، وكانت مشتقة من (عقيدة) آمون، هي وعقيدة الكبش / العنز منديس Mendês، التي كانت توجد في مصر السفلي.

(وفى هذا المجال) فبإن هيرودوتوس وكتاباً آخرين من بعده، كتبوا بتفصيل كبير عن الفتوحات الواسعة التى قام بها فرعون أسماه سيزوستريس Sesostris. وهو اسم تحت المطابقة بينه وبين اسم س—ن—وسرت S-n-Wsrt أو سنوسرت Senwosert، الذى تسمى به عدد من فراعين الأسرة الثانية عشر. على أن ما زعمه هيرودوتوس قوبسل بالإستخفاف بصفة خاصة، كما تعرضت للمعاملة ذاتها الحكايات الرّاثية المتصلة بالحملات الواسعة المدى التى قام بها الأمير الإثيوبي أو المصرى عمنون Memnôn، وهو اسم يرجح أن يكون مشتقا من Imn-m-hb (أو الميميس Ammenemes، حسبما كتبه المؤرخون الإغريق المتأخرون)، وهو الاسم المذى اتخذه عدد آخر من الفراعنة الهامين في الأسرة الثانية عشر. ومع ذلك فيبدو أن هناك مايثبت مصداقية هاتين الحلقتين من الحكايات الرّاثية، وذلك من خلال قراءة حديثة لنقش من منف، يذكر بالتفصيل فتوحات عن طريق البر والبحر لإثنين من فراعنة الأسرة الثانية عشر، هما سنوسرت الأول ومينيمينيس الثاني. هذا، إلى وجود تشابه يدعو للتأمل بين حبرك رع Hpr k3

<sup>\*</sup> راجع تسمية "أم الهول" التي أطقتها على هذا المخلوق في حالة طيبة (الإغريقية) في الحاشية أعلاه. (المترجم).

 $R^c$  وهو اسم بديل لاسم سنوسرت – وبين كيكروبس Kekrops، مؤسس أثينا حسبما تذكر  $R^c$  الحكايات التراثية. وقد ذكرت بعض المصادر القديمة أنه كان مصريا $R^{(17)}$ .

والموجة الثانية من التأثير (على الثقافة الإغريقية)، التي جاءت الرواية عنها محددة بشكل أكثر دقة. ترجع إلى فترة الهكسوس Hyksos. وقد كان الهكسوس، الذين يأتي اسمهم من التسمية المصرية HK3 H3St، غزاة من الشمال، فتحوا وحكموا مصر السفلي على الأقل بين ١٧٢٠ و ١٥٧٥ ق.م. ورغم أن عناصر أخرى، ربما كانت من أصل حورى، قد اشتركت في هذا الغزو، إلا أن الهكسوس كانوا في أغلبيتهم الساحقة من المتحدثين بالسامية.

وفي هذا الصدد فإن أول ما أود الأنصار "النموذج القديم" إن يقوموا بتعديله، هو أن يقبلوا فكرة وجود غزوات أو تسربات لبلاد الإغريق قام بها متحدثون باللسان الهندو-أوروبي من الشمال. أما التعديل الثاني الذي أوده فهو أن نضع قدوم داناؤس Danaos إلى بلاد الإغريق في بداية فترة الهكسوس حوالي ١٧٢٠ ق.م.، وليس في نهاية تلك الفرة من ١٥٧٥ ق.م. أو بعد ذلك - كما تضعها الحوليات القديمة. لقد رأى الكتاب بشكل متواتر صلات بين السجلات المصرية حول طود الهكسوس الممقوتين على يد الأسرة المصرية الثامنة عشرة، والرواية التي أوردتها التوراة عن خروج الإسرائيليين من مصر بعد الفرة التي قضوها هناك، والحكايات التراثية الإغريقية حول وصول داناؤس إلى أرجوس. وحسبما تذكر الرواية الإغريقية فإن داناؤس كان مصريا أو من بلاد الشام، ولكنه وصل بكل تأكيد من مصر بعد صراعه مع شقيقه التوأم أيجبتوس Aigyptos – الذي يبدو أصله واضحا من اسمه – أو في أثناء ذلك الصواع. إن هــذه العلاقة ذات الشعب الثلاث تبدو جديرة بالتصديق، وقد قام عدد من الثقات بالتوفيق بينها وبين الشواهد الأثرية. ومع ذلك فإن التطورات التبي تمست مؤخسرا فسي مجسال التساريخ بطريقسة الراديوكاربون Radiocarbon وطريقية الدندروكرونولوجي Radiocarbon ، تجعل من المستحيل أن نرد قيام المستوطنات الجديدة في بالد الإغريق إلى نهاية فارة الهكسوس. هذا، ومن ناحية أخرى، فإن هذه الشواهد، بالإضافة إلى الشواهد الآثارية من كريت، يمكن أن تنسق إتساقًا كبيراً مع فكرة هبوط جماعات (من المستوطنين) على الشواطئ الإغريقية في القسم

في طويقة تعتمد على قراءة علمية للحلقات التي نراها في المقطع العرضي عند قطع جذع شجرة بهدف التأريخ الدقيق لعمر هذه الشجرة. (المترجم).

الأخير من القرن الثامن عشر عند بداية الفترة المذكورة.

(وفي هذا الصدد) فقد تفاوت القدماء من كتاب الحوليات في توقيتهم لوصول كادموس وتأسيسه لطيبة "للمرة الثانية". ومن ناحيتي فإني أميل إلى الربط بين هذه الحكايات التراثية وبين المكسوس، رغم أن هذه الحكايات قد تشير إلى فيرات متأخرة عن ذلك. إن الرواية الإغريقية تقرن داناؤس بإدخال الزراعة، كما تقرن كادموس بإدخال أنواع من الأسلحة. إلى جانب إدخال الأبجدية وعدد من الشعائر الدينية. ويبدو، حسب "النموذج القديم المعدل" أن الزراعة وصلت (إلى بلاد الإغريق) مع موجة مبكرة (من المستوطنين)، أما الاقتباسات الأخرى – بما فيها العجلة الحربية والسيف – وكلاهما دخل مصر في عهد الهكسوس – فيرجع وصولها إلى منطقة بحرابجه ألى مابعد ذلك. وفيما يخص مجال الدين، فيبدو أن العقائد التي تم إدخالها في تلك المرحلة تركزت في عقائد الاله بوسيدون Poseidon والآله أثينه المعلم. وفيي رأيي أننا يمكن أن نقرن الأول بالاله ست Seth المامين يم Poseidon والبحر الذي أخلص المكسوس في عبادته، كما الأول بالاله ست Seth السامية التي يبدو أن كان هذا لا يعني أننا نكر أن عبادات أخرى لالهة مثل المكسوس كانوا يعبدونها. و (إن كان) هذا لا يعني أننا ننكر أن عبادات أخرى لالهة مثل المكسوس كانوا يعبدونها. و (إن كان) هذا لا يعني أننا ننكر أن عبادات أخرى لالهة مثل أفروديتي Aphrodite و أرقيس Artemis قد أدخلت على امتداد تلك الفة ة.

(هذا) ومن المتفق عليه بوجه عام أن اللغة الإغريقية قد تكونت في أثناء القرنين السابع عشر والسادس عشر ق.م. و (في هذا لصدد) فإن تركيبها الهندو—أوروبي وكذلك معجمها الأساسي (مجموع مفرداتها الأساسية)، تصحبهما مفردات على مستوى رفيع من لسان مختلف عن اللسان الهندو—أوروبي. وإني لعلى إقتناع بأن قدراً كبيراً من هذه المفردات يمكن أن يشتق بشكل مقنع من اللغة المصرية واللغة السامية الغربية. وهذا يتوافق بشكل جيد إلى حد كبير مع (افتراض) فترة طويلة من السيطرة لفاتحين مصريين

لقد أسست الأسرة المصرية الثامنة عشر في أواسط القرن الخامس عشر ق.م. أمبراطورية قوية في المشرق وحصلت على جزية من منطقة بحرايجه - وهذا أمر يشير إليه عدد من اللقى الأثرية التي تنتمي لتلك الأسرة والمتي تم العثور عليها في ذلك الإقليم. وفي اعتقادى أن-هذا يمثل

مداً ثانيا عاليا للتأثير المصرى، وأنه من المحتمل أن تكون عبادة ديونيسوس Dionysos، التى يعتبر ظهورها متأخرا في توقيته حسب الروايات التقليدية، قد دخلت بلاد اليونان في تلك الفترة. وعلى وجه التخصيص فإنى أقبل الرواية القديمة التى تفيد أن الشعائر السرية الإليوسينية للالهة ديمية Demeter قد أرسيت في تلك الفترة (۱۳)، كما أعتقد كذلك أن القرن الرابع عشر ق.م. شهد غزواً آخر لبلاد الإغريق، وهو غزو البيلوبيين سلالة بيلوبس Pelops والآخيين الذين قدموا من الأناضول والذين قدموا أساليب جديدة في بناء الحصول وربما كذلك في سباق العجلات الحربية. ولكن هذا لا يمس مشروعي بشكل مباشر.

(وبالمقارنة بتلك الفترة) فإن القرن الثانى عشر شهد فترة أكثر تعرضا للعوامل التى تمزق المسار التاريخي. ذلك أن ما نطلق عليه الآن تسمية "غزو العناصر الدُّورية" كان يُعرف في العصور القديمة، بشكل أكثر تواترا، تحت اسم أبناء "سلالة" هرقل. إن الذين دخلوا المُنطقة أتوا دون شك من التخوم الشمالية الشرقية لبلاد الإغريق، وهي المناطق التي لم تتعرض إلا قليلاً لثقافة الشرق الأوسط التي مثلتها (في بلاد الإغريق) القصور الميكينية التي دمرها هؤلاء الغزاه. وكذلك فإن تسمية أبناء (سلالة) هرقل التي اتخذوها لأنفسهم هي تسمية آسره (تستوقف الدارس)، ذلك لأنها لم تقتصر على دعوى من جانبهم بأنهم ينحدرون من أصل إلهي ينتهي بهم إلى هرقل المالكة التي حل محلها أبناء "سلالة" بيلوبس. (وفي ضوء ذلك) فإنه لا مجال للشك في أن ذرية هؤلاء الفاتحين، وهم الملوك الدوريون حسب تسمية العصرين الكلاسيكي والمتأغرق، كانوا يعتقدون أنهم من ذرية المصريين والفينيقيين (١٤٠).

هذا، وسأنظر في المجلد الثانى فيما أرى أنه "تمصير" Egyptianizing للمجتمع الأسبرطي بين ٨٠٠ و ٥٠٠ ق.م. أما المجلد الثالث فسوف أناقش فيه كذلك إدخال المعتقدات الأورفية المصربة (إلى بلاد الإغريق) في القرن السادس ق.م. أما الأصل الفينيقي لنظام "دولة المدنية" Polis وكذلك "مجتمع العبيد" حسب الرؤية الماركسية، في القرنين التاسع والشامن ق.م.، فقد كتبت عنهما بشكل شمولي في مكان آخر. هذا وآمل أن أبحث في وقت لاحق موضوع إنتقال العلم والفلسفة والنظرية السياسية يعد طريق "المؤسسين" الإغريق لهذه التخصصات، الذين درس أغلبهم في مصر أو فينيقية. على أن الاهتمام الأساسي الذي تدور

حوله دراسة "أثينه السوداء"، هو الدور المصرى والسامى في تكوين بلاد الإغريق في الفترتين المبكرة والوسطى من العصر البرونزي.

#### أثينة السوداء: الجزء الأول: موجز للقضية

المحور الذى يدور حوله المجلد الأول من "أثينه السوداء" هو تطور النموذجين "القديم" و "الآرى". والباب الأول فيه، وهو الذى يخص "النموذج القديم" فى العصور القديمة" يتتبع مواقف الإغريق فى الفترتين الكلاسيكية والمتأغرقة إلى ماضيها البعيد. إنه يعنى بكتابات الكتباب الذين دعموا "النموذج القديم"، فأشاروا إلى المستوطنات المصرية فى طيبة (الإغريقية) وأثينه وقدموا تفاصيل عن الغزو المصرى لمنطقة أرجوس Argolis وعن تأسيس الفينيقيين لمدينة طيبة. وأناقش فى هذا المجلد كذلك ما زعمه عدد من "نقاد المصادر" فى القرنين التاسع عشر والعشرين من أن "النموذج القديم" إنما هو "تلفيق" تم القيام به لأول مرة فى القرن الخامس ق.م.، كما سأورد فى هذا الصدد شواهد من الصور ومن الكتابات المرجعية التى تعود إلى ماقبل ذلك (القرن) بعدة قرون.

وفي الباب الأول (من هذا المجلد) سيتركز اهتمامي بوجه خاص حول مسرحية "المستجيرات" أو "الضارعات" لأيسخيلوس Aeschylos ألتي تصف وصول داناؤس وبناته إلى أرجوس. إن القضية هنا، حسبما يذكر عدد من المختصين بالتأصيل اللغوى للألفاظ، هي وجود قدر هائل من الشواهد على التأثير المصرى في المفردات اللغوية التي ترد في المسرحية، تدل على أن إيسخيلوس كان على صلة (معرفية) بتقاليد موغلة في القدم. (وفي هذا الصدد) فإني أجد على وجه التخصيص أن هناك تورية بين لفظة (ios) Akkes الضارع ولفظة هكسوس، بينما يمكن، على مستوى آخر، أن ننظر إلى فكرة أن المستوطنين الذين أتوا من مصر إلى ارجوس إنما أتوا إليها ضارعين، على أنها نوع من تهدئة أو إمتصاص الإعتداد القومي عند الإغريق. (وفي هذا الصدد) يمكن أن نرى محاولة مشابهة في محاورة "تيمايوس" Timaios التي يعترف فيها أفلاطون بوجود علاقة من حيث الأصل genetic بين مصر وبلاد الإغريق بوجه عام، وبين أثينه وسايس Sais التي كانت أكبر المدن عند الحد الشمالي الغربي للدلتا، على وجه

<sup>\*</sup> أول الشعراء المسرحيين التراجيديين الذين وصل إلينا عدد من مسرحياتهم في صورتها الكاملة. عاش بين ٥٢٥ و ٤٥٦ ق.م. (المترجم).

التخصيص - ولكنه، على غير ما هو جدير بالتصديق، أعطى الأولوية لأثينه.

ويبدو أن كلا من إيسخيلوس وأفلاطون، شأنهما نشأن عدد من الإغريق الآخريس، ساءتهما الحكايات التراثية التى تتحدث عن الاستعمار. لأنها تضع الثقافة الإغريقية فى منزلة أدنى من ثقافة كل من المصريين والفينيقيين الذين كان إغريق ذلك الوقت يشعرون نحوهم شعوراً يتسم بالتضارب الحاد. فقد كان الإغريق يحتقرونهم ويخشونهم، ولكنهم يكنون لهم فى الوقت ذاته إحتراما عميقا بسبب تاريخهم العتيق وما كان لديهم من عقائد دينية وفلسفة بقيا على مدى الزمن.

(وفي هذا الصدة) فإن تغلب مثل هذا العدد الكبير من الإغريق على شعورهم الفطرى بالكراهية (فيما يتصل بهذه العلاقة)، وتوصيلهم هذه الروايات (المتصلة بالاستعمار) التي لا تكاد تتسق مع نعرتهم القومية، - ترك إنطباعا إيجابيا إلى حد كبير عند المؤرخ وليام متفورد لا النام الذي ينتمي إلى القرن الثامن عشر، والذي استخدم هذه الروايات ليؤكد أنه "فيما يخص ظروفها الجوهرية فإنها لا تشير أي خلاف على الإطلاق". أما قبل متفورد فإن أحداً لم يُثر أي تساؤل حول (مصداقية) "النموذج القديم" فلم يكن هناك أي داع للدفاع عنه بصورة خاصة. هذا، وإن مثل هذه الدوافع للتحيّر القومي (عند الإغريق) من شأنه أن يفسر لنا إغفال (المؤرخ) ثوكيديديس Thucydides هذه الحكايات النزاثية التي كان إدراكه لوجودها من الأمور المؤكدة.

ويمضى الفصل الأول في مناقشة بعض حالات التناظر التي أقيمت بين الآلهة والشعائر المصرية والإغريقية، وفي مناقشة الاعتقاد السائد الذي مفاده أن الصيغ المصرية كانت هي الأسبق وأن الديانة المصرية كانت هي الأقدم. إن هذه الطريقة وحدها، وهي الرغبة في العودة إلى الصيغ القديمة الحقيقية، هي التي تمكن المرء من التعرف على السبب الذي أتاح للالهة المصرية، ابتداء من القرن الخامس (ق.م.) إن لم يكن قبل ذلك، أن تُعبد تحت أسماء مصرية وتبعا للشعائر المصرية في اللاد الإغريق بطولها وعرضها وفي القسم الشرقي لحوض البحر المتوسط، ثم في العالم الروماني في فترة لاحقة (وجدير بالذكر هنا) أن العقائد الشرقية الأخرى، وبخاصة المسيحية، لم تبدأ في أن تحل عبادات هذه الآلهة إلا بعد أن إنهارت (مقومات) الديانة المصرية في القرن الثاني الميلادي.

أما الباب الثاني وهو "الحكمة المصرية والإنتقال ببلاد الإغريق من العصور المظلمة إلى

عصر النهضة" فقد تناولت فيه موقف آباء الكنيسة إزاء مصر. فبعد سبحق الأفلاطونية الحديشة مصر النهضة" فقد تناولت فيه موقف آباء الكنيسة إزاء مصر. فبعد سبحق الأفلاطونية الحديشة Neo-Platonism وهي المقابل اليهودي – المسيحي لها، تمكن المفكرون المسيحيون من ترويض الديانة المصرية وذلك عن طريق تحويلها إلى فلسفة. وقد إتخذت هذه العملية من شخصية "هرمسيس المثلث العظمات" Hermes Trismegistos محوراً لها، وهو صورة بشرية أو متعقلنة من تحوت الملك العظمات الحكمة عند المصريين، بعد أن نسبت إلى هذا الالمه مجموعة من النصوص كتبت في خلال القرون الأخيرة للديانة المصرية (القديمة). وقد إنقسم آباء الكنيسة حول ما إذا كان "المثلث العظمات سابقا "الموسي وللفلسفة الأخلاقية المتصلة بالكتباب المقدس، وجاء رأى القديس أوغسطين St. Augustine كانوا متفقين في اعتقادهم بما سارت عليه الرواية التقليدية الكلاسيكية، وهي أن الإغريق تعلموا القسم الأكبر من فلسفتهم من المصريين ومن بلاد فارس. وهكذا فإن "مثلث العظمات" كان يُنظر إليه خلال العصور الوسطي على أنه مؤسس الفلسفة والثقافة "الأنمية" أو التي لاتقع ضمن إطار الكتاب المقدس.

وقد استمر هذا الاعتقاد في أثناء عصر النهضة. و(إذا كانت) حركة إحياء الدراسات الإغريقية في القرن الخامس عشر قد أدت إلى حب الأدب الإغريقي وحب اللغة الإغريقية وإلى التمثل بالإغريق، فإن أحداً لم يشك في حقيقة أن الإغريق كانوا تلاميذ المصريين، الذين كان لأبناء عصر النهضة اهتمام بهم يعادل اهتمامهم بالإغريق إن لم يزد عليه. لقد أعجب أبناء عصر النهضة بالإغريق لأنهم حافظوا على قسم بسيط من هذه الحكمة القديمة ونقلوه (إليهم). وإلى حد ما فبإن التقنيات التجريبية لرجال مثل باراكلسوس Paracelsus ونيوتن Newton قد تم تطويرها لتستعيد هذا العلم المصرى الهرميسي، فقد كان عدد من النصوص الهرميسية متاحا في الترجمة

<sup>\*</sup> مذهب فلسفى يعتبر تحديثا لفلسفة أفلاطون، ورغم بدايات أولى لهذا المذهب إلا أن المؤسس الحقيقى له هو أفلاطين Plotin الذى يأتى من ليكوبوليس (أسيوط) فى صعيد مصر، والمذهب تغلب عليه الفلسفة الدينية theosophy وفيه يحاول أن يطور ما قدمه أفلاطون حول فكرة الاله الواحد، ولكنه يستخدم المنهج التأملى للتوصل إلى ذلك، بدلا من الإكتفاء بالمنهج العقلاني عند أفلاطون.

اللاتينية على امتداد العصور المظلمة والوسطى، كما غثر على نصوص أخرى كثيرة غيرها في عام . Cosimo di Medici حيث قسام بترجمتها أكبر علمائه مارسيليو فيتشينو Marsilio Ficino. وقد شكلت هذه النصوص والأفكار التي تضمنتها قيمة محورية للحركة المتأثرة بالأفلاطونية الحديثة التي أبتدأها فيتشينو، والتي كانت، في حد ذاتها في صميم حركة إحياء الآداب والعلوم الإنسانية في عصر النهضة.

و (بالإضافة إلى هذا) فرغم أن كوبرنيكوس Copernicus قد استمد إنجازاته في الرياضيات من العلم الإسلامي، إلا أن فكرته عن وضع الشمس كمركز للعالم. يبدو أنها واكبت إنبعاث الفكرة المصرية عن الشمس المؤلهة في البيئة الفكرية الجديدة للهرميسية التي نحت أفكاره في وسطها. هذا، وقد كان جوردانو برونو Giordano Bruno، الذي دافع عن آراء كوبرينكوس في آخر القرن السادس عشر، أكثر منه تحديداً في هذه المسألة، كما كان أكثر منه تجاوزا لاعتبارات الإحترام التي كانت تحيط بالهرميسية – المسيحية – الأفلاطونية الحديثة، وهي إعتبارات كان يراعيها فيتشينو. وحين هاله ماصنعته الحروب الدينية كما روعه عدم التسامح المسيحي، تبنى فكرة العودة إلى الدين الأصلى أو الطبيعي، وهو دين مصر، وكان جزاؤه على ذلك هو الإحراق عام ١٦٠٠ على يد محاكم النفتيش.

ويقودنا هذا إلى الباب الثالث وهو "النصر المصرى في القرنين السابع عشر والثامن عشر" (وفي هذا الصدد) فإن تأثير برونو استمر بعد وفاته. ويبدو أن برونو كانت له صلة بمؤسسى جماعة أتباع الروزيكروسية Rosicrusianism \* الغامضة الراوعة التي فتنت بياناتها الناس في الفترة المبكرة من القرن السابع عشر، وقد رأى الروزيكروسيون في مصر النبع الأول للدين والفلسفة. ومن الأمور الشائعة أن النصوص الهرميسية قد استبعدت مصداقيتها في ١٦١٤ على يد العالم العظيم إيزاك كازوبون Isaac Casaubon الذي بيّن ما كان مقتنعا به من أن هذه النصوص لم تنبثق من أعماق العصر القديم ولكنها تنتمي إلى مابعد ظهور المسيحية. وقد حظى هذا التصور بالقبول على أنه أمر مسلم به منذ القرن التاسع عشر حتى من قِبَلُ العلماء "المتمردين" مثل فرانسيس يبتس Frances Yates. ومع ذلك فقد حاولت في هذا الباب أن

عقيدة دينية فلسفية تجمع بين الطرق العلمية والغيبيات والعرافة في سبيل البحث عن الحقيقة وترجع كتاباتها الأولى إلى القسم المبكر من القرن السابع عشر. (المترجم).

أبين أنى أكثر ميلا إلى الرؤية التى قدمها عالم المصريات سير فلندرز بـ ترى Petrie، وهي أن أقدم هذه النصوص يعود إلى القرن الخامس ق.م. على أنه مهما كان التاريخ الفعلى لهذه النصوص فإن الاعتقاد بأن كازوبون قد قضى على مصداقية هذه النصوص أمر خاطئ، فقد استمرت الهرميسية كقوة رئيسية حتى فـ ترة متأخرة في النصف الثاني من القرن السابع عشر، وظلت على تأثيرها إلى ما بعد ذلك التاريخ، وإن كانت نصوصها قد فقدت ما كان لها من بريق مع تراجع الاعتقاد في السحر عند الطبقات العليا في آخر القرن السابع عشر.

(هذا) ورغم أن النصوص الهرميسية فقدت جانبا من بريقها لدى مفكرى عصر التنوير، إلا أن الاهتمام والإعجاب بمصر لم يتناقص. و(يرجع ذلك إلى) أن القرن الشامن عشر كان عصراً يدين بالكلاسيكية ويتميز بنزوعه نحو النظام والإستقرار. ومن هنا فإن رومه كانت تُفضل على بلاد الإغريق، وفي الوقت ذاته، ومن أجل الإنفصال عن (أفكار) الإقطاع ومسيحية الماضى الأوروبي ذات الصبغة الأسطورية - كان هناك اهتمام كبير بالحضارات الأخرى غير الأوروبية، وقد كانت الحضارتان المصرية والصينية، إلى حد بعيد، هما الحضارتان الأكثر تأثيراً خلال ذلك القرن، فقد كان (الأوروبيون) ينظرون إلى كل منهما على أنها كانت تمتلك نظما كتابية متفوقة عثل أفكاراً وليس مجرد أصوات، وأن كلا منهما كانت لديها فلسفات قديمة. على أن أكثر ملامح هاتين الحضارتين إجتذابا للإعجاب كان، على مايدو، هو أن نظام الحكم فيهما كان عقلانيا وليس أسطوريا، وأن مقاليده كانت في أيدى مجموعة من الرجال تم إختيارهم على أساس من تميز أخلاقهم، وأنهم كان لابد أن يمروا بقدر صارم من التهيئة لتقلد وظائفهم والتدريب عليها.

إن دوائر الكهنوت المصرى كانت لها جاذبيتها لدى المفكرين المحافظين على الأقبل من الوقت الذى أتخذهم فيه أفلاطون نسقاً يسير على هدية الذين إختبارهم للقيام على الأمور (فى مدنيته المثالية). وهو نفس الخبط الذى سار عليه فى القرن الثامن عشر الماسونيون الأحرار Freemasons (أتباع حركة البناء الحر). بل أن أتباع هذه الحركة كان لهم، على مايبدو، اهتمام خاص بمصر لأنهم كانوا يعتقدون، حسب الرواية التقليدية القديمة، أنها موطن الهندسة والمعمار. وعندما ظهرت الماسونية التأملية Speculative Masonry عند منعطف القرن الثامن عشر فإنهم أخذو عن الروزيكروسية وعن برونو ليقيموا فلسفة ثنائية (أو ازدواجية)، كان من شأنها أن يقتصر الاعتقاد فى الأساطير والأديان المحدودة (المحتوى) على العوام، بينما يعود

المتنورون إلى الديانة المصرية في نقائها وأصالتها - وهي الديانة التي نشأت من بقاياها (في رأيهم) كل الديانات. وهكذا فإن جماعة أتباع البناء الحر، التي ضمت بسين أعضائها كل شخصيته ذات قيمة في عصر التنوير Enlightenment على وجه التقريب، رأوا أن دينهم هو دين مصرى وأن أماكن إقامتهم بمثابة المعابد المصرية وأنهم هم أنفسهم بمثابة رجال الدين المصريين. وفي الواقع فإن ما كان يكنه الماسونيون من إعجاب لمصر قد استمر بعد سقوط مصر من موقعها في الأوساط الأكاديمية. وقد أستبقى الماسونيون العقيدة حتى الآن، رغم إنتقاصهم بذلك من قدر انفسهم، وذلك بوصفها نوعا من الخروج على القياس في عالم ينظر فيه (الأوروبيون) إلى التاريخ الحقيقى على أنه يبدأ بالإغريق.

وقد وصلت الماسنوية الأصولية إلى قمتها وإلى أكثر التهديدات حدة من جانبها للنظام المسيحى، في زمن الثورة الفرنسية. فهنا كان التهديد السياسي والعسكرى مصحوباً بتحد فكرى مثله شارل فرانسوا ديبوى Charles Francois Dupuis، العالم الفرنسي الثورى الكبير وصاحب الموقف ضد الكنيسة. لقد كانت القضية التي طرحها هذا العالم هي أن الأساطير المصرية التي كان يرى – على نسق مافعل هيرودوتوس من قبل – أنها هي ذات الأساطير الإغريقية، إنما تتكون من قصص مجازية عن تحركات مجموعات النجوم الثابتة، وأن المسيحية ماهي إلا مجموعة شذرات أسئ فهمها من ذلك التقليد العظيم.

ويدور الباب الرابع حول موضوع "مظاهر العداء نحو مصر في القرن الشامن عشر". لقد كان للخطر الذي شكلته مصر على المسيحية رد فعل بالطبيعة. ويمكن أن ننظر إلى التضحية بالمفكر برونو (الذي نادى بالعودة إلى الدين المصرى). وإلى هجوم كازوبون على أقدمية النصوص الهرميسية على أنهما أمثلة مبكرة لرد الفعل المذكور. ومع ذلك فقد تأزم الوضع مرة أخرى في آخر القرن السابع عشر مع إعادة تنظيم الماسونية ومحاولة تجذيرها (أو تأصيلها). وربما كان التهديد الذي طرحه هذا "التنويس الجذري، Radical Enlightenment أو الأصولي هو الذي يفسر التغير الحاد في مواقف نيوتن Newten إزاء مصر. ففي المرحلة المبكرة من عمله (العلمي) سار على نهج أساتذته من أنصار الأفلاطونية الحديثة في كيمبردج فيما يخص إحترامه لهذا البلد، ولكنه أمضى العقود الأخيرة من حياته محاولا أن ينتقص من أهمية مصر من حيث أنه حاول أن يدفع بتاريخ تأسيسها (ككيان) إلى ما قبل حرب طرواده مبّنشسرة. (وفي محاولته هذه)

rted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered version

كانت عين نيوتن على الخطر الذى يهدد النظام الطبيعى وما يقابله من النظم الدينية والسياسية التى تتمثل فى تنظيم إلهى ذى عادات منتظمة ونظام ملكى دستورى يتواءم وأفكار حرب الهويج Whig البريطاني. وقد كان هذا الخطر يتمثل فى مذهب الألوهية الجامعة Pantheism الدى يتضمن معناه وجود عام حى دون حاجة إلى مُنظّم أو حتى إلى خالق.

إن هذه النظرية يمكن أن نتبع منشأها عبر سبينوزا Spinoza ثم (توغلافي الماضي) إلى برونو ومن قبل ذلك إلى أصحاب مذهب الأفلاطونية الحديثة Nco-Platonism ومصر نفسها. وقد تمثل أول رفض محدد لتحدى "حركة التنوير الأصولى"، كما تمثلت أقدم محاولة لجعل مبادئ حزب الهويج في متناول الجموع، من خلال نيوتن – في مجال العلوم والسياسة والدين، وتم ذلك في ١٦٩٣ على يد رتشارد بنتلي Richard Bentley، المتشكك (في الدين) ودارس الكلاسيكيات الكبير – وكان صديقا لنيوتز. وكانت إحدى الوسائل التي عمد إليها بنتلي لمهاجمة أعدائه وأعداء نيوتن هي أن يستخدم تكتيكات كازوبون. فقد استخدم علمه وأستاذيته في النقد، للنيل من مصداقية ماجاء في المصادر الإغريقية عن قدم (حضارة) المصريين وحكمتهم. وهكذا قام على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحالف من حيث الواقع وحكمتهم. وهكذا قام على امتداد القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تحالف من حيث الواقع الهيللينيون من غير المؤمنين (بالمسيحية) من أمثال شيلي Shelley وسوينبرن Shelley وسوينبرن Shelley وهدكات غير ذات قيمة بالقياس إلى خطر الحركة المصرية – الماسونية.

إن محاولة نيوتون كانت تستهدف مجرد الإنتقاص من قدر مصر مقارنة بالمسيحية، ولكنمه لم يحاول أن يرفع من شأن الإغريق. على أن عدداً من المدافعين عن قضية المسيحية كانوا قد بدأوا في أواسط القرن الثامن عشر في إنتهاج النظام (الفكرى) الصاعد آنذاك وهو نظام "التطور" الذي يقوم على افتراض مسبق مؤداه أن "اللاحق في الزمن أفضل" (من السابق)، وذلك ليرفعوا من شأن الإغريق على حساب المصربن. ولم يلبث هذان الخطان أن تداخلا مع إتجاهين آخرين كانا قد بدآ في الظهرو والانتسار آنداك وهما: العنصرية Racism و الرومانسية قد بدآ في الفصل الرابع في هذا المجلد سيعني كذلك بتقديم الخطوط العريضة لتطور الإتجاه العنصري الذي قام على أساس من لون البشرة في إنجلتره إبان القسم الأخير من القرن السابع عشر، وذلك إلى جانب (إستعراض) الأهمية المتزايدة للمستعمرات

الأمريكية بسياستها ذات الشقين المتلازمين وهما: استنصال الأمريكيين (الأصليين) من أهل البلاد واستعباد الأفريقيين السود. وقد تخللت هذه العنصرية فكر كل من لوك Locke وهيوم الستعباد الأفريقيين السود. وقد تخللت هذه العنصرية فكر كل من لوك Locke وهيوم السبعا، إلى جانب مفكرين إنجليز آخرين. وكان تأثيرهم وتأثير المكتشفين الأوروبيين الجدد للقارات الأخرى من بين اهتمامات جامعة جوتنجن وملك إنجلتره والذي مثل جسرا ثقافيا بسين بريطانيا على يد جورج الثاني، حاكم هانوفر المنتخب وملك إنجلتره والذي مثل جسرا ثقافيا بسين بريطانيا وألمانيا وهكذا فإنه ليس من المستغرب أن يقسوم يوهان فريدريخ بلومنباخ Johann وألمانيا وهكذا فإنه ليس من المستغرب أن يقسوم يوهان فريدريخ بلومنبات من القرن وألمانيا عشر، بكتابة أول عمل "أكاديمي" عن التقسيم العنصري للجنس البشري، وهو عمل يضع فيه هذا الباحث، بالطبيعة، البيض أو "القوقازيين" Caucasians – إذا استخدمنا تسميته الجديدة – على رأس التقسيم التنازلي.

وقد اتخذت هذه الجامعة موقع الريادة في القيام بدراسات علمية حديثة ومنظمة (في هذا الإنجاه). ففي العقد ذاته بدأ عدد من أساتذتها في نشر دراسات تاريخية لا تخص الأفراد وإنما تخص الشعوب والأجناس ونظم الحياة السائدة لديهم. وبوسعنا أن ننظر إلى هذه المشروعات الحديثة على أنها تشكل منظوراً أكاديميا للتركيز "الرومانسي" على تقسيم المجتمع البشرى إلى أجناس، وهو منظور كان سائدا في المجتمعين الإنجليزى والألماني آنذاك. وفي هذا الصدد فإن رومانسية القرن الثامن عشر لم تكن مجرد إيمان بأولوية العواطف والاعتقاد بقصور الفكر العقلاني، فقد كانت تحيط بهذه العواصف مشاعر الإنفعال بالمناظر الطبيعية، وبخاصة المناظر البرية والبعيدة في المناطق الباردة، والإعجاب بالشعوب النشطة المتمسكة بالأخلاق الفطرية، وهم الشعوب التي صاغتها هذه المناظر بشكل أو بآخر. إن هذه العواطف كانت مقرنة بالاعتقاد بأن مناظر القارة الأوروبية ومناخها خير بكشير مما هو موجود في القارات الأخرى، ومن شم فلابد أن يكون الأوروبيون أكثر تفوقا. وقد تزعم هذا الإنجاه مونتسكيو Montesquieu و روسو

<sup>\*</sup> ألمانيا هنا لا تشير إلى كيان سياسى، فإن الوحدة الألمانية لم تكن قد قامت بعد (لم تقم إلا فحى النصف الشانى من القرن التاسع عشر). وإنما تعتبر هنا تعبيراً عن العنصر الألمانى الذى كان موزعا آنذاك على عدد من الدويلات الصغيرة إلى جانب دولة بروسيه Prussia. (المترجم).

وبنهاية القرن الثامن عشر كان مذهب "التطور" قد أضحى هو النظام الجذرى السائد لقياس الأمور، فالدينامية والتغيير أصبحتا تخطيان بتقدير أكثر مما كانت تحظى به قيمة الإستقرار، وبدأت النظرة إلى العالم من خلال منظور زمنى تطغى على تلك التى تنظر إليه من خلال الإعتبارات المكانية. ومع ذلك فإن هذه الإعتبارات ظلت على أهميتها بالنسبة للرومانسيين بسبب عنايتهم بالتأثيرات المحلية في تكويس الشعوب أو "الأجناس". وهكذا ساد الاعتقاد بأن الجنس أو العنصر يغير من تكوينه الشكلى بمرور الزمن ولكنه، مع ذلك، يستبقى دائما تكوينا جوهريا لا يتغير. (وفي ضوء ذلك) فإن التواصل الحقيقي لم يعد ينظر إليه على أنه يتم من خلال العقل أو التفكير العقلاني الذي يمكن أن يصل إلى أي إنسان عاقل. وإنما أصبح ينظر إليه، في تصورهم، على أنه ينساب من خلال المشاعر التي لا يمكن أن ينفعل بها إلا أولئك الذين تربط بينهم القرابة أو أواصر الدم والمشاركة في "تراث" جماعي.

ولنعد الآن إلى مسألة العنصرية. إن عددا من الإغريق القدماء كان يجمع بينهم شعور يشبه كثيرا مايمكن أن نسميه الآن بالقومية. بل إن بعضهم دفع بهذا الشعور إلى مستوى التنظير فنادى بفكرة التفوق الهيلليني (الإغريقي) الذي يقوم على أساس من الموقع الجغرافي لبلاد الإغريق، و (لكن) هذا الشعور كان يقترن (في الوقت ذاته) باحترام حقيقي وفعلي كان يكنه الإغريق للثقافات إلأجنبية، وبخاصة تلك التي قامت في مصر وفينيقية وبلاد الرافدين. وعلى أى الأحوال المنعور "القومي" (لدى الإغريق القدماء) كان بالغاً في ضآلته بالمقارنة بالموجة الطاغية للشعوبية والعنصرية اللتين اقرنتا بعقيدتي "أوروبا الشمالية" و "الشمال"، وهما اتجاهان اجتاحا شمال أوروبه مع ظهور الحركة الرومانسية في أواخر القرن الشامن عشر. ومن هنا فإن النظام الفكري الذي يعتبر الأجناس أو العناصر، من حيث جوهرها، غير متساوية في الميزات الجسمانية أو الفكرية بدأ يطبق في كل ميادين الدراسات الإنسانية، وفي ميدان التاريخ على وجه التخصيص. و (في ضوء هذا النظام) فإن أي اقتراح باختلاط الأجناس أصبح أمرا غير مرغوب التخصيص. و (في ضوء هذا النظام) فإن أي اقتراح باختلاط الأجناس أصبح أمرا غير موغوب تكون "نقية نقاء عنصريا". وهكذا أصبح من الأمور غير المحتملة في نظر الرومانسيين – وهي نظرة كانت تتزايد بصورة مستمرة – أن يرجع تكوين بلاد الإغريق إلى اختلاط بين أبناء المبلاد من الأوروبيين وبين عناصر غازية من المستوطنين الأفارقة والسامين.

أما الباب الخامس وهنو "اللغوينون الرومانسيون: ظهنور الهند وسقوط مصر، والمدار والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة التاريخية والولع الذي عاصر منعطف القرن الثامن عشر بالدراسات المتعلقة بالهند القديمة، وهنو ولع كان يرجع إلى حد كبير إلى إدراك العلاقة الأساسية بين اللغة السنكريتية وبين اللغات الأوروبية. وهذا الباب يستعرض كذلك تضاؤل التقدير الأوروبي للصين، وذلك من حيث أن العمل على) التوازن التجارى بين المنطقتين كان في صالح أوروبه، وهكذا قام كل من البريطانيين والفرنسيين بهجمات على الصين بشكل متزايد. وفي رأبي أن هذه العوامل جعلت من الضرورى تغيير صورة الصين من صورة لحضارة راقية ومتنورة إلى صورة لجتمع يعج بالمخدرات والقاذورات تغيير صورة الصين من المصر القديمة، التي كان ينظر إليها في القرن الثامن عشر على أنها تشكل والفساد والتعذيب. أما مصر القديمة، التي كان ينظر إليها في القرن الثامن عشر على أنها تشكل تترين التوسع الأوروبي المتزايد في القارات الأخرى ولإساءة معاملة الشعوب التي تقطن تلك لتبرير التوسع الأوروبي المتزايد في القارات الأخرى ولإساءة معاملة الشعوب التي تقطن تلك القارات. وهكذا قذف (الدارسون) بأهمية كل من المنطقين إلى عصر ماقبل التاريخ لتشكل بذلك أساساً صلبا، ولكنه في الوقت ذاته غير قادر على الحركة، يقوم علينه التطور الدينامي للأجناس الأكثر رقيا وهي: الآريون والساميون.

ورغم السقوط الذي لحق بسمعه مصر، فإن الاهتمام بها لم يتوقف خلال القرن التاسع عشر. بل إن هذا الاهتمام زاد بشكل أو بآخر مع ذوى الضجة العلمية التي أحاطت بها في اعقاب هملة نابليون عليها في ١٨٩٨، والتي كانت أهم نتائجها هي فك رمسوز الكتابة الهيروغليفية على يد جان فرانسوا شاميليون Jean Francois Champollion. وقد نظرت في هذا الباب في بعض التعقيدات التي تتصل بالبواعث الحركة لشامبليون وبمسيرته العلمية فيما يتعلق بالتقليد الماسوني والعلاقة المثلثة بين مطهر القديمة وبلاد الإغريق القديمة والمسيحية. وليس علينا هنا إلا أن "نلاحظ" ببساطة، أنه بحلول موت شامبليون عام ١٨٣١ كانت مناصرته لمصر قد أكسبته عداء كل من المؤسسة السياسية المسيحية، والمؤسسة الهيلينية العلمية (المعنية بالدراسات الإغريقية) التي كانت قد ظهرت أشكل متحمس قبل ذلك بفترة وجيزة. وهكذا تم إهمال مصر بعد الحماس المبدني لفك رموز الخط الهيروغليفي بربع قرن. وعند

مصر وبريق عمل شامبليون من جانب وبين العنصرية المتزمتة السائدة آنذاك من الجانب الآخر. و (تحت هذه الظروف) كان الأكاديميون ينظرون إلى الثقافة المصرية على أنها عنق زجاجة عقيم تستعصى عليه الحركة.

وقد "فُين" عدد من علماء الرياضيات والفلك بأناقة التصميم الرياضى للأهرام ووصلوا فى ذلك إلى حد الاعتقاد بأنها تشكل ركائز حكمة قديمة عليا. وقد تم وصمهم بالنزق والهوس للذنب المثلث (الذى ارتكبوه) وهو أنهم، (بأفتتانهم هذا) كانوا ضد مذهب الإحتراف وضد الإثبحاه العنصرى وضد مذهب التطور – وهى المعتقدات الجوهرية للقرن العشرين. أما بين (العلماء العقلاء) فقد بقيت سمعة مصر على تدنيها: ففى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر نظر الرومانسيون إلى المصريين على أنهم، فى جوهرهم، قوم ينقصهم المرح والإقبال على الحياة. وفى أواخر القرن التاسع عشر بدأت تطفو على السطح صورة جديدة معارضة ولكنها لا تقل إهانة لمصر. لقد بدأ الرومانسيون يرون أن المصريين ينطبق عليهم التصور الأوروبي للأفارقة آنذاك – وهو أنهم قوم مرحون، محبون للمتعة، يميلون للفحر بصورة طفولية وماديون بشكل جوهرى.

وبوسعنا أن ننظر إلى هذه التغيرات من منظور آخر هو: أن نفترض أن المفكرين الأوروبيين، في أعقاب ظهور الرق الأسود والإتجاه العنصرى، وجهوا اهتمامهم إلى المباعدة بين الإفريقيين السود وبين الحضارة الأوروبية إلى أقصى حد ممكن. وهكذا، فبينما كان الرجال والنساء (الأوروبيون) في العصور الوسطى على غير معرفة مؤكدة بلون المصريين، فإن الماسونين الحبين للمصريين رأوا أنهم من البيض، وبعد ذلك بدأ المفرطون في انبهارهم بالهيللينية Hellenomaniacs في أوائل القرن التاسع عشر يشكون في إنتماء المصريين للون الأبيض وينكرون أنهم كانوا ذوى حضارة سابقة. هذا ولم يبدأ التأكيد على الصفات الإفريقية لمصر إلا في أواخر القرن التاسع عشر بعد أن تم تجريدها من سمعتها الفلسفية. ويجدر بالملاحظة هنا أنه في كل حالة كان يتم تحديد الفاصل الضرورى بين السود والحضارة بصورة واضحة. ومع ذلك، فرغم انتصار الإتجاه الهليني واستبعاد مصر من دوائر والحضارة بصورة واضحة.

<sup>\*</sup> من الواضح أن المؤلف يقصد بالاحتراف، هنا، التخصص العلمي. (المترجم).

"مهداً للحضارة". وفوق ذلك فإن الإعجاب الغامض المدى يقترب من الهوس بالديانية المصرية والفلسفة المصرية بقى مصدر ضيق دائم لدى المحترفين من علماء المصريات. وفي هذا الصدد فإنى قد ناقشت في هذا الباب شريحتين من همذا "النظمام المضاد" وهمتا: "ظماهرة الانتشمار" diffiusionism التي روج لها إليوت سميث Elliot Smith والتقليد الذي استمر مدة طويلة والذي دار حول "علم الأهرام" pyramidology.

وقد وضعت الباب السادس تحت عنوان "الهوس بالهيللينية Hellenomania المنافرة وضعت الباب السادس تحت عنوان "الهوس بالهيللينية المنافرة القديم، ١٩٥٠-١٩٠٠". و (في هذا الصدد) فرغم أن الإتجاه العنصرى كان دائما مصدراً أساسياً لمعاداة "النموذج القديم" وأصبح بعد ذلك مقوما أساسيا من مقومات "النظام الآرى"، إلا أن ذلك وجد مايضارعه في القرن الشامن عشر والفترة المبكرة من القرن التاسع عشر في الهجوم على قيمة مصر من جانب المسيحين (الأوروبين) الذين أثار خطر ديانة مصر و "حكمتها" من مخاوفهم. إن هذه الهجمات المسيحية تحدت ما قاله الإغريق وذلك بهدف الإنتقاص من أهمية مصر، وأعلت من شأن القدرة الإبداعية المستقلة لبلاد الإغريق وذلك بهدف الإنتقاص من القديم لأول مرة بين ١٨٦٥ و ١٨٦٠، إذ كانت تلك السنوات هي فترة رد الفعل العنيف ضد الماسونية العقلانية التي كان ينظر إليها على أنها كانت خلف الثورة الفرنسية، كما كانت تلك السنوات (كذلك) سنوات إنتعاش للمذهب الرومانسي وانبعاث للمسيحية. وفوق ذلك، قلان المسيمية قد تحت المطابقة بينها وبين أوروبه، فقد أصبح من المكن أن يجمع بينهما مفهوم التطور (أو التقدم) في حركة موالية للهيللينية تسائد حركة بلاد الإغريق "الفتية" ضد الأتراك، الكفار الذين دخلوا مرحلة الشيخوخة.

وقد قام كارل أوتفريد موللر Karl Otfried Müller، الأستاذ في جامعة جوتنجن باستخدام التقنيات الحديثة في نقد المصادر لينزع الثقة عن كل ماجاء عند (الكتاب الإغريق) القدماء من إشارات الى مناسبات الاستعمار الاستيطاني المصرى، ولإضعاف الإشارات إلى الاستيطان الفينيقي. وقد تم استخدام هذه التقنيات ذاتها لمهاجمة الأخبار (القديمة) التي تشير إلى أن إغريقيين تعلموا في مصر. (وفي هذا الصدد) فإن النموذج القديم، كان قد وضع حاجزا في وجه المعتقدات الفكرية الجديدة التي كانت تنادى بأن الثقافة الإغريقية كانت أوروبية في جوهرها وأن

الفلسفة والحضارة جاءتا أصلا من بلاد الإغريق. وقد أزيل هذا الحاجز "من الناحية العلمية" حتى قبل أن يتم القبول العام بفكرة عائلة لغوية هندو-أوروبية.

وعنوان الباب السابع هو "الهوس بالإتجاه الهيلليني Hellenomania"، ٢: نقل النشاط العلمي الجديد إلى انجلتره وقيام النموذج الآرى، ١٨٣٠-١٨٦٠". إن أنصار "النموذج الآرى" كانوا، على خلاف أصحاب "النموذج القديم"، من الذين يعتقدون اعتقاداً راسخاً في فكرة التقدم، فحسب هذا النموذج كان ينظر إلى المنتصرين على أنهم أكثر تقدما، ومن ثم أفضل، من المهزومين. وهكذا، وبغض النظر عن المناسبات الخارجة عن القياس أو القصيرة المدى، فإن التاريخ - الذي أصبح ينظر إليه آنذاك على أنه تاريخ حياة الأجناس - يتكون مساره من إنتصار الشعوب القوية ذات الحيوية على تلك الضعيفة غير الفاعلة. ذلك أن (صفات) الأجناس قد حددتها التكوينات الطبيعية (التضاريس) وحالات المناخ السائدة في مواطن إقامتهم، وقد أبقت (هذه الظروف) فيهم على خصائص جوهرية دائمة، حتى مع إتخاذ هذه الخصائص لأشكال (خارجية) جديدة مع كل عصر جديد. وفوق ذلك فقد كان من الغنيّ عن البيان بالنسبة لهؤلاء العلماء أن أعظم عنصر في تاريخ العالم كان هـو العنصـر الأوروبـي أو الآرى. فهـو وحـده الـذي علك، وسوف علك دائماً، القدرة على إخضاع كل الشعوب الأخرى، وعلى أن يبدع حضارات متقدّمة فعالة - وذلك بالقياس إلى المجتمعات الجامدة التي يحكمها الآسيويون والإفريقيون. حقيقة أن بعض الأوروبيين من مناطق التخوم، مثل الصقالبة والإسبان، ثم إخضاعها على يـد عنـاصر أخرى، ولكن مثل هذا الحكم – على خلاف فتح الأوروبيين لمناطق "الشعوب الأدنى" لا يمكن أن يشكل وضعاً دائماً أو مفيداً.

إن نماذج "العنصر" و "التقدم" والأنظمة الناتجة عنها والتي تتعلق باعتقاد "النقاء العنصرى (العرقي)"، وفكرة أن الفتوحات الوحيدة المفيدة هي التي تتم من جانب "العناصر (أو الأجناس) ذات السيادة" master races لأراضى الأجناس الضعيفة - هذه كلها لم يكن من الممكن أن تقبل "النموذج القديم". وهكذا فإن رفض موللر للحكايات التراثية عن الاستعمار المصرى لبلاد الإغريق تم قبوله بسرعة. وقد تم تركيب "النموذج الآرى"، الذي ظهر على أثر موللر، في إطار هذه النظم الجديدة. وقد كان من بين ماشجع هذا النموذج (الآرى) عدة عوامل هي: إكتشاف العائلة اللغوية الهندو-أوروبية الذي نُظر، في أعقابه، إلى الهندو-أوروبيين على أنهم يشكلون

عنصراً، والتأكيد المقنع على أن هناك موطنا أصليا هندو-أوروبيا في وسط آسيه، والحاجة الى تفسير الفرضية التي تفيد أن اللغة الإغريقية كانت في أساسها لغة هندو-أوروبية. وفوق ذلك ففي هذه الفترة ذاتها بالتحديد، وهي القسم المبكر من القرن التاسع عشر، كان هناك اهتمام ك. بالاجتياح الجرماني للإمبراطورية الرومانية الغربية في القرن الخامس الميلادي، وبالفتوحات الأربية في الهند في الألف الثانية ق.م. وهكذا أصبح من الغني عن البيان تطبيق نموذج فتح بلاد الإغريــق على يد عناصر من الشمال، كما أصبح من الأمور المغرية إلى حد كبير، القبول بفرضية تفيد بأن فاتحين أشداء قدموا إلى بلاد الإغريق من مواطنهم الواقعة إلى شمالي بلاد الإغريق والتي تتوافس في طبيعتها بواعث التحرك الإيجابي. هذا، بينما كان السكان الأصليون الذين عاشوا في بلاد الإغريق قبل الهجرة الهيللينية (الشمالية) ذوى طبيعة متراخية أدت إليها الظروف غير القاسية لموطنهم. (وفي هذا الصدد) فرغم وجود عدد كبير من العناصر غير الهندو-أوروبية في الثقافة الإغريقية لم يمكن التوفيق بينها وبين المثل الأعلى (الـذي "يرضي" النموذج الآري") وهمو النقاء التام للهيللينية الآرية Aryan Hellenism - إلاَّ أن فكرة الغـزو الشـمالي جعلت الاختـلاط "العنصرى"، التي لا مفر منها (في حالة بلاد الإغريق)، غير مؤلمة إلى أقصى حد ممكن. ومن الطبيعي أن الهيللينيين الأكثر نقاء والأكثر إنتماء للشمال كانوا هم الفاتحين، كما يليق بعنصر سيّد. أما الشعوب الإيجية ممن وُجدوا قبل وصول الهيللينيين، فقد نُظِرَ إليهم على أنهم أوربيون من مناطق التخوم وعلى أنهم، على أي الأحوال، قوقازيون - وبهذه الطريقة فحسى أهل البلاد الأصليون لم يلوثهم "الدم" الإفريقي أو السامي.

وقضية "الدم السامى" تقودنا إلى الباب الثامن وهو "ظهور الفينيقيين وسقوطهم، ١٨٣٠- وقضية "الدم السامى" تقودنا إلى الباب الثامن وهو "ظهور الفينيقيين في العشرينيات من القرن التاسع عشر أن الفينيقيين كان لهم أى تأثير على بلاد الإغريق. ولكنه كان منطوفا في اتجاهه الرومانسي وسابقا لعصره في تعصبه العنصرى ونزعته المعادية للسامية. ونتيجة لهذا الوضع فإن الفينيقيين قد انتفعوا، من بعض الوجوه من سقوط المصريين ، لأن الحكايات المتوارثة عن الاستعمار المصرى أصبح من الممكن الآن أن تفسر على أنها تشير إليهم. وسواء أكان هذا الأمر

يقصد المؤلف هنا "سقوط المصريين من دائرة اهتمام المؤرخين الذين يتبعون النظام الآرى" في كتاباتهم.
 (المترجم).

قد تم عن وعى أو غير وعى، فإن المفكرين الأوروبيين قد نظروا إلى الفينيقييين على أنهم "يهود" العصور القديمة، وذلك بوصفهم تجاراً أذكياء. وقد كان المنظور الغالب للتاريخ فى أواسط القرن التاسع عشر هو منظور جدلية ثنائية بين ماهو آرى وماهو سامى. فالساميون قد أبدعوا فى الدين والشعر، والآريون تفوقوا فى أمور الفتح والعلم والفلسفة والحرية وكل مايستحق أن يسعى المرء للحصول عليه. وقد كان هذا الإعتراف المحسود بالساميين" بمثابة "فرجة ضوء مواتية" معدودة فى أوروبه الغربية بين إختفاء الكراهية الدينية لليهود وظهور النزعة اللاسامية imai anti المنافق المخارة، حين تواكب العداء للسامية مع الموالاة لها، كان هناك إعجاب شديد بالفينيقيين لأن تجارتهم فى المنسوجات وتحركاتهم الإستكشافية واستقامتهم الأخلاقية الظاهرة بدت للأجانب وللأنجليز أقرب ما تكون إلى صفات العصر الفكتورى. ومع ذلك فإن النظرة المقابلة إلى الفينيقيين وغيرهم من الساميين على أنهم يميلون إلى البذخ ويتصفون ذلك فإن النظرة المقابلة إلى الفينيقيين وغيرهم من الساميين على أنهم يميلون إلى البذخ ويتصفون بالقسوة والخيانة، لم تتوقف طوال الوقت وكانت هى النظرة السائدة بشكل عام فى القارة الأوروبية.

إن هذه الكراهية للفينيقيين على أساس أنهم "إنجليز" (في صفاتهم) وشرقيون كذلك، كانت لافتة للنظر في أعمال جول ميشليه Michelet. المؤرخ الفرنسي الكبير ذي النزعة الرومانسية. وقد انتشرت آراء ميشليه عن الفينيقيين بشكل أكثر إتساعاً في الرواية التاريخية "سلامبو" Salammbó التي كتبها فلوبير Flaubert والتي حظيت بشعبية واسعة لدى نشرها في ١٨٦١. لقد اشتملت رواية "سلامبو" ملى وصف حي لقرطاجة في أكثر أحوالها تفسخاً وتدهوراً، وهو أمر ساند بشكل قوى الأحكام المسبقة التي اتصفت بالعداء للسامية والعداء للشرقية anti-Orientalism والتي كانت سائدة على نطاق واسع آنذاك. وقد زاد الوصف الذي أبرز بشاعة التضحية بالأطفال للاله مولوخ Moloch من الصعوبة بمكان أن أمل قرطاجة). إن ربط هذا العمل المقيت بالقرطاجيين والفينيقيين جعّل من الصعوبة بمكان أن يخطوا بمناصرة أحد. و (على هذا) فقد تدهورت سمعتهم خلال الثمانينيات من القرن التاسع عشر إلى أدني مما وصلت إليه سمعة اليهود.

وينتهى بنا هذا إلى الباب التاسع وهو "الحل الأخير للمشكلة الفينيقية، ١٨٨٠- ١٩٤٥". ذلك أن تلك السمعة (المتدنية)، إلى جانب ظهور النزعة اللاسامية في الثمانينيات من

القرن التاسع عشر، أدت إلى هجوم على الفينيقيين استمر لفترة طويلة، واتصف بدرجة غير عادية من الشراسة فيما يتصل بعلاقاتهم مع الإغريق وتأثيرهم عليهم، حسبما ورد في الحكايات التراثية – وذلك بعد أن كان (أنصار "النموذج الآرى") قد ارتفعوا بالإغريق إلى مرتبة نصف إلهسيّة.

بعد ذلك بعقد من الزمان، نشرت في التسعينيات من القرن التاسع عشر مقالتان قصيرتان - وإن كان لهما تأثير غير عادى - على يد كل من يوليوس بلوخ Julius Beloch، وهو ألماني كان يقوم بالتدريس في إيطاليه، وسالومون ريناخ Salomon Reinach، وهو يهسودي من الألزاس كان قد تم استيعابه في ذلك المجتمع ووصل إلى مركز الدائرة المثقفة وأهــل العلـم فـي باريس. وقد نادي كل من هذين بأن الحضارة الإغريقية كسانت أوروبية صرفة، وأن الفينيقيين لم يقدموا للثقافة الهيللينية شيئا على الإطلاق، فيما يتعدى نقلهم للحروف الصامتة للأبجدية. ورغم أن عددا من العلماء ترددوا في قبول هذه المقولة على مدى السنوات العشرين التالية فإن الأساس الذي قام عليه ما أسميته "النموذج الآرى المتطرف" Extreme Aryan Model كان قد رسخ لدى منعطف القرن التاسع عشر. لقد كان هناك، على سبيل المثال، تباين ملحوظ بين ردود الفعل لإكتشاف هاينريخ شليمان Heinrich Schliemann للحضارة الميكينية في السبعينيات من القرن التاسع عشر وتقارير آرثر إيفانز Arthur Evans عن الحضارة الكريتيــة في كنوسوس Knossos عام ١٩٠٠. ففي الحالة الأولى نجد عددا من العلماء يقترحون بشكل مبدني أن اللقى الأثرية، التي كانت مغايرة تماما لتلك التي تنتمي إلى بـالاد الإغريق في عصرها الكلاسيكي، يمكن أن تكون من أصل فينيقي - وقد تم إنكسار ذلك (على أي حال) في العقود التالية بصورة تنطوى على كثير من الحرص والاهتمام. وعلى النقيض من ذلك فإن الحضارة التي تم اكتشافها في كنوسوس أطلقت عليها "دون إبطاء" تسمية "الحضارة المينوية" وأعتبرت حضارة سابقة للحضارة الهيللينية، وأنها بالتأكيد حضارة غير سامية، رغم الروايات القديمة التي كانت تقول بذلك.

أما التصفية النهائية لمقولة التأثير الفينيقي على بلاد الإغريق، واستبعادها بشكل كامل على أنها مجرد سراب، فإن ذلك لم يتم الا في العشرينيات من القرن العشرين، مع تصاعد حركة اللاسامية الناتجة عن الدور المتصور والحقيقي لليهود في الشورة الروسية وفي المؤتمر الشيوعي الدولي الثالث. ففي العشرينيات والثلاثينيات (من القرن العشرين) تم تكذيب فكرة الاستيطان

الفينيقي لبلاد الإغريق، كما تم نزع المصداقية عن الوجود الفينيقي في منطقتي بحرايجه وإيطاليه في القرنين التاسع والثامن ق.م. هذا إلى أن الأصول السامية التي قدمت في حالات كثيرة قبل ذلك الأسماء وألفاظ إغريقية، ثم إنكارها جميعا. وفي تلك الفترة بذل كل جهد ممكن للإقلال من مغنوى الإقتباس من الثقافة الفينيقية، والذي لا يمكن الإنتقاص منه، وهنو الأبجدية. ففي البداية شدد (أصحاب النموذج الآرى) على الإبتكار الإغريقي المفترض لحروف الحركة (العلـة). وكانت حجتهم في ذلك أن هذا الأمر جوهري في أية أبجدية حقيقية، وبدونــه - حسب المعنــي المتضمـن لمقولتهم - لا يمكن التفكير بشكل منطقى. ثم جاءت الخطوة الثانية حين عمدوا إلى زحزحة مكان هذا الإقتباس إلى قبرص إلى أن وصل في النهاية إلى مستوطنة إغريقيــة مزعومـة على سـاحل بـلاد الشام. وكان أحد أسباب ذلك هو أن هذا الوضع كان على اتساق أكثر مع الطبيعة الدينامية للإغريق من حيث أنه يجعلهم هم الذين أحضروها من الشرق الأوسط ولم يتلقوها بشكل سلبي من "الساميين" - حسبما تذكر الحكايات المتوارثة. أما السبب الأخر فهو أن الإقتباس كان يؤخمنا على أنه يتضمن الأختلاط الإجتماعي، ومن ثم التلوث العنصري، وهـو تصـور كـان غـير مقبـول آنذاك. أما الخطوة الثالثة في هذا الصدد فهي تأخيرهم للإقتباس حتى ٧٢٠ ق.م.، أي حتى ما "بعد" قيام نظام "دولة المدينة" Polis والفترة التكوينية للثقافة الإغريقية في العصر المبكر بفرة آمنة. وقد ترتب على ذلك إيجاد فترة طويلة من الأمية أمتدت بين الوقت الذي اختفت فيه نصوص الكتابة التخطيطية التي اكتشفها إيفانز وبداية استخدام الأبجدية. وقد قدم هذا الامتداد الزمني ميزتين (لأصحاب "النموذج الآرى"): إحداهما هي أنها قدمت تفسيرا لظهور هومسيروس، كشاعر أعمى – ويكاد يكون شماليا – في مجتمع تسوده الأمية. والميزة الثانية هي أنه شكل عصراً مظلماً Dark Age بصورة (لا تسمح بتسجيل أية أخبار) بين العصر الموكيني والعصر الأرخى archaic (القديم المبكر). وقد زاد ذلك من تدنى مصداقية الأخبار التي أوردها (الكتاب)

وإلى جانب ذلك فقد كانت الثلاثينيات من القرن العشرين سنوات ضعف فيها "المذهب الوضعي" Positivism في مجال العلوم الصرفة، بينما زادت قوته في مجال المواضيع المتاخمة لها مثل المنطق والتاريخ القديم. وهكذا، ففيما يخص الدراسات الكلاسيكية بدا أن حل المشكلة الفينيقية أمر "علمي" ونهائي: لقد أصبح في الإمكان منذ تلك اللحظة مباشرة حسم الأمر بشكل

الإغريق المتأخرون عن تاريخهم المبكّر، ومن ثم مصداقية "النموذج القديم".

علمى، أو كما يمكن أن نعبر الآن، إن نظاما أساسيا paradigm قد تم إرساؤه. وفي ضوء ذلك فإن أي دارس ينكر هذا النظام يدمغ بأنه عاجز وخارج عن التفكير السوى. وقد أظهرت الأيام صلابة هذا الوضع من حيث أن استمر أكثر من ثلاثين سنة منذ أن كشف النقاب في ١٩٤٥ عن النتانج التي ترتبت على اتجاه اللاسامية، لتهز بذلك بشكل عميق الأساس الذي قام عليه اتجاه اللافينيقية. ومع ذلك فقد كان هناك تراجع على المدى الطويل عن "النموذج الآرى المتطرف"، وقد وصفت هذه العملية في الباب العاشر، وعنوانه هو "موقف ما بعد الحرب: العودة إلى النموذج الآرى العام، ١٩٤٥ - ١٩٨٥.".

هذا، ومن المحتمل أن تأسيس إسرائيل كان أكثر فعالية من عملية الإبادة أو المحرقة، Holocaust في استعادة مقولة الفينيقيين لكيانها. فمنسذ ١٩٤٩ تم قبول اليهود، أو الأسرائيليين على الأقل، كأوروبيين، وتبين بشكل جلى أن التحدث بلسان سامى لا يؤدى إلى فقدان شعب لقدرته على الإنجاز الحربسي. وفوق ذلك فإن الخمسينيات (من القرن العشرين) شهدت صعوداً حاداً في ثقة اليهود بأصولهم السامية.

وفي إطار هذا التطور فإن سايرس جوردون Cyrus Gordon وميخائيل أستور Michael Astour. وهما اثنان من كبار المهتمين بالدراسات السامية، بدآ في مناصرة الحضارة السامية الغربية ككل ومهاجمة "النموذج الآرى المتطرف – وربما جاء ذلك نتيجة لعدم قدرتهما على قبول خصوصية اليهودية الأصولية أو الصهيونية. (وعلى أي حال) فإن جوردون، الذي يعرف لغات الشعوب القديمة في القسم الشرقي من البحر المتوسط أكثر من أي شخص آخر على قيد الحياة، كان يرى دائما أن رسالته في الحياة تتركز في إثبات الصلات المتبادلة بين الثقافة العبرية والثقافة الهيلينية. وقد كانت جسوره نحو هذا الإثبات هي: أوجاريت، وهي ميناء قديمة على ساحل بلاد الشام، وجزيرة كريت. لقد وجد جوردون في الأساطير الكنعانية التي سجلت في أوجاريت في القرنين الرابع عشر والشالث عشر ق.م.، والتي تمت ترجمتها في الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين – وجد ما يثبت صلات مع ما جاء في الكتاب المقدس وما جاء في أشعار هوميروس. وقد أدى المقال الذي نشره (في هذا الصدد) في عام المقدس وما جاء في أشعار هوميروس. وقد أدى المقال الذي نشره (في هذا الصدد) في عام ما زارأي العالم من غير ذوى التخصص. وفي فترة لاحقة زاد من استباء المتمسكين (بالنموذج من الرأي العالم من غير ذوى التخصص. وفي فترة لاحقة زاد من استباء المتمسكين (بالنموذج

الآرى المتطرف) حين قرأ النقوش الكريتية المسجلة بالكتابة التخطيطية "أ" Linear A على أنها نقوش سامية، مما أفضى به إلى مواجهة مباشرة مع سيل من الإعتراضات، تحست إزالة أثرها تقريباً عن طريق أبحاث لاحقة. ومع ذلك فإن تفسيره لم يُقبل بعد من جانب غالبية العلماء – هذا، ورغم أن ما قام به فنريس Ventris قبل ذلك بسنوات قليلة، من فك رموز الكتابة التخطيطية "ب" بوصفها كتابة إغريقية، كان أمرا جديداً، إلا أنه قوبصل بالترحيب من حيث أنه رسّخ الإتساع الجغرافي والعمق التاريخي للثقافة الإغريقية. أما قبول الكتابة التخطيطية "أ"، ومن ثم الحضارة المينوية. على أنها متحدثة باللسان السامى، فإن ذلك كان من شأنه أن يقلب كل المقولات المتعلقة بالتفرد الهيليني، ومن ثم التفرد الأوروبي، رأسا على عقب.

وفي هذا الصدد فإن المؤيدين لحصيلة المعرفة التقليدية قد أصابهم قدر مماثل مسن الإرتباك، إن لم يكن بنسبة أكبر، حين ظهر كتاب "دراسات هيللينية سامية" Hellenosemitica، وهسو عمل ضخم قام به ميخائيل أستور، زميل جوردون. والعمل يشتمل على مجموعة دراسات عن نقاط تشابه لافته للنظر بين الأساطير السامية الغريبة والأساطير الإغريقية، وهي دراسات أظهسرت نقاط إرتباط بين كل منهما من حيث التركيب والتسميات، كانت من التقارب بحيث لا يمكن تفسيرها بشكل عارض على أنها مظاهر متشابهة للنفس البشرية. هـذا، وبخلاف التحدى اللذي شكله الموضوع الذي دارت حوله الدراسة، فإن أستور قام (من خلال عمله هذا) بثلاث هجمات أساسية (على النموذج الآرى المتطرف). وأول هذه الهجمات هو أن كتابته لهذه الدراسة فسي حمد ذاتها قلبت الوضع القائم status quo آنذاك رأسا على عقب، إذ بينما كان يحق لدارس الكلاسيكيات، الذي يأتي من صفوف "النصوذج السائد" أن يناقش الشرق الأوسط في مجال علاقته مع بلاد الإغريق وروما، فإن العكس (في رأيهم) لم يكن صحيحا، إذ لم يكن من حق دارس الساميات أن يكتب عن بلاد الإغريق. والهجمة الثانية (التي شكلتها هذه الدراسة) هي أنها وضعت الشواهد الأثاريلة موضع التساؤل فيما يخص حقها في الأولوية على بقية الشواهد الأخرى: الأسطورة، الحكاية المتوارثية، اللغية، الأسمياء - مهينة الذليك الموقيف العلميي، "Scientific status" للتاريخ القديم. أما الهجمة الثالثة فهيي أنه قدم عرضا تخطيطيا لسوسيولوجية المعرفة فيما يخص الدراسات الكلاسيكية، مشيرا إلى حلقات وصل بين التطورات التي تتم في حقل العمل العلمي وتلك التي تحدث في المجتمع. بل لقيد ألمح فني كلامه، بشكل

متضمن، إلى وجود علاقة بين اللاسامية والعداء للفينيقيين وألقى بظل من الشك على مقولة استمرار التقدم الرّاكمي للتعلّم. على أن أسوأ تهديد (لأصحاب النموذج الآرى المتطرف) هو الفكرة التي أراد أن يوصلها (لقرائة)، وهي أن الحكايات الرّاثية التي تدور حول داناؤس وكادموس تحتوى على نواة للحقيقة.

إن مثل هذا القدر من الهرطقات (الخروج على "المقدسات") لم يكن ليمر بـالا عقـاب، وهكذا تلقى أستور كمّاً موجعا من الضربات من جانب منتقديم أدى إلى توقفه عن العمل في الحقل الذي افتتحه بتميز ظاهر. ومع ذلك فإن عمله، شأنه شأن العمل الذي قدمه جوردون، كان له آثار عميقة. فقد تمكن - إلى جانب العدد لامتزايد من اللقى الآثارية التي تنتمي إلى المشرق، والتي تم العثور عليها في مواقع العصسر البرونزي المتأخر والعصـر الحديـدي المبكـر في منطقة بحرايجه – من تقويض دعائم "النموذج الآرى المتطرف". وهنا يبدو من قبيــل وضـع الأمــور في نصابها أن نذكر أنه، بحلول عام ١٩٨٥ كان غالبية الباحثين الذين يعملون في هذا الجال قد تراجعوا إلى "النموذج الآرى العام" Broad Aryan Model. وهذا معنــاه أنهــم يقبلــون الآن إمكانية وجود مستوطنات سامية غربية ترجع إلى العصر البرونزي، ليس فسي الجزر فحسب، بـل كذلك في بلاد الإغريق القارية - على الأقبل في طيبه. كذلك فهم يعتقدون الآن أن التأثير الفينيقي على بلاد الإغريق في العصر الحديدي بدأ قبل القرن الثامن بفترة طويلة، بل قد تعود بدايته إلى القمرن العاشر (ق.م.) هذا، ومن الجهة الأخرى فإن جوردون وأستور، رغم كل ج أتهما الفكرية، لم يتحدّيا النموذج الآرى في حدد ذاته: إن أحدا منهما لم يُدخل في إعتباره إمكانية وجود مقوم سامي ضخم في المفردات اللغوية الإغريقية، كذلك فمع تسليمنا باهتماماتهما الساميّة، إلا أنهما لم يبحث إمكانية الاستعمار الاستيطاني المصرى لبلاد الإغريق وفرضية قيام اللغة والثقافة المصريتين بدور مماثل، بل ربما بدور محورى أكبر، فسي صياغة الحضارة الإغريقية.

وقد كانت هناك، في هذا الصدد، مجموعة من المحاولات لإحياء الروايات التي تتعلق بالتأثير المصرى في بلاد الإغريق. ففي ١٩٦٨ قام زيجفريد مورنتس Siegfried Morenz، أستاذ المصريات الذي ينتمى إلى ألمانيا الشرقية (آنذاك) بنشر عمل كبير عن موضوع هذا التأثير وتشعباته الأكثر إتساعا بالنسبة إلى أوروبه ككل. ولكن هذا العمل لم يلق إلا اهتماما قليلا خارج

ألمانيا، أما تأكيد الدكتور سبيروبولوس Spyropoulos على قيام مستعمرة مصرية في طيبة في القرن ٢١ ق.م. فقد تم دفنها عن طريق التعتيم الكامل في كثير من التهذيب. إن عددا من العلماء صوبوا نقدهم للتوقيتات التاريخية التي قدمها، ولكنهم إبتعدوا بقدر المستطاع عن ذكر ما اعتبروه جنوحا من جانبه إلى التهوس(١٠). وفي أغلب الأحوال فإن الذيبن عُنوا بقضية التأثيرات المصرية الهائلة في بلاد الإغريق كانوا على حدود الدائرة الأكاديمية أو خارجها: رجال مشل بيتر تومكنز Peter Tompkins الدي كتب (فيما يتصل بهذه القضية) عددا كبيرا من الموضوعات الصحفية، إلى جانب كتابه الذي كتبه بحذر شديد وتحت عنوان مثير هو "أسرار الهرم الأكبر" Secrets of the Great Pyramid" وكذلك العالم الأمريكي الإفريقي الأصل الأكبر" Stolen Legacy في كتابة الصغير الذي يتميز بسحر أسلوبه "الـتراث المسروق" Stolen Legacy والفلسفة المسروق" Stolen Legacy والفلسفة المسروق" Stolen Legacy المصرية.

وينتهى هذا القسم من المقدمة الذى اسميته "تلفيق حضارة الإغريق" بتنبؤ مؤداه أنه بالرغم من أن "النموذج الآرى المتطرف"، إلا من أن "النموذج الآرى المتطرف"، إلا أن الصيغة المعدلة من "النموذج القديم" ستخطى بقبول عام فى بواكير القرن القادم (الواحد والعشرين).

هذا، وتضم الأقسام التالية من المقدمة قدراً كبيراً من المناقشة التقنية، وهي أقسام ليست ضرورية لفهم هذا المجلد، ولذا فإنى أشير على القراء الذين تنحصر اهتماماتهم الرئيسية في التاريخ أن ينتقلوا مباشرة إلى بداية الفصل الأول.

## بلاد اليونان أوروبية أم مشرقية ؟

المقومات المصرية والسامية الغربية للحضارة الإغريقية.

## موجز الجزء الثانى

يُعنى المجلد الثانى من "أثينه السوداء" بالمقارنة بين ما يمكن أن نجنيه من كل من النموذجين (السالفى الذكر) من فائدة نسبية تنعكس على عدد من الأنظمة أو طرق المعالجة المحتلفة اللازمة لإعادة تركيب التاريخ. وذلك مثل: المصادر الوثائقية المعاصرة، علم الآثار، أسماء الأماكن، اللغة

والعقائد الدينية. وتتمثل مقدمة هذا المجلد في مقارنة الأساس الجدير بالتصديق والقبول، المتأصل في كل من النظامين.

وهنا نجد أنه من الواضح – مع استثناء ممكن لدرجة معرفتنا بأحوال مصر القديمة – أن أنصار النموذج القديم لديهم من المعلومات عن الألف الثانية ق.م. أكثر مما يملكه أنصار النموذج الآرى. ومع فلك فإن الأخيرين لم يقيموا مطالباتهم بأحقيتهم في التفوف على أساس من كم المعلومات، وإنما على أساس من "المنهج العلمي"، الذي يسيرون على هديبة، ومن موضوعيتهم. وقد وضعت كلا من هذين الإعتبارين موضع تساؤل في القسم الذي عالجت معه "تلفيق حضارة بلاد الإغريق القديمة". وقد بينت بشكل مدبب. فيما يخص إعتبار الموضوعية، أنه بينما كان الكتاب الإغريق (القدماء) ممزقين بين رغبتهم في تحصيل عمق تاريخي إضافي لثقافتهم وبين رغبتهم في التفوق في كل الجوانب على جيرانهم، فإن علماء القرن التاسع عشر (من أصحاب النموذج في التفوق في كل الجوانب على جيرانهم، فإن علماء القرن التاسع عشر (من أصحاب النموذج الآرى) لم يكن يؤرقهم مثل هذا التضارب، فقد كان اهتمامهم الأول هو أن يُعلوا من شأن بلاد الإغريق الأوروبية وأن يهبطوا إلى درجة متدنية بالمصريين الأفارقة والفينيقيين الساميين. إن هذا في حد ذاته حرى بأن يجعل الذي لا ينتمي إلى دائرتهم يميل إلى الاعتقاد بأن "الكتاب القدماء" كانوا موضوعيين أكثر من مؤرخي القرن التاسع عشر والقسم المبكر من القرن العشرين.

ومع ذلك فإن توافر إمكانات أكثر للتوصل إلى المعلومات، إلى جانب توافر قدر أكسبر من الموضوعية لدى أصحاب "النموذج القديسم"، لا يعنيان في حد ذاتهما أن لهذا النموذج قيمة تفسيرية أكثر تفوقا من النموذج الآرى. فكما حاولت أن أبين من قبل، وكما سأبين مرة أخرى في ختام هذا المجلد، فإننا لا ينبغي أن نستبعد هذا الأخير لمجرد أن الدوافع التي أوحت بإنشائه تعتبر الآن مثاراً للشكوك. وعلى سبيل المثال (التوضيحي) فإن ما سعد به علماء القرن التاسع عشر كثيرا من الصور التاريخية لاستعمار الآريين للهند ومن إقامة النظام الطبقي على أساس من فارق اللون، لا ينبغي أن يلغي إمكان استخدام الطريقة كتفسير تاريخي. ومع ذلك فينبغي أن نلكر أن الهند، على عكس بلاد الإغريق، كانت فيها روايات تقليدية قديمة عن الغزو.

ويقدم الباب الأول من "بلاد الإغريق" أوروبية أم شرقية ؟ "الخطوط العامة للشواهد الوثائقية عن الزمان والمكان الذين بدور حولهما اهتمامنا، (وفي هذا المجال) فإن القسم الشرقي للبحر المتوسط لم يكن أميًا في الألف الثانية ق.م.: لقد كان المصريون والمشرقيون يعرفون الكتابة

erted by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version)

من قرون. فجزيرة كريست كانت تستخدم طريقتها الخاصة في الكتابسة التصويريسة hieroglyphs والكتابة التخطيطية "أ" Linear A، والتي كانت تستخدم كذلك في جزر الكيكلاديس Cyclades. وفوق ذلك فإن الإحتمال الكبير هو أن الكتابة التخطيطية "ب" ظهرت وغت في بلاد اليونان القاريّة في خلال القسم الأول من الألف الثانية كذلك. وأزعم هنا أن أغلب شعوب القسم الشرقي للبحر المتوسط كانوا يستخدمون أبجديات لمدى حلول القرن الخامس عشر ق.م. (٢١٠). وهكذا فإن معرفة الكتابة لم تكن أمراً منتشرا انتشاراً واسعاً فحسب، بل أن في مقدورنا أن نقراً القسم الأكبر من صورها المختلفة، وهو مالا يستطبعه صانعو "النموذج الآرى".

وتبقى هناك مسألة، وهي أن الشواهد الوثائقية التي تتصل بالعلاقات بين الأقاليم الثقافية المختلفة في القسم الشرقي للبحر المتوسط لا تزال ضئيلة العدد. وفي هذا الصدد فإن نقش ميت رهينه، الذي اكتشف مؤخرا على كتلة حجرية تحت تمثال ضخم، يقدم تفاصيل عن حملات مصرية برية واسعة النطاق ورحلات بحرية في القرن العشرين ق.م. (١٧٧). ومن الأمور المعروفة منذ فرة أن الملكة آح حوتبه Ahhotpe، وهي أم أول فراعنة الأسرة الثامنة عشر، كان يفترض أنها قدمت في وقت مبكر من القرن السادس عشر ق.م. من حونبو H3W NbW، وهي إقليم أجنبي أمكن تحديده بشكل معقول على أنه منطقة بحرايجه. ويسدو أن التصميمات الإيجية لبعض مجوهرات الملكة أمر يؤكد هذا الإفتراض. ورغم أن ابنها عجموزه Amôsis زعم كذلـك نوعـاً من السيادة على حونبو، إلا أننا لانسمع شيئا آخر عن (ذلك النوع من السيادة) لأكثر من قسرن. هذا، ومهما كان نوع العلاقة بين أحمس وحونبو، فمن الواضح أنه كان هناك، في نهاية فسرّة الهكسوس وبداية الأسرة الثانية عشر نوع من التداخل السكاني (في تلك المنطقة). ففي ذلك الوقت تظهر في مصر تسمية "ب" كفتيو P3 Kft'iwy التي تفيد معنى "الكريتي"، كما أن أسماء لمصريين وكريتين تظهر ضمن قائمة أسماء كريتية وجدت في وثيقة بردية مصرية ترجع إلى الفترة ذاتها إن هذه الصورة لسكان مختلطين إختلاطا كاملا في القسم الجنوبي من بحرايجه تؤكدهما الصور المرسومة على الجص frescoes التي عثر عليها في ثيرا Thera كما تؤكدها أسماء من فترة لاحقة وردت في الكتابة التخطيطية "أ" و "ب"

هذا، ويزداد عدد الشواهد الوثائقية التي تخص منطقة بحرايجه كثيرا في خملال القرنين

لخامس عشر والرابع عشر ق.م. (وفى هذا الصدد) فإن النقوش والصور الموجودة على جدران المقابر تبين بجلاء أن المصريين شعروا، بعد فتوحات تحتمس الثالث فى بلاد الشام فى أواسط القرن الخامس عشر، بمقدرتهم على ممارسة نوع من السيادة على جزيرة كريت والمناطق التى تتخطاها وهى مسألة تجددت عدة مرات على امتداد القرن التالى. هذا، وبعد قليل من إرباء هذه العلاقة، نجد أن الوثائق والصور المصرية تشير إلى تغيير فى مجال القوة المسيطرة فى كريت يشكل يتسق مع الشواهد الآثارية التى عثر عليها فى كنوسوس \*Knossos ليوحى كل ذلك بفتح موكينى لأرض المينويين آنذاك. لقد توقفت النصوص المصرية التى تشير إلى الكفتيو Kftíw فى بحرايجه لتحل محلها إشارات إلى "تنين" آآآ أو "تا - نا - يو" الم-na-yu. وفى هذا الصدد فإن المطابقة بين هؤلاء وبين الدانائين وبلاد الإغريق يكاد يؤكدها نقش من القرن الرابع عشر يقدم أسماء أماكن فى تا-نا-يو، أمكنت المطابقة بينها وبين أسماء لأماكن تقع فى كريت وبلاد الإغريق بشكل جدير بالتصديق إلى حد كبير. وإلى جانب ذلك فإن رسالة من الملك الفينيقى لمدينة صور، بشكل جدير بالتصديق إلى حد كبير. وإلى جانب ذلك فإن رسالة من الملك الفينيقى لمدينة صور، تشير إلى أحد مموك دا-نا-أو، وهى منطقة يرجح بوجودها فى بلاد الإغريق.

كذلك فإن هناك ذكر متكرر لعلاقات بين المشرق وبحرايجه في القرن السابع عشر في كل من الكتابة الأوجاريتية والكتابة التخطيطية "ب". لقد كان التجار الأوجاريتيون يتاجرون مع كريت، وفي اعتقادي أن اسم "دنن" Dnn الذي وجد في أوجاريت منا هو إلا "دانان" و (من ثم) يشير إلى وجود إغريق في هذه الميناء، كما أن الألواح المكتوبة بالكتابة التخطيطية "ب" تشير إلى وجود مجتمع مرفه يتكلم اللغة الإغريقية وإلى إقتصاد رفاهية في جزيرة كريت وشبه جزيرة الليلوبونيسوس \* قريب الشبه بما كان موجودا في الشرق الأدنى المعاصر لتلك الفرة. ومن الناحية اللغوية فإن النقوش المكتوبة بالكتابة التخطيطية "ب" تبين أن كثيراً من المفردات السامية التي ثبت إقتباسها في بلاد الإغريق كانت موجودة بالفعل في القرن الرابع عشر. وحقيقة أن هناك، بشكل عام، الدلالات اللفظية "القوية من الناحية الإيديولوجية" على توافر إمكانية لوجود بطنائع كان من الممكن أن يأتي بها تجار ساميون. ولكن الأمر لايقتصر على ذلك، فإن المفردات

<sup>•</sup> تقع في وسط الساحل الشمالي (تقريبا) لجزيرة كريت، وكانت أحد مركزى الحضارة والسيطرة الكريتيه (أو المنوية) في العصر القديم. (المترجم)

<sup>\*\*</sup> القسم الجنوبي من بلاد اليونان القاريّة. (المترجم).

المذكورة تشتمل على ألفاظ مثل لفظة "خيطون" chitôn التي كانت تستخدم بشكل أساسي لتفيد معنى "اللباس"، ومثل لفظة "خريسوس" chrysos (الذهب)، وقيد كانت فهذا المعدن أهمية في الشعائر الإغريقية منذ العصر الحجرى الحديث وهو أمر يشير إلى وجود علاقات وثيقة بحلول العصر البرونزى المتاخر. هذا، إلى وجود عديد من أسماء الأشخاص من قبيل "المصرى" و "الصورى" وما شابه ذلك. وهكذا، فإن الوثائق تشير، في مجملها، إلى إتصالات وثيقة وإلى إختلاط في السكان بطريقة يمكن أن تكون متسقة إلى حد بعيد مع "النموذج القديم"، كما يمكن أن يتسمع فها "النموذج الآرى". هذا، ولا يوجد دليل وثائقي على موجات الاستعمار الاستيطاني التي جاءت في الحكايات المتوارثة.

ويُعنى الباب الثاني بالشواهد الآثارية. ويبدأ بتتبع مايمكن أن يدل على ما يمكن أن تكون الدولة المصرية الوسطى قد تركته من تأثيرات في بويوتيا \* في نهاية الألف الثانية ق.م. ومع ذلك فإن أغلب ماجاء في هذا الباب يدور حول التاريخ للإنفجار (البركاني الكبير في ثيرا، وهي جزيرة تقع على مسافة ٧٠ ميلا إلى الشمال من كريت. ونحن نعرف أن هذه الثورة البركانية التي شملت كل المنطقة التي يشغلها مركز الجزيرة قد وصلت في قوتها إلى مايساوي ثورة البركان التي حدثت في كراكانوا Krakatoa في ١٨٨٣ عدة مرات. وحيث أن ثورة بركان كراكاتوا قد حطمت نوافذ على بعد منات الأميال من مركز البركان، وأرسلت أمواجا عاتية عبر المحيط الهندي، كما أن الغبار الذي أثارته أسهم في تطوير المذهب التعبيري Impressionism وأثر في مناخ النصف الشمالي للكرة الأرضية - فإن أثر إنفجار ثيرا لابد أنه كمان جبارا في أبعاده. وتبرز الأخبار التقليدية أن الثورة البركانية (في ثيرا) حدثت في ذات الوقـت الـذي تعرضـت فيـه جزيرة كريت للتدميرات التي تم الربط بينها وبين وصول الإغريق الميكينيين إلى الجزيرة حوالي • ١٤٥٠ ق.م. على أن هذا التصور تعترضه صعوبة واحدة هي أن اللقي الفخارية التي عـــــــر عليهـــا في كريت، والتي يرجع تاريخها إلى ماقبل هذا الدمار تتبع الطراز المينوي IB، وهو طراز لم يمكن العثور عليه تحت بقايا الحمم البركانية في ثيرا، رغم البحث المكثف هناك. ونتيجة لذلك فإن بعض علماء الآثار قد فصلوا مابين الحدثين، محاولين أن يثبتوا أن ثورة البركان سبقت التدمير الموكيني بنحو خمسين عاما، أي أنها وقعت حوالي ١٥٠٠ ق.م.

على الساحل الشرقي لبلاد اليونان القارية ومركزها مدينة طيبه.

وفي اعتقادي أن الإنفجار وقع حتى قبل ذلسك وأنـه يرجـع إلى عــام ١٦٢٦ ق.م. وتقــوم هذه الدقة (في التأريخ للحدث) على علم الدندروكرونولوجي\* dendrochronology. وفي هذه الحال يتم التأريخ بناء على عدد الحلقات الموجودة على مقطع شجرة الصنوبـر ذات الثمرة المخروطية الخشنة، وهي شجرة تنبت في القسم الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة. إن إنفجارات لها قوة إنفجار كاراكاتوا تنزك علامات من صقيع الصيف والنمو المتوقف للأشمجار القريبة من خط الثلج. وفي هذا الصدد فإن أشجار الصنوبر المسنة (في تلك المنطقمة) لا تقدم لنما شواهد على ثورة بركانية هزت العالم في أثناء القرنين السادس عشر والخامس عشر ق.م.، ولكـن هناك شواهد على ثورة بركانية ترجع إلى ١٦٢٦ ق.م. وقد كانت تلك السنة كذلك سسنة سيئة بالنسبة لشجر البلوط في أيرلنده. وحقيقة إن أثرا مثل هذا الأثر المرتبط بإنفجار كاراكماتوا من الممكن أن تسببه أية هزة شديدة في أي مكان آخر في العالم، ولكن في ضوء المشكلة المتعلقة بالبحث عن شاهد يسجل إنفجار ثيرا فإن المطابقة (بين الحدث وحالة الأشجار) تبدو محتملة (١٨٠). ومع ذلك فإن هناك شواهد أحرى تساند التوقيت الأعلى أو الأقدم وهي: إذا كمان يبدو أن الغازات البركانية قد شوهت بعض التوقينات الكربونية (المعتمدة على استخدام طريقة الراديوكاربون) فيما يتعلق باللقى التي عثر عليها تحت مستوى الدمار، فإن الشواهد المستقاه من النباتات قصيرة العمر – وهي الوحيدة التي تزودنا بالمعلومات الدقيقة – تشمير إلى القمرن السمابع عشر أكثر مما تشير إلى القرن الخامس عشر فيما يخص توقيت الحدث(١٩).

(ويتصل بهذا الموضوع، كذلك، حدث تاريخي وقع في الصين). فعندما سقط جاى Jie آخر أباطرة أسرة أكسيا Xia الحاكمة، واكبت هذا السقوط بعض الأحداث غير العاديمة، مشل ظهور ضباب أصفر، وحدوث صقيع في الصيف وتعتيم في الشمس و (تراءت) ثلاث شموس في وقت واحد. وقد أمكن تفسير هذه الظواهر كلها تفسيرا معقولاً كنتائج لسحابة الغبار الناتجة عن بركان ثيرا. على أن المشكلة الثانية هنا هي تحديد التاريخ الذي سقط فيه جاي. إن همذا السقوط لا يمكن أن يكون قد وقع في القرن الخامس عشر: وقد وضعه عدد من المؤرخين في القرن السادس عشر كما وضعه آخرون قبل ١٧٠٠ ق.م. وعلى أية حال فإن بعض المصنفات التي تجميعها بناء على حوليات وشواهد أثرية قديمة – ترجع إلى القرن الثالث ق.م. – تشير إلى توقيت

<sup>\*</sup> علم تحديد عمر المخلفات وتوقيت الأحداث بناء على القراءة العلمية للمقطع العرضي للشجرة. (المترجم).

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في غضون القرن السابع عشر ق.م. (۲۰). إشارة أخرى إلى تاريخ مبكر في هذا الصدد تأتى كذلك فإن من مصر وتعود إلى القرن الخامس عشر ق.م. أن هذا القرن ملئ بشكل ملحوظ بالوثانق التي تسجل الأحداث، ومن هنا يصبح من المشير للدهشة ألا توجد بينها وثيقة تسجل بشكل أو بآخر حدثا على مستوى إنفجار ثيرا الذي لابد أن يكون قد أثر في مصر السفلى. ويضاف إلى هذا أن كريت، كما رأينا (في مناسبة سابقة) كانت، على مايبدو، ترسل وفودا من حاملي الجزية إلى مصر في ذلك الوقت بالتحديد، وهو حوالي ١٤٥٠ ق.م. وعلى عكس ذلك فإنه لا تكاد توجد سجلات من القرن السابع عشر - وهو أمر يصبح من السهل معه تفسير غياب أية إشارة إلى الإنفجار (في ذلك القرن). إن الحجم الهائل لهذه الكارثة يسمح لى أن أقوم باستثناء لاعتراضي العام على "حجة الصمت"، وإن كنت لازلت أعترف بأن مثل هذا النوع من باستثناء لاعتراضي العام على "حجة الصمت"، وإن كنت لازلت أعترف بأن مثل هذا النوع من الكربون والتأريخات الصينية (هي الأخرى) معرضة للشك. ولكن، رغم كل هذا، فإننا إذا أدخلنا في إعتبارنا الضعف الشديد للأساس الذي تقوم عليه قضية توقيت الحدث في القرن الخامس عشر ق.م. فإن المصادر الأربعة (المذكورة) تجعل التأريخ له بعام ٢٦٦٦ ق.م. أمرا جديرا بالقبول أكثر ون التوقيت الآخر) بكثير.

وحيث أن لا يوجد الآن إلا قدر أقل من القليل من الشك في أن الشورة البركانية وقعت في خلال القسم الأول من العصر المينوى المتأخر Late Minoan IA، فإن قدراً من التعديل إلى الأقدم فيما يخص التوقيتات التي إتبعت بشكل مطلق (حتى الآن) لعدد من الفترات يصبح أمرا مطلوبا. وفي هذا الصدد فإن موسوعة كامبردج للتاريخ القديم History تقدم تصورها التاريخي مستخدمة نظام التوقيت القائم على اختلاف طرز الفخار، (وذلك على النحو التالي):

- العصــر المينـــوى الأوسط الثالث Middle Minoan III: ١٦٠٠-١٧٠٠ ق.م.
- القسم الأول من العصر المينوى المتأخر Late Minoan IA: ١٦٠٠-١٦٠٠ ق.م.
- القسم الثاني من العصر المينوي المتأخر Late Minoan IB: ١٤٥٠ ١٥٠٠ ق.م.
  - والتوقيت الذي أقرّ حه هنا هو:
  - العصــــر المينوى الأوســط الثالث MM: ١٦٥٠-١٦٥٠ ق.م.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- القسم الأول من العصر المينوى المتأخز LM IA: ١٦٥٠-١٦٥٠ ق.م.
- القسم الثاني من العصر المينوي المتأخر LM IB: ١٤٥٠-١٤٥٠ ق.م.

وفي هذا الصدد فإن مراجعة توقيت الفترات التي تمثل تطور الطرز الخزفية في كريت، مستدعى كذلك مراجعة لتوقيت تلك الفترات في بلاد الإغريق القارية التي تتبع توقيت الفترات المينوية وتظل مرتبطة بها بشكل تقريبي. هذا، إلى أن هذه المراجعة ستتضمن، على وجه التخصيص، تغييرا في توقيت التواريخ المتعلقة بمقابر الدفن العمودي Shaft Graves التينون اكتشفها شليمان لأول مرة في موكيني بحيث يصبح ذلك التوقيت في الشطر المبكر من القرن السابع عشر ق.م. بدلا من الشطر المتأخر من القرن ذاته. على أن القيام بهذا التغيير من شأنه أن يزيد من الصعوبة التي تقف في وجه "النموذج القديم"، الذي يزعم أنصاره أن أفواج الاستعمار الاستيطاني التي ابتدأ بها "عصر الأبطال" جاءت غيجة لطرد الهكسوس على أيسدى المصريين في القون السادس عشر ق.م. ومع ذلك فإن توقيت القرن السادس عشر يتعارض كذلك مع غياب الشواهد الآثارية الكريتية التي تدل على تدمير عام له خطره في تلك الفترة، وفي هذا الصدد فإنه من الأمور المعيدة الإحتمال إلى حد كبير أن يكون المستعمرون المصريون قد مروا بالجزيرة دون أن يلتفتوا إليها.

إن هذه التصاربات التي تتنافر مع الشواهد الآثارية تفسر أحد التعديلين الرئيسيين في صد "النموذج القديم" حسبما اقترحت ذلك في "أثينه السوداء". إن "النموذج القديم المعدل" يزعم أن المستوطنات المصرية – السامية الغربية في منطقة بحرايجه بدأت عند نهاية القرن الثامن عشر ق.م. حين سيطر الهكسوس لأول مرة على مصر السفلي (شمال مصر) – وهو توقيت أجده حريبا بالقبول أكثر من توقيت عام ١٥٧٠ حين أنهارت سيطرتهم عليها. وإذا قبلنا، بشكل مؤقت، هذا التعديل فإنه سيتبقى لدينا سؤال (يبحث عن إجابة) هو: لماذا تصور الأقدمون، مع كل ما عرف عنهم من تبجيل لكل ما هو قديم، توقيتا متأخرا لهبوط المستوطنين على الشواطئ الإغريقية. ربما كان أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك، هو رغبتهم في أن يربطوا بين ذلك وبين طرد المصريين للهكسوس وبين "الخروج" الإسرائيلي Exodus الذي ربما حدث فعلا في الشطر المبكر من القرن السادس عشر. كذلك قد يكمن سبب هذا التطور (للتوقيت المتأخر) في عامل آخر هو رغبة الكتاب الأقدمين في إتخاذ مظهر الإتزان والتعقل، فليس هناك مايدعو إلى أن تكون عواصل

الضغط في هذا المجال أقل في العصور القديمة مما هي عليه الآن. وأخيراً فبإن الشعور "الوطني" و (س تم اللجوء إلى) التورية بين لفظة هكسيوس Hikesios (الضارع أو المستجير) ولفظة هكسوس Hyksos، من بين المؤثرات في هذا الصدد، وذلك من حيث أن نظرة الإغريق للقادمين إلى بلادهم على أنهم لاجنون أو ضارعون في نهاية فترة (سيطرة) الهكسوس، هو أقلل مساسا بالإعتداد الإغريقي من النظر إليهم (إلى الهكسوس) كفاتحين وصلوا (إلى بلاد الإغريق) في أول تلك الفترة.

إن هناك شواهد آثارية يمكن أن تتفق إلى حد بعيد مع فرضية غزو الهكسوس لمنطقة بحرايجه بعد وصولهم إلى مصر بوقت قصير. ومن بين هذه الشواهد حدوث تدمير في خلال القرن الشامن عشر ق.م. لكل القصور في كريت ثم إعادة بنائها بطريقة تختلف اختلافا بسيطا ولكنه ذو مغزى. ومعنى هذا أن هناك تحديداً تقليدياً بين فيرة القصور المبكرة وفيرة القصور المتأخرة. ومن بين التغييرات التي حدثت (عند هذا الحد) إدخال السيوف (إلى المنطقة) والمقابر العمودية والموتيف (الفني) الذي يمثله كائن الجريفين الملكى – وكلها وجدت في المشرق في فيرة سابقة ثم أصبحت عناصر هامة في بلاد الإغريق في العصر الموكيني. وقد عثر في مدينة كنوسوس على خاتم ينتمي إلى زمن هذا المستوى (الحدي) للتدمير، عليه صورة ملك بربرى ملتح له مظهر موكيني على قدر كبير من الوضوح.

هذا، وتوجد من الناحية الفنية نقاط تشابه لافتة للنظر بين اللقى الإيجية التى تنتمى إلى العصر المينوى المتوسط الشالث Middle Minoan III والعصر الهلادى المتوسط الشالث العصر المينوى المتوسط الشالث، Middle Helladic III، وبين اللقى التى وجدت فى مصر والتى تنتمى إلى فترة الهكسوس والقسم المبكر من الأسرة الثامنة عشر. والفكرة العامة هى أن الطريق التى سلكتها الثقافة تتجه من منطقة بحرايجه إلى مصر. على أن هذه الفكرة يحيط بها قدر من الشك بسبب السوابق المشرقية لعدد كبير من اللقى الميكينية التى يظهر فيها الطابع الموكيني بشكل متميز إلى حد كبير، سواء من حيث تقنياتها أو موتيفاتها (مواضيعها الفنية). على أن التناظر الأكثر فائدة، في رأيي، للخليط الكبير في مجال الثقافة المادية – على الأقل – حول القسم الشرقي للبحر المتوسط خالال القرنين المنامن عشر والسابع عشر ق.م.، هو "السلام الترى" Pax Tartarica الذي حدث في

<sup>\*</sup> كائن أسطوري له رأس ورقبة نسر وجسم أسد. (المترجم).

غضون القرن الثالث عشر الميلادى. إنسا نجد هنا أن الحكام المغول أوجدوا خليطا من الفن والتقنيات الصينية والفارسية والعربية، بعد أن أدخلوا ملامح من الواحدة إلى الأخرى وطوعوا بذلك تقاليدها الأكثر تشددا. على أنى أؤكد، في حالة الهكسوس، على أن التقاليد التي كانت قائمة منذ زمن بعيد، مثل التقاليد المصرية والكريتية، عادت إلى ما كانت عليه بشكل سريع مع بعض التعديلات الطفيفة. أما في بلاد الإغريق القارية التي كانت تفتقر إلى مثل تلك التقاليد (ذات الماضي البعيد) فإن "أسلوب الهكسوس الدولي) ذا الصفة الإنتقائية، استمر لفترة أطول بعض الشيء.

إن فرضية غزو هكسوس ذى مقومات مصرية - كنعانية لجزيرة كريت وإقامة مستوطنات أكثر إبتعادا نحو الشمال عند نهاية القرن الشامن عشر ق.م. يمكن أن تقدم تصورا يتواءم مع الشواهد الآثارية التي أشرت إليها - وهي المقابر العمودية في موكيني، المليشة بأسلحة من نوع جديد، إلى جانب لُقي أخرى تُظهر تأثيرات أجنبية أغلبها مينوى ومن الشرق الأدنى - من الممكن إلى حد كبير أن تكون مقابر الفاتحين الجدد. وفي الحقيقة فإن المؤرخ فرانيك ستبنجز عن المقابر العمودية في "موسوعة كمبردج القديم في جامعة كمبردج، يؤكد الشئ ذاته في مقاله عن المقابر العمودية في "موسوعة كمبردج للتاريخ القديم History ويؤكد لقرائه أن غزاة المكسوس لم تكن لهم آثار طويلة الأمد على الثقافة الإغريقية (٢١). ومنذ نشر تلك المقالة في المكسوس لم تكن لهم آثار طويلة الأمد على الثقافة الإغريقية (٢١). ومنذ نشر تلك المقالة في المومدة في تل الضبعة - التي تقوم الآن، بصورة شبه مؤكدة، في موقع أفاريس Avaris عاصمة المكسوس - كشفت عن ثقافة. سامية غربية - مصرية مركبة تبين نقاط تشابه واضحة لللك التي وجدت في المقابر العمودية (٢٢).

وقد يشير إستمرار بعض الملامح في طرز الفخار في موكيني، خلال العصر البرونزي المتوسط، إلى استمرار الثقافة السابقة على مستوى إجتماعي أدني نسبيا. وهذا هو بالضبط مايمكن أن توحى به الشواهد اللغوية كما يفسرها "النظام القديم المعدل". هذا، إلى أنه يطابق كذلك أوصاف البلاسجيين Pelasgians الذين أطلق عليهم القادمون الجدد تسمية الدانانيين أطلق عليهم القادمون الجدد المذي الوحيد المذي

يمكن أن نستخلصه من الشواهد الآثارية، إذ لا يزال ممكنا، حتى بعد اللقى التى وجدت فى تل الضبعة، أن نقول إن الثقافة المادية الميكينية كان سببها أن الزعماء المحليين فى منطقة بحرايجه قد أصبحوا أكثر غنى وقوة وأنهم أصبح فى مقدورهم أن يستوردوا سلعا أجنبية وأن يستقدموا حرفيين من الخارج، أو أن الجنود المرتزقة الذين كانوا يعملون فى مصر عادوا بقدر من الشروة ورؤية فى الطرز الحديثة. ورغم أنه لا يوجد من الشواهد اللغوية أو فى كتابات الكتاب القدماء مايساند هذه التفسيرات، إلا أن أغلب الآثاريين المعاصرين يتبعونها.

وهناك كذلك، كما أسلفت، مذهب يرى أصحابه أن التغيير الجذرى فى الثقافة المادية الإغريقية عند تلك النقطة إنما جاء نتيجة لغزو لم تكن له نتائج بعيدة المدى. ومع ذلك فمما لا شك فيه فى كلتا الحالتين أن الآثاريين قد تأثروا بالحجج غير الآثارية. فأغلب العلماء الذين ينكرون وجود أية مستوطنات للهكسوس قد وقعوا، بالضرورة، تحت تأثير "النموذج الآرى" الذي يعملون فى إطاره. وشبيه بذلك (من الجانب الآخر) أن العلماء الذين يعتقدون بوجود مستوطنات، وهم أقلية، قد أثرت فيهم الحكايات المتوارثة التي يقوم عليها "النموذج القديم". ومن الجليّ فى الحالين أن اللقى (الآثارية) ذاتها لا تفرض تصوراً لنموذج واحد. على أن علم الآثار إذا كان بإمكانه أن يمدّنا بمعلومات مبهرة وهامة حول (مسائل مثل) كثافة السكان، حجم الاستيطان أو الإقتصاد الحلى، إلا أن هذه الأداة (علم الآثار واللقى الأثرية) لا تملك من الحساسية مليمعل بمقدور من يعتمد عليها، منفردة، أن يقدم إجابات على المسائل التي تعنى بها دراسة "أثينه السوداء".

والباب الثالث، وهو "أسماء الأنهار والجبال"، هو أول فصل في "أثينه السوداء" يركز على الاقتباسات أو الإفتراضات اللغوية. ومن هنا فإنه يبدأ بمناقشة نقاط التقابل أو التوافق الأصواتية بين اللغات المصرية والسامية والإغريقية. وقد تم العمل حتى الآن في صدد نقاط التناظر الموجودة بين اللغتين المصرية والسامية في قدر لا بأس به من التفصيل، كما أن قدراً كبيراً من المعلومات الخاصة بنقاط التقابل بينهما وبين اللغة الإغريقية يمكن إستنتاجه من الكلمات القليلة المعترف بإقتباسها، ومن مئات أسماء الأعلام المنقولة في اللغات الأخرى. وواضح من خلال كل هذا أنه كان هناك مدى واسع إلى حد غير عادى لنقاط التقابل الأصواتية. وعلى سبيل المثال فإن العدد الكبير من الطرق المختلفة التي يتخذها نقل لفظ أو أسم سامي أو مصرى إلى اللغة الإغريقية أمر

يدعو إلى الذهول. وهذه الإختلافات (بين الطرق المذكورة) يمكن تفسيرها بصورة جزنية من خلال صعوبة سماع الأصوات الأجنبية ومن ثم إعادة تركيبها، أو من خلال الإقتباس عن لهجنات محلية مختلفة. ومع ذلك فإن السبب الرئيسي لهذا القدر الكبير من الإختلافات يرجع، على مايبدو، إلى المدى الزمني البالغ في طوله الذي تم خلاله الإقتباس. ففي الفترة الممتدة بين ١٠٠٠ و مما المني تعنينا بشكل أساسي – نجد أن اللغات الثلاث، واللغة المصرية بوجه خاص، تمر بنقلات صوتية جذرية. ومن هنا فإني أرى أن الأسم أو اللفظ الواحد ربما يكون قد تم القتباسه مرتين أو ثلاث مرات بأشكال تختلف كثيرا من حالة لأخرى. وحير مايناظر هذا الوضع هو ما وجدته من إقتباسات اللغة اليابنانية من اللغة الصينية على امتداد فترة تماثلة تمتد نحو ألف سنة، وإن كان نظام الكتابة في هذه الحال يسمح للمرء أن يعرف الصورة التي كانت عليها الكلمة في أصلها الأول، إذ أن "القراءات" (طرق القراءة) اليابانية الكثيرة المختلفة أو طرق نطق الحرف الصيني هي التي تشير إلى الاقتباسات المختلفة.

(وفي هذا السياق) فإذا كانت حروف العلة (أو الحركة) لم توجد سواء في الكتابة المصرية أو السامية الغربية، فإن بعض المحاولات لإعادة تركيب حروف الحركة يمكن أن يتم من خلال اللغة القبطية وطرق النطق المازوريتية Masoretic لنصوص الكتاب المقدس، وذلك إلى جانب (مايمكن استنتاجه من) الخط المسماري والخط الإغريقي و (التعبير عن هذه الحروف) عند نسخها في كتابات أخرى. ومع ذلك فإن عدداً من محاولات تأصيل الألفاظ لابد من القيام به على أساس التركيب المكون من الألفاظ الصماء وحدها. (وفي الواقع) فإن هذا الأساس، إذا أدخلنا في إعتبارنا المدى الواسع لنقاط التوافق الظاهرة بين الحروف الصماء ذاتها، يخلق عددا هائلا من نقاط التوافق الأصواتي بين الألفاظ والأسماء المصرية والسامية والإغريقية. ومن جهة أخرى فإن إمكان المتواهر phenomena بسهولة أمر لا علاقة له بإمكان حدوثها فعلا. وفوق ذلك فإن استبعدنا التصور الذي يقدمه "النموذج القديم" فهناك نقاط التقارب الجغرافي والزمني والشواهد الوثائقية والآثارية للإتصال المباشر. هذا بالإضافة إلى فشل العلماء العاملين في حقل "النموذج الآثري" على مدى الأعوام المائة والستين الأخيرة في أن يفسروا خسين في المائة من المفردات اللغوية الإغريقية الإغريقية و ثمانين في المائة من الماء الأعوام المائة والستين الأخيرة في أن يفسروا خسين في المائة من المفردات اللغوية الإغريقية الإغريقية وأوروبية أو

الأناضولية التي يفترض وجود رابطة إنتساب بينها وبين اللغة السابقة للغة الهيللينية.

وفى ضوء هذه الظروف فإنى أعتقد أنه مما يستحق الاهتمام أن نبحث بشكل لا يسمح بالتهاون عن أصول مصرية وسامية للصور اللغوية الإغريقية. وفى المقام الأول فبإنى لا أحاول أن أحل محل التأصيلات اللغوية الهندو-أوروبية المقبولة شيئاً جديداً، حتى لو كان بعض هذه التأصيلات خاطئا إلى حد كبير. إن أغلب التأصيلات الجديدة المقرحة في هذه اللاراسة لاتملك منافسة (التأصيلات الحالية) بشكل يلتزم بالخط الأساسي، وحتى في مثل هذه الأحوال فإنه يتعين على المرء أن يظل حذراً إلى حد كبير. كذلك فإننا لابد أن نقتصر، فيما يخص الجانب الأصواتي، على نقل التقابل التي تم الإيمتيثاق منها فعلا في مجال الحروف الساكنة، وذلك رغم أنه من المرجح أن ظهور نقاط تقابل أخرى أمر يحدث بالفعل. وعلى نفس النسق فإنه لا ينبغي أن يكون هناك إبدال Metathesis أو قلب لرتيب الحروف الساكنة. والإستثناء الوحيد لهذه القاعدة هو تغيير الترتيب بين الحروف السائلة – ل س، رس – بشكل متبادل بين موقعهما الشاني والثالث. و (على هذا فإنه) يبدو مشروعا أن نشتق اللفظة الإغريقية martyr (شاهد) من اللفظة المصرية mimarty التي لها نفس المعنى، ولفظة Spyramis (الحرم) من اللفظة المصرية والمقبرة) أو (الهرم). ومع ذلك فإن صمام الأمن الأساسي لتفادى الإشتقاقات الزائفة هو الإعتماد على علم دلالات الألفاظ وتطورها semantics، حيث يكون التقابل (التناظر) الدقية أمرا مطلوبا.

إن مجال أسماء الأماكن يشكل أحد المجالات التى تراخى فيها بشكل خاص أولئك الذين يعملون فى إطار "النموذج الآرى". (وفى هذا الصدد) فإن أى تشابه، مهما كان فضفاضا بين لفظة إغريقية وأخرى أناضولية كان كافيا للربط بينهما. بغض النظر عما إذا كانت الألفاظ تشير إلى جزيرة أو جبل أو نهر أو مدينة، ناهيك عما يتصل بها من ظروف جغرافية أو حكايات تراثية. وقد أدى هذا التسيب أدى بالباحثين الأكثر تشدداً إلى أن يتفادوا البحث المتصل بهذا الموضوع بالكامل. وهكذا فإن هذا المجال لم تظهر فيه أية دراسة تتخطى العمل التخطيطى الصغير الذى قام به عالم الكلاسيكيات الألماني أ. فك A.Fick ونشره في عام ٥ ، ٩ . وقد كانت هذه الفجوة المذهلة نتيجة لا يمكن تفاديها للعجز الذى يكون كاملا من جانب علماء "النموذج الآرى" عن تفسير أسماء الأماكن toponyms في منطقة بحرابجه، من حيث أن قدرا بالغاً في ضآلته من

هذه الأسماء، هو الذى يمكن تفسيره فى إطار التصور الهندو-أوروبى. إن كل مايمكن لأنصار "النظام الآرى" أن يقوموا به هو أن يفسروا عدم قدرتهم على تفسير هذه الأسماء واكتفاؤهم (فى هذا الصدد) بتسميتها "السابقة للهيللينية".

إن أصحاب "النموذج الآرى" يؤكارن (في هذا الجال) كثيرا على عناصر أسماء الأماكن التي يدّعون أنها "سابقة للهيللينية"، وهي عناصر i)ssos)- و nthos- التي لم يقدم أحد أي معنى لها حتى الآن. وقد تم وضع هذا التصنيف لأول مرة على يد بول كريتشمر Paul Kretschmer العالم الألماني المتخصص في لغويات الدراسات الكلاسيكية وطوره ج.هالي J.Haley العالم الأمريك في الدراسات الكلاسيكية، وعسالم الآثسار كسارل بليجن Karl Blegen الذي يرى أن التوزيع الجغرافي لأسماء الأماكن المذكورة يتطابق مع مستوطنات العصـر البرونزي المبكر، كما يرى، إلى جانب ذلك، أنه بما أن الغزاة كانوا يفترض أنهم وصلوا في بداية العصر البرونزي الأوسط، فإن هذه الأسماء هي إشارات إلى مستوطنات سابقة للهيللينية. والنظرية ركيكة من الناحية الآثارية إلى حد كبير، لأن نقاط التطابق يمكن أن تنطبق كذلك على العصر البرونزي المتأخر بنفس القدر الذي تنطبق به على مستوطنات العصر البرونزي المبكر. كذلك فيان الجانب الخاص بأسماء الأماكن هو الآخر على نفس القدر من الضعف، إذ أنه، حسى قبل أن يعلن هالي وبليجين عن نظريتهما، كان كريتشمر قد اعترف بأن نهايات الألفاظ suffixes (التي سبق ذكرها) يمكن أن تلحق كذلك بجذور لألفاظ هندو-أوروبية، ومن ثم فهيي، فبي حمد ذاتها، ليست مؤشرات على جماعات (غازية) سابقة للهيللينيين - حتى إذا قبلنا "النموذج الآرى". وحيث أن (هذه) النهايات تظهر ملحقة بجذوع الكلمات stems المصرية والسامية، فإن هذه النهايات قاصرة، بنفس القدر، عن أن تساعدنا (في هذا الجال) كمؤشرات إلى طبقة تحتية substratum (أو أساس) حين نعمل في إطار "النموذج القديم".

وهالى حتى الآن بهذا القدر الكبير من الإحترام. والتفسير هو أنه، فى حقل لا ينزال مجدبا مشل حقل أسماء الأماكن الإغريقية القديمة، لا يجوز لنا أن نلقى بعيداً بأى شئ، حتى لو كان من النفايات. وحسب "النموذج القديم المعدل"، فإن nthos- لها عدة أصول مختلفة، وأحد الأصلين الأكثر انتشارا من بينها هو الصوت الأنفى الذى يقع بسين صوتين سنين dental، والآخر هو

الأصل المصرى ntr (المقدس). وقد يبدو أن ssos)- نهاية لفظية إيجية مميزه، ولكنها نهاية استمر استخدامها حتى آخر العصر البرونزى على أقل تقدير.

والباب الثالث يدور، كما ذكرت، حول أسماء الأنهار والجبال. ويميل هذا النوع من أسماء الأماكن بشكل مستمر إلى البقاء على ماهو عليه. وعلى سبيل المثال فإن أغلب هذه الأسماء في انجلتره أسماء كلتيه celtic، بل إن بعضها يرجع، على مايبدو، إلى ماقبل اللغـة الهنــدو–أوروبيــة. وعلى هذا فإن وجود أسماء مصرية أو سامية (في بلاد الإغريق) قد يشير إلى اختراق ثقــافي عميــق إلى درجة كبيرة. إن الباب لا يتسع لكل ما اقترحه بخصوص (الأماكن الموجودة في المنطقة)، ا ولكن تلك التي نظرت فيها تضم بعض أسماء الأماكن المشهود بصحتها على نطاق واسع. ولناخذ على سبيل المثال تسميّتي كفيسوس Kèphisos وكافيسوس Kàphisos، وهما تسميتان أطلقتا على عدد كبير من الأنهار والجداول الموجودة في أماكن متعددة في بلاد الإغريق، ولم يقدم لهما أي تفسير حتى الآن. إني أرى أنها مشتقة من Kbh، وهي تسمية معروفة ومنتشرة للنهر في اللغة المصرية - وتعنى في أصلها "عذب" - ثم أضيفت لها النهاية isos-. ويتسق علم مدلولات الألفاظ مع هذا (الاقتراح) بشكل ممتاز، فإن من الواضح أن Kbh مرتبطة بكلمتي "Kb"b بمعنسي "بارد باعتدال"، Kbh بمعنسي "يطهر أو ينقسي" - وقد كانت الأنهار السماة "Kephisoi" تستخدم لشعائر التطهير في حالات كثيرة في بلاد الإغريق. كذلك فإن Kbh لها معنى إضافي وهو "بحيرة فيها طيور برية". ويتسبق هذا مع بحيرة كوبياس kopias الكبيرة الضحلة، التي ترتبط بوشائج مصرية كثيرة في الرواية الإغريقية، كما أن النهر الذي يغذيها يطلق عليه نهر كفيسوس. وفي حدود ما أعلم، فإن هذا التأصيل اللغوى لم يقترحه أحد من قبل.

(وهناك تأصيل آخر) هو تأصيل الاسم "ياردانوس" lardanos، وهو اسم يظهر فى الإغريقية كإسم نهر، ووجد فى كريت و(شبه جزيرة) البلوبونيسوس – من التسمية السامية ياردين Yardèn أو الأردن Jordan. وقد كان هذا الإشتقاق مقبولا قبل هجوم "النموذج الآرى المتطرف". بل إن بلوخ Beloch وفك Fick لم يجدا بدأ من الإعتراف بأن الإشتقاق على قدر كبير من الإغراء ولم يكن فى وسعهما تقديم أية بدانل. ومع ذلك فقد تم إنكار هذا الإشتقاق طوال القرن العشرين. كذلك فإن هناك تأصيلا لغوياً آخر عن السامية كان معترفا به على نطاق واسع قبل القسم الأخير من القرن التاسع عشر، وهو الإشتقاق الخاص بالمقطع سام -sam فى

أسماء الأماكن الإغريقيسة، كما همو الحال في "ساموس" Samos، ساموطراقيا Samikon، ساموطراقيا Samothrace، ساميكون Samikon، وهو مقطع يشير دائما إلى الأماكن المرتفعة، من الحذر السامى "سمم" smm لا بعنى "مرتفع" – وهذه، هي الأخرى، إما أهملت أو تم إنكارها. وهناك إشتقاقات أخرى اقترحتها في هذا الباب، ولكنها تحتاج إلى قدر أكبر من المناقشة.

وفي الباب الرابع وجهت عنايتي إلى اسماء المدن. إن هذا النوع من الأسماء ينتقل بوجه عام من ثقافة إلى أخرى بشكل أكثر شيوعا من انتقال أسماء الملامح الطبيعية. ومع ذلك فإن العدد الذي لا يكاد يذكر للأسماء الهندو—أوروبية التي تتسمى بها المدن في بلاد الإغريق، وما نراه (على الجانب الآخر) من اشتقاقات المصرية والسامية الجديرة بالتصديق والتي يمكن أن نجدها لعدد كبير من هذه الأسماء – كل هذا يوحى بكثافة في الإتصال (بين بلاد الإغريق ومصر والمشرق) لا يمكن تفسيرها في إطار العلاقات التجارية وحدها. وعلى سبيل المثال، فإن إحدى المجموعات الأكثر شيوعاً بين أسماء المدن الإغريقية تدور حول جذع اللفظة، كريد(ات). وهذه الظاهرة يمكن تفسيرها بشكل مقبول في إطار اللفظة السامية الغربية "قرت" -qrt – التي تعني المدينة وهي تنطق بطرق مختلفة في حالة المدن المختلفة بما فيها قارت – (-Qart)، قارت (Qârêt) وقرية أو قرية/ات Qârêt) انها في المقبقة إحدى التسميات الأكثر شيوعا في حالة المدن الفينيقية والعبرية، والتي نجدها في اسم قرطاجة Carthage ومدن أخرى كثيرة.

وقد قدمت في هذا الباب أمثلة تظهر تقابلا دقيقا بين إستخدام لفظة كارى – واستخدام اللفظة الإغريقية القياسية التي تدل على "المدينة" وهي polis. وأكثر هذه الأمثلة لفتا للنظر هو المثل المتعلق بتماثيل الكارياتيداي Karyatidae حول مقبرة ككروبس كروبس Kekrops، مؤسس أثينا حسبما جاء في الحكايات الشعبية، الموجودة في رواق (مدخل مسقوف) لمعبد أثينه بولياس Athena Polias. وهكذا تصبح "بنات المدينة" تفسيرا أكثر قبولا لهذا الأسم من "كاهنات (الآلهة) أرتميس من كارياي Karyae في لاكونيا "Lakonia" أو "حوريات الجوز" وهما التفسيران الوحيدان السائدان في الوقت الحالى. هذا، وهناك متغيرات عديدة للجذع كارى – وهما التفسيران الوحيدان السائدان في الوقت الحالى. هذا،

وعلى مقربة من كورنثوس (كورنثه) على المضيق الذي يحمل الإسم ذاته، تقع مدينة ميغاره

Megara. وقد فسر باوزانياس Pausanias، كاتب الوصف "السياحي، الذي ينتمى إلى القرن الثانى الميلادي، إسم هذه المدينة على أنه يعنى "كهف" أو "غرفة تحت الأرض". (وفيي هذا الصدد) فإن كلمة سامية غربية بهذا المعنى ذاته تظهر في اسم المكان الأوجاريتي "مغرت" Mgrt والإسم الذي ورد في الكتاب المقدس مناره Medara. إن هذه تبدو أصولا جديرة بالتصديق الأسماء المدن أو أحياء المدن الإغريقية: ميغاره Megara ومياره Meara.

(وأنتقل إلى مثال آخر). ربما لا يعرف الكثير منا أن مصر القديمة كان لها تقليد طويل الأمد في مصارعة الثيران، بمعنى أن ثورا يصارع ثور". وقد كانت التسمية التي تطلق على هذه المصارعة وعلى مسرح (أو حلبة) المصارعة هي "مطون" Mtwn. ونحن نجد، في أشعار هوميروس، لفظة موثس، -mothos وهي في حالة المفعولة به "موتن" mothon تفييد معنى "ضجيج المعركة" كما تعنى كذلك "الصراع بين الحيوانات". هذا بينما نجد أن لفظة موثون mothôn كان يمكن أن تعنى "رقصا متحرّرا" أو "نغمة الناي" أو "شاباً وقحاً أو صفيقاً". وقد كنانت لفظة "مطون" Mtwn (المصرية) تمثل اسما شائعا لعدد من الأمكنة في مصر، كما كنانت (ألفاظ) "مثوني" Mtwn و "مثانا" Methana تمثل أسماء أماكن تكاد تكسون على نفس الدرجة من الانتشار في بلاد الإغريق. و (جدير بالذكر) أن هذه الأماكن (الأخيرة) جميعا تقع على خلجان يمكن أن نصفها، دون صعوبة، بأنها تتخذ شكل المسرح. وعلى ذلك فإنه ليس من المستغرب أن نجد قطعة عملة نقدية من مُثوني Mothône تصور الميناء على أنها مسرح ومن شربطها بلفظة واسم مطون Mtwn.

كذلك فإن الإشتقاق اللغوى التقليدى لإسم "موكينى" Mykènai هو من لفظة ميكيسس كذلك فإن الإشتقاق اللغوى التقليدى لإسم "موكينى" Mahaneh بمعنى "لخيسم" ولكن اشتقاقاً أكثر قبولاً ربما جاء من مَحَنِه Mahanayim بمنحيّمان" — وهو اسم يطلق على الأماكن بشكل شائع فى اللغة السامية الغربية. وهنا، مرة أخرى، كان من المقبول بوجه عام، قبل ظهور "النموذج الآرى" أن يكون اسم المدينة الإغريقة "ثيبه" Thèbai (المتعارف عليه باسم طيبه) قد جاء من الإسم الكنعانى "تيبه" tb'i (الفظة المصرية "ثبئ" tb'i أو

رحاله وجغرافي إغريقي، ربّما أتى من ليديه في آسيه الصغرى. وقد كتب كتابا أسمساه "وصف بـلاد الإغريـق"،
 واشتهر اسمه حوالى ١٥٠م. (المترجم).

من لفظة "ضبط" (صندوق). وهاتان الكلمتان كثيرا ماكان يحدث خلط بينهما وبين كلمة أخرى ربما تنتمى إليهما، وهي كلمة 6db (عوامة من القش أو فلك من العشب المائي أو نبات البردى) وكذلك كلمة 6db (النعش أو المحراب) ومن ثم (القصر). إن ضب 6db التي تكتب بصورة وكذلك كلمة Thbo النبعش أو المحراب) ومن ثم (القصري. ومع ذلك فمن المثير للاهتمام أننا لا نملك أي سجل لاستخدام هذه اللفظة كأسم للعاصمة الجنوبية لمصر، وهي التي أطلق عليها الإغريق اسم "ثيبي" ("طيبة" حسب المتعارف عليه). ومع ذلك فمن المحتمل كثيراً أن تكون قد استخدمت لتدل على مدينة "أفاريس" Avaris، عاصمة الهكسوس. وإذا كان الأمر كذلك فإنه من الممكن أن تكون لفظة "ضب" (Db3 ثيبه المافهة المصرية "طيبة" عندما أسست الأسرة الثامنة "العاصمة المصرية" ثم ارتبطت هذه التسمية بالعاصمة المصرية "طيبة" عندما أسست الأسرة الثامنة عشر عاصمتها هناك. وعلى أي حال فليس هناك من سبب للشك في أن اسم المدينة الإغريقية جماء (اشتق) من لفظة "تيبه" tâbå السامية الغربية ومجموعة الألفاظ المصريسة المذكرورة

وقد كرست الباب الخامس لمدينة واحدة وهى "أثينه". وأحاول أن أدليل في هذا البياب على أن سم المدينة "أثينه" Athèna واسم الآله "أثيني" Athènà أو أثينيا Athènà واسم الملاسم المصرى "حت نت" Ht Nt. وقد كانوا يطابقون في العصور القديمة بشكل دائم بين أثينا الاسم المصرى "حت نت" Ht Nt. وقد كانوا يطابقون في العصور القديمة بشكل دائم بين أثينا (الآلهة الإغريقية) وبين الآلهه المصرية "نت" Nt أو "نيئت" Nèit والإثنتان كانتيا إلهتين عذراوين للحرب والنسيج والحكمه. وكانت عقيده الآله نيئت متمركزة في مدينة سايس هيو المدلنا وكان مواطنوها يشعرون برابطة من نوع خاص مع الأثينين. وقيد كان اسم "سايس" هيو الاسم المدني للمدينة بينما كان اسمها الديني هو "حت نت" ht Nt (معبد أو بيت نيئت). حقيقة أن هذا الاسم يفتقر إلى أية شاهد سواء من اللغة الإغريقية أو اللغة القبطية، إلا أن العنصر (أو الجزء) الخاص منه بأسماء الأماكن وهو "حت" - Ht منقول على هيئة "آت" - At أو "آت" - Ath. كذلك فإنه كان من الشائع إلى حد كبير في حالة الألفاظ المصرية أن يكون هناك حرف متحرك يسبق أول الحروف الساكنة في الكلمة prothesis ويريد من هذا الإحتمال إسم "عنات" المائل من رسة على إلهة سامية غربية شبيهة بالآلهة أثينا. وفي ضوء ذلك فقد لا أجاوز ماهو الذي كان يطلق على إلهة سامية غربية شبيهة بالآلهة أثينا. وفي ضوء ذلك فقد لا أجاوز ماهو الذي كان يطلق على إلهة سامية غربية شبيهة بالآلهة أثينا. وفي ضوء ذلك فقد لا أجاوز ماهو

معقول ومشروع أن اقترح نطقا للفصة "حت نت" يتخذ صورة "أثانايت" At(h)anait \*. هذا وإن إختفاء حرف "الياء" في أثيني Athènè، وهي أثانا Athana في اللهجة الدورية الإغريقية وأتانا A-ta-na في الكتابة التخطيطية "ب" Linear B — هذا الإختفاء قد يبدو وكأنه يشير مشكلة، إلا أن اللهجتين الأتيكية والدورية تشتملان على المتغيرات "أثينايا" Athènaia وأثانايا مشكلة، إلا أن اللهجتين الأتيكية والدورية تشتملان على المتغيرات "أثينايا" Athànaia وأثينايي" Athànaia من اللغة المصورة الكاملة التي ترد في أشعار هوميروس هي "أثينايي" الإغريقية واللغة المصرية في عصرها المتأخر، فإن عدم ظهور هذا الحرف (الياء) في كل من اللغة المصرية في عصرها المتأخر، فإن عدم ظهور هذا الحرف (الياء) في كل من Athènài و Athènài و Athènài ينبغي أن يكون أمرا متوقعا.

وإذا كان التوافق الصوتى phonetic جيدا في هذا الصدد، فإن التوافق كامل من حيث دلالة الألفاظ semantic. وقد سبق أن ذكرت أن أصحاب "النموذج القديم" رأوا في "نيئت" و "أثينا" اسمين للالهة ذاتها. فقد كان من الأمور المعتادة في مصر أن يخاطب الكائن الالهي باسم مكان إقامته، وهذا حرى بأن يفسر الخلط في اللغة الإغريقية بين اسمى الآلهة ومدينتها. ثم هناك، في النهاية، ماذكره خاراكس Charax، أحد كتاب برغامة Pergamon في القرن الثاني الميلادي "إن أهل سايس أطلقوا اسم أثينه Athènae على مدينتهم" وهو أمر لا يكون له معنى إلا إذا رأوا في "حت نت" Ht Nt اسما لمدينة سايس.

وينتقل الباب الخامس إلى النظر في العلاقة المتمثلة في الصور Athena بين نيئت وأثينة Athena. لقد كان رمز نيئت منذ عصر ما قبل الأسرات هو صرصور على عصا، ثم تطور (هذا الرمز) ليصبح درعاً على هيئة الرقم 8 المذى كثيراً مايقترن بالأسلحة. ويبدو أن هذا هو أصل مازعموا أنه "إلهة الدرع" التي وجدت في كريت في العصر المينوى والتي يربط بينها بدورها، بشكل عام، وبين لوحة ملونة من الحجر الجيرى عشر عليها في موكيني (Mycenae وقد نُظر إلى هذه الصورة على أنها تمثيل مبكر للبالاديون Palladion وهو طقم قائم من السلاح ارتبط بعبادة الآلهة "بالاس أثينة" Pallas Athena إلى جانب تمثيله للالهة ذاتها. وهكذا فإن المرء يستطيع من خلال هذه الطريقة أن يتتبع تطورا من خلال الصور، بدءاً من مصر

<sup>\*</sup> أشير بهذه العلامة إلى الصيغة المفترضة ولكن غير الموثقة للفظة أو الإسم. (المؤلف).

فى الألف الرابعة أو الثالثة ق.م.، ثم مروراً من خلال كريت وموكينى فى الألف الثانية إلى الألهة التى شاعت معرفتها فى الألف الأولى – وهو أمر يقابل (يناظر) بالتحديد الترابط الذى يظهر فى الحكايات المتوارثة بين نيئت وأثينا، كما يقابل التأصيل اللغوى فى هذا الصدد. وإلى جانب هذا، فإن عقيدة الدولة للالهة أثينة فى (دويلة أثينا) كانت تعاصر فى أواسط القرن السادس ق.م. ماكان يقوم به أمازيس، الفرعون المصرى فى العصر الصاوى، من نشر لعبادة هذه الآلهة فى مكان آخر من القسم الشرقى لمنطقة البحر المتوسط.

إن سايس كانت على الحدود بين مصر وليبيّة \* ، وفي بعض الأحيان كانت ليبية بشكل جزئي – وهو الأمر الذي يفسر الوصف التفصيلي الذي قدمه (المؤرخ) هيرودتوس للإرتباط بين (الآلفة) أثينة وليبيا. كذلك فإنه من الأمور الواضحة أن هذا أول مؤرخ إغريقي عظيم كان يبرى أن المصريين وبعض الليبيين ذوى بشرة سوداء. ومن جهة أخرى فإن أقدم تمثيل لأثينة هو الذي تم في موكيني، والذي نجد فيه أطرافها ملونة على نسق التقليد المينوي – المأخوذ عن مصر – والذي كان فيه الرجال يمثلون بلون أحمر / بني، بينما كانت النساء تمثل بلون أصفر / أبيض. ومع ذلك فإن ترابط الأصول المصرية – الليبية للالهه نيئت / أثينة Neît / Athena، وإدراك هيرودوتوس فذا الترابط وتصويره للمصريين على أنهم من ذوى البشرة السوداء – كل هذا أوحى بعنوان هذه السلسلة.

وقد قصرت الحديث في الباب السادس على اسبرطه وحدها. وفي رأيي أن هذا الإسم المكاني إنما هو واحد من مجموعة كبيرة تضم متغيرات مشل سباطه Spata وسرديس Spata وحسب اقتناعي فإنها جميعا ينبغي أن تكون مشتقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من اسم الموقع المصرى "سبت" (3)(3) سواء في ذلك المحافظة أو عاصمتها. وقد كانت علامة الطائر الجارح الممثلة هنا برقم 3، تسمع في اللغة المصرية القديمة والمتوسط كحرف ساكن سائل هو رأل. أما في اللغة المصرية في العصر المتأخر فإن هذه العلامة كانت تستخدم لتعديل حروف الحركة الأخرى فحسب. وقد كانت تسمية "سبت" في مصر تطلق في المقام الأول على المنطقة التي تقع قرب منف والتي كانت مكرسة لأنوبيس Anubis، رسول الموت وحارس الموتي.

كانت ليبيا تطلق بشكل عام على المنطقة الصحراوية التي تلى وادى النيل غربا، بغض النظر عن الحدود المصرية الرسمية (المترجم).

الذى كان يتخذ شكل إبن آوى. وفي اعتقادى أن هذه الصلة استمرّت على الأقل في حالة سرديس واسبرطه، لأن الثقافة الأسبرطية أو اللاكونية مليئة بالارتباطات مع الحيوانات التي تنتمى لفصيلة الكلب. ومن بين هذه الاسم الآخر لاسبرطه، وهو لاكيدايمون Lakedaemôn، الذي يمكن تفسيره بشكل مقبول على أنه "الروح النابحة أو القارضة" وهي تسمية تصلح نعتنا مناسبا بشلل كامل لأنوبيس، وتمثل نقلا لغويا دقيقنا عن كانوبوس Kanob/pos، (النطق الإغريقي للفظة) كه إنبو للإمرائه لأنوبيس، اسم أقصى مصبات النيل في إتجاه الغرب\*. وفي الأسطورة الإغريقية نجد أن كانوبوس كانت لها ارتباطات وثيقة مع اسبرطة، كما كان ينظر إلى كل منهما على أنها مدخل إلى العالم السفلي \* في ومن هنا فقيد بحشت (في هذا الباب) الأهمية الدينية للمقابل الإغريقي، وهو هرميس Hermes في لاكونيا Lakonia والاهتمام الأسبرطي الخاص بالحيوانات التي تنتمي إلى فصيلة الكلب، وكذلك موضوعي العالم السفلي والموت، وهيعها، حسب إقتناعي، يمكن تتبعها في الماضي حتى العصر البرونزي.

أما القسم الأخير من الباب فقد أفردته للتأثيرات المصرية على اسبرطة في العصر الحديدي. (وفي هذا الصدد) فإن إمكان إشتقاق المفردات اللغوية السياسية الإسبرطية بشكل جدير بالتصديق من اللغة المصرية في عصرها المتأخر — إن ذلك يرتبط بالرواية التي تفيد أن ليكورجوس Lykourgos، المشرع الإسبرطي، زار الشرق ومصر ليدرس النظم (السياسية) المعمول بها هناك. وفوق ذلك، فإن المظهر المصرى اللافت للنظر للفن الإسبرطي المبكر يدعم فكرة التأثير المصرى في اسبرطة في القرنين الناسع والثامن ق.م. وكل هذا يتصل كذلك بفكرة اعتقاد الملوك الإسبرطيين بإنحدارهم من أصول هرقلية ومن ثم مصرية أو هكسوسية. وهكذا، فإن ذلك يمكن أن يفسر أوضاعاً خارجة عن القياس في "النموذج الآرى"، مثل بناء هرم في المينيلايون Menelaion وهو "المزار (أو الضريح) الأسبرطي الوطني"، ومثل الرسالة التي كتبها أحد الملوك الإسبرطيين الأواخر إلى الكاهن الأعلى في أورشليم، وفيها يزعم الملك صلة قرابة بذلك الكاهن.

ويعود الباب السابع بالقارئ إلى اللعويات مع عرض للحجج التي تدعم أو تدحض وجود

<sup>\*</sup> الغرب كان ينظر إليه عند قدماء المصريين على أنه وادى الموت. (المترجم).

<sup>\*\*</sup> العالم السفلي هو عالم الموت عند الإغريق القدماء. (المترجم).

علاقة عضوية بين المجموعتين الأفرو-أسيوية والهندو-أوروبية. وهنا أجد نفسى بشكل واضح فى صف الأقلية السندى يتخسده أز. بومهسارد A.R.Bomhard، أ.ب. دلجوبولسسكى الأقلية السندى يتخسده أز. بومهسارد Carlton Hodge والمتخصصين الآخريس فى اللغويات ممن يعتقدون بأن وجود لغة سابقة مشتركة بين كل من هاتين العائلتين اللغويتين أمر لابسد اللغويات ممن يعتقدون بأن وجود لغة سابقة مشتركة بين كل من هاتين العائلتين اللغويتين أمر لابسد القديمة قبل تحلل اللغة الأولى التي تشكل جذور اللغات الهندو-أوروبية قبل إنتهاء الألف الثالثة ق.م. ومع ذلك فإن هذين الإستثنائين يعرقلان مهمتى إلى حد كبير، وذلك لأن مواطن التشابه بين الألفاظ المصرية والألفاظ السامية الغربية من جهة والألفاظ الإغريقية من جهة أخرى لا يمكن ردها (هيعا) ببساطة إلى إقتباسات تمت فى الألف الثانية ق.م.، إذ من الممكن أن يكون ذلك التشابة نتيجة لسبب لا يقتصر على الصدفة فحسب، وإنما قد يرجع كذلك إلى علاقات عضوية إنتمائية تاليوتونية Teutonic وخير طريقه للتحكم فى هذه المسألة التمائية والتخارية Teutonic مبكرة عن ذلك بكثير. وخير طريقه للتحكم فى هذه المسألة عبر المختمل نسبيا أن تكون قد إقتبست من اللغات الأفرو-أسوية. ومع ذلك فإن المرء، حتى مع غير المختمل نسبيا أن تكون قد إقتبست من اللغات الأفرو-أسوية. ومع ذلك فإن المرء، حتى مع ذلك، لا يمكن أن يكون واثقا من النتيجة.

ثم يأتى الباب الثامن وعنوانه "الملامح المشتركة في لغات الشرق الأدنى القديم، بما فيها اللغة الإغريقية". (وفي هذا الصدد) فإننا نجد أن (المتخصصين في) اللغويات التأريخية وجهوا عنايتهم، منذ إكتشاف عائلة اللغات الهندو—أوروبية، إلى تشعبات العائلات اللغوية وإختلافاتها. وحيثما أمكن إدراك مواطن تشابه بين لغات متجاورة ولكنها غير منتمية لبعضها، فإن هذه الروابط اللغوية Sprachbunden كانت ترد إلى "طبقات" (لغوية) تحتية substrates قديمة تقع تحت اللغات الأحدث ظهوراً. على أن بعض اللغويين بدأوا يتجهون في السنوات الأخيرة إلى (البحث في) مواطن إلتقاء لغوية بين لغات متجاورة ولكن دون أن يكون بينها أي التماء، بعبارة أخرى تغيرات لغوية تمت عبر حدود لغوية. خذ، على سبيل المثال، النطبق الفرنسي الأنيق لحرف الراء "r"، الذي انتشر في اللغة الألمانية، وكذلك إفتعال النطق غير السليم لهذا الخوف في اللغة الإنجليزية التي يتحدثها أبناء الطبقات (الإنجليزية) العليا. ثم هناك، إلى جانب

ذلك، الميل إلى إحلال الفعل الماضى المركب محل الفعل الماضى البسيط، وهو اتجاه بدو أنه انتقل من اللغة الفرنسية إلى لهجات فى اللغات الألمانية والإيطالية والأسبانية المجاورة. إن هذه التغيرات لا تقتصر على الإشارة إلى وجود إتصال وثيق (بين المناطق التي توجد فيها هذه اللغات)، ولكنها تشير كذلك إلى الإحرام السياسي والثقافي الذي حظيت به فرنسا بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر، حين تمت هذه التغيرات اللغوية.

إن الباب الثامن يهتم بإمكان حدوث مثل هذه العمليات في الشرق الأدنى القديم. فهناك محاولة، على سبيل المثال، لإثبات أنه رغم أن التحول من حرف - 5 الموجود في بداية الكلمة إلى حرف - d قد حدث في لغات كثيرة، بما فيها لغة سكان ويلز Wales، إلا أن حدوث ذلك في اللغات الإغريقية والأرمينية والإيرانية ينبغى أن يربط بينه وبين حدوثه في اللغات المتجاورة معها مثل اللغة الليقية الميون الأناضولية واللغتين الساميتين الكنعانية والآرامية. ويبدو أن هذا التطور قد تم في غضون الألف الثانية ق.م. لأننا لا نجد مثيلاً له في اللغات الأكثر قدما في المنطقة مثل اللغة الإبلية Eblaite (لغة إبله) أو الأكادية Akkadian أو الحيثية. وفوق هذا فيبدو، في حالة النصوص الأوجاريتية التي يرجع تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والثالث عشسر ق.م.، أن العملية قد ابتدأت ولكنها لم تنم.

وهناك تطور آخر حدث في الألف الثانية (ق.م.)، هو تطور أداة التعريف، وهي ملمح ليس من الشيوع بين لغات العالم كما قد يظن المرء. إن هذا التطور حدث بشكل مؤكد في اللغات الهندو-أوروبية فحسب، وفي كل حالة نجد أن أداة التعريف إنما هي صورة لإسم إشارة تم إضعافه. ومع ذلك فإن هذا لايستبعد إمكان إقتباس هذا المفهوم. (وفي هذا الصدد) فإن أداة التعريف تظهر لأول مرة في اللغة المصرية القديمة في العصر المتأخر فيما يبدو أنه اللغة الدارجة في القرن السادس عشر ق.م. هذا ولا توجد (أداة التعريف) في الشعر الأوجاريتي وفي شعر الكتاب المقدس ولكنها تظهر في النشر الفينيقي ونشر الكتاب المقدس. فإذا أدخلنا في إعتبارنا (قيام) الإمبراطورية المصرية في المشرق خلال القرنين الخامس عشر والرابع عشر (ق.م.) فقد يكون من المقبول أن يُقترح أن هذا التغيير أو غيره من التغييرات اللغوية ذات الصفة الكنعانية المميزة إنما تحت نتيجة للتأثير المصري.

<sup>\*</sup> في سوريه. (المترجم).

(أما فيما يخص) بلاد الإغريق، فيبدو أنها توصلت إلى أستخدام أداة التعريف بعد ذلك بقليل، إذ لا نجد أى أثر لها فى النصوص التى كتبت بالكتابة التخطيطية "ب"، كما أنها لا تظهر الا فى حدود ضيقة فى أشعار هوميروس. على أنها تظهر فى البدايات الأولى لنثر العصر الحديدى. كذلك فإن استخدام أداة التعريف اليونانية بطرق متعددة خاصة بها وباللغة الكنعانية، يشير إلى أن الفكرة تم إقتباسها من المشرق. وكما هو معروف فإن أداة التعريف غير موجودة فى اللغة اللاتينية ولكنها موجودة فى اللغات التى اشتقت منها. وعلى هذا فمن المحتمل أنها كانت منتشرة فى اللاتينية الدارجة نتيجة لإقتباس إستخدامها فى اللغات الإغريقية واليونية Punic والأرامية – وهى اللغات الأكثر انتشارا، بعد اللغة اللاتينية، فى الإمبراطورية الرومانية. أما عن انتشار أداة التعريف فى اللغات التيوتونية Teutonic والصقلبية Slav الغربية، فهذا يمكن تتعه تاريخياً.

(وفي مجال أداة التعريف كذلك) فإن "صدفاً مثل التشابه الملحوظ بين لفظة ها ha (الـ) العبرية وكلمتى هي hè وهو ho وهما تمثلان صورتى أداة التعريف الإغريقية (المؤنث والمذكر) في حالة الرفع، لا يمكن أن نفسرها إلا من خلال إفتراض علاقة عضوية إنتمائية بين مجموعتى اللغات الأفرو—أسيوية والهندو—أوروبية. (وفي هذا الصدد) فإن كلا من هاتين المجموعتين تشتمل على أسم إشارة هو Se من ويبدو أن كلا من اللغة الإغريقية والكنعانية حولت حرف السين كا المبدئي (الذي يوجد في بداية الكلمة) إلى حرف الهاء h، وأن كليهما طور حروف الإشارة إلى أدوات تعريف. وربما كان هناك تأثير مباشر أو "عَدُويَ" من الصور السامية إلى الإغريقية، ولكن الأخيرة (الصور الإغريقية) متأصلة في اللغات الهندو—أوروبية بشكل لا يسمح بإعتبارها إقتباسا.

كذلك فإن هناك نموذجا للتجاور يظهر فيه قدر أكبر من التعقيد. ذلك هو المذى نراه فى سقوط الألف الممدودة à أو المهموزة (ذات الهمزة) a' وهو سقوط تم فى عديد من السياقات الأصواتية فى أغلب أرجاء الإقليم فى النصف الثانى من الألف الثانية ق.م. ففى مصر وكنعان تحولت هذه الى (ضمة طويلة أو "واو") 6، وتحولت إلى (كسرة طويلة أو ياء) فى اللغا الأوجاريتية فى القسم الشمالى من منطقة المشرق، وفى اللغة الليقية فى القسم الجنوبى من

<sup>\*</sup> هي اللغة الفينيقية الغربية (في قرطاجة).

<sup>\*\*</sup> راجع ملاحظة المؤلف في حاشية ص٥٧. هذا وسيتم وضع هذه العلامة بعد الآن دون تنبيه للقارئ. (المترجم).

الأناضول، وفي اللهجة الأيونية (من اللغة الإغريقية) في القسم الشرقي من بلاد الإغريبة، وإن لم يتم ذلك في حالة اللهجات الإغريقية الأخرى حيث بقيت الألف الممدودة على ماهي عليه. إن هذا التوزيع (الجغرافي) لحرفي 6 الوار أو الضمة الطويلة) 6 و فه (الألف الممدودة) يتقابل بشكل جيد مع التقسيم السياسي الذي كان قائما في تلك الفترة بين الإمبراطوريتين المصرية والحيثية ومناطق تأثيرهما (نفوذهما). كما أن هذا التوزيع هام على وجه التخصيص لأنه يخترق الحدود اللغوية القائمة على الإعتبارات التاريخية والإنتمائية، بين اللغتين السامية والإغريقية. إن مثل هذه التغييرات التي انتشرت على نطاق واسع خلال الألف الثانية ق.م. تشير إلى درجة من الإتصال في القسم الشرقي للبحر المتوسط، لم تحظ (بعد) بقدر كاف من الإعتراف العام، كما تشير إلى تأثير سياسي و/ أو ثقافي من جانب مصر وكنعان.

وموضوع الباب التاسع هو "الأصوات الشف(هـ)ية - الحلقية في اللغات السمامية واللغة الإغريقية وهي أصوات مثل "كو" qu التي نجد فيها صوتا حلقياً مثل الكاف أو الجيم (الجافة) يتبعها تدوير للشفتين أو "واو" w. ومن المعرّف به بوجه عام أن هذه الأصوات وجدت في اللغة الأولى التي إنبثقت منها اللغات الهندو-أوروبية، Proto-Inido-European، ولكن ليس هناك إعتراف عام بأن الشئ ذاته ينطبق على اللغة الأولى التي إنبثقت منها اللغات السامية (اللغة المهدة للسامية). ومع ذلك فإن الأصوات الشفهية الحلقية شائعة في بقية اللغات الأفرو-أسيوية وفي اللغات السامية في إثيوبيه. وقد حاولت في هذا الباب أن أثبت أنه من الأكثر فائدة لنا في جوانب إعادة تركيب اللغة المهدة للسامية على أساس من بعض اللغات السامية في جنوب أثيوبية، وليس إعتمادا على اللغة العربية كما هو معمول به في الوقت الحالي. وإنبي أزعم بوجه خاص - على أساس من الشواهد المستقاة من هذه اللغات ذاتها - اللغات السامية الآسيوية كانت فيها أصوات شفهية - حلقية وأن اللغة السامية الغربية أستبقت هذه الأصوات لفرة طويلة بعد بداية الألف الثانية (ق.م.). وحيث أنه من المتفق عليه بوجه عام أن الأصوات الشفهية -الحلقية الإغريقية توارت في أواسط تلك الفترة، فإني أقول هنا إن بعض الاقتباسات من السامية إلى الإغريقية قد تم حين كان كل من اللغتين يحتوى على أصوات شفهية - حلقية، وأن هذه الاقتباسات تم بعضها بعد أن أسقطت اللغة الإغريقية هذه الأصوات بينما كانت السامية الغربية لا تزال تستبقيها، وبعضها تم بعد أن اختفت من كلتا اللغتين – ومن هنا فإن إبراز قدر هسائل مسن

الإتصال بين الثقافة السامية الغربية والثقافة الإغريقية قبل أن تتوارى المقاطع الشفهية - الحلقية، أى قبل أواسط الألف الثانية ق.م.، يمكن أن يحل عدداً من المشكلات التي تتعلق بتأصيل اللغة الإغريقية - وهي مشكلات تظل، بدون هذا التصور، بعيدة عن الحل. وإبراز هذه الصلة يبين لنا. كذلك، المدى الذي يستطيع "النموذج القديم المعدل" أن يصل إليه في مجال المساعدة على إعادة تركيب الأشكال المبكرة في اللغتين المصرية والسامية وذلك من خلال المادة (اللغوية) الإغريقية الغزيرة.

وفي حدود الموجز الحالى فلن استطيع أن استشهد بأكثر من مثالين في هذا المجال والمشال الأول يخص تلك المدينة الفينيقية الشهيرة المعروفة باسم جُبْلْرُمْ)، (Gub/(um) في اللغتين الإبلية والأكّدية و"جبال" المعرية و "جيبل" في العربية. وإذا أدخلنا في اعتبارنا ماأعتقد في صحته من استبقاء الأصوات الشفهية – الحلقية في اللغة الساميّة الغربية، فإني أرى أنه من المقبول أن نؤكد نطقا مبكرا هو "جويبال" Gebal وهو نطق نستطيع معه أن نفسر هذه المتغيرات. وفي مقابل ذلك فإن الإسم الإغريقي للمدينية هو "بيبلوس" Byblos أو Byblos. وهذا اللغز (الإختلاف الخير) يمكن حله على وجه التأكيد إذا ما افترضنا أن الاسم كان معروفا في منطقة بحرايجه قبل أواسط الألف الثانية ق.م. وبما أنه من المعروف أن "g"i" كانت تتحول في أغلب الحلات إلى "id" بعد سقوط الأصوات الشفهية – الحلقية، فيبدو من المعقول أن نقرح أن الإسم الأكون مستخدما في اللغة الإغريقية بصورة G\dots في الوقت الذي كانت فيه الإسم اللغة لا تستخدم الأصوات الشفهية – الحلقية، شم أصبحت "ببلوس" Biblos أو Biblos بعد ذلك تبعا للتحولات الصوتية.

أما المثال الثانى فهو الإسم المـُلْغِز "ديميــــر" Demeter. وفى هـذا المجال فإن الشواهد المستمدة من اللغات الإثيوبية والساميّة الغربية تجعل من الممكن أن نعيد تركيب الأشكال القديمة "gwe" و "gway" ، بمعنى "الأرض" أو "الوادى الواسع". إن هـذه الكلمة لو كانت قـد دخلت فى اللغــة الإغريقيـة قبـل سقوط الأصوات الشفهية – الحلقية وإتخذت المسار العادى لتحولات الأصوات لكانت "gwe" قد أصبحت de ، وهذا يمكن أن يفســر لماذا دعيت الآلهة

عشياً مع منطق المؤلف وقياساته يمكن الإشارة هنا إلى أن أهل أعالى مصر ينطقون الجيم دالاً فيقولون "الدُمعة"
 أى الجمعة (المراجع).

الإغريقية "ديميتير" Démétér وليست "جميتير" Gèmètèr وهو سؤال حير المفكريس على مدى ألفى سنة. إن هناك مشاكل فى طريقة النطق وعدم ظهور الإسم فى الكتابة التخطيطية "ب". ومع ذلك، ففى غياب أية بدائل يبقى التفسير مقبولا، وهو تفسير يسانده وجود الكلمة النادرة "جييس" gyès بمعنى (قياس الأرض). إن لفظة gyès تبدو كما لو كانت إقتباسا من اللغة الكنعانية لى الإغريقية بعد أن سقطت الأصوات الشفهية الحلقية، ولكن قبل أن يتم تزحزج الأصوات فى الكنعانية وفى ختام هذا المسار فإنه بعد أن إختفت الأصوات الشفهية الحلقية من الأصوات كل من اللغتين، فإن gaia و ge (الأرض) الإغريقية، والتي ليس لها تفسير من واقع اللغات الهندو-أوروبية، يبدو أنها أقتبست من الكنعانية "جابئ" gayé التي تنطق على هيئة "جئ" 'gà في الصورة المعدلة.

أما البابان العاشر والحادى عشر، فإنهما يعنيان بالاقتباسات اللغوية من اللغة السامية الغربية واللغة المصرية. وسأبدأ هنا بمناقشة الفصلين معا. وقد رجعت فيهما، في بعض الأحوال، إلى بناء أو تركيب الجملة أو التعبير syntax، أى ترتيب تتابع الألفاظ، كما هو الحال، على سبيل المثال، فيما يخص الاستعمالات المتشابهة لأداة التعريف في اللغة الكنعانية في العصر المتأخر – الفينيقية والعبرية – من جهة واللغة الإغريقية من جهة أخرى. وفي مواضع أخرى وجهت عنايتي إلى المورفولوجية morphology أو تعديل الألفاظ. ولكني خصصت أغلب البابين لدراسة الاقتباسات اللفظية.

ونبدأ هنا بالمورفولوجية أو تعديل الألفاظ في حالات العدد والجنس والحال والزمن وهكذا. وهنا نجد أنه، بإستثناء اللغة الحيثية، فإن اللغة اليونانية هي أقدم اللغات التي تم التثبت منها، بين اللغات الهندو-أوروبية. وهذا يجعل درجة "أضمحلالها" مورفولوجيا أمراً جديراً بالملاحظة. وسبب ذلك هو أنّه رغم أن النظام الأساسي للألفاظ قد إحتفظ، على مايبدو، بتماسكه بشكل واضح في اللغات الهندو-أوروبية فإن الإسم في اللغة الإغريقية له خمس حالات فحسب، بينما له ست حالات في اللاتينية مائد لعقم أن أول تسجيل لها ظهر بعد اللغة الإغريقية بألف سنة. (وجدير بالذكر هنا) أن اللغة اللتوانية المائدة المهدة للغات الهندو-أوروبية. إن الحديث، قد إستبقت الثماني حالات التي تأكدت بالنسبة للغة المهدة للغات الهندو-أوروبية. إن هذا الفقدان (التناقص) المورفولوجي الذي مرت به اللغة الإغريقية إلى خمس حالات يمكن أن

يوحى بإتصال كثيف بلغات أخرى، وهذا يطابق الشواهد المعجمية ويضعف "نموذج الأصل المحلى" Autochtonous Origin. وعلى أى الأحوال فإن ذلك يمكن تفسيره عن طريق كل من "النموذج القديم" و "النموذج الآرى" اللذين بوسعهما أن يفسرا مثل هذا الإتصال تحديدا، وهو ماليس بإمكان النموذج الأول (الحلى) أن يقدمه.

على أن الاهتمام الرئيسي لهذين البابين يدور حول الاقتباسات في مجال الألفاظ Verbal على أن المقوم الهندو-أوروبي للمعجم الإغريقي ضئيل نسبيا. وعلى سبيل المثال فإن لغات مثل اللغة الصقلمبية التي كانت تستخدمها الكنيسة القديمة واللغة اللتوانية - اللذين يرجع وجودهما بشكل محقّق إلى مابعد ظهور اللغة الإغريقية بألفي سنة - لهما نسبة من الجذور الهندو-أوروبية) على منها بنسبة هائلة، وهي جذور تشترك في الأصل والإنتماء مع جذور اللغات الهندو-أوروبية الأخرى. وفوق ذلك فإن مدى دلالات الألفاظ وتطورها، الذى تظهر ضمنه الجذور الهندو-أوروبية في اللغة الإغريقية يقارب، إلى حد كبير، ذلك الذي تظهر ضمنه الجذور الأنجلوسكونية في اللغة الإنجليزية. إن هذه الجذور تمدنا بأغلب الضمائر وحروف الربط، كما تمدنا بأغلب الأسماء والأفعال في مجال حياة الأسرة - فيما عدا الجانب السياسي منها، وفي عجال الزراعة التي تتعلق بتوفير أسباب الحياة فحسب وليس بالجانب التجاري منها. وفي المقابل فإن مفردات اللغة الحضرية مثل الكماليات، الدين، الإدارة، والمفردات الدالة على المعاني المجردة وليست مفردات هندو-أوروبية.

إن مثل هذا النموذج يعكس في المعتاد وضعا طويل المدى يكون فيه المتحدثون باللغة أو اللغات التي تقدم الألفاظ المتصلة بثقافة أعلى يسيطرون على أولئك الذين يتحدثون باللغة التي تقدم المفردات الأساسية basic lexicon – كما في حالة العلاقات بين اللغة الأنجلوسكسونية واللغة الفرنسية فيما يخص اللغة الأنجليزية، وحالة لغة البانتو Bantu واللغة العربية في خلق اللغة السواجلية Swahili، أو اللغة الفيتنامية واللغة الصينية في تكوين اللغة الفيتنامية الحديثة. أما النموذج الأقل شيوعاً فهو مانواه في حالة اللغة التركية واللغة المجرية المستوى الحياة المصقول من أهل البلاد المفتوحة. ومع اكتسب فيه الفاتحون المفردات التي تخص مستوى الحياة المصقول من أهل البلاد المفتوحة. ومع ذلك، ففي هذه الحالة، نجد من الأتراك والمجريين، كلاً يستبقى ألفاظه – وهي الألفاظ المغولية ذلك، ففي هذه الحالة، نجد من الأتراك والمجريين، كلاً يستبقى ألفاظه – وهي الألفاظ المدالة

على العجلة الحربية ذاتها، السيف، القوس، الزحف العسكرى، السلاح والدورع، المعركة... إلخ – كلها هندو –أوروبية. ومن هنا. فإن اللغة الإغريقية، كما يصورها "النموذج الآرى" لا تشابه اللغات ذات النمط التركى. وهكذا، فلك. نقيل "النموذج الآرى" يصبح علينا أن نبرز اللغة الإغريقية على أنها لغة متفردة من حيث تصنيفها. أما "النموذج القديم" فمن شأنه أن يضع اللغة الإغريقية، هي والإنجليزية والفيتنامية، ضمن الفئة الأكثر شيوعاً من بين فنات اللغات المختلطة.

وأنتقل الآن إلى كل من الفصلين على حده. فالفصل العاشر ينظر في الاقتباسات من اللغة السامية الغربية. وفي هذا المجال أجيد في مقدوري أن أتتبع عمل العلماء منذ ماقبل إنتصار "النموذج الآرى"، بل أكثر من ذلك، أن أتتبع عمل العلماء الذين إهتموا في العقديين الأخيرين، في كثير من الحذر وعلى أساس سليم، بإعادة تأصيل الألفاظ التي تم تأصيلها من قبل، وحتى تأصيل ألفاظ زادوها من عندهم. على أننا، رغم هذا التقدم، لازلنا بعيدين عن الوضع الذي كنان قائما قبل هجوم "النموذج الآرى المتطرف". وعلى سبيل المثال فإن الحظر الذي فُرِضَ على الاقتباسات من السامية، والذي أسلفت ذكره، لم يشمل إطلاقاً أسماء البهارات والسلع الكمالية الشرقية. ومع ذلك فإن اقتراحات المتخصصين في الساميات بشأن تأصيل على نفس القدر من المعقولية، لألفاظ من مواطن أخرى ذات دلالات أكثر حساسية، مثل لفظة bòmos من جانب المتخصصين في الدراسات الكلاسيكية.

وقد قدمت في هذا الفصل كذلك أمثلة أخرى من التأصيل اللفظى في اللغة السامية الغربية في مجال الألفاظ ذات الدلالة الدينية. ومن بين هذه الأمثلة لفظة لفظة الإغريقية، وهي لفظة تكتسب في أشعار هوميروس إيجاءات إضافية تشير إلى "الروح" وإلى "الشيجاعة" إلى جانب معناها الأساسي وهو "الدم". ويعكس العلم اليوناني المعنيين الأولين حيث نجد أن لفظة haima كان ينظر إليها على أنها مساوية لمعنى "الهواء" وليس – كما كان ينتظر – معنى "الماء". (وفي هذا الصدد) فإن هناك من يحاول أن يثبت أن haima مشتقة من "حايم" الحياة. وعلى سبيل مثال بمعنى "حياة". وقد كان الدم ينظر إليه في الكنعانية على أنه مستودع الحياة. وعلى سبيل مثال آخر فإن الجذر السامي المعروف على نطاق واسع، وهو قدس dds \dds \dds (بمعنى مقدس). ومن حيث دلالة الألفاظ فإن هذا الجذر يتواءم مع مجموعة الألفاظ الإغريقية التي تلتئم حول qudos التي

تعنى "المجد الالهى". ومن المثير للاهتمام كذلك أن qds (الكنعانية) بمعنى "منعزل، غير نظيف" إنعكست، على مايبدو، في اللغة الإغريقية في لفظتي kudos (بمعنى: كريه) و kudos (بمعنى: يسكن (بمعنى: يسب، يلعن). وهناك مجموعة أخرى من الألفاظ تلتئم حول لفظة naiò (بمعنى: يسكن أو يقيم) و naos (بمعنى: مكان إقامة أو معبد أو محراب)، من المحتمل أنها تأتى من الجذر السامى √nwh، التي تتضمن هذا المعنى سواء بشكل عام أو على وجه التخصيص. كذلك فإن اشتقاق nektar (الإغريقية) من لفظة "نقتار" niqtar السامية (الخمر المدخنه أو المعطرة المتناذ ساؤل في دائرة واسعة قبل هجوم "النموذج الآرى". وقد أعيد إحياؤها مؤخراً على يد الأستاذ ساؤل ليفين Saul Levin .

وإذا نظرنا إلى المفردات الدالة على المجردات، نجد جذع الكلمة الإغريقية kosm الخالية. إن المعنى نشتق منه لفظة cosmetics في لعتنا (الإنجليزية) الحالية. إن المعنى نشتق منه لفظة cosmetics في لعتنا (الإنجليزية) الحالية. إن المعنى الأساسي للجذع الإغريقي هو "يوزع" أو "يرتب" (أو ينظم). وفي هذا الصدد فإن الجذر السامي خفس لإمعنى مجالا من المعاني: يقسم، وينظم، ويقرر،. وكذلك فإن الجذر الكنعاني sèm sèma في اللغة الإغ نية مرتين: مرة على هيئة sèma مخشة، وهزي، وفي وقت متأخر – ربما من صورة (أخرى لنفس الجذر وهي) sèm وأشارة، علامة، رمز)، وفي وقت متأخر – ربما من صورة (أخرى لنفس الجذر وهي) على هيئة على هيئة ash وفي (مجال السياسة كذلك غلى هيئة cosmos وفي (مجال السياسة كذلك أخد مجموعات من الألفاظ مثل الكلمات الإغريقية والكنعانية (بعنى: تابع أو مغلوب على أمره أو عكن أن تأتي بسهولة من (حال) dal أو dal الكنعانية (بعنى: تابع أو مغلوب على أمره أو الكنعاني الكنعانية بهذا بينما يبدو من المحتمل أن تكون كلمة xenos الإغريقية قد اشتقت من الجذع الكنعاني الكنعانية بهنه المحال العنورة وعدو).

وفى المجال العسكرى (الإغريقي) نجد أصولا لغوية مشل -phasgan (بمعنى: سيف، حبد) من الجذر السامى psg (يشق، يفلق)، و harma (عربة، عدة) من الجذر السامى hrm (شبكة). وأخيرا فهناك الكلمات الإغريقية الأساسية التي يبدو أنها ذات أصول سامية. وعلى سبيل المثال لفظة (mechri(s (حتى كذا، إلى حد

تظهر هذه المعانى كذلك في ألفاظ "ذُل" و "ذلل" و "ذليل" العربية - وهي لغة سامية كذلك! - وتظهر بشكل أكثر وضوحا في اللهجة اللبنانية للغة العربية التي تنطق الدال بدلا من الذال. (المترجم).

كذا) التى يبدو أنها مشتقة من الجذر السامى mhr (يكون فى المقدمة، يأتى ليقابل). وفى الحقيقة فإن أيا من هذه الإشتقاقات ليس مؤكدا. ولكنها جميعا معقولة بشكل أو بآخر. ومع ذلك فإنها ينبغى أن تحظى بقدر كبير من العناية الفائقة، طالما أنه لا توجد أية تأصيلات هندو—أوروبية منافسة، وكذلك فى ضوء كل الشواهد الأخرى التى تؤيد التأثير السامى على بلاد الإغريق فى الألف الثانية والألف الأولى ق.م.

والشيئ ذاته ينطبق على الأصول المصرية البعض الألفاظ الإغريقية، التسي اقرّ حتن ا في الفصل الحادي عشر. وعلى عكس البحث في التأصيلات السامية. فإن البحث في الألفاظ المصرية المقتبسة في اللغة الإغريقية لم يتطور بشكل جاد حتى الآن. ويرجع ذلك ببساطة إلى أن الكتابة الهير وغليفية لم تفك رموزها إلا حين كان "النظام القديم" يشارف نهايته، وحين أطلّت الستينيات من القرن التاسع عشر وظهرت معاجم اللغة المصرية القديمة، كان "النموذج الآرى" قد قام بنيانه بشكل راسخ بحيث أصبحت أية مقارنة بين المفردات في اللغتين أمراً غير وارد في دائرة الدراسات الأكاديميـة. وقــد كــان الإســتثناء الوحيد في هذا الصدد هو المحاولة الجريئة المثمرة التي قام بها الراهب الأب بارتليمي Abbé Barthélemy في القرن الشامن عشر ليقارن ألفاظاً إغريقية بالفاظ قبطية. وحتى اليوم فإنه لم يُسمح بإرجاع لفظة إغريقية واحدة ذات قيمة إلى أصول مصرية، فيما عداً ثلاث كلمات خارجة عن القياس وهي: baris (نوع من المراكسب الصغيرة)، xiphos (سيف)، -makar (مبارك). بل إن اللفظتين الأخيرتين وضعتا موضع تساؤل على نطاق واسع. كذلك فقد ظهرت في عام ١٩٦٩ مقالتسان جمعتسا عددا من الألفاظ (الإغريقية) الغريبة والتي يبدو من شكلها أنها دخيلة وأقرتا بأنه من المقبول أن تكون ذات أصول مصرية. ولكن، كما حدث في حالة الألفاظ السامية (الغربية) فإن هذه (الألفاظ المصرية) من الممكن أن يكون إنتقالها قد تم عن طريق التجارة أو الإتصال العابر، ومن هنا فقد كانت مقبولة في "النموذج الآرى". وفي ١٩٧١ ظهرت مقالة أكثر سلبية، أنكرت البعض وأضفت الشك على البعض الآخر من الأصول المصريمة القليلة التي كان قد تم الإقرار بها(٢٠)

لقد أكَّدْتُ على أهمية المفردات العسكرية، وعلى هذا فإن إشتقاق لفظـة

xsiphos من اللفظة المصري وأصل سامي للفظتين البين ترميزان للسيف. وهناك هناك أصل مصري وأصل سامي للفظتين الإغريقيتين اللتين ترميزان للسيف. وهناك إعتراف قائم بأن اللفظتين ليستا من المفردات الهندو-أوروبية. وتوجيد إلى جانب ذلك أمثلة أخرى تستحق أن نذكرها هنا، وتشمل -makar التي تأتي من الكلمة المصرية أمثلة أخرى تستحق أن نذكرها هنا، وتشمل -makar التي تعطي للمتوفى المكرم المذي مر بسلام من موقف (محنة) الحساب الأخروي. كذلك فإن ألفاظاً إغريقية أخرى يبدو من الممكن أن يكون لها أصول مصرية بنفس القدر من القبول. وقد سبق أن مرزا بإشتقاق martyr (الإغريقية) من mtrw (شاهد) المصرية. كذلك فإن الجندع المسرية المستحد المسرية المسري

وفى مجال السياسة، فرغم وجود جذر هندو-أوروبى أساسى ومنتشر على نطاق واسع وهو raja (بمعنى: يحكم أو مَلِك)، وهو الذي نجده في لفظة raja في اللغة الهندية، و rix في لغة أهل غاله (فرنسا الحالية) و rex في اللاتينية و ri في اللغة الإيرلندية - رغم ذلك فإن الكلمتين الدالتين على معنى "الملك" في اللغة الإغريقية لا صلة فما بهذا الجذر، إنما كانا كانا basileus) و basileus. والأولى، وهي التي سنناقشها في الباب الأول من هذا الجلد، يبدو أنها تأتى من صيغة nhdt (ليحيا إلى الأبد)، وهي اللفظة التي كانت تستخدم بعد أسماء الفرعون في أثناء حياته. وفي اللغة الإغريقية المبكرة لم يكن لقب basileus يطلق على الملك، بل كان الذي يحمل هذا اللقب مرؤوسا للملك Basileus يطلق على الملك، بل كان الذي يحمل هذا اللقب مرؤوسا للملك على وفي مصر فإن لقب p3sr (الموظف الرسمي) أصبح هو اللقب المعترف به للوزير. وقد وُجد اللقب منسوخا في اللغة الأكدية على هيئة واللقب المعترف به للوزير. وقد وُجد اللقب منسوخا في اللغة الأكدية على هيئة توجد صعوبة من الناحية الأصوائية تعوق التطابق الكامل من حيث دلالة الألفاظ.

وقد قدمت في البياب الأول من هذا المجلد وصف للأصل المصرى للفظة sophia الإغريقية (بمعنى: حِكْمه). ومن هذا فإن كل هذه التأصيلات اللغوية في

مجالات السلطة، التجريد والثقافة الرفيعة تتطابق مع النظام الذي يقرحه "النموذح القديم" فيما يخص علاقة الحاكم بسكان من أبناء البلاد الأقل تطوراً. ومع ذلك، وكم في حالة اللغة الساميّة، فإن الألفاظ الأخرى المقتبسة توحى بإخراق (مصرى) أعمق في الحياة الإغريقية فليس هناك (مثلا) مايدعو إلى الشلك في أن اللفظة الإغريقية من grt وأرملة) قد أتت من اللفظة المصرية المصرية الماملية وذات البرتيب في تركيب الجملة. وكما أسلفت فيان المفرية التيان في نهاية اللفظة قد أسقطا في اللغتين المصرية والإغريقية في الفرة المتأخرة.

وما توصلت إليه في خاتمة باب "بلاد الإغريقية، أوروبية أم مشسرقية؟" هو أنه: بينما تميل الشواهد الوثائقية والآثارية لمسائدة "النموذج القديم" على حساب "النموذج الآرى"، إلا أن هذا الإتجاه ليس أمرا نهائيا. وفي مقابل ذلك فإن الشواهد المأخوذة من اللغة، إلى جانب أسماء من أنواع عديدة، تدعم بشده قضية "النموذج القديم" من حيث أنها قضية متماسكة بشكل عضوى. وذلك لأن مركزية الاقتباسات في مجال المفردات والأسماء (إتصالها بجوهر أو صلب الحياة)، إلى جانب إتساع نطاقها، يوحيان بتأثير ثقافي مصرى هائل ومستمر في بلاد الإغريق. وإذا كانت الحالة الخاصة بالبابان قد أظهرت أن الاقتباسات (الثقافية) التي تتم على مثل هذا القدر من الإتساع، ليس من اللازم أن تكون نتيجة لفتح، إلا أن الفتح والاستيطان يشكلان الطريق المعتاده التي تتم من خلالها هذه الاقتباسات. وهكذا فإن الشواها اللغوية تدعم "النموذج القديم" بشكل قوى.

وإذا أدخلنا في الإعتبار جميع طبقات (أنواع) الشواهد، فإنه لا سبيل إلى أن يكون لأسلوب "النموذج الآرى" قيمة متفوقة في التشجيع على الإكتشاف الذاتي للحقائق. ونحن إذا أخذنا في إعتبارنا القضية التي طرحتها في المجلد الأول من "أثينه السوداء" وهي أن إحلال "النموذج الآرى" محل "النموذج القديم" يمكن أن يفسر من خلال "الرؤية السائدة" Weltanschauung في الفرة المبكره من القرن التاسع عشر، فليس هناك مايدعو إلى الإبقاء عليها. وبإختصار، كما قلت في موضع آخر من هذا الكتاب، فإن المجلد الأول منه يبين أن "النموذج الآرى" قد حُمل به سِفَاحاً. أما المجلد الثاني فإنه يظهر إفلاسه.

## حلَ لَغَرْ أَبِي الْمُولُ ودراسات أخرى في الأساطير المصرية – الإغريقية موجز الجزء الثالث

المجلد الشالث من "أثينه السوداء" بشكل محاولة لإستخدام "النموذج القديسم المعدل" لإلقاء الضوء على جوانب من الدين الإغريقي والأساطير الإغريقية، لم تكن معروفة من قبل، وبوجه خماص على أسماء الكائنات البطولية والالهية. وقد تم عرض أبواب هذا المجلد بطريقة يظهر من خلالها التنابع الزمني للعبادات (العقائد) المختلفة في بلاد الإغريق. ومع ذلك فإن التنابع الزمني هنا أمر غير مؤكد، شأنه شأن أي أمر آخر في هذا المجال.

والباب الأول يعني بأول تأثير ديني يمكن أن نتبينه - وهو تأثير العبادة الملكية للأسرة الحادية عشر - وهمي عبادة الاله الصقر/ الثور منطو Mntw أو مونت في القرن الحادي والعشرين ق.م. - على إقامة عقيدة الثسور في كريست في نفس الوقست الـذي أسست فيه القصور هناك في القرن ذاته. وقد حاولت (هنا) أن أثبت أن غياب الشواهد الدالة على عقيدة محورها الثور في العصر المينوي المبكر في خلال الألف الثالثة ق.م.، تجعل من غير المحتمل إلى حد كبير أن تكون (هذه العقيدة) إستمراراً لعبادة الشور التي وجدت في الأناضول في الأليف السابعة ق.م. وفوق ذلك فيان الطبيعة الجبلية لجزيرة كريت لا يمكن أن تعتبر بأي حال ملائمة للماشية (غير الأغنام والماعز). هـذا، وإلى جمانب الظهور المفاجئ لعبادة الثور هناك، فإن تطابق التوقيت وإتسماع دائم والتأشير المصرى المعروف في عهد فراعنة الأسرة الحادية عشر الذين يحملون اسم منتحبه Menthotpe، وشواهد الإتصال بين مصر ومنطقة بحرابجه في ذلك الوقت - فيإن هناك شواهد (كذلك) من الحكايات الموروثة توحي بتأثير مصر على كريت في تلك الفيرة. وفي اعتقادي أن إسمى الإليه "منطو" والفرعون "منتحتبه" ينعكسان في الإسم الـذي أعطتــه الحكايــات المتوارثــة لقــاضي ومشــرع قديــم أخضـع الجــزر الإغريقيــة، وهــو "رادامانثيس" Rhadamanthis، الذي يمكن لاسمه أن يكون مشتقا بشكل جديس بالتصديق من اسم مصري همو ردي مانطو M(a)ntw (بمعنسي) Mntw يعطسي). وكان رادامانثيس كذلك الــزوج ذو الميــول الحربيــة لأمّ هرقــل (هــيراكليس) Herakles، وهــو

(رادامانثيس) الذي علم البطل كيف يسدد سهامه. وقد كان "منطو" هو إله تسديد السهام، كما تم الربط بين "منطو" وبين الآلهة رعت R<sup>c</sup>t التي نعرف من مصادر وادي الرافدين أن اسمها كان ينطق "ريا" Ria. وإذن فهذه التسمية يمكن بشكل معقول أن نعتبرها أصلاً لإسم الآلهه "ريا" Rhea التي لعبت دورا محوريا في الديانة الكريتية.

هذا، ولم تكين عبادة "منطو" هي عقيدة الثيور المصرية الوحيدة التي وصلت إلى منطقة بحرابجيه. وأرى من المعقول أن نربط بين شخصية "مينسوس" Minos اللذي يظهسر في الحكايات المتوارثة كأول ملك ومشرع في كريت، وبسين "Mènès" (مينا) أو Min حسبما دعاه (المؤرخ) هيرودوتوس، أول فرعون ومشرّع لمصر، الذي ينبغي أن نورخ لمه بعيام ٢٢٥٠ ق.م. لقيد نسب الأقدميون إلى "Min" (مينسا) أنسه أسبس عبسادة Apis (حابي) في منف. كذلك فإن الرومان عرفوا عقيدة مصريعة أخرى لعبادة الشور، تحت اسم "منيويـس" Mnevis، رأى الدارسون أنها مشتقة، بشكل مقبول من تسمية مصرية هي "منيوى" Mnewe. وقد تم الربط بسين هذه العقيدة وبسين الجدران الملتفة، منيذ الدولة (المصرية) القديمة، أي قبل بناء القصور الكريتية الأولى بمنات السينين. وهكذا يصبح لدينا تطابق مثلث: ففي مصر كانت هناك عقيدتان للشور مرتبطتان بإسمي "مين" و "منيوى"، وأولهما أسم لمؤسس ملكي، والثاني رُبط بين اسمه وبين "جسدار ملتف"، وفي كريت رُبط بين عقيدة الثور وبين الملك المؤسس منيوس واللابسيرنت Labyrinth (طريق ملتف يضل فيه المرء). وقد كانت الرواية الإغريقية واضحة من حيث أن الحرفي والمهندس (الإغريقيي) دايدالسوس Daidalos نقسل (فكرة) طريقة اللابسيرنث للملك "مينسوس" عن الأصل المصرى. وفي هذا الصدد فقد تحت محاولات لاشتقاق اسم "لابير نت" من لفظة ليدية مزعومة هي labrys (بمعني: بلطمه)، ولكن هذه المحاولات تبدو أقبل إقناعاً من التأصيل الذي قدمه علماء المصريات في الستينيات من القرن التاسع عشر – والبذي أنكره علماء المصريات في القسرن العشسرين – والبذي اشتقوا فيه هذا الإسم من اسم مكان مصرى تحت إعمادة تكوينه، وهمو ربررحنت R-pr-r-hnt لموقع اللابيرنث المصرى العظيم الذي وصفه هيرودوتوس وكتاب قدماء آخسرون.

لقد ظهرت في كل بلاد الإغريق عقائد تدور حول عبادة الثور مشتقة من عبادة

"منطو" وكذلك من عبادات "مين" و "مينوس" و "حسابي"، ولكن هذه العبادات طغت عليها عبادات متصلة بالماعز والكباش. وفي هذا الصدد، فإن العبادة الملكية المصرية تحولت، عند بداية الأسرة الثانية عشر أو قرب ذلك الوقت، إلى عقيدة محورها عبادة الكبش "آمون". وكما أسلفت فإن فراعنة الأسرة الثانية عشر الذين اتخذوا إسمى الكبش "آمون". وكما أسلفت فإن فراعنة الأسرة الثانية عشر الذين اتخذوا إسمى "امنمحات" Imn-m-h3t و "سنوسرت" S-n-Wrst والذين يمكن أن نطابق بشكل مقنع بينهم وبين الفياقية العظيمين "ممنون" المنسونة النطاق في القسم الشرقي Sesostris في الرواية الإغريقية – قاموا بحملات واسعة النطاق في القسم الشرقي للبحر المتوسط، وهو أمر أظهرته في الفترة الحالية، الشواهد المأخوذة من النقوش. ومن عبادات الكباش والماعز – والتي وجدت في كل أرجاء بحرايجه – قيد أدخلت هناك عبادات الكباش والماعز – والتي وجدت في كيل أرجاء بحرايجه – قيد أدخلت هناك وقد كانت هذه العبادات مرتبطة في مصر نفسها في غضون القيرن العشرين ق.م. منطقة بحرايجه بالالهين "زيوس" وكل من الالهين "آمون" و "أوزيريس"، وفي منطقة بحرايجه بالالهين "زيوس" Zeus و "ديونيسوس" Dionysos و "ديونيسوس" Dionysos و "ديونيسوس" وسة

وقد زاد من تعقيد الخلط الطبيعي بين الكباش والماعز، أن العقيدة ذات النبوءة في المدينة الواقعة في الدلتا، والتي عرفها الإغريق بإسم منديس Mendès، كانت مرتبطة بفصيلة من الكباش إنقرضت بعد ذلك – وهو أمر يدعو للخجل من حيث أن تلك الكباش كانت رمزا للخصوبة. وقد تم تمثيلها، في خلال قرون تالية، بطريقة كان من شأنها أن تجعل هيرودوتوس، على الأقل، مرة يقول بأنها من الكباش وأخرى بأنها من الماعز. (وفي هذا الصدد) فإن دودنا Dodona، التي تقع في القسم الشمالي الغربي من بلاد الإغريق كان يعترف بشكل عام بأنها أقدم مراكز النبوءة المتصلة بهذا الدوع من العبادة. وتبعا لما ذكره هيرودوتوس وكتاب إغريق آخرون فإن نبوءتها كسانت تقوم على أساس من نبوءات سيوه، وهي واحة في الصحراء الليبية . ونبوءات طيبة،

كان يوجد معبد للاله آمون المرموز له بالكبش) في سيوه، ولا تزال آثاره باقية في حالة معقولة حتى الآن.
 والصحراء الليبية تعبير جغرافي صرف ويقصد به هنا الصحراء الغربية في مصر. (المترجم).

مركز العبادة التنبؤية. هذا وقد أكدت الشواهد الآثارية تماثلات ملحوظة بين "دودونا" و "سيوه". وفوق ذلك فإن عبادة آمون في سيوه كانت مرتبطة بالكائن الالهي "ددون" Ddwn، وهو اسم يبدو أنه كان أصلا لإسم "دودونا" ويبدو أن هذا الأخير ليس له تفسير آخر غير ذلك.

(وعلى سبيل مثال آخر) فإن هناك (مسألة) الخلط بين زيوس و ديونيسوس، وهو خلط كان كبيرا على وجه التخصيص فى كريت - حيث يفترض أن زيوس قد مات - ومناطق الحدود والتخوم الشمالية لبلاد الإغريق، من دودونا فى العرب حتى طراقيا Thrace وفريحية توغلا نحو الشرق. إن هذه الأقاليم التى يمكن إظهارها، إعتمادا على أسس أخرى، على أنها أقاليم محافظة بشكل خاص، يبدو أنها حافظت على عبادة لم يمكن تمييزها، أتت فوقها عقائد أكثر تحديدا، تم إدخالها أو نمت فى وقت لاحق. ومع ذلك فإن كثيراً من مراكز العقيدة - مثل مركز عبادة زيوس فى أوليمبيا - احتفظت تدور حول عبادة الكبش/ العيز، تناولت أوجه التقابل بين مسرحة آلام أوزيريس، أو المسرح فى الديانة المصرية، وبين أصول المسرح الإغريقى، وهى أصول كانت دينية فى أساسها، كما كانت ترتبط بالاله ديونيسوس والعنز tragos.

أما الباب الثالث الذي يدور حول "لغز أبي الهول" فقد أعطيت اسم "الجمال"، وهو يخص الآله أفروديتي Aphrodite. وقد كان اسمها، من الناحية التقليدية، مشتقا من لفظة aphros (الزّبد)، بينما لم يقدم أحد أي تفسير للقسم الأخير للكلمة وهو من لفظة وهي تبرز من الزّبد تبين أن التقليد قديم. ورغم ditè والصورة الكلاسيكية للالهة وهي تبرز من الزّبد تبين أن التقليد قديم. ورغم ذلك فإن الأمر يبدو لي وكأنه تورية أو تأصيل شعبي، أما التأصيل الحقيقي فإنه يأتي بشكل يكاد يكون مؤكدا من الإسم المصرى وضيت Wadyt (بيت وضيت). إن هذا الإسم الذي أطلق على مدينتين - إحداهما في دلتا النيل، وهي التي عرفها الإغريق في وقت لاحق تحت اسم "بوتو" أو "بوتوس" Boutò/os، والأخرى في مصر العليا وهي أفروديتوبوليس Aphroditopolis وهي أفروديتوبوليس Wadyt وفي هذا الصدد فقد أشرت من قبل إلى (عادة) المصريين في الربط بين

الآلفة وأماكن إقامتهم وذلك في مناسبة (الحديث عن الآلفة) أثينه. ومع ذلك، فرغم أن استخدام W3dyt كصيغة خطاب (للالهة)، إلا أن هناك بعض الصعوبات من الناحية الأصواتية، حيث لا توجد حالة أخرى تم فيها الإحتفاظ بحرف r في Pr. رغم أنه لو كان هذا قد حدث فإن إضافة مقطع صوتى في بداية الكلمة على هيئة a/i يصبح أمرا تلقائيا. ولكن، على أي حال، فإن الإشتقاق من لفظة مشل Pr-W3dyt هو خير، من الناحية الأصواتية، من الإشتقاق من لفظة مهم aphros.

(هـذا) ومـن ناحيـة "علـم الـدلالات اللفظيـة" فـان قضيـة إشـتقاق تسـمية المخصوبة، وكانت مرتبطة بالنمو الجديد (للمزروعات) بعد الفيضان. تماماً كما كانت المخصوبة، وكانت مرتبطة بالنمو الجديد (للمزروعات) بعد الفيضان. تماماً كما كانت أفروديتي مرتبطة بالربيع وبالحب عند الشـباب، هـذا إلى جانب أن W3dyt يُربَط بينها وبين الثعابين التي تبدأ في الظهور (بعد البيات الشتوى) في ذلك الفصل. وقد تبين (في هـذا الصدد) أن إحدى اللَّقي الآثارية التي عُثر عليها في كريت والتي ترجع إلى العصر المينوى المتوسط هـي قـاعدة تمثال لأحد كهنة W3dyt. وأكثر مـن ذلك فـإن الخط الهيروغليفي (الموجود على هـذه القاعدة) يفتقر إلى الإنتظام بدرجة توحي بأنه ربمـا يكون الخروخليفي (الموجود على هـذه القاعدة) يفتقر إلى الإنتظام بدرجة توحي بأنه ربمـا يكون الجزيرة في ذلك الوقت. ومن هنا يصبح ممـا يلفت النظر وجـود عـدد مـن الأشـكال (التماثيل)، التي تعود إلى تلك الفـرة، لالهـة جيلـة ومغريـة تمسـك بثعبـانين، وهـي تمـاثيل ربطها عـدد مـن العلماء بشكل مبدئي بالآلهة أفروديتي. ويـدو أن العقيدة أزدهـرت قـرب نهاية العصـر المينوى المتوسط، وعلى هـذا فيبدو مـن المقنع أن نربط تاريخيا، بشكل مبدئي، بين إدخال هـذه العبادة وبين موجـة التأثير المصـرى – المشـرقي – المينوى التي تحت حـوالى بين إدخال هـذه العبادة وبين موجـة التأثير المصـرى – المشـرقي – المينوى التي تحت حـوالى وقـت غزوات الهكسـوس عند نهاية القرن الشامن عشـر وبداية القرن السابع عشـر.

"الجمال" المذى كان عنوان الباب الشالث، أتبعته بالباب الرابع تحت عنوان الواوحش". وموضوع الحديث فيه هو "ست، Seth أو "سوتخ" Sutech الالمدى كان يُفترض أن اليهود تابعين له. وقد كان "سِت" في اللاهوت المصرى هو إله المناطق الخارجية، الصحارى، وسكانها من القبائل الهمجية التي لا يمكن التنبؤ

بتصرفاتها. وتبعاً لما جاء في (كتابات) بلوت ارخوس Plutarchos فقيد كيان هيو إليه البحر. إن كل هذه الأسباب إلى أن نفرض أنه إذا كان غزو الهكسوس قيد تم الربط بينيه وبين الإقامة المؤقتة (لليهود) (في مصر) كما جاء في التوراه، فيان الاليه "سيت" المذي ارتبط بالهكسوس هيو الاله "يهوه" عند بني إسرائيل، وهيو إليه القفيار والبراكين والبحيار الثانرة، وفي الأساطير الأوجاريتية نجيد أن عيدو الاليه "بعيل" Bacal إليه الخصوبية، هيو الاليه "يم" Yam (البحر)، وعلى ذلك فيمكن أن يكون (يم) نظيرا سيامياً آخير (للاليه "سيت"). أما في العصر المتأغرق (الهللنستي) فقد أطلق على هيذا الأخير اسيم "تيفيون" السبب في ذلك واضحاً، فبمجئ ذلك العصر، لم يكن له مقابل إلهي إغريقيي. ويسدو السبب في ذلك واضحاً، فبمجئ ذلك العصر، لم يكن من المكن أن يكون للاليه "ست" بوصفه رمزا للشر، مقابل يبعث على الإحترام.

ومن جهة أخرى فإن الآله الإغريقى الوحيد الذى لم يكن له مقابل مصرى هو "بوسيدون" Poseidon. وإنى أرى أنه ينبغى أن نربط بين هذيين الطرفين غيير المرتبطين (وهما "سِت" و "بوسيدون"). لقد كان كل منهما معنيا بالبحر، الهزات المرتبطة والخيل، كما كان كل منهما ميالا للشير والخصومة. وتماماً كما كان الهكسوس متفانين في حماسهم للآله "سِت"، فإن "بوسيدون" كان هو الأله الذى يذكر أكثر من غيره كثيراً في الألواح المكتوبة بالكتابة التخطيطية "ب" في كريت في العصير الموكيني وفي بالاد الإغريق. وقد أدت الصيغ البديلة (لإسلم بوسيدون) التي يظهر فيها حرف t (بدلا من ع)، مشل Poteidòn أدت بالمهتمين بالدراسات الهندو-أوروبية إلى أن يطابقوا بين هذا الإسلم (الأخير) وبين الجذر top√ "القوة أو السلطة". على أنه من الصعب أن نربط بين النهاية من الجارف وبين على المنه على الذي يبدو كما لو كان التبادل بين حرفي s/t يوحي الحرف الساميّ "صاد" Sade (ص)، الذي يبدو كما لو كان شكلا من أشكال من أشكال المنهية المنها المنهيّ "صاد" Sade (ص)، الذي يبدو كما لو كان شكلا من أشكال من أشكال المنها المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنها المنهوزية المنها المنه ال

والتاصيل اللغبوى المذى أقترحه لاسم Poseidon همو p3(w)Sidôn أو التاصيل اللغبوى المذى من صيدون" (صاحب صيدون) أو "بيت صيدون". وقد كان "صيد" Sid همو (الالم) الراعمي لمدينة صيدون، واسمه مشتق من الجندر

yswd بعنى: يصيد وكان إلها للقنص وصيد السمك والعجلات الحربية والبحر. وهكذا نجد التطابق كاملاً من ناحية دلالات الألفاظ. على أن الصعوبة في الإشتقاق هي وهكذا نجد التطابق كاملاً من ناحية دلالات الألفاظ. على أن الصعوبة في الإشتقاق هي أنها تحتاج إلى صيغة مصرية — سامية من نوع لم يكمن إثباته حتى الآن. وعلى هذا فبان التأصيل اللغوى الذي اقترحته هو اقتراح مبدئي. ولكن سيواء أكان من الممكن قبول هذا الاقتراح أم لم يكن ذلك ممكنا، فإني أعتقد أن بوسعى أن أقدم نقاط تناظر لافتة للإنباه بين "سيت" و "بوسيدون"، وترجع أهمية هذه، بوجه خاص، إلى أن الأثنين لم تتم المطابقة بينهما في العصور الكلاسيكية، ومن هنا فإن نقاط التشابه بين الالهين وبين عقيدتيهما لا يمكن أن نعزوها إلى "تمصير" تم في وقت لاحق.

والفصل الخامس وهو "التوأمان الرهيبان" يسدور حول التوأمين" أبوللو" Apollo و "أرقيس" Artemis. لقد عُبدت الشمس فيي مصر في صور مختلفة في صورة "رع" Ra، وفي صورة "آتون" Aten، قرص الشمس، وفي صورتي "خبر" Hprr و"تم" Tm، وهما الشمس الصبية في الصباح والشمس العجوز عند المغيب، على التوالى. ومن الناحية الأصواتية فإن المشكلة الوحيدة فيما يخص إشتقاق "أبوللو" من Hprr هي أن حرف h لاينسخ إلا نادرا على صورة Ø. ومن جهة أخرى فإن مثل هذا الإقتباس يصبح ممكنا إذا كان دخوله (إلى بلاد الإغريق) قد حدث في فيزة متأخرة وإذا كان قد تم من خلال اللغة الفينيقية التي يمتزج فيها حرف h مع حرف h الأكثر ليونه، والذي يؤدى في اللغة الإغريقية في صورة Ø. ولكن تشاء الصدف أن تكون هناك إشارتان إلى أن هذين (الشرطين) قد توافرا فعلاً. ذلك أن عدم ثبوت اسم "أبوللو" في الكتابة التخطيطية "ب" توحى بالتأخر الزمنسي (المذكور)، كما أن النقبل بوساطة اللغة الفينيقية عن طريق الأداء الصوتي CaCoC يوحى بأن الاسم قد مر مسن خيلال الفينيقية) الكنافية أن الكنابة الكنافية الكنافية الكنافية الكنافية الموتية) الكنافية عن طريق الأداء الصوتي CaCoC يوحى بأن الاسم قد مر مسن خيلال

ومن ناحية علم الدلالات اللفظية فقد يكبون اشتقاق "أبوللو" من "خبر" أمرا جيداً إلى حد كبير. لقد طابق (المهتمون) بين Hr m 3ht وبين Hr r أو "هارماخيس" Harmachis كما ينطقه الإغريق، وهبو "حبورس عند شبروق الشمس". (وفيي هذا الصدد) فقد طابقوا بين "حبورس" و "أبوللو" منذ عهد الشاعر "بنداروس في القرن

الخامس (ق.م.) على الأقل. على أن هذا الجسانب المتصل بسالفجر مسن الممكسن أن يكون الجسانب الذي يتفق إلى أقصى حد وطبيعة أبوللو، الذي كان ينظر إليه دائما على أنه (إله) شاب. كذلك فإن الأسطورة المحورية التي تتصل بحورس هي صراعه مع "سبت"، الذي صُور على أنه وحش مائي، ثم إنتصاره (حورس) عليه. وفي بلاد الإغريق نلتقي بأسطورة أساسية من الأساطير المتصلة بأبوللو، وهي أسطورة "دلفي" الأساطير المتصلة بأبوللو، وهي أسطورة "دلفي" الأساطير المتصلة أخته أرتميس وهو يقتل الثعبان. والحجة التي أسوقها هنا هي أن (تسمية) Delphi شأنها شأن تسمية adelphos (بمعنى: أخ) تأتي مسن لفظة سامية بمعنى "زوج" (اثنين) أو "توأم". وهكذا فيان (صفة) Delphinios التي كان يتلقب بها أبوللو، مناهي إلا إزدواج (ترادف) مع لقب آخر (له) هيو Didymos يتلقب بها أبوللو، مناهي إلا إزدواج (ترادف) مع لقب آخر (له) هيو عصرا جوهريا في طبعة هذا الاله.

إن المؤرخين الحديثين للديانة الإغريقية يبتعدون الآن عن الفكرة القائلة بأن المؤرخين الحديثين للديانة الإغريقية يبتعدون الآن عن الفكرة الشائعة الآن هي المقاعداء، وأنها كانت إلهة للقنص في المساء والليل، وقد نُظر إليها في العصر المتأغرق على أنها تقابل الآلهة المصرية "بست" B3sst التي كانت تمثّل بالقمر. ومع ذلك فيان "بست" كان لها كذلك جانب آخر عنيف ومتقد ومن ثم ساد الإفتراض أنها كانت تساعد في تدمير أعداء حورس. ومن هنا فقد كان ينظر إليها على أنها لبؤة وتمثل بالقابل الأنثوى للاله "رع" Ra و الاله "تم" الله شمس المغيب. كذلك فيان "خير" واتم" كانا يمتلآن الجانبين التوأمين للاله وهي 3htwy الحورس ذي الأفق (يبن)" الذي كان معادلا للاله رع. أما قرينة "تم" وهي Tmt/B3sst فيدو أنها كانت تتمتع بقدر من الإستقلال، ومنذ أواسط الألف الثانية ق.م. تم الربط بينها وبين الالهتياللبؤتين مصر هو أبو اللهول (القائم) في الجيزة. ورغم أن هذا الأثر التذكاري هو أسد واحد، فإن لوحة الإهداء التي أقيمت بالقرب منه في القسم المتأخر من القرن الخامس عشر قر، أي حوالي ألف سنة بعد بنائسه تشعر إلى Hr (3htwy) وهي Hr (1)Tm، وهي

(أسماء) تشير إلى Tm نفسه بصورة تكاد تكون مؤكدة. وإذا أخذنا بالأسس الأصواتية فإن صيغة Hrt Tmt يمكن أن تقدم تأصيلا لغويا للاله أرتميس Artemis. (وفسى هذا الصدد) فإن التناظر بين حرف t- الأخير في لفظة مصرية منع النهاية is- في لفظة إغريقية هو أمر شائع. كذلك فإن السقاط حرف t الذي يأتي في وسط الكلمة يتمشسي منع تطور اللغة المصرية، كما أن نطق Hr على أنها Artemis أمر له مايثته بشكل وافر، وكذا تحويل حرف h المصرى إلى حرف Ø. وهكذا فإن "توأمنة" أبوللو وأرتميس يمكن أن ينظر إليها على أنها توأمنة Tm ومن ثنم توأمنه لشنمس الشروق وشمس المغين.

ويمضي الباب الخامس ليبحث في أسباب تغيير الجنس (الذكورة والأنوثة) وكذلك في مواطن التسوازي بين أبوللو وأرتميس وبين كادموس Kadmos وأوروبه Europa، والأخيران يماتي إسماهما من الجذرين الساميين qdm (الشوق) و vîrb (الغرب - المغرب أو الغروب). وفي هذا المجال فإن عبادات طيبة الإغريقية وأساطيرها تكتسب أهمية خاصة لأنها مرتبطة كذلك بكائن مركب على نمط أبسى الهول. وبذلك فهي تضيف إلى الشبكة المعقدة التي تصلهما بهذا الجانب من الديانة المصرية التي تتخلذ من الشروق محورا لها. وهنا أحاول أن أثبت أن الكائن المركب في طيبة (الإغريقية) يمكن المطابقة بينه وبين الطبيعة الوحشية والأسمدية لكل من أوروبا وأرتميس. على أن الذي يهيئ صلة أكثر التصاقا بين الكائنين المركبين هو اللغز الذي يطرحه الكائن المركب الإغريقي، "ماهو الكائن الذي له صوت واحد" ولمه قدمان في بغيض الأحيان وثلاثة أحيانا وأربعة أحيانا أخرى، وهو في أضعف حالاته حين يملك أكبر قدر من الأشياء؟. لقد أشار جواب أوديبوس Oedipus (في هذا الشأن) إلى حياة الإنسان. ولكن هذا اللغز إنما همو واحمد من مجموعة تنتشر في شتى أرجاء العالم - ومن بينها عدد كبير يشير إلى ضعف الشمس في الصباح وفي المساء وإلى قوتها في وسط النهار. وفي ضوء تكريس أبي الهول المصوى للشمس في الصباح والمساء، فإني أرى أن المضاهاة أمر يسترعى الإنتباه.

ورغم أن اسم أبوللو أتى متأخراً من الناحية الزمنية، إلا أن التداخل بين

التأثيرات المصرية والشامية تقودني إلى الاعتقاد بأن هذه الحلقة الأسطورية الشمسية يعود ظهورها إلى فعرة الهكسوس. هذا، بينما نجد، من الجهة الأخرى أن الطقوس الدينية السرية في إليوسيس تأتى متأخرة زمنيا بعض الشبئ. (وفي هذا الجال) فإن القدامي من كاتبي الحوليات كانوا على إتفاق عمام من جمانبهم على أن عقيدة ديمية وديونيسوس وصلت إلى أتيكما Attica \*في النصف الثماني من القرن الخمامس عشر. ويبدو من الممكن أن يكون هذا مقنعا تماما، رغم الأصل المبكر الاسم ديمية الذي يرجع إلى الفة ق المبكرة من الألف الثانية ق.م. (أنظر أعلاه ص٦٣). إن الشطر الأحسير من القرن الخامس عشر يشكل فترة وصلت فيها مصر إلى درجة كبيرة من القوة بعمد فتوحسات تحتمس الثالث، وهيي فيرة يبدو أن عقيدتني إيزينس وأوزيرينس ترسيختا خلالهما بشيكل كبير في مصر والمشرق. وحيث أن اللوحات المصرية الخزفية المزخرفة التي كانت توضيع تحت أركان المعابد قد تم العثور على عدد منها في موكيني، وبما أن تاريخها يعود إلى عهد أمنمحعت الشالث (١٤٠٥ - ١٣٦٧ ق.م.)، فإني لا أجد من الصعب أن نقبل أن تكون عقيدة إليوسيس، التي ترجع إلى العصر المبكر من تاريخ بـلاد الإغريـق، قـد إنحدرت من أساس مصرى كان قائما قبل ذلك بسبعمائة عام. ومما يبدل على ذلك أن إحدى الطرق العديدة التي كانت تعطى هذه العقيدة تفردها في بلاد الإغريق، هي أنها - على غيط ماكان يحدث في المعابد المصرية - كان لها تنظيم كهنوتي ثابت. وقيد كيان التنظيم في هذه الحال يتكون من فصيلتين كنان أعضاؤهمنا في العصر المسأغرق يعتقمدون أن هناك روابط تربطهم بمصر.

لقد مثلت طقوس الأسرار الدينية المصرية المتعلقة بعبادة أوزيريس، قصة بحث إيزيس عن زوجها وأخيها القتيل، وإعادة تجميعها لجسمه، وإنتصار ابنهما حورس على سبت، قاتل أبيه. وتبدو القصة المتعلقة بأسرار إليوسيس، للوهلة الأولى، مختلفة عن ذلك إختلافا كبيرا. ففي هذه نجد ديميتر تبحث عن إبنتها برسيفوني Persephone، التي

<sup>\*</sup> تقع أتيكا في القسم الأوسط من شرقى بلاد الإغريق (شمال شرق شبه جزيرة البلوبونيسوس) وهي المنطقة التمي تتوسطها وتشكل مركزها مدينة أثنية. (المترجم).

سرقها هاديس Hades، إله العالم السفلى\*. وقد وجدت برسيفونى ولكنها، حين فشلت في تخليصها، بدأت إضرابا تحول بمقتضاه دون أى نمو للنبات في مواسم الطبيعة، وإنتهى الأمر بعقد صفقة تقضى بأن تُمضى برسيفونى نصف العام مع هاديس والنصف الآخر مع أمها (ديميز). إن هذه الإختلافات (بين القصين) لا تكفى لإبطال شهادة القدماء بأن الأسرار الدينية الإغريقية أتت من الأسرار الدينية المصرية.

روفى هذا الصدد) ففى حالة مصر، بينما كان أوزيريس هو محور العقيدة فإن بطلتها الفاعلة هى إيزيس. وفى حالة بلاد الإغريق فمما لا شك فيه أن ديميتر كان يقف خلفها ديونيسوس. وفوق ذلك ففى الأسرار المصرية لم تكن هناك إمرأة واحدة فحسب، وإنما كانت هناك أمرأتان، فقد كان لإيزيسس رفيقة دائمة هى أختها ونظيرتها نفتيس المجانت هناك أمرأتان، فقد كان لإيزيسس رفيقة دائمة هى أختها ونظيرتها نفتيس كذلك متزوجة من قاتله سبت. وبهذه الطريقة فإنها كانت مناظرة لبرسيفونى مسن حيث الالتباس الذى كان يحيط بالجانبين المحب والجهنمي (الشيطاني) من طبيعتها. ولكسن فوق كل شيئ، فإن التنويعات الواسعة التي نجدها في هذه الحلقات الأسطورية المصرية والإغريقية، تجعل التأكيد على مابينها من إختلافات أمرأ لا ينبغي الإقدام عليه، وذلك إذا أدخلنا في إعتبارنا العدد الكبير من التفاصيل المتناظرة التي تنظوي عليها هاتان العقيدتان من عقائد الأسرار.

ويتضمن (هذا الباب) كذلك عرضاً للدراسات التى قدمت فى القرن العشرين عن هذا الموضوع، بدءاً من لدراسة التى قام بها بول فوكار Paul Foucart، السذى أقنعه عمله المفصل فى موضوع اليوسيس، كما أقنعه معرفته الهائلة بالمصريات أن الرواية التقليدية القديمة للأصل المصرى (للأسرار الإليوسية) غير قابلة للجدل (٢٥٠) وعلى أى الأحوال فمما لاشك فيه أن نقطة الإرتكاز فى الأسرار الإليوسية كانت هى البحث عن الخلود، والاعتقاد القائم على التناقض الظاهرى بأنه لا يتحقق الا عن طريق الموت. لقد كان الاعتقاد السائد هو أن المرء يمكن أن يمر بموت رمزى، من خلال تلقينه لهذه الأسرار وإدخاله فى طقوسها، حتى يولد من جديد، كإنسان خالد. وقد كان هدذا

<sup>\*</sup> هو إله العالم الآخر عند الإغريق (المترجم).

التصور شائعاً في بلاد الشرق الأدنى القديم، ولكنه كان قويا في مصر بشكل غامر. ومن هنا الإتفاق الشامل بين الكتّاب القدامي على أن فيشاغورس Pythagoras وأورفيوس Orpheus وسقراط Socrates وآخرون عمن عنوا بمسألة خلود الروح. إنما عرفوا عنها ماعرفوا من مصر.

وقد كان الاهتمام بالخلود أمرا محوريا بالنسبة للعقيدة الأورفية، وهي تشكل جانبا من الديانة الإغريقية يبدو أنه أدخل (في البلاد) بعبد العصر الأرخي (المبكر) archaic الذي تهتم به دراسة "أثينه السوداء" في جوانب أخرى، بمنات السنين. ومع ذلك، ففي اعتقسادي أن قسر ب هـذه العقيـدة مسن العقيدتسين الديونيسسية والإليوسسية يـبرر التطرق إليها في المجلد الشالث رمن هذه الدراسة). إن اسم أورفيوس يبدو من المحتمل أنه يأتي من اللفظة المصرية (Irp<sup>c</sup>t) تشكل لقبا للاله المصرى المعروف بشكل شائع على أنه "جيب" Geb. وقيد كيان هيذا الأخير إلها لللارض الطيبية - النبات والحيوانيات الموجودة فوقها إلى جانب عالم ماتحت الأرض، وهو مايتطابق مع موقع أورفيوس كمنسّـق للطبيعة إلى جانب اهتمامه بما في باطن الأرض. وقد كانت للاله جب صلة وثيقة بالاله أوزيريس، الذي كان يفترض في بعض الأحيان أنه (أي أوزيريس) ابنه والذي حل محله كسيد للعالم السفلي. كذلك يسدو أن أورفيوس وديونيسوس كان كل منهما يطابق الآخر بطرق عديدة على نمط مشابه ولكن مع شئ من العداء بينهمما. ذلك أن المجتمع المصرى لم يكن يتهاون مع الشــذوذ الجنســي، ومـن الصعـب أن نجـد نظـيرا مباشــرا لهــذا الجانب من شخصية أورفيوس. ورغم ذلك فإنه من المثير للاهتمام مانلحظه من أن اسم 'I)rpct) يشكل صيغة مؤنشة. بل إن هناك ماهو أكثر مغزى من ذلك، وهو أن لفظة 'l)rp<sup>c</sup>t) كتبت وكانت نهايتها المحدّدة (التي تحدد معني اللفظة) هي (صورة) البيضة، التي يبدو أنها ذات صلة بالبيضة المرتبطة بنشأة الكون والتي كان يضعها (الاله) جب في صورته كاوزة بدون تدخل أنشوى في أغلب الأحيان. هنا كذلك تناظر مشير للإنتباه مع بلاد الإغريق، وذلك من حيث أن بيضة كانت في الأساس هي بداية لنشاة الكون في العقيدة الأورفية.

ورغم أن (عقيدة) جب موغلة في القدم، فإنه من المحتمل أن العقيدة الأورفية

دخلت بلاد الإغريق في فيرة متأخرة. فليس هناك، على سبيل المشال، أي ذكر لأورفيوس أو لفكرة نشأة الكون المرتبطةب، في ملحمة أنساب الآلفة Theogony للشاعر هيسيودوس Hesiodos، كذلك فإن نطق '(l)rp<sup>c</sup>t) في صورة / Orpheus (الإغريقية) يبدو أنه ينتمي إلى وقت متأخر. وعلى هــذا فيبـدو مـن المحتمـل - حسبما جال بخاطر عدد من القدامي والمحدثين - أنه برغم أن أورفيوس قد يكون موغلا في القدم، إلا أن الأورفيه لم تقم إلا في القرن السادس (ق.م.) في إقران شديد بالفيثاغورية، كما أن الإرتباط مع rpct) كان يشكل محاولة لإضفاء مجد متعلق بالقدم على عقيدة مُحْدثة. ومع ذلك فإنه من غير المكن أن نقرر إذا ماكان تعديل (تطويسر) الأورفية قد بدأ في بلاد الإغريق أو في مصر. على أن تأكيد الأورفية والفيثاغورية على فكرة التناسخ metempsychosis - هجرة الأرواح من جسد إلى آخر بين الكائنات - والنباتية (الإتجاه النباتي في الغذاء) المرتبطة بها كانتا شائعتين كذلك بين الكهنة المصريين في العصرين المتأغرق والروماني. إنه من غير المكن أن نعرف مدى قدم هذه الأنواع من التقشف، ولكن إذا أدخلنا في إعتبارنا أن الدين المصري كنان بوجه عام دينا محافظا، فإنه يصبح من المرجح إلى حد كبير أن ترجع هذه الإتجاهات إلى زمن الدولة القديمة. هذا ومن الناحية - الأخرى فإن هذه (المعتقدات) ربما تكون قد دخلت في عقيدة الأورفية نتيجة لتعديلات (تطويرات) لاحقة.

كذلك فإن هناك صلات بين أورفيوس وكتاب الموتى، ففى عصر الدولة الحديثة والعصور التالية من تاريخ مصر (القديمة) كان هذا الكتاب بمثابة مرشد للروح خلال مخاطر العالم الآخر حتى تصل إلى الخلود، وكثيراً ماكان يدفن مع الجسد المخنط. هذا، وقد كان بعض الرقى والتراتيل المحفورة على رقانق ذهبية كانت توضع على أجساد الذين يعتنقون عقيدة أورفيوس. وهكذا يصبح من المثير للإنتباه أن نلاحظ فى هذا المجال أن نسخة من "كتاب الموتى" تشير فعلاً إلى "كتابين جب وأوزيريس".

وقد ساد الاعتقاد بوجه عام فى العصور الكلاسيكية أن أورفيوس كان ينتمى، بطريقة أو بأخرى، إلى طراقيا، ولكنه تعلم أسرار شعائره الدينية فى مصر. وقد كانت الصلة بين أورفيوس ومصر مقبولة لدى الجميع فى العصور القديمة. وعلى هذا فان

مواطن التشابه التى تشير الإنتباه فيما يخص التأصيلات اللغوية والعقائد، يصبح تفسيرها، على مايبدو، سهلا إلى حد كبير من خلال "النموذج القديم". ومع ذلك فينبغى أن أضيف (هنما) أنه قد يكون من المكن لأى من أنصار "النموذج الآرى" أن يعترف بالأصل المصرى لمشل هذه العناصر المتأخرة زمنيا، دون أن يؤدى ذلك إلى الأضرار بالهيكل العام للنموذج الذى يتبعه. ورغم ذلك فإنه من الأمور ذات المغنزى، في اعتقادى، أن عدد الذين يقدمون على ذلك (الإعتراف) من بينهم قليل بشكل ملحوظ.

أما خاتمة "حل لغز أبي الهول"، فقد كبررْتُ فيها رؤيتي العامسة، وهسي أن مواطسن التناظر في التأصيلات اللغوية والعقائد التي تشكل هذا المجلد ينبغي أن ينظر إليها ضمسن إطارهما. فالمقارنات التي تقدم هنما ليسمت بدين الديانية الإغريقيمة والديانيات الألجونقويمة Algonquin أو التسمانية Tasmanian على سبيل المشال بمسا يفصل بينها مسن مسافات بعيدة في الزمان والمكان. ولكن المقارنية (في دراستنا الحاليمة) همي بسين نظمامين يقعان في طرف واحد بذاته من أطراف البحر المتوسط وفي خلال ذات السنوات الألف (التمي نتعامل معها). وفوق ذلك فإن الإغريق في العصرين الكلاسيكي والمتأغرق أكسدوا، هم أنفسهم، أن ديانتهم أتت من مصر. بل إن هيرودتوس ذكر على وجه التخصيص أن أسماء الآلهة (الإغريقية) جميعا أسماء مصرية فيمسا عسدا استثناءاً أو إستثناءين. هسذا، وفسى غياب أية مواطن تناظر مقنعة مع الثقافة الهندو-أوروبية في مجال التماصيلات اللغويسة والعقائد، فإنه يبدو من المعقول أن نبحث عن نظائر مصرية. وفي هذا الصدد، فإن المادة (العلمية) الموجودة في المجلد الثالث، إذا أخذناها سويا مع الأقسام التي تعسالج موضوعيي (الآلهة) أثينه و(الإله) هرميس، نتبين أن وضع الديانات الإغريقية والمصرية والكنعانية إلى جانب بعضها يلقى ضوءاً مفسراً على بقع كبيرة من مساحة كانت تشكل قبل الآن سرا مغلقًا. ومع ذلك، فأهم من هذا كله، أن هذا (الوضع) يفجر أسئلة كثيرة جديدة، كما يولىد مثات من الفرضيات التي يمكن أن نضعها موضع الإختبار. وكمما سبق أن ذكرت فى المقدمة العامة فهذه الدراسة، فإن هذا، بالتحديد، هو مايفرق بين التجديدات الجذرية المشمرة وبين الهوس العقيم. إن الهدف الجدير بالصفة العلمية من موضوع "حل لغمز أبسى الهول" هو نفس مايستهدفه المجلسدان الآخران: أن أفتسح مساحات جديدة للبحث أمام onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

نساء ورجمال يملكون مؤهلات أفضل بكثير مما أملكه. أمنا الهندف السياسسي من "أثيبه السوداء" فهو، بالطبع، التقليل من الغطرسة الثقافية الأوروبية.



## الباب الأول

النموذج القديم في العصور القديمة

ترجمة د. لطفي عبد الوهاب يحي



كيف حدث أن المصريين أتوا إلى البلوبونيسوس، وماذا فعلوا لكى يجعلوا من أنفسهم ملوكا لهذه المنطقة من بلاد الإغريق ؟ هذه أخبار رواها الكتاب الآخرون. وعلى هذا فلن أزيد عليها، وإنما سأمضى فى ذكر نقاط لم يتعرض لها أحد غيرى من قبل.

لقد تعلم أغلبنا أن ينظروا إلى هيرودوتوس Herodotos على أنه "أبو التاريخ". ولكن حتى أولئك الذين يتبعون (تصور) بلوتارخوس Plutarchos وينظرون إليه (هيرودوتوس) على أنه "أبو الأكاذيب" ليس بمقدورهم أن يزعموا أن هيرودوتوس كان كاذبا حين تحدث عن وجود مثل هذه الأخبار. ذلك أن ماذكره لم يكن بيانا عن بعيض الشعوب البعيدة يصعب التحقق من صحته. ولكنه كان بيانا يستطيع قراؤه أن يتأكدوا مين صحته، هذا إذا لم يكونوا متأكدين من ذلك مسبقا. وإذا نحينا جانبا، لوهلة بسيطة، قضية ماحدث بالفعل طوال ألف سنة قبل أن يكتب هيرودوتوس كتابه "التحقيقات التاريخية" Historiae، فإن تعبيره يوحي إلى حد كبير بان الاعتقاد الذي كان سائدا في القرن الخامس ق.م. هو أن بلاد الإغريق قد استعمرها (استوطنها) المصريون في بداية "عصر الأبطال". وآمل في البياب الحالي أن أبين أن آراء هيرودوتوس حول المستوطنات المصرية والفينيقية (في بلاد الإغريق)، رغم تناولها من جانب المتخصصين المحدثين في الدراسات الكلاسيكية وفي التاريخ القديم بقدر من التعالي والأزدراء، إلا أنها كانت آراء مألوفة، ليس في الوقت الذي عاش فيه (ذلك المؤرخ) فحسب، ولكن في خلال كل مراحل العصور المديمة: العصر الأرخي (المبكر) والعصر الكلاسيكي والعصر القديم المتأخر.

## البلاسبيون Pelasgians

وقبل أن نتعرف على آراء الإغريق في العصر الكلاسيكي حول هذه الغزوات وغزوات أخرى مفترضة غيرها، قد يكون من المفيد أن ننظر في أفكارهم عن الشعب الذي كان يقطن بـلاد

الإغريق في الفترة السابقة لها، وذلك من حيث أن هذه الأفكار هـي التي أسسـوا عليهـا رؤيتهـم للطريقة التي ظهرت من خلالها تأثيرات الشرق الأدنى عليهم. وهنا نلتقي بالمسألة الشائكة التي تخص السكان الأصليين للبلاد، والمعروفين على نطاق فالق الإتساع، وهم البلاسجيون Pelasgoi، وهي تسمية استخدمها الكتباب (والمبدعون) الإغريق المختلفون بطرق مختلفة. فحسبما يذكر هوميروس، كان هناك بلاسجيون على كل من الجانبين (الإغريق والطرواديين) في حرب طروادة. (وهنا نجد) أن قسما من قوات أحيليوس (على الجانب الإغريقي) من الهيللينيين والآخيين ذُكروا على أنهم كانوا يقطنون (مدينة) "أرجوس Argos البلاسجية" التي نظر إليها بشكل لا لبس فيه على أنها تقع في ثيساليا(٢). وعلى الجانب الآخر فإن الذين كانوا يدافعون عن طرواده كانوا محاربي هببوثموس Hippothos البلاسمجي اللذي كمان ينتمسي إلى لاريسما (r)Laris(s)a وفي هذا الصدد) فإن الإشتقاق المحتمل لاسم المكان Larís(s)a هو من اسم المكان المصرى R-3ht "الدخول في الأراضي الخصبة"، وهو اسم يحتمل أنسه كمان يستخدم للدلالة على "أفاريس" Avaris التي ربما كانت تستخدم كعاصمة للهكسوس في منطقة الأراضي الخصبة في القسم الشرقي من دلتا النيل(1). (وهنا نجد) أن الدلالات اللفظية تطابق بشكل ممتاز بين Laris(s)a و E-3h. وأكثر من ذلك فإن الوصف الذي نعمت بـ هه هوميروس المدينتين المختلفتين اللتين تحملان هذا الاسم (لاريسا) هــو eribòlax (ذات التربــة العميقــة) (٥٠). وحسيما جاء في الإشارة المحددة عند سترابون Strabo، الجغرافي الذي عاش وكتب في أواخس القرن الأول ق.م. وأوائل القرن الأول الميلادي، فإن كل المدن الإغريقية التي حملت اسم Laris(s)a أقيمت على أرض مكونة من الطمي (١٠).

وإذا أخذنا الموجات الاستعمارية (الاستيطانية) للهكسوس كافراض نعمل على أساسه، فإنه من اللافت للنظر أن نلاحظ أن أكروبوليس مدينة أرجوس الواقعة في البلوبونيسوس (شبه جزيرة الموره)، المدينة التي يفترض أن داناؤس Danaos أسسها والتي كان يربطه بها عدد من الروابط العقائدية الدينية، كانت تسمى Larisa وفوق ذلك فإن سترابون يؤكد في موضع آخو من كتابه "الجغرافيا" أن "أرجوس" في اللغة الإغريقية تعنى الأرض "الأرض المسطحة" (السهلية)، وهذا ينطبق بسهولة على التأصيل اللغوى لإسم "لاريسا" من "الدخول إلى الأراضى الحصبة" بوصفها اسم عاصمة الهكسوس. ومع ذلك فإن أرجوس Argos كان من بين معانيها

كذلك "سرعة" و "كلب" أو "ذئب"، وهي معان عكستها الأساطير والصور المتصلة بهذه المدنية البلوبونيسية (1). أما نواة (جوهر) المعنى الذي تشكله هذه اللفظة فقد كانت "الساطع" أو "الفضة"، وهذا يتطابق تطابقا جيداً مع Ind hd أو "الجدار الفضى"، وهي تسمية كان يغلب اطلاقها على منف، عاصمة مصر السفلي (١٠٠). هذا ويزيد من قوة الصلات ذات الإتجاهات الثلاث بين البلاسجيين ولاريسا وأرجوس، وجود "أرجوس" بلاسجية في الإقليم الذي تقع فيه المدينتان اللتان تحملان اسم لاريسا واللتان ثبت وجودهما في (منطقة) ثساليا(١١).

وقد أشار هوميروس كذلك إلى النبوءة العظيمة والقديمة الخاصة بالاله زيبوس Zeus في دودونا Dodona بمدينة إبيروس Epirus، على أنها "بلاسجية"، وهي صفة استخدمها الكتاب المتأخرون(١٢) للتعبير عنها. وإلى جانب هذا فإن "البلاسجيين" يظهرون في مواضع أخرى في قائمة الشعوب الكريتية التي يقدمها (هوميروس)، وهي قائمة تضم شعوبا أخرى من بينها الآخيون Achaeans و الاتيوكريتيون Eteocretans والكيدونيون Porians واللاوريون Dorians و الاتيوكريتيون فإن هيسيودوس Miletos (الشاعر الملحمي) – أو ربحا كيكروبس Kekrops الذي ينتمي إلى ميليتوس Miletos والدوريون "ثلاث قبائل هيللينية استقرت في كريت: البلاسجيون والآخيون Achaioi والدوريون(١٠٠). وفي فترة متأخرة عن ذلك كثيرا يزعم (المؤرخ) ديودوروس الصقلي Diodoros Sikeliotes أن البلاسجيين قد استقروا في (جزيرة) كريت بعد الإتيوكريتين ولكن قبل الدوريين(١٠٠).

وحتى لو كان الإقتباس السابق للأخير لا يعود من الناحية الزمنية إلى هيسيودوس الذى كان يعيش، حسبما يقدر أصحاب "النموذج القديم"، في القرن العاشر ق.م. فإن هذا الإقتباس يتطابق مع قائمة هوميروس. ويميز هذا الأخير (هوميروس) بين البلاسجيين وبين الإتيوكريتيين (بمعنى: الكريتيين الحقيقيين أو الأصلاء)، الذين يفترض أنهتم لم يكونوا هيللينيين، ومن ثم فمن الممكن أن يكونوا أناضوليين أو، على سبيل الترجيح، متحدثين باللسان السامي (٢١٠). وفوق ذلك فإن هوميروس لم يشر إلى الدانائيين Danaans أو إلى الأرجوسيين في كريت. إن هذه الحقائق، الى جانب الإيحاء المرتبط بالإسم والذي يفيد بأنهم "أهل البلاد الأصليون"، يجعل من الجدير بالتصديق أن نقرح أن البلاسجيين كانوا أقدم من قطنوا الجزيرة (كريت) من الهيللينيين أو المتحدثين باللسان الإغريقي. وهكذا فإن الترتيب الذي يقدمه هيسيودوس، يبدو من المحتمل أن

يكون ترتيبا زمنيا: أى أن البلاسجيين وصلوا إلى الجزيرة قبل غزو الآخيين لها فى القرن الرابع عشر، وقبل أن يغزوها الدوريون فى القرن الثانى عشر. وهكنذا يصبح من المحتمل أن يكون البلاسجيون، (كما وردوا) فى كلا القائمتين، متطابقين مع الدانائيين.

وهناك إشارة أخرى إلى أن البلاسجيين كانوا هيللينيين تستند إلى الصلة التي أوجدها عدد من العلماء بين البلاسجيين والفلسطين أو الفلسطينيين Philistines الذين استقروا في فلسطين في القرن الثاني عشر ق.م.، فالفلسطينيون، حسبما تؤكد رواية قوية من الكتاب المقدس، يفترض أنهم أتوا من كريت. ومعادلة Pelasg و Pelast كانت تفسر عادة بالتأكيد على (إبراز) وجود نقطة توقف fullstop في أصل الكلمة حسبما كان قبل وجود الهيللينيين، سمعها الإغريق على أنها (حرف) و، بينما سمعها المتحدثون بالمصرية والسامية على أنها (حرف) 1. هذا، وإلى جانب شكوكي في وجود سكان قبل الهيللينيين، فإنه من الصعوبة بمكان أن نقيم حرفا ساكنا في المسافة الصوتية بين حرفي الجيم (الجافة) والتاء.

على أن هناك طريقة أخرى يمكن الربط من خلالها بين الحرفين. ففى ١٩٥١ قام جان برار Jean Berard بتقوية الصلة (بين الحرفيين) بأن لفيت الأنظار إلى المتغير المحالة المعجود في معجم هيسخيوس Pelasgikon / Pelastikon الذي يعود إلى القرن الخيامس الميلادي – وذليك في حاشية على (ملحمة) "الإليادة"، نشيد (١٧)، سطرر ٢٣٣) – وهذا يبين أنه من الممكن أن نخلط في الصورة المكتوبة بين حرفي آ (جيم) و المارتاء) أ. وهكذا، وهو الأمر أن أوؤكد عليه في مكان آخر، إذا كانت الأبجدية الإغريقية قد بدأ استخدامها منذ القرن الخامس عشر ق.م.، فإن مثل هذا الخطأ (الخلط) يمكن أن يفسر لنا، إلى جانب المتغيرات الموجودة في النصوص، تسمية Pelasgoi ذاتها. وذلك من حيث أن هذه ربحا

أضيف هنا أن الخلط بين حرف "الجيم" (الجافة) و "التاء" ليس قاصرا على الصورة "المكتوبة" فحسب، وإنما قد يكون كذلك في الصورة "المنطوقة". فقد عرفت (في مرحلة الطفولة) أطفالا، كما عَرفت (في مراحل لاحقة) رجالا مثقفين يقلبون حرف "الطاء" (وهي قريبة من حرف "الساء") إلى حرف "الكاف" المضخمة أو "القاف" المرقفة (وكلاهما حرف حلقي قريب من حرف "الجيم" الجافة). وذلك مثل "بطاطا" كانت تنطق بين "بكاكا" و "بقاقا" أو "طبيب" التي كانت تنطق بين "كبيب" و "قبيب". حقيقة إن الأمثلة كانت نادرة ولكنها كانت موجودة. وقريب من هذا الخلط عند عدد كبير من الناس، بين حرف "الواء" وهو من مقدمة الفم (ومن ثم قريب من "التاء") وبين حرف "الغين" وهو حلقي من مؤخرة الفم (مثل حرف "الجيم" الجافة). (المترجم).

تكون قد أتت من Pelast وهو النطق الذى (بمكن) إعادة تكوينه من الصيغة الكنعانية (١٨٠). (نجد نظيرا لذلك: تطور اسم هبريديز Hebrides من قراءة خاطئة لاسم هبريديرس Hebrides من قراءة خاطئة لاسم هبريدير الغات الفلسطينية لا تزال غير مؤكدة، فإن أكثر اللغات مرشحة لذلك، احتمالا، هي اللغات الأناضولية الغربية، مثل اللغة الليدية، أو اللغة الإغريقية، والأخيرة هي التي تبدو أكثر إحتمالا (٢٠٠). وعلى هذا فإذا كانت هناك أية معادلة بين اللغة البلاسجية واللغة الفلسطينية – وهو أمر ممكن، وإذا كان الفلسطينيون قد تحدثوا الإغريقية – وهو أمر محتمل، فإن هذا سوف يزيد بشكل كبير من أحتمال أن يكون البلاسجيون من سكان كيت قد تحدثوا لغة هيللينية.

ويبدو أن هيسيودوس، على نمط (ماجاء في أشعار) هوميروس، قد رأى بلاسجيين في إفتيا المناهم (٢١٠) ورآهم كذلك في أركاديا Arkadia حيث وصف زعيمهم (الشخص الذي كان يتلقب القوم باسمه) بلاسجوس Pelasgos بأنه من أهل البلاد (٢٢٠). وفي القرن السادس أو الخامس ق.م. أشار أكوسيلاوس Akousilaos إلى كل بلاد الإغريق جنوبي تساليا باسم "بلاسجيا" Pelasgia. أما إيسخيلوس Aeschylos، الذي ينتمي إلى القرن الخامس، فقد زاد من حجم بلاسجيا لنظم القسم الشمالي من بلاد الإغريق كذلك (٢٣٠). هذا بينما كتب هيرودوتوس عددا من الفقرات المتعة، وإن كانت تؤدى إلى التشويش، عن البلاسجيين. وحسبما ذكر، فإن البلاسجيين، رغم أنهم عاشوا في كل أرجاء بلاد الإغريق، إلا أنهم أسلاف للأيونيين المينين". وقد أكد أن اللغة البلاسجية لم تكن لغة إغريقية، وأسس حجته في هذا الصدد على ملاحظة مؤداها أن مدينتين البلاسجية لم تكن لغة إغريقية، وأسس حجته في هذا الصدد على ملاحظة مؤداها أن مدينتين مدينتين بلاسجيتين، ومع ذلك كانت لغتهما أجنبية (غير إغريقيية). وعلى هذا فإن شعوباً مشل الأثينيين، الذين يفترض أنهم كانوا بلاسجيين قبل أن يصبحوا هيللينيين، كان لابد أن يغيروا لغتهم أكن لابد أن يغيروا لغتهم أكن لابد أن يغيروا لغتهم أكناً للعهم كانوا بلاسجيين قبل أن يصبحوا هيللينيين، كان لابد أن يغيروا لغتهم أكناً للتهم كانوا بلاسجيين قبل أن يصبحوا هيلينيين، كان لابد أن يغيروا لغتهم أكناً

وبخلاف أثينا فإن الأماكن التي ربط هيرودوتوس بينها وبين البلاسجيين كان تضم دودونه Dodona والساحل البلوبونيسي ولمنوس Lemnos وساموطراقيا Samothrace والقسم الشمالي الشرقي لمنطقة بحرايجه بشكل عام (٢٥٠). ومن الممكن أن يدعم من رأى هوميروس إكتشاف

حديث في لمنوس لنصب تذكارى مكتوب بلغة تشبه اللغة الإترورية، كما تدعونا كل كل الأسباب إلى أن نفرض أن المدن التي أشار إلى وجودها على (مضيق) الهللسبونت كانت تتكلم كذلك لغات أناضو لية (٢٦).

والصورة التى يقدمها هيرودوتوس للبلاسجيين تبدو، في شكلها العام، مشابهة لتلك التى يقدمها (المؤرخ) ثو كيديديس Thukydides بعد ذلك بجيل. وقد كان البلاسجيون، حسبما يذكر هذان المؤرخان، يشكلون القسم الأساسى من سكان بلاد الإغريق ومنطقة بحرايجه في الفترة المبكرة، وإن لم يشكلوا كل هؤلاء السكان، ثم تمثل الهيللينيون أغلب هؤلاء البلاسجيين بالتدريج بعد ذلك (٢٧٠). وقد نظر هيرودوتوس إلى هذا التحول (التمثل) على أنه تم بعد الغزو الذي قام به داناؤس (لبلاد الإغريق)، وهو غزو حدث حسب تصور هيرودوتوس حوالي أواسط الألف الثانية ق.م. كما وصف (هذا المؤرخ) الدانائيين المصريين بأنهم علموا البلاسجيين – وليس الهيللينيين – عبادة الآلهة. كذلك نجد (المؤرخ) ديودوروس يذكر أن كادمويس Kadmos علم البلاسجيين استخدام الحرف الهجائية الفينيقية (٢٠٠٠). ومن المحتصل كذلك أن الرواية التي تشير إلى ككروس المتحدام الحرف الهجائية الفينيقية (٢٠٠). ومن المحتصل كذلك أن الرواية التي تشير إلى ككروس المتحدام الخرف الهجائية الفينيقية (٢١٠). ومن المحتصل كذلك أن الرواية التي تشير إلى ككروس المتحدام الخرف الهجائية الفينيقية (٢١٠). ومن المحتصل كذلك أن الرواية التي تشير إلى ككروس المتحدام الخرف الهجائية الفينيقية (٢١٠). ومن المحتصل كذلك أن الرواية التي تشير إلى ككروس المتحدام الخرف الهجائية الفينيين – على خلاف أهل كل من أرجوس وطيبة – لم يكونوا من أكليد هذا الأخير على أن الأثينيين – على خلاف أهل كل من أرجوس وطيبة – لم يكونوا من أهل البلاد الأصليين، فإننا نجد هذه الفقرة التي تدعو للاهتمام:

"حين احتل البلاسجيون المنطقة التي تدعى الآن بلاد الإغريق (هلاس Hellas)، كان الأثينيون، وهم أحد الأقوام البلاسجية، يُدعَوْن الكرانائيين Kranaoi شم اكتسبوا اسم الككروبيين Kekropidae على عهد ككروبيس، وعندما آل الحكم إلى إرخثيوس الككروبيين قد قدما قيروا تسميتهم إلى الأثينين"(٢٩).

إن الفكرة التى تصور البلاسجيين على أنهم هم السكان الأصليون للبلاد، ثم حولهم الغزاة المصريون ألى قوم لهم من الصفات مايقترب من التكوين الإغريقى – هذه الفكرة ترد بشكل أكثر وضوحا في مسرحيات إيسخيلوس Aischylos و يوريبيديس Euripides، التى كتبت حوالى الوقت الذى كتبت فيه "التحقيقات التاريخية، لهيرودوتوس. وحسبما جاء في هذه المسرحيات فإن البلاسجيين كانوا هم أهل البلاد الأصليين الذين واجههم داناؤس وتغلب عليهم بشكل أو بآخر في منطقة أرجوس.

"لقد إتخذ داناؤس، الذي كان أبا لخمسين ابنة، مدينة إناخوس Inachos مقراً له حين أتى إلى أرجوس، ثم أرسى في كل أرجاء بلاد الإغريق (Hellas) القانون الذي تسرى بمقتضاه تسمية الدانائيين على كل الأقوام الذين كانوا يتسمون حتى ذلك الوقت باسم البلاسجين"("").

والبلاسجيون، حسبما يذكر إيسخيلوس، يتطابقون بوضوح مع الهيللينيين المتأخرين، بينما يشير (الشاعر المسرحي) – بشكل ينطوى على مفارقة زمنية – إلى ممارسات البلاسجيين على أنها ممارسات هيللينية (٢١).

أما سترابون، في أواخر القرن الأول ق.م. وأوائل القرن الأول م.، فقد جمع قدراً من المصادر عن البلاسجين، مضيفا إلى ذلك قصة مفصلة عن هجرة بلاسجية من بويوتيا Boiotia الم أتيكا (٢٠٠). وأما عن باوسانياس Pausanias فقد أشار في القرن الشاني الميلادي إلى البلاسجين في أثينا وكورنشة وأرجوس ولاكونيا Lakonia ومسينيا مع ذلك فقد أعطى أولئك الذين كانوا في مسينيا كان يفترض أنهم جاءوا من ثساليا (٢٠٠). ومع ذلك فقد أعطى اهتماما خاصاً للصلة بينهم وبين الأركاديين واعتبر أن بلاسجوس هو الجد الأعلى للأركاديين. هذا وقد اقتبس باوسانياس عن آسيوس Asios، شاعر القرن السادس الذي أتى من ساموس قطير الآفة (٢٠٠).

(وهنا قد نتساءل) هل نستطيع أن نخرج بشي معقول من هذه الإشارات المختلفة ؟ إن صعوبة التوفيق بينها لم تقتصر على الكتاب القدامي مشل هيرودوتوس وسير ابون، فقيد تعرض العلماء المحدثون للصعوبة ذاتها. وكما قبال العالم الموسوعي نيبور Niebuhr، مؤسس دراسة التاريخ القديم في العصر الحديث، فإن إن اسمهم (البلاسجيين، ربما كان اسماً قوميا (لآحيد الأقوام)، وعلى الأقل فإن التفسيرات التي قدمها الإغريق في موضوعهم منافية للعقبل، (٢٥٠) وبعد ذلك بقرن من الزمان نجد عالما آخر يجد نفسه في حالة يأس مماثلة، وهبو إدوارد ماير Edward ذلك بقرن من الزمان نجد عالما آخر يجد نفسه في حالة يأس مماثلة، وهبو إدوارد ماير Meyer، كما أن هناك عددا من مؤرخي القرن العشرين آثروا أن يهملوا القضية واكتفوا في هذا الصدد بأن يذكروا أن البلاسجيين شكلوا عنصراً هاماً من عناصر السكان المبكرين في بلاد الإغريق (٢٠٠٠).

ومن الصعوبة بمكان أن نجد للبلاسجيين مكانا مناسبا في "النموذج الآرى" اللذي يتحدث

(أتباعه) عن فتح هيلليني من الشمال. إن بعض الكتاب مشل إرنست كورتيوس Curtius (أتباعه) الكاتب الطليعي للنموذج الآرى، رأى فيهم شعبا نصف آرى تعرض لغزو أقلية من الشعب الهيلليني الآرى الأكثر تفوقا (٢٨) – وهو تفسير يتواءم بشكل مناسب مع مارواه هيرودوتوس عن البلاسجيين في المنطقة المتحدثة باللغة الأناضولية في القسم الشمالي الشرقي من منطقة بحرابجه. على أن مثل هذه الفرضية تجعل من الصعب علينا أن نقدم تفسيرا يجيب على التساؤل التالي: إذا كان (الأقدمون) قد تذكروا البلاسجيين بهذا الشكل الظاهر، فلماذا لم يرد أى ذكر لغزو الهيللينيين لهم ؟ (وهنا نجد) ثوكيديديس نفسه يشير إلى البلاسجيين وغيرهم من الشعوب على أنهم قد "تهلّنوا" (اكتسبوا الصفة الهيللينية) عن طريق "التواصل" التدريجي مع "أبناء هيللين" الذين يرجع أصلهم "هم أنفسهم" إلى افثيوتيس Phthiotis قرب ثساليا(٢٩).

وإحدى الطرق للإلتفاف حول هذه المشكلة هي طريقة العمل التي تبناها وليم ردجواى William Ridgeway – الذي هيمن على مجال الدراسات الآثارية الكلاسيكية عند منعطف القرن التاسع عشر – وعلماء القرن العشرين: إرنست جروماخ Ernst Grumach و علماء القرن العشرين: إرنست جروماخ Sinclair Hood و سنكير هود Sinclair Hood. إن هؤلاء يؤكدون أن الفتح الدوري قد سبجلته الرواية على أنه "عودة أبناء هرقل أو الهراكليين (الهرقليين)" و "الغزو الدوري"، اللذيين كانا في واقع الأمر حركات قبلية من الشمال إلى الجنوب في القرن الثاني عشر ق.م. ('''). (وجدير بالذكر) أن مشل هذا الترتيب ينسجم بسهولة مع ماذكره هيرودوتوس من ربط الدوريين بالهيللينيين وربط الأيونيين بالبلاسجيين وبين الرواية القوية التي تذكر أن أثينا لم يفتحها الدوريون على الإطلاق. ولكن هذا الصعوبة تكاد تفقد مغزاها إلى جانب "الحقيقة" التي أقر بها أغلب مؤرخي القرن التاسع عشر وكل مؤرخي القرن العشرين تقريبا، وهي أن الذيين صنعوا الحضارة الميكينية في فترة ما قبل الدوريين كانوا يتحدثون الإغريقية. وهكذا تصبح الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الربيط بين "الغزو الدوري" و "الفتح الآري"، هي أن نقول إنه (العنزو الدوري) شكّل آخر حلقة من

<sup>\*</sup> هيللين Hellen هو لقب جد الهيللينين وهو ابن (أو أخو) ديوكاليون وأبناؤه هم دوروس Doros وكسيثوس للطائق الدورية والأيونية والأيولية على التوالى فنحن إذن بصدد تصور إثنولوجي - أسطوري لأصل الإغريق راجع Thuc. I 3,2, Pind. Ol. g, 68 (المراجع).

موجات الهجرة. ومع ذلك، فإن هذا لا يقدم شيئا في مجال فهمنا لأول وصول من جانب المتحدثين باللغة الإغريقية أو بالأصول الأولى لهذه اللغة إلى بلاد الإغريق.

وكما نستطيع أن نرى عن طريق الرجوع إلى الكتّاب الإغريق (القدامي)، وهو ماقمنا به آنفا، فإن "النموذج القديم" هو الآخر يواجه صعوبات فيما يخص مسألة البلاسجيين. وبالنسبة لمن يريد من المحدثين مناصرة "النموذج القديم المعدل" Revised Ancient Model فإن الحلل الأمثل هو أن يتبع التيار الأساسي لكتابة التاريخ في القرن التاسع عشر (الذي يمثله) علماء مشل "جروت" Grote وفيلاموفيتس – مويلندورف Wilamowitz-Moellendorf، وأن يقول معهم إن لفظة "البلاسجيين، لاتزيد عن كونها تسمية عامة أطلقت على سكان البلاد الأصلين (٢٤٠). على أنى أزعم هنا أن هذه التسمية طبقت في أغلب الأحيان على السكان الأصليين من الشعوب المتحدثة باللغة الهندو-أوروبية، الذين ثم استعمارهم، كما تم تمثلهم إلى حد ما على أثر غزوات مصرية – فينيقية. إن هذا (التفسير) يتسق بشكل جيد مع وصف إيسخيلوس ويوريبيدس الذي سبق ذكره. وهكذا فإن الأمر الذي وجهه داناؤس للبلاسجين بأن يصبحوا دانائيين يكون مايمثله هنا هو تبنى هؤلاء لحضارة الشرق الأدنى. كذلك فإن فكرة التمشل (الإستيعاب الحضاري) يمكن أن تتسق مع عملية تحول الأثينيين من بلاسجين إلى أيونيين على يد

وهكذا فإننا، من خلال العمل في إطار "النموذج القديسم"، نتفادى المشكلة التي تواجه العلماء الذين ينبعون "النموذج الآرى"، وذلك فيما يخص فهم ما أرتآه الكتاب الكلاسيكيون في البلاسجيين من أنهم السكان الأصليون البرابرة لبلاد الإغريق، ولكنهم، في الوقت ذاتمه، البلاسجيين مين أنهم السكان الأصليون البرابرة لبلاد الإنجاه نحو الربط بين البلاسجيين وبين أماكن بعيدة مثل أركاديا وإبيروس Epirus وطرف ثساليا. وفي هذه الحال فإننا يمكن ببساطة أن ننظر إليهم على أنهم يشكلون الجماعات الأولى من السكان الذين "تم تمثلهم إغريقيا بعد ذلك" Proto-Greeks. وربما نجد نظيرا لذلك في التمييز الذي لا تتضح معالمه بين الفيتناميين الذين يسكنون دلتا النهر الأهمر وبين (جماعات) الموونج Muong الذين يقطنون المناطق الجبلية الواقعة في الجنوب، والذين يتشابهون في اللغة والثقافة مع الفيتناميين، ولكن ينقصهم إلى حد كبير (تلك) الاقتباسات الثقافية الهائلة التي إقتبسها هؤلاء الأخيرون من الصين.

على أنه لا يوجد من الأدلة مايساند هذا النوع من النظر في الأمور. كذلك فإننا نعرف أن الأركاديين كانوا يتحدثون اللغة الإغريقية بحلول آخر العصر الموكيني على الأقل، وفوق ذلك فإن أركاديا كانت تعج بتأثيرات مصرية وسامية (٢٤٠). ومن المكن أن نفسر هذا (الوضع) إذا إعتمدنا وجود تمثل بطئ ولكنه كامل في تلك المنطقة. (وعلى سبيل المقارنة نقول هنا) إنه، تماماً كما أن أهل ويلز Wales، رغم مقاومتهم للإحتالال الروماني، إلا أنهم إحتفظوا بعديد من الألفاظ اللاتينية المقتبسة كما احتفظوا بالعقيدة المسيحية الرومانية — فكذلك إحتفظ أهل أركاديا بتقاليد من الثقافة الأعلى التي قاوموها قبل ذلك. على أننا نستطيع، في مقابل ذلك، أن نجادل بأنهوا اللاسجين" بسبب إستمرارهم في التمسك بتقاليدهم في فترة لاحقة.

ولم يكن أهل أركاديا هم الوحيدون من بين الإغريق الذين إحتفظوا بعناصر من الثقافة الموكينية في العصر الحديدي، فالشئ ذاته يمكن أن يقال عن الأيونيين والأيوليين. أما الإستثناء الكبير (في هذا المجال) فهو الدُّوريون – وهو أمر يفجر مشكلة طبيعة الثقافة الدورية أو ثقافة القسم الشمالي والشمالي الغربي من بلاد الإغريق، وهو القسم الذي يفترض بشكل مقنع أنهم أتوا منه. (وفي هذا الصدد) فإنه لا يوجد شك كثير في وجود تأثيرات دينية مصرية وسامية في مختلف أرجاء القسم الشمالي من بلاد الإغريق وفي طراقيا. وهناك كذلك الصلات المحددة بين أهم مركز للنبوءات في الإقليم، وربما أقدمها جميعا، وهو مركز "دودونه" البلاسجية ونبوءة آمون المصرية – الليبية في واحة سيوه والنبوءة الكبيرة لآمون في طيبة – وهن التي سأناقشها في المجلد الثالث (من هذه الدراسة).

وفوق ذلك فإن زعماء الدوريين يؤكدون أنهم من أبناء هرقل أو "هراكليون"، بمعنى أنهم من ذرية المستوطنين من الدانائيين المصريين الذين حلوا محل الأسرات الحاكمة من سلالة تانسالوس التانتالية Tantalid \* والبلوبية Pelopid \* التي يبدو أنها قدمت من الأناضول في القرن الرابع عشر ق.م. (وفي هذا الصدد) فإنه من الواضح أن الملوك الدوريين ظلوا يعتدون بأصولهم المصرية المكسوسية حتى فترة موغلة في العصر المتأخرق (الهللنستي) (14). ومع ذلك فلم توجد قصور ميكينية في القسم الشمالي الغربي من بلاد الإغريق، ويسدو من المقنع أن نفترض أن تأثر

<sup>\*</sup> تاتنالوس Tantalos ابن زيوس وملك فريجيا ووالد بيلوبس (المراجع).

<sup>\*\*</sup> بيلوبس Pelops ابن تانتالوس وسميت باسمه البلوبونيسوس Peloponesos (المراجع).

هذا الإقليم بوجه عام بالمؤثرات الآنية من الشرق الأدنى كان أقل من تأثر بقية بلاد الإغريق. وإلى جانب ذلك فإذا كان "عودة الهراكلين" الدورية، تزعم لنفسها شرعية دانائية، فإن هذا لا يمنع أن تكون لها كذلك جوانب إجتماعية ووطنية (قومية). إن عديدا من علماء الآثار لاحظوا إنبعاثا للحضارة المادية التي تنتمي للعصر الهلادي الوسيط الذي سبق العصر الموكيني، وذلك بعد تدمير القصور الميكينية. وهكذا قد يكون من المرجح كثيراً أن تكون نهاية العصر الموكيني قد جاءت على أثر الدوريين الذي لم يتم تمثلهم (إستيعابهم) ثقافيا، يواكبهم، على الأقل في بعض الأماكن، دعم من مزارعين مروا بقدر من التمثل الحضاري (المذكور) ويمارسون حياتهم ضمن إطار وتصادي مرتبط باقتصاد القصور (٥٤٠).

وإذا نظرنا إلى الأمر في مجمله، فإن الإشارات إلى البلاسجيين في ببلاد الإغريق الأوروبية تتسق مع "النموذج القديم" بشكل معقول. فصفة "بلاسجي"، حسب هذه الإشارات، كانت، ببساطة، تسمية تطلق على أهل البلاد الأصليين من الإغريق المبكرين الذين لم يتم تمثلهم (حضاريا)، ومثل هذا الإطار لن يكون متنافرا مع وجود البلاسجيين المبكرين، الهيللينيين رغم ذلك، في كريت (٢٠). ومن جهة أخرى فإن الصعوبة الكبرى بالنسبة لرؤية "النموذج القديم المعدل" تأتي مما ذكره هيرودوتوس بشكل محدد عن اعتقاده بأنهم لم يكونوا من المتكلمين باللغة الإغريقية. ويبدو أنه قد أسس هذا الزعم بشكل كامل على شواهد من القسم الشمالي الشرقي لنطقة بحرايجه. وهنا قد يبدو من المقنع أن اقترح أن صفة "البلاسجيين" كانت تستخدم في هذه الحال بالمعنى العام للكلمة كتسمية لأهل البلاد الأصليين. ويظهر أن استخدامها كان يشكل عاولة لتقديم أسم موحد للشعوب المختلفة، التي أدى وجودها إلى مثل هذا الإرتباك لدى الكتاب القدامي والمحدثين.

# الأب ونب ون

يشكل الأيونيون إحدى القبيلتين الكبيرتين في بلاد الإغريق، أما الأحرى فيمثلها الدوريون. وكان الأيونيون يقطنون في العصور القديمة شريطا يقطع القسم الأوسط من منطقة بحرايجه، يمتد من "أتيكا" Attika إلى "أيونيا" Ionia على ساحل الأناضول. وتذكر رواياتهم التقليدية الراسخة أنهم استعمروا المناطق الواقعة إلى الشرق بعد وصول الدوريين، وأنهم كانوا يعيشون في مناطق أكثر إتساعا في بلاد الإغريق قبل (هذه) الغزوات. وقد ربط هيرودوتوس بين

البلاسجيين والأيونيين، وكان يعتمد في ذلك، بشكل يكاد يكون مؤكدا، على رواية قديمة (٢٠٠٠:

إن الأيونيين...، حسبما روى الإغريق طوال المدة التي عاشوها فيما يسمى الآن "أخايا" Achaia في (شبه جزيرة) البلويونيسوس، كانوا يُدعون البلاسجيين أهل الساحل... وسكان الحزر كذلك... هم شعب من البلاسجيين: وقد عرفوا في فترة لاحقة باسم الأيونيين لنفس السبب الذي عرف من أجله سكان المدن الإثنتي عشر التي أسستها أثينا، بهذا الإسم (^^).

لقد كان الأيونيون الذين عاشوا في أتيكا وفي أيونيا على الساحل الأناضولي، يؤكدون على أصولهم القومية القديمة. ولا يستطيع أحد أن ينكر أن لفظة "ياؤون" (a)(a)(a) التي وردت في الكتابة التخطيطية "ب" Linear B في صورة ia-wo-ne هي نفس "ياوان" الإشورية و "ياونا" في اللغة السامية الغربية و "ياواني" Yawani أو "ياماني" Yamani الآشورية و "ياونا" Yauna الفارسية و "وين"Wynn المصرية التي وردت في الكتابة الديموطيقية. وكل هذه الكلمات تعنى: إغريقي (يوناني). على أن كل من يُعتد برأيهم يفترضون أن يكون اسم lon إغريقيا، وذلك رغم إفتقاره إلى تأصيل لغوى هندو-أوروبي (٤٠٠). ويسدو أن اللفظة المصرية إغريقيا، وذلك رغم إفتقاره إلى تأصيل لغوى هندو-أوروبي (١٩٠١). ويسدو أن اللفظة المصرية ولحماعتي Hyantes, Aones من سكان البلاد الأصول إقناعا لهذه المجموعة (من الأسماء) ولحماعتي ويوتيا الغزاة المصريون – الفينيقيون الذين يرد ذكرهم في الحكايات الشعبية. ودليلنا على ذلك لا يقتصر على أن هذه التسمية المصرية موثقة لأكثر من ألف سنة قبل التسميات الأحرى فحسب، ولكن لها كذلك تأصيل ظاهر من كلمتي iwnt (سهم) و iwnt (عمود أو جذع شجرة).

ولا يُضعف كثيرا من هذا الإشتقاق أن النصوص المصرية تميل إلى إستخدام هذه التسمية للدلالة على الشعوب الإفريقية الأخرى وليس للدلالة على الإغريق الذين كان لدى المصريين تسميات أخرى لهم، ونحن نرى نظيراً لذلك في إستخدام الإسم الإنجليزى Indian بدون تمييز لتسمية شعوب مختلفة عن بعضها تماماً – وهو أمر يبيّسن إلى أى حد تكون سهولة التحرك فيما يخص إستخدام الألفاظ الدالة على أهل البلاد الأصليين (من الشعوب الأحسرى) أو على "البرابرة". وفيما يخص الحالة التي نحن بصددها فإننا نعرف أن المتحدثين باللسان السامي كانوا يستخدمون لفظة مشابهة بشكل يلفت النظر للدلالية على الإغريق – وهو استخدام بدأ على يستخدام بدأ على

الأقل منذ نهاية الألف الأولى ق.م. وكما ذكرت في مقدمة الدراسة، فإن الاله المصرى للصحراء ولكل ماهو برى ووحشى فيما يتجاوز وادى النيل وسكانه، كان الاله "سبت" St. وقد تم نسخ هذه التسمية إلى Seth في الإغريقية وإلى Sutekh في اللغة الأكادية. وسأحاول في المجلد الثالث أن أثبت أن "سبت" كان هو المناظر للاله يوسيدون Poseidon ومن هنا فمن اللافت للنظر أن الأخبار التقليدية في بلاد الإغريق في القرن الخامس ق.م. تذكر أن إيون Ionلشخص الأسطورى الذي تسمى بإسمه الشعب (الإغريقي) - كان أبوه مشاغباً يحمل اسم الألفاظ، يقوى منها أن بوسيدون كان راعى الأيونين (٥١).

وبهذه الطريقة يصبح في مقدور "النموذج القديم المعدل" أن يقدم تأصيلات لغوية جديرة بالتصديق لأسماء Xouthos و Ion، وتفسيرات للعلاقات الوثيقة التي تصور الكتاب القدامي وجودها بين البلاسجيين والأيونيين. وبوجه عام فإن هذا النموذج بإمكانه أن يبدأ في إضفاء معنى (واضح) على معلومات ظلت تشكل خليطا مشوشا لا أمل في التعامل معه بالنسبة للكثيرين من العلماء البارزين الذين حاولوا أن يفهموها من خلال "النموذج الآرى".

## الاستعمار (الاستبطان)

حين نتناول الروايات الإغريقية الخاصة بالاستعمار (الاستيطان)، فإنى أعتقد أنه من المفيد أن نقسمها إلى ثلاث فئات. فهناك، أولاً، الروايات الغامضة، إن لم نقل المتنافرة أو غير المتناسقة التي تتصل ببعض الشخصيات التي ترد في الحكايات الشعبية مثل الملك إيناخوس Inachos في أرجوس ومشل شخصيتي أمفيون Amphion وزيشوس Zethos في طيبة. وهناك، ثانيا، الروايات التي تتصل بشخصية ككروبس في أتيكا أو رادامانثيس Rhadamanthys في كريت وأيونيا، وكانت هذه موضوع أخذ ورد في العصر القديم. ثم هناك، ثالثا، أخبار كادموس وداناؤس وبلوبس Pelops، التي كانت مقبولة بشكل عام. وفي اعتقادي، كما أشرت آنفاً، أن الإغريق كانوا يميلون إلى الإقلال من شأن التأثير والاستعمار الذي أتي من الشرق الأدني. وفوق ذلك فإني على يقين من أن الحكايات الشعبية المتوارثة تحتوى على نواة هامة من الحقائق التاريخية، وأن طبقات الغموض المتراكمة بعضها فوق بعض يمكن تفسيرها على أساس من المراحل الزمنية، فكلما كان الاستعمار حديثاً كانت صورته أكثر وضوحا. (هذا) وسأوجه، في المقام الأول، في

هذا المجلد للروايات الخاصة بداناؤس وكادموس، لأن موجات الاستعمار الأكثر حداثـة هـى التـى شكلت "ساحة المعركة" التي سقط فيها "النموذج القديم" وإنتصر "النموذج الآرى".

وبادئ ذى بدء، فإنه ينبغي علينا (فى هذا المجال) أن تُعنى بمسألة إستعمار كادموس لطيبة، فقد كان هذا الاستعمار هو نقطة الإرتكاز بالنسبة لأنصار "النظام القديم" لأنه كان مؤيدا بالأدلة القوية على نطاق واسع ولأن إحترام (الكتباب الأوروبيين) للفينيقيين الساميين تجاوز احترام المصريين الأفارقة بعدة عقود. (وحول هذه المسألة) فإن مقالة نشرها أ.و. جوم A.W.Gomme فى عام ١٩١٣ هيمنت على مسار التخصص العلمي الكلاسيكي لدى المتحدثين بالإنجليزية. وقد كانت دعوى هذا الكاتب هي أن استعمار كادموس، ومن ثم كل موجات الاستعمار (لبلاد الإغريق)، إنما اخترعها المؤرخون "العقلانيون" في القسم المبكر من القرن الخامس ق.م. في الفترة السابقة فميرودتوس مباشرة (١٠٠٠). على أن مثل هذا الموقف المتطرف كان من الصعب دائما أن يحظي بالمسائدة، أما الآن فقد أصبح من المتعذر الدفاع عنه إطلاقا. والسبب الأول في ذلك هو أن الأمر الإتجاه غير مقنع بطبيعته، من حيث ظهور مشل هذه الحكايات الشعبية المفصلة المتعددة الأنواع ذات الإتجاه غير الوطني بشكل مفاجئ وعلى نطاق واسع في القرن الخامس ق.م. الذي تميز بكثافة الإتجاه القومي. أما السبب الثاني فيتمثل في الشواهد التصويرية. فهناك، (في هذا المجال)، نحت بارز على شقفة من مزهرية ترجع إلى القرن السابع ق.م. وتصور يوروبا Europa في لباس برق عي، كما أن هناك صوراً عائلة من فرة مبكرة تمثلها هي والدانائين (١٠٠٠).

على أن الأدب هو الذى يقدم لنا الحجة المحورية فى هذا الشأن. (وفى هذا الصدد) فإذا كان هوميروس لم يذكر شيئا عن موجات الاستعمار، فلم يكن هناك من سبب يدعوه إلى ذكرها، ذلك أن ملحمتيه، رغم أشتمالهما على مواد ترجع إلى عصر أقدم (من عصر الشاعر) إلا أنهما كانتاً تعنيان بنهاية العصر الموكيني وليس ببدايته التي ترجع إلى ماقبل ذلك بعدة مئات من السنين. (ومع ذلك) فإن "الإلياذة" مليئة بالإشارات إلى الدانائيين والكادميين، وكان بإمكان الإغريق الذين عاصروا فترة لاحقة على الأقبل أن يدركوا بشكل مباشر، أن زعيمي هذين الشعبين – وهما داناؤس وكادموس – قد قدما من مصر أو فينيقيا. (ويتصل بهذا) أن كلا من هوميروس وهيسيودوس أشاراً إلى "يوروبا" التي كان ينظر إليها دائما كأخت لكادموس أو قريبة لصيقة له، لاها "إبنة فوينكس" Phoenix. وحين تردد كارل أو تفريد موللر Karl Otfried

Müller وعدد من نقاد المصادر الآخرين في وجود أية صلة (قرابة) بينهما، فإنهم ذكروا بوجه محدد – وكانوا على حق فيما ذكروه – أن تسمية Phoenix لها معان أخرى كثيرة، ومن شم فليس من الضرورى أن تكون مرتبطة بالمشرق (١٥٠)

ومع ذلك، فإذا أخذنا في الإعتبار الإستخدام المتكرر من جانب هوميروس لكلمة Phoenix بعنى "فينيقي"، وكذلك المطابقة في وقت لاحق بين يوروبا هي وكادموس وبين فينيقيا، فإن الحجة التي قدمها هذا العالم تصبح حجة مبالغ فيها، وبخاصة إذا عرفنا أن هيسيودوس وصف فينكس بأنه أبو أدونيس Adonis، الذي لا يتطرق الشك إلى أصله الفينيقي، كما لا يتطرق الشك إلى الأصل الكنعاني لاسمه الذي يأتي من آدون adôn، (سيد) (٥٠٠). وفي الحقيقة فإنه بعد أن كتب "جوم" مقالته، نُشرت شذرة من أشعار "قائمة النساء" فيسيودوس، جاء فيها أن "يوروبا" هي إبنة "الفينيقي النبيل"، وأن مختطفها (الاله) زيبوس يحملها فوق المياه المالحة (٢٠٠). إن هذا يؤكد أن قصة "يوروبا" التي ينسبها، كاتب حاشية الإلياذة، النشيد الثاني عشر، سطر ٢٩٢ إلى كل هيسيودوس و باكخيليدس Bakchylides، شاعر القرن الخيامس ق.م.، كيانت موجودة في زمن أول هذين الشاعرين.

وفيما يخص داناؤس فإن لدينا شهادة هيسيودوس أن داناؤس وبناته حفروا آبارا لمدينة أرجوس، كما تدلنا هذه الشهادة بشكل واضح على القرابة المتضمنة بينه وبين إيجبتوس Aegyptos. كما أن هناك شذرة من ملحمة Danais المفقودة، تصف بنات داناؤس بأنهن كن يسلّحن أنفسهن على ضفاف النيل<sup>(٥٥)</sup>. وهكذا فحتى إذا خامرنا الشك في قدم المصادر التي أعتمد عليها ايسخيلوس ويوريبيديس وهيرودوتوس، فإن الشواهد الأحرى تؤيد بشكل لايـترك مجالا للخلاف، أن الروايات الخاصة بداناؤس وكادموس تعود إلى عهد الملاحم.

وحتى نتعرف على الموضوع الذى نحن بصدده التعرف اللازم، فقد يبدو من المفيد، عند هذه النقطة، أن ننظر في التقويمات (الآراء) المختلفة للفترة التاريخية التي ظهر فيها أكبر شعواء الملاحم، هوميروس وهيسيودوس الذى كان معاصرا له على وجه التقريب. لقد كان القدماء يميلون إلى وضع هيسيودوس قبل هوميروس من حيث التوقيت الزمني وإلى أن ينسبوا الإثنين للفترة الممتدة بين ١١٠٠ و ٨٥٠ ق.م.، وعلى أي الأحوال فبالتأكيد قبل مناسبة "الألعاب الأوليمبية" الأولى في عام ٢٧٠ ق.م. أما علماء اليوم فإنهم يميلون إلى أن يضعوا الأمر في

الإتجاه المعاكس، فيؤرخون لهوميروس بسين ٨٠٠ و ٧٠٠ ق.م. ولهيسسيودوس لفترة تدور حول التاريخ الأخير. والأساس الأول لإتجاههم نحو تأخير التوقيت هو أن الرأى السائد منلذ ثلاثينيات القرن العشرين يؤكد أن حروف الكتابة دخلت إلى المجتمع الإغريقي في القرن الشامن ق.م. وقد كتب العالم المعاصر جورج فورست George Forrest:

إن هيسيودوس، شأنه شأن هوميروس، عاش في فترة إنتقال من التعبير الشفهي إلى التعبير عن طريق الكتابة. وفي الحقيقة فإنه يبدو من المحتمل أن يكون كل منهما أول من سجل عن طريق الكتابة ماكان يعرفه من روايات شفهية قديمة، أو من الأوائل الذين فعلوا ذلك (٥٩)

وعلى أى الأحوال فإن علماء الدراسات الكلاسيكية أنفسهم يتجهون الآن إلى توقيت دخول الأبجدية الفينيقية إلى بلاد الإغريق بالقرن التاسع أو القسم الأخير من القرن العاشر ق.م. بل إن بعض المتخصصين في الساميات قد أرجعوا دخول الأبجدية الكنعانية (إلى بلاد الإغريق) إلى القرن الحادي عشر، بينما أزعم أنا إن إنتقال الأبجدية لابد أن يكون قد تم قبل ١٤٠٠ ق.م. (١٠٠٠) وهكذا فإن (التوقيت) المعتمد على أساس الأبجدية لتحدى التوقيت القديم يبدو بعيدا عن الصحة. (على أن) هناك أسبابا أخرى تدعو إلى إرجاع فرة هوميروس إلى وقت متأخر. ومن بين هذه الأسباب أن ملحمة "الإلياذة" تفيد أن السلع ذات المستوى الرفيع كانت ترأتي من فينيقيا، بينما الأخيرين (إلى بلاد الإغريق) يفترض أنه حدث في غضون القرن التاسع ق.م. على أبكر تقدير، الأخيرين (إلى بلاد الإغريق) يفترض أنه حدث في غضون القرن التاسع ق.م. على أبكر تقدير، فإن هوميروس – إذا كان مثل هذا الشخص قد وجد فعلا – لايمكن أن يكون قد عاش قبل فإن هوميروس — إذا كان مثل هذا الشخص قد وجد فعلا – لايمكن أن يكون قد عاش قبل الفينيقيين كانوا يجوبون بحرايجه منذ القرن العاشر، إن لم يكن منذ القسم الأخير من القرن الحادى عشر ق.م. ويتسق هذا الشاهد الجديد مع الدعوى التاريخية القوية بأن دروة التوسع الفينيقي عشر ق.م. ويتسق هذا الشاهد الجديد مع الدعوى التاريخية القوية بأن دروة التوسع الفينيقي كانت بين و ٥٠٥ ق.م. (١٢)

وهناك سبب آخر لتوقيت فترة هوميروس في القسم الأخير من القرن الشامن أو السابع ق.م.، وهو أن الجزء الأكبر من أحداث "الأوديسيا" يقع في غربي بلاد الإغريق. والحجة المقدّمة هنا هي أن الإغريق لم يكن يتسنى لهم أن يعرفوا عن القسم الأوسط من البحر المتوسط قبل

استيطانهم في صقلية وجنوب إيطاليا عند نهاية القرن الثامن ق.م. (٦٣). وفي رأيي أنسه من المفيد من أكثر من جانب أن ننظر إلى هذه الملحمة على أنها تشكل (مايمكن أن نسميه) "النسخة الإغريقية من "كتاب الموتى" عند المصريين، وأن الجزر الغربية (الواقعة) عند مغرب الشمس كانت ترتبط، في تصور كل من المصريين والإغريق، بالعالم السفلي والعالم الوهمي للموتى عند الكواكب(٤٢). ومع ذلك فمن الواضح، حتى بدون هذه الفرضية، أنه كانت هناك حركة تجارية نشطة للميكينيين مع غرب المتوسط في العصر البرونزي وأنه، حتى لو لم يكن الإغريق مشتركين (في هذا النشاط التجاري) بشكل مباشر، فلابد أنهم كانوا يدركون وجود معاملات فينيقية مع القسم الغربي للبحر المتوسط خلال القرون الثلاثة: الحادي عشر والعاشر والتاسع ق.م.

أما الأسباب التي تؤدى بنا إلى وضع فترة هيسيودوس بعد فترة هوميروس، فأولها أن هيسيودوس:

"لا ينتمى إلى شعراء عصر الأبطال (المثالى). إنه دائما شخصى ومعاصر فى رؤيته، إنه جزء من العصر الحديدى بالكامل، جنزء من (الواقع) الحاضر، وعلى وجه التخصيص من العالم الإغريقى الأرخى الذى ينتمى إلى القرن الثامن والقسم المبكر من القرن السابع ق.م. (١٥٥).

وهناك حجة أخرى هي أن (ملحمة) أنساب الآلهة، Theogonia قد نظمت على أساس من نماذج تنتمى إلى الشرق الأدنى من نوع لم يتم تطويره إلا بعد ١١٠٠ ق.م. وهذه النماذج لم يكن من الممكن وصولها إلى بلاد الإغريق إلا بعد ١٠٠٠ ق.م. حين أقيمت، حسبما يزعم البعض، مستوطنة إغريقية في (موقع) "المينا" على ساحل بلاد الشام (٢٦٠). إن "أنساب الآلهة" التي نظمها هيسيودوس، تنتمى إلى لون (أدبي) يمكن أن نتتبع آثاره في جميع أرجاء الشرق الأوسط بدءاً من الألف الثالثة ق.م.، وليس هناك من سبب قوى يدعونا للشك في أن صيغة أو صيغا ما من هذا اللون قد وجدت في بلاد الإغريق في العصر الموكيني (٢٠٠). ومع ذلك فيبدو أن الصيغة التي قدمها هيسيودوس في ملحمته في إطار هذا اللون (الأدبي)، تحتوى على خصائص لا يحسن تفسيرها إلا من خلال الروايات التي كانت سائدة عند نهاية الألف الأولى (ق.م.) (٢٠٠). هذا، ومن الناحية

مجاها الإغريق "بوسيديون" وهي تقابل الآن مدينة المينا البيضا وضاحيتها صابوني، أنظر أحمد عتمان: تاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليوم، (القاهرة ١٩٩٧) ص٥٥ (المراجع).

الأخرى فإن وجود المستوطنة الإغريقية في موقع "المينا" أمر مشكوك في حديته إلى حد كبير. وقد يبدو من الأكثر إقناعاً أن هيسيودوس ومعاصريه كانوا على صلة بهذا النوع الأدبى الذي يتحدث عن "السلالات الالهية" في الفترة المتأخرة من خلال فينيقيا التي كان هيسيودوس يحصل منها، على أي الأحوال، على نبيذه المفصل (٢٩).

وإذا نظرنا إلى الأمور في عمومها، فإن الأسس التي قامت عليها مجابهة الروايات القديمة تبدو على قدر كبير من الضعف. وقد يبدو معقولا أن نقبل، كأساس إفتراضي للعمل، الإجماع المذى كان سائدا في العصريان الكلاسيكي والمتأغرق على أن هيسيودوس أتسى قبل زمن هوميروس، وأن الأول كان وقت أزدهاره في القرن العاشر ق.م، بينما إزدهر الأخير حوالي نهاية القرن التاسع ق.م. وعلى أي الأحوال. فمهما كانت التوقيتات التي تنتسب إليها الحكايات الشعبية الزاثية عن موجات الاستعمار من مصر وفينيقيا، فليس هناك من سبب ظاهر للشك في أن آثار هذه الحكايات تظهر في أقدم الروايات الإغريقية التي ظلت باقية.

### الاستعمار (الاستيطان) في المأساة الإغريقية

سأسلط الضوء هنا على العمل الدرامى الذى يشكل فيه الاستيطان، فى بلاد الإغريق الأوروبية، المحور الأساسى. وهذا العمل هو مسرحية "المستجيرات" أو "الضارعات" التى كتبها إيسخيلوس، وذلك رغم وجود إشارات إلى مستوطنين مصريين وفينيقيين فى مسرحيات أخرى ترجع إلى الفترة ذاتها. وتعتبر "المستجيرات"، بشكل عام، المسرحية الأولى والمتبقية من ثلاثية أو رباعية كتبها هذا الشاعر. أما عناوين المسرحيات التى لم تصلنا (والتى تشكل بقية هذه المجموعة)، فيعتقد أنها كانت: "المصريون" و "الدانائيون"، إلى جانب مسرحية ساتيرية هى "أميمونيي" فيعتقد أنها كانت: المستجيرات" والكتابات الأخرى المتأخرة عن موضوعي الأسطورة والحكاية الشعبية التراثية، يتضح المحور العام لهذه المسرحيات.

لقد كان (الاله) زيوس Zeus يحب إيو اله، إبنا إيناخوس Inachos ملك أرجوس. وهنا نجد هيرا (زوجة زيوس)، التي كثيرا ماكانت تنتابها نوبات الغيرة، تقوم بتحويل إيو إلى بقرة، ثم تسلط عليها ذباب الماشية ليعدبها. وقد هربت إيو إلى أماكن كثيرة ثم إستقرت في مصر في النهاية حيث وضعت إبنها من زيوس، وهو إبافوس Epaphos. وقد شملت ذرية إبافوس وزوجاتهم وأزواجهم كلا من ليبيا Libya وبوسيدون Poseidon وبيلوس Belos وأجينور

Agenor ملك (مدينة) صور - والدكل من كادموس ويوروبا - والأخوين التوأم داناؤس وإيجبتوس أبنا. ورغم وقوع شجار بين وإيجبتوس أبخب إيجبتوس أبنا. ورغم وقوع شجار بين الأخوين إلا أن زواج الأخوة جميعا تم عقده في فترة لاحقة على كل الأخوات. وفي ليلة الزفاف قتلت بنات داناؤس إبناء إيجبتوس باستثناء ابن واحد، ثم حصل داناؤس بعد ذلك بطريقة ما على عرش أرجوس. وقد اختلفت الطرق التي رويت بها القصة فيما بينها اختلافا كبيرا وبخاصة فيما يتعلق بأي هذه الأحداث وقع في مصر وأيها وقع في أرجوس.

وتصف المستجيرات مرحلة من هذه القصة، (وهي مرحلة) وصول بنات داناؤس إلى أرجوس كضارعات أو مستجيرات فررن من مصر. والأغراض التي تنطوى على الشر من جانب أبناء الجبتوس. وهناك يقوم هم "بلاسجوس" Pelasgos ملك المدينة واحد أبنائها، حق اللجوء في مقدس معبد زيوس هيكسيوس Zeus Hikesios "الضارع أو المستجير حامي الضارعين أو المستجيرين" ثم يأتي بعد ذلك رسول من إيجبتوس وأبنائه ويطلب بصلف أن تسلم إليه الفتيات وهنا يرفض بلاسجوس ذلك بدافع من وطنيته الهيللينية العارمة. ثم تنتهى المسرحية بخطط لتوطين داناؤس وبناته مع بلاسجوس وشعبه في أرجوس.

إن مدى تلون الدراسات الحديثة لهذه المسرحية باللون السياسي لم يتم إدراكه بشكل عام. وقد أصر أتباع المذهب الرومانسي الوضعي والعلماء الذين أتوا بعد ذلك على أن هذه هي أقدم ماوصل إلينا من مسرحيات إيسخيلوس – أو من مسرحيات أي من شعراء المسرح الإغريق على أي حال. وقد إتخذ الدارسون من هذا التاريخ محكّاً للدراسات الكلاسيكية الحديثة.

"لقد أعتبر العلماء حتى الآن، أن مسرحية "المستجيرات" Supplices هي أقدم المسرحيات المتبقية من أعمال إيسخيلوس. وإذا قبلنا الآن أن ننسبها إلى مرحلة

الصفة اليونانية Hikesios تعنى في الأساس "الضارع أو المستجير"، ثم أطلقت على الإله زيوس، كبير الآلفة اليونانية، بوصفه حاميا للضارعين أو المستجيرين، وكأن المعنى هو أن الإله، من فرط رعايته لهؤلاء والتصاقه بهم قد أصبحت قضيتهم هي قضيته ومن ثم أصبح واحدا منهم. وجدير بالذكر أن هذا الإله له صفة أخرى مشابهة حدث فيها نفس التطور، وهذه الصفة هي Xenios أي "الغريب" التي أصبحت (في حالة الإله) تعنى كذلك "حامي أو راعي الغرباء". ومن الواضح أن الكاتب يدير حديثه في المجال الحالي حول معنى "الضارع أو المستجير". (المترجم).

لاحقة (من أعماله) فإن ذلك سيجعل كل محاولات دراسة الأدب (الإغريقي) غير ذات جدوى(٢١١).

على أن بردية نشرت في عام ١٩٥٢ تشير الآن بشكل قوى إلى أن الثلاثية حصلت على جائزة في عام ٣٦٣/٣٦٤ ق.م. وأنها، في ضوء هذا التاريخ، من نتاج المرحلة الناضجة (٢٠٠ مسن عمر هذا الكاتب المسرحي التراجيدي. وأجد هذا يتسق تماماً مع التقدير العظيم الذي حظيت به المسرحية في القرنين الخامس والرابع ق.م. (وفي هذا الصدد) فإن دارسا كلاسيكيا معاصرا، هو د. ألان جارفي Dr.Alan Garvie قد بين بشكل لايرقي إليه الشك ماتنطوى عليه الأفكار السائدة حول قدم هذه المسرحية من مزاعم جوفاء، وأقام رأيه على أسس من البحر الشعرى المتبع والمفردات المستخدمة والبناء الدرامي للمسرحية (٢٠٠). فما هو السبب، إذن، الذي أدى إلى توافق الآراء التي انتقصت من قدر المسرحية بسبب "عدم نضجها" ؟ إن أكثر الأسباب إقناعاً في هذا المجال هو أن أكبر التراجيديين الإغريق كان مما لا يتناسب مع قدره أن يقدم، وهو في مرحلة نضوجه، على معالجة موضوع قد يُفهم منه أن المصريين استقروا (في وقت ما) في (شبه جزيرة البلوبونيسوس).

كذلك كانت هناك محاولات بنفس القدر من الإلحاح لتقليل حجم الجوانب المصرية في المسرحية، وهي جوانب أصبحت في فترات لاحقة سندا على قدر كبير من الأهمية لأصحاب "النموذج القديم". وعلى سبيل المثال، فبينما ينظر (أصحاب هذه المحاولات) إلى "إيو" على أنها من أرجوس" فإن أغلب المصادر تتفق على أنها ليست إلا جدة بعيدة لكل من أيجبتوس وداناؤس. وهكذا فإن الأخوين وأولادهما كانوا قد أصبحوا مصريين إن لم يكونوا مصريين أنقياء. كما نجد أن الدانائيين يوصفون بشكل محدد بأنهم "ذوى بشرة سوداء" (على النصوص الكلاسيكية) الذي يمكن أن الدانائيين يوصفون بشكل محدد بأنهم "ذوى بشرة سوداء" (على النصوص الكلاسيكية) الذي يمكن أن يحور كلامه بحيث يؤدى – مهما كان ذلك مدعاة للشك – إلى أن هذين الأخويس التوأم هم أبناء إيو نفسها. ويزعم الشارح ذاته أن كل الأحداث الواردة في الثلاثية قد وقعت في أرجوس. وهكذا فضل (أصحاب المحاولات المذكورة) ماذكره (هذا الشارح) على كل المصادر الأخرى التي أكد بعضها أن كل الأحداث وقعت في مصر، كما أنها جميعا – بما في ذلك مسرحية Danais التي أسلفت الإشارة إليها – تذكر أن الدانائين قدموا من مصر (٥٠).

ورغم هذه الإنتصارات لعلماء "النموذج الآرى"، فمما لاشك به أن إيسخيلوس كان ملينا بما يمكن أن نسميه، بشكل مفيد، القومية الهيللينية، و (من ثم) كان يود أن يخفف من وطأة أى غزو (لبلاد الإغريق). لقد عاش في الفترة التي شهدت أوج الحروب الفارسية واشترك، بوصفه أرستقراطيا أثينيا، في المعركة الحرجة في ماراثون Marathon عام ٢٩٢ ق.م.، التي صدت غزوا فارسيا كبيرا، وتعبر مسرحية "الفرس" عن المشاعر المعادية للأغراب بالنسبة لحسه وهي مشاعو لا تختفي في مسرحية "المستجيرات" إلا خلف قناع رقيق:

"سيدى! ماذا تفعل؟ أى نوع من الصلف دفعك أن تتعدى بهذه الطريقة على شرف هذه المملكة و رجالها البلاسجيين؟ هل تظن حقا أنك أتيت إلى مملكة من النساء؟ إن ماتقوم به هو عمل ينضح بالصلف بالنسبة لمتبربر يتعامل مع الهيللينيين (٧٦)

وفى مثل هذا الجو المفعم بمشاعر التعصب الوطنى يصبح من الأكثر إفناعاً أن نفترض أن إيسخيلوس كان يريد أن يقلل من المكونات المصرية فى الحلقة الأسطورية، لا أن يبالغ فى هذه المكونات. والنص ملئ إلى حد كبير بالشواهد التى تساند هذا الرأى الذى أجادل فى سبيل إثباته. على أنه ينبغى على، لكى أبين هذا الرأى، أن استبق حجتى واستخدم طرقا لفهم الموضوع كنت أدخر لها مكانا فى المجلدين الثانى والثالث من هذه الدراسة.

إن عناصر أية حكاية شعبية تراثية يمكن أن نسلسلها حب قيمتها التاريخية، وأقل هذه العناصر فائدة هي المحاور التي تشترك فيها كل الحكايات الشعبية في أي مكان، وذلك مشل العناصر الحالية وهي قصة الخمسين إبنة اللاتي يتزوجن ويقتلن خمسين إبنا. وتظهر محاور فولكلورية أخرى ولكن في أماكن ذات مغزى. (ومن بين هذه) ماذكره المصريون الذين زودوا ديودوروس الصقلي Diodoros Sikeliotes بأخبار عن أن الإغريق حولوا الموقع الذي تتمي إليه إيو من مصر إلى أرجوس (٧٧). (ومنها كذلك) مابينه ميخائيل أستور Michael من أن قصة إيو و زيوس وهيرا تشبه القصة السامية لهاجر في الكتاب المقدس إن هاجر. التي يبدو أن اسمها مشتق من hgr (يهيم، يهاجر)، قد أحبها ابراهيم وحملت منه وطاردتها زوجته الغيور سارة إلى داخل الصحراء، وكادت هاجر تموت لولا أن الله هيا لها "مُقاماً في واحة حيث أنجبت اسماعيل الذين كان نصفه إنسان ونصفه حيوان برى. ويورد أستور كذلك

(في هذا المجال) فقرة لافتة للنظر من سفر إرميا وهي "إن مصر بقرة جميلة ولكن ذبابة من ذباب الماشية هاجمتها من الشمال" (وهي فقرة) توحي بأن المستمعين الإسرائيليين لهذا النبي كانوا على معرفة بالحكاية الشعبية. إن أستور يستخدم كلا من هذين الشاهدين ليؤكد أن التأثير السامي موجود في الحكايات الشعبية التي تحيط بإستيطان داناؤس (٢٨).

وعلى أية حال، فإنه يبدو أن هناك إشارات، حتى أكثر من ذلك، إلى وجود أساطير مصرية (في هذا المجال). وعلى سبيل المثال فنحن نجد في مسرحية "المستجيرات" (سطر ٢١٢) أن داناؤس يناشد "طائر زيوس" وأن الكورس يجيبه بمناشدة "الأشعة المخلصة للشسمس". لقد إضطر المعلقون (من أصحاب "النموذج الآرى") هنا إلى أن يروا (في "طائر زيوس") المقابل اللافت للإنتباه "للصقر الشمسي" لآمون رع – النظير المصرى لزيوس. ولكنهم يحاولون أن يقللوا من مغزاه، ذاكرين أن هذا نوع من التمصير. وهي محاولة تعطى النص نكهة متأخرة بعض الشئ ومعنى سطحيا(٢١٠). وفي موضع آخر هناك إشارات إلى زيوس بوصفه إلها يصدر أحكامه في "عالم آخر" أو "عالم سفلي" على ما إقترفه البشر من ذنوب. وهذه تبدو، بشكل يلفت النظر، مثل المحاكمة المصرية للموتى على يد أو زيريس، وليس مما يدعو إلى الدهشة ماقام به البعض من إيجاد تناظر بين هذه الحاكمة وبين فقرات في ملحمة الأوديسية لقيت قبولا واسع النطاق على أنها أورفية، ومن ثم مصرية في المحصلة النهائية (١٠٠٠).

إن هذه الإشارات لها إيحاؤها (بطبيعة الحال)، ومسع ذلك فإن "أرسسخ" الشواهد التاريخية التي تحتوى عليها الحكايات الشعبية التراثية تأتى من أسماء الأعلام. وهنا أجد من الضرورى أن نرجع إلى الدراسة الحديثة التي قام بها فريدرك آل Frederic All، عالم الكلاسيكيات والناقد الأدبى. لقد أظهر آل مايتسم به الكتاب الكلاسيكيون من تكلف زائد في التدقيق، كما أظهر الحاجمة إلى معالجمة النصوص الكلاسيكية كما نعالج نص زائد في التدقيق، كما أظهر الحاجمة إلى معالجمة النصوص الكلاسيكية كما نعالج نص الإلتزام بمعنى أحادى مباشر – على نحو ما فعل عدد كبير من المهتمين بالكلاسيكيات، كما يحاول التأكيد، من الناحية التطبيقية، على أنه ينبغي علينا أن نبحث (في هذه النصوص) على الشبكة الكثيفة من مواضع التورية والجناس والتركيبات المتناظرة التي تعطى النصوص معاني أو "قراءات" متعددة، بل و متناقصة في كثير من الأحيان. و فوق ذلك فإن مواضع التورية "ينبغي أن تعالج على متعددة، بل و متناقصة في كثير من الأحيان. و فوق ذلك فإن مواضع التورية "ينبغي أن تعالج على

نحو عابر. بل لابد أن ينظر إليها على أنها تكشف عن إرتباطات وحقائق عميقة، أن لم تكن مقدسة (١٨).

وليس هناك من شك في أن "المستجيرأت" تستجيب بشكل جيد لمشل هـذا النوع من المعالجة. ويشير جرافي Gravie، في هذا المجال، إلى:

إستخدام الألفاظ التي يوحي جرسها بأحد المحاور (الموتيقات)، رغم أن معناها الفعلي قد يكون مختلفا عن هذا المحور بشكل كلى. ففي "المستجيرات" سطر ١٩٧٧، نجد أن βουνιν تعني "ارضا بها تبلال"، ولكنها توحي بمعنسي "أرض البقرة" من حيث أن (الجذع bou يعني الماشية) كذلك فإن "Απιαν" توحي باسم Apis، النظير المصري لإبافوس Epaphos (قارن سطر ٢٦٢). إن هذا يتجاوز كثيرا اللعب على الألفاظ، فهو ينبثق من فكرة مؤداها أن الإسم ليس مجرد تقليد أو أتفاق جماعي، ولكنه ينتمي بشكل حميم إلى الشئ الذي يمثله (٢١٠).

ثم يمضى جرافى بعد ذلك ليشير بشكل واضح إلى تناظر محدد بين اسم epaph، الذى يتكرر كثيرا فى المسرحية، والذى له فى حد ذاته معنيان: "يلمس" أو "يربت على" وهناك كذلك epipnoia التى تعنى كلا من: التنفس الهادئ لزيوس اللذى يخصب إيو، ثم فى وقت لاحق، العاصفة التى تهدد الدانائيين (١٨). وحتى فيما يتخطى هاتين اللفظتين ولفظة (Apia(n)، فإن جان برار Bérar يقلم التنين أو ثلاثة من فراعنة المكسوس. وقد المعلم التنين أو ثلاثة من فراعنة المكسوس. وقد أصبح التقليد عند الإغريق أن يحولوا هذا الإسم إلى Ap(h)óphis، وهنا ينبه أستور إلى أن الاختلاف فى النطق يمكن تفسيره بأن اللغة المصرية القديمة مرت فى العصر المتأخر بتبديل الحرف المتحرك هالى o قرب نهاية الألف الثانية ق.م. (٥٠٥)، وهذا يوحى بأن الإسم Epaphos، قد أدخل قبل ذلك الوقت، ومن ثم يضعف الحجة التى ينادى أصحابها بتمصير متأخر.

(كذلك) فإن اسم المكان Apia، الذى نادرا ما كان يستخدم خارج هذه المسرحية، يعنى في عمومه "أرجوس"، ولكنه يستخدم في مواضع أخرى لينسحب على كل شبه جزيرة المبلويونيسوس، كما "ربط بشكل مقنع بينه وبين apiè gaiè (بمعنى: بعيد) و apiè gaiè (بمعنى: الأرض البعيدة) في أشعار هوميروس (٨٦). على أنه من غير المحتمل أن تكون هذه اللفظة هي أصل

التسمية. كما ان Apia لها ارتباطات أخرى كثيرة. (وهنا أذكر) أنه كان من الأمور الواضحة بالنسبة للأقدمين، بل مما اعترف به المحدثون كذلك منيذ ١٩١١ – أن الاسم يذكر باسم الشور Apis (حابى) في مصر، ومن ثم فهو متصل بالبقرة إيو وابنها المصرى إبافوس (٢٠٠). (و أشير في هذا الصدد إلى) أن عبادة الثور أبيس في منف تعود إلى الأسرة الأولى، غير أنها لم تصل إلى قمة تأثيرها إلا بعد الأسرة الثامنة عشرة، والصيغة المصرية للاسم هي Hpy أو Hp أو Pp أو كانت إسما لأحد أبناء حورس، وهو إسم يبرز بشكل ملحوظ في "كتاب الموتى"، وكانت مسئوليته الخاصة هي حراسة الشمال (٢٠٠)، ومن فإنه حرى، في نظر المصريين، أن يرتبط بالإغريق. وللوهلة الأولى فإن الربط بينه وبين Apia الإغريقية أمر بعيد الإحتمال. على أن مسرحية "المستجيرات" تحتوى على نص هو:

"إن الأرض التي نقف عليها هي أرض آبيه Apia ذاتها. وقد حملت هذا الإسم على شرف أحد الأطباء. وذلك لأن أبيس Apis، العراف والطبيب الذي كان ابيا للاله أبوللو، كان قد أتي من ناوباكتوس Naupaktos على الشاطئ البعيد، وخلّص هذه الأرض بشكل كامل من الوحوش التي تتحرش بحياة الإنسان والتي أظهرتها الأرض بعد أن دنستها الأعمال الدموية التي وقعت في العصور الخالية – فكان ظهورها في صورة أوبئة مشحونة بالغضب، ومستعمرة مهلكة تغيص بالأفاعي. وقد هيأ أبيس علاجا لهذه الأوبئة بالجراحة والرقى، مما عاد بالخير على أرض أرجوس... (٩٠).

وينبغى أن أنبه (هنا) إلى أن Hpy (حابي = Apis) كان يشغل في مجمع الآلهة المصرى موقع الحارس على "جرة كانوب" التي كانت توضع فيها أحشاء المتوفى. وفي "كتاب الموتي" نجمد أن إحمدى مهامه الرئيسية في صدد حماية الموتى هي أن يقتل الشياطين التي تتخمذ صمورة الأفاعي (١٩٠٠). وقد اعتبر أبوللو، بشكل عام، مقابلا لحورس والد Hpy. (وفيي رأييي) أن التداخل الذي ينطوى عليه هذا التناظر يجعله جديرا بالتصديق بشكل غامر. على أن اسم Apis ملى الأقل في هذا الإطار - يبدو حديثا، وذلك على خلاف اسم Epaphos الذي يبدو أصله قديما. (أما) اسم Apia فإنه لا يظهر في أشعار هوميروس، كما أن قصة زعيم القوم Apia على الذي سيت Apia على اسمه والتي سبق ذكرها، لا تظهر إلا في تلك الفقرة ولا يبدو أنها

تنتمي إلى رواية أكثر انتشاراً.

هذا، وليس إبافوس وآبيا هما الوحيدان في هذا المجال، ولكن أغلب الأسماء الواردة في "المستجيرات"، لها إيحاءات ومضامين مصرية، وسأجتزى (هنا) على تقديم أمثلة قليلة عنها. إلا إيناخوس Inachos. (على سبيل المثال) الذي يعتبر في الوقت الحال أكثر الأسماء التي وردت في المسرحية إنتماءاً إلى أرجوس من حيث الأصل، ينظر إليه على أنه ملك "أرجوس" ووالد، "إيو"، كما أصبح (هذا الاسم) يطلق على النهر الرئيسي في أرجوس في وقت لاحق و وبوصفه الأخير فإنه صار يقابل بالنيل المصرى دائما. على أن الموقف (من هذه المسألة) كان مختلفا بشكل ظاهر، فقد زعم العالم اللامع الجرئ نيكولا فريريه Fréret على سبيل المثال – وإن كان زعمه يشوبه شئ من التشكك – أن إيناخوس كان مستعمرا مصرياً، وأقام زعمه على أساس من كلام الأب الكنسي المسيحي يوسبيوس الأوسط ويعني: الرجال المشهورين بقوتهم وشجاعتهم، هذا الاسم كان شانعا في الشرق الأوسط ويعني: الرجال المشهورين بقوتهم وشجاعتهم، وإستشهد في هذا الصدد بكلمة ممشه أنتي وردت في الكتاب المقدس، وهي الكلمة التي نسخت إلى Enach أو Enach في اللغة الإغريقية التي كتبت بها الترجمة السبعينية في في الموراه، وبكلمة Enach في اللغة الإغريقية التي عني (ملك).

وتسمية ànaq تسمية تدعو إلى الإلتباس. فقد كان يتلقب بها حكام "قرية أربع" Qiryat Arbac الذي يبدو أنهم كانوا من الحيثيين. ولكنها تشير بوجه عام إلى الفلسطينين الطوال الأقوياء، وهناك إتفاق على أن هؤلاء أتوا من منطقة بحرابجه (٩٣٠). وبما أن لفظة الطوال الأقوياء، وهناك إتفاق على أن هؤلاء أتوا من منطقة بحرابجه (٩٣٠). وبما أن لفظة عام عكن أن تكون وسامة ولا اللغة الفريجية كما تظهر في الإغريقية. فإن لفظة anaq يمكن أن تكون قد اشتقت منها. وإلى جانب الشكوك التي تحيط بهذا التأصيل اللغوى، فهناك (كذلك) مشكلة الإشارة الصريحة إلى أن "قرية أربع" أسست في القرن الثامن عشر أو السابع عشر ق.م. (٩٤٠). ولكن إذا افترضناه حسبما أعتقد، أن الفلسطينيين كانوا. في غالبيتهم، يتحدثون الإغريقية، فإن (التسمية) الأولى تكون مقتبسة من الأخيرة (٩٤٠).

وعلى أي الأحوال، فإن فريريه لم يكن على وعبى بوجود الجلد المصري "عنخ"  $^{
m c}$ nh

<sup>•</sup> الترجمة السبعينية هي ترجمة العهد القديم إلى اليونانية على يد سبعين عالماً يونانياً ومثلهم من اليهود. وتحت الترجمة في جزيرة فاروس (رأس التين) بالإسكندرية في القرن الثالث ق.م. (المراجع).

الذي يدعم قضيته إلى حد كبير. إن المعنى الأساسى للكلمة هو "الحياة" كما هو الحال في رمز العنخ المشهور. ومع ذلك فقد كانت لها صيغ تمتد على نطاق واسع. (وعلى سبيل المثال) فإن الصيغة (عنخ ضط) 6 nh dt (فليعش إلى الأبد) كانت هي الصيغة المستخدمة رسميا بعد أسماء الفراعنة الأحياء. وهذا يقدم تأصيلا لغويا مقبولا للفظة الإغريقة (w)anax (w)anaktos)، التي ليس لها تأصيل في اللسان الهندو-أوروبي (٢٠٠). كما يوجد إستخدام آخر للفظة "عنخ" الم بعني "نعش"، وهنا تبدو هذه اللفظة تأصيلا لكلمة Anaktoron الإغريقية بمعنى "المذخر" أو "الوعاء المقدس الذي كانت تحفظ فيه الذخائر الدينية، في "مركز الأسرار الآليوسية".

وعلى أن (الصيغة) الأكثر إتصالا بقضيتنا الحالية هي استخدام "عنخ" في عبارة πων πh التصف "الماء الحي". (وهنا نجد) أن Anaktos (الإغريقية) تستخدم بنفس الطريقة، وعلى وجمه لتصف "الماء الحي". (وهنا نجد) أن Danais وهبو Ανακτος وهبو Ανακτος التحديد في سطر من الملحمة الضائعة Danais وهبو المنسوب إلى نهر النيل الملكي الحي). (وفي هذا الصدد) فإن النيل كان ذائع الصيت بسبب خصوبته وقدراته التي تمنح الحياة. وفرق ذلك، فإننا نعرف من أبوللودوروس Apollodoros، جامع الأساطير الذي عاش في القرن الأول الميلادي، أن أم إيجبتوس وداناؤس – التي كانت إبنة المنيل – كانت تدعى Anchinoè. وتبدو هنا مشتقة من πh nwy (المياه الحية أو حياة الماء)، ويزيد من إمكانية هذه الإشتقاق صور أخرى من اسمها مثل Anchirhoè أو "تدفق الماء" في اللغة الإغريقية (٩٧٠).

إن وجود مثل هذه المجموعات الغريبة من دلالات الألفاظ حول الملكية والنعوش والمياه الحارية، تبدو وكأنها تقلل من إحتمالات الصدفة العشوائية حتى تكاد تنعدم. وكذلك فإن الإستخدام الثلاثي للفظة Inachos للدلالة على معانى: الملك والسلف والنهر، إلى جانب العدد الكبير من المناسبات التي نجد فيها تقابلا بين هذه اللفظة وبين النيل كل ذلك قد يوحى بحناس متداخل بين الأسماء أو التورية في اللغة المصرية واللغة الإغريقية من النوع الذي أسلفت الإشارة إليه في حالة Hpw/y-Apis/Apia فهنا كذلك نجد أنه رغم استخدام لفظة الإشارة إليه في حالة Hpw/y-Apis/Apia فهنا كذلك نجد أنه رغم استخدام لفظة المحمدي، إلا أن هوميروس وهيسيودوس لا يستخدمان إسم المحمدي، الإ أن هوميروس وهيسيودوس لا يستخدمان إسم المصرية الإغريقية إنما هي في الحقيقة تطوير لاحق.

إن اسم Io ، ابنة إيناخوس، مشتق من الفعل ienai بعنى "يتجول" أو "يهيم على وجهه" وهو معنى يقابل في يسر سلاسة تأصيل كلمة هاجر من  $\sqrt{\log I}$  التي تعطى نفس المعنى  $\sqrt{\ln I}$ . على أن هناك تأصيلات لغوية مصرية وسامية بنفس الوضوح. وهنا نجد أن المعلقين المحدثين يقرون التورية الواضحة بين  $\sqrt{\ln I}$  (إيو) و  $\sqrt{\ln I}$  (أيونى) وبين  $\sqrt{\ln I}$  (بنفسجى)  $\sqrt{\ln I}$ . وقد اقـترحت في مناسبة سابقة الأصل المصرى للفظة التي تعنى "أيونى". كذلك فإن التأصيل اللغوى المزدوج للفظة المعرية من اللغة القبطية في صورة  $\sqrt{\ln I}$ . وفوق ذلك فقد كانت هناك روايات تفيد أن  $\sqrt{I}$  البحيرية من اللغة القبطية في صورة  $\sqrt{I}$  ( $\sqrt{I}$ ). وفوق ذلك فقد كانت هناك روايات تفيد أن  $\sqrt{I}$  كانت كلمة تعنى "القمر" في لهجة من أرجوس. وتتصل بهذا، حسبما يشير آل المهم، الفترة الأخيرة من الديانة المصرية في العصر المتأخر. ويشير آل كذلك إلى الارتباطات القمرية بالقرون والأنوثة التي تتطابق في "المقرة" (المتأخر. ويشير آل كذلك إلى الارتباطات اللغوية الثابتة، والأساسية في اعتقادى، للفظة Io: وهي التأصيلات المشتقة من  $\sqrt{I}$  (البقرة) (المقرة)  $\sqrt{I}$  (الماسية في اعتقادى، للفظة Io: وهي التأصيلات المشتقة من  $\sqrt{I}$  (البقرة) (المقرة) من حالة الجمع – و  $\sqrt{I}$  (الماشية الملجنة (المستأنسة) ذات القرون الطويلة).

وفيما يخص ذرية "إيو" فقد نظرنا في اسم واحد منها وهو "إبافوس". أما عن "ليبيا" Libya التي تأتى من Rb، اللفظة المصرية التي تنتمي إلى العصر المتأخر فإنه، في اعتقادي، صيغة أخرى للالهة أثينه Athena . وقد اشتق عدد من العلماء اسم أبنهما بيلوس اعتقادي، صيغة أخرى للالهة أثينه Athena أله أله أله الله الذي العلماء الله الذي العلماء الله الذي يحمل هذا الإسم (١٠٢٠). ومن الواضح أن اسم فينكس Phoenix مرتبط باسم فينيا المواضع الله الذي يحمل الله الإسم (١٠٤٠). ومن المتناقضات أن "أجينور" Agenor ملك صور هو العضو الوحيد في العائلة الذي يحمل اسما إغريقيا يعني (فيه صفة الرجولة، جرئ). أما التأصيل اللغوي الوحيد في العائلة الذي يحمل اسما إغريقيا يعني (فيه صفة الرجولة، جرئ). أما التأصيل اللغوي وقد كان (هذا الاسم) في أصله اسما لعاصمة مصر السفلي، منف Memphis وحين نصل إلى العصر البرونزي نجد أنه أصبح، على مايبدو، يستخدم من الجميع للدلالة على صفة "المصري" في القسم الشرقي للبحر المتوسط بعامة. هذا بينما ورد الاسم الشخصي المخدوقي المعصر الموكيني (١٠٠٠).

ويظهر اسم "داناؤس" Danaos، توأم أيجبتوس وغريمه في صورة Da-ma-jo في الكتابة التخطيطية "ب" Linear B. ولكن ذلك يبرز مشكلة على قدر كبير من التعقيد والإثارة، إذ لا نعرف شخصيته بهذا الاسم في تاريخ مصر أو أساطيرها. على أن هذا الاسم لم ارتباط طويل بمنطقة بحرايجه من الممكن أن يمتد في الماضي إلى قلب الألف الثالثة (١٠٠١). ويدل على ذلك وجودها في الكتابة التخطيطية "أ" Linear A. (كذلك) فإن لفظة T'in3y أو ta-na-yu تظهر كتسمية مصرية لبلاد الإغريق منذ القرن الخامس عشر. كما كانت لفظة D3in مستخدمة في القرن الثالث عشر(١٠٧). وقد ربط آستور بين جذع الكلمة وبين الجذر السامي (dn(n رقاض) الذي نجده في أسماء مثل دان إيل Dan'el أو دانيل Daniel. كما يزعـم أن الدانائيين - الذين ينتسبون إلى اسم زعيمهم داناؤس - كانوا قبيلة تتحدث بلغة سامية ويسرى أن هذه القبيلة وصلت إلى بلاد الإغريق في العصر البرونزي المتأخر، ربمـا من قيليقيـة Cilicia فـي جنوب شرق الأناضول(١٠٠٨). وبينما أقبل أنه كانت هناك، على وجه الإحتمال، إتصالات بين الأقوام المختلفة المسماه "دانية" Dani/a أو "تانية" Tani/a في شرقى المتوسط، كما أعتقد أن سكان كل من قيليقية والمناطق الموجودة في جنوب بحرايجه قد اختلطوا بالساميين بنسبة كبيرة في الشطر الأكبر من العصر البرونزي، إلا أني أفضل أن أتبع أولئك العلماء الذين يرون أن قوم "الدنييم" Dnnym الذين وجدوا في قبليقية في فترة لاحقة، وقبيلة "دان" التي تظهر في الكتاب المقدس، لم يأتوا إلى منطقة بحرايجه وإنما أتوا منها(١٠٩). ومع ذلك فإن موجات الاستيطان التي تعنينا هنا قد أتت قبل ذلك بوقت مبكر كثيرا، كما يتواتر في الحكايات التراثية عنها أن داناؤس قد أتى إلى بلاد الإغريق من الخارج.

أن اسم "دان" يحيط به، على وجه التأكيد، قدر كثيف من التورية فى اللغات: المصرية والسامية الغربية والإغريقية. ويشير جاردنر Gardiner (فى هذا المجال) إلى أن اسم المكان Da-in أو Da-in كان يكتب مقرّنا بالمقطع النهائى المحدد الذى يمثله رجل محنى الظهر. وهو يربط بين ذلك وبين اللفظة المصرية tn'i التى كتبت فى صورة tn'i فى فـرّة لاحقية (بمعنى: مسن أو متعب)، ذلك أن بحلول تلك الفرّة (اللاحقة) كانت حروف t, t, t تنطق بنفس الطريقة – بمعنى "عجوز" أو "متعب" ومن هنا فهو يسميها "الأرض المتعبة" (۱۱۰۰). ومن هنا فإنه يصبح من الطريف أن نلاحظ أن الصفات التي يتسم بها (داناؤس)، في "المستجيرات" وفي

خسوص أخرى عيرها، هى سيخوحنه وتعبه كذلك فإنه كان يعرف بأنبه فياض حكم ومشر ت استقر فى منطقة أرجوس، وانه هو وباته فد اشتهروا باهنمامهم بفلاحه الأراضى. وعلى هذا. فمن الراجح أن اسمه مشتق من صيغة مصرية هتى dn'iw (الذى يوزع أو الذى يروى)، مس (فعل) dn'i (يوزع أو يروى)، وهي صيغة تتصل بسكل واضح باللفظة السامية (القاضى). ويبدو لى أن شبكة التورية كثيفة هنا بدرحة تحول دون أن نعرف بصورة واضحة من الدى أتى قبل الآخر: الشعب الدانائي الذى ينتمى إلى بحرايجه، أم داناؤس، المستعمر المصرى السامي الذى يوزع أرض الاستيطان، المشرع القائم على رى الأرض.

وإذا كانت النتانج التى بوصل إليها من اسم داناؤس تدعو بالصرورة إلى الإلتباس، فإن الحكاية الشعبية الرّاثية التى تخص صراعه مع ايجبتوس كان ينظر إليها، على الأقل منذ القرن الثالث ق.م.، على أنها تشير دون أى لبس إلى أنه كان زعيماً من الهكسوس، طردته حركة البعث الوطنى المصرى فى الأسرة الثامنة عشرة (۱۱۱). وفى هذا الصدد فإنه يجدر بنا أن ننظر فى التسمية الإغريقية لمسرحية "المستجيرات" وهى: Hiketides، إن هذه التسمية مرتبطة بوضوح بلفظة الإغريقية) للمنازع أو المستحير) التى تشكل اللقب الأوسط من ألقاب زيوس، (كبير الآلفة الإغريقية) من بوالله الذى يسيطر (ذكره) على المسرحية من بدايتها إلى نهايتها (۱۱۱). كما أن هذه الكنية، التى تنطوى على شئ من الغرابة، كانت تستخدم بين الحين والحين فى القسم الجنوبي من بلاد الإغريق على وجه التخصيص، كما كانت ترتبط بصفة عامة من صفات هذا الأله هى هايته للغرباء (۱۱۳). ومن المثير للاهتمام كذلك مانلحظه من أن المسرحيتين اللتين تحملان اسم Hiketides تشير كل منهما إلى أرجوس، وهى المدينة التى ارتبطت فى وقت لاحق باستعمار الهكسوس بوجه خاص (۱۱۱). إن Hikesios تشبه، بوجه لافت للنظر، اللفظة المصرية باستعمار الهكسوس بوجه خاص (۱۱۱). إن Hyksos فى غضون القرن الثالث ق.م.

وإذا ادخلنا في اعتبارنا التورية التي تسود المسرحية بشكل عام على نحو ما أسلفت، فإنه يصبح من المرجح حقاً أن أيسخبلوس والمصادر التي اعتمد عليها كانوا مدركين للفهم المزدوح double entendre في (هده) المسرحية التي شكلت إحدى مسرحيات ثلاث عن الصراع بي إيجبتوس وداناؤس، وعلى وجه التحديد عن وصول الأخير من مصر إلى أرجوس. و (هنا) قد

 <sup>(</sup>المترحم)
 المترحم)

يبدو كذلك من المعقول أن نفترض أن Hyksos كانت هى المعنى المبدنى وأن فكرة "الضارع أو المستجيرين أو المستجير" اشتقت منها. على أن الشواهد على انتشار فكرة "زيوس حامى المستجيرين أو الضارعين" على نطاق واسع توحى بأن التورية كانت قديمة وأن احتمال أن يكون ايسخيلوس هو أول من استخدم هذه التورية هو احتمال بعيد حقا.

وليس هناك من شك يذكر أن تصوير (إيسخيلوس) لوصول (الدانانيين) بوصفهم لاجئين استقبلهم أهل البلاد بحسن الوفادة ثم تحولوا إلى حكام بشكل غامض بعد ذلك، كان يرضى الشعور الوطنى الإغريقي أكثر بكثير من تصويرهم كفاتحين، فقد كان من شأنه أن يساعد على إزالة التوتر بين التقليد القديم والإعتزاز الوطنى (القائم آنذاك). أما عن قضية ما إذا كان هناك أم لم يكن هناك استعمار في الواقع من جانب الهكسوس لأرجوس في خلال الألف الثانية ق.م.، فإن ذلك سوف أناقشه في المجلد الثاني من هذه الدراسة. وكل ما أطرحه هنا هو أن محور "المستجيرات" والقدر الهائل من المادة المصرية فيها. تبين أن إيسخيلوس ومصادره – التي ترجع إلى الوقت الذي كتبت فيه مسرحية Danais في القرن السابع ق.م. أو قبل ذلك – كانوا يعتقدون أن هذا هو ماحدث فعلا.

هذا، وينبغى أن أضيف أخيرا، أن "المستجيرات" ليست هى المسرحية التراجيدية الوحيدة التى تشير إلى الموجات الاستعمارية إن عددا من تلك التراجيديات التى تعالج (أمورا متعلقة بمدينة) طيبة تشير إلى الأصل الفينيقى لكادموس. وعلى سبيل المثال، فإننا نجد فى مسرحية "الفينيقيات" أن جوقة النساء تأتى لكى تشهد سقوط الأسرة الحاكمة لسبب محدد، وهو أن كادموس يأتى من صور (١١٥). وهنا كذلك، تشير الشواهد إلى اعتقاد سائد (فى هذا الصدد) نجده فى الحكايات التراثية فى القرن الخامس ق.م. (١١٦).

#### هيرودوتوس

وقد ظهر هذا الاعتقاد في أكثر صوره جلاء عند هيرودتوس، الذي كتابة "التحقيقات (التواريخ)" Historiae حوالى ٢٥٠ ق.م. وكان المحور الأساسي لهذا الكتاب هو العلاقة بين أوروبا – التي كان يعني بها بلاد الإغريق بشكل عام – وبين آسيا وإفريقيا. وقد نظر إلى هذه العلاقة على أنها مجموعة من أوجه التشابه والإختلاف ومن الإتصالات والصراعات، كما سأل أسئلة كثيرة حول هذه المواضيع خلال رحلاته الواسعة في أرجاء الأمبراطورية الفارسية من

بابل إلى مصر، وعلى تخومها الشمالية والغربية من إبيروس Epiros إلى بـلاد الإغريـق والبحر الأسود.

إن الإقتباس الموجود على رأس هذا الباب يبين أن هيرودوتوس لم يكتب أية أوصاف لموجات الاستعمار (المذكورة) لأنه كان يعتقد أن (مثل) هذه الموجات قد حدثت (كذلك) في مناطق أخرى. ومع ذلك، فإن الفقرة ذاتها تظهر، بنفس القدر من الوضوح، أن هذه الموجات الاستعمارية (على بلاد الإغريق) قد وقعت بالفعل، و "التحقيقات (التواريخ)" مليئة بالإشارات إليها:

"إن معبد الآلهـــة) أثينــه هنــاك (فــى لنــدوس Lindos الموجــودة فــى رودس (Rhodes) أقامته بنات داناؤس اللاتى هبطن على الجزيرة فى أثنــاء فرارهـن مـن أبناء أيجبتوس، (١١٧)

ولقد هبط كادموس بن أجينور عليها (ثيره Thera) في أثناء بحثه عن يوروبا... وترك هناك عددا من الفينيقيين، (١١٨)

ولم يكن هيرودوتوس مهتما بالمستوطنات ذاتها بقدر اهتمامه بالدور الذي قامت به في ادخال الحضارة المصرية والفينيقية إلى بلاد الإغريق:

"إنى أنوى أن أتحدث عن الطقوس السرية الخاصة بالآلهه ديمية Demeter، وهى الطقوس التى يسميها الإغريق تسموفوريا Thesmophoria. ومع ذلك... فمن الخير أن أقول، على سبيل المثال، إن بنات داناؤس هن اللاتى جئن بهذه الطقوس من مصر ودرّبن النساء البلاسجيات عليها"(١١٩).

إن الفينيقيين الذين أتوا مع كادموس... أدخلوا إلى بسلاد الإغريق... وبعد استيطانهم للمنطقة. عددا من الإنجازات، كانت أهمها الكتابة، وهي فن لم يكن معروفا، في اعتقادي، لدى الإغريق حتى ذلك الوقت"(١٢٠).

وفى مواضع أخرى نجد هيرودوتوس ينسب إدخال حضارة الشرق الأدنى (إلى بلاد الإغريق) إلى شخصيات ثقافية معتمدة على شخصيات سياسية وعسكرية. على أن هذا الأمر قد استمر بعد المرحلة المبدئية للإستعمار.

"إنى أعتقد أن ميلامبوس Melampous ... هو الملذي أدخيل أسم ديونيسوس Dionysos إلى بلاد اليونان، جنبا إلى جنب مع تقديم القرابين على شرفه ومع موكب عضو الذكورة. على أنه لم يكن يفهم العقيدة بشكل كامل، كما لم يُدخلها في صورتها المتكاملة، ثم تم تصورها على وجه أفضل علىي يـد المعلمـين اللاحقـين ومع ذلك فقلد كنان ميلامبوس هو الذي أدخيل موكب عضو الذكوره، ومن ميلامبوس تعلم الإغريق الشعائر التي يؤدونها الآن. لقد كان ميلامبوس، في رأيي، رجلا على جانب كبير من القدرة (والنشاط)، فقــد تعلـم فـن التبصـير وأدخـل إلى بلاد الإغريق، مع تغيير طفيف، عددا من الأمور التي تعلمها في مصر، ومن بينها عبادة ديونيسوس... ومن المحتمل أن يكون ميلامبوس قد حصل على معرفته في هذا الشأن من خلال كادموس الصورى واولنك الذين أتوا معه من فينيقيا إلى الأرض المسماه بويوتيا الآن. فقد أتت أسماء كل الآلهة تقريبا إلى بلاد الإغريق من مصو. إنى أعرف من تحقيقاتي واستعلاماتي التي قمت بها أنها أتت من الخارج، ويبدو من المرجح أنها أتت من مصر لأن أسماء كل الآلهة كانت معروفــة فـــ مصــــ من أول الزمان... وهكذا فإن هذه الممارسات وغيرها مما سأتحدث عنه لاحقاً قد أخذها الإغريق عن مصو... وفي العصور القديمة حسبما عرفت مما حكوه لي فسي دودونه، كان البلاسجيون يقدمون كل أنواع القرابين وكانوا يصلُّون للالهة ولكـن دون تمييز بين الأسماء والألقاب لأنهم لم يكونوا قمد سمعوا بعمد بمشل همذا التمهيز، وكانوا يطلقون على الآلهــة التســمية الإغريقيــة theoi بمعنــى "المقدريــن" أو "المقررين" (أي أصحاب القرار النهائي)... ولكن بعد ذلك بزمن طويل جُلبت أسماء الآلهة من مصر إلى بلاد الإغريق وتعلمها البلاسجيون... وعضي الزمن أرسلوا إلى النبوءة في دودونه (أقدم النبوءات، والنبوءة الوحيـدة آنـذاك في بـلاد الإغريق) يطلبون النصيحة حول ما إذا كان من المناسب أن يتخذوا (للالهـة) أسماء أتت إلى البلاد من الخارج، فأجابت النبوءة أنهم سيكونون على صواب إذا فعلوا ذلك. وهكذا استخدم البلاسجيون منذ ذلك الوقت أسماء الآلهـة (المصريـة) عنـد تقديم قرابينهم، ثم انتقلت الأسماء من البلاسجيين إلى بلاد الإغريق "(١٢١).

هذا ولم يقصر هيرودوتوس إدخال أفكار الشرق الأدنى على المسنوطنين. فقد جاء وصفه للأصول المصرية والليبية لنبوءة دودونة في إبيروس تأسيساً على تقارير الكاهنات هناك وعلى تقارير الكهنة في طيبة المصرية، كما جاءت في صورة أساطير لم تكن متصلة بداناؤس أو كادموس بأبة حال (١٢٢).

وقد ذكرت في مناسبة سابقة أن هيرودوتوس قد أنَّهم من جانب بلوتارخوس وقد ذكرت في مناسبة سابقة أن هيرودوتوس قد أنَّهم من جانب بلوتارخوس Plutarchos في القرن الثاني الميلادي بأنه "أبو الأكاذيب". وهناك إتجاه إلى معاملته الآن بنوع من التنازل من قبيل التسامح من جانب العلماء الداخلين في دائرة "النموذج الآري" الذين يزدرونه بسبب "سرعة تصديقه" بوجه خاص. ومع ذلك فإن هيرودوتوس لم يعتمد بشكل كامل على الحكايات الرّاثية حين تحدث عن اشتقاق العادات الإغريقية من الشرق عموما، ومن مصر على وجه التحديد (١٢٣).

"إنى لن أسلم أبدا بأن الطقوس المتشابهة التى تقام فى بلاد الإغريق وفى مصر هى نتيجة لمجرد المصادفة. إذ لو كان الأمر كذلك لكانت شعائرنا ذات صفة إغريقية أكثر فى ملامحها، ولكانت أقل حداثة فى أصلها (مما هى عليه الآن). كما لن أوافق على أن المصريين أخذوا عن الإغريق هذا التقليد أو أى تقليد آخر "نا".

وهكذا فإن هيرودوتوس، على مايبدو، كان يعتمد على التفكير العقلاني أكثر من إعتماده على الثقة العمياء في الروايات التقليدية، كما كان يعتمد على طريقة المفاضلة بين ما هو جدير بالتصديق (وماهو غير ذلك) – وهي مسألة يبدو أنها أقرب إلى ماهو مناسب في التعامل مع هذا الموضوع. ومع ذلك فلا يعنينا هنا (مدى) صحة أو خطأ النتائج التي توصل إليها، ولكن الذي يعنينا هو الحقائق التي آمن بها وأنه كان يتبع فيما أقدم عليه (في هذا الصدد) التقليد السائد آنذاك (ولو) بشكل نسبي. وهذا الزعم الأخير (من جانبي) قد تدعمه الإشارات السابقة لموجمات الاستعمار، كما يدعمه قبول أفكار هيرودوتوس من جانب الأغلبية الساحقة من الكتاب الإغريق اللاحقين له. ويزداد وقع هذا القبول بوجه خاص في ضوء الحماس الوطني المتعصب لدى الإغريق في تلك الفترة، وعدم إرتياح الإغريق (بل) وكراهيتهم للروايات التقليدية التي كانت تجعلهم أدني ثقافياً من المصريين والفينيقيين الذين كان حضورهم على الساحة لايزال ملموسا آنذاك.

حدوث موجمات الاستعمار، ولكن فيما يخص مدى الإقتباس الثقافي للإغريق من المصربين والفينيقيمين. إن عمد الإرتياح المذكور هو المذى يقودنما للحديمين عمن توكيديديمس Thucidydes، ثاني المؤرخين الكبار، الذي عاش من ٢٠٠ إلى ٢٠٠ ق.م.

### ثوكبدبدبس

لقد استغل نقاد الفترة المبكرة من القرن التاسع عشر، إلى حد كبير، صمت بعض المصادر فيما يخص موجات الاستعمار الاستيطانى (لبلاد الإغريق). وكان المؤرخ الذى يُعْنُونه بوضوح هو ثوكيديديس، وذلك من حيث أن المقدمة التى استهل بها هذا المؤرخ الدراسة التاريخية التى قام بها لم تذكر شيئا عن كادموس أو داناؤس. ومع ذلك فإن هذه المقدمة تذكر بالفعل غزو بلوبس لم تذكر شيئا عن كادموس أو داناؤس. كذلك يذكر ثوكيديديس أن "الكاريين" والفينيقيين قد سكنوا معظم الجزر (الإغريقية في بحرايجه)" في وقت من الأوقات. كما أشار إلى الدانائيين والكادميين على أنها أسماء قديمة لسكان منطقة بويوتيا (١٢٥). وإلى جانب ذلك فقد وصف ملوك أرجوس الذين أتوا قبل بلوبس، بأنهم من نسل برسيوس Perseus الذي رأى هيرودوتوس أنه أمصرى خالص" أو "آشورى "(١٢٦). ومع ذلك فليست هنا (فيما كتبه ثوكيديديس) أية إشارة إلى كادموس أو داناؤس أو إلى موجات إستعمارهما.

وإذا أدخلنا في إعتبارنا الإشارات العديدة إلى موجات الاستعمار التني وردت عند هيرودوتوس، وفي المسرحيات التراجيدية في العقود التي سبقت كتابته لدراسته، فلابد أن ثوكيديديس كان على علم بالروايات السائدة آنذاك (فيما يخص هذه الموجات الاستعمارية)، وأن إغفاله لها جاء نتيجة قرار واع من جانبه (في هذا الصدد). ومن العسير أن نقبل أن ثوكيديديس كانت لديه شواهد تنفي حدوث هذه الموجات الاستعمارية، إذ يكون من المؤكد بشكل كبير في تلك الحالة أن يضمن كتابته إشارة إليها، ليدعم سمعته كمؤرخ، وكذلك لأن هذه الموجات الاستعمارية تصطدم مع الإطار التاريخي لما كتبه. على أن هناك تفسيرا ينسجم مع موقف مؤرخنا (في هذا الصدد) بشكل أفضل، وهو أن ثوكيديدييس الذي كان مؤرخا "ناقدا" واعيا بما يقوم به، كان مترددا في أن يتعامل مع حكايات تراثية لا يمكن التحقق من صحة ماورد بها. على أن هذه

<sup>\*</sup> سكان منطقة "كاريا" في القسم الجنوبي الغربي من شبه جزيرة آسيا الصغرى. (المترجم).

الحجة لاتلبث أن تفقد مالها من قوة حين يورد المؤرخ أسطورة أبعد من هذه الحكايات النزاثية في أغوار الماضى، وهي أسطورة "هيللين" Hellen بن "ديو كاليون" Deukalion - الذي نجا من الطوفان (١٢٧٠).

إن أحد الأسباب التي جعلت (التاريخ الذي كتبه) ثوكيديديس يحظى بإعجاب أكثر على مدى القرون الثلاثة الأخيرة، هو أن رؤيته التاريخية كانت رؤية "تطورية" تطورية" (تدرجية) progressive. وتبعا لهذه الرؤية فإننا كلما زدنا إقترابا من الحاضر. كلما أصبح التنظيم السياسي أعمق وأكبر أثرا. وهكذا نجد ثوكيديديس يميل (في كتابته) إلى التقليل من شأن المنجزات التي تمت في الحقبة الميكينية ويؤكد على عدم استقرار المجتمع في ذلك الوقت وعلى الفوضي (التي شاعت) في "العصور المظلمة" التي تلت تلك الحقبة. ويساعدنا هذا المثال على تفسير إنكار هذا المؤرخ لأى شعور عند هوميروس بأن الهيلينيين كانوا يشكلون شعبا واحدا (١٢٩٠). ووفقا لرؤية ثوكيديديس فقد كان التاريخ يتطور نحو القوة التي لم يسبق لها مثيل للمدينتين الزعيمتين "في نظره"، وهما أثينا وأسبرطه - بحيث غطت حياته ووصفت دراسته "الحدث الذي أثار أكبر اضطراب في تاريخ الهيللينيين والذي أثر كذلك على قسم كبير من العالم غير الهيلليني، بل أكاد أقول في البشرية بأكملها (١٣٠)".

إن هذه الدعوى غير العادية (فيما يخص الحجم الذى أعطاه لكل من أثينا واسبرطه) كانت ستتضارب مع فكرة اشتراك الهيللينين، بوصفهم شعبا، فى حرب طرواده. كذلك فإن القبول بموجات الاستعمار كان سيشكل ضربة قاضية لإطاره التاريخي، إذ أنه (فى تلك الحال) كانت المسافات التى قطعها (المستعمرون) ونطاق العمليات التى قاموا بها والنتائج الهائلة ذات المدى الطويل التى ترتبت على موجات الاستعمار التى ترويها الحكايات التراثية – كل هذا كان سيظهر الحجم التافه لجوهر الحروب البلوبونيسية، التى كان تاريخ ثوكيديديس وحده هو الذى جعل منها شيئا كبيرا.

كذلك فإن هناك عاملا من شأنه أن يحول (دون ذكر ثوكيديديس لموجات الاستعمار أكثر مما يمكن أن نطلق عليه وصف "الشوفينية الزمنية (التاريخية)"، ألا وهو "وطنية" هذا المؤرخ – وأنا استخدم هذه الكلمة بشكل متعمد. لقد كان ثوكيديديس يضع خطأ لا يتزحزح عنه بين "الهيلليني" و "البربري" (المتبربر). كما كان كتابه بأكمله يشكل أنشودة تسبيح بتفسرد الإنجازات

الإغريقية، حتى تلك المدمرة أو المخربة من بينها. وعلى هذا فإن الفكرة التى تفيد بأن يكون المصريون الذين كان في مقدور الأثينين آنذاك أن يفتحوا بلادهم، أو يكون الفينيقيون الذين كانوا يشكلون السلاح (البحرى) الأكثر رهبة في القوة العسكرية الفارسية – أن فكرة أن يكون هؤلاء أو أولئك قد قاموا بدور محورى في تشكيل الحضارة الإغريقية، كانت مقلقة بشكل واضح لمعاصرى ثو كيديديس.

إن مثل هذا الموقف (من جانب ثوكيديديس) يمكن أن يفسر لنا السبب الذي جعل بإمكان هذا المؤرخ "الناقد" الرافض للحكايات التراثية، أن يذكر هيليني أو "هيليني" – وهي رمز وطني صوف، بينما لا يذكر أجانب أثروا حضاريا (في بلاد الإغريق) مثل داناؤس وكادموس أو كيكرويس المصرى. (وسأناقش في البابين الرابع والسادس، إذا ماكان من الممكن أو من غير الممكن أن يؤدي استبعاد الحكايات التراثية إلى إعطاء دفعة للتناول النقدي (لكتابة التاريخ) في حد ذاته). ويبدو أن هذا النوع من "الوطنية" أصبح سمة مميزة للفترة التي بدأت في أعقاب "الحروب الفارسية" التي نشبت خلال الفترة المبكرة من القرن الخامس ق.م. والفترة التالية لها والتي شهدت توسع القوة الإغريقية: فمنذ ذلك الوقت نلمس بين أغلب الإغريق درجات متفاوتة من كراهيتهم "للبرابرة" واحتقارهم لهم. وفي مثل هذا المناخ فإن أقل مايمكن أن يتوقعه المرء من الكتاب الإغريق هو أن يقللوا من شأن الحكايات التراثية التي تشير إلى أن الإغريق مدينون ثقافيا للشرق الأدني. ومن هنا يصبح من الأيسر علينا أن نفهم على سبيل المثال السبب الذي من أجله تم استبعاد أية اقتراحات تؤيد الصلات المصرية بكيكرويس، وإحلال الرؤية التي تفيد بأنه من أهل البلاد (بلاد الإغريق) بدلا منها. أو لماذا يصبح إغفال ثوكيديديس للحكايات التراثية كلها، أيسر من اختراع الإغريق لحكايات "جديدة" عن موجات الاستعمار والحضارة.

## إيسوكرا تيس وأفلاطون

فى الفترة المبكرة من القرن الرابع ق.م. كان المتحدث البارز فى الدعوة إلى فكرة الجامعة (بين الدويلات) الإغريقية والإعتزاز بالثقافة الإغريقية هـو الخطيب الأثيني إيسوكراتيس Isokrates. ففى خطبته الشهيرة التي ألقاها في مناسبة الأعياد الأوليمبية عام ٣٨٠ ق.م. دعا الأثينيين والاسبرطيين إلى أن يلقوا بخلافاتهم جانبا وأن ينضموا إلى اتحاد يجمع كل الإغريق في مواجهة الإمبراطورية الفارسية والبرابرة. (وفي هـذه الخطبة) أعلن في درجة غير مسبوقة من

(الشعور) بالأمن في ظل الثقافة (الإغريقية):

"إن مدينتنا (أثينا) سبقت، حتى الآن، بقية الجنس البشرى فى الفكر والكلمة، بحيث أصبح تلاميذها معلمين لبقية العالم. وكان من نتائج دورها أن اسم "الهيللينين" لم يعد مجرد أسم لجنس، وإنما علماً على الذكاء، كما أصبحت صفة "الهيللينين" سمة للذين يشاركون فى ثقافتنا، أكثر مما هى صفة لأولئك الذين تربط. بينهم أواصر الدم"(١٣١).

إن نبرة الغطرسة التى تشيع فى هذا البيان تدعو إلى الدهشة إذا أدخلنا فى الإعتبار أن عددا من الإغريق المثقفين، ومن بينهم يودوكسوس Eudoxos، عالم الفلك وأكبر علماء الرياضيات فى القرن الرابع ق.م.، كان لا يزال يشعر أنه مضطر إلى أن يدرس فى مصر (١٣٢). ولهذا فليس من الغريب أن نجد إيسوكراتيس يهتم بمسألة الموجات الاستعمارية:

"إن أية مجموعة من البرابرة كانت تمر بمحنة في الأزمنة الخالية، كانوا يتجرأون على اعتبار أنفسهم حكاما للمدن الإغريقية. (وعلى سبيل المشال) فإن داناؤس، وهو أحد المنفيين من مصر، إحتل أرجوس، (بينما) أصبح كادموس، ملك صيدون (صيدا الحالية) ملكا لطيبة (الإغريقية)..." (١٣٣٠).

ومن المهم هنا أن نلحظ أن إيسوكراتيس، رغم كراهيته لهذه الموجات الاستعمارية، إلا أنه لم يشك في تاريخيتها، ومع ذلك فإنه كان لا يزال متأرجحا بصدد هذه القضية، فقد رسم صورة فيها كثير من الإطراء لمصر في خطبته "بوزيريس" Bousiris. إن هذا الخطاب كان، على أحد المستويات، مجرّد إظهار للبراعة tour de force في ميدان الخطابة، لايزيد عن دفاع عن ملك أسطوري عُرف أساساً بممارسته لقتل الغرباء. ومع ذلك فحتّى يكون الخطاب مقنعا فلابد أن يكون مجاريا للمعلومات التقليدية السائدة (في المجتمع). ومن هنا فمن الواضح أنه كان يشتمل على جوانب جادة إلى حد كبير. لقد صور إيسوكراتيس مصر وأهلها في هذا الخطاب على أنهم أكثر الأقوام بركة في العالم، ولكن، فوق كل إعتبار، فإن الخطاب كان بمثابة قصيدة مدح لبوزيريس بوصفه مشرعا أسطوريا ولكمال التشريع الذي سنه لمصر (١٣٤).

لقد أعجب إيسوكراتيس بنظام الطبقات وبحكم الفلاسفة وصرامة وسائل التربية

anèr التي كان يتبعها الفلاسفة / الكهنة المصريون والتي أنتجت "الرجل المتأمل" paideia الذي كان يستخدم حكمته العليا لصالح دولته (١٣٥٠). كذلك فقد أدى تقسيم العمل إلى وجود "وقت فراغ" scholè مكن بدوره من "التعلم" فحدا فقد scholè. وفوق هذا فقد أصر إيسو كراتيس على أن الفلسفة (حب الحكمة) philosophia كانت نتاجا مصريا وكان لا يمكن إلا أن تكون كذلك (١٣٦٠). (حقيقة) أن هذه الكلمة (الفلسفة) كان يستخدمها الفيثاعوريون المتمصرون (المنتمون ثقافيا لمصر) لبعض الوقت – ربحا منذ القرن السادس (ق.م.)، الفيثاعوريون أحد أستخداماتها الأكثر قدما والتي ظلت سائدة جاءت من خطاب "بوزيريس" (١٣٧٠).

ولا يوجد في الحقيقة أى تنافر من الناحية المنطقية بين هذا الموقف بما فيه من احترام عميسق لمصر وبين شعور الكراهية المشبوبة للأغراب عند إيسوكراتيس. إنه لم ينكر الاستعمار، الذى ارتبط (في ذهن الإغريق)، على الأقل منذ زمن هيرودوتوس، بتغلغل الديانة المصرية في ببلاد الإغريق. وأكثر من ذلك فإن تغيه (في هذا الخطاب) بالنصر الثقافي لأثينا وببلاد الإغريق، إنما يشير إلى الوقت الذي تحدث فيه فحسب ولا يدعى إنسحابا على الماضى. ومع ذلك فيبدو أن هناك بالفعل تعارضاً بين الموقفين. ومن الممكن، (في هذا الصدد)، تفسير هذا التناقض بأن البرابرة الذين كان إيسوكراتيس يعنيهم بوجه خاص هم الفرس والفينيقيون. وسبب موقفه من الأخيرين هو أنهم كانوا يشكلون القسم الأكبر من من نواة الأسطول الفارسي، ولأن راعيه، الطاغية إيواجوراس Euagoras انتزع أرضه، سلاميس، في قبرص من الفينيقيين. وفوق ذلك فحوالي عام ، ٣٩ ق.م. وهو الوقت الذي كتبت فيه خطبة بوزيريس، كان تحالف ثلاثي قد إنعقد ضد فارس، بين أيواجوراس وأخوريس Achorès فرعون مصر وأثينا (١٣٨).

على أنى أعتقد أنه من المكن لوجهتى النظر أن تتكاملا على مستوى أكثر عمقا، كمحاولة من جانب إيسوكراتيس لأن يوحد بين أثينا وأسبرطه ضد فارس. فمما لا شك فيه، (في هذا الصدد) أن الأثينيين كانوا مفتونين لدى نهاية الحروب البلويونيسية، عند منعطف القرن الرابع ق.م.، بدستور اسبرطه التي كانت عدوا ناجحا إلى درجة بعيدة. وقد قاد هذا علماء يعملون ضمن إطار "النموذج الآرى" مشل فيلاموفيتسس – مويللندورف هذا علماء يعملون ضمن إطار الكلاسيكيات الكبير في القرن التاسع عشر، إلى أن

يؤكدوا إمكانية وجود دراسة حول النظم السياسية اللاكيدامونية" أوحت إلى إيسوكراتيس بكتابة خطبته "بوزيريس"، وإلى أن يذهبوا في جدلهم إلى أن هذا الخطيب قد اتخذ من بوزيريس مثلا أعلى له، لأن هيرودوتوس كان قد زعم أن الإسبرطيين يدينون بنظمهم (السياسية) لمصر (١٣٩٠). أما العالم الفرنسي الحديث شارل فروادوفون Charles Froidefond فإنه يعترض على ذلك على أساس أنه لا يوجد هناك أي تشابه بين (خطبة) "بوزيريس" وبين دراسة "النظم السياسية اللاكيدايمونية" التي كتبها كسينوفون Xenophon، وذلك من حيث أن إيسوكراتيس حدد أن الأسبرطيين إنما اقتبسوا عن مصر بشكل جزئي، ولأن الجوانب العسكرية في المجتمع الأسبرطي، وهي التي أثارت إعجاب جيله بشكل ظاهر، كانت منسوبة إلى ليكورجوس كان زعم بلوتارخوس أن ليكورجوس كان مقلدا لمصر (١٤٠٠).

وأنا أوافق فروادوفون على أنه لا داعى لإفتراض وجود دراسة عن "النظم السياسية اللاكيدايمونية". على أننا نعرف، من الجانب الآخر. أن الأثينيين كانوا معنيين في فرة مابعد الحرب، بالتعرف على أسرار النجاح الاسبرطي. وإلى جانب ذلك فإن العلماء الذين يعملون في إطار "النظام القديم" ليس لديهم أدنى شك في أن القصص التي كانت تروى عن الاقتباسات الاسبرطية، والليكورجية على وجه التحديد، من مصر في مجال النظم، كانت سائدة في بداية القرن الرابع ق.م. "لأنها كانت حقيقية". ومعنى هذا أن الرواية لا تستند إلى جوانب معينة من المجتمع الإسبرطي فحسب، وإنما تستند كذلك إلى التأثيرات المصرية القويسة على الفن الأسبرطي الأرخى (المبكر) وإلى الأصول اللغويسة المصرية الكثيرة المقنعة التي ترجع إلى العصر المتأخر لتسميات نظم اسبرطية على وجه التحديد (١٤١).

لقد أصر إيسوكراتيس على أن الاسبرطيين قد فشلوا فى أن يطبقوا مبدأ تقسيم العمل (المصرى) وأن دستورهم لم يصل إلى الإكتمال الذى تميز به النموذج المصرى الذى كتب عنه، وأن "الفلاسفة الذين يقومون بمناقشة مثل هذه المواضيع والذين حصلوا على أوسع سمعة، يفضلون

شخصية نصف اسطورية كان الاسبرطيون يعتقدون أن صاحبها هو واضع تشريعاتهم السياسية ونظمهم الإجتماعية. (المترجم).

الصيغة المصرية للحكم على كل ماعداها... "(١٤٢).

(وهنا نتساءل) من هم أولئك (الفلاسفة) الذين كان يعنيهم إيسو كراتيس؟ إن فروادوفون يحاول أن يؤكد، وبشكل، مقنع أن الإشارة كانت إلى الفيثاغوريين، وأنه إيسو كراتيس كان يأخذ عن مفهومهم في مجال "النظم السياسية، بل ربما كان ينقل عما كتبوه فعلا "النظم السياسية، بل ربما كان ينقل عما كتبوه فعلا "النظم البياسية، بل ربما كان ينقل عما كتبوه فعلا المحتاج في مقدورهم أن ينكروا الأمر يحتاج إلى عبقرية فائقة من جانب أنصار "النظام الآرى"، حتى يصبح في مقدورهم أن ينكروا الروايات القديمة القوية التي أشار إليها هيرودوتوس والتسي فصلها الكتباب المتأخرون إلى حد كبير – وهي الروايات التي تفيد بأنه كان هناك شخص مثل فيثاغورس وبأن مدرسته قد قامت على أساس من دراساته الطويلة في مصر. ومع ذلك فقد حاول البعض أن يفعلوا ذلك فأمت على أبية حال، فإن إيسوكراتيس كان واضحاً ومحدداً بصددها: "إن (فيشاغورس) أصبح، في أثناء رحلته إلى مصر، تلميذا يدرس ديانة الشعب، وكان أول من أحضر إلى الإغريق كل الفلسفة (120).

وهناك احتمال ضعيف آخر. وهو أن إيسوكراتيس، حين تحدث عن الفلاسفة، كان يعنى غريمه الكبير أفلاطون و"دولته" (المثالية) (أو "الجمهورية" وهي التسمية الشائعة) (١٤٦٠). وفي هذا الصدد فإن الرأى السائد هو أن "الدولة أو الجمهورية" كتبت بين ٣٨٠ و ٣٧٠ ق.م، أي بعد خطاب "بوزيريس" الذي يعود تاريخه إلى حوالي ٩٩٠ ق.م. كذلك هناك اعتقاد سائد هو أنه من الممكن أن هذا الخطاب كانت له مسودات سابقة (١٤١٠). وعلى أي الأحوال فإن الإحتمال الوارد هو أن خطاب "بوزيريس" هو الأقدم زمنيا. ومع ذلك فإن هناك مواطن تشابه لافتية للنظر بينه وبين "دولة" أفلاطون. فقد كان هناك في هذه الأخيرة كذلك نظام لتقسيم العمل يقوم على أساس طبقي يحكمه مجموعة من الأوصياء (المستولين) يتولون مهامهم نتيجة لإختيار دقيق بعد فرق تعليمية شاقة، فقد كان أفلاطون على عداء مستحكم مع فوضي النظام الديمقراطي في أثينا. ومن ثم فإن هذا النموذج (الذي قدمه) كان يدعو بشكل واضح إلى الإرتياح.

ولكن ماهو مدى الصلة بين هذا (النموذج الأفلاطوني) وبين مصر ؟ إننا نعرف، إلى جانب التشابه بين "دولة" أفلاطون وبين خطبة "بوزيريس" ذات الصفة المصرية المحددة، أن مصر التي

الكلمة التي استخدمها أفلاطون هي Politeia وهي تعنى النظام أو الدستور الخاص بالمدينية Polis وبمواطني المدينة Politai. ومن هنا فإستخدامي لتسمية "دولة" إنما هو من نوع التقويب. (المترجم).

قصى فيها أفارطون بعص الوقت، حول ٣٩٠ ق.م. على وجه الإحتمال، شكلت نقطة اهتمام رئيسية في أعماله المتأخرة (١٤٨٠). ففي (محاورة) فايدروس Phaidros يعلن أفلاطون، على لسان سقراط أنه "هو (تحوت Thoth إله الحكمة المصرى) اللذي اخسرع الأعداد والحساب والهندسة... وأهم من ذلك كله، أنواع الأدب..." (١٤٩٠).

كذلك نجد أفلاطون، في محاورتيه "فيليبوس" Philebos و "إبينوميس" Epinomis، وفي يتحدث بتفصيل أكثر عن "تحوت" بوصفه مخترع الكتابة، بل مبدع اللغة وكل العلوم ('°'). وفي موضع آخر يشي أفلاطون على الفن المصرى والموسيقي المصرية ويحاول أن يثبت أن بلاد الإغريسق أخذتهما عن مصر ('°'). وفي الواقع. فإن السبب الوحيد المذي يدعبو إلى الشلك في أن محاورة "الدولة (الجمهورية)" قد كتبت على أساس من النظم المصرية هو أنه لا يذكر هذا (صواحة) في نص المحاورة. على أن عدم ذكره لهذه الحقيقة له تفسير قديم. وقد جاء هذا التفسير فيما كتبه "كرانتور" Krantor، أقدم المعلقين على أعمال أفلاطون، وذلك بعد زمن أفلاطون بعدة أجيال:

"لقد سخر معاصرو أفلاطون منه، قائلين إنه لم يكن مبدع الأفكار التي تناولها في الدولة (الجمهورية)"، وإنما نقلها عن النظم المصرية. وقد بلغ من اهتمامه بما قاله أولئك الذين سخروا منه، أنه نسب إلى المصريين قصة الأثينيين وأهل أطلنطيس (Atlanta) ليجعلهم يقولون إن الأثينيين قد عاشوا فعلا في ظل هذا النظام في فترة معينة في الماضي (١٥٢).

وفى وجود هذه الشواهد التى تؤيد اشتقاق أفكار "الدولة (الجمهورية)" من أصول مصرية، ربط العلماء المعاصرون، هم الآخرون، بين أفلاطون ومصر. وكما ذكر ماركس Marx، فإن "دولة أفلاطون" فيما يتعلق بإتخاذ تقسيم العمل أساسا تكوينيا للدولة، هى مجرد معالجة مثالية لنظام التقسيم الطبقى في مصر (١٥٢).

إن بوبر Popper، الذي يكره أفلاطون" كان يود لو استطاع أن يلطخ سمعته بإبراز الأصول المصرية لأفكاره، إلا أنه كان يكتب في عصر يسوده "النموذج الآرى" بشكل أكثر انتظاما وتخطيطاً. ومن هنا، فرغم أنه كان على وعي كامل بإتهام كرانتور (لأفلاطون) إلا أنه اكتفى بذكره في حواشي دراسته، كما تعجب للملاحظة التي أبداها ماركس (١٠٥١). هذا وقد قام علماء موالون لأفلاطون باستنكار شديد لفكرة تفضيله (في محاورة "الدولة (الجمهورية)" لتقسيم

طبقى على أساس من "النموذج المصرى". أما الأغلبية (من أنصار "النموذج الآرى") فإنهم يهملون، بكل بساطة، أى ذكر لمصر في مجال الإرتباط بينها وبين "الدولة (الجمهورية)" (١٥٥٠).

وقد أشار أفلاطون في محاروتيه "تيمايوس" Timaios و "كريتياس" Kritias إلى عجائب حضارة أطلنطيس Atlantis وإلى أنهيارها العنيف. وسوف أحاول أن أثبت في المجلد الثاني من هذه الدراسة أن ذلك يشير إلى الدمار الذي لحق بجزيرة ثيره على أثر الإنفجار البركاني في ١٦٢٦ ق.م.، وأن الأطلنطيين إنما هم مزيج من الشعوب الشمالية، والهكسوس الذيان غزوا مصر في أواسط الألف الثانية ق.م.، و "شعوب البحر" التي هاجمتها في أواخر تلك الألف. على أن مايعنينا هنا هو مفهوم أفلاطون للعلاقة التاريخية بين بلاد الإغريق ومصر.

وفى هذا المجال، حسبما ذكرت فى المقدمة، كانت هنا رواية واسعة الانتشار ولكنها لم يتم ثبوتها إلا فى فترة متأخرة، تفيد أن الذى أسس أثينا هو كيكروبس، المصرى الذى وفد من مدينة سايس فى غرب الدلتا. كذلك كان هنا إعتراف بأن نيئيت Néit، إلحة تلك المدينة هى نفس الآلهة أثينه (٢٥٠١). وفى الفقرة المشهورة عن أسطورة أطلنطيس، نجد أفلاطون ينسب إلى "كريتياس" القصة التى تفيد أن سولون، المشرع الأثيني العظيم، حين ذهب إلى سايس فى الشطر المبكر من القرن السادس ق.م. – وكانت عاصمة لمصر آنذاك – عومل معاملة الأهل وذلك بسبب الرابطة الحاصة التى كان أهل سايس يشعرون بها إزاء الأثينيين. بل لقد مكنوه من مقابلة كبار الكهنة المصريين. وفى خلال هذه المقابلة دمغ أحدهم سولون بهذه الكلمات الشهيرة "أى سولون، المصريين. وفى خلال هذه المقابلة دمغ أحدهم سولون بهذه الكلمات الشهيرة "أى سولون، الكاهن) ليذكر لسولون أن الآلهة أثينه قد أسست مدينة أثينا قبل سايس وليس العكس (١٥٠١) شم وضح له أن عدم معرفة الأثينيين بذلك، وجهل الإغريق بماضيهم، إنما يرجع إلى تدمير ثقافة الإغريق بشكل دورى بسبب كوارث النار (الحريق) والماء، بحيث لم يترك ذلك أية ذكرى لجد أثينا الغابر. أما فى مصر، فقد بقيت نظمها، بفضل الموقع المميز للبلاد (١٥٠١).

وهكذا فإننا، فيما يخص (كتابات) أفلاطون نجد أنفسنا منساقين إلى أن نتجه إلى مصر، إذا اردنا أن نعود إلى النظم الأثينية في العصر القديم. وقد كان أفلاطون يشبه إيسوكراتيس في هذا التوجه، إذ أن إيسوكراتيس دعا إلى ترابط أثينا واسبرطه في إطار جامعة هيللينية كما مجد الدستور المصرى بوصفه التصور الأنقى لدستور الاكيدايمونيه. (ففي حالة هذين المفكرين) نجد

أنهما كلما زاد تعمقهما في إتجاه الجذور الهيللينية الحقيقية لبلاد الإغريق، كلما زاد اقترابهما من مصر. وأحد الأسباب التي أدت إلى ذلك هو أن كلا من إيسوكراتيس وأفلاطون كان مقتنعا بأن المشرعين والفلاسفة العظام، من أمثال ليكوجوس وسولون وفيثاغورس Pythagoras قد ذهبوا إلى مصر وأحضروا العلم منها. وفوق ذلك فإن كلا من إيسوكراتيس وأفلاطون كان يؤمن بالموجات الاستعمارية التي قادها بيلوبس وكادموس وأيجبتوس وداناؤس، وأن كلا منهما كان يسلم مع هيرودوتوس أن "البرابرة" قد أحضروا معهم مقومات ثقافية هامة (١٥٠١). وحتى فيما يخص قضية تأسيس أثينا فإن أفلاطون كان يتحرك ضمن إطار "النموذج القديم" بدرجة جعلته يسلم بوجود آصره ثقافية قرابية بينها وبين سايس. وهكذا فإن هذين العلمين الثقافين البارزين في الفترة المبكرة من القرن الرابع ق.م.، رغم تأرجحهما (فيما يخص التأثير الثقافي الخارجي على المؤد الإغريق) أو حتى معاداتهما لهذه الفكرة، إلا أنهما وجدا نفسيهما مضطوين للإعراف بالأهمية الأساسية للإستعمار الخارجي، وللإقتباسات الثقافية الهائلة اللاحقة من مصر و المشرق، أنهما يغشقها بشكل مشبوب.

### أر سطو

لم يتوقف أرسطو عند تتلمذه على أفلاطون، ولكنه درس فى "الأكاديمية" كذلك على يودوكسوس Eudoxus الذى كان ينجدر من كنيدوس Knidos في مصر يحلق رأسه (بشكل منتظم) الكبير، وعالم الفلك الذى ذُكر عنه أنه قضى ستة عشر شهرا فى مصر يحلق رأسه (بشكل منتظم) حتى يستطيع أن يدرس مع الكهنة هناك (١٦٠٠). كما تأثر أرسطو بشكل مكثف بما ذكره هيرودوتوس عن مصر وأعجب بها بشكل واضح. ورغم أنه كان يؤكد فى بعض الأحيان على قدم حضارة وادى الرافدين والحضارة الإيرانية إلا أن كان يؤمن "على مايبدو" بأن المصريين هم أقدم شعوب العالم (١٦١). (ومع ذلك) فقد كان أرسطو متناقضا، بنفس القدر. فيما يخص قضية انتشار الحضارات، فبينما نجده فى أحيان أخرى يحاول أن يثبت أن المصريين قد أبدعوا نظام

 <sup>&</sup>quot;الأكاديمية" Akademia وهي هي "المدرسة" التي أسسها أفلاطون في إحدى ضواحي مدينة أثينا حوالي ٣٨٥ ق.م. ليمارس فيها المفكرون والدارسون لقاءاتهم العلمية ودراساتهم. وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى البطل أكاديموس Akademos الذي كانت ضواحي أثينا مقدسة لديه. (المترجم).

<sup>\* \*</sup> مدينة يونانية كانت تقع على الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيا الصغرى. (المترجم).

# نظريات الاستعمار والاقتباسات (الثقافية) المتأخرة في العالم المتأغرق

من بين الملامح التي شكلت شخصية أرسطو أنه كان، بطبيعة الحال، مربيا للإسكندر الأكبر (١٦٥). ونتيجة للفتح المقدوني المتفرد للإمبراطورية الفارسية في الثلاثينيات من القرن الرابع ق.م. تدفق اهتمام الإغريق إلى حد كبير بكل الحضارات الشرقية، وعلى وجه التخصيص، (بحضارة) مصر. (وهنا نجد) أن الكاهن المصرى مانيتون Manetho يكتب، بعد الفتح مباشرة، تاريخاً لمصر باللغة الإغريقية، مقسما إياه إلى ٣٣ أسرة، وهو التقسيم الذي لا يزال يشكل أساس التأريخ لمصر القديمة (١٦٠١). وقد حدث كذلك، حسوالي ذلك الوقست، أن بعداً هيكاتسايوس التاريخ لمصر القديمة (١٢٠١). وقد حدث كذلك، حسوالي ذلك الوقس، أن بعداً هيكاتسايوس من مصر، والخروج الإسرائيلي (من مصر) Exodus)، وهبوط داناؤس في أرجوس، ماهي إلا ثلاث صور متوازية لقصة واحدة:

"وقد حدس أهل البلاد أنه إذا لم يتخلصوا من الأغراب. فلن تكون هناك نهاية لما هم فيه من مشاكل. وعند ذلك طردوا الأغراب مباشرة من البلاد. وقد ترابط انخشر هؤلاء (الأغراب) نشاطا فيما بينهم، ويقول البعض إن (الرياح) قذفت (بحراكبهم) إلى شاطئ بلاد الإغريق وإلى بعض الأماكن الأخرى. وكان زعماؤهم رجال نبلاء، من بينهم داناؤس وكادموس. أما العدد الأكبر من بينهم فقد تم

<sup>•</sup> مدينة يونانية تقع على ساحل طراقيا Thrace المطل على بحر إيجه في القسم الشمالي الشرقي لشبه جزيرة البلقان. (المرجم).

طردهم إلى المنطقة التى نسميها الآن "يهودية" Judaea، وهى منطقة غير بعيدة عن مصر، كما أنها غير مأهولة على الإطلاق. وقد كان على رأس هذه المجموعة من المستوطنين رجل يدعى موسى(١٦٧).

وتأسيسا على هذا، كما يبدو، وأنطلاقا من الاعتقاد الذى عبر عنه هيرودوتوس وهو أن أسلاف الملوك الاسبرطيين يرجع أصلهم إلى المستعمرين من الهكسوس – فإن آريوس Areios ملك اسبرطة كتب إلى أورشليم، حوالى ٣٠٠ ق.م.، قائلا في بداية رسالته:

"إلى أونياس Onias الكاهن الأكبر. لقد ظهرت وثيقة تبسين أن الأسبرطيين واليهود هم ذوو قرابة وينحدرون سويا من إبراهيم(١٦٨).

إن الإشارات إلى موجات الاستعمار المصرية – الفينيقية هي من الكثرة بحيث لا أستطيع أن أقدمها هنا بالتفصيل. كما أن المناقشات (التي دارت حولها) لم تكن حول وجود مناسبات الهبوط (على الشواطئ الإغريقية) وإنما حول ملامح هذه المناسبات: جنسية الزعماء، نقاط إنطلاقهم أو توقيت موجات الهبوط (١٦٩).

(وفى هذا المقام) فإن التوتر النفسى لدى الإغريق بسبب إعتدادهم بثقافتهم (من جهة) واحترامهم للحضارات القديمة (فى الوقت ذاته) زادت حدته، على مايبدو، مع الفتوحات المتفردة للإسكندر قبل ٣٣٠ ق.م. وبوسعنا أن نجد شاهدا على ذلك فى ردود الفعل التى أثارها ماقام بسه زينون Zeno الذى ينحدر من كيتيون Kition ، وهو الفينيقى الذى أسس المذهب الرواقى Stoicism لدى منعطف القرن الشالث ق.م. لقد سخر منه منافسوه فأطلقوا عليه تسمية "الفينيقى الصغير". ومع ذلك فقد كتب عنه أحد تلاميذه:

لقد وضعْتَ الأساس، بجهدك الذي لا يكل، لمذهب عظيم غير مسبوق

أيها السلف النقى للحرية التي لا تعرف الخوف

وإذا كانت الأرض التي أنبتتك هي فينيقيا.

فهل في هذا ما يقلل من شأنك ؟ ألم يأت منها كادموس

<sup>\*</sup> إحدى المستوطنات الفينيقية في جزيرة قبرص. (المترجم).

الذي وهب بلاد الإغريق كتبها وفن الكتابة ؟ (١٧٠١).

وقد عبر ديودوروس الصقلى، الذى كتب فى غضون القرن الأول ق.م.، عن هذا التشويش، إن لم يكن الأزدواجية المتناقضة Schisophrania، حول موضوع "البرابرة" الذين وضعوا بلاد الإغريق على مسار الحضارة – وذلك فى مقدمة دراسته الضخمة "مكتبة التاريخ" حين كتب:

"إن أول الشعوب التي سنناقشها هي شعوب البرابرة، لا لأننا نعتبرهم أقدم من الإغريق، كما ذكر إيفوروس Ephoros، ولكن لأننا نود أن نقدم كل الحقائق المتعلقة بهم في البداية. وذلك لأننا لو بدأنا بذكر البيانات المختلفة التي قدمها الإغريق، فقد نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نقحم في الروايات المختلفة لتاريخهم القديم حدثا يتعلق بشعب آخر(١٧١).

كذلك نجد ديودوروس الصقلى يشير إلى ماذكره المؤرخ الرودسى زينون الذى كان مقتنعا بأن الإغريق - أو قوما غامضين من رودس يُدعون الهلياديين Heliadai – قد نقلوا الثقافة إلى المصريين، ولكن فيضانا هائلا قضى على كل مايذكر بها، تماما مثلما نسى الأثينيون أنهم كانوا أقدم من (أهل) سايس:

"و لأسباب مثل هذه، فقد أفترض الناس، بعد أجيال كثيرة، أن كادموس بن أجينور هو أول من نقل حروف الكتابة من فينيقيا إلى بلاد الإغريق"(١٧٢).

ويبدو أن ديودوروس كان لا يزال يتبع خط زينون حين أخذ، بعد ذلك، يتحدث بالتفصيل عن آثار ماقام به كادموس وداناؤس في رودس، وهما في طريقهما إلى استعمار بلاد الإغريق (١٧٣). وهنا، كما هو الحال في إيمان أفلاطون بأقدمية أثينا على سايس، نجد أن توجه زينون أقرب إلى أن يكون صورة مقلوبة لمنهج "النموذج القديم" من أن يكون توجها ضمن "النموذج الآرى". فنحن لا نجد هنا ذكرا لغزو من الشمال (لبلاد الإغريق)، كما أن هذا التوجه لا يفتاً يؤكد على العلاقة القرابية بين الثقافة والحضارة المصرية – الفينيقية. إن الرأى الذي ينادى بأن بلاد الإغريق هي التي دفعت بمصر في طريق الحضارة كان يمثل نوعا من المبالغة حتى بالنسبة لأكثر أتباع "النموذد الآرى" تحمسا. وفي هذا الصدد نجد الأستاذ أولدفاذر Oldfather،

المرجم الحديث لكتابات ديودوروس، يبدى ملاحظة عند هذه النقطة مؤداها:

"أن الكتاب الأول (من تاريخ ديودوروس) يقدم في مواطن كثيرة متفرقة، دعاوى المصريين بقدم حضارتهم، وأجد أن الدعاوى المناقضة لذلك والتي يقدمها الإغريت هنا، إنما هي تفاخر أجوف(١٧٤).

والفكرة الأساسية التي يدفع بها ديودوروس هي إيمانه بأن حضارة مصسر، وإلى حمد أقمل، حضارة شرقية أخرى، هي النبع الذي أنبثقت منه حضارة العالم:

"وبما أن مصر هي البلد التي تنسب إليها الأساطير أصل الآلهة، والتي يقال أنها شهدت أقدم ما تم من ملاحظة (نظام) النجوم، والتي سجل التاريخ فيها كشيرا من المنجزات الهامة لعظماء الرجال – لهذه الأسباب مجتمعة، سنبدأ تاريخنا هذا بذكر الأحداث المتصلة بمصر (١٧٥).

ونحن نجد أن ديودوروس لا يكتفى أن يشير بشكل متكرر إلى مناسبات استعمار طيبة وأرجوس على يد كادموس وداناؤس، ولكنه يخصص مساحة كبيرة فى بدايات كتابة كدعاوى أهل سايس التى تذكر أن كيكروبس وعدداً آخو من أقدم الملوك الأثينيين كانوا من المصريين، ولحجهم المقنعة لإثبات صلة (قرابة) خاصة بين أثينا ومصر (١٧٦).

على أن (هذا) الاستعمار لم يخط باعتراف عام فى العصر المتأغرق والعصر الرومانى، ولكن يبدو أن الإعتراف بمناسبات تم فيها استعمار القسم الغربى لشبه جزيرة البلوبونيسوس وطيبة كسان سائدا. وفى هذا المجال فإن "دليل بلاد الإغريق" الذى كتبه باوسانياس Pausanias فى القسرن الثانى الميلادى، ملى بالإشارات إلى هذه المناسبات:

"إن أهل ترويزن Troizen (في منطقة أرجوس)... يقولون إن أول إنسان وجد في بلادهم هـو أوروس Oros، وهـو يبدو لي مصريا، وهـو بالتأكيد ليـس اسما اغريقيا"(۱۷۷).

"وهناك طريق أخرى تبدأ من ليرنا Lerna وتصل إلى المكان الذى يسمى "مكان الميلاد"، وهناك يوجد على البحر محراب صغير للاله بوسيدون (راعى) الميلاد. وإلى جانب هذا (المحراب) توجد المراسى التي يقال إن داناؤس وأبناءه هبطوا فيها لأول

مرة في منطقة أرجوس(١٧٨).

إن الربط بين هذا الهبوط الذي تذكره الحكايات التراثية وبين الميلاد مثير للإعجباب، مثله مثل وضع بوسيدون الذي كان إلها رئيسيا للميكينيير. حما كان ست - الذي أرى فيه المقابل المصرى له - هو الاله الرئيسي للهكسوس (۱۷۹).

"فى رأيى أن أهل ناوبليا Nauplia كانوا فى فترة سابقة من المصريين الذين وصلوا إلى أرجوليس (منطقة أرجوس) مع أسطول داناؤس، ثم تم توطينهم بعد ذلك بثلاثة أجيال على يد ناوبليوس Nauplios، أبن أميمونى Amymone فى ناوبليا"(١٨٠٠).

"حين زحف كادموس إلى (داخل منطقة طيبة) على رأس جيسش فينيقى، وخسروا (الهيانتيون فى Hyantes والآونيون Aones)! إحسدى المعارك، فر الهيانتيون فى الليلة التالية مباشرة، ولكن الآونيين قاموا بإحدى شعائر الضراعة (الإستجارة)، فسمح لهم كادموس بالبقاء وبالتزاوج مع الفينيقيين الذين كانوا معه (١٨١٠).

وقد ناقشت الصلة بين اسمى Aones و Hyantes وبين اسم الأيونيين والاسم المصرى ('Iwn(tyw) (متبربر) في مناسبة سابقة (أنظر ص.٩٣) (١٨٢٠). وعلى هذا فإنه لا يوجد مجال للشك في أن باوسايناس كان على إقتناع بأن مناسبات الاستعمار قد حدثت فعلا، وأنه كان على يقين بوجود دلائل مباشرة على هذه المناسبات في زمنه في القرن الثاني الميلادي.

# هجوم بلوتارخوس على هبرودوتوس

شهد القرن الشانى الميلادى أقرب بوجه إلى مايمكن أن نسميه هجوما على "النموذج القديم". وقد جاء ذلك في مقال مطول للكاتب ذى الإنتاج الغزير، بلوتارخوس، تحت عنوان "حول خبث هيرودوتوس"، وفي هذا المقال كال الإتهامات فيرودوتوس. ومن بينها أنه "محب للبرابرة":

"إنه (هيرودوتوس) يقول إن الإغريق تعلموا الأمور الخاصة بالمواكب والأعياد من المصريين، وكذلك عبادة الآلهة (الأوليمبيين) الاثنى عشر. ويقول إن اسم ديونيسوس ذاته، تعلمه ميلامبوس Melampous عن المصريين، ثمم علمه هذا

لبقية الإغريق، وأن طقوس الأسرار والشعائر السرية الخاصة بالآلهة ديميتسير Demeter قد أحضرتها بنات داناؤس (معهن) من مصر... وليس هذا أسوأ مافى الأمر. إنه فوق ذلك يتتبع اسلاف هرقل (هراكليس) Herakles إلى مافى الأمر. إنه فوق ذلك يتتبع اسلاف هرقل (هراكليس) جسما يذكر الفرس، (جدهم الأعلى) برسيوس Perseus ويقول إن برسيوس، حسبما يذكر الفرس، كان آشوريا. ثم يقول: وكذلك زعماء الدوريين يمكن إقامة الدليل على دمائهم المصرية الخالصة... ولا يكتفى (هيرودوتوس) بتلهفه على أن يثبت وجودا مصريا وفينيقيا لهرقل، بل إنه يقول إن هرقل الإغريقي أتى بعد الأثنين الآخرين (المصرى والفينيقي)، كما يريد أن يستبعد أصله الإغريقي ويجعله وافدا من الخارج. ومع ذلك فإن أهل العلم من القدامي. سواء في ذلك هوميروس أو هيسيودوس، لم يتحدثوا عن كيان مصرى أو فينيقي لهرقل ألى كل من بويوتيا وأرجوس... (١٨٣٠).

ومن الواضح أن بلوتارخوس كان يعتقد أن قراءة سيصل غضبهم إلى أشده لمدى معرفتهم بأفكار هيرودوتوس عن هذا الموضوع، على أنه مسن الطريف أن نلحظ أنه لا يذكر إلا مصادر قديمة عن مسألة هراقل وأنه لا يجابه الموجات الاستعمارية لداناؤس أو كادموس بشكل مباشر. و (في الواقع فإننا) إذا أخذنا في الإعتبار ما عبر عنه بلوتارخوس في مقالته "عن إيزيس وأوزيريس" من معرفة عميقة بالديانة المصرية وتقدير عميق لها، فإننا نشك كثيرا إذا ماكان بلوتارخوس نفسه غير مصدق لما زعمه هيرودوتوس عن الأصول المصرية لذلك القمدر الكبير من الثقافة الإغريقية. بل قد يبدو أن الإحتمال الأكبر هو أن هجوم بلوتارخوس على حبب (هيرودوتوس) للبرابرة، barbarophilia كان مجرد أداة استخدمها بشكل عام للهجوم عليه. ومن الثير للدهشة كذلك أن نلحظ أن أحدا من الذين يسعون للحط من قدر "النموذج القديم" في العصر الحديث، لم يعتمد على هذا المقال. وأحد الأسباب التي أدت إلى ذلك، كما كتب أثنان

<sup>\*</sup> عن الأصول الشرقية لهرقل والمراجع المتخصصة أنظر:

Ahmed Etman, The Problem of Heracles' Apotheosis in the "Trachiniae" of Sophocles and in "Hercules Oetaeus" of Seneca. A Comparative Study of the Tragic and Stoic Meaning of the Myth. A thesis for the Ph.D Degree (in Greek with Summary in English). Athens 1974.

#### من مترجمي بلوتارخوس هو:

"أن هذا المقال، إذا كان قد أساء إلى محبى هيرودوتوس، فإنه أثبار قلق المعجبين ببلوتارخوس\* ، فقد وجد هؤلاء (الأخيرون) من الصعب أن يصدقوا أن كاتبا على قدر كبير من الأريحية وطيب السجيه يستطيع، هو نفسه، أن يكتب بههذه الشحنة من الحقد، ومن ثم يعرض نفسه لإتهامات مماثلة لتلك التي كالها لهيرودوتوس (١٨٣٠).

وأهم من ذلك، أن العلماء المحدثين كانوا أكثر تحمسا للإعتماد على المصادر "القديمة" أكثر من إعتمادهم على المصادر "المتأخرة". وهمؤلاء العلماء – وهم من أبناء القرنين التاسع عشر والعشرين – يعنون (بالمصادر المتأخرة) تلك التي تم تدوينها بعد القرن الخامس ق.م. وقد كنان العامل المؤثر على هذا التفضيل – إن لم يكن الأساس الذي قام عليه فعلا – همو أن الثقل الأكبر في العصرين المتأغرق والروماني كان يميل نحو إثبات وقوع الموجات الاستعمارية وإلى اشتقاق الديانة الإغريقية من الديانة المصرية. على أننا، قبل أن نأتي إلى هذه القضية، ينبغي أن ننظر في مسألة أثر الديانة المصرية على بلاد الإغريق في العصر المتأغرق والعصر الروماني.

### إنتصار الديانة المصرية

الإتجاه الذى ظهر بين الإغريق والشعوب الأخرى فى حوض البحر المتوسط، نحو عبادة الآفة تحت أسمائها المصرية، بعداً قبل فتوح الإسكندر وظاهرة التوفيق بين الأديان فى العصر المتأغرق بوقت طويل. ففى فترة مبكرة من القرن الخامس ق.م.، كتب الشاعر بنعداروس المتأغرق بوقت طويل. ففى فترة مبكرة من القرن الخامس ق.م.، كتب الشاعر بنعداروس Pindaros "ترنيمة لآمون" كانت بدايتها "آمون ملك الأوليمبوس". وقد كانت عبادة هذه الصورة الليبية من الاله المصرى مرتبطة بطيبه (الإغريقية)، مسقط رأس هذا الشاعر (١٨٥٠). على أن هذه العبادة كانت لها قاعدة قوية كذلك فى اسبرطه، فقد كتب باوزانياس عن مقدس آمون في أفيتيس Aphitis باسبرطه:

ولكن بلوتارخوس في مقاله عن إيزيس وأوزوريس يعترف بالأصول الشرقية للديانة الإغريقية. راجع: أعلاه
 ص٤٨-٤٩ حاشية رقم ٣ (المراجع).

<sup>\*\*</sup> المعنى هنا جغوافى، والتعبير يشير إلى معبد آمون فى واحة سيوه الواقعة فى الصحراء الليبية = الصحراء الغربية حاليا. (المترجم)

"يبدو أن أهل لاكونيا من كانوا يستخدمون النبوءة الليبية أكثر من أية مجموعة أخرى في بلاد الإغريق منذ البداية. بل إن آمون يحظى بتبجيل في أفيتيس أكثر مما يحظى به لدى الذين يعبدونه في ليبيا "(١٨٦).

ومن غير الممكن أن نعرف ماكان يعنيه باوزانياس بعبارة "منذ البداية". ولكن لابد، على أية حال، أن العبارة كانت تشير إلى ماقبل نهاية القرن الخامس. ففي تلك الفترة أطلقت تسمية "الليبي" Lysandros على أخى القائد الاسبرطى ليساندروس Lysandros وذلك بسبب الرابطة التقليدية مع كهنة أو ملوك basileis أتباع عبادة آمون، كما أن ليساندروس ذاته استشار نبوءة (هذا الاله) (۱۸۷). ولدى بداية القرن الرابع ق.م. كان آمون Am(m)on يعبد في أثينه وكُرّست له إحدى السفن ذات الثلاثة صفوف من المجاديف (۱۸۸).

# الإسكندر إبن آمون

من الواضح ان الاسكندر الأكبر اعتبر نفسه ابنا للاله آمون. فبعد فتحه لمصر قام برحلته الصحراوية ليستشير النبوءة الكبرى للاله في واحة سيوه بصحراء ليبيا. وقد ذكرت النبوءة للإسكندر أنه ابن الاله آمون، وهو مايفسر تصوير الاسكندر على العملة على أنه آمون ذو القرنين (۱۸۹). وقد وردت أخبار كثيرة تفيد أن الاسكندر عمد في السنوات الأخيرة من حياته إلى أن يرتدى زى عدد من الآلهة والالهات ويطلب أن يعبد (كإله). "بل إن الاسكندر أبدى رغبته أن يسجد الناس أمامه، أنطلاقا من فكرة أن آمون، وليس فيليب، هو أبوه". ولكن المؤرخين المحدثين يصفون هذه الأخبار بأنها محاولة للنيل من سمعة الإسكندر (۱۹۱).

وإذن فمن هو الذى كان إبنا للاله آمون ؟ إن أوزيريس كان ابن الاله رع حب الروايات المصرية المبكرة. وعندما ظهرت عقيدة آمون على عهد الأسرة الثانية عشر إتحد الالهان في صورة آمون – رع. وفي غضون الشطر الأخير من الدولة الحديثة ظهر هناك نوع من الإتحاد الغامض بين رع وأوزيريس (۱۹۱۱). ومن هنا يبدو أنه كانت هناك سوابق في اللاهوت المصرى للخلط بين آمون وديونيسوس، فيما كتبه (المؤرخ) ديودوروس الصقلي، أو عند المصدر الذي استبقى منه معلوماته فيي القرن الثاني ق.م. وهو ديونيسيوس سكيتوبراخيون (Dionysios)

<sup>\*</sup> يطلق اسم لاكونيا على السهل الذي تقوم فيه اسبرطة.

Skytobrachion السكندرى (۱۹۲). وعلى أى الأحوال فإن الاسكندر قد رأى في نفسه هــذا الكيان الافي المتوافق.

ولا نزاع في أن فتوح الإسكندر، وهي إنجازات على أرض الواقع، زادت من أهمية الأساطير التي تتحدث عن الحملة التي قام بها الاله ديونيسوس، أو الاله أوزيريس حسبما يدعوه ديودوروس – وهي هملة نجد بقايا نما يدل عليها في روايات مصرية من عهد الأسرة الثامنة عشرة أو حتى من عصر الدولة الوسطى(١٩٣٠). بل لقد ظهر هيكل لهذا التصور في بلاد الإغريق في أعمال يوريبيديس Euripides قبل أن يولد الاسكندر – حسبما يشير إلى ذلك جيمس فرين أعمال يوريبيديس James Frazer فقد من المنافسة، بينه وبين الاسكندر و (عقيدة) ديونيسوس يشوبها قدر من التوتر، فقد شعر الاسكندر بنوع من المنافسة، بينه وبين الاله، على الأقل بعد الفتوح التي قام بها (الاسكندر)(١٩٠٥). وتتحدث الأخبار عن موقف الإسكندر (في هذا الصدد) لمدى وصوله إلى مدينة نيسه Nysa في جبال المنطقة الشمالية الغربية في الهند. فتروى أنه حين علم من أهل المدينة عن ارتباطها بالاله المذكور:

"كان مستعدا لتصديق قصة الرحلات التي قام بها ديونيسوس. كذلك كان مستعدا للتسليم بأن ديونيسوس هو الذي أسس نيسه. و (لكنه) في هذه الحال سيكون قد وصل إلى النقطة التي وصل إليها ديونيسوس، وسيذهب إلى أبعد مما وصل إليه الاله"(١٩٦١).

كذلك فإن هناك أخبارا غير ثابتة عن رحلة الاسكندر خلال الهند وهو يقلد في سخرية أعمال العربدة الصاخبة التي تنسب إلى ديونيسوس (١٩٧). وليس هناك من شك في الاهتمام السياسي والعقائدي الذي أولاه (الإسكندر) لمناسبات الشراب العديدة التي كان ينغمس فيها، وفي هذا الصدد فإن مهمة نشر الحضارة المرتبطة بالاله أوزيريس / ديونيسوس تقدم خلفية أساسية لأنشطة الاسكندر ذاته في هذا الإطار. ومن هنا كانت مطابقته لنفسه بابن الاله آمون، في موازاة ومنافسة للاله ديونيسوس، خطا محورياً في مشروع حياته. وهنا نجد أن المؤرخين الذين يتبعون

"النموذج الآرى" يؤثرون الـتركيز على قراءته لما كتبه كسينوفون Xenophon و على المطابقة والمنافسة بينه وبين أخلليس (أخيليوس). ولا نزاع في أن هذين العاملين كان لهما تأثيرهما في قراره بأن يغزو آسيا، ولكنهما كانا أقل أهمية من رسالته الدينية المصرية بصفة أساسية. وفي هذا المجال فإننا لا يمكن أن نعزو دفن جثمانه في مصر، وليس في بلاد الإغريق أو بلاد فارس الى التصرف الذي لا هوادة فيه من جانب أحد قواده، وهو بطليموس الذي خلف الاسكندر كحاكم لمصر. إن هذا التصرف يُظهر القيمة المحورية لهذه البلد في حياة الاسكندر وتصوره لذاته المار.

لقد انتفع بطليموس وخلفاؤه، حتى كليوباتره التى تعاملت مع قيصر وأنطونيوس، بالديانة المصرية، لكى يحصلوا على احترام رعاياهم المصريين وحبهم، ولكى تكون مصدر قوة ثقافية لهم في معاملاتهم مع الدول الأخرى التى ظهرت (آنذاك) نتيجة لتفتت امبراطورية الاسكندر (۱۹۹۱). ولكن هذا لا يكفى لتفسير الانتشار الهائل للديانة المصرية في تلك الفرة فيما وصف بأنه "فتح (غزو) الديانة الشرقية للغرب"(۲۰۰).

وعلى سبيل المثال فإن إيزيس، الآلهة المصرية الأم، قد عبدت في أثينا منذ القرن الخامس ق.م.، ليس من جانب المصريين المقيمين هناك فحسب، ولكن من جانب أهل البلاد مسن الأثينيين (٢٠١). وبحلول القرن الثاني ق.م. كان هناك معبد لإيزيس قرب الأكروبوليس، كما كانت اثينا تشجع المدن (الإغريقية) التابعة لها على اعتناق العقائد المصرية (٢٠٠٠). وحتى في جزيرة ديلوس الينا تشجع المدن (الإغريقية) التابعة لها على اعتناق العقائد المصرية أن تلك وحتى في جزيرة ديلوس عولت إلى عبادات رسية بطريقة لم يكن لدولة البطالمة ضلع فيها، من حيث أن تلك الدولة كانت قد فقدت عبادات رسية بطريقة لم يكن لدولة البطالمة ضلع فيها، من حيث أن تلك الدولة كانت قد فقدت سيطرتها على الجزيرة قبل ذلك (٢٠٠٠). بل إننا حين نصل إلى القرن الثاني الميلادي، نجد أن باوسانياس يخبرنا عن وجود معابد ومزارات مقدسة مصرية في أثينا وكورنشه وطيبه (الإغريقية) وعدد من الأماكن في منطقة أرجوليس Argolis ومسينيا Messenia وأخايا والكاتب لا يتحدث عن عقائد شرقية أخرى.

خصص كسينوفون عمله (Anabasis) للحديث عن اشتراك مجموعة من المرتزقة الإغريق في حملة تحت قيادة
 "قورش الصغير" (أحد المتنازعين على العرش الفارسي) وماقابلها من صعوبات ومنا قيامت به من مغامرات في
 الأراضي الآسيوية. (المترجم).

وينبغي أن أؤكد على أية ماتعرضت له بلاد الإغريق (في هذا المجال) لم يكن إلا جسزءاً من الموجة التي امتدت في كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية(٢٠٥). وعلى سبيل المثال فإن أهم المزازات المقدسة التي اكتشفت في بومبيي Pompeii منلذ ٧٩ ميلادية - حين ضربتها ثورة البركان فيزوفيوس، كانت مزارات مصرية . و(على صعيد آخر) نجد (الامبراطور الروماني) تيبريوس Tiberius يبعد الديانة المصرية - واليهودية - من (العاصمة) روما نفسها، ولكن العقيدتين عادتًا (إلى رومًا) بعد فيرة وجيزة، وهنا نجد أن الأباطرة المتأخرين، وعلى وجمه التخصيص دوميتيانوس Domitianus وهادريانوس Hadrianus كانوا من الأتباع المخلصين للالهة المصوية(٢٠٦). بل إن الأخير حاول أن يجعل من أنتينوس Antinoos، حبيبه الأثير، إلها مصويا، و (في الواقع) فإن المنتزه الفريد الذي أقامه هذا الإمبراطور في تيفولي Tivoli \*\* . إلى الشرق من روما، هو أقرب مايكون (في تنظيمه) إلى مجمع جنائزي لحبيبه الالهي (٢٠٧). (وإلى جانب ذلك) فيان كبلا من مادكوس أوريليوس Marcus Aurelius وسبتميوس سفيروس Septimius Severus و كاراكالا Caracalla ودقلديانوس Diocletianus وعدداً آخر من الأباطرة (الرومان) زاروا مصر، وتؤكد أخبار هذه الزيارات على مدى ماأبدوه من احترام إزاء الآلهة المصرية والثقافة المصرية (٢٠٨). وبغض النظر عن مشاعرهم الشخصية في هذا الصدد، فإن موقفهم الذي اتخذوه كان، على مايبدو، لازما من الناحية السياسية، إذا أدخلنا في إعتبارنا الدور المحسوري للديانة المصرية في كل أرجاء الإمبر اطورية.

على أن هذا التحمس الشديد للديانة المصرية أدى إلى نوع من رد الفعل. وفي هذا المجال نجد أن العالمين الهولندين الحديثين سميليسك Smelik وهيمرليسك Hemerlijk اللذيين جاولا بكافة الطرق أن يجمعا كل مايمكن جمعه من أمثلة على كراهية الإغريق للثقافة المصرية - لا يقابلان أية صعوبة في هذا الصدد في حالة روما. فقد كانت نقطة الضعف (في تصور الرومان) في الديانة المصرية هي عبادة الحيوانات. وعلى سبيل المثال فإن شيشرون وجد أن هذا النوع من العبادة أمر يدعو للإستغراب "عند هذه الأمة المصرية التي هي أبعد الأمم عن الفساد والتي تحتفظ بسجلات مكتوبة لأحداث تمتد على مر الأجيال (٢٠٩). أما الكاتابان الساخران اللذان عاشا في

<sup>\*</sup> هناك معبد لإيزيس في بومبيي. (المراجع).

<sup>\*</sup> يعنى فيلا هادريانا villa Hadriana (المراجع).

فترة لاحقة، وهما يوفيناليس luvenalis ولوكيانوس Lucianus فقد أطلقا العنان لهجماتهما على عبادة الحيوانات وعلى مصر بأسرها (٢١٠).

وقد اعتقد أغلب الكتاب أن هذه العبادة إنما هي عبادة رمزية ومجازية، وهو رأى عرضه بلوتارخوس في وضوح كامل في مقاله "عن إيزيس وأوزيريس". بسل لقد اعترف العلماء الذين يعملون في إطار "النموذج الآرى" بأن هذا المقال هو أهم مصدر (كلاسيكي) فريد عن الديانة المصرية. وفوق ذلك فإن التفسيرات التي يقدمها، يتزايد التثبت منها مع تقدم علم المصريات يوما بعد يوم (٢١١).

لقد رسم بلوتارخوس بالتفصيل، الصورة العامة للديانة المصرية، التي يبدو أنها كانت شائعة بين المثقفين من الإغريق منذ القرن الرابع ق.م. على الأقل. وحسبما جاء في هذه الصورة فإن عبادة الحيوانات ومايبدو كأنه من قبيل الخرافة في الديانة المصرية إنما كان قشرة خارجية (لتقريب الأمور) للجماهير، أما الكهنة و / أو أولئك الذين تم تعريفهم بدخائل الديانة، فقد كانوا يعرفون أن عبادة الحيوانات والأساطير العجيبة (المحيطة بها) كانت تُخفي وراءها مُجردات عميقة وفهما متعمقا للعالم. فمن مقالة "عن إيزيس وأوزيريس" نعرف أن الأمر الذي كانت تعني به الفلسفة الدينية في مصر لم يكن العالم العابر المادي الذي يدور حول "الصيرورة" becoming عما تشتمل عليه من (أعراض) النمو والتلاشي، وإنما العالم الخالد الذي يدور حول "الوجود" عالم الخالد الذي يدور حول "الوجود" كان يتجلى في الأعداد والهندسة والفلك.

وبالطبع فإن هذا كله كان يشبه أفكار أفلاطون والفيشاغوريين والأورفيين بشكل يلفت النظر، ليس من حيث المضمون فحسب، ولكن في كثير من الأحيان في صورة الألفاظ المستخدمة لوصف تلك الأفكار. وعلى هذا فإن علماء القرنين التاسع عشر والعشرين قد رأوا في بلوتارخوس مثالا رائدا لما نسميه "التفسير الإغريقي" interpretatio Graeca الذي وصفه البعض في كثير من الوضوع على النحو التالي:

"إن الإغريقى الذى يهتم بملاحظة الأمور، لم يكن دائما فى موقع يمكنه من فهم الديانة المصرية من الداخل، وكانت العقبة الأولى هى جهله باللغة المصرية. ففى بعض الأحيان كان (الإغريقى) يقدم معادلة أو تفسيرا على أساس من فهم مغلوط لظاهرة مصرية، أو على أساس تعديل تم تقديمه بخصوص ظاهرة إغريقية. (وهنا نجد

أن) كل انحراف، سواء أكان جذريا أم بسيطا، يسهم في الإبتعاد عن الصورة الحقيقية. (٢١٢).

وقد خصص أحد كبار العلماء المحدثين كتابا بأكمله عن هذا "السراب" الإغريقي في فهم مصر (۲۱۳). إن البديهية التي تفيد أن الديانة والفلسفة المصريتين كانتا تتسمان، بالضرورة، بعدم النضج وبالضحالة - هذه البديهية تواجه صعوبة (في مصداقيتها) في حالة عدد من الرجال الذين كانوا على قدر غير عادى من الذكاء مثل يودوكسوس Eudoxos، الذي تروى لنا الأخبار أنه عاش مع الكهنة المصريين وتعلم اللغة المصرية، و (من شم) يبدو واضحاً أنه كان يكن إحتراما وحاساً كبيرين للثقافة المصرية. على أن نقطتي الضعف الأساسيتين في المنهج الفكرى الحديث هما: إفتقاره إلى إدراك ذاته، وإحساسه الوضعي بأنه يعرف أفضل Besserwissen عما كان يعرف القدماء. وهذا الحكم يصدق حتى على الإغريق المجبوبين (من جانب أصحاب هذا المنهج)، والذين كانوا متفوقين في كل جوانب الثقافة فيما عدا كتابتهم عن التاريخ القديم وفهمهم لحقيقة علاقاتهم مع الثقافات الأخرى.

وفيما يخص معاصرى بلوتارخوس والمفكريان اللاحقين الذيان كتبوا في إطار "النموذج القديم"، فإن التشابه اللافت للنظر بين وصف بلوتارخوس للديانة والفلسفة المصريتين والوصفين اللذين قدمهما أفلاطون والفيثاغوريون، لم يشكل أية صعوبة على الإطلاق. إذ أن هذه الأوصاف كانت، ببساطة، نتيجة لحقيقة يعرفها الجميع – وهي أن أفلاطون وفيثاغورس وأورفيوس أخذوا أفكارهم عن المصريين. وفوق ذلك فإن بلوتارخوس كان يعتقد أنه كانت هناك روابط أخرى أكثر عمقا بين المصريين والديانة الإغريقية. وفي هذا الصدد فقد أهدى مقاله عن إيزيس وأوزيريس إلى إكليا Klea التي كتب إليها:

"من ذا الذى تهيأت له الأسباب، ياإكليا، ليعرف أكثر منك أن أوزيريس مماثل لديونيسوس، فأنت على رأس الفتيات الملهمات (أتباع دونيسوس المخلصات) فى دلفى Delphi، وقد كرسك أبوك وأمك فى الشعائر المقدسة لأوزيريس.

<sup>•</sup> يضع المؤلف في المتن مرادفا للفظة "بديهية" وهر Interpretatio Germanica وهو اصطلاح معناه الحرفي هو "التفسير الحرماني" ولا يفيد أكثر من معنى "بديهية" وقد أثرت ألا أذكره في المتن حتى لا يؤدى إلى أي التباس. (المترجم).

ثم يمضى بلوتارخوس بعد ذلك ليقدم تفاصيل عن مواطن التشابه الشعائرية بين كل من العقيدة المصرية وعقيدة دلفى (٢١٤). وقد طابق بلوتارخوس ثلاث مرات فى مجموعها بسين ديونيسوس وأوزيريس فى هذا المقال (٢١٥). ورغم أنه لم يكتب بمثل هذا التحديد عن (التطابق بين) شخصية إيزيس وديميتير، إلا أن تأكده (من هذا التطابق) كان بنفس الدرجة (كما فى حالة أوزيريس وديونيسوس) دون أى شك. فهناك، على سبيل المثال، نقاط تناظر مفصلة بين المتاعب التى صادفتها إيزيس فى بيبلوس (جبيل) Byblos وتلك التى قابلتها (ديميتير) فى إليوسيس الآرى" هذه القصيدة كمثال واضح على "التفسير الإغريقى" عند بلوتارخوس (٢١٦).

وقد يكون الأمر على هذا النحو في هذه الحالة. ومع ذلك، فإني على اقتناع بأنه من المحتمل أن عقيدة الأسرار في إليوسيس. وهي العقيدة التي لا جدال حول ارتباط الترنيمة بها، ترجع في أصلها إلى مصر، حسبما كان القدامي يعتقدون (٢١٧). وحتى لمو لم يكن الأمر كذلك، فهناك شواهد آثارية تدل على أن (الإغريق) كانوا يطابقون بين إيزيس وديميتر في إليوسيس بحلول القرن التاسع ق.م. – أى قبل التوقيت التقليدي للترنيمة المذكورة (٢١٨). وعلى أية حال. فليس هناك أي سبب بالمرة يدعو إلى الشك في أن بلوتارخوس كان يرى في الالهتين تجليا لكيان إلهي واحد. وعلى العموم، فإنه من الواضح أن بلوتارخوس كان يعتقد أن الفلسفة الإغريقية جاءت من مصر، كما كان يؤمن بوجود وحدة بين الديانتين المصرية والإغريقية. وفوق ذلك فقد كان يعتقد أن الأولى أقدم وأنقى من الثانية.

وقد لعب هذا التصور للديانة المصرية دورا محوريا في العملين الروائيين الكبيرين في القرن الثانى الميلادي، وهما "أمور إثيوبية" Aithiopika التي كتبها هليودوروس Heliodoros وتدور "تحولات الكائنات" Metamorphoses أو "الحمار الذهبي" لأبوليوس Apuleius. وتدور رواية "أمور إثيوبية" حول قصة رومانسية تغرى بالأخلاق الرفيعة، لإثيوبية حسناء فاضلة ولكنها غير سوداء. وفي هذه الرواية يعبر هليودوروس عن إعجابه الشديد بالإثيوبيين وبفلاسفتهم العراة ولكن نقطة المتركيز في هذه الرواية هي مصر والتفوق الأخلاقي لديانتها، كما تؤكد (الرواية) على الاهتمام المشبوب للكهنة الإغريق بتلك الديانة – وحين يتحدث الكاتب عن سيل الأسئلة التي يوجهها كهنة دلفي إلى كاهن مصرى زائر، نجده يقول:

"وباحتصار، فإنهم لم ينسوا أيا من الملامح الهامة لمصور. إذ لا توجد بلد في العالم يفضلون أن يسمعوا أخبارها أكثر من مصو<sup>(٢١٩)</sup>.

وعلى عكس ذلك، فإن "الحمار الذهبى" لأبولييوس رواية هزلية، ولكن لها نواة جادة تحتوى على أسرار دينية مصرية وعلى شخوص إيزيس، ربة التخفى والتحولات، ومن ورائها أوزيريس / ديونيسوس. وعند نقطة الذروة في الرواية تعلن الآلهة للبطل:

"وهكذا فإن أهل فريجيا، وهم أقدم الأجناس قاطبة، يطلقون على اسم بسيسنونتيا Pessinuntia. وهكذا (كذلك) يدعونى الأثينيون باسم ميزفا Pessinuntia (أثينة) الكيكروبية، كما يسمينى القبارصة، الذين يتقاذفهم (موج) البحر، فينوس (أثينة) الكيكروبية، كما يسمينى القبارصة، الذين يتقاذفهم (موج) البحر، فينوس Venus (أفروديتى) البافية. وإسمى عند الرماة الكريتيين هو ديانا ودكتينا Dictynna, Diana وعند الصقليين ذوى اللغات الثلاث هو بروسربينى Proserpine أما لدى أهل إليوسيس فأنا كيريس Ceres، الآلهة القديمة، كما أنى (أدعى) يونو Juno عند البعض، وعند البعض الآخر بلونا Bellona ورامنوسيا Rhamnusia. أما الإثيوبيون الذين تغمرهم وهيكاتى Hecate ورامنوسيا يولد كل يوم، هم والأفارقة، وكذلك المصريون الذين يتفوقون من حيث أن لديهم العقيدة الأصلية – فإنهم (جميعا) يكرموننى المذين يتفوقون من حيث أن لديهم العقيدة الأصلية – فإنهم (جميعا) يكرموننى بشعائرى المميزة ويطلقون على اسمى الحقيقى: الملكة إيزيس. (٢٠٠٠).

هذا ، وقد أدى الاعتقاد بأن الديانة المصرية والشعائر المصرية هى الأصيلة والحقيقية، إلى أن تصبح الصورة الإغريقية والصور الأخرى لهذه الديانة زائدة عن الحاجة. وهذا يفسر لنا الرجوع عن هذه الصور الأخيرة. وفي هذا الصدد كتب يامبليخوس lamblichos، أحد فلاسفة الأفلاطونية الحديثة Neo-Platonism، في نهاية الفترة الوثنية في القرن الرابع الميلادي:

"فليكن تفكيرنا على هذا النحو. بما أن المصريين هم أول من قدر لهم أن يشاركهم الآلهة، فإن الآلهة يبتهجون حينما يكون الإبتهال إليهم من خلال الشمائر الصرية (٢٢١).

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

(وفى نهاية الحديث) فإن السبب الذى دفعنى إلى الاقتباسات المتكررة فى هدا الفصل هو ما أشعر به من الحاجة إلى أن أوصل إلى الأذهان صورة كانت عادية وتقليدية فى العصر القديم ثم ابتعدت عن ذلك كثيرا فى الدراسات الكلاسيكية الحديثة. وتؤكد غرابية هذا التناول، فى حد ذاتها، عدم قدرة أنصار "النموذج الآرى" على الإقتباس من المصادر القديمة بغزارة ليساندوا قضيتهم. وكل ما أزعمه فى هذا الباب، هو أننا نجد أن الإغريق بعد القرن الخامس ق.م – وهى الفرة الوحيدة التى نعرف خلالها أية معلومات جوهرية عنهم، لم ينظروا إلى نظمهم السياسية وإلى ما كان لديهم من علم وفلسفة وديانة، على أنها أصيلة عندهم وذلك رغم إعتدادهم بأنفسهم وإعتزازهم بالخزاتهم القريبة العهد. ولكنهم بعدلا من ذلك، رأوا أنهم اقتبسوا ذلك كله من الشرق بوجه عام ومن مصر على وجه الخصوص، وذلك من خلال الموجات الاستعمارية المبكرة ودراسة الإغريق (هناك) فى فترة لاحقة.



# الباب الثاني

المعارف المصرية وإنتقال اليونان من عصور الظلام إلى عصر النهضة

ترجمة د. حسين الشيخ



سأهتم في هذا الفصل بالبحث في إشكالية إستمرارية مصر القديمة بالرغم من تدهور حضارتها العظيمة، ففي المقام الأول نجد إستمرارية للديانية المصرية سواء في إطار الديانية المسيحية أم خارج هذا الإطار، وتمثلت هذه الإستمرارية في بعض طوائف الهراطقة مثل "العنوسيين" (4)، كما تمثلت في تراث "الهرامسة" والذي كان بلا شك وثنياً تماعاً. ويصاف إلى هذه الإستمرارية إعجاب وتقدير النخبة المثقفة بمصر، فمصر كانت ظهيراً للمسيحية وتراثها الديني على أساس من العقائد والأخلاقيات، كما كانت مصدراً أساساً "للعراقية" والمعارف الدنيوية. وهكذا فحتى عام ١٦٠٠ لم تكن قد ظهرت محاولات جادة للبحث فيما إذا كانت الحضارة والفلسفة اليونانية مأخوذتين عن الحضارة المصرية، أم أنهما ظهرتا نتيجة لإحتلال مصر لليونان، وفيما بعد نتيجة الدراسات الإغريقية في مصر.

### إغتيال هيباتيا

فى عام • ٣٩ ميلادية قامت مجموعية من الغوغاء المسيحيين بتدمير معبد الإله سيرابيس ومكتبة الإسكندرية الضخمة القريبة منه، وما أن مرت خسية وعشرون عاماً على هذا الحدث حتى قامت مجموعة من الرهبان بتحريض من القديس "كيرلس" بقتل "هيباتيا" الفيلسوفة وعالمة الرياضيات اللامعة بطريقة بشعة. ويحدد هذان العملان الوحشيان نهاية الوثنية المصري، وبداية عصور الإظلام المصرية للمسيحية(١).

ومن المثير للدهشة أن العلماء الذين اهتموا "بالنسق الآرى" للحضارة اليونانية تعمدوا تجاهل الدافع المسيحي وراء هذه الأعمال الوحشية، وفضلوا التعامل معها على أنها مجرد عودة للتعصب المصرى الشرقي ضد العقلانية الهيلينستية (٢). وإذا تجاهلنا الإيحاء الأوروبي التقليدي بأن

<sup>(\*)</sup> الغنوسية هي حركة عقائدية منبثقة عن المسيحية وإن تعامل معها المسيحيون على أنها حركة إلحادية، أما الهرامسة فهم مجموعة من الفلاسفة نسيوا إلى الإله "هيرميس" وهو المقابل اليوناني للإلمه "تحوت" المصرى رمر الحكمة والمعرفة، حاولوا في النصف الثاني من القون الثاني الميلادي إنشاء فلسفة دينية من خلال الأفلاطونية، ولم يقتصروا على ديانة محددة بعينها. (المترجم).

"الأوروبيين لا يمكن أن يكونوا متعصبين" لأمكن تفسير حقيقة أن هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال ودون استثناء أحد الجانبين. كانوا من المصريين والمسيحيين على حد سواء، فمع حلول القرن الرابع الميلادى تحولت مصر لتصبح من أكثر ولايات الإمبراطورية الرومانية تحمساً للمسيحية، إن لم تكن أكثرها على الإطلاق.

# إنميار النموذج الدينى المصرى – الوثنى

ماالذى حدث؟... لقد إنهارت الديانة المصرية بسرعة ملحوظة فى الفترة مابين ١٣٠ إلى ٢٣٠ ميلادية، إذ تحول قلب الوثنية فى مصر إلى المسيحية بسرعة وبحماس فياض فاق كل الولايات الرومانية الأخرى وترتبط هذه الظاهرة بالمشكلة الأكبر وهى: لماذا تحول كل العالم الوثنى القديم إلى المسيحية؟ وفيما يخص "المؤرخين المسيحين، فإن هذا الحدث بالطبع لا يشكل لهم أية مشكلة، فهم يعتقدون بأن المصريين، أو أى شعب آخر عندما أبصروا "نور الحقيقة" أو "الديانة الحقيقية"، فقد هجروا وثنيتهم على الفور.

وإذا تجاهلنا هذا التفسير، فإن عامـة المؤرخـين سـيجدون أنـه مـن الصعوبـة بمكـان تفسير هـذه الظاهرة.

وعلى نطاق أوسع يمكن القول بأن عدم الإستقرار بالإضافة إلى إنهيار النسق أو المثال المحلى التقليدى في الإمبراطوريتين الهيللينستية والرومانية قد أفرز إتجاها طبيعيا نحو التوحيد، كنوع من رد فعل السماء تجاه هذه الإمبراطوريات الدنيوية، ويمكن تأكيد هذا بالإنتشار الواسع للديانة اليهودية (خاصة عسن طريق تغيير العقيدة) في حوض البحر الأبيض المتوسط فيما بعد عام ٢٠٠٠ ميلادية، وفي الواقع فحوالي منتصف القرن الأول الميلادي شكل اليهود نسبة من شحسة إلى عشرة بالمائنة من إجمالي التركيبة السكانية للإمبراطورية الرومانية (١٩٠٠ وربما لذلك السبب انفجرت في ١١٧-١١ ميلادية ثورة يهودية عارمة، فاقت في شدتها الشورات المعروفة مثل ثورة المتطرفين Zealots في عهودية عارمة، وثورة باركوكبا Barkokhba في علادية واللتسان حدثتا في عملكة يهودا.

وقد تبعت ثورة الشات اليهودية هذه عملية قمع وإبادة هاعية في قبرص وقورنيائية، وخاصة في الإسكندرية التي تحت فيها عملية تدمير تام للمناطق اليهودية المتحضرة ذات الصبغة الهيللينية (1). وحتى فيما قبل هذه الأحداث فبالرغم من أن اليهود كونوا قطاعاً لا يستهان به داخل التركيبة السكانية لمصر، إلا أن اليهوديية بجوانبها الحضارية والدينية ظلمت خارج نطاق التأثر بالحضارة المصرية . وقد كون اليهود المصريون، مثلهم في ذلك مثل يهود أوروبا الشرقية، طبقة وسطى في مصر، تقف بين طبقة الإغريق الحاكمة، وطبقة المصريين المحكومة. ولهذا فقد كان من الطبيعي بيل ومن الضروري أن تغذى الطبقة الحاكمة من الإغريق بين المصريين

ولأول وهلة قد تبدو الفرضية القائلة بأن الديانة المصرية قد إنهارت مع إنهيار دولة الفراعنة والقومية المصرية، منطقية إلى حد ما، إلا أن هذه الفرضية كما تحمل قدراً من القوة فهى أيضا تحمل قدراً كبيراً من التناقض. فقد خضعت مصر للحكم الأجنبى أغلب الفرة الزمنية الممتدة فيما بعد ٢٠٠٠ ق.م، وقد حكم بعض هؤلاء الأجانب مصر كالإثيوبيين والبطالمة – من داخل مصر، إلا أن البعض الآخر مشل الفرس والرومان نظروا إلى مصر على أنها ولاية - وإن كان لها طابعها الخاص - إلا أنها تابعة لهم. وقد أخذ أغلب هؤلاء الحكام الأجانب في إعتبارهم أنه من الضرورى المحافظة على علاقات جيدة ومتميزة مع الديانة المصرية ومع القائمين عليها حتى يتمكنوا من السيطرة الكلية

<sup>•</sup> المغالطة التاريخية واضحة تماماً، فبرغم أننا نسلم بميل اليهود التقليدى إلى تكوين كيانات منعزلة داخل المجتمعات التي عاشوا فيها أو ما بسسى، "الجيتو اليهودى"، إلا أنهم في حالة مصر لم يستطيعوا الفكاك من سيطرة الحصارة المصرية حتى في ديانتهم نفسها، ونأخذ هنا منذ واحداً هو المزمور ١٠٤ من مزامير داوود، والمبذى كتب فيما بعد القرن العاشر قبل الميلاد. هذا المزمور يكاد يكون ترجمة عبرانية لتدشين الملك المصرى أمنحتب الرابع (إخناتون) إلى إلهه آتون، والذى كتب حوالى منتصف القرن السابع عشر قبل الميلاد. هذا غير كتب الأمشال والوصايا والأحداث التاريخية والدينية والدينية والتي تشكل جزءاً لايستهان به من التوراة وتكاد تكون نقلا حرفياً من الراث المصرى القديم. عن هذا الموضوع بالتفصيل راجع: فؤاد حسنين على، التوراة الهيروغليفية، القاهرة الدون تاريخ. وراجع لنفس المؤلف، التوراة. عرض وتحليل، القاهرة ٢٤٩١. (المترجم).

على البلاد.

حقيقة أن الفرس قد قاموا بحمالات إضطهاد ضد الديانة المصرية في بعض الأحيان، لكن يمكن القول بشكل عام أنهم كانوا على علاقة طيبة بهذه الديانة أها وفيما بعد خلفهم المقدونيون الذين كان لهم موقف متميز من هذه الديانة، كما سبق الحديث عن ذلك في الفصل الأول. وقد ازدهرت الديانة المصرية وانتشرت في هذه الفيرة حتى وصلت إلى الذروة في النصف الأول من القرن الثاني المسلادي. وربما كان هذا الظرف التاريخي هو السبب الأساسي في لفت الإنتباه بشكل واضح لإنهيار الديانة المصرية.

فلو كان العامل الحاسم وراء إنهيار هذه الديانة هو الإضطهاد الأجنبى لكان من باب أولى أن يتم هذا الإنهيار خلال القرن السادس أو الرابع قبل الميلاد حينما حكم الفرس مصر، بدلاً من القرن الثانى الميلادى الذى فيه تمتعت الديانية المصرية بعطف وتأييد أباطرة الرومان.

لقد كان البطالمة فى مصر - مثلهم فى ذلك مثل المغول وأسرة مانشو فى الصين - يعون تماماً خطورة تاثرهم بالحضارة المصرية المحلية وإحتمال ذوبانهم فيها، فعملوا دائماً على الحفاظ على حضارتهم، وحكموا مصر كحكام أجانب. وتعد كليوباترا السابعة - ملكة أنطونيو وقيصر - الأولى والأخيرة من أسرة البطالمة التى تعلمت اللغة المصرية. وكنتيجة لهذا الموقف من البطالمة، فقيد تعاون الكهنة المصريون منع حكامهم الأجانب الجدد، كما تعاملوا منع من سبقوهم، إلا أنهم حاولوا فى نفس الوقت أن يعافظوا على قدر من العزلة الخاصة بهم، أو منا يمكن أن نسميه محافظية على "القومية".

إلا أنه ومع حلول القرن الثانى الميلادى، وبعد أربعمائة عام من الحكم اليونانى، يبدو أن الحكام الرومان الجدد والمقدونيون والمصريون من الطبقات العليا بما فيهم الكهنة، قد إنصهروا معا في حضارة هيللينية جديدة ذات ديانة مصرية، وربما كان حماس

أباطرة الرومان للديانة المصرية كديانة عالمية هو السبب وراء ضعف مركز كهنة مصر الذين عوملوا من قبل كأبطال. وبحلول القرنين الشالث والرابع الميلاديين ظهر موقف عدائى واضح تجاه الديانة المصبرية القديمة، وكما حدث في إجزاء متفرقة من العالم القديم، فقد أصبح المسيحيون يمثلون الطبقات الفقيرة – وفيما بعد الطبقات الوسطى – في مواجهة الطبقات العليا الثرية. ولهذا فقد كنان من المكن أن يشير النزاء الفناحش الذي اشتهرت بنه المعابد المصرية، وإستغلال بعض الكهنة الواطنيهم الفقراء، استياء وثورة هذه الطبقة، رغم ما عرف عن هؤلاء الكهنة من ميل للحياة الخشنة القاسية (١).

وهكذا ففيما بعد القرن الثانى الميلادى، ورغم الحقيقة المعروفة من أن المسيحية جاءت من فلسطين لتصبح ديانة عالمية، إلا أنها أصبحت تمثيل الطبقات المصرية الفقيرة إلى جانب الطبقات الوسطى في مواجهة الطبقة العليا الثرية ذات الحضارة الهيللينية العالمية (الهيللينستية) وديانتهم المصرية الوثنية.

## المسيحية والنجوم والأسماك

يبدو عما سبق أن هذه العوامل الإجتماعية والقومية قد لعبت دوراً رئيسياً فى هدم الديانة المصرية المنظمة، حيث كانت هذه العوامل آخذة فى النمو التدريجي البطئ، فالتوتر طويل الأمد، والنقائص التى شابت هذه الديانة، أديا إلى تبلور ملمحين جديدين وظهورهما بشكل واضح خلال القرن الثاني الميلادي.

وأول هذين الملمحين - كما تقول بذلك الحكمة التقليدية - هو أن المسيحية قد أصبحت متاحة للجميع، فهى ديانة عالمية موحدة بشكل لم تستطع اليهودية أن تجاريها فيه على الإطلاق، بالإضافة إلى أنها أصابت من اعتنقوها بحالة من الحماس الدينى منقطع النظير مع اتجاه نحو الإنسجام والتوحد. أما ثانى هذين الملمحين فهو الإعتقاد العام الذى قال بأن نهاية العالم قد اقتربت وأن هناك عصراً جديداً على وشك أن يولد. فقد ساد الإعتقاد في ألف عام قادمة من الحبة والسلام والعدالة، أو بمعنى آخر نظام جديدة ألفية جديدة تبدأ بظهور المسيح مع قديسيه.

ولم يكن هذا إلا رد فعل طبيعي للإحباط الذي عاني منه الناس في كافة أوجه حياتهم، وخاصة بسبب الغزوات العسكرية والسيطرة الإقتصادية والثقافية التي مارسها الأجانب ضد أهل البلاد. وفي الحقيقة فإن الفكرة القائلة بأن قوة خارجية ستتدخل في الأمر لتقضي على النظام الحاكم غير الشرعي – حتى أن الأول سيصبح الأحير والأحير سيصبح هو الأول عوضاً عنه – لم تكن فكرة جديدة، فهي عقيدة أساسية في الديانة اليهودية، على الأقل منذ السبي البابلي الأول في القرن السادس قبل الميلاد، ثم أخذت هذه الفكرة في النمو والسيطرة في الفرة التي تلت عام ٥٠ قبل الميلاد وإستمرت لمائتي عام تالية.

ويمكن تفسير هذه الأزمة جزئياً بعدد من التغيرات الإقتصادية والسياسية، فقد كان هناك مثلا النجاح الذى لم يسبق له مثيل والذى حققه الرومان بتوحيدهم لدول حوض البحر الأبيض المتوسط تحت سيطرتهم، كما كانت هناك الحروب الأهلية الوحشية التي دارت بين القادة العسكرين الرومان، وأخيراً تأسيس الإمبراطورية الرومانية في ٣١ قبل الميلاد ، والتي دائما ما نُظر لها على أنها بداية لعصر جديد تحت حكم أوغسطس.

أما فيما يخص اليهود فقد كان هناك عامل إضافي هو التغير الذي حدث في سياسة الرومان تجاههم، فقد تحول الرومان من صداقة اليهود كحلفاء لهم ضد عدو مشترك هو السليوقيين الذين حكموا أغلب الأجزاء الشمالية الغربية لأسيا، إلى نوع من الحياد الذي يهدف إلى الحفاظ على توازن القوى، وفي النهاية تحولوا إلى عداوة اليهود، وبسقوط الممالك الهيللينيستية وتحول الإمبراطورية بجملتها إلى حكم ثنائي روماني ويناني، أصبح الإعتقاد في المخلّص المنتظر عقيدة أساسية في التراث اليهودي.

وقـد كـان المخلـص الأول لليهـود فـي التوراة هـو الإمبراطور الفـارس "قــورش" السذي

<sup>•</sup> ٣٦ ق.م. هو تاريخ موقعه اكتيوم وإنتصار اوكتافيانوس على كليوباترا وأنطونيوس أما تأسيس الامبراطورية واكتساب أوكتافيانوس للقب أوغسطس فقد كان في ٢٧ ق.م. (المراجم).

أعفى اليهود – أو على الأقل من رغب منهم – من النفى البابلى (٧). أما الإعتقاد فى المخلاص لدى اليهود فكان قائماً على أن هذا الخلاص سيأتى من الشرق، وخاصة من بين البارثين الحكام الجدد لفارس، والذين حكموا أيضاً بلاد مابن النهرين، والتى اشتهرت بكثافة سكانها من اليهود، والذين مثلهم مثل اليهود خاضوا حروبا للإستقلال ضد السليوقيين. ومما لا شك فيه أن ثورات اليهود في ١١٦، ١١٦ ميلاديمة كان من أسبابها غنو الإمبراطور ترايانوس لبارثيا في ذلك الوقت (٨).

إلا أنه ربما كان من الضرورى أن أعود فأكرر هنا أن عقيدة الخيلاص أو البحث عن مخلّص فيما بين ، ٥ قبل الميلاد إلى ، ١٥ بعد الميلاد، وفكرة إشراقة عصر جديد، هى أشياء لم تكن غريبة على اليهود، إلا أننا لا نستطيع تفسيرها كلية في ضوء المتغيرات في السياسة الرومانية السابق عرضها، فهناك عنصر آخر لا نستطيع التغاضي عنه هو التغير الفلكي من عصر كان برج الحمل هو المسيطر عليه، إلى عصر أصبح فيه برج الحوت هو المسيطر، ودون الدخول في مجادلات حول من الذي إكتشف مبادرة الإعتدالين ومتى تم هذا الإكتشاف، فإنه مما لا شك فيه أنها كانت معروفة ومنتشرة حوالى ، ٥ قبل الميلاد وحتى ، ٥ ميلادية تغير أو إنتقل الإعتدال الربيعي من برج الحمل إلى برج الحوت أ

وعبر هذه السلسلة من المتغيرات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والفلكية يمكن للمرء أن يفهم القصيدة الرابعة للشاعر الروماني "فيرجيليوس" والتي كتبها في عام ٠٠ قبل الميلاد ويقول في مطلعها:

<sup>•</sup> هذه المبادرة هي نوع ثالث من الحركة للكرة الأرضية يضاف إلى الحركة اليومية والسنوية المنتظمة لها. وهي دورة متذبذبة نحور الأرض تستغرق مايقرب من ستة وعشرين ألف سنة، وتبدو النجوم وكانها قد بدلت من مواقعها بالنسبة لنظام الشمس. وهكذا فحسب علامات الأبراج الفلكية الشائعة الإستعمال يبدأ الإعتدال الربيعي في الظهور مبكرا، ويرجع هذا إلى أن الإعتدال الربيعي قد إنتقل من برج إلى الذي يليه مستغرقاً الفين ومائتي عام. ويقول الفلكيون بأن العصر القادم سيكون تحت سيطرة برج الدلو خلال فيزة لا تزيد عن قرنين، عندما يحدث الإعتدال الربيعي داخل هذا البرح.

والآن... ستبدأ سلسلة عظيمة من القرون مجدداً إنما أنت ... بوكيمان الجميل الذى تبتسم لميلاد طفل ستتوقف حضانته الحديديمة ... وينبثق جنس ذهبى عبر أنحاء العالم ملك هو إلهك أبوللو.

وفرجيليوس هنا يتقدم بالتحية إلى "بوليو" الذى شغل وظيفة قنصل لروما بمناسبة ميلاد طفله الجديد، وكأنه مقدمة لميلاد "عصر جديد مجيد"، إلا أن التاريخ سيعيد نفسه - حسب رأى فرجيليوس - وستكون، هناك حروب طروادية جديدة وأحداث تاريخية الحرى(١٠٠).

وقد أجهد معظم دارسو الكلاسيكيات أنفسهم لإثبات أن هذه الأبيات لا تخرج عن كونها بضعة صور شعرية قدمها فوجيليوس بمناسبة ميلاد طفل لأحد أصدقائه وذلك في مواجهة الرأى السابق والقائل بأنها نبوءة بمجئ المسيح. إلا أن الأمر يبدو أكثر إقناعاً إذا تصورنا أن الشاعر – بوصفه شاعراً – قد إستعمل عدة مستويات من المعنى مشل: ميلاد طفل لصديقه بوليو، وبداية عصر سلام جديد تحت زعامة أوغسطس، كما توحى الكلمات بظهور إله جديد، وبالتأكيد تشير هذه الأبيات إلى تغير كونى أو نجمى فى هذا العصر، والذى لايمكن أن يكون إلا الدخول فى العصر الجديد لبرج الحوت.

وقد ارتبطت النجوم دائماً بعظماء القادة والمخلصين مثل قورش المذى أسس الإمبراطورية الفارسية في القرن السادس قبل الميلاد، وآن لوشان لوشان العرباط الزعيم الصينى الثائر في القرن الثامن الميلادي (١١). ومن المدهش أن نلاحظ الإرتباط المدائم والواضح بين النجوم والزعماء، البارزين خلال فرة الأزمة من ٥٠ قبل الميلاد وحتى ١٥٠ ميلادية، من المذّنب الذي عومل على أنه يمثل روح يوليوس قيصر إلى نجم بيت لحم، ثم النجم الذي إرتبط بالإله انتينوس إله الإمبراطور هادريان الجديد، بالإضافة إلى أن زعيم المقاومة اليهودية كان يُعرف بإسم – باركوبا – أي إبن النجم. كما أن

الرعيم اليهودي المعمر "رابسي أوكيبا Rabbiokiba" أحد العقالاء ومؤسس الدولية اليهودية الحديثة والهذي عاصر تدمير القدس في عام ٧٠ ميلادية قد تحمس كثيرا لإنتصارات "باركوبا" ورأى أنها مقدمة لعصر جديد مقتبساً هذه الكلمات من سعر الأعداد (٢٤ : ١٧):

"إنه لنجم خرج من نفس يعقبوب(١٢).

ومن مؤلف "بلوت ارخوس" المعنون "عن إيزيس وأوزوريس" يتضح لنا أهمية حركة الأفلاك كإشارات لعالم مثالى للنجوم، وهذه العلاقة التكاملية بين الآلهة والنجوم يمكن ملاحظتها في الديانة المصرية المتأخرة. كما نعلم أن علماء الفلك في مصر في العصر الهيللينستي قد إهتموا بدراسة مبادرات الإعتدال. وخلال القرن الثاني الميلادي تبدو دراسة هذه المبادرات وكأنها قد زادت عن حدها وذلك بسبب مصادفة فلكية غير عادية (١٣). وتفسيراً لهذا يمكن القول بأنه كان لمصر القديمة عدة أنظمة للتقويسم، إلا أنه وجد نظامان كانا الأكثر شيوعاً، وكان أساسهما هو "السية"، الأول التقويسم المدني وكانت السنة فيه ٥٣٣ يوما، أما الثاني فقد إعتمد على ظهور نجم "الشيعرى اليمانية" والذي كان ظهوره بشيراً ببدء موسم فيضان النيل (١٤).

ولما كانت السنة الفلكية تساوى ٣٦٥ وربع يوماً، لذا كانت السنة المدنية تتقدم عليها بمقدار يوم واحد كل أربع سنوات، وتتساوى السنتان مرة واحدة كل 15٦٠ عاماً. وقد حدثت هذه المصادفة في عام ١٣٩٩ ميلادية، ولهذا إعتبرها الكهنة المصريون الذين ارتبطوا بشدة بدراسة النجوم، رسالة موجهة إليهم حول نهاية حقبة زمنية وبدايسة حقبة جديدة أخرى.

فى عام ١٣٠ ميلادية كان للإمبراطور هادريانوس، وحبيبه الصغير أنتينوس مناقشات طويلة مع كهنة الإله "تحوت" إله الحكمة فى مركز عبادته الرئيس فى مدينة "هيرمو بوليس" الأشمونين. وبعد ذلك بفترة قصيرة تم العشور على انتينوس غريقاً فى النيل، وكتقليد مصرى قديم عومل الحادث على أنه "الإله أوزوريس غريقاً" (١٥٠).

ويبدو أن الموضوع برمته كان يقصد منه أن يتحلول الأمسر إلى لغز محير، وقد حدث ذلك بالفعل. إلا أنه يوجد شبه إتفساق جماعى الآن على أن موت أنتيلوس كان تضحية إختيارية منه قام بها لتجنب كارثة مروعة كانت على وشك أن تقع (١٦). ومس المؤكد أن الإمبراطور هادريانوس قد أعلن انتيلوس إلها جديداً بإسم اوزوريس، وقد حققت عبادته إنتشاراً إلى حد ما رغم قصر عمرها.

وتتبقى لنا مشكلة موت أنتينوس وهل كان منقداً ومخلصاً للعصر الجديد أم لا، أما الذى لا شك فيه هو أن المسيحيين نظروا إلى إلههم الجديد: أوزوريس – المسيح على أنه هو هذا المنقذ. وتوجدة عدة رؤى تقليدية خاصة بالمسيح، إلا أننى أود هنا أن أعرض رؤية جديدة تتعلق بالأسماك. فلم تكن الأسماك مألوفة كتقليد دينى مصرى أو يهودى إلا أنه في بعض الأحيان ارتبطت بعض أنواع الأسماك بآلهة معينة في مصر، وفي بعض المقاطعات عبدت بعض أنواع من الأسماك واعتبرت من المقدسات.

يضاف إلى ذلك أنه فى فرّة لاحقة ظهرت بعض الأساطير التى قالت بأن الأسماك قد إلتهمت العضو التناسلي للإلسه أوزوريس أثناء غرقه، وربحا كانت كلمة "باوت" Bwt بمعنى سمك تعنى أيضا الكراهية والبغض. ولهذا فلا نستطيع أن نعتبر الأسماك شعيرة أساسية فى الديانة المصرية القديمة (١٧).

وفيما عدا قضية الإلمه الفلسطينى "داجون" Dagon - وهي قضية مشكوك فيها - فإن الأسماك تبدو كما لو لم يكن لها أى دلالة دينية في العهد القديم (١٨). أما في العهد الجديد (الإنجيل) فعلى العكس نجد أن الأسماك تلعب دوراً مؤشراً، وعلى سبيل المشال نجد أن أهم حوارى المسيح كانوا من صائدى الأسماك، بالإضافة إلى معجزة السمكتين والخمسة أرغفة الشهيرة، وطبقاً للقديس يوحنا ففي البشارة (الكتب الأولى من العهد الجديد) أن المسيح قد أطعم جواريبه سمكاً في وجبة رمزية أخيرة (١١).

ويضاف هذا التصور إلى الفكرة القائلة بأن الأسماك كانت عنصراً رئيسياً في العشاء الأخير، وبالتالي إنعكس هذا الإنطباع على إنتاج صناع الأيقونات خاصة في

بداية المسيحية (٢٠).

وفى معرض التحول (تحول الخبر والخمر إلى جسد المسيح ودم المسيح) فإن المسيح لم يكن فقط رمزاً للخبر أو الحبوب مثل الإله أوزوريس، بل رمنز أيضاً للسمك بأو كما مُثل دائماً - رمنزاً لسمكتين. وقد كتب المفكر المسيحى اللامع "ترتيليان "حوالى سنة ، ، ٢ ميلادية قائلا: "نحن الأسماك الصغيرة التي ولدت في الماء، على منوال مخلصنا" السمكة الدائمة الله المناء الم

ويفسر هذا الإعتقاد لماذا استعمل السمك كرمز للإشارة إلى المسيح والمسيحين، ويظهر دائماً في الأسرار التي تدور حول المخلص: (السمكة المسيح عيسى، المخلص، ابن الإله)، ولهذا فإن السمك بظهوره الرمزي في الأسرار المسيحية. يوضح أن هذه الأسرار كانت تفسيراً للرمز وليس العكس. وكمحصلة لهذا فليس هناك من شك في أنه بالرغم من النسق الآرى الرمزى الذي أحاط بالمسيح كمثال للتضحية، فإن إستعمال الأسماك، أو بشكل أكثر تحديداً (سمكتان كما في علامات الأبراج) يوضح أن المسيحين الأوائل نظروا إلى أنفسهم، كما نظر إليهم الآخرون، كأتباع لديانة جديدة في عصر جديد يسيطر عليه برج الحوت.

دعونا نسلم مرة أخرى بأنه قد حدث نوع من الضغط طويل الأمد بجوانيه الإقتصادية والإجتماعية والوطنية على الديانة المصرية خلال القرن الشانى المسلادى، ويضاف إلى هذا الصدفة الغريبة من إنتقال من بسرج الحمل إلى بسرج الحبوت، وإكتمال دورة السنين المصرية التي تعتمد على نجم الشعرى اليمانية، والأحرى المدنية التي تعتمد على فيضان النيل، والذي يمكن أن يكون قد ساهم في خلق قوة دافقة من التدمير الذاتي. وفوق هذا يمكن القول بأن الديانة المصرية بالإضافة إلى إحتوائها على حس قوى بالدورات الزمنية المتعاقبة، فهي قد تمحورت أيضاً حول أفكار أحرى كالميلاد والموت والبعث، حتى أنها قد نظرت إلى الألهة أحيانا على أنهم فانين – رغم حياتهم الطويلة كما يقول بروفسور "هورنونج Hornung" الذي كتب مايلي:

"لهذا يمكننا الإفتراض أن إمكانية الحياة بدون آلهة لفترة ما، كنان شيئاً مؤكداً في الوعى المصرى، فعبارة مثل (في عصر حكم الآلهة) والتي تعنى (طالما كانت الآلهة موجودة) ظهرت في نصوص المعابد المصرية – اليونانية الرومانية ... وإلا يكون الإيمان بالبعث... هو المسيطر على التعاويذ السحرية". (٢٢)

وفي إطار هذا السياق يمكننا قسراءة إحمدى المرثيات التى ظهرت في أحمد النصوص الهرمسية ... وتقول:

"سيأتي زمن ما يتضح فيه أن المصريين قد كرموا آلهتهم بأفعال تقية ورعة وحدمة منتظمة ولكن عبشاً، فكل هذا التقديس سيصبح عديم الجدوى، إذ سترك الآلهة الأرض عائدة إلى السماء، ستهجر الآلهة مصر، وتصبح هذه الأرض التي كانت دوماً مستقراً للدين مرتعاً للعوز والإملاق. سيملأ الأجانب السلاد، ولن يقتصر الأمر على عدم الإهتمام بالشعائر الدينية، فسوف يحدث ما هو أكثر إيلاماً، فستحكم مصر بقوانين زائفة، وتقاسى ألم العقاب، وسيمتنع الكل عن ممارسة شعائر عبادة الآلهة... سوف يؤسس جنس ما، ربما كان الإسكيثيون، أو الهنود أو بعض البرابرة من الجوار، دولة له في مصر".

**الا أنه** وكما فى العديد من نبؤات ورؤى الكتاب المقدس يمكن تعطيل أو إيقاف (أذى) الأعداء عن طريق:

"الأب العظيم... وبواسطة القوة الخالصة للإلمه الواحد... إما عن طريق محوهم تماماً بالطوفان، أو تدميرهم بالسار، أو القضاء عليهم بالأوبئة الفتاكة... ثم يعيد الإلمه العالم إلى جماله السابق... هكذا سوف يكون بعث العالم ثانية: عودة إلى كل ماهو طيب... وللطبيعة نفسها... (٢٣).

ومفهوم المتواليات هذا عن الميلاد فالموت ثم البعث، يترك الباب مفتوحاً لمن قد يحاولون بعث الديانة المصرية في عصور النهضة والتنبؤ، إلا أنه وفي نفس الوقت يحب أن ناخذ في الإعتبار بقاء هذه الديانة بشكلها المتغير في الفترات المتأخرة، ومع المسيحية المبكرة. وبشكل عام يمكن القول بأن العاطفة الدينية لدى المصريين، والفلسفات الواعية والتعاليم اللاهوتية التي نسبها كتاب اليونان إلى الكهنة المصريين، ظلت موجودة ومنتشرة خلال عهود المسيحية الأولى. وفوق كل ذلك فعلى مستوى التعاليم الكنسية ونظام الكنيسة يبدو أن الديانة المصرية قد استطاعت إختراق المسيحية ليس في مصر وحدها وإنما بشكل عام.

### هاتبقى من الديانة المصرية

## المرهسية – الأفلاطونية المديثة – الغنوسية

بالرغم من التشابه الغريب بين المسيح والإله أوزوريس والإله تموز إله بلاد مابين المنهريين – وهم آلهة الخصوبة الذين يبعثون بعد موتهم، إلا أننى لن استطرد في مناقشة استمرارية الديانة المصرية وديانة بسلاد مابين النهريين في إطار المسيحية، وبالرغم من جاذبية الموضوع، إلا أنه سيبتعد بنا كشيراً عن الهدف من هذا الكتاب. (٢٤) وبالتالي فسنهتم هنا ببقايا الديانة المصرية التقليديسة وكيف عاشت واستمرت داخيل إطار من المسيحية النمطية.

إجتسازت مصر في الفيرة مين ١٥٠ إلى ٤٥٠ ميلادية فيرة من التشبت والإنقسامات الدينية والسياسية، بضاف إلى ذلك أن الفرق الدينية التي نتحدث عنها هنا كانت تميل إلى الإعتقاد بأنه يمكن الوصول إلى الآلهة بشكل فردى أو قاصر على مجموعات معنية فقيط، عن طريق شعائر غامضة وصارمة، وأول وأهم بنود هذه الممارسات كان القسم المخيف على الإلتزام بالسرية المطلقة فيما يخص هذه الشعائر. كما أخذت هذه الفرق موقفاً عدائياً من الكتابة عن معتقداتهم، أو بمعنى آخر نشر هذه المعتقدات على الملأ، فقد كانوا يعتقدون بأنه يمكن الوصول إلى الحكمة الحقة عن طريق

الإتصال المباشر بين المعلم ومريديه بمعزل عن كل شيئ. كما آمنوا بأنه من الصعوبة بمكان وصف (الذى لا يوصف) بالكلمات، لذا كان إصرارهم على السرية والغموض قوياً.

من ذلك يتضح أنه من الصعب وصف هذه الفرق، وحتى إذا كان هذا بالإمكان فإنه يعتبر بشكل من الأشكال خروجاً على فكرهم بجعله متاحاً للجميع، إلا أنه من الضرورى أيضاً أن نحاول في نفس الوقت الإحاطة ببعض نماذجهم (٢٥).

لقد إستحوذ رقم "ثلاثة" في الماضي على إهتمام الجميع، ويتضح هذا مين بعيض الأوصاف والتشبيهات كالإليه هيرميس "المعظيم ثلاثياً"، والشالوث المقيدس المسيحي، (٢٦) وبين مجموعيات الفرق التي نحين مهتميون بهيا وهي: الهرمسية والأفلاطونية الحديثية والعنوسية كان يوجد أكثر من ثالوث وينتميون إلى فصيلين أساسيين: الأول ذو الشكل المسيحي الذي وجد به إليه – آب، وإبن كان بمثابة القوة العقلية النشطة للأب، ثم قيوة ثالثة تعمل عمل الوسيط بين القوتين الأوليين (٢٧). أما الفصيل الثاني فهيو مشال مختلف الله حد ما تقوم فكرته على "الإله الخفي" الذي يقف وراء "القوة الخلاقة"، وهيو الخيالق المذي عبيده اليهيود والمسيحيون وغيرهم. وكان ينظير لهذيين الإله الخفي"، ثم "الخير" الذي منفصلين، أو على أساس أنهما قد إتحدا بشكل غامض: "الإله الخفي"، ثم "الخير" الذي هو أول مبادئ الفكر الأفلاطوني، لقد كان هو "الفكر الجرد" مقابل "قوة الخيالق" أما العنصر الثالث في هذا الثالوث فقد كان مختلفاً عاماً، فهيو "روح العالم" أو هيو "عقبل الإله"، أو هو بمعنى آخر "قوة الحياة في العالم أو الكون باجمعه"، وكانت مهمته الأساسية هي تنظيم الحوار بين القوتين الأوليين في العالم أو الكون باجمعه"، وكانت مهمته الأساسية هي تنظيم الحوار بين القوتين الأوليين في العالم أو الكون باجمعه"، وكانت مهمته الأساسية

ومن الأمور الغريبة المتناقضة أن حقيقة الإله الأول كإله خفى لا يمكن وصف قد استعملت أحيانا لتبرير الوثنية. فالإنسان يستطيع أن يلم فقط بالمحسوس أو المتناه، أما الإله الخفى فهو غير متناه كما كتب لنا الحكيم ماكسيموس الصورى فى القسرن الشانى الميلادى قائلاً:

"الإلمه... أعظم من الزمن والأبديمة وكسل المخلوقات، لا يمكن ولما تسميته، لا يمكن نطق إسمه بأى صوت، لا يمكن رؤيته بأى عين، ولما كنا عاجزين عن الإمساك بأى شئ من آثاره، لذا إستعنا بالأصوات والأسماء والصور، والذهب المشغول والعاج والفضمة، والنباتات والأنهار وقمم الجبال والسيول، متشوقين كي نعرف شيئاً عنه".

ويستمر ماكسيموس الصورى في نبرة روحانية - تذكرنا مباشوة بكتابات "جون لوك" - تدلل على التسامح الديني:

"دع البشر يتعرفون على ماهو مقدس، دعهم يعرفون، هذا كل شئ. إذا ماحرّك فن "فيدياس" وجدان إغريقى بذكرى الإله، أو مصرى يقدس حيواناً ما، أو شخص آخر يقدس نهراً ما، أو آخر يقدس ناراً، فلا إعتراض لدى على إختلافهم، فقط دعهم يعرفون، دعهم يتذكرون(٢٨).

وقد كانت الهرمسية والأفلاطونيسة الحديثة والغنوسية فلسفات ثنائيسة بمعنى أنها تقدم الخرافات للعامة، أما الخاصة فقد قدمت لهم المعرفة الحقة، إلا أن هذه المعرفة لم تكن معرفة عقلانية فقد كانت تتضمن إستعمال الحدس في إكتشاف النفس، حتى أنه في الإمكان إطلاق لفظ "الإلهام" أو "الوحى" عليها (٢٩).

وعن طريق التعلم والتدريبات الأخلاقية والدينية الشاقة يمكن للقلة الملهمة أن تقرب من "الخير" أو "المسبب الأول" الذي لا يمكن لعامة الشعب أن يكتشفوه، فهم لا يستطيعون رؤية ماوراء هذه "القوة الخالقة".

وقد إرتبط مبدأ الإستبطان والصفوة هذا بظاهرة غريبة عاماً على اليهوديبة والمسيحية التقليدية، هي الإعتقاد بإمكانية قداسة الإنسان. وأنا أرى أن هذا المبدأ قد جاء من الإعتقاد المصرى بأن الفرعون الذي يموت يتحول ليصبح هو الإله أوزوريس. وفي الديانة المصرية المتأخرة أصبح هذا الإعتقاد أكثر "ديموقراطية" أو بمعنى آخر انتشسر

على نطاق واسع بين المصريين، فعن طريق القرابين وإتباع التعاليم الحقسة والإجراءات الصحيحة أصبحت إمكانية أن يتحول أى إنسان بعد موته إلى الخلود ويصبح هو نفسه الاله أوزوريس مسألة متاحة أمام الجميع.

إلا أنه إذا إنتقلنا إلى مستوى أعمىق وأكثر غموضاً فاعتقد أنه يمكن تتبع هذا الإعتقاد حتى يمكننا التفرقة بين إله الرعاة "الذى لا نظير له "في الإسرائيليات، وبين مبدأ وحدة الوجود والإلهة "التي لا بديل عنها" عند الزراع المصريين. ففي المبدأ الأخير يمكن للإله أن يتجسد في أي شي، بما في ذلك البشر.

وتقودنا الفكرة القائلة بإمكانية تحول الإنسان إلى إله، مسن الديس، حيث يتضرع أتباع الإله من أجل المساعدة أو الإرشاد الخ...، إلى السحر حيث يبدأ هؤلاء الأتباع في طلب أشياء معينة. فيقول أفلوطين أحد أشهر الأفلاطونيين المحدثين:

"يجب أن تأتى الأفهة إلى، لا أن أذهب أنا إليها (٣٠). ويسدو واضحاً أن هذا النموذج الفكرى يتجاوز مبدأ المساواة بين الإنسان والإله إلى محاولة الإنسان السيطرة على الإله، حتى أنه يمكن القول بشكل من الأشكال أن الإنسان هو الذي يصنع الإله (٣١).

وعودة إلى إشكالية النجوم يتضح لنا أن النجوم قد لعبست دوراً هامساً في "مثلث القوة" هذا فعلى الرغم من ظهور عدة أنساق فلكية مختلفة، إلا أن أكسثر هذه الأنساق تأثيراً كان الذى قال به بطلميوس الجغرافي والفلكي الذي عساش في مصسر في القسرن الثاني الميلادي، وهي الفترة التي حدث فيها التحول من الديائة التقليدية القديمة، إلى العبادات الجديدة.

وطبقاً لبطلميوس فقد كانت الشمس والقمر والكواكب والنجوم "الثابسة" سدور حول الأرض في مدارات خاصة بها. وهكذا فلكي يصل الإنسان إلى العسالم المشالي يجب أن يتجاوزهم ويسمو فوقهم. وقد تضمنت الهرمسية والأفلاطونية الحديثة أيضاً الأفكار المصرية الصحيحة والتي لا علاقة لها بالمسيحية حول الوجود السابق للأرواح ثسم تنامسخ

هذه الأرواح، أو إنتقال الأرواح من جسم إلى آخر، ويرتبط شكلها الجديد إلى حد ما باقترانها بالكواكب والنجوم خاصة في لحظة الميلاد(٣٢).

وفى المعالجة السياسية الجيدة للغنوسية والتي قامت بها الباحثة المعاصرة "إلين باجلس" Elaine Pagels تبدو الباحثة وقد تعاطفت مع الغنوسيين كنموذج للحرية مناقض للتجمد وللسلطة الكهنوتية والقمع الذي مارسته الكنيسة التقليدية، فقد كان لهم عدد كبير من المعلمين والنصوص الدينية والكتب المقدسة، كما تحدوا سلطة الكنيسة، لأن الأساقفة الذين كانوا يتحكمون في الكنيسة منعوا تدريس الدين تماماً فيما عدا الكتب الأربعة الأولى من الإنجيل.

إلا أن الباحثة لم تستثمر الحقيقة الواضحة وهي أن الغنوسيين كانوا بشكل عام أغنياء عن المسيحين التقليدين، وأنه رغم أن مبادئهم تقول بأن المعرفة متاحة للجميع، إلا أن الدراسة اللازمة للتوصل إلى هذه المعرفة كانت بحاجة إلى ثراء واسع ووقت فسراغ طويل (۲۳). وفي هذا السياق إستطاع الأب "فيستوجير" Festugière – المذي كان من أبرز من درسوا الهرمسية والغنوسية فيما بين ١٩٨٠ – أن يفرق بين هرمسية العلماء وهرمسية العامة، حينما أبرز التضاد الكامن بين الفلسفة الهرمسية في نصوصها الأصلية من ناحية أوالسحر والعلوم الغامضة التي إرتبطت بالهرمسية من ناحية أخرى. وكما أشار بعض الباحثين فإن ممارسة هذه العلوم الغامضة كان قاصراً على النخبة من المجتمع المنال الواضح على ذلك هو "هيباتيا" التي كانت أعظم فلاسفة الأفلاطونية الحديثة، وأنبغ علماء الرياضيات والتي انتمت إلى الطبقة العليا وكانت تعد ضمن صفوة المجتمع.

وقد كانت المدارس الفلسفية الشلات تفتقسر إلى الشكل التنظيمي الخارجي، والفردية اللازمة لنظام من المعتقدات التي تؤكد ظاهرة الإستبطان والتي واءمت نفسها تماماً مع الموقف الجديد الذي برز بإنهيار الديانة المصرية الرسمية. إلا أن الديانة المصرية ذات الآلهة المتعددة، كانت تعوزها الوخدة التنظيمية أو الدينية التي أدت إلى التوحيد

الذى أعقبها، وفوق هذا فتُوجد دلائل على أنه . مد وجد نوع من "ممابعد الهرمسية" إنتشر فيما قبل القرن الثاني الميلادي.

وكموجز سريع لما سبق عرضه يمكننا القول بأنه قد ظهرت ثلاث مدارس فكرية البثقت عما تبقى من الديانة المصرية القديمة هي: الهرمسية والأفلاطونية الحديثة والغنوسية. وبينما حافظت الهرمسية على مصريتها نجد أن الأفلاطونية الحديثة قد إتجهت نحو الهيللينية وتمحور إهتمام الأفلاطونيون حول "أفلاطون المقدس" أما الغنوسيون فقد اعتبروا أنفسهم مسيحين. وقد ظهرت بطبيعة الحال خلافات بين المدارس الثلاث وصلت أحيانا إلى حد الصدام، إلا أنه ورغم ذلك فقد كان هناك تشابه واضح وإرتباط بين معتنقى فكر المدارس الثلاث وتبادل لإنتاجهم الفكرى فيما بينهم (٥٣).

### المرمسية: يونانية، إيرانية، كلدانية، أم مسرية ؟

لقد كانت الهرمسية بلا شك هي أقدم المدارس الفكريسة الثلاث، كما كان لها تأثير محسوس في تكويس المدرستين الأخريسين فيما بعد (٣٦). يضاف إلى هدا أن أغلب الدارسين قد أجمعوا على أن الهرمسية أحتوت عناصر يونانية ويهودية وفارسية وعراقية ومصرية. • لكن لما كنان الخيلاف جناداً وقويسا حنول مندى عميق هذه المؤشرات واستمراريتها لذا كنان من الضروري أن نتعامل منع الموضوع في ضوء "علم إجتماع المعرفة" قبل البحث فيما أعتقد أنه الجذور الأساسية المصرية للهرمسية.

أما علاقة الهرمسية بالفكر المصرى القديم فهى علاقة سياسية فسى الأساس، كما قال بذلك "بلومفيلد" Bloomfield أحد مؤرخى الأدب والفن والمدى كتب فسى عام 1907 قائلا: عند البحث في مسألة العناصر المصرية فسى الهرمسية يبدو أن الدراسات

يحول المؤلف هنسا الهرمسية إلى حركة فكرية عالمية ذات عنساصر متعددة كما يقلس دور العنصسر المصرى المعروف بأنه هو المسيطر ليصبح عنصراً ضمن بقية العنساصر، وهو هنسا يعود إلى إصدار الأحكام المطلقة التي – في رأينا – تجافى الحقيقة التاريخية، إذ من الملاحظ أنه لم يشر ولسو إلى واحد من هؤلاء الدارسين القائلين بهذه الفكرة. (المترجم).

المعنية تأخذ إتجاهاً ما ثم تعود لتأخذ أقصى الإتجاه المعاكس (٣٧). ويرتبط بهسذا الموضوع تساؤل عن عمر الهرمسية، فيكتب لنا "بلانكو" A.G.Blanco أحمد المتخصصين المعاصرين في الهرمسية قائلا:

"هـؤلاء الذيسن يقفون وراء النظرية القائلة بأن الأعمال الهرمسية ذات أصل مصرى، هم أنفسهم الذين يحاولون العودة بتاريخ هذه الوثائق إلى الوراء (٣٨).

وفى هذا المجال يبرز أثنان من المتخصصين هما "ريتزنشتاين" الكثير عن الهرمسية مع مطلع هذا القرن مؤكداً و"فيستوجير". وقد كتب "ريتزنشتاين" الكثير عن الهرمسية مع مطلع هذا القرن مؤكداً على أصولها المصرية، لكن بمرور الوقت وبسيطرة فكرة "النسق الآرى" - السابق عرضها - فقد بدل من رأيه هذا، وبحلول عام ٢٩٢٧ أصبح منادياً بأن الهرمسية ذات أصول إيرانية ومن ثم فهى آرية (٢٩). وبداية من ثلاثينات هذا القرن وحتى الآن فقد سيطر الأب "فيستوجير" على هذا الفرع من الدراسات، والمذى نادى بالتأثير اليوناني على الهرمسية وعارض أى فكرة أخرى تقول بوجود علاقة بينها وبين العبادات المصرية الغامضة (٤٠).

وقبل كل شئ فيبدو من المنطقى أن ننظر بعين الإعتبار إلى ذلك السرّاث الدى هل تأثيراً مصريا، فقد كتب أدبياته مصريون، وغالباً ما قد كتبوه بالخط الديموطيقى أو القبطى قبل إنهيار الديانة المصرية القديمة التقليدية (١١). يضاف إلى ذلك، أنه بينما أشارت المصادر القديمة إلى مؤثرات إيرانية زرادشتية وعراقية كلدانية، فلم يحدث فى العصر الرومانى أن عارض أى دارس الفكرة القائلة بأن الهرمسية ذات أصول أو تحوى مؤثرات مصرية.

وأود أن أؤكد هنا أن هذا الموضوع لازال يتحمل الكشير، فالأمر لا يقتصر على كون الهرمسية مرتبطة كلياً بالغنوسية والأفلاطونية الجديدة، لكن وكما أوضح الأب "فيستوجير" فهي قد ارتبطت بالأفلاطونية ككل. كما يوجد تشابه كبير بين الهرمسية

ولاهوت إنجيل يوحنا، وبعض خطابات القديس بول<sup>(٢)</sup> هذه العلاقة الوثيقة والإرتباط القوى يجعل بالتالى من تساريخ ظهبور، النصوص الهرمسية ومن "مصريتها" مسألة ذات أهمية فائقة. فإذا كانت هذه النصوص سابقة على ظهور المسيحية وتسيطر عليها الروح المصرية، يصبح هناك إحتمال لأصول أحرى لما أصطلم على أنه العناصر اليونانية الأفلاطونية لللاهوت المسيحى. أما إذا كانت هذه النصوص أقدم من ذلك بكثير يصبح من الصعب علينا أن نتجاهل الرأى القديسم القائل بأن فيشاغورس وأفلاطون قد أحذا أفكارهما وفلسفتهما من مصر.

وفي مجال التأريخ لهذه النصوص الهرمسية لازال أغلب من بحشوا فيها يعملون داخل الإطار الذي قام بوضعه الناقد الفرنسي البروتستانتي الشهير "أسيحق كازوبون" بهجوم العمل العمل القرن السابع عشير. وقيد قيام "كازوبون" بهجوم شرس على الرأى الذي كان سيائداً في عصره والقيائل بيان هذه النصوص مياهي إلا مستودع قديم للمعارف المصرية. وقيد إستعمل "كازوبون" بعيض الأسياليب الفنية والأدبية لتأريخ النصوص اللاتينية المطورة مع نهاية القرن السادس عشر، محياولاً التدليل على أن التشابه بين الأعمال الهرمسية وإنجيل يوحنا، وكتابات القديس بيول، والعلاقية بين الأناشيد الهرمسية وسفر المزامير في التواراة، تعنى بوضوح أن الكتاب المقدس يسبق النصوص الهرمسية زمنياً. وبنفس الطريقة استمر "كازوبون" في التعرض للتشابه مع أعمال أفلاطون، خاصة محاورة "تيمايوس" وقيد كانت أكثر المحاورات شهرة في ذلك أعمال أفلاطون، خاصة محاورة "تيمايوس" وقيد كانت أكثر المحاورات شهرة في ذلك الوقي، ورأى أن هذا التشابه يعود إلى أن الهرمسية قيد استعارت الكثير من أفلاطون. وعلى أية حال فإن "كازوبون" قد أشار لنقطة هامة هي أن "هيرميس المعظم ثلاثاً" لم يرد وعلى أية حال فإن "كازوبون" قد أشار لنقطة هامة هي أن "هيرميس المعظم ثلاثاً" لم يرد وعلى أية حال فإن أرسطو أو أي من الكتاب القدماء (٣٤).

أما المحدثون من الباحثين والذين يعملون في إطار "النموذج الآرى" كبديل للإطار المسيحي الذي عمل في داخله "كازوبون" فلم يهتموا كثيراً بعمل هذا الناقد، فلا توجد لدى هؤلاء البحاثة أية مشكلة في كون العهد الجديد قد استقى بعض الأفكار من الفكر الأفلاطوني، كما أنهم على إستعداد لتقبل فكرة المؤثرات الإيرانية أو حتى

الهندية على الهرمسية. وبهذه الطريقة يسمح "النموذج الآرى" للدارسين بالعودة بتاريخ النصوص الهرمسية إلى القرن الشالث قبل الميلاد، أى الفرة التالية لظهور افلاطون. وكمثال لهذا يقول "فيستوجير":

"ولا تسمح لنا هذه الإشارات - إلى عبادة الآلمة تحوت - بالإستنتاج أن معابد مصر القديمة تحت حكم الفراعنة كان لها أرشيف يحوى مجموعة من الأعمال التي تنسب إلى الإله تحوت.

وعلى العكس تماماً فيبدو أنه تحت حكم البطالمة ظهرت الأدبيات اليونانية الهرمسية (٤٤).

أما البعسض الآخر من الباحثين فلم يحاول إستغلال هذه الفرصة مفضلين أن يؤرخوا هذه النصوص الهرمسية جنباً إلى جنب مع الأعمال الغنوسية ونصوص الأفلاطونية الحديثة، في الفرة مابين القرن الثاني إلى القرن الثالث الميلادي.

وفى الحقيقة قد حاول العديد من الباحثين - مع ذلك - أن يكتشفوا مدى إمكانية العودة بهذا التراث الهرمسى إلى القرن الثالث قبل الميلاد. ففى العشرينات من هذا القرن طرح المؤرخ الألمانى "كرول" Kroll فرضية مؤداها أن المجتمع الذى تصفه النصوص الهرمسية والمفترض أنها تعود إلى القرن الثانى الميلادى، هو مجتمع هيللينستى وليس مجتمعاً رومانياً (٥٠٠). وفى الثلاثينات دعم "فرانز كومون" Tranz cumont - المؤرخ الشهير والباحث فى الميثرائية الإيرانية والديانات الوثنية - الفرضية التى نادى بها "كرول" وذلك فى ضوء ظهور عدد من الوثائق الهرمسية الجديدة والخاصة بعلم الفلك. وبالإضافة إلى تعضيده لكرول فقد أشار "كومون" إلى أن الظواهر الفلكية التى إحتوتها هذه النصوص الجديدة تشير بالتأكيد إلى القرن الثالث قبل الميلاد، بسل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما كتب قائلاً:

"لم يسهم الفلكيون اليونانيون - المصريون الأوائل في إبداع المبادئ التي هدفوا من ورائها إلى تعليم وتثقيف العالم الهللنيستي، لكنهم

استخدموا المصادر المصرية القديمة حتى فرة الإحتىلال الفارسي لمصر، والتي يمكن القول عنها – أي عن هذه المصادر المصرية – أنها قد "أخذت جزئياً من المصادر الكلدانية القديمة. ويمكن تتبع آثار هذه المرحلة الأولى البدائية من المؤثرات فيما وجد من نصوصنا الحديثة، ويمكن تشبيهها بكتل غير منتظمة الشكل تم نقلها وزرعها في تربة جديدة حديثة. فعندما نعثر على إشارات عن "ملك الملوك" أو "الوالى" Satrap، يعنى هذا أننا لا نتعامل مع مصر، بل نحن نتعرف الآن على الشرق القديم... فيبدو أن الكهنة الذين وضعوا الفلك المصرى قد ظلوا مخلصين وملتزمين بالبراث الشرقى القديمة "(٢٠).

وفي الحقيقة في الرغم من أن "كومون" كان مؤرخاً للديانة الفارسية، وأن الإيرانيين كانوا بالنسبة للأوروبيين الجنوبيين "آريون أكثر من اليونانين"، خاصة في أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، إلا أن كل هذا لا يؤثر أو يضعف الفرضية المقنعة القائلة بأن هذا البراث الهرمسي غير المتجانس قد تحت كتابته على مراحل متعددة، حتى أن بعض أجسزاءه لا تعبود فقيط إلى ماقبل الإسكندر المقدوني في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، بيل تسبق أيضاً أفلاطون أي حوالي خمسين سنة قبيل ذلك (٧٠). وتشكل فرضية "كومون" هذه مشكلة عويصة "للنموذج الآرى" لأنها لا تخرج عن أحد أمرين: فإما أن أفكار أفلاطون قد تطابقت مع مثيلاتها من الأفكار والمعتقدات الهرمسية المصرية الشرقية، أو أن هذه الأفكار والمعتقدات قد جاءت مباشرة من مصر كما تقرّح ذلك النظرية القديمة.

أما الإعتقاد السائد بالأصل الفارسي لهذه الأفكار والمعتقدات فله أيضاً مشاكله، ومنها على سبيل المثال أن أفكار ومعتقدات "سولون" و "فيشاغورس" وغيرهم ممس زاروا مصر قبل غزو الفرس لها في ٥٢٥ قبل الميلاد تبدو كما لو كانت متطابقة مع أفكار أفلاطون وبلوتارخوس مما يرجح كون أصل هذه الأفكار مصرياً وليس فارسياً. وفي مجال

الأهمية النسبية لكون هذه الأفكار مصرية أو "شرقية" فمن المحتمل بل ومن الممكن أنه قد وجدت مؤثرات عراقية لا يستهان بها على مصر فيما قبل القرن السادس قبل الميلاد بفترة طويلة. ولابد أن هذه المؤثرات قد تعاظمت خلال هذه الفترة . لهذا فبعيداً عن المغالاة الغريبة في الشوفينية (أو المغالاة في القومية والوطنية) والسلوك المحافظ التقليدي الذي تميز به الكهنة المصريون، أعتقد أن الإستمرارية الواضحة للديانة المصرية عبر الأراء والمعتقدات اليونانية قبل وبعد الغزو الفارسي لمصر يجعلنا نقتنع بأن "كومون" قد غالى كثيراً في مسألة المؤثرات "الشرقية" في الديانة المصرية مع بداية عصر البطالمة، لأنها رغم كل الغزوات الأجنبية فيبدو أنها قد ظلت محافظة على مصريتها.

ورغم كل ذلك فإن الفرضية التى طرحها "كومون" من أن المجموعات الأولى من النصوص الهرمسية تعود إلى فترة إحتلال الفرس لمصر قد لاقت بعض التأييد من قبل "سير فلندرز بترى" Sir Flinders Petrie مؤسس علم المصريات فى أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، فيقرح "بترى" طبقاً للمحتوى التاريخى لهذه الوثائق أنه توجد على الأقل بعض قطع منها تعود إلى الفترة الفارسية التى بدأت خلالها أزمة الديانية المصرية. وهو يقرح مشلا بأن المرثية – التي سبق الإشارة إليها في صفحة ١٥٧ – والتي تبشر بعدم جدوى، ومن ثم تحريم الديانية المصرية القديمة، كانت منتشرة ومتداولية قبل أن تجرم المسيحية الديانات الوثنية في ٩٩٠ ميلادية بفرة طويلة، وفذا فيمكن أن تكون هذه المرثية عبارة عن إشارات لفترة الإضطهاد الفارسي. كما يشير "بترى" إلى أن إعتماد التاريخ الأقدم لهذه النصوص يتمشى مع بعض الإشارات إلى الهنود والإسكيثين كأجانب. بالإضافة إلى إشارات عن "أجانب حلوا بالبلاد مؤخراً"، نما يرجح الإشارة إلى الغزو اليوناني (ولا يقول الروماني) لمصر، ويزيد على ذلك أن هذه الوثائق قد أشارت إلى ملك مصرى كآخر الملوك المصريين والذي حكم في الفترة من المنات المسرة قبل الميلاد مؤمن المسر، ويزيد على ذلك أن هذه الوثائق قد أشارت إلى ملك مصرى كآخر الملوك المصريين والذي حكم في الفترة من الوثائق قد أشارت إلى الميلاد الميلاد الميلاد الميانية في الفترة من الميلاد الميلاد الميانية في الفترة من الميلاد الميلاد الميلاد الميانية في الفترة من الميلاد الميلاد الميلاد الميلاد الميلاد الميلاد الميلاد الميانية في الفترة من الميلاد الميلا

وبما أن الفرضية التبي طرحها "بسترى" سيكون من شانها إلحاق أبلغ الضمرر "بالنموذج الآرى"، لذا تعامل معها العديد من الدارسين على أنها محن خيال. كما

كتب لنا أحد المتخصصين في الهرمسية في ١٩٢٤ وهنو بروفسنور "والترسكوت" Walter Scott

"إذا ثبتت صحة هذه التواريخ، فسيكون نتيجة هذا حدوث إنقلاب مذهل في كل الآراء والنظريات الخاصة بتاريخ الفكر اليوناني".

وهكذا فلم يسم التعامل مع هذه الأدلة التي تقف في مواجهة "النموذج الآرى" بشكل موضوعي، وإنما تم تجاهلها بل وتحطيمها بواسطة "النموذج الآرى" نفسه. فلم يسر بروفسور "والترسكوت" أي سبب يدعو إلى الرد على فرضيات "بسترى"، وتجاهلها تماماً قائلاً:

"إن الفرضيات والأدلة التي يطرحها برى للتدليل على صحمة التواريخ التي يفترضها لا تستحق عناء الإهتمام بها".

وهكذا وبكل وقاحة يعلن "سكوت" تأكيده بسيادة الكلاسيكيات على كل فروع المعرفة فيائلاً:

"إنه لمن المؤسف أن يحاول شخص قد إشتهر بإجادته لعمله فى فرع معين، الدخول إلى ميدان جديد عليه تماماً، ولا يعرف عنه حتى أقلل القليل (٤٩).

ولا يوجد أدنى قدر من الشك فى أن "بترى" كان يعسرف عن اليونان أكثر مما كان "سكوت" يعبر عن مصر، وعلى أية حال فقد كان "سكوت" يعبر عن مرحلة تم فيها إخضاع علم المصريات للدراسات الهندو-أوروبية فى الثمانينات من القرن التاسع عشر، ولهذا - حسب رأى "سكوت" - فعلماء المصريات لن يكون لديهم مايقولون عن هذه النصوص الهرمسية، لأن علماء اليونانيات يؤكدون أنها يونانية.

وإذا مانحينا جانباً فرضيات "بعرى"، فإن العلامة الفارقة التي تشير إلى أن الأجهزاء الأقدم من هذه النصوص تعود إلى تاريخ بعيد تماماً، هي أن كل الدارسين قد أجمعوا على أن الإله هيرميس هو نفسه الإله تحوت المصرى، حتى أن "كازابون" المذى حقق هذه

والمنات والمنات المنات المنات

النصوص فى القرن السابع عشر لم يرفض فكرة أنه من المكسن أن توجد ملحمة تحست اسم: "هيرميس المعظم ثلاثا"، وبالمقابل فالكتاب المحدثون لم يرفضوا فكرة الإله تحوت كاله للحكمة والمعرفة. أما السؤال المطروح الآن فهو مدى قدم هذه النصوص، وماهو الشكل الذى ظهرت عليه ملحمة "هيرميس المعظم ثلاثا"؟.

إلا أنه من الصعوبة بمكان أن نحاول إيجاد صلة واضحة بين عبادة الإله تحوت التقليدية، وبين فلسفات النصوص الهرمسية. ومؤخراً أوضح كل من بروفسور "سيريكر" Stricker وبروفسور "درشين" Derchain أن العنصر المصرى في الأعمال الهرمسية واضح ومسيطر، وفي هذا تفوق العالمان على ماسبق وأن عرضه "فيستوجيير" وغيره من الدارسين الذين بحثوا في ظل سيطرة "النموذج الآرى" على تفكيرهم (٥٠). وفوق ذلك فإن الفكرة القائلة، بوجود "أدبيات الإله تحوت" لهي فكرة قديمة جداً، فقد تكررت مراراً في "كتاب الموتى" المذى عرف في عصر الأسرة الثامنية عشر. وقد ذكر الأب "بويلان" Boilan الذي كتب في العشرينيات من هذا القرن كتاباً عن الإله تحوت، إشارة تعود للأسرة التاسعة عشر تتحدث عن:

"كتابات الإلى تحوت المحفوظة بالمكتبة" (١٥). كما أن "بلوت الرحوس" و"كليمنت السكندرى" الكاتب المسيحى المكر قد أشارا أيضاً إلى "أدبيات الإلى هيرميس" (٢٠). ورغم أن النسخة التي تعود إلى عصر الأسرات، قد لا تحمل إلا القليل من التشابه مع النسخة الثانية، فأعتقد أن الغالبية العظمى من الدارسين سيقعون في خطأ التسرع، إذا مابادروا بإنكار أي صلة واضحة بين النسختين.

وقد أكدت الحفائر والإكتشافات الحديثة قدم "الأعمال الهرمسية" التسى كان من المفترض أنها تعود إلى العصر الروماني. فقد ظهرت كلمة (داوتي) وتعنى "تحوت المعظم ثلاثا" في الوثائق التي اكتشفت في إسنا بمصر العليا ويعود تاريخها إلى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد، أما "هيرميس ثلاثي العظمة" فقد ظهر إسمه في النصوص الديموطيقية التي وجدت في سقارة والتي تعود إلى أوائل القرن الشاني الميلادي، وقد كانت هذه

النصوص جزءاً من وثائق خاصة بساحد كهنسة الإلمه تحوت. وفي جزء آخر من هذه المجموعة التي عرفت بإسم "خزانة هور" توجد إشارة إلى أن الإله تحوت أعتبر أبا للإلهة الإيس، وهو الشي الذي ظهر فيما بعد في النصوص الهرمسية". وقد عثر بالإضافة إلى هذه الإشارات التي توتبط "بالأعمال الهرمسية" على كتابات أخرى تربطهم فما أصطلح على تسميته "علم الكونيات الهرمسي" بأصوله التقليدية التي أرتبطت بعبادة الإله تحوت وطائره المقدس "أبو منجل" Ibis، وعلى سبيل المثال فقد تم تقدير إعداد طائر أبومنجل في سقارة في سنة واحدة بما لا يقل عن عشرة الافرائ. وقد كان مس المعتقد أن عبادة تحوت قد إنتشرت بشكل واسع في عصر البطالمة، إلا أننا نجدها كذلك في "كتاب الموتى" قبل ذلك بألف عام على الأقل، ففي عصر البطالمة كان تحوت إلها في "كتاب الموتى" قبل ذلك بألف عام على الأقل، ففي عصر البطالمة كان تحوت إلها قوياً للغاية دائماً ما يتجه نحوه الناس بالضراعة، (٥٠) إلا أنه من الواضح تماماً أن عبادة تحوت في عصر البطالمة قد استمدت قوتها من جذورها الضاربة في القدم في المتراث

أما السبب الرئيسي وراء مشل هذا الفصل الحدد بين العبادة القديمة والهرمسية المتأخرة فقد كان فلسفة الهرمسية الأفلاطونية التي اتسمت بالتجريد. وكان رفيض تقبيل فكرة أن المصريين كانوا قادرين على التجريد وممارسة الفكر الفلسفي هيو عمياد "النموذج الآرى"، ولهذا فقد أصبحت له خلفيات عقائدية متعددة. وهكذا يمكنيا تفسير الإشكالية التالية: فقد نشرت براهين عديدة منذ حوالي ثمانين عاماً على أن المصريين كان بإمكانهم إبداع ديانة قائمة على التجريد، إلا أن هيذه البراهين لم تلق الإهتمام الكافي بها. وقد جاءت هذه البراهين من مجموعة النصوص التي جبرى العبرف على تسميتها "لاهوتيات ممفيس" والتي تعود بتاريخها إلى الألف الثالثة أو الثانية قبيل الميلاد. وتصف هذه الأعمال اللاهوتية عملية خلق الكون عن طريق "بتياح" إليه مدينة منف والفيض الذي انبثق منه فكون "آتوم"، فكانا هما أول الموجودات، وقد خلق تباع العالم في فكرة، ثم شكله بأن لفظه بلسانه، أو بمعني آخر بالكلمة. ورغم أن "فيستوجير" والأب الويلان" قد سارعا برفض وإنكار هذه الأعمال، إلا أنيه من الواضح وجود تشابه لا

بنكر مع فكرة "الكلمة" لدى الأفلاطونيين والمسيحيين:

"الكلمة التي كانت سابقاً، الكلمة المرتبطة بالله، وما كان الإله، لقد كانت الكلمة، ثم ارتبطت بالله في البداية، وعن طريقه ظهرت كل الأشياء..." (٢٥).

وبعد نشر وترجمة "لاهوتيات ممفيس" كتب عالم المصريات الشهير "جيمسس بريستيد James Breasted قائلاً:

"يكون هذا المفهوم عن العالم قاعدة صلبة تجعلنا نقرح أن المفهوم المتأخر "للعقل الفياض" و "الكلمة" والمفرض أنه قد دخل إلى مصر من الخارج في وقت لاحق ومتأخر، هذا المفهوم قد وُجد في فيرة سابقة على ذلك بكثير. وهكذا فإن النظرة التقليدية اليونانية لأصل فلسفتهم النابع من مصر تحتوى على جزء كبير من الحقيقة مقارنة بالعديد من التنازلات التي حدثت في السنين الأخيرة".

# ويستمر بريستيد قائلاً:

"وقد كان لدى الإغريق عادة سائدة قاموا بمقتضاها بتفسير ظهور الآلهة، والعلاقات التى قامت بينهم وبين الآلهة المصرية تفسيراً فلسفياً... (هذه العادة) بدأت فى مصر قبل أن يولد أقدم فلاسفة الإغريق، ولهذا فمن المكن أن تكون ممارسة الإغريق لهذه التفسيرات ذات دافع مصرى المصدر فى المقام الأول (٧٥).

وقد كان دور الإله تحوت فى هذا الكون أنه يعمل عمل القلب للإله بتاح، أما الإله حورس فقد كان لسانه. وهذا التقليد المذى يربط بين الإله تحوت والقلب ظل موجوداً لألفى سنة تالية، كما يظهر من وثائق "خزانة هور" السابق الإشارة إليها، ويوضح ناشر هذه الوثائق "جون راى" John Ray الإرتباط بين القلب والعقل الذى كان تحوت رمزاً له (٥٠). وفى لاهوتيات أخرى كان تحوت هو مخرع الكتابة

والرياضيات وسيد التعاويذ السحرية، وهو رمز الكلمة المقدسة التى ربطت الآلهة ببعضهم، كما ربطت بينهم وبين البشر، حتى أنه كان يُعامل أحيانا على أنه خالق العالم(٥٩).

لقد كانت لحقيقة الإله تحوت بوصفه موصلاً أو ناقلاً جيداً تأثيراً قوياً في التوفيق بينه وبين الإله أنوبيس المذى رُمن له بحيوان إبن آوى حامي الموتى، مرشد الأرواح ورسول الموت. كما تظل الحقيقة الأخرى الهامة واضحة في الذهن، أى أن كلاً من تحوت وأنوبيس قد لعبا دوراً هاماً في محاكمة الموتى. وقد إرتبط الإلهان حتى في "نصوص الأهرامات" التي تعود بتاريخها إلى الألف الثالثة قبل الميلاد. كما ظهرت صورة توفيقية لهما معاً في الأسرة التاسعة عشر، أو بمعني آخر في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، إلا أنه تجدر الملاحظة بأنه لم تظهر عبادة رسمية للإله "هيرمانوبيس" في الديانة المصرية حتى عصر البطالمة (١٠٠٠). كما أن علاقة هذه المرحلة الأخيرة من التطور بوجود الإله هيرميس في الديانية اليونانية، والذي ربط بين دور كل من تحوت وأنوبيس، هي علاقة غير واضحة. إلا أنه ورغم أن الصلة الأصلية بين الإلهين بدأت في مصر، يوجد بعض الشك حول الصورة التوافقية البطلمية للإلهين، وهيل أتب من الديانية اليونانية أم لا.

ومع هذه الأشكال والقدرات المتعددة فقد أصبح بإمكان الإلمه "هرميس المعظم ثلاثاً" أن يلعب أدواراً متعددة في الفكر الديني، فكونه أباً لكل الآلهة وكونه العقل الأسمى جعله يصبح "الإلمه الباطني" أو "الإلمه الخفي"، وكمحرك للعقل والمقدرة على الكلام يصبح هو القوة الخالقة، للعالم المادي، وكموصل أو ناقل يصبح هو "الروح القدس" الذي يربط أو يفصل بسين الإلهين الآخريس، وأخيراً يمكن أن يصبح رسولاً أو مرشداً يقود الأرواح إلى الخلود ويساعدهم على تفهم العالم. إلا أن التقليد الذي ساد فيما بعد في مرحلة متأخرة جعل من هرميس فيلسوفاً بل ومعلماً أخلاقياً.

وهنا نصطدم بإشكالية هرميس حسب نظرية "يوهمسيروس" \* وتحوله من إلمه إلى حكيم من الحكماء. ويعتبر العديد من الباحثين أن هذا التحول هو أحد الملامح المتأخرة. لكن يبدو أن بعس هذه الملامح كان قد ظهر من قبل، فيشير أفلاطون مع بدايات القرن الرابع قبل الميلاد إلى تحوت كمخترع للكتابة والأعداد والفلك وغير ذلك من العلوم، وفوق ذلك يظهر تحوت عنده كإله وكأحد الحكماء في نفس الوقت(١١). وبعد ذلك بما لايقل عن خمسين عاماً وصف "هيكاتايوس الأبد يرى" الإله هيرميس/ تحبوت بأنه أعظم المخترعين من البشير(١٢). كما توجد فرضيات أخرى لها أساس كبير مسن الصحة حسول إشكالية هيرميس طبقاً لنظرية "يوهميروس" وتحولم إلى العقلانية، وتأتى هذه الفرضيات من فينيقيا هذه المرة. ففي القرن الأول الميلادي ترجم "فيلون" من مدينة بيبلوس (جبيل الحالية) إلى اللغمة اليونانيمة بعمض أعممال واحمد من الكهنمة الفينيقيسين القدامي ويدعمي "سانشوناتيون" Sanchunation واللذي عساش كمسا أدعسي فيلسون قبسل الحسروب الطرواديـة(٢٣). ومنع ظهـور علـم الدراسـات الكلاسـيكية فـي مطلـع القـرن التاسـع عشــر أصبح ينظر لكتابات فيلون عن الديانة الفينيقية القديمة وأسناطيرها على أنهنا أسناطير هيللينستية غير ذات جدوى. إلا أنه وفي الثلاثينات من همذا القرن تم أكتشاف التطبابق الغريب بين كتابات فيلسون وأساطيره وبسين الأسماطير التسى وردت فسي وثمائق أوجماريت والتي تعود إلى القبرن الثالث عشر قبل المسلاد. وقد قداد هذا الإكتشاف الدارسين إلى نظريات وآراء جديدة تماماً.

وهكذا وضع علماء الساميات مشل "وليام البرايت" William Albright والمتحدى النصف المتعلقة المتعل

عاش يوهميروس في القرن الرابع قبل الميلاد وخلاصة نظريته أن الآلهة ماهم إلا مجموعة من الأبطال الحقيقيين،
 وبمرور الوقت وتراكم العديد من القصص الخرافية عن أعمالهم تحولوا تدريجياً إلى آلهة. (المترجم).

لكى يدعم رأيه الذى طرح تاريخاً متأخراً جداً. وقد إعتمد فى هذا على أنه لا يمكس تفسير كل ماجاء فى عمل فيلون فى ضوء الوثائق الأوجاريتية، بالإضافة إلى قناعة "بومجارتن" نفسه بأنه من البديهي أن كل ماجاء فى عمل فيلون من فكر علمي وعقلاني لهو ذو جذور إغريقية، حيث اعتقد "بومجارتن" أن علماء الكلاسيكيات قد أثبتوا وبشكل نهائي أن المنطق والعلم قد بدأ في اليونان(١٥٠). وبهذا فقد وضع "بومجارتن" نفسه و ونحن معه – في دائرة مفرغة حيث لا يوجد علم أو منطق يسبق ماابتدعه الإغريق – حسب رأيه – ويؤكد هذا أن أحداً لم يستعمل هذا العلم أو المنطق السابق على ما إخترعه الإغريق في التعامل مع كتابات فيلون.

وقبل أن نتقدم في بحثنا هذا يجب التوقف قليلاً لأضع بعض العلامات الفارقة والتعريفات، ففيما يخص النموذج الأول من "اليوهميرية" فتعريفه هو التجريد غيير المشخص للقوى الطبيعية والذى يبدو أن الفكر المصرى القديم قد عرفه منذ قديم الأزل، ومن المؤكد أن علم الكونيات الخاص بمدينة "هيرموبوليس" كان حقيقة واقعة، وقد إرتبط بالإله تحوت وعلم الكونيات المرتبط "بتاأوتوس" Taautos والذى وصفه الكاهن "سانشوناتيون" (17).

كما وجدت ظاهرة أكدت فكرة التجريد هذه، وهى أنه من بين الثمانية آلهة الخاصة بمدينة هيرموبوليس، والتي عن طريقها تم خلق العالم لم يعثر لأحد منهم على معبد خاص به، رغم أن هذه الآلهة كانت أحيانا ماتتوحد مع بعض الآلهة الأخرى التي كان لها معابد خاصة بها (١٧).

أما النموذج الشانى من "اليوهميرية" فهو خاص بتحول الألهة والإلهات إلى حكماء من البشر وأبطال وبطلات، ويبدو أنها كانت ظاهرة عامة فعلى سبيل المشال يعود التقليد السائد في مصر والذي ينسب ملوكها الأوائل إلى الآلهة إلى القرن الشالث عشر قبل الميلاد على الأقل<sup>(٢٨)</sup>. ويبدو أن هذه الظاهرة قد ارتبطت في الشرق بظهور التوحيد مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد، وربما كان السبب وراء هذا أن الديانات

التى إنغلقت على نفسها لم يكن بإستطاعتها استيعاب عدد آخر من الآلهة حتى ولو كانوا من صغار الآلهة، فمثلا فى "سفر التكوين" يستطيع المرء أن يلاحظ كماً لايستهان به من التحولات التى تتفق مع نظرية "يوهميروس"، فى تحول من كانوا يبدون كآلهة أمثال أخنوخ. ونوح إلى بشر، مع ملاحظة أن سفر التكوين قد تحت كتابته فى أوائل الألف الأولى قبل الميلاد. وفوق هذا فقد لاحظ الدارسون بدءاً من "رينان" Renan فى القرن التاسع عشر إلى "البرايت" فى القرن العشرين أن الديانة الفينيقية قد أسلمت نفسها تماماً إلى التحليلات اليوهميرية (١٩٠١). لهذا قد يبدو منطقياً أن نقبل - حرفياً أو مجازاً - آراء هؤلاء الباحثين الذين ربطوا مابين أيوهميروس واضع النظرية اليوهميرية، وبين مدينة صيدا، وأن نوافق على ماقام به كل من "البرايت" و "إيشفيلت" عندما أرجعا "سانشوناتيون" و "موخوس" - الذي وصلت أعماله عن الكون الصيدوني عن طريق "سانشوناتيون" و "موخوس" - إلى الفرة فيما قبل القرن السادس قبل الميلاد. (١٠٠٠).

وقد إعتمدت كتابات "سانشوناتيون" عن الكون - ظاهرياً - على أعمال التأوتوس" المفقودة، والذى أشار إليه فيلون فى كتاباته بوصفه بطلاً حضارياً فينيقياً، إذ أنه قام بإختراع الكتابة (١٧). وفى مكان آخر من كتابات فيلون يظهر "تاأوتوس" وكأنه "هيرميس المعظم ثلاثاً" - وتعتبر هذه هى أقدم إشارة لهذا الإسم فى اللغة اليونانية - كما يظهر أيضاً مساعداً ووزيراً ذكياً للبطل المقدس "كرونوس" فى قصة حياته ومغامراته التى تم سردها طبقاً لنظرية يوهميروس عن "التحولات"(٢٧).

وفى سفر أيوب من الكتباب المقدس - والندى يرجع إلى القرن السبادس قبل الميلاد أو قبل ذلك - يظهر الإلمه تحوت لنا عبر هذه الأسطر:

من الذي وضع الحكمة في فم "توت" ؟

من الذي وهب "سوكري" الفهم الصحيح ؟

وقد علق بروفسور "مارفين بوب" Marvin Pope تعليقاً علمياً على سفر أيوب، وفيما يخص هذه الأسطر يقول بروفسور "بوب":

"يبدو أن بروفسور "هوفمان" Hoffmann كان محقاً عندما إعتبر أن اسم "توت" الذى ورد فى سفر أيوب هو إشارة للإله تحوت نفسه، فالحروف الساكنة التى تظهر في الإسم قريبة من الشكل الذى ظهر به الإسم وانتشر فى الأسرة الثامنة عشر وهو "دوتى"، وعندما وصلت عبادة تحوت إلى أوج إزدهارها وإنتشوت في فينيقيا... ظهر فيلون من بيبلوس وقدم للفينيقيين الإله "تاأوتوس"، (وأصل الكلمة "تاأوت" يضاف إليها النهاية "وس") والذى يعكس أسمه الإسم القديم "تاحوت"... أما فيما يخص الإسم "سوكوى" فقد اقترح "هوفمان" رابطة بينه وبين الشكل القبطى لإسم كوكب عطارد وهي "سوخي"، وهكذا نجد الإله الذى أحاط بكل شئ، عظرد وهي "سوخي"، وهكذا نجد الإله الذي أحاط بكل شئ، بالإله "هيرميس – عطارد المعروف لليونان والرومان تحت مسمى جديد هو: هيرمس المعظم ثلاثاً – Trismegistos (باليونانية) و Tremaximus

وهنا يجب أن نتوقف لنؤكد أن "توت" الذي وهبه الإله الأعظم المعرفة لم يكن إلها بسل حكيماً ورمزاً للحكمة. وهكذا فما لم يأخذ المرء موقفاً مضاداً لأى ظهور للعقلانية قبل الحضارة اليونانية، يصبح لدينا دليل دامغ على أنه في كل من الحضارتين المصرية والفينيقية ظهرت فكرة تحول الآلهة إلى حكماء وأبطال – طبقاً لنظرية يوهميوس – وذلك قبل بروز التأثير اليوناني على الحضارة المصرية في القرن الرابع قبل الميلاد بفترة طويلة. ويبدو هذا واضحاً ومؤكداً خاصة في حالة تحوت وهيرميس المعظم ثلاثاً.

وأعود هنا لأكرر مرة أخرى القضية التى طرحتها سابقاً، فالأفلاطونية الحديثة والغنوسية قد ازدهرتا خاصة فى مصر القديمة وفيما بعد بين المصريين المتأغرقين بعد إنهيار الديانة المصرية الرسمية. وسواء كانت هناك عبادة أو جماعات هرمسية فى القرن الثانى وحتى الرابع الميلادى أم لم يكن، فلا جدال فى أن الأفكار الهرمسية قلد لعبت

دوراً أساسياً ومحورياً بالنسبة للفلسفات الموجودة والهرطقات ومن تبعهم من مريدين. ودائماً ماكانت عبادة "تحوت" تلعب دوراً هاماً في الديانة المصرية، إلا أن هذه الأهمية تزايدت في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد. أما فكرة "كتابات تحوت" فهي فكرة قديمة، ومن المحتمل أن هذه الكتابات قد وجدت في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد، إلا أن "الأعمال الهرمسية" التي وصلتنا تصور لنا الديانة المصرية في أزمة واضحة، بالإضافة إلى إحتوائها على مؤثرات إيرانية ومفاهيم عراقية قديمة. ولهذا فهناك مجرد إحتمال ضئيل في أن تكون أي من هذه الوثائق ذات تاريخ يعود إلى الفترة فيما قبل الغزو الفارسي الأول لمصر في ٢٥ قبل الميلاد.

ومن الواضح أن "الأعمال الهرمسية" تتسم بقدر من التضارب وعدم التجانس، ومن المحتمل أنها تحوى مواداً كتبت عبر فترة زمنية طويلة بدءاً من القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الثانى الميلادى. وبالرغم من التاريخ المتأخر للأعمال الهرمسية، إلا أنه لا يوجد شك فى أنها قد احتوت على نماذج من ديانات ومفاهيم فلسفية أقدم منها بكثير، تعود فى جذورها الأصلية إلى مصر القديمة، وبالإضافة إلى المؤثرات الإيرانية والكلدانية السابق ذكرها، توجد أيضاً مؤثرات يونانية، على الأقبل فى النصوص الأحدث من هذه الأعمال. وفى إعتقادى أنه من الصعوبة بمكان تتبع هذه المؤثرات اليونانية لأن الفلسفة الفيناغورية والأفلاطونية الإغريقية تعتمد فى أساسياتها على الفكر والديانة فى مصر القديمة.

## المرمسية والأفلاطونية الحديثة في ظل

## المسيحية المبكرة واليمودية والإسلام

مع نهاية القرن الرابع الميلادى تمكنت المسيحية من إقتلاع جذور الغنوسية تماماً، إلا أن الأفلاطونية الحديثة الوثنية تمكنت من الإستمرار لفترة أطول، ورغم ذلك فعندما دخل المسلمون مصر في ٦٣٠ ميلادية لم يكن لها وجود. أما تصوير "هيرميس المعظم ثلاثاً" رمزاً للمعرفة فقد إستمر في المسيحية والإسلام وكما رأى "جين سيزنك" وهو

أحد أعظم مؤرخى الديانات الوثنية التى ظلت موجودة حتى عصر النهضة – وكتب فى المسيحية القرن العشرين – فقد أصبحت الإيوهميرية شيئا ضرورياً، فاليوهيميرية فى المسيحية المبكرة كان لها شأن كبير (٢٠). وكما فعلت الكنيسة مع كل ديانات التوحيد التى انحدرت من الكنعانية فقد استعملت (الكنيسة) اليوهميرية لإضعاف وترويض الآلهة الحدرت من الكنعانية فى نفس الوقت كى تسمح لهم بالبقاء فى ظلل الديانة الجديدة، فقد توحدت نيت/ أثينا مع القديسة كاترين، وحورس / برسيوس مع القديس جورج، كما توحد أنوبيس / هيرميس مع القديس كريستوفر (٢٠). إلا أن أهم مافى الموضوع هو أن تحوت أنوبيس / هيرميس قد ظل خارج نطاق الكنيسة بوصفه الحكيم الذى يمشل ذروة الحكمة المصرية والشرقية "هيرميس المعظم ثلاثاً".

وقد كانت علاقمة هيرميس بالكنيسة دائماً رقيقة ومتوازنة خاصة فيما يتعلق بالأولويات، فالأب "لاكتانتيوس" من القرن الثالث الميلادى مثلا إعتقد بأن هيرميس قد عاش قبل النبى موسى، أما القديس أوغسطين فقد إعتقد بأن الفلك وبقية العلوم المصرية قد تطورت وازدهرت في فترات سابقة، لكن لم توجد أي تعاليم أخلاقية في مصر حتى ظهور "هيرميس المعظم ثلاثاً"، والذي أتى بعد النبى موسى بقليل وتعلم منه ومن التعاليم الدينية التي وردت في الكتاب المقدس. وهنا وكما في مناطق بحثية عديدة فقد أوضح القديس أوغسطين أن المعرفة الدينية أتت قبل أي شئ – في الأهمية وفي الأسبقية وخاصة قبل المعارف المصرية الهرمسية، وإن كانت هذه المعارف هي الأصل في حكمة الإغريق الوثنية (٢٦).

أما في الإسلام فقد تم تشخيص "هيرميس المعظيم ثلاثاً" - طبقاً لنظريسة يوهميروس وتوحد مع النبي أدريس المذى ظهر في القرآن. وقد كان إدريس يعامل بشكل تقليدي على أنه "أب لكل الفلاسفة"، وهو "الذي أوقفت عليه الحكمة ثلاثاً"، وفي أجزاء أخرى من الرّاث الإسلامي كان يُنظر له على أنه ثلاثة حكماء، الأول ظهر قبل الطوفان وعاش في مصر، أما الإثنان الآخران فظهرا بعد ذلك، وكان أحدهما من

بابل، أما الشانى فكان من مصر مرة أخرى. كما عومل إدريسس على أنه رمز للثقافة والحضارة، فهو الذى اخرع كل العلوم والفنون وبخاصة الفلك والتنجيم والطب والسحر. وفوق ذلك فبالرغم من الفرضية المقنعة والقائلة بأن تأثير إدريس المصرى فى مرحلة الإسلام المبكر كان واضحاً فى هذه المناطق، إلا أن وجدت فلسفات إسلامية هرمسية لكنها لم تدرس بعناية كما يجب، ويعود هذا بلا شك إلى عدم إمكانية التعامل مع النصوص (۷۷). \*

وقد عادت الفتوحات الإسلامية الضخمة \* من فارس إلى إسبانيا في القرنين السابع والثامن الميلاديين بالكثير من الشهرة والرخاء على اليهود، فبالرغم من روح الديانة اليهودية، القائمة على العقلانية والمساواة، إلا أنها كانت تحوى طقوساً سرية، أو على الأقل تقتصر على فئة معينة مع ظهور بعض الفلسفات الثنائية بها، وذلك حتى قبل ظهور المسيحية. كما أعتقد بعض أحبار اليهود والمتشيعين لهم الذين عاشوا في صحراء جودايا (يهودا) بدءاً من القرن الثاني قبل الميلاد، بأنه قد تم كشف الحقيقة لهم فقط، وهي الحقيقة التي لا يعرف عنها كهنة القدس أو غيرهم من الناس العادين أي شيئ. وعلى سبيل المثال فقد كان أهم مااستعملوه من العهد القديم هو سفر الرؤيا، كما أهتموا بعلم التنجيم وغيره من طرق التبؤ، ويبدو أنهم قد شاركزاً في بعض ديانات الأسرار الموجودة في ذلك الوقت والتي إزدهرت فيما بعد وخاصة فيما يتعلى بتصور هذه الديانات عن عرض الإله وكيفية صعود بعض الأبياء إلى السماء (١٨٠٨). وكما كانت منابقاً ستظل العلاقة بين هذه الطوائف والمسيحية محل نقاش لا ينتهي، إلا أن هناك جانباً تحر لم يحظ بنفس القدر من الإهتمام وهو التشابه، بل وإمكانية العلاقات المتبادلة والموحداء الموحداء الموحداء المصرية المصراء، وبين حركة الرهبة التي ظهرت وترعرعت في الصحراء المصرية (١٨).

<sup>•</sup> ليس هناك مايلزمنا بأن ناخذ بهذا التفسير لأن هناك من قالوا بأن إدريس هو أوزوريس. (المراجع).

من الواضح أن الكاتب لم يتعامل مع النصوص الفلسفية الإسلامية – بإعترافه هو – ولهذا فلا يحق له إصدار تعميمات تصل إلى الأحكام المطلقة حول وجود فلسفة إسلامية هرمسية. (المترجم).

كما يوجد تشابه واضح في فكر الطبقة المتمسيزة من معتنقي الهرمسية والأفلاطونية الحديثة، ويمكن ملاحظة هذا في أعمال "فيلون السكندرى". فعند "فيلون" تظهر طائفة من المصريين واليهود المتأغرقين الأغنياء تعود للقرن الأول المسلاى وتحاول التوفيق بين ماجاء في العهد القديم والفكر المصرى الأفلاطوني، عن طريق تفسيرات مجازية غامضة قاصرة على هذه الفئة، حتى أن فيلون قد أشار إلى طائفة متعصبة أطلق عليها "عبدة الإله" (١٨٠). وقد ظل "فيلون" نفسه شخصية هامة في تطور الأفلاطونية والوسطى، وكان للتوليفة التي أبدعها من الأفلاطونية واليهودية صدى السحر في المسيحية. إلا أن الطبقة الثرية المثقفة من اليهود والتي مثلها فيلون قد إنتهت للأبد عندما قامت الإمبراطورية الرومانية الشرقية بعملية إبادة جماعية لليهود عقب ماعرف باسم الثورة اليهودية الكبرى في عام ١١٦ ميلادية.

ورغم أن "فيلون" قد مات قبل تدمير المعبد في القدس في ٧٠ ميلادية، إلا أن حياته في "الشتات اليهودي" أو "المنفى" كانت رمزا" "للعبادة اليهودية في المنفى"، وهكذا فهو يشبه من أتوا بعده من اليهود. وحتى في هذا المجتمع "الفريّس"، المتظاهر بالتقوى) العبراني كانت هناك طقوس غامضة وإتجاه نحو عبادات الأسرار خاصة في القرون الأولى من الفرة التي أطلق عليها بروفسور "جرشوم شولم" Gershom القرون الأولى من الفرة التي أطلق عليها بروفسور "جرشوم شولم" Scholem للمرء أن يلاحظ إهتمامات يهودية واضحة بعرش الإله وعربته والطقوس الغامضة، والمغزى الدني يختفى وراء الأعداد ووراء الأبجدية العبرانية أو وراء النصوص التوراتية. ومن جهة أخرى نجد أن أغلب العناصر الرئيسية في الهرمسية والأفلاطونية الحديثة والعنوسية تتضمن الإقتناع بأن الإنسان هو مقياس كل شئ، والكواكب الثمانية أو القبة السماوية التي يمكن للإنسان تجاوزها، ثم الإتجاهات الواضحة نحو السحر (١٠).

وقد ظهرت فى الديانة اليهودية مايمكن أن نطلق عليه مجازاً الفرق الصوفية أو الباطنية أو "التقوى الخاصة بطائفة معينة"، وذلك خلال القرون من الثامن وحتى العاشر الميلادى، وعلى سبيل المثال لدينا مايسمى "كارايت" وهى فرقة يهودية متزمته ظهرت

فى القرن العاشر الميلادى، وقد اشتهروا باعتمادهم الدائم على كتابات "فيلون". إلا أن بروفسور "شولم" يحذرنا من أنه:

"لا يجب أن نستنتج من ذلك إستمرارية المؤثرات السابق الحديث عنها - حتى القرن العاشر، ففى العصور الوسطى ظهرت القبلانية، ومن ثم ظهر التشابه بين التفسيرات القبلانية والفيلونية (نسبة إلى فيلون) وذلك بسبب طريقتيهما المتماثلتين في التأويل. والتي كان من الطبيعي أن تثمر نتائج متطابقة من حين إلى آخر" (٢٨).

وهنا يبدو بروفسور "شولم" وكأنه يثير قضية عامة سأتحدث عنها ثانية في هذا الفصل، وهي إمكانية قيام وإستمرارية طوائف صوفية سرية يهودية في مقابل موجة عامة من العداء والإبادة لليهود إستمرت ردحاً طويلاً من الزمن. ومن ناحية فيبدو أن هذه الجماعات لا تبرّك أثرا يذكر حتى وإن كانت قد ازدهرت لفيرة، ومن ناحية أخرى فالبروفسور "شولم" يقول إن هذه الجماعات دائماً ما استعملت نفس النصوص الدينية، ونفس الطرق المتشابهة في التأويلات والتفسيرات. لهذا أرى أنه لا يوجد لدينا سبب يدعو للشك في إستمرارية هذه التقاليد الصوفية أو الباطنية، فالبروفسور "شولم" نفسه قد تتبع تطور الصوفية اليهودية. من مصر وفلسطين وحتى بابل في الفيرة من القرنين الحادي الشامن إلى التاسع الميلاديين، ثم يعود بها مرة أخرى إلى حوض البحر المتوسط في مصر وإيطاليا في القرن العاشر، وصوفية العصور الوسطى اليهودية الألمانية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر (^^).

وعلينا أن نستمر فى تتبع تاريخ القبلانية لأنها قد ارتبطت إرتباطاً وثيقاً بالهرمسية خلال عصر النهضة. فيمكن تفسير الصوفية القبلانية التى ظهرت فى مقاطعة بروفانس بفرنسا وفى اسبانيا فى القرنين الثانى والثالث عشر فى ضوء ماتبقى من تعاليم

<sup>\*</sup> هي فلسفة دينية سرية عن أخبار اليهود وبعض مسيحيي العصور الوسطى منبية على تفسير الكتاب المقدس تفسيرا صوفيا. (المرجم).

الهرمسية وظهر في المسيحية والإسلام وحدثت تطورات في هذه الثقافيات وحالسة كاتالونيا ولانجودوك Languedocs لهنا سمية خاصة، فهني كمنا يطرح بروفسور "شولم" قراءة صوفية في زمن الأزمة لنفس النصوص.

وفى القرنين الثانى والثالث عشر كانت إمارة "لانجودوك" - فى جنوب فرنسا - تموج بالحياة، فقد كانت لقرون عديدة مجتمعاً غنياً متميزاً متذبذباً بين المسيحية والإسلام واليهودية، وفيها حدث الإرتباط بين اليهود السفراديم الذيس عاشوا فى ظل الإسلام، واليهود الإشكيناز الذين عاشوا فى أوروبا المسيحية.

وكان لسكان هذه الإمارة المقدرة الموضوعية على السمو بأشكال معينة من الديانات. وهكذا يمكن تفسير موقفهم المعادى للبدع أو الأفكار التحررية في أوروبا المسيحية، مشل بدعة "الألبيجنسيين" \* (Albigensians (Cathars) أو "المطهرون"، وفيها تم تقسيم المؤمنين إلى قسمين: المؤمن العادى والمؤمن الكامل، وكانت أهم صفات المؤمن الكامل هي الإبتعاد عن الحياة اليومية في هذا العالم المادى والإنجاه نحو الروحانيات، في محاولة لإيجاد فصل تام بين الماديات والروحانيات وإستعجال الموت بإعتباره نقله إلى عالم الروح. وكان صراع هذه الطائفة في محاولة البقاء قد ارتبط بصراع المنطقة نفسها في محاولة للحفاظ على نفسها من سيطرة شمال فرنسا وملوكها المتمركزين في بارس، والذين حاولوا الظهور بمظهر أبطال المسيحية الكاثوليكية وحتى يبرروا محاولتهم لتوسيع نطاق نفوذهم جعلوا هذه المحاولات تأخذ شكل حملات دينية ضد يبرروا محاولتهم لتوسيع نطاق نفوذهم جعلوا هذه المحاولات تأخذ شكل حملات دينية ضد المهرطقين (الهراطقة) إلا أنه لا يوجد أدنى شك في أن هؤلاء "المطهرون" قد استطاعوا تحقيق بعض الإنتشار والشعبية، فقد كان من الواضح أن روحانياتهم قد حققت بعض الفائدة مجتمعهم (١٠٠).

ومن الواضح أن هذه المعتقدات كانت ذات شقين، كما تشترك في بعض مفاهيمها مع التقليد والتراث الصوفي أو الباطني - الذي ناقشته فيما سبق - كمفهوم إنتقال الأرواح، "فالمطهرون" مذهب يحوى قدراً واضحاً من الثنائية يجعل من السهل

هم طائفة من مسيحيى القرن الثانى عشر الميلادى عاشوا فى بروفانس بفرنسا وقالوا بفساد باباوات الكنيسة فى
 لما إضطر البابا "أبنوسنت الثالث" إلى تجريد حملة عسكرية ضدهم. (المترجم).

قبول ه كمذهب إيراني، أوزرادشتي، أو مانوى. فقوى الإله الخير والشيطان، الخير والشر، الروح والمادة، كلها ثنائيات عالمية تبدو في حالة صراع دائم، وأيضاً في حالة توازن دائم. وهيو ما يختلف تماماً عن الرؤية الهرمسية القائلة بوحدة الكون، أو بيأن الإنسان هو مقياس كل شي (٥٠). إلا أنه وبرغم إنتشار كلا الحركتين الدينيتين على نطاق واسع في أوروبا، فإزدهار القبلانية اليهودية ومذهب "الألبيجينيسيين" في إمارة لانجودوك وفي بروفانس في نفس الوقت لهو شئ مثير للدهشة، ويشير إلى شئ غير طبيعي في التربية الإجتماعية والثقافية لهذا الوسط. وإنه لمن الصعوبة بمكان القول بأن أحد المذهبين لم يؤثر في الآخر، وهو مابيدو حقيقة واقعة إذا ما أخذنا في الإعتبار التركيبة الإجتماعية.

فكما نال "المؤمنون الكاملون" في مذهب "المطهرون" الدعم والحمايسة من مريديهم، كذلك حدث نفس الشيئ مع الحاخامات القبلانيين الصوفيين، فقد ميزتهم مجتمعاتهم للمنافع التي جاءت بها قدسيتهم إلى هذه المجتمعات. لكن بينما تعقب الفرنسيون الكاثوليك أصحاب مذهب "المطهرون" وأبادوهم بالا رحمة، فلم يستطع أعداء القبلانية اليهودية أن يقوموا بنفس المهمة، وبالتالي انتشرت هذه الحركة نحو أسبانيا حيث ازدهرت هناك كطقس سرى إلا أنه حظى بقدر من التوقير بين اليهود الإسبانيا في الإسبان، وإستمر هذا الوضع حتى قام الملك فرديناند بطرد اليهود من إسبانيا في

وفى الحقيقة لقد كانت القبلانية طقساً سرياً تم حظر دراستها حتى على اليهود المتدينين المتعلمين الذين تجاوزوا سن الأربعين. وترفيض القبلانية القسراءة التاريخية السطحية للتوراة، كما ترفض أيضاً القراءة العقلانية التقليدية التى تحاول الوصول إلى قلب النص التوراتي، والتي من المفترض فيها أن تكشف لليهود المتدينين عن غموض الكون. فالقبلانية هي إمتداد لتعاليم التلمود، فالأسرار يمكن إكتشافها عن طريق دراسة متأنية للتوراة، كدراسة عدد الأحرف التي كتبت بها التوراة، وتذهب القبلانية إلى أبعد من ذلك كمحاولة التأمل في فكرة عرش الإله وعربته، وفوق كل ذلك اسم الإله

الأعظم اللذي يقود من يعرف إلى قمة النشوة الصوفية.

وتضم القبلانية كل الأشكال أو الصور الأساسية التى ظهرت فى الهرمسية وما تخلف عنها مشل: الشالوث المقدس، الإله الخفى أو العقل، الكلمة، والروح التى تصل بينهما، الكواكب الثمانية السيارة أو القبة السماوية، الإنسان مقياس كل شئ، وأحيانا الإنسان صانع الإله. وفى الفرة الأولى لظهور القبلانية قادتها هذه المفاهيم إلى البحث فى التنجيم والطب والسحر وكل مااشتهر به اليهود فى أوروبا فى العصور الوسطى (٨٦).

### المرمسية في بيزنطة وأوروبا الغربية المسيمية

يبدو أن أقرب أشكال الأفلاطونية الحديثة للمسيحية قد استطاع الصمود وظهر في الإمبراطورية البيزنطية، وتمثل هذا فيما عرف بقرن النهضة أو القرن الحادى عشر. وكان أحد أهم شخصياتها "بسللوس" الذي إهتم بالفلسفة الهرمسية وبالسحر، وفي القرن العشرين يكتب لنا بروفسور "زرفوس" Zervos قائلا:

"نحن لا نعرف على وجه اليقين كم الكتابات التى تركها "بسللوس" Psellos عن الأدبيات الهرمسية، فكل ماتبقى لنا هو بعض الشروحات والتعليقات ... يؤكد فيها "بسللوس" على أن المفهوم الإغريقى للإله قد تأثر بلا شك بالنموذج الشرقى. ويدعم رأيه هذا حول التفوق الشرقى على الفلسفة اليونانية بالإشارة إلى حادثة "بورفيريوس" Porpherios الفيلسوف الأفلاطوني الحديث من القرن الثالث الميلادى والذي تلقى تعليمه على يد الكاهن المصرى "أنى بونا" Anebon .

وهنا نرى: الكهنة، الكتاب المقدس، العلوم المصرية والشرقية، واليونان مع بعض المتركيز على الكتاب المقدس. وحقيقة أن كتابات "بسللوس" قد وصلت إلى إيطاليا في القرن الخامس عشر تعنى أن هذه الكتابات قد خُفظت حتى في خيلال فيرّات القلاقيل

التى مرت بها الإمبراطورية البيزنطية خاصة فى القرون الأربعة الأخيرة من عمرها، كما يوضح بقاء هذه الكتابات مدى المكانة الهامة التى احتلتها الأفلاطونية الحديثة والهرمسية في ظل بيزنطة.

أما الإعتقاد بأن مصر القديمة هي أقوى مراكز السحر على الإطلاق فيبدو أنه كان عاملاً أساسياً في تحول أوروبا الغربية إلى المسيحية. ففي مقبرة الملك الوثني "كلدريك" الذي مات في ١٨١ ميلادية وهبو والد "كلوفيس" أول ملك مسيحي لفرنسا تم العثور على بعض جعارين ورأس لثور يحلى جبهته قبرص الشمس، غالباً هبو "أبيس" (^^^). وبعد ذلك بحوالي ثلاثمائة عام كان خاتم شارلمان العظيم يمثل رأس الإله جوبية - سارابيس (^^).

وبالرغم من أن الإهتمام بالنصوص الهرمسية قد تضاءل إلى أدنى درجة خلال العصور المظلمة وبداية العصور الوسطى مثله في ذلك مشل أغلب النشاطات الثقافية والحضارية في هذه الفرة، إلا أن الهرمسية لم تمت كلية، فيبدو أن مثقفي العصور الوسطى قد إهتموا إلى حد ما بالسحر والتنجيم الهرمسيين رغم إهماهم للفلسفة الهرمسية ذاتها. ورغم هذا فقد ظل أحد المخطوطات الهرمسية متداولاً منذ أن تُرجم إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني الميلادي، وهو بعنوان "اسكليبيوس"(١٠). ويؤكد إزدياد عدد النسخ التي تمت كتابتها من هذا المخطوط خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر مدى تصاعد الإهتمام به خاصة في القرن الثاني عشر الذي أطلق عليه "عصر نهضة أوروبا الغربية"،(١٠) كما أنه من الصعب أن نفرض أن الإهتمام المتزايد بالإنسانيات في القرون التالية لم يتأثر في أي من أوجهه بمخطوط "اسكليبيوس" والقلة الباقية من عظوطات الأفلاطونية الحديثة.

#### مصر في عصر النهضة

مع بدايات القرن العشرين إتجه المؤرخون إلى إضفاء الصبغة الإغريقية على عصر النهضة، بسبب أثر أفلاطون الواضح حتى أواخر القرن الخامس عشر، ثم تأتى بعد ذلك الأفلاطونية الحديثة (٩٢). إلا أن لا يمكن إنكار التأثير المصرى والشوقى الذى كان مكملاً لحركة النهضة منذ بدايتها. فلا يمكن القول بأن الإغريق القدامى كانوا فى نظر شكسبير مثلا مجرد بعض الشرقين المشاكسين، وليسوا أنصاف آلهة، فنجد فى عصر النهضة أن معظم الباحثين الإيطاليين والفنانين وغيرهم قد ربطوا أنفسهم بالإغريق، إلا أنهم فى الحقيقى لم يهتموا بإغريق هوميروس أو بركليس، ولا حتى بالآلهة الأوليمبية، وإنما أخذوا من الراث الوثنى القديم ماعثروا عليه.

فيكتب الفيلسوف والمؤرخ "دافيدهيوم" David Hume بحساسية القرن الثامن عشر قائلاً:

"عندما بُعث العلم والتعلم، كان يُزين بنفس مازين به في عصور إضمحلاله بين اليونان والرومان." (٩٣).

ورغم هذا التدهور، إلا أن احترام مصر والشرق كان واضحاً، فهو تقديس لغنزارة وغمسوض كتابسات الأفلاطونية الحديثة، وتطلع إلى أسسرار مصر والشرق. إلا أنه وبالتحديد من الأفلاطونية الحديثة والهرمسية إستمد عصر النهضة رؤيته المتميزة عن القوة اللانهائية الكامنة في الإنسان، كما أخذ عنها قناعة أن الإنسان هو مقياس لكل الأشياء. وبشكل عام يمكن القول أن القرنين الرابع والخامس عشر قد شهدا تقديراً وإحتراماً متزايداً لمصر وللمصريين.

ومع بدايات القرن الخامس عشر كان لدى بعض الباحثين الإيطاليين فكرة واضحة عن أهمية مصر المحورية، والنصوص الهرمسية بالنسبة للعلوم القديمة التي حاولوا إحياءها، فقد كانت مخطوطة "اسكليبيوس" معروفة بشكل جيد لهم، بالإضافة إلى النصوص الهرمسية التي تحت ترجمتها إلى اللاتينية. وفوق ذلك فبسبب الإتصال المتنامي بين إيطاليا واليونان أصبحت كتابات "بسللوس" وغيره من رواد فرة النهضة البيزنطية متاحة أمام من يرغب في الإطلاع عليها (على عام ١٤١٩ وصل إلى إيطاليا مخطوط بعنوان "الهيروغليفيات"، وهو مخطوط يعود إلى القرن الخامس الميلادي عن الهيروغليفيات وضعه هورأبوللو Horapollo أحد سكان مصر العليا (صعيد مصر) وترجم أيضاً إلى

اللغة اللاتينية (١٠٥). وقد حاول كاتب هذا المخطوط أن يربط بين التفسر الصحيح لبعض العلامات في الهيروغليفية وبعض المجازات والإستعارات لهذه التفسيرات (٢٠١). وقد إنتشر هذا العمل وذاع صيته لأنه أكد على الإعتقاد القديم بأن الهيروغليفية هي كتابة الأسرار السابقة على إخراع الأبجدية، حيث أن علامة واحدة منها تشير إلى معان مختلفة ومتنوعة، كما تبدو وكأنها غير مثقلة بصوتيات هذا العالم الدنيوي. وبشكل عام يمكن القول بأن الهيروغليفية وماحوته من ألغاز - كما كان التصور سائداً عنها - أصبحت تحتل مكانة هامة مع بدايات القرن الخامس عشر الميلادي، وعلى سبيل المثال يمكننا تذكر الميدالية الشهيرة جداً التي صورت عليها العين المصرية المجنحة المعروفة والتي صنعها الرسام والمعماري ومنظر الفن الشمهير "ليون باتيستا السبرتي Leone والذي كان يُنظر له على أنه مثل لفن عصر النهضة في بداياته النقية (٢٠٠).

وقد ساد إنطباع قوى بإن إستعمال كهنسة مصر للرموز الهيروغليفيسة قد ارتبط بإستعمالهم الدائم للمجاز والإستعارات، وخاصة في التعريفات المجازيسة للأسرار والتي نسبها لهم العديد من كتباب اليونان وخاصة "بلوتارخوس". وكما سبق وأن رأينا، فدارسو القرنين التاسع عشر والعشرين قد أصروا على أن الإغريق (قد أخطأوا) كما انسحب إصرارهم هذا على مفكرى عصر النهضة، كما يكتب لنا أحد مؤرخي الفن في أوائل القرن العشرين، وهو بروفسور "ويند" Wind عن بعض هؤلاء المفكرين قائلاً:

"كان إهتمامهم قليلاً بعبادات الأسرار الأصلية، وكان إهتمامهم أقل بتفسيراتها الفلسفية، فالحكم الجيد لم يكن كافياً لوضع الضوابط والمجاذير، لقد كانت مسألة حظ حسن بالنسبة لهم، لأن هذا كان ناتجاً عن إنطباع خاطئ عن التاريخ، لقد إفترضوا أن تفسير التشخيص كان جزءاً من الأسرار الأصلية"(١٨٠).

وأعتقد شخصيا بدقة وصدق تفسيرات القرن الخامس عشر، على الأقبل فيما

يخص الديانة المصرية المتأخرة، وعلى أية حال فلم يحاول أى من إيطالي عصر النهضة البحث في مدى صدق هذه التفسيرات.

أما الولكع بمصر والذى طبع عصر النهضة فقد جاء أساساً من شهرة مصر بكونها أول البلاد التي تأسست فيها الأسرار والتعاليم المقدسة. وفوق ذلك فياستثناء الفرس من معتنقى الزرادشتية والكلدانيين الذيين لم يركوا إلا أقبل الآثيار، فقيد كيان يُنظر إلى المصريين بإعتبارهم أصحاب العلوم والفنون، ومن هنا اهتم بهم رجال عصر النهضة ونسائه. لقيد بحث أهل عصر النهضة عن "المصادر" أو أصل الحضارة، لذا فقد بحثوا فيما وراء المسيحية وروما الوثنية واليونان القديمة، لكن خلف اليونان كانت توجد مصر دائماً، كما قال بذلك "جيوردانو برونو" Giordano Bruno في القرن التالى: "لقيد امتلكنا نحن الإغريق مصر، مملكة الأدب والنبل العظيمة، أصل كل تراثنا وشرائعنا" (۱۱). المتلكنا نحن الأفلاطونية الحديثة، فسأعمد هنا إلى الإقباس عن "فرانسيس بيتسس" الفسيدية" الأفلاطونية الحديثة، فسأعمد هنا إلى الإقباس عن "فرانسيس بيتسس" واللذي يعكس بالضرورة موقفاً واضحاً من مصر واليونان:

"فى حوالى ١٤٦٠ أحضر أحد الرهبان من مقدونيا مخطوطاً يونانياً إلى فلورنسه، وكان هذا الراهب أحد عملاء "كوزيمو دى مدتيشى" Cosimo de' Medici الذين كلفهم بتجميع المخطوطات القديمة له. وكان هذا المخطوط يحوى نسخة من الأعمال الهرمسية... ورغم أن مخطوطات أفلاطون كانت قد تم تجميعها وتنتظر الترجمة، إلا أن "كوزيمو" أمر "فيتشينو" بتركها مؤقتاً حتى يتفرغ لترجمة أعمال "هيرميس المعظم ثلاثاً" في الحال قبل أن يتحول إلى أعمال فلاسفة اليونان... فقد كانت مصر تأتى قبل اليونان... وهيرميس قبل أفلاطون.

ويبدو أن إحرام أهالى عصر النهضة لكل ماهو قديم كان عاملاً رئيسياً في موقفهم الذي يقرب من تقديس الحقيقة أو "القديم"

أما الترجمات الجديدة للأعمال الهرمسية فقد وُظفت لبعث الأكاديمية الأفلاطونية الجديدة التسى أسسها المسترجم العظيم والبساحث الفيلسوف "مارسيللو فيتشينو" Marsilio Ficino في قصره خارج فلورنسا. وقد قامت هذه الترجمات بخدمة كل الأكاديميات المثيلة التي انبثقت في أغلب المدن الإيطالية الهامة، وفيما بعد في كل أوروبا. وبالرغم من أن هذه الأكاديميات قد اقتفت أثر أكاديمية أفلاطون في أثينا، إلا أن أعضاءها اعتقدوا أنها قد تأسست طبقاً لنظام الكهانة المثالي في المعابد المصوية. وقد قامت كل الأكاديميات الأوروبية بإنتخاب أعضاء جدد فيها كمبرر محوري لوجودها.

وعلى سبيل المثال في أكاديمية روما في القرنين الخامس والسادس عشر كانت مثل هذه الإنتخابات مفعمة بالمعدات والأدوات الطقوسية الشخصية (١٠١). فطقوس ترقية العضو إلى مرتبة الخالدين والتي مورست في الأكاديمية الفرنسية وفي أماكن أخرى يمكننا أن نرجعها إلى الأسرار والطقوس التي تمنح الخلود في عصر النهضة، والتي هي في رأيي مأخوذة بشكل أساس من مصر القديمة (١٠٢). وفوق كل ذلك فقد ذهب دارسو عصر النهضة إلى ماوراء الأفلاطونية الحديثة، فقد بحثوا عن أفلاطون نفسه وفيثاغوراس وأورفيوس ومصر القديمة بفلسفتها وعلمها وسحرها.

وفى أواخر القرن الخامس عشر تم إدماج فكر الأفلاطونية الحديثة مع فكر القبلانية، وقام بعملية الدمج هذه مفكر عصر النهضة "بيكوديلا ميراندولا" Pico della Mirandola، وكان سحر بيكو الروحى قادراً على توظيف كلا النموذجين بطريقة يستطيع بها أن يعضد الكنيسة المسيحية على أسس من الطقوس السرية المصرية الهيروغليفية والأعداد والحروف العبرانية (١٠٣٠). وقد تمتع بيكو في ذلك الوقت بنفوذ قوى خاصة بين اسرة بورجيا الحاكمة، والذين قاموا بتجميع العديد من الأعمال الفنية التي تمجد الديانة المصرية وبخاصة "العجل أبيس" الذي إتخذوه رمزاً لهم. أما ماهو أكثر أهمية على المدى البعيد فقد كان إرتباط "بيكو" الواضح بالمفهوم المصرى عن الإنسان "كساحر" والذي يستطيع – كما يقول لنا فرانسيس بيتس – أن

يستخدم السحر والقبلانية في محاولة السيطرة على العالم... كي يسيطر على مصيره وقدره بالعلم (١٠٤).

هذا الإندماج بين التراث المصرى والعبرانى يظهر مرة أخرى مع نهاية القرن السادس عشر وبخاصة فى أعمال فيلسوف عصر النهضة "توماسو كامبانيلا" Tommaso Campanella كما استمرت القبلانية تمثل مصدراً للإلهام فى مجالى السحر والعلوم خلال القرنين السادس والسابع عشر (١٠٠٠). إلا أنه وكما أشارت "فرانسيس بيتس" فالقبلانية لم تكن أبداً "ديانة بدائية" Prisca theologia على أساس انتمائها للتراث التوراتي وليس الوثني، وهكذا فلا يعود أمام مفكرى عصر النهضة إذا ما أرادوا تجاوز المسيحية من خيار إلا مصر (١٠٠١).

### كوبرنيكوس والمرمسية

كتبت "فرانسيس بيتس" في ١٩٦٤ في نفس الإتجاه الدي تسير فيه الكتابات الحديثة عن كوبرنيكوس قائلة:

"لم يعش كوبرنيكوس عالمه برؤية "توماس الإكوينسي"، ولكنه عاشه من خلال رؤية الأفلاطونية الحديثة، والديانات القديمة وعلى رأسها "هيرميس المعظم ثلاثاً". ويمكن أن يفترض المرء أن التركيز المستمر على الشمس في هذا العالم ذى الرؤية الجديدة ربما كان دافعاً عاطفياً جعل كوبرنيكوس يقوم بحساباته الرياضة القائمة على فرضية أن الشمس هي مركز النظام الكوني، أو أنه قد حاول أن يحظى بالقبول فقدم إكتشافه في إطار هذا الإتجاه الجديد. وربما كان كل مسن التفسيرين صحيحاً أو ربما كان أحدهما فقط هو الصحيح (١٠٠٠). ورغم أن "النصوص الهرمسية" - كما سبق وأن أشرت - تميل إلى النموذج البطلمي القائل بمركزية الأرض، ففي بعض النصوص نجد إشارات واضحة إلى النظام الآخر القائل بمركزية المرض، ففي الشمس. ويزيد على ذلك أنه وجدت إشارات متكررة إلى قدسية خاصة للشمس بوصفها مصدر الضوء، وأحيانا بوصفها الإله الثاني

الذى يحكم الإله الثالث والعالم المادى وكسل المخلوقات الحية (١٠٨). وهكذا تشررك تجاه الشمس مع الموقف المصرى تجاه الشمس بوصفها القوة المقدسة الرئيسية في العالم وواهبة الحياة.

وقد حدثت تطورات متعددة في مجال الدراسات الكوبرنيكية منهذ أن كتبت "فرانسيس بيتس" الفقرة التي اقتبسناها، منها بعض الحاولات للتلطيف من حدة الفرضيات التي قالت بها. كما ظهرت إعتراضات مشل التي قسال بها بروفسور "روزن" Rosen أحد مؤرخي تطور العلموم، فقمد انتهم نفس المنهم التقليم لتطمور العلموم كمحصلة ناجحة لقفزات إنسانية بطولية من الظلام إلى النسور، ولهذا فكوبرنيكسوس في رأى "روزن" لم يكنن أفلاطونيا" أو أفلاطونياً حديثاً، أو حتى أرسطياً، بنل كنان "كوبرنيكياً" (١٠٩). وبتحديد أكثر فقيد أوضيح عبدد من الدارسين المحدثين، أن النماذج الرياضية التي أبدعها كوبرنيكوس أعتمدت بشكل أساس على المصادر الإسلامية، وبخاصة أعمال "نصر الدين الطوسى" من القرن الثالث عشر، و "إبن الشاطر" من القرن الرابع عشير (١١٠). ولا يشمل هذا الرأي فكرة كوبرنيكوس عين مركزية الشمس فهي فكرة وردت عنده قبل أن يستطيع إثبات صحة براهينه الرياضية. إلا أن البعض قام بطرح فرضية أخرى مؤداها أن كوبرنيكوس قد استقى فكرته عن مركزيسة الشمس من باحث ظهر في أواسط القرن الخرامس عشر هرو "رجيومونتانوس" Regiomontanus، وربما كان هــذا الباحث قـد أسهم بشـكل أو بـآخر فـي تعبيـد الطريق أمام من اعتنقوا نظرية مركزية الشمس، حيث عاش في فترة إنتشار الأفلاطونيسة الحديثة وازدهارها. وسواء كانت هذه الفرضية لها جدور من الصحة أم لا، تبقي فرضيات البروفسور "بيتس" هي أقرب شئ - في رأينا - إلى الصحة (١١١).

#### المرمسية ومصرفي القرن السادس عشر

كان من البديهيات قديماً أنك ما أن تبدأ بقراءة النصوص "الهرمسية" حتى تصاب بخيبة أمل. إلا أن القائمة التي أوردها لنا بروفسور "بلانكو" تكذب هذه البديهية:

"ففيما بين ١٦٤١-١٤٧١ تمت طباعة ترجمة "مارسيللو فيتشينو" للنصوص الهرمسية خمس وعشرين مرة، أما ترجمة "باتريتيوس" Patritius فقد أعيد طبعها ست مرات، كما ظهرت طبعة ثنائية اللغة قام بها "فردوفوا" Fr De Foix وإعيدت طباعتها مرتين، أما مخطوط "أسكيليبوس" فقد طبع أربعين مرة، أما تعليقات" فابرستابو ليسس" على مخطوط "بيماندر" فقد طبعت أربعة عشر مرة، أما التعليقات التي قام بها "روسيليوس" Rosellius فطبعت ست مرات، كما طبعت تعليقات "فابرستابولنيسس" Faber Stapulensis على مخطوط "اسكليبيوس"

وتعطينا هذه القائمة مرة أخرى مؤشراً على مدى الإهتمام النسبى باليونسان ومصر، وعلى سبيل المثال نجد "جورج إليوت" George Eliot الذى ظهر فى ذروة الرومانسية الفيكتورية يصور لنا ببراعة مدى إهتمام عصر النهضة بالبقايا التى تخلفت عن أثينا الوثنية (١١٣). إنه نوع من الخلط الزمنى فقد إهتم الأوروبيون الغربيون من القرن الخامس عشر وحتى السابع عشر بالرحلات والإستكشافات فى مصر عنها فى اليونان، وتوضح المجموعات المطبوعة مؤخرا من هذه الكتابات أنه فى الفترة من ١٤٠٠ إلى ١٧٠٠ ظهور مايزيد عن ٢٥٠ وصفاً لمصر كتبه الرحالة الغربيون (١١٤).

وطبقاً لبعض الإتجاهات يبدو أن الإرتحال إلى منابع المعرفة في مصر قد وفر غطاءاً شرعياً لمهاجمة المعارف التقليدية السائدة والمثال الواضح على ذلك هدو الطبيب المعروف ومهندس المنساجم السذى إشستهر مسع مطلع القرن السسادس عشر "باراكيلسوس" Paracelsus، والذي أدعى – ربما زوراً – أنه رحل إلى مصر وتعلم هناك، وأطلق على ممارساته الطبية" الطب الهرمسي". إلا أن ذلك كان بداية تقليد إستمر حتى ظهور "نيوتن"، وفيه تحول العلماء إلى التجارب كوسيلة لإحياء المعارف المصرية الشرقية التي فشل الإغريق والرومان في الحفاظ عليها (١١٥).

ويجب أن نتذكر هنا أنه عبر المائة وخمسين عاماً الماضية فقد أعتسبر عصر النهضة

أحد قمتى الحضارة الأوروبية، وهو يكاد يقارب في السمو القمة الأخرى وهي أثينا القرن الخامس قبل الميلاد. ونتيجة لهذا فقد عانى دارسو القرنين التاسع عشر والعشرين الكثير من المشاكل في تعاملهم مع ظاهرة التقدير والإعجاب لمصر والشرق. وعلى سبيل المثال تبرز مشكلة الآلهة التي كان يشار إليها دائماً بأسمائها اللاتينية، إلا أن الإعتقاد السائد كان أنها ذات أصل مصرى. وإذا أخذنا "جان زينيك" Jean الإعتقاد السائد كان أنها لقرن العشرين المتخصصين في التراث الوثني نجده فيما يخص الآلهة الوثنية يكتب قائلا:

"لكن فى كتيباتنا التعليمية (كتيبات التعليمات التوضيحية) نجد أن عبادات الآلهة ذات الأصول الشرقية قد حظيت بشهرة واسعة وبخاصة الآلهة المصرية... وفى رأينا أن السبب فى هذا يعود إلى تأثير "الهيروغليفية" التى حازت إهتمام علماء الإنسانيات ودفعتهم إلى مصر خاصة والشرق عامة (١١٦).

### و فيما بعد يكتب قائلاً:

"وتفضيلنا للآلهــة الشرقية على آلهـة الأوليمبـوس قـد ازداد بسبب الإهتمام المتزايد بعلوم المصريات وما تمثله من ألغاز... وفيمـا يخص الإله "ميركوريوس" فهو يظهــر كأحد السحرة يرتــدى على رأسه قلنسوة مدببة، ويمسك بعصا صولجانه مخلوقات صغـيرة مجنحة تبـدو وكأنها خرجبت من بئر، كما تحيط بالصولجان أربعة ثعابين متداخلـة مع بعضها. كما يلاحـظ "إيريـارت" Yriarte أن هــذا الشــكل لا ينتمى إلى روما أو اليونان أو أشور أو حتى فارس. إنـه ذكـرى باقيـة من الإله "هيرميس" مرشــد الأرواح في العـالم السـفلى، أو مايسـمى "بسيخوبومبوس" وهـو الإلـه المصرى "تحـوت" الـذى علــم الأرواح كيف ترتقى بنفسها لتتعرف على المقدسات (١١٧).

ولم يكن المؤرخون التقليديون فقط هم من ابتعدوا عن هذا المثال "سمئ الحظ" من

عصر النهضة، بل نجد "فرانسيس بيتس" وهي أشهر من تعامل مع الهرمسية تحذو نفس الشئ، فلم تحاول أن تتحدى أو تختبر قوة "النسق الآرى" السابق عرضه، فبينمسا تستطرد في الحديث عن الهرمسية المصرية وثمارها الواضحة في إيطاليا في القرنين الخامس والسادس عشر، تحاول دائما تذكير قارئها بأنها لا تصدق تماما من كتبت عنهم بهذا التعاطف. وهناك الكثير من عباراتها التي تقود إلى هذا المعنى مشل: "لقد قاد هذا الخطأ التاريخي إلى نتائج مذهلة (١١٨). وفي الحقيقة فإعتقادي الداخلي يؤكد لى أن مثل هذا الوصف لا يصدق إلا على "النسق الآرى" كما فصلته سابقاً.

ولا يوحد أدنى شك فى أن الهرمسية والإهتمام بالمصريات قد إزدهر فى القرن السادس عشر كجزء أساس وهام من حضارة عصر النهضة. إلا أن نظرة المؤرخين المتأخرين إختلفت، ورغم ذلك فنتاج الهرمسية فى هذه الفرة كان متميزاً، فلا ننسى "كوبرنيكوس" و "جيوردانو برونو"، وقد اعتبر مؤرخو القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين "برونو" رائداً من رواد العلم وحرية البحث والتفكير، لكن "فرانسيس بيتسس" تصر على أن تعتبره جزءاً من الراث الهرمس.

وقد كان "برونو" مميزاً لأنه ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه من سبقوه أو عاصروه، فبالرغم من كل حاس الهرامسة، نجدهم يعملون داخل إطار المسيحية والقيود التى وضعها القديس أوغسطين – سواء عن إقناع أم لا – لكن "برونو" ذهب إلى ماوراء المسيحية واليهودية حتى وصل إلى الوثنية المصرية القديمة.

"لا تفترض أن السحر الكلدانى قد نتج عن القبلانية اليهودية، لأن اليهود هم بسلا شك فضلات الحضارة المصرية، ولا يستطيع أى أنسان أن يقنع أحداً بأن المصريين قد أخذوا عن اليهود أى من مبادئهم سواء كانت صالحة أم لا. والآن فنحن الإغريق (ويبدو هنا أنه يقصد الوثنيون) نسيطر على مصر، مبدعة الكتابة والآداب، أساس كل تراثنا وشرائعنا"(١١٩).

أما الظروف الإجتماعية التي أحاطت بمثل هذا الفكر الراديكالي فكانت الإخفاف الذي منيت به عملية الإصلاح التي حدثت في السبعينات من القرن السادس عشر للتغلب على محدودية المذهب الكاثوليكي ولرأب الصدع الذي منيت به المسيحبة الغربية، والحروب الدينية التي أرهقت أوروبا في أواخر القرن السادس عشر. ولهذا فقاد حاول "برونو" أن يرتبط ببعض الحكام المعتدلين ذوى الميول التوفيقية، رغم أن هذا يناقض – على الأقل ظاهرياً – معتقداته الفكرية وميوله الدينية الراديكالية. وهكذا رأى "برونو" أنه لكي يحل السلام الروحي والمادي فلابد من تجاوز المسيحية عقلياً وسياسياً، وكما قالت "فرانسيس بيتس": "لقد أصبحت معتقدات "برونو" المرمسية مصرية تماما، وإنما فالديانة المصرية المرمسية بظلالها، وإنما أصبحت ديانة حقيقية" (١٢٠).

ويجب أن لا تقودنا حقيقة أن "برونو" قد تخطى الحدود المسموح بها في المسيحية، ونتيجة لمعتقداته هذه قامت محاكم التفتيش بإحراقه، إلى تضخيم شذوذه أو غرابة أطواره في إيطاليا القرن السادس عشر. وبينما كان هناك بعض التوازن بين الكتاب المقدس والمسيحية من جهة، والنصوص الهرمسية ومصر من جهة أخرى، إلا أن العلاقة بين مصر واليونان كانت أكثر تحديداً ووضوحاً. وعلى سبيل المشال يبدو شك "إرازموس" حول تاريخ النصوص الهرمسية وكأنه محاولة لحماية المسيحية أكثر منها محاولة لإثبات أسبقية الإغريق (١٢١). وبنهاية عملية الإصلاح الديني في أوروبا نجد "لامبرت دانيو" المصلاح الديني في أوروبا نجد أسمرت دانيو" المصلوبون من كونهم معلمو اليونانين لإثبات أسبقية النبي موسى والعزاث التوراتي في "الفلسفة الطبيعية" التي سميت فيما بعد بإسم "العلم". فقد اقتبس "دانيو" عمن بعض المصادر القديمة ما جعله يطرح رأيا يقول بأن المصريين قد نقلوا علم التنجيسم عن السوريين، ولما كان "موسخوس" هو الذي علم السوريين، ولما كان "دانيو" يعتقد أن

الكالفينية هي مذهب كالفين الفرنسي الروتستانتي ( ١٥٠٩-١٥٦٤ ) والقائل بأن قدر الإنسان
 مرسوم قبل ولادته. ( المرجم ).

"موسنخوس" هذا هو النبى موسى، لذا خرج بنتيجة مؤداها أن العبرانيين هم معلمو المصريسين وبالتالى معلمو الإغريق ، وقد إستمر هذا الإعتقاد حتى القرن الشامن عشر (١٢٢).

وكى أنهى هذا الفصل سأطرح مثالاً معروفاً عن شكسبير، فعندما رسم شكسبير فى مسرحيته (ترويلوس وكريسيدا) بعض الشخصيات اليونانية، صورها متآمرة لا يمكن الإعتماد عليها، وقد كان هذا هو الإنطباع السائد فى تراث العصور الوسطى وليس فى عصر شكسبير. وكما حاولت أن أوضح فى هذا الفصل فقد إعتقد أغلب مفكرو عصر النهضة أن مصر هى أصل ومصدر كل العلوم، ثم نقل الإغريق عن مصر جزءاً من هذه المعارف.



<sup>\*</sup> وبالتالى فهم أصل حضارة الغرب الحديثة، ولن أحاول هنا مناقشة مثل هذا الإفتراض الذى ينسم عن نوايا خبيشة، لكن تجدر الإشارة إلى أن المؤرخ أو الباحث – حتى وإن كان فى بدايسات حياته المهنيسة – لا يليق به عرض مثل هذه الإستنتاجات والتخريجات التى لاتعدو أن تكون مجسرد تكهنسات هى أشبه بمجادلة تسمتهدف تعكير صفحة مياه رائقة بإلقاء حجر فيها. (المترجم).

# الباب الثالث

إنتصار مصر في القرنين السابع عشر والثامن عشر

ترجمة د. فاروق القاضي



أتناول في هذا الفصل موضوع استمرار الهرمسية في القرن السابع عشر. ذلك أن أكثر الدارسين المحدثين أكدوا على أن النقد النصى لكازوبون قد حط من الثقة في مجموعة الكتابات الهرمسية، في حين أعتقد أنا أن أثر ذلك على مكانة هذه المجموعة كان أثرا جد ضئيل. فلقد ظل الإعتماد على هذه النصوص قائما على الأمد القريب، وجماء أفولها في القرن الثامن عشر نتيجة تحول العقول عن السحر بوجه عام أكثر منه نتيجة نقلا بعينه. والأهم من ذلك أن فقدان الاهتمام بالهرمسية لم يكن يعنى أى إنتقاص من قدر مصر. فعند نهاية القرن السابع عشر، أصبحت مصر القديمة مقرزنة بنزعة "التنويس الراديكالي" واستخدمت أداة لتقويض المسيحية والوضع السياسي القائم، واستمرت مورتها هي الركيزة لدى جماعة الماسونين الأحرار الذين سيطروا على الحياة العقلية في القرن الثامن عشر. وهكذا فإن مصر، التي كثيرا ماكان ذكرها يبرد مقرزنا بذكر الإمبراطورية العظيمة الأخرى التي عُمرت زمانا طويلا وهي الصين، قد احتفظت بسمعة الإمبراطورية العظيمة وعلمها، بل بفضل نظامها السياسي قبل كل شي، إلى أن هوي عقدى الثمانينيات والتسعينيات من القرن الثامن عشر.

#### المرمسية في القرن السابع عشر

وقد جرى إحراق جيوردانو برونو حياً في مدينة روما في عام ١٦٠٠، لكن أثر موته على الهرمسية كان من حيث طول أمده أقل من أثر دراسة إسحاق كازوبون، ذلك الباحث البروتستانتي المعتدل الذي شن هجومه في عام ١٦١٤ على مسألة الأقدمية الزمنية للنصوص الهرمسية. وقد كان الأمر المثير للدهشة في دراسة كازوبون بالنسبة إلى فرانسيس يبتس هو كيف أن تقنيات البحث العلمي في مجال نقد النصوص، وهي تقنيات كانت متاحة منذ أخريات القرن الخامس عشر، قد جرى تطبيقها على النصوص الهرمسية في وقت متأخر على هذا النحو. لكنه إزاء الإنتقائية التي توجد بالضرورة في تطبيق مثل هذه الطرائق البحثية، وإزاء ما حدث بعد ذلك من استخدام لهذه التقنيات

فى أغراض سياسية وإيديولوجية، فإن ما لا يثير الدهشة عندى أن التهديد الذى كانت تُشكله هذه النصوص عند نهاية القرن السادس عشر ليس للكاثوليكية فحسب بل للمسيحية جمعاء، كان من شأنه أن يدفع باحثاً إلى تمحيصها بطريقة عدائية (١).

وقد أوضح كازوبون مابين النصوص الهرمسية وأعمال أفلاطون وأجزاء من العهد الجديد من مشابهات فلسفية ولاهوتيسة بال حتى نَصِّية، وذهب إلى أنه يتعين أن تكون النصوص المصرية هي التي أخذت عن النصوص الأخرى، وذلك لسببين: أولهما أنه لم تكن ثمة إشارات إليها في الكتاب المقدس أو عنيد أفلاطون أو أرسطو أو غيرهما من الكتاب القدماء، وثانيهما أن هذه النصوص تشير إلى نظم متأخرة زمنيا وتقتبس من كتاب من العصر الهلستي (٢). وهذا الهجوم الذي صوبه كازوبون إلى هدف، وأعني صورة تلك المجموعة من الكتابات باعتبار أنها من عمل رجل واحد كان يكتب قبل ألف سنة ونيف قبل العصر المسيحي هو بالفعل هجوم ساحق ولكن الذين تابعوا كازوبون دراسيا وفكريا لم يجيبوا على الإعتراضات التي أثارها رائف جيودورث Ralph هي السبعينيات من القرن ومفادها أن وجود مادة متأخرة زمنيا في النصوص لايفقدها قيمتها من حيث هي مصادر للحكمة المصرية، لأنها كتبت في وقت المرية والتواتر من لدن كهنتها (٣).

وقد أونى أشياع كازوبون قدراً أقل من الاهتمام لتمحيص الفكرة التى نادى بها فلندرز بترى، معتمدا على أسباب تاريخية بعينها، ومؤداها أن النصوص تؤلف مجموعة متباينة فى خصائصها نسبيا، كتبت فيما بين القرنين السادس والثانى ق.م. (أ). وفضلا عن ذلك فيان من اليسير أن تفسر المشابهات التى لا يمكن إنكارها بين النصوص الهرمسية وأعمال أفلاطون والأجزاء "الأفلاطونية" من العهد الجديد باشتراكها جميعا فى التولد عن الديانة المصرية فى عهودها المتأخرة، وعن الأفكار من أرض النهرين وفينيقيا وإيران واليونان، تلك الأفكار التى كانت متداولة فى جميع أنحاء شرقى البحر المتوسط إبان تلك الفرة.

وتبين الإشارة إلى إرازموس في نهاية الفصل السابق (صفحة ٥٥١) أن هجوم كازوبون "الإنساني المسيحي" على الفكرة في أن تكون الهرمسية مصدرا للمسيحية لم يكن هجوما جديدا كل الجدة، ومع ذلك فقصة كشف كازوبون هي مطابقة فيلولوجية تامة لما سبق ذكره عن أسطورة تاريخ العلم في القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين، أعنى العبقرية العلمية البطولية والمتفردة التي سبقت عصرها لتحيل ظلمة الغيبيات إلى ضياء العلم والعقل.

غير أن الأمر الدى لا يتواتر وهذا المثال أن الهرمسية والهيام بمصر إستمرا مزدهرين إبان القرن السابع عشر. وفضلا عن ذلك فان فرانسيس يبتس قد عكست مايقع من خلط بين الأسطورة والحقيقة حين كتبت تقول: "إن (القنبلة) دمرت بضربة واحدة..." لكنها تستطرد في الفقرة التالية قائلة: " إن أثر قنبلة كازوبون لم يظهر سريعا"، ثم عدلت بعد قليل رأيها في هذا الأثر قائلة:

"بالرغم من أن عوامل أخرى كانت تفعل فعلها فى القرن السابع عشر ضد تقاليد عصر النهضة، فإن كشف كازوبون ينبغى أن يُنظر إليه، فيما أرى، على أنه أحد عوامل خلاص مفكرى القرن السابع عشر من إسار السحر، وهو عامل له أهميته (٥).

وصحيح أن مارتين ميرسين Martin Merssene، وهو فيلسوف ورياضى من بواكير القرن السابع عشر، قد استخدم تاريخ كازوبون ليهاجم الباطنية الهرمسية عند الساحر روبرت فلود Robert Fludd إبان العصر الإلزابيشى، لكن من العسير أن نزعم أن ذلك النقد النصى كان له تأثير بالغ على المجتمع بأسره (٢٠). وقد يبدو الأمر أكثر معقولية، بل هو بمثابة وضع الأمر في نصابه، حين يقال إن الاعتقاد في السحر تضاءل عند نهاية القرن السابع عشر لأسباب إجتماعية وأقتصادية وسياسية ودينية واسعة المدى، وهذا التضاؤل قد عمل على فقد الاهتمام بالنصوص الهرمسية بالتدريج، وعلى قدر مساول لما حدث في ذلك، كان فقدان الاعتقاد بالأقدمية الموغلة للنصوص نتيجة لإزدياد مذهب الشك على وجه عام.

وسواء أكان لنقد كازوبون تأثير على فكر القرن السابع عشر على وجه الإجمال أم لم يكن، فلم يبرتب عليه تأثير على الهرمسية في ذلك القرن بأى حال. فبعض الباحثير مثل كيرشر تجاهل كازوبون كلية، والبعض الآخر مشل أفلاطونيي كيمبردج تصدوا لموازنة نقده، لكنهم ذهبوا إلى أن النصوص لا تزال تحمل مادة قديمة ذات أهمية.

ولقد كان الغرض من تقديم برونو قرباناً هو هماية الكنيسة من تحد مباشر. ذلك أن الاهتمام الكاثوليكي بمصر كان من القوة بحيث لم يكن من الممكن كبح هاحه، وأصبحت مصر القديمة هاجسا قويا عند واحد من أكثر الشخصيات الفكرية والثقافية أثرا في روما في القرن السابع عشر وهو أثناسيوس كيرشر من Kircher الجزويتي الألماني. وقد كان كيرشر هرمسيا مسيحيا له اهتمامات بأمور من قبيل التنجيم والتوافقيات الفيثاغورية والقبالية السحرية والإلاي ولم يكن لديه شك في الأقدمية البالغة لهرمس المثلث العظمة Trismegistus عياش في زمن ابراهيم تقريبا، وكان كيرشر على تمام الإستعداد للتسليم بالتصور القبالي المصرى للمسيح، أو كما كتب يقول:

"إن هرمس المصرى المثلث العظمة الذى كان أول من أنشاً الحروف الهيروغليفية والذى أصبح بذلك أب اللاهوت والفلسفة المصرية وراعيهما، كان هو أول المصريين وأقدمهم، ومنه تعلم كل من أورفيوس وموسى ولينوس وفيشاغوراس وأفلاطون ويودو كسوس وبارمينيدس وميليسوس وهوميروس ويوريبيديس ولقنوا معرفة حقة بالله وبالأمور الإلهية... (^).

Prisca theologia ومثلما كان كيرشر مهتما بمصر بوصفها موطن اللاهوت الأصيل prisca sapientia أو "الفلسفة" وهو

المقصود هو ماقال به الفيثاغوربور من أن هناك توافقات بين العدد والسلم الموسيقي، ومُجمله أن الفواصل
 النغمية الرئيسية في هذا السلم حر عنها في نسب من الأعداد الأربعة الأولى. (المترجم).

<sup>\*\*</sup> Kabbalah وهو مذهب صوفى عند طائفة من اليهود، وفيه اهتمام بعملاج الأمراض بطرق خارقة للعادة. (المترجم).

شى أخفق اليونان فى الحفاظ على أكثره. وقد راسل كيرشر جاليليو بشأن موضوع المعدل العمام للمقاييس الذى كان ينبغى أن يكون هو المعدل المصرى بطبيعة الحال، واستغل مركزه لدى البابوية ليبعث بوكلائه إلى مصر لتقرير ذلك من واقع مقاييس الهرم الأكبر (1). وكان جهده الأكبر الذى وقف عليه كل حياته وكل مواهبه اللغوية غير العادية هو محاولة حل طلاسم الكتابة الهيروغليفية التى لم يكن ينظر إليها على أنها مجرد مستودع للحكمة القديمة فحسب، وإنما كان يرى فيها نظام الكتابة الأمثل. وقد تابع كيرشر هورابولو فى اعتقاده بأن الحروف الهيروغليفية رمزية صرف، وهى لذلك أسمى بكثير من كل الأبجديات. وبالرغم من أن محاولته لحل أسرار النقوش المصرية لم تكلل بالنجاح، فقد تبين له أن القبطية منحدرة من سلالة اللغة القديمة وأنها يمكن أن تقدم العون فى عملية فك أسرارها، وذلك بالرغم مما يفترض وجوده من نقص فى المقابلات الصوتية بينهما. وهكذا، ففى الوقت الذى كانت القبطية من حيث هى لغة مستخدمة تلفظ أنفاسها الأخيرة فى مصر، كان كيرشر ينشئ لها فى روما دراسة على أساس قاعدى (١٠).

### مذهب الروزيكروسية \*

#### مصر القديمة في البلاد البروتستانتية

كذلك استمر البروتستانت في اهتمامهم بمصر وبالهرمسية. ويبدو أن أولسك الروزيكروسية الرواغين الذين برزوا في ألمانيا وفرنسا وإنجلتوا في القرن السابع عشر كانوا - شأنهم في ذلك شأن برونو الذي يغلب أن لهم به صلحة ما - كانوا يصرغون للصفوة دينا حقيقيا يراد به فيما يظهر تفادى العداء الدامي الذي اندلع بصورة مفزعة بين الكاثوليك والبروتستانت في حرب الثلاثين عاما التي إجتاحت ألمانيا من عام بين الكاثوليك والبروتستانة في حرب الثلاثين عاما التي إجتاحت ألمانيا من عام أمم ١٩١٨ حتى عام ١٩١٨ أولئك الذين أدعوا التحدث بلسانهم، حبذوا أن توكل قيادة الجتمع إلى صفوة من الرجال المستنيرين عمن لديهم معرفة علمية حقة بالسحر؛ إذ يتواترون بذلك في ذات المسيرة من جماعات الكهنة المصريين إلى جماعات

<sup>•</sup> الروزيكروسية Rosicrucianism أو أصحاب زهرة الصليب، ولعل هذه التسمية جاءت من الرمز المذى التخذته هذه الطائفة رمزا لها، وهو صورة صليب تتوسطه زهرة واحدة. (المترجم).

الأخوة من الفيشاغوريين، فأكاديمية أفلاطون. وتبورد فرانسيس يبتس في هذا الصدد دعوى معقولة بأن هذه الفكرة الروزيكروسية هي التي كنانت تقف من وراء فكرة "المجمع الخفي" الذي كنان في مخيلة مؤسسي ألجمعية الملكية في الخمسينيات من القرن السابع عشر (١٢).

ومع حرية النشر التي أتاحها قيام الكومنولث، شهد عقد الخمسينيات هذا انبعاثيا مدهشا للاهتمام بالهرمسية. وعلى نحو ما ذكر المؤرخ كريستوفر هل "كان ما نشر في ذلك العقد من كتب الكيمياء الباطنية على منهج باراكيلسوس في يزيد على ما نشر في هذا الباب في القرن السابق بأكمله (١٣). ومن أجل التصدى لما أنعقد بين الكنيسة والمؤسسة الأكاديمية من صلة، تحالفت الهرمسية الإنجليزية مع الراديكالية السياسية والدينية (١٤).

بيد أنه يعبودة الملكية في عام ١٩٦٠، غلب التيار المضاد للشورة كشيرا من المفكرين حيث اضطروا إلى التراجع عن نزعتهم الراديكالية. والأكثر أهمية من ذلك أن الملك، بتبصر حاذق منه، إحتوى تيار العلم بأن أصبح راعيا للجمعية الملكية مثلما كان هو رئيساً للكنيسة ومع ذلك فإن ما كان قد أختمر من أفكار الهرمسية إبان فيرة قيام الكومنولث قد أوجد حافزاً قويا لصنوف لاحقة من التقدم في مجالات من العلم ذات أهمية. ذلك أن الهرمسية – وقد صار هناك عندئد ميل إلى ربطها على نحو خاصة بمذهب الحقية الألفية millenarianism المذى نما في انجلترا إبان القرن السابع عشر - قد ركزت على الحاجة إلى أن تستكمل أسباب المعرفة أو تُسترجع برمتها،

باراكيلسوس (راجمع أعملاه) طبيسب وكيميسائى ألمسائى (٩٣ ١ ١ - ١ ١٥٤). مسارس مهنتمه بمنهمج ثيوصوفى، وقمد جال فى عدة بلاد أوروبية محققا قدرا من النجاح فى شفاء حالات مرضية عن هذا الطريق. (المعرجم).

<sup>•</sup> فكرة الحقبة الألفية مذهب عند البعض يعتمد على نص ورد فى الكتباب المقدس مؤداه أن المسيح يُبعث قبل ألف سنة من يوم الحساب (إما بجسده أو بقوة تعاليمه فى قلوب المؤمنين، على خلاف بين أصحاب المذهب) حيث تكون له عندئذ السيادة على العالم. (المترجم).

باعتبار أن هذا متطلب ضرورى لحلول الحقبة الألفية الجديدة (١٥).

وفى هذا المناخ من الهرمسية والاعتقاد فى مذهب الحقبة الألفيسة ظهر أفلاطونيو كيمبردج الذيب التفوا حول هنرى مور Henry More ورالف جدورث كيمبردج الذيب التفوا حول هنرى مور Henry More ورالف جدورث فقد كانت هذه الجماعة التي إزدهرت من عقد الستينيات إلى عقد الثمانينيات من القرن تعلم كل شئ عن نقد كازوبون كمنا ذكرننا آنفا، لكنها ظلت تؤكد على قيمة النصوص الهرمسية لأنها تتضمن مبادئ من الحكمة الأصيلة. وحيث أن هؤلاء لم يروا ثمة داع إلى أن يعزى ما في الهرمسية من مظاهر أفلاطونية إلى بلاد اليونان، فإن دور اليونان قد تحدد عندهم أساساً في أنهم كانوا نقلة للحكمة القديمة بصورة جزئية، أو كمنا كتب مور يقول:

"إن مدرسة أفلاطون ... لتتفق وفيشاغورس العليم وتوت المصرى البالغ العظمة... والصحائف البالغة القدم لحكمة الكلدان، وكلها أمور أبلاها الزمان، لكن أفلاطون وأفلوطين حفظاها للأيام(١٧).

وأشهر من نعرف من تلاميذ أفلاطونيى كيمببردج هبو استحاق نيوتن، وإن كنان الجدل لا يزال محتدما حول الحد الذي يمكن عنده اعتباره هرمسيا (١٨). لكن ليس ثمة شك في أن "كشف استحاق كازوبون لم يخترق تفكيره" على حدد تعبير المؤرخ المثقف الحديث فرانك منانويل Frank Manuel).

وفضلا عن ذلك، فسواء قبل نيوتن وجود لاهوت هرمسى أصيل أم لم يقبل، فإن من المؤكد أنه كان يعتقد في حكمة مصرية أصيلة يتعين عليه أن يسترجعها. وعلى سبيل المثال كان من الأمور الأساسية في نظرية نيوتن عن الجاذبية أن يكون لديه قياس صحيح غيط العالم. وعلى قدر ما كان يعلم، لم يكن هناك قياس حديث دقيق لدرجة من درجات العرض، ومن ثم لم يكن أمامه سوى الإعتماد على الأرقام الذي ذكرها عالم الرياضيات والفلك الهلنستى إراتوسيثينيس Eratosthenes ومن تابعوه من بعد، وهي أرقام لم تكن ملائمة لنظرية نيوتن، لذلك كان افتراضه التالى أن إراتوستثنيس بالرغم من أنه

عاش فى مصر ، قد أخفق فى الإحتفاظ بالمقاييس القديمة على نحو دقيق، ولذلك كان يستطيع نيوتن محتاجا إلى استرجاع الطول المضبوط للذراع المصرى الأصلى الذى كان يستطيع أن يحسب منه طول الإستاديون (اليوناني) الذى كانت له علاقة بالبرجة الجغرافية وفقا للكتاب الكلاسكين.

وفى وقت أقدم من القرن السابع عشو كان كل من بوراتينى John Greaves وهو إيطائى كان يعمل لحساب كيرشر، وجون جريفز John Greaves، وهو باحث إنجليزى شغل باهتمامات مماثلة، كانا قد قضيا سنوات يحاولان الوصول إلى قياسات دقيقة للهرم الأكبر (وكان يُعتقد منذ أزمنة قديمة – وهو صواب فيما يحتمل – أن هندسة الهرم تنتظم وحدات متناسبة دقيقة من الطول والمساحة والحجم وكذلك على نسب هندسية مثل البي  $\pi$  والوسط الذهبي في  $\phi$ ). وعندما عاد جريفيز إلى إنجليزا قام بنشر اكتشافاته كاملة وغين أستاذا للفلك في اكسفورد. وقيد استخدم نيوتين مقاييس جريفيز ليستدل على أن الهرم قد بني على قاعدة الذراعين. وكان أحد هذه المقاييس أقرب كثيرا إلى تلك التي يحتاجها نيوتين من تلك الأرقام التي ذكرها اليونيان، والتي ظلت لا تلائم نظريته. ويمكن أن يكون السبب في ذلك أن قياسات جريفيز وبوراتيني ظلت لا تلائم نظريته. ويمكن أن يكون السبب في ذلك أن قياسات جريفيز وبوراتيني والحق أن نيوتين لم يستطع أن يثبت نظريته العامة في الجاذبية إلا في عام ١٦٧١ عندما قيام الفرنسي بيكار Picard بقياس درجة من درجات العرض في شمال فرنسا قياسا دقيقا (٢٠).

وليست مسألة هذه المقاييس إلا مثالا واحدا لإيمان نيوتن "بالحكمة الأصيلة" لحسر القديمة، فقد كان مقتعا كذلك بأن نظرية الذرة ونظرية مركزية الشمس والجاذبية كانت معروفة هناك (٢١). ففى نشرة مبكرة من كتابه بعنوان المبادئ الرياضية Principia Mathematica

لقد كان الرأى الأقدم عند أولئك الذين شغلوا أنفسهم بالفلسفة أن

النجوم المرصودة تقف فى الأجزاء العليا من العالم دون حركة، وأن الكواكب من تحتها تسدور حول الشمس. وأن الأرض باعتبارها واحدا من هذه الكواكب تتخذ مدّارا سنويا حول الشمس... وقد كان المصريون هم أقدم من راقبوا السماء، وعنهم انتشرت هذه الفلسفة إلى العالم فيما يحتمل. ذلك أن اليونان، وهم شعب أكثر إستغراقا فى دراسة الفيلولوجيا منه فى دراسة الطبيعة، قد أخذوا من المصريين ومن الأمم المحيطة بهم أول أفكارهم عن الفلسفة وأقومها كذلك. وفى احتفالات فستا Vesta نستطيع أن نتبين روح المصريين الذين أخفوا الأسرار التى تعلو فوق استيعاب العوام تحت قناع من الطقوس الدينية والرموز الهيروغليفية (٢٢).

والمهم في هذه الفقرة أن فيها إجمالاً للآراء التقليدية التي وجمدت في القسرن السابع عشر عن أمور تهمنا هنا. فنيوتسن يعرب بشكل واضح عن إعجابه واحترامه للمصريين القدماء بوصفهم أعظم العلماء والفلاسفة. وفي ضوء هذه المواقف الباكرة منه، تعجب إذ نراه ينفق السنوات الأخيرة من حياته في محاولة الدفاع عن الرأى المذى طرحه في رسالة له بعنوان "تعديل التوقيت الزمني للممالك القديمة"، والذي يقول فيه إن الحضارة المصرية قامت قبل وقوع حسرب طروادة مباشرة، وأن سيزوستريس العظيم ليس إلا شيشنق المذكور في الكتاب المقدس والمذي غيزا أرض اليهودية Judaea بعمد زمن سليمان. فوجهة نظر نيوتن أن يُحتسب المصريون ضمن شعوب جماءت في وقت تاخر نسبيا، جاعلاً منهم أمة دون الماثورات القديمة في الكتاب المقمدس. غير أن نيوتسن كان مهتما بالتاكيد على أسبقية إسرائيل دون أن تكون لديه الرغبة في إنكار أن مصر هي منبع الحضارة اليونانية، ومن ثم فإن وضعه مصر في تماريخ متأخر قمد دفعه إلى أن يُعمدن كما التوقيتات الزمنية الخاصة باليونان بحيث أبقاهم عنمد تماريخ متأخر عصن رأيناهما على أنها جزء من رد فعمل المسيحيين والفضلاء من القمائلين بالربوبية deists رأيناهما على أنها جزء من رد فعمل المسيحيين والفضلاء من القمائلين بالربوبية deists

أمثال نيوتان ضد ماأسمته المؤرخة المثقفة المعاصرة مرجريات جيكوباس Margaret أمثال نيوتان ضد ماأسمته المؤرخة المثقفة المعاصرة مرجريات جيكوبالى".

لكن قبل أن ناتي إلى هذا التنويس الراديكالي وحركة الإصلاح عند الماسونيين الأحرار، قد يبدو مفيدا أن ننظر في المعتقدات التي سادت في المرحلة الأخيرة من عصر النهضة عن أهمية الفينيقيين، وهم الذين كانوا من الأهمية بمكان في الأسطورة الماسونية، لأن حيرام، نصف الفينيقي، هيو البذي شيد هيكل أورشليم البذي يرمز إلى العالم والبذي كان قلب العقيدة والطقوس الماسونية. وعلينا أن نتذكر أنه في حين ظلت اللغة المصرية سرا مستغلقا داخل حروفها الهيروغليفية، كان منا أعقب حركة الأصلاح الديني سريعاً من زخم في الدراسات المسيحية حول اللغة العبرية قيد أدى إلى معرفة أن العبرية والفينيقية كانتا كلتاهما لهجتين انحدرتا من ذات اللغة (٢٠)، وكان ليدي الدارسين من شم فكرة واضحة نسبيا عن اللغة الفينيقية قبل أن يقرأ الأب بارتلمي Abbé أبجديتها في منتصف القرن الشامن عشر بزمان طويل.

وبالطبع كان المُعتقد به عموما أن العبرية كانت اللغة الأصيلة للبشر؛ لغة الحديث عند آدم وفي برج بابل - ولذلك كان هناك بحث مكثف عن الكلمات العبرية في اللغات الأخرى وبخاصة اللغات الأوروبية، وهو بحث لقى شيئا من التشجيع من جانب مايمكن أن يعتبره أكثر الباحثين اليوم وقوع توافقات بالمصادفة بين الكلمات يجدر النظر فيها. والحق أن بعض هذه التوافقات يمكن أن تكون وليدة المصادفة المحضة فعلا، لكنني أعتقد، كما ذكرت في المقدمة، أن البعض الآخر منها هو نتيجة العلاقة العضوية بين اللغات الأفرو أسيوية واللغات الهندية الأوروبية، في حين جاءت توافقات منها نتيجة الستعارة اللغسات اليونانية والأتروسكية واللاتينية لكلمات من الفينيقية أو الكنعانية ألكنعانية ألهنات المينانية العنوية الكنعانية ألكنعانية ألكنعانية الكنعانية الكنعانية أل

وقد كان يُنظر إلى الفينيقيين على أنهم قناة إتصال مرت إلى أوروبا من خلالها اللغة العبرية وغيرها من اللغات والثقافات التي نطلق عليها الآن اسم السامية. وعلى

سبيل المثال استخدم جان بودان Bodin، وهو مُنظَر سياسى من القرن السادس عشر، استخدم دليلا لغويا ليؤكد زعماً له بان كل الحضارة وكل اللغة قلد انتشرت من الكلدانية إلى الخارج، واعتبر غزوتى دناؤس وكادموس خطوتين أساسيتين في تلك العملية، وأكد أن مصدر اليونان جميعاً هو من آسيا ومصر وفينيقيا (٢١). ولكن بالرغم من أن بودان ظل مفكرا سياسيا يحظى بالاحترام، فإن نظريته ونظريات مشابهة لم تلبث أن فندتها دراسات باحثين في مطلع القرن السابع عشر من أمشال جوزيف سكالينجر فلوا تحصورين داخل نطاق الدراسات الكلاسيكية حتى في أمور تتصل باللغة العبرية، وإنما ظلوا محصورين داخل نطاق الدراسات الكلاسيكية حتى في الوقت الحاضر. غير أن باحثا من الهيجونوت Huguenot هو صمويل بوشار Bochart، وهو باحث على القرن بتحقيق أسماء أماكن يمكن قبولها على أنها أسماء أخرى. وكان بوشار يجرى في منطقة البحر المتوسط دون أن تغلبها أو تحل محلها أسماء أخرى. وكان بوشار يجرى في عمله هذا على أساس الافتراض الصحيح بأن العبرية والفينيقية كانتا في الأساس لغة واحدة، فأجرى عن الكلمات الكنعانية الدخيلة في اللغتين اليونانية واللاتينية بحثا جادا لم يتوقف استخدامه مرجعاً عُمدة إلا في العشرينيات من القرن التاسع عشر (٢٧).

# مصر القديمة في القرن الثامن عشر

ويُعد نيوتن شخصية محورية؛ فإذا كان قد نجم هو عن عالم من التنجيم والكيمياء والسحر، فقد خلف وراءه عالما لم تعد فيه هذه الأمور تحظى بالإحترام. ويعكس هذا التغيير بالطبع التحول الإقتصادى والإجتماعى والسياسى الذى وقع فى القرن السابع عشر، إلى جانب إنتصار الرأسمالية فى إنجلزا وهولندا، وانتصار مبدأ تركيز التخطيط والسلطة الإقتصادية فى يد الدولة statism فى فرنسا. وفى هذا العالم الجديد لم يكن هناك مكان للهرمسية، فى صورتها القديمة على الأقل. لكن ذلك لم يكن يعنى حدوث نقص فى الحماس لمصر القديمة، بل لقد ارتفع هذا الحماس فى فترة الأعوام المائة مابين عام ١٩٨٠ وعام ١٩٧٨. فأشهر رواية فى مطلع فترة القرن هذه منيلاً، وهى رواية

"تليماك" لفينيلون التى نشرت لأول مرة فى عام ١٦٩٩ تدور حول بطلها الأمير اليونانى تليماخوس بن أوديسيوس، لكنها حافلة بالملاحظات المشوبة بالغيرة والعداء إزاء عظم شروة المصريين المادية وسمو حكمتهم وفلسفتهم وعدالتهم، وتجرى المقارنة فيها على وجمه الخصوص بين هذا كله وبين وضع اليونان المتدنى، بالرغم من أن الفرعون سيزوسسريس قربهم إليه وأنعم عليهم بالقوانين (٢٨).

وكان منتصف القرن الشامن عشر نقطة إرتفاع الهيام بمصر إلى قمة عالية. ويعبر كاتب فرنسى. من عام ١٧٤٠ عن ذلك على النحو التالى:

إن الأشياء الوحيدة التي يجرى الحديث عنها هي مدينتا طيبة ومنف والصحراء الليبية وكهوف إقليم طيبة. وكان نهر النيل مألوف عند كثير من الناس إلفهم لنهر السين. وحتى الأطفال كانت تهدر في مسامعهم أصوات شلالات النيل ومصباته (٢٩).

والمفترض هو أن هذا الكاتب يمثل جزءا من حركة رد الفعل ضد مصر (انظر الفيمل الرابع). بيد أنه حتى أولئك الكتّاب الذين ينتمون إلى تلك الفترة، والذين كان يُحتفل بهم في القرنين التاسيع عشر والعشرين على أنهم طلائع فكرة مركزية أوروبا، كانوا يظهرون آية الأعجاب بمصر. فالعالم جيوفالي باتيستا فيكو Giovanni Battista Vico الذي الزهر في نابلي في القرن الثامن عشر، والذي أصبح بطلا بين الدارسين في القرن التاسيع عشر بفضل رؤيته الرومانسية والتاريخية وكذا اعتناقه فكرة المركزية الأوروبية. قمد كان معاديا للمصريين من وجوه شتى. وبوصفه كاثوليكيا تقيا، استبعد فيكو اليهود بشكل حاسم من نطاق التاريخ الوثني وأرجع تاريخهم إلى زمن الخليفة، ولم ينظر إلى المصريين الإعلى أنهم شعب من أقدم شعوب مابعد الطوفان. ومع ذلك فقد كان للمصريين دورهم البالغ الأهمية في تفكيره. وهو يقرر أن مشروعه لتقسيم تاريخ العالم إلى ثلاثة عصور مبنى على التاريخ المصري وهد وقد رأى عما رواه هيرودوتوس، وهي مرحلة الآلفة فمرحلة الأبطال شم مرحلة البشر. وقد رأى في هذه المراحل مايقابل في اللغة ثلاثة ألماط من الكتابة هي "الهيروغليفية" و "الرمزية"

و "الرسائلية" epistolary. وقد ناقش فيكنو أسطورة كادموس وقبلها وعقد الصلة بينها وبين مصر (٣٠). كذلك إضطر مونتسكيو إلى التسليم بأن المصريبين كانوا أحسن فلاسفة العالم (٣١).

وقد توحى العبارة الفرنسية المقتبسة أعلاه أن الإتجاه السائد في الرأى العصرى آنذاك كيان إتجاها متحمسا لمصر بصورة جلية واضحة. وعلى سبيل المثال فإن واحدا من أشهر كتاب المسرحية الإنجليز في منتصف القرن الثامن عشر وهو أدوارد يونيج قيد كتب سلسلة من المسرحيات عن مصر، وهي مسرحيات لقيت من الاهتمام في القرنين التاليين أقل القليل، وهو أمر ليس بمستغرب. وفي عيام ١٧٥٢ عير إدوارد جيبون عين ماسلة من عمره (٢٥).

وهذا الرأى الأثير، إلى جانب استمرار الاعتقاد بأن الثقافة اليونانية جاءت مسن مصر وفينيقيا، قد تمت ترجمته إلى دراسات بعيدة عن الباطنية. ففى عام ١٧٦٣ قدم الأب بارتلمى، مكتشف الكتابة التدمرية والفينيقية بحثا عنوانه "تأملات عامة عن العلاقة بين اللغات المصرية والفينيقية واليونانية". وكان افتراضه الصحيح الأول فى هذا البحث أن القبطية كانت صورة من المصرية القديمة، وقد كان يستند فى هذا إلى كيرشر، وإن كان قد عد كتابه الآخر كتابا خياليا. وقد تعرف بارتلمى على عائلة اللغات التى عرفت فيما بعد باسم عائلة اللغات السامية، وقد دعاها هو "بالفينيقية". وعلى أساس من هاتين القاعدتين أقام الأب بارتلمى دعواه بأن للغة المصرية صلة بعائلة اللغات السامية وان لم تكن هي نفسها لغة سامية. وصحيح أن شواهد بارتلمى المعجمية يمكن أن ينظر إليها الآن على أنها خاطنة باعتبار أن بعض الكلمات القبطية أخذت عن كلمات سامية دخيلة تسربت إلى اللغة المصرية في مرحلتها الأخيرة، غير أنه لا يمكن إنتقاد الأسس دخيلة تسربت إلى اللغة المصرية على مرحلتها الأخيرة، غير أنه لا يمكن إنتقاد الأسس العامة التي بني عليها أدلته المعتمدة على المشابهات في الضمائر وفي الخصائص العامة التي بني عليها أدلته المعتمدة على المشابهات في الضمائر وفي الخصائص الأجرومية. وبهذا المعنى إذن كان بارتلمي طليعة لما يمكن أن نسميه الآن الدراسات

الأفسر و -أسيوية.

وقد اعترف بارتلمى أنه لا يستطيع أن يتبين مقابلات أجرومية بين اللغتين القبطية واليونانية لكنه كان يعتقد أن المصريين استوطنوا ببلاد اليونان وأثروا فيها حضاريا، وأكد أنه "من غير الممكن ألا تكون اللغة المصرية قد أسهمت فى تكوين اللغة اليونانية فى ظل هذا التبادل للبضائع والأفكار "(٣٦) وقد أورد بارتلمى من ثم قائمة بما فى اللغة اليونانية من اشتقاقات من القبطية. وقد يبدو بعض هذه الإشتقاقات مقبولا اليوم، مثل هوف من القبطية، وهي المديوطيقية التي صارت أوفيس Ophis في اليونانية بمعنى ثعبان أو أفعيم (٢٠٠).

ولم يكن اللغويون وحدهم هم الذين أقروا من الدارسين بأسبقية مصر وتأثيرها الأساسي، فكتاب الأب بانييه Banier وهو الكتاب العمدة في الميثولوجيا القديمة إبان القرن الثامن عشر، واصل الروايات المأثورة في العصور الكلاسيكية وعصر النهضة فيما يتعلق باقتباس الآلهة اليونانية والرومانية عن آلهة المصريين (٥٣). وعند نهاية القسرن حاول جيكوب بريانت Bryant أن يواصل عمسل بوشسار، لكنه أوضب أن القسرن حاول جيكوب بريانت كاملا في عمله هو أنه لم يفطن إلى العنصر المصرى السبب في أن الأخير لم يحقق نجاحا كاملا في عمله هو أنه لم يفطن إلى العنصر المصرى الذي أسهم في تكوين الميثولوجيا واللغة عند اليونان والرومان (٢٦). وقد حاول بريانت أن يشرح أصولها تلك على اساس أنها من ثقافة "آمونية" تضم عناصر مصرية وعناصر فينيقية. وبالرغم من الجوانب الخيالية في هذا العمل، فإنني أعتقد أن مقاربته للموضوع في أساسها المقاربة الصحيحة، إنما كان إخفاقه راجعا إلى أن أسرار اللغة المصرية لم تكن قد عُرفت بعد، ولأنه لم يستخدم في دراسته اللغة القبطية. وعلى أي حال فبان كتابه الذي نشر في عام ١٧٧٤ بعوان "النظام الجديد: تحليل للميثولوجيا القديمة" كان يلقى أعظم التقدير في أواخر القرن الثامن عشر، وكان مصدر إلهام لكثير من الشعراء يلقي علم التقدير في أواخر القرن الثامن عشر، وكان مصدر إلهام لكثير من الشعراء يلقي أي أن أسرار في عام ١٧٧٤ بعوان "النظام الجديد: تحليل للميثولوجيا القديمة" كان يلقى أعظم التقدير في أواخر القرن الثامن عشر، وكان مصدر إلهام لكثير من الشعراء

الرومانسيين، وعلى رأسهم جميعا بليك ف Blake (٣٧).

وسادت هذه الآراء نفسها في محل تاريخ الفلسفة. وقسد سبق أن ذكرت أن من القائلين بمركزية أوروبا مشل مونتسكيو من رأى في المصريين أعظم الفلاسفة. وحتى جيكوب بروكر Jacob Brucker الذي كان كتابه الضخم عن تاريخ الفلسفة هجوما قويا على أفلاطون وعلى معلميه المصريين لقصرهم المعرفة على أنفسهم ولازدواجية الحقيقة عندهم، لم يستطع أن يجرد المصريين من لقب "الفلاسفة" (٣٨).

# القرن الثامن عشر: الصين وأصماب المذهب الفيزيوقراطي

عند نهاية القرن السابع عشر كان هناك تيار عارم من الثقة الأوروبية في النفس. ذلك أن النمسا سرعان ما استردت بلغاريا عقب هزيمة البولنديين للترك عند أبواب فيينا في عام ١٩٣٨. ومع تقدم الروس صوب البحر الأسود زال التهديد التركي لأوروبيا. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً أخذ الأوربيون في التقدم ضد الأسيويين برا وبحرا على السواء. وفي ظل هذا الأمان استشعر قادة حركة التنوير آنذاك الحرية في إظهار ميلهم اليي ثقافات غير أوروبية، تعبيرا عن رد الفعل من جانبهم ضد الإقطاع والمسيحية التقليدية. وحتى ذلك الحين كانت مصر والصين هما النموذجين المفضلين لديهم، وكان ينظر إليهما على أن كلا منهما تشابه الأخرى كشيراً حتى وإن لم توجد بينهما صلة عليها صبغة عامة مائعة من النبالة تستخدم نماذج للتهكم على أوروبا وانتقاد أوضاعها، مثلما كان الشأن مع تركيا وفارس وأرض الهورون. \* أيما كان لمصر والصين أهمية أعظم من هذا بكثير، لأنهما كانتا تقدمان نماذج إيجابية لحضارات أسمى وأرقى، (٢٠)

<sup>•</sup> الشاعر والفنان الإنجليزى وليم بليك (١٧٥٧-١٨٢٧) الذى قدم رؤيته للأساطير والدين من خلال عدة دواوين شعرية منها كتب الأنبياء، وقد قام رسم اللوحات التصويرية لكل دواوينه إلا واحدا. (المترجم).

الهورون قبائل من الهنود الحمر سكنت منطقة البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية، وقام بين أراضيها حلف ذو طابع خاص. ودخل حلفها هذا في علاقات ودية مع فرنسا. (المترجم).

حضارات ذات منجزات ماديسة كبرى وفلسفات عميقة، كما كان لكل منهما نظام كتابة فائق.

بيد أن أهم ماكان يجتذب النظر في مصر والصين من ملامح، هو نموذجهما في نظم الإدارة حيث كان الرأى أنها نظم يقوم على تنفيذها على نحو عقلاني ودونما دجل غيبي، رجال يجرى اختيارهم من أجل فضائلهم وحكمتهم، ويتطلب فيهم أن يخضعوا لتدريبات قاسية ليحصلوا معرفة عميقة. وكان الفرنسي العلماني من جماعة الفيزيوقراط يشعر بقربه الشديد من قرينه الصيني، وكان يحلو لهذه الجماعة أن ترى في لويس الخامس عشر امبراطورا صينيا وأن يروا في أنفسهم الطبقة المتأدبة المثقفة iliberati المتاربة هؤلاء، مارست الصين تأثيرا ثقافيا خطيرا على فرنسا، حتى أن كشيرا من الإصلاحات السياسية والإقتصادية التي صدرت في منتصف القرن الثامن عشر سعيا نحو المركزية ومن أجل الترشيد، إن لم يكن أكثرها، قد جاء متابعاً لنماذج صينية (١٠٠٠).

### القرن الثامن عشر: إنجلترا ومصر والماسونيون الأحرار

وفى حين تطلع الفسيريوقراطيون إلى الصين، مال الماسونيون ذوو النزعة الصوفية الأكبر من ناحية أخرى إلى المصريين. وكان هؤلاء يضمون أكثر الرموز الكبرى فى حركة التنوير. ويكتنف تاريخ الماسونية كلمه غموض يتضاعف بالنسبة إلى تاريخها قبل إعادة تنظيم الطائفة فى بواكبر القرن الثامن عشر، إذ يجرى تجميعه آنداك من كتابات متأخرة زمنيا كان قد جرى تشويهها عمدا لخلق سياق تطورى ذى طابع أسطورى. غير أن هناك قدرا بعينه يمكن الإتفاق عليمه، وهو أن الماسونين الأحرار كانوا فى الأصل جماعات سرية من "البنائين" الذين اشتغلوا بتشييد الكاتدرائيات وغيرها من الأبية الفارهة فى أوروبا فى العصور الوسطى، وقد تلاشوا من أكثر أجزاء القارة الأوروبية بعد حركة الإصلاح الديني والحروب الدينية، لكنهم بقوا فى بريطانيا، وإن اتخذوا فيها طابعاً مختلفا للغاية بدخول السادة النبلاء "الجنتلمان" فى عضوية الجماعة وبداية ما أصبح يعرف "بالماسونية التأملية" (١٤). غير أنه حتى قبل أن يقع هذا التغيير فى أواخر

القرن السابع عشر، كان للماسونيين الأحرار علاقة خاصة بمصر.

وهناك كتاب بعنوان Isidore الأشبيلي في العشرينيات من القرن السابع عشر ويتضمن ماقرره هيرودوتوس وديودوروس من أن المصريين هم الذين ابتكروا الهندسة من أجل استخدامها في قياس مساحات الأرض بعد إختفاء العلامات الحددة لها الهندسة من أجل استخدامها في قياس مساحات الأرض بعد إختفاء العلامات الحددة لها بفعل فيضان نهر النيل. ولم تكن الهندسة بالنسبة إلى إيزيدور إلا واحدة من الفنون السبعة، لكنها كانت بالنسبة إلى الماسونين ذات أهمية قصوى، إذ أنها كانت تعادل الماسونية نفسها (٢٤). وقد أشارت بعض المخطوطات الماسونية من العصر الوسيط في هذا الخصوص إلى أن إقليدس شيد في مصر صروحا لفراعتنها (٣٤). وقبل أن نبادر لنبذ هذه القصة الطريفة جانبا، علينا أن نتذكر أن إقليدس قضى كل حياته في مصر فيما يبدو (٤٤).

وفى صميم الأساطير الماسونية كان هناك الفينيقيون الذين عقد الكتاب المقدس بينهم وبين المصريين علاقة وثيقة إذ عد كلا منهم من أبناء حام. ويحتمل أن حيرام أبيف مشيد هيكل سليمان، وهو نصف فينيقى، يحتمل أن يكون جزءاً من أسطورة ماسونية وجدت فى القرن السادس عشر (ث). وإزاء ماكان مفترضا من أن الرجل قُتل بعد إتمامه بناء الهيكل، فمن المؤكد أنه فى الوقت الذى أعيد فيه إنشاء الطائفة فى بداية القرن الثامن عشر كان حيرام قد أصبح رمزا رئيسا من طراز الإله أوزوريس.

وقد سبق أن ذكرت أن فرنسيس يبتس ترى أن ثمة علاقة بين هرامسة عصر النهضة وجماعة الروزيكروسية في القرن السابع عشر، وذلك من خلال شخص برونو، وهي ترى كذلك أن ثمة علاقة بين هؤلاء الروزيكروسية والماسونين الأحسرار من خلال شخص إلياس أشمول في الاستحص الأشمولي في أكسفورد، فهو قد التمس أن ينضم إلى الروزيكروسية، كما نعرف أنه قمد جسرى تدريسه ليكون ماسونا (٢٠). وتمضى فرانسيس يبتس إلى أبعد من هذا في إظهار أوجه الشبه الأساسية

بين الروزيكروسية والماسونين الأحرار من حيث استخدامهم المقاييس والمناسيب في المبانى، في هيكل سليمان وفي الهرم الأكبر، رموزاً تشير إلى بنية الكون، ومن حيث رغبتهم في خلق فئة من الرجال المستنيرين من شأنها أن تقود العالم إلى أسلوب للحياة أفضل وأكثر سلاماً وتسامحاً (٤٠). ومن ناحية أخرى، لم تعقد يبتس صلة ما كتلك التي عقدها بعض الدارسين الذين جاءوا من بعدها بين هذه الأمور ومقولة الدورات الألف سنوية millenarianism التي شاع إنتشارها في تلك الأوساط ذاتها. وقد أعتقد كثير من القائلين بهذه الدورات أنه يتعين أن تتجمع صنوف المعرفة وتتراكم قبل أن تحل الحقبة الألفية الجديدة millenium، (٨١) وبناءً على ذلك يمكن أن يكون الدارس العارف بمثابة القابلة التي تولد أخرويات الزمان. وإنه لمن هذه المدارس لما يظهر من أن العارف بمثابة القابلة التي تولد أخرويات الزمان. وإنه لمن هذه المدارس لما يظهر من أن "الثورة العلمية" الإنجليزية في أواخر القرن السابع عشر قد تطورت.

وقسد زاد اهتمام السادة (الجنتلمان) بالماسونية فسى عقسدى السبعينيات والثمانينيات. وعلى غرار ماتحدثه عوامل عارضة بعينها من تأثير، مشل الحركة الضخمة من أجل بناء مدينة لندن عقسب الحريق الهائل الذى وقع فسى عام ١٦٦٦، فإن نمو الماسونية الحرة يعكس تغييرات فى الطبقات العليا من المجتمع المدنسي من التجار وملاك الأراضي، وما عاصر هذا النمو من إنتشار المقاهي ومنتديات الرجال، كما يعكس ما يمكن تسميته بالنشاط "السياسي الأدني" في خارج أروقة البلاط الملكي في عصر عودة الملكية Restoration. وفي عهد الملك الكاثوليكي جيمس الثناني، من عام ١٦٨٥ إلى عام ١٦٨٨ وبعد وقوع الثورة الكبرى في العام التالي، جرى إحياء النزعة الراديكالية التي استعادت ماكان باقيا من توجهات الكومنولث في الخمسينيات. غير أن ماكان هناك من بيوريتانية (تطهرية) ومن قول فَح بالدورات الألفية في تلك الفترة التي أطلقت عليها مرجريت جيكوب كما ذكرت اسم حركة التنوير الراديكالية، قد حلت أطلقت عليها مرجريت جيكوب كما ذكرت اسم حركة التنوير الراديكالية، قد حلت علمه أفكار أحدث، من مذاهب تقول "بالربوبية" deism \* ووحدة الوجود والإلحاد.

<sup>•</sup> مذهب لا ينكر وجود الله، لكنه ينكر وجود الوحى والأديان. (المترجم).

ولاهوتى قام على أساس حيدة المادة، حيث الحركة فيها تأتيها من خارجها؛ وإلا فان الكون، من وجهة نظر لاهوتية، ليس فى حاجة إلى خالق أو "مهندس أعظم"، ناهيك عن "عقل زمانى"، كذلك فإنه من وجهة نظر سياسية، فإن إنجلرًا ليست بالتالى فى حاجة إلى ملك. هذا وقد كان تولاند على وعي تام بما تنطوى عليه آراوه عن أفكار جهورية (٥٠).

وكان شخص جون تولاند عاملا فعالا في إنشاء حكايات الماسونية التأملية وطقوسها ولاهوتها وهي أمور جرى تقنين الكثير من أنظمتها باندماج جماعات ماسونية وروزيكروسية مختلفة عام ١٧١٧ (١٥). لكنه أضطلع بأمر الحركة في ذلك الوقست نوتونيون جديرون بالاعتبار. وحتى الشخصيات التي أنصفت بالجرأة من هؤلاء مشل وليام هويستون William Whiston نائب نيوتن وخليفته في كيمبردج الذي جهر على الملأ أنه من أتباع أريوس (أو الأريوسية .Arianism)، وأعلن – على خلاف معلمه – عدم إيمانه بألوهية المسيح، هؤلاء قد أظهروا أزدراءهم لتولاند وأفكاره "وعارضوها معارضة شديدة"(٢٥). غير أن بعض جوانب التنوير الراديكالي ظلت باقية في الماسونية المتعالية التي احتفظت بالفكرة الأساسية في عقيدة الصفوة وفقا لما نادت به الفلسفة المزدوجة، وبالشكل الجديد من أفلاطونيتها المحدثة. وقد أتبع عامة الناس بىل وأكثر الماسونيين عقيدة متميزة، لكن المراتب العليا من الطائفة تعالت فوق المسيحية وذلك جريا على ما أخذت به تلك الفلسفة المزدوجة.

وبالنسبة إلى الماسونين، شأنهم شأن الهرامسة، كان اسم "الإله الخفي" من القداسة أو من القوة السحرية بحيث لا يمكن إفشاؤه حتى للمراتب الدنيا من الطائفة. وهذا الإسم هو جابولون Jabulon وهو مؤلف من ثلاثة مقاطع، وليس في هذا مايثير الدهشة. فأما المقطعان الأول والثاني من الاسم فهما جا Ja ويرمز ليهوه إلى اسرائيل،

<sup>•</sup> النسبة إلى آريوس Arius (٢٥٦-٣٣٦م تقريبا) اللاهوتي المسيحي الليبي القائل بأن الإبن ليس مساويا للأب في الطبيعة (وبالتالي في الخلود)، وهو مذهب نادى به في مدينة الاسكندرية بمصر وأدانه مجمع نيقية الأب Nicaea (الأول) في عام ٥٣٢٥م باعتباره هرطقة بفضل أثناسيوس أسقف الاسكندرية. (المراجع).

ولاهوتى قام على أساس حيدة المادة، حيث الحركة فيها تأتيها من خارجها؛ وإلا فان الكون، من وجهة نظر لاهوتية، ليس فى حاجة إلى خالق أو "مهندس أعظم"، ناهيك عن "عقل زمانى"، كذلك فإنه من وجهة نظر سياسية، فإن إنجلترا ليست بالتالى فى حاجة إلى ملك. هذا وقد كنان تولاند على وعى تام بما تنطوى عليه آراوه عن أفكار جمهورية (٥٠٠).

وكان شخص جون تولاند عاملا فعالا في إنشاء حكايات الماسونية التأملية وطقوسها ولاهوتها وهي أمور جرى تقنين الكثير من أنظمتها باندماج جماعات ماسونية وروزيكروسية مختلفة عام ١٧١٧ (١٥). لكنه أضطلع بأمر الحركية في ذلك الوقيت نيوتونيون جديرون بالاعتبار. وحتى الشخصيات التي أنصفت بالجرأة من هؤلاء مثل وليام هويستون William Whiston نائب نيوتن وخليفته في كيمبردج المذى جهر على الملأ أنه من أتباع أريوس (أو الأريوسية .Arianism)، وأعلن – على خلاف معلمه – عدم إيمانه بألوهية المسيح، هؤلاء قد أظهروا أزدراءهم لتولاند وأفكره وعارضوها معارضة شديدة (٢٥). غير أن بعض جوانب التنوير الراديكالي ظلت باقية في الماسونية المتعالية التي احتفظت بالفكرة الأساسية في عقيدة الصفوة وفقا لما نادت به الفلسفة المزدوجة، وبالشكل الجديد من أفلاطونيتها المحدثة. وقد أتبع عامة الناس بسل وأكثر الماسونيين عقيدة متميزة، لكن المراتب العليا من الطائفة تعالت فوق المسيحية وذلك جريا على ما أخذت به تلك الفلسفة المزدوجة.

وبالنسبة إلى الماسونين، شأنهم شأن الهرامسة، كان اسم "الإله الخفي" من القداسة أو من القوة السحرية بحيث لا يمكن إفشاؤه حتى للمراتب الدنيا من الطائفة. وهذا الإسم هو جابولون Jabulon وهو مؤلف من ثلاثة مقاطع، وليس في هذا مايثير الدهشة. فأما المقطعان الأول والثاني من الاسم فهما جا Ja ويرمز ليهوه إله اسرائيل،

النسبة إلى آريوس Arius (٢٥٦-٣٣٦م تقريبا) اللاهوتي المسيحي الليبي القائل بأن الإبن ليس مساويا للأب في الطبيعة (وبالتالي في الخلود)، وهو مذهب نادى به في مدينة الاسكندرية بمصر وأدانه مجمع نيقية Nicaea (الأول) في عام ٣٢٥م باعتباره هرطقة بفضل أثناسيوس أسقف الاسكندرية. (المراجع).

وبور bul ويرمنز للإلمه بعل الكنعانى (°°). وأما المقطع الأخير أون On فهو الاسم العبراني لمدينة أون المصرية التي عرفت في اليونانية باسم هليوبوليس، وهي الآن ضاحيه من ضواحي القاهرة. ووفقا لما ذكره الكتاب الكلاسيكيون، كانت هليوبوليس مركزا عظيما للعلم، وفيه درس يودوكسوس على سبيل المثال (°°). وهكذا كان الإسم بالنسبة إلى الماسونيين بهذه المثابة جُماعا للحكمة القديمة المصطفاة (°°). والأمر الأكثر من ذلك أهمية أن المدينة كانت مركزا عظيما لعبادة الشمس، حيث أقرنت على وجه الخصوص المهمية أن المدينة كان قد اتحد مع الإله أوزوريس في زمن الأسرة الثامنة عشرة كما سبق أن ذكرنا في صفحة ١٠٥. وتشير النصوص الهرمسية مرازا إلى المدينة الكاملة الصفات التي أسسها هرمس المثلث العظمة والتي ترتبط إرتباطا وثيقاً بالشمس. وقد استخدم برونو مصطلح مدينة الشمس Sole فافضل برونو مصطلح مدينة الشمس كتبها معاصره كمبانيلا (°°).

ومدينة كامبانيلا هذه يعمرها أناس شمسيون أنقياء أتقياء، يرتدون الملابس البيضاء، وتبدو هويتهم المصرية في وضوح وجلاء. وتؤلف أبنية المدينة نموذجا أمشل للكون، أو لنظام للكواكب السيارة المركزية فيه للشمس (٢٥). وعلينا أن نتذكر هنا أن الأيديولوجيا الماسونية قامت حول فكرة أبنية مقدسة ترمز إلى العالم. وفي مدينة الشمس هذه، يلقى موسى وعيس ومحمد التبجيل والإحترام بصفتهم كهانا سحرة، لكن الذي يحكمها هو هرمس المثلث العظمة بوصفه كاهنا للشمس وحكيما فيلسوفا وملكا مُشرّعاً (٥٥). وعلى ذلك يكون إدعاء الماسونين بأن رواياتهم المأثورة مستقاة من مصر إدعاء له في حقيقة الأمر أساس. ويستطيع المرء من خلل النصوص الهرمسية وبرونو وكامبانيلا وجون تولاند وصحبه أن يتتبع خطاً واصلا بين المقطع الأخير من أسم إلههم الذي لا ينطق به لبالغ قداسته، وبين أون مركز عقيدة رع في مصر الدنيا.

على أن ارتقاء سر جابولون من اليهودية - المسيحية ومن الكنعانية - الفينيقية ومن الطقوس المصرية الأوزيرية التي جُعلت للمراتب العليا لا يعنى أن الوضع المركزي

لمصر كان خافيا لدى الماسونيين الأحرار. ذلك أن الهياكل الماسونية كثيراً ما كانت تبنسى على طراز مصرى، إبرازا لما كان ينبغى أن ينظر به إلى "المحافل" على أنها معابد مصرية. ومن المعلوم طبعا أن للعمارة أهمية بالغة بالنسبة للطائفة. ورموز هذه المحافل هى مفهوم القرن الثامن عشر لهذه الحروف الهيروغليفية المجردة الخالصة (وبعضها، مثل رمزى الهرم والعين، لا ينزال يُرى في خاتم الولايات المتحدة الرسمى وعلى ورقة الدولار النقدية). وهكذا فليس هناك من شك في أن الماسونيين قد رأوا في أنفسهم خلفاء "لحراس المدينة" عند أفلاطون ولمن اتخذهم هؤلاء أنموذجا لهم، وأعنى الكهنة المصريين.

وإذا كان الحافز على التشبه بمصر وبعض رموزها الدينية قد نشأ عن مأثورات قديمة، فقد جاءت المعرفة العامة بها إلى الماسونيين الأحرار في القرن الثامن عشر من دراسات معاصرة لهم. لكن قبل أن نبحث هذه المصادر الجديدة للمعرفة، أود أن أنظر في التطورات الفكرية في هذا الجال في فرنسا.

#### فرنسا ومصرو "التقدم"

#### الخلاف بين أنصار القديم وأنصار الحديث

وجدت فكرة التقدم في أوروبا منيذ القيرن السيادس عشير، عندميا بيداً النياس يتبينون أنهم أصبحوا يملكون من المخترعات والمنتوجات ما لم يملكه القدماء، مثل السيكر والمورق والطباعة وطواحين الهيواء والبوصلية والبيارود وميا إلى ذليك، وكلها مدخيلات مصدرها من آسيا. لكنه في سنوات الحروب الدينية المدمرة التي دامت من عام ١٥٦٠ إلى عام ١٦٦٠ كن من العسير أن يلقى مثل هذا الرأى ذيوعا أو حتى أن يضرب في الأرض بجذوره. بييد أن فيرة القيرن الواقعة بين عامي ١٦٧٠ و ١٧٧٠ كنانت فيرة توسيع اقتصادى عظيم وتطور علمي وتقني، وتركيز ميزايد للسلطة السياسية. وكنان الكاتب الحبوب بيرو Perrault و"المحدثون" في فرنسا المناسعة ون بمجرد الغبطة

<sup>•</sup> يمثل الشاعر الفرنسي شارل بيرو (١٦٢٨-١٧٠٣) وأضرابه من "المحدثين" (أنصار الحديث) تياراً معارضا لفريق آخر من الأدباء الفرنسيين المناصوين للقديم يتزعمهم نيكول بوالو N.Boileau فيما عرف في تـــاريخ

والسعادة عندما كانوا يقارنون عصر لويس الرابع عشر بعصر أوغسطس، وإنما اعتبروا روعة أيامهم وفضائل زمانهم أعظم مما كان لدى القدماء، وبخاصة في أيام أولئسك الأبطال الهرمريين المتوحشين (٢٥).

ويبدو أن عبادة لويس الرابع عشر باعتباره الملك الشمس شكلت جزءاً من قد أنشئت مع توليه سلطة الحكم في عام ١٩٦١، كما يبدو أنها شكلت جزءاً من عاولة لخلق عبادة قومية يتجمع حولها كل الفرنسيين من الكاثوليك والبروتستانت (١٠٠). هي الحال في ألوهية الشالوث أبولو وهرقل والإله الخيالق، فإن هذه العقيدة، أو فلنقل تصورها، إستفادت في الحقيقة من شباب لويس وانتهاء حروب الفرونيد الأهلية. وصارت العقيدة أمراً أساسيا يقف من وراء تشييد قصر فرساى وإضفاء الروعة عليه، وأسهمت في تحقيق هدف سياسي هو "شراء" طبقة النبلاء عن طريق المشاهد والمباهج وأسهمت في تحقيق هدف سياسي هو "شراء" طبقة النبلاء عن طريق المشاهد والمباهج عشر حمثل أبولو حهو راعي الفنون، كما كان جسورا قويا مثل هرقل، كذلك كان التي تجرى في بلاط كان المعتقد أنه أروع بلاط علي وجه الأرض (١١). لويس الرابع عشر حمثل أبولو حهو راعي الفنون، كما كان جسورا قويا مثل هرقل، كذلك كان يوتفال ممثل محقيله أو إخلاده للنوم Journée تبدأ بالإحتفال بشروقه Lever وتنهي الخيميائية الشمس في طقوس نهارية Ooucher بالأفيان المعقيدة جوانبها الخيميائية (٩٠ وقيد أوضح المؤرخ لويس ماران Louis Marin أن استخدام الألعاب النارية ونشر السراب في المواء وفوق الماء في ضوء باهر، وهي أمور أساسية كان يجرى تمثيلها في تلك المشاهد، إنما تصور قدرة لويس، بصفة كونية الشمس، على أن يمزج العناصر الأربعة المشاهد، إنما تصور قدرة لويس، بصفة كونية الشمس، على أن يمزج العناصر الأربعة المشاهد، إنما تصور قدرة لويس، بصفة كونية الشمس، على أن يمزج العناصر الأربعة

الأدب الفرنسى فى القرن السابع عشر بالنزاع بين أنصار القديم وأنصار الجديد. وقد أصبح بيرو كاتبا شعبيا محبوبا بفصل كتابه "قصص وحكايات من الأزمنة الماضية (١٧٩٧) الذى صاغ فيه حكايات شهيرة مشل ساندريلا وغيرها صياغة أصبحت هى التقليدية الثابتة. (المترجم)

<sup>•</sup> الخيميائية Alchemical نسبة إلى ضرب من معارف الكيمياء القديمة (خيمياء) كان هدف الأساسى تحويل العناصر لاسيما تحويل المعادن إلى أحجار كريمة كالذهب فيما يعرف بحجر الفلاسفة، وهو متصل بمعارف التنجيم Astrology، ومنشؤه في الأصل إما مصر القديمة أو الصين. وقد تأثر من غير شك بدراسات علماء الاسكندرية في العصر الهلنستي. (المترجم).

وبىسمو **فوقها (٦٢**). \*

ومع ذلك، فبالرغم من أن الجمع بين الخيمياء Alchemy وعقيدة الشهمس والملك المؤلّه مقترنا بالشمس يبدو منحى مصرياً للغاية، فلست أستطيع أن أجد بين هذه الأشياء علاقة مباشرة. ومن ناحية أخرى نعلم من فولتير أن لويس شُبّه بسيزوسيريس بين جملة ملوك آخرين من العالم القديم (٦٣). وهكذا فلابد أن الكتاب الفرنسيين عندما كانوا يصفون روعة مصر القديمة في أثناء عهدى لويسس الرابع عشر ولويس الخامس عشر إنما كان لديهم تفكير مبيت في مجتمعهم هم.

ويعيدنا ذلك إلى الخلاف الذى ساد الحياة الفكرية في أوروبا في القرن الشامن عشر بين أنصار القديم والحديث، ذلك الخلاف الذى كانت الأشكالية فيه كما سبق أن ذكرنا هي مسألة ما إذا كان المحدثون عندئذ أفضل من القدماء من النواحي الأخلاقية والفنية الجمالية. وقد تركزت المسألة على الخصائص الخلقية والفنية لملاحم هوميروس الشعرية. وعلينا أن نتذكر أن اليونان القدماء رأوا في هوميروس في عجال الثقافية "أبيا منشئا". ومنذ القرن الخامس عشر وحتى بدايات القرن السابع عشر كان المصريون هم الذين يمثلون العالم القديم بحق، لكن هذه المرجعية المصرية استخدمت في الوقت نفسه من جانب المجددين لتحدى المصادر القديمة لأرسطو وجالينوس ومن إليهما. وعلى ذلك فقد كان لمصر في هذا المجال ما يمكن تسميته بالصورة المزدوجة. وكان الجانب التقدمي هو السائد في فرنسا في القرن السابع عشر وبواكير القرن الثامن عشر، وكانت مصر، من حيث تشبيه فرنسا في عهد لويس الرابع عشر بها، إنما تقف في صف المحدثين مصورة واضحة.

وقد كانت شخصية فنيلون مؤلف "تليماك" من المراوغة بحيث لم يكن يسمح لنفسه بأن يسراه الناس على هذا الجانب أو ذاك من الجانبين. كان يحب هوميروس

<sup>\*</sup> عبادة الشمس من العبادات التي شاعت في الإمبراطورية الرومانية وحمل بعض الأباطرة لقب "الشمس التي لا تهزم" Sol Invictus مشاركين في ذلك البطل هرقل والإله أبوللو الوضاء Phoibus. (المراجع).

ويعجب ببساطة اليونان، لكن ثناءه على ثراء المصرية العريض كما سبق أن ذكرت. وإمتداحه التفوق الثقافي للحضارة المصرية إبان عهد سيزوستريس، مقارنا بمستوى بلاد اليونان على أيام هوم يروس، قد جعل فينيلون يقف بعيداً عن موقع مدام داسيه Dacier مترجمة "الإلياذة" والمناصرة للكمال الفني والخلقي الخالد لهوم يروس (11).

ومن ناحية ثانية كان الأب تيراسون Terrasson في جانب المحدثين إلى حد أبعد من ذلك كثيرا. وقد وُلد لأسرة كاثوليكية موهوبة، ويبدو أن أباه كان يشارك القائلين بمبدأ الحقب الألفية اهتماماتهم التي سيطرت على مسيرة العلم في إنجلوا في القرن السابع عشر. وقد دفع هذا الأب أبناءه إلى التعلم عملا على "الإسراع بنهاية العالم". وأصبح جان تيراسون قسًا وشخصية قيادية في الحياة الفكرية في فرنسا منه لا التسعينيات حتى وفاته في عام ١٧٥٠م (١٥٠). وبصفته أستاذاً للغتين اليونانية واللاتينية في الكوليم دى فرانس، ومتولياً لمناصب قيادية في الأكاديمية الفرنسية وأكاديمية النقوش والفنون الجميلة، سيطر تيراسون على دراسات التاريخ القديم في فرنسا في بداية القرن الثامن عشر. وفي عام ١٧١٠ نشر تيراسون هجومها عنيفها ضد الألياذه نما وضعه في المقدمة من أنصار المحدثين (١١).

كذلك نال تيراسون شهرة عن طريق ترجمته لديودوروس الصقلسى، المرجع الأنسير بفضل تعليقه المفصل على شئون مصر ومسألة إستيطانها ببلاد اليونان. لكنه عُرف أكثر بروايته التى ظهرت فى عام ١٧٣١ بعنوان: "سيئوس Sethos (سيتى)"؛ تاريخ أو سيرة حياة مأخوذة عن العمائر المصرية: حكايات مصر القديمة". وقد تنذرع تيراسون قليلا حين أدعى أن عمله هذا كان لرجل اسكندرى لا تعرف هويته كان يعيش فى القرن الثانى الميلادى. وبالرغم من أن الرواية ملفقة، فقد تضمنت مادة غزيرة مردودة إلى مصادرها التى يرجع معظمها إلى الكتاب القدماء من هيرودوتوس حتى آباء الكنيسة، وكذلك إلى رواية بعنوان إيثيوبيكا Aithiopica (الأثيوبيات أو قصية

إثيوبيا) يبدو أنها كتبت في القرن الشاني الميلادي حقيقة. \*

و"سيتوس" بطل تيراسون هـو أمـير مصـرى ولـد قبـل حـرب طـروادة بقـرن من الزمان. والحقيقة أن هناك اثنين من الفراعنة عاشا فى القرن الثالث عشـر ق.م. ويحملان اسم سيتى وهو الإسـم الـذى تحـول فـى اليونانية إلى سيتوس، فـى حـين كـان التـاريخ المتعارف عليه لوقوع الحرب الطرواديسة هـو عـام ١٢٠٩ ق.م. ويبـدو أن تيراسون أخـذ هـذا الاسم عن مانيثون المؤرخ المصرى الــذى عـاش فـى زمـن البطالمة والـذى استخدم الإشـارة إلى الفرعـون رمسيس الشـانى ابـن سيتى الأول. وهـذه الحقيقـة، وهـى أن الإسم والتاريخ مضبوطان بدرجة معقولـة، تبين أنه كان فـى وسع الدارسين فـى القـرن النامن عشـر الإستفادة من حين لآخر من المصادر الكلاسيكية من أجل إعادة بناء التـاريخ المصرى(١٧٠). غير أن الرواية خيالية فى بنيتها، وهى تشبه روايــة "تليمـاك" لفينيلـون مـن المورخ ديـودوروس عن فتوحات أوزوريس الحضارية. ذلك أن سيثوس بعـد أن مــر خـلال شعائر وطقــوس سـرية شــى، مضـى مرتحـلاً فـى إفريقيا وآسيا حيث كـان ينشـى المـدن ويسـنُ القوانين، ثـم آب آخر الأمر لينضـم إلى صحبـة من العـارفين (١٨٠).

وقد تضمنت رواية سيئوس مشل "تليماك" كشيراً من التعليقات المشوبة بسروح العداء عن أمجاد الحضارة المصرية، بل أكدت على تفوق مصر العظيم على بلاد اليونان بأسلوب أقوى مما هو في تليماك، إذ يصف تيراسون الأكاديمية في منف على أنها أسمى بكثير من الأكاديمية في أثينا، مورداً تفصيلات عن العلوم والفنون التي بز فيها المصريون اليونان. وقد استخدم مقتبسات من المصادر الكلاسيكية ليبين أن مؤسسي علوم السياسة والفلك والهندسة والرياضيات اليونان قد درسوا جميعا في مصر. وعلاوة على ذلك، أكد تيراسون وجود تقابلات وثيقة الصلة بسين الأساطير والطقوس اليونانية والمصرية،

<sup>•</sup> قد يعنى المؤلف رواية إيثيوبيكا المعروفة لنا، والتي تضم كثيرا من الأحاديث عن مصر ونيلها وعقائد أهلها وتقاليدهم، لولا أن هذه منسوبة إلى صاحبها الكاتب هليودوروس الذي يقول عن نفسه أنه فينيقى من مدينة حمص، وأن الأغلب أن الرواية كتبت في القرن الثالث الميلادي. (المترجم).

وأن اليونان أخذوا صيغهم فى هذا الجال عن مصر (١٩٠). وقد رأى أن ذيوع الثقافة بصفة رئيسية قد حصل من خلال دراسة اليونان فى مصر لكنه ذكر مع ذلك نشاط كل من كادموس ودناؤس فى مجال الاستيطان. هذا ومن الجدير بالملاحظة أنه عقد صلة قوية بين الفينيقيين وأمجاد الحضارة المصريسة (٧٠).

"يتفق كل المؤرخين القدامى والمحدثين على أن مصر كانت منذ قديم الزمان مهد العلوم والفنون، وأن الشعوب التى عاصرتها أخذت مبادءها السياسية والدينية منها. وكما أوضح العلامة ديبوى Dupuis ، فإن مصر، وهى تشابه شجرة قديمة قدم العالم، قد رفعت رأسها الشامخ من عماء الأبدية، وأثرت كل أجزاء العالم بمنتجاتها، وضربت بجذورها فى عمق أجيال البشر، متخذة صوراً مختلفة ومظاهر شتى، لكنه جوهسر دائسم يصعد مرتقيا إلينا متمثلاً فى دينها وفضيلتها وعلمها"(٢٧).

## الأساطير باعتبارها قصصا رمزية للعلوم المصرية

توطدت في العصور القديمة فكرة تقول بأن الأساطير هي تأويل مجازى رمزى لأحداث تاريخية أو ظواهر طبيعية يصاغ من أجل الجماهير التي لم تكن أهلا إلا لإدراك

الحقيقة إدراكا جزئيا فقط، وذلك جانب من التوجه العام للحقيقة أو الفلسفة المزدوجة سبق أن أشرنا إليه مرارا. وقد كان هذا هو الأسلوب السائد لفهم الأسطورة منذ عصر النهضة حتى القرن السابع عشر.

وقد وصف فرانك مانويل Frank Manuel وصف بالغ الدقة الطريقة التى رفضت بها هذه المقاربة حيث أودى بها فى القرن الشامن عشر التحول إلى التفكير الفطرى السليم. وفعل بعض كتاب الأساطير فى ذلك القرن مشل فريريه Fréret الفطرى السليم. وفعل بعض كتاب الأساطير فى ذلك القرن مشل فريريه Banier والأب بانييه Banier كما فعل اليونان القدماء من أشياع يوهيمروس قبل ذلك بألفى عام عندما حاولوا تأويل الأساطير على أنها روايات فجة لحقائق فحة الاستعوب أفيرض عندئذ أن القدماء أخذوا الأساطير بمدلولها الظاهر تماماً كما أخذت الشعوب المعاصرة أساطيرها على مايبدو.

وقد اقترن هذا التغير بنمو في إدراك مفهوم "التقدم"، وتزايد في الميل – بدءاً بفونتنل Fontenelle أحد كتاب القرنين السابع عشر والشامن عشر – نحو إحياء ما قال به القديس أوغسطين في العصور القديمة من وجود تشابه بين تاريخ البشرية ونمو الطفل إلى أن يبلغ سن النضج (۱۲۰). وفي تحول كامل عن السرأى السابق في الأسطورة باعتبارها رموزا مبهمة تشير إلى حضارة أعلى، أخذ ينظر إليها عندئذ على أنها تعبير شعرى عن طفولة البشرية، بحيث يجرى تقويمها ليس على أساس ما تتضمنه من حقيقة، بل على أساس أنها مصدر معلومات عن علم نفس البشر.

بيد أنه بالرغم من كل هذه الفعاليات، ظل التأويل الجازى الرمزى للأسطورة بوصفها تعبيرا عن الحكمة القديمة لدى الكهنة المصريين باقيا، بل أنه ازدهر لدى الماسونين الأحرار والروزيكروسية. وقد أوضح مانويل كيف تم إحياؤها في شكل

صاحب نظرية في أن الآلهة كانت في الأصل ملوكا من البشر قاموا بأعمال بطولية أو نافعة لرعاياهم الذين هدوها لهم ثم قدسوهم من أجلها ثم رفعوهم إلى مرتبة الآلهة وبذلك تحولت الأعمال الفعلية إلى أساطير. وقد راجت آراء يوهيمروس منذ أواخر القرن الرابع ق.م. في أعقاب أعمال الإسكندر الأكبر وخلفائه. (المترجم).

مطبوعات منشورة في أعمال كور دى جبالان C.de Gebelin البالغة الكثرة والبالغة الفياد الفيائر شارل والبالغة الفجاجة في آن (٢٥٠). غير أن مايهمنا أكثر هنا هو أعمال الباحث الثائر شارل فرانسوا ديبوى.

وليسس مسن قبيسل المصادفة، كمسا أوضح جيورجيسو دى سسانتلانا Giorgio de Santillana مؤرخ العلم العظيم فى هذا القرن العشرين، أن ديبوى ليس معروفا فى الوقت الحاضر إلا قليلا. ذلك أن معتقداته ظلت تشكل تهديدا لكل من المسيحية والأسطورة التى تصور بلاد اليونان على أنها مبتدأ الثقافة؛ بحيث كان ينبغى أن يوارى عمله التراب (٢٦). وقد كان ديبوى عالما لامعاً، فهو مخترع جهاز الملوّحة (السيمافور)، كما كان عنصراً فعالا فى الشئون السياسية أثناء الثورة الفرنسية. ومن أجل شهرته الواسعة فى البحث وتفانيه فى سبيل المبادئ الثورية المعتدلة، أختير "مديراً للوقائع الثقافية فى عهد "حكومة الإدارة" من عام دلك. ١٧٩٥ إلى عام ١٧٩٩، وأصبح رئيسا للهيئة التشريعية أثناء فترة قنصلية نابليون التى تلت ذلك.

وأكثر كتب ديبوى شهرة هو كتابه الضخيم بعنوان "أصل كل العقائد" المذى ظهر في عام ٥٩٧٩، وقد ذهب فيه إلى أنه يمكن إرجاع كل الميثولوجيات والأديبان إلى مصدر واحد هو مصر. وفضلا عن ذلك كان يعتقد أن كل الأساطير تقريبا تقوم على واحد من أساسين أثنين هما معجزة التولّد والتناسل، والحركات المعقدة للنجوم والأجرام السماوية. وبالرغم مما يغلف الأسطورة عادة من تعبيرات خيالية خلابة، فهي تخفى في داخلها، فيما يرى، حقيقة علمية يمكن تفسيرها على أساس من العلم وحده. والحقيقة أن جزءاً كبيراً من عمل ديبوى الضخم كان يضاهي بين الأسطورة وعلم الفلك مضاهاة مفصلة، وقد كان يعرف من هذا العلم أكثر مميا عوف علماء الكلاسيكيات من بعده، وهذا من سوء حظ أنصار النموذج الآرى. وكان مايشغل ديبوى قضيتان كبيرتان. فكان أحد طعونه موجها ضد المسيحية، وفي هذا الصدد أظهر ديبوى قضيتان كبيرتان. فكان أحد طعونه موجها ضد المسيحية، وفي هذا الصدد أظهر وعنده أن الدين بني من ركام الرموز الكهنونية التي لم يُحسَن فهمها أما القضية الثانية

التمى شغل بها فكانت شرح الأساطير اليونانية على أساس علم الفلك، متابعاً هيرودوتوس والروايات القديمة المأثورة في تناول هذه الأساطير على أنها مصرية في أساسها. وفي هذا الصدد توصل ديبوى إلى سلسلة من التقابلات أو المصادفات المذهلة بين أساطير من قبيل أعمال هرقل الخارقة الإثنى عشر وحركة النجوم السنوية خلال المنازل الإثنى عشر للبروج.

وفى رأى فرانك مانويل أن ديسوى شائق لكنه غير معقول على الإطلاق، (٧٧) لكن سانتيلانا له فيه على العكس رأى مخالف تماما، إذ يقول:

"إن عمل ديبوى ضم فى حقيقة الأمر كل شئ تم التوصل إليه فى مجال علم الفلك العتيق، وهو لم يكن يملك مايتعامل معه سوى المصادر الكلاسيكية، كما لم يكن لديه فى واقع الأمر نصوص شرقية مضبوطة. أما فيما يخص الأجزاء الأخرى من العالم فلم يكن هناك سوى ماتيسر من تقارير الرحالة.... • وبهذه الأدوات غير الكافية توصل ديبوى إلى شئ يبدو أن جهد الباحثين المخدثين قصر عن إدراكه. ومعرفة الرجل بالسابقين على سقراط أوسع كثيراً مما يمكن أن يستقى من هرمان ديلز Hermann Diels إنجيل الباحثين فى الوقت الراهن. وقد يكون الحكم على كتاب "الأصل" هو التطرف، لكنه كتاب قويم متماسك وذو تاثير "(٢٨).

وقد كان لآراء ديبوى تأثير خطير فى خلال السنوات العشرين التى أعقبت نشرها، فكان ينظر إليها على أنها التحدى الإيديولوجى والثيولوجى الموازى للتحدى السياسى فى الشورة الفرنسية. وسوف نتناول فى الفصل الخامس كيف تصدت المسيحية لهجومه عليها، وكيف تحدى أنصار الهلينية رؤيته لبلاد اليونان على أنها ذيل تابع لمصر، وهى رؤية تعكسها عبارته التى تقول: "يمكن اعتبار مصر أما لكل ماورد فى أشجار أنساب الآلهة، وهى مصدر كل الحكايات التى تلقاها اليونان ووشوها بالزخارف، لأن الذى يظهر أنهم لم يبتدعوا شيئا كثيراً (٢٩).

#### المملة الفرنسية على مصر

وسعواء أكمان لديبوى دور مباشر في إتخاذ قرار الذهاب إلى مصر أم لم يكن، فليس من شك في أن وجوده بصفته شخصية ثقافية سياسية مهمة إنما يعكس مناخا عاما

من الحب لمصر وجد في الأوساط النابليونية قبل عام ١٧٩٨، وهو العام الذي توجهت فيه الحملة الكبيرة إلى مصر. ومن المعروف أنه كان لديبوى تأثير في حث الحملة على التوغل إلى مصر العليا التي كان يعتقد أنها مصدر الثقافة المصريعة والثقافة العالمية بالتالي (٨٠).

والحق أن خططا لإحتلال مصر قد وضعت قبل الشورة (الفرنسية) بفترة طويلة، في وقت بلوغ حماس الماسونية الفرنسية لمصر غايته في السبعينيات. وفيما كان للحملة اسبابها السياسية والإقتصادية المهمة، فليس مسن شك في أن أفكارا عن إحياء فرنسا "عهد الحضارة" الذي كانت روما قد دمرته كانت حافزا مهما من وراء الحملة (٨١).

وليس من المؤكد ما إذا كان نابليون نفسه ماسوناً، لكن ليس هناك شك في أنسه كان منغمساً في الشئون الماسونية إنغماسا عميقا، وأن كثيراً من أعضاء الطائفة كانوا يشغلون المناصب العليا في جيشه، وأن الماسونية إزدهرت في ظلل حكمه إزدهارا فائقاً (۱۸۲). ومن الواضح أنه أخذ الرمز الإمبراطوري وهو النحلة من مصر، من خلال مصادر ماسونية فيما يحتمل (۱۸۳). وعما يوضح هذا التأثير أيضاً سلوكه في مصر؛ فقد حاول على سبيل المشال أن يتسامي فوق المسيحية ويظهر بطلاً من أبطال الإسلام واليهودية، وتوجه نحو الهرم الأكبر حيث كانت له تجربة صوفية باطنة (۱۸۶).

وقد كانت الحملة كلها نقطة تحول باهرة في توجهات أوروبا نحو الشرق. فمن خلال وسائل شيى، من إجراء المسوحات الشاملة، إلى إعداد الخرائط والرسوم، إلى الإستيلاء على أشياء ومنشآت ثقافية لتزدان بها فرنسا، نرى مثلا باكرا لنمط أصبح من بعد علامة مميزة للإستعمار الأوربي: وأعنى به إبراز غرض الدراسة والاهتمام بالتحقيق العلمي، وهو ما صار قاعدة "لحركة الإستشراق" في القرن التاسيع عشر على النحو الذي أجاد إدوارد سعيد وصفه (٥٠). ومن ناحية أخرى كان لا يزال هناك كثير من آثار الوقف القديم من مصر، فوُجد لدى الأعضاء العلميين في الحملة اعتقاد بأنهم المستطيعون أن يتعلموا في مصر حقائق أساسية عن العالم وعن حقيقة ثقافتهم هم، وليس

مجرد أمور خارجية تستكمل معرفة الغرب بآسيا وإفريقيا لبسط سيطرته عليها.

فعلسى سبيل المشال، قسام عسالم الرياضيسات إدميسه – فرانسسوا جومسار Edmé-Francois Jomard بقياس أبعاد الأهرامسات وعمل مسبوحات لمصر على المساس من المصادر القديمة التسى كسانت تؤكد أن المقاييس المصرية للطول تعتمد على معرفة مفصلة بطول محيط الأرض، وأن الهرم الأكبر يحوى نسب محددة من درجة العرض كما سبق أن ذكرنا في صفحة ٢٠١ في معرض الحديث عن نيوتن. وعندما نشر جومار مكتشفاته في عام ١٨٢٩، وهو وقت أشتد فيه الحماس للهيلينية، لم تلبث التوافقات المذهلة التي كشف عنها أن لقيت الرفض بدعوى أنها غير دقيقة. هذا وتبدو نتائج جوماد صادقة بدرجة أكبر في ضوء القياسات الحديثة والأكثر دقة (٢٠١).

وحتى فى عام ١٧٩٨ غدت الهيلينية الجديدة والنزعة الرومانسية عاملين مهمين. فنابليون بالرغم من اهتماماته الماسونية كان ابنا لعصره، ومن الواضح أنه تصور نفسه على أنه الإسكندر فى صورته التى يبدو فيها يونانيا صرفا. وقد اصطحب نبابليون معه كتاب "السير" لبلوتارخوس ليمده بنماذج كلاسيكية، كما كانت لديه نسخة من "الإلياذة" التى كان بطلها أخيليوس مصدر إلهام له. على أن ما كان يتصل بالأمر مباشرة وبصورة أوثق هى نسخة من كتاب كسينوفون "الأناباسيس" (الصعود) الذى يصور سلسلة من الأحداث التى شق اليونان الأوربيون من خلالها طريقهم بين أعداد ضخمة مئزاصة من أسيويين شتى. وقد أصبح هذا النص "إنجيلا" لحركة الإستعمار فى القرن التاسع عشر وبواكير القسرن العشرين، بالرغم من أن الأمر استغرق عدة عقود من السنين قبل أن يحل هذا الكتاب محل خطب ديموسشيس الديموقراطية أو الإلياذة ليكون نصا قياسيا لبدء تعلم اللغة اليونانية (١٨٠).

وتحدنا قراءات نابليون الأحرى بعينة مثالية للذوق الرومانسي لعصره. كانت هناك أشعار "الأوشان" Ossian التي سنناقش أهميتها الفائقة للحركة الرومانسية في الفصل التالى، وأخيراً كان هناك الكتاب المقدس وكتاب "الفيدا" السنسكريتي الذي

كسان يمشل الولسع الرومانسسى الجديسد بسالهند القديمسة، ممسا سسنعرض لوصفسه فسى الفصسل الخسامس (^^).

وقد كان وضع نابليون كالعادة وضعا دراميا، لكن موقفه، من حيث هو شخص يعيش في داخل النموذج القديم ولكن يجتذبه "نموذج التقدم" والهيلينية الرومانسية، كان موقفا بمشل العصر تماما. فقد يكون شيكاندر Schikaneder وموتسارت كمان موقفا بمشل العصر تماما الحكمة المصرية في أوبرا "الناى السيحرى" التي كتبت في عام ١٧٩١، لكن هذا تم بعيدا في مدينة فيينا. أما الأمور في غرب أوروبا فكانت مختلفة. كان إدوارد جيبون Edward Gibbon يشير في عام ١٧٨٠ إلى "لاهوت المصريين وفلسفة اليونان" بأسلوب يفيد الاعتقاد بالتقدم المرحلي، وكان قد أحرق قبل ذلك مقالته التي كتبها "في مقتبل صباه" عن سيزوستريس معبرا عن ذلك بقوله: "إنسى في مرحلة أنضج من عمرى لم أعد أفترض أن أعقد الصلة بين اليونان وتاريخ اليهود والمصريين القديم الضائع في غيامة سحاب بعيد (١٩٨).

وفى هذا العقد نفسه من السنين، قام بالتحرك فى ذات الإنجاه باحث مبرز آخر هو الأب بارتلمى الذى ذكرنا من قبل دراسته فى حل رموز الكتابة الفينيقية وفى المقارنة بين القبطية والعبرية واليونانية. وفى عام ١٧٨٨، وقرب نهاية عمره المديد، نشر بسارتلمى كتابه السذى مسيغدو أشهر كتبه وهو "رحلة الشباب أناخارسيس بارتلمى كتابه السذى مسيغدو أشهر كتبه وهو "رحلة الشباب أناخارسيس اليونان إبان القرن الرابع ق.م. وهى حافلة بالحواشى والتعليقات وتعكس قدراً كبيراً من المعرفة على غرار قصة سيثوس التى كانت، إلى جانب "قصة تليماك"، أحد المصادر التى الممت صاحبها (١٠٠). وكان النجاح الذى لقيته أناخارسيس معادلا للنجاح الذى حققته سيثوس، فقد صدرت فى أكثر من أربعين طبعة بالفرنسية وترجميت إلى ثمانى لغات (١٠١). لكن ما أعطته الرواية لبلاد اليونان من وضع مغاير كان أمرا عجيبا. فعند فينيلون يجئ الشاب الشمالى المسيط تليماك من بلاد اليونان إلى مصر حيث الثقافة الرفيعة المتصنعة،

فى حين يأتى أناخارسيس من سكيثيا أرض الفطرة والفضيلة والطهر إلى بـلاد اليونـان وهى فى حسال من الأضمحـلال والحياة المتكلفة، وإن ظلت بـالرغم من ذلـك مونـلا لحضارة عظيمـة.

وفيما كان بارتلمى معظّما لشأن بلاد اليونان، كانت جذوره الضاربة فى عمق النموذج القديم من الثبات بحيث لم يكن من الممكن له إهمال دورى مصر وفينيقيا الحضاريين. ففى المقدمة التى كتبها لروايته يرى المصريين على أنهم قوم قدموا ليسنوا التشريعات لليونان البدائيين، وهو قد تابع فريريه فى إرجاع تاريخ قدومهم ليس فقط إلى أيسام كيكرويس وكادموس ودناؤس، بل إلى أقدم من ذلك بثلاثمائة عام، أى إلى القرن العشرين ق.م.، أيام إناخوس Inachos وفرونيوس وفرونيوس الأروميين الأصليين تميل الروايات اليونانية إلى رؤيتهما على أنهما من البلاسيجين الأروميين الأصليين الرائى الذي الذي طرحه عالم الساميات العظيم إرنست رينان بعد ذلك بسبعين عاما، أى فى الرأى الذي طرحه عالم الساميات العظيم إرنست رينان بعد ذلك بسبعين عاما، أى فى الخمسينيات من القرن التاسع عشر، وهنو الرأى القائل إن شمس الصحراء هنى التي خلقت الطابع السامي الخشن وعقيدة التوجيد الصارمة فيه. فقيد ذهب ببارتلمي إلى أن خمس مصر الحارقية ومنا يقابلها بالعكس من ظيل وارف قيد وليد حالية من البساطة القصوى في الفكر وفي الفن، فيما ولد ضوء اليونيان المتألق شيئا ألطف وأرق وأكثر حيية، حيث يقول:

وهكذا فإن اليونان الذين خرجوا من آجامهم لم يعودوا يرون الأشياء أسفل قساع مرعب كثيب، كذلك رقق المصريون في بلاد اليونان شيئاً فشيئاً من غلواء تعبيراتهم الصارمة في رسومهم ووجدنا الفريقين، وقد إتحدا عندئذ في شعب واحد، يخلقان لغة تألقت بتعبيراتها المفعمة بالحياة، وخلعوا على آرائهم ألوانا غيرت من بساطتهم وجعلتهم أكثر جاذبية وإغراءاً (١٣٠).

ويضع هذا الرأى بارتلمي في موضع يمكن أن ينظر إليه فيه على أنه مرحلة

إنتقالية. ذلك أنه قبل قبل رؤية فنكلمان Winckelmann الرومانسية والمتمشية مع النزعة الهلينية الجديدة بأن المصريين جامدون شكليون بل هامدون بعض الشئ، في حين يظهر اليونان على صورة أطفال يبتسمون. غير أن بارتلمي من ناحية أخرى لم ير الأشياء كما كان يراها الناس في القرن التاسع عشر، أي على أساس أن هناك أحتياجاً ماساً لأن يكون اليونان أنقياء عرقيا ولغويا. ولذلك فلا يظهر أنه عاني صعوبة ما من ناحية رؤيسة النموذج القديم لقضية الاستيطان.

ولم تكن رواية أناخارسيس طريقا واسعا للهروب من الواقع إبان النسورة الفرنسية فحسب، بل كانت فيما يحتمل أكثر التواريخ عن بلاد اليونان تأثيرا في خلال بلوغ نزعة حب الهيلينية أوجها في فرنسا. أما أعظم الكتسب الإنجليزية تأثيراً، وهو الكتاب الضخم الذي كتبه وليام متفورد William Mitford صديق جيبون، بعنوان "تاريخ بلاد اليونان"، فكان كتابا أكاديميا صرفا. ومن حيث التأثر ببلاد اليونان، كان متفورد أقل بكثير من بارتلمي، كما أنه بوصفه رجلاً محافظاً متسقا مع ذاته رفض فكرة "التقدم"، ولم يكن بأي حال على يقين من أن بلاد اليونان تفوقت على مصر والشرق الأدنى، بل هو في الحقيقة يُؤثر الشرق الأدنى على وجه العموم. ففي الجيزء الأول مس "تاريخه" وهو المرجع المتداول في الموضوع منذ نشره في عام ١٧٨٤ حتى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، كتب متفورد مايلي:

كانت آشور امبراطورية عظيمة، وكانت مصر بلادا آهلة بالسكان تخضيع لنظام حكم بالغ الرفاهة، وكانت صيدا مدينة ثرية زاخرة بالسلع والمنتجات وتقوم بنقل تجارة هائلة، عندما كان اليونان يجهلون أكثر الفنون الظاهرة والضرورية ويعيشون فيما يقال على ثمار البلوط. لكنها (هكذا) بلاد اليونان التي كانت أول دولة في أوروبا تخرج من عالم الهمجية. ويبدو أنها تدين بهذه الميزة تماماً (هكذا) لأسباب إتصالها الأيسر بامم الشرق المتحضرة (١٤٠).

كذلك أيد متفورد رأى النموذج القديم في مسألة استيطان بلاد اليونان حيث يقول:

يبدو أنه في زمن موغل في القدم في مصر، ونتيجة لبعض الثورات التي لا نعلم إلا القليل عن فعالياتها، إضطر قسم كبير من السكان إلى البحث عن مستوطنات خارجية. ويحتمل أن كريت تدين لتلك الظروف بحضارتها ونظام حكمها. ويتصل بموضوع تأسيس مستوطنات مصرية في بلاد اليونان عدد من أقوى الروايات اليونانية المأثورة إسنادا، وهي روايات لاتتلاءم قبط مع نعرة التحيز القومي، وإن كانت من حيث تلاؤمها التام مع التاريخ المعروف لا تبدو من حيث ملابساتها الأساسية محلا لأى سيؤال (١٥٠).

والقول بأن الروايات أو الأساطير تكون مقبولة إذا كان ذيوعها واسع المدى، وكان تلاؤمها حاصلا مع أنماط تاريخية أخرى، هذا جانب إلى تعارضها مع مصالح أولئك الذين يرددونها، هو قول يظل حجة قوية. لكن من المهم أن نلاحظ أنه ليس ثمة مواقف دفاعية أقدم عن النموذج القديم، وهذا راجع إلى أن طائر الحكمة في يطير وقست الغسق، بمعنى أن المعتقدات التقليدية المأثورة لا تجرى صياغتها إلا تحت ضغط التحدى. وكما هو الحال عند كثير من المتحصنين للدفاع عن وضع قائم يتبنونه، إدعى متفورد أن أكثر الماحثين الجادين يؤيدون موقفه ويعتقدون معه بوجود الأصول الشرقية للحضارة الباحثين الجادين يؤيدون موقفه ويعتقدون معه بوجود الأصول الشرقية للحضارة اليونانية. لكنه يقر بأن باحثا "أكثر ضحالة" هو صموئيل مسجريف Samuel اليونانية الكنه أن الثقافة اليونانية ثقافة أرومية أصيلة في بلدها الفصيل الرابع.



فى تعبسير المؤلف بالإنجليزية "أذن بومة مينوف تطير..." وكان طائر البوم يرمز لينوفا ربه الحكمة عند الرومان = الربة أثينة عند اليونان. (المترجم).

# الباب الرابع

العداء لمصر في القرن الثامن عشر

ترجمة د. فاروق القاضي



نحن نقارب الآن عقدة هذا الجزء من الكتاب، وهو بيان أصول تلك العوامل المؤثرة التى أسقطت النموذج القديم، وأدت إلى إحلال بلاد اليونان آخر الأمر محل مصر من حيث هى مصدر الحضارة الأوروبية. وأنا أركز على أربعة من هذه العوامل المؤثرة وهي رد الفعل المسيحي، وظهور فكرة "التقدم"، ونمو العنصرية، والنزعة الهيللينية الرومانسية. وتلك كلها أمور يتصل بعضها ببعض إلى الحد الذي يمكن معه أن يترادف مفهوم أوروبا ومفهوم العالم المسيحي، وأن يشير معنى رد الفعل المسيحي إلى استمرار العداء الأوربي وتزايد حدة التوتر بين الديانة المصرية والمسيحية.

وبالنسبة إلى مسألة "التقدم" أرى أن قيامها بصفتها أنموذجا سائدا فى التفكير قد أضر بمصر إضرارا بالغا وذلك لسببين هما أن قِدَم هذه البلاد العظيم قد وضعها "من خلف" الحضارات المتأخرة عنها زمنيا، فى حين أن تطاول تاريخها الممتد ورسوخه، وهو ما كان من قبل مصدر إعجاب بها، قد أصبح عندئذ سببا فى إزدرائها بحجة أنه تاريخ جامد وعقيم. ونستطيع أن نتبين أنه أضر بمصر كذلك ظهور النزعة العنصرية وما استلزمته من الحط من قدر كل ثقافة إفريقية. ومع ذلك فإن الإلتباس حول اشكالية وضع مصر "العرقى" قد أتاح لمؤيديها أن يدفعوا بأنها كانت "بيضاء" أصلا وأساساً. وعلى النقيض من ذلك أفادت بلاد اليونان من النزعة العنصرية إفادة سريعة وبطرق شتى وسرعان ما أصبح يُنظر إليها على أنها هى طفولة "العنصر الأوربي" الديناميكي.

وهكذا كسان يمكن للعنصرية و"التقدم" أن يتضافرا للتنديد بسالركود المصرى/ الأفريقي وإطراء الديناميكية والتغيير اليوناني/ الأوربي. وقد لاءمت تلك الاعتبارات تماماً الحركة الرومانسية الجديدة التي لم تؤكد على الخصائص القومية والفروق الفئوية بين الشعوب فحسب، بيل نظرت كذلك إلى الديناميكية على أنها القيمة الأسمى. وفضلا عن ذلك كانت الدويلات اليونانية صغيرة شديدة الفقر غالبا، وكان شاعرها القومي هو هوميروس الذي كانت ملاحمه البطولية تلائم على نحو رائع ولع القرن الثامن عشر الرومانسي بأهازيج الشمال التي كان أكثرها مثيرا غاية الإثارة، مثلها في ذلك مثل الإلياذة. وهنا، وكما هو الحال في مجال اللغة، أوجدت بين بيلاد اليونان الجغرافي في

الجنوب الشوقى من البحر المتوسط، وإلا ذلك النموذج القديم المذى كان يؤكسد إرتباطها القوى بالشرق الأوسط. ومجمل القول أنه فى حين كانت مصر ومعها الصين وروما همى النماذج للإستنارة، صارت بلاد اليونسان مرتبطة بتيار النزعة الرومانسية العقلى والعاطفى الذى كان محدوداً وإن كان آخذا فى النمو فى القرن الشامن عشر.

#### رد الفعل المسيحي

وينبغى أن نؤكد أنه فى خلال الجانب الأكبر من حقبة الألفى عام التى تهمنا هنا تقريبا، لم يكن التوتر أو "التناقض" بين المسيحية والفلسفة المصرية "المزدوجة" تناقضا "ضديا" بالمعنى الوارد عند لينين عند ماو<sup>(4)</sup>. فالهرمسية والماسونية باعتبارهما حركبتين مقصورتين على الصفوة، لم تهددا بشكل أساسى الوضع القائم من الناحيتين الإجتماعية والسياسية بل ولها حتى الناحية الدينية. غير أن دعاوى التوحيد التي وجدت في كل من الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، كل على نحوها الخاص، قد جعلت من العسير التسامح مع أى نوع من عدم التطابق بين المأثورين المسيحي والمصرى، ووجدت من شم فترات طويلة من الخصومة المربرة بينهما.

وقد ورد في الفصل الشاني ذكسر هدم الكنيسة الأولى للغنوسية (الأدرية) والأفلاطونية المحدثية هدمها ضاربها دمويها، غير أن الكنيسة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر تسامحت بوجه عام مع الأفلاطونية والهرمسية بل شجعتهما. ولعل إعدام برونو لا يثير الدهشة إذا ما أخذنا في الاعتبار هجماته تلك المجلجلة على المأثورات اليهودية – المسيحية ودعوته الصاخبة إلى العودة إلى الديانة المصرية. بل إنه فضلا عن ذلك، لم يكن ما أعقب إحراق برونو هو فرض الحظر على الدراسات عن مصر، وإنما كان تشجيعا ودعما كبيرا لما تسميه فرانسيس يبتس "بالهرمسية الرجعية" عند أثناسيوس كيرشر، أو بعبارة أكثر تلطف، بالدراسات المصرية المجازة من جانب الكنيسة، ومنها إنشاء كيرشر للدراسات القبطية (١). وبالرغم مما كان للهرمسية والروزيكروسية من تأثير في الأوساط الثقافية في شمال أوروبا في الغالب، فإنهما لم تكونا عاملين مؤثريسن في

<sup>(4)</sup> المقصود بالطبع هو ماو - تسى - تونج في تنظيره الشيوعي. (المترجم).

أحداث العنف فى حرب الثلاثين عاما فى ألمانيا وثورات الفرونيد فى فرنسا والصراع ضد الملكية فى أنجلزا وهولندا. كذلك لم يكن للهرمسية إلا دخل يسير فى الصراعات بين الكاثوليك والبروتوستانت أى بين الكنيسة الأعلى والكنيسة الأدنى، أو لم يكن فيا من دخل على الإطلاق.

وكما سبق أن ذكرت، كانت الأفلاطونية المحدثية والهرمسية في الغالب فلسفتين ظاهر هما المعتدلون في محاولات للتسامي فوق سعار معارك ذلك الزمان السياسية والدينيسة. وبسالمل نحسا الإلحساد فسي المذهسب السذري المقسون بتومساس هوبسن Thomas Hobbes في جو من اليأس الناجم عن تقارع السيوف في أمور الدين. وهكذا ففي عقدي الستينيات والسبعينيات من القسرن السابع عشر في إنجلوا وجدنيا رجالا من المعتدلين مشل رائف كدورث Ralph Cudworth - وكانوا مشعولين بمناوءة خصمين رئيسيين هما الغيبيات الكاثوليكية والحمساس البيورتيساني المفسرط - وجدناهم يسرون في الأفلاطونية ترياقيا لكل من الداءيين معا<sup>(٢)</sup>. وإلى جانب استعلاء الأفلاطونية فوق المشاحنات الطائفية، فإن قولها بأن ثمة ضياء أو روحا للعالم قيد أضعف دعاوي أهل التعصب بتمثلهم هم للروح القُدس أو أوحي إلى المؤمنين دعاواهم بذلك. وفضلا عن ذلك، كان كدورث يعتقد أن المخاطر الإلحادية الناشئة عن الزعم بتماثل وفضلا عن ذلك، كان كدورث يعتقد أن المخاطر الإلحادية الناشئة عن الزعم بتماثل الروح والمادة وتماثل الخالق والمخلوق في الفكر المصري – الأفلاطوني، هو أقل حدة من الروح والمادة وبرا الآلي والذري (٢).

وفى هذا المناخ الفكرى تشكل عقل نيوتن، وفى هذا السياق ينبغى أن ننظر إلى إعجابه المبكر بالمصريين مما أشرنا إليه فى الفصل السابق. غير أن موقفه مسن مصر تغيير تغيرا عميقا فى عقد التسعينيات، فقد أنفق سنى حياته الأخيرة فى بحث أمور تتعلق ببرتيب الأزمنة ترتيبا تاريخيا (كرونولوجياً). وكان أكثر بحوثه فى هذا أهمية هو بحشه "تعديل كرونولوجيا الممالك القديمة"، وفيه برهن نيوتن على أساس من الكتاب المقدس وعلم الفلك أن دعاوى الأقدمية الزمنية التى أدعاها المصريون وغيرهم من الشعوب قد بولغ فيها مبالغة كبيرة، وأن الأسرائيلين قد وُجدوا قبل كل الآخرين بأمد بعيد.

والأستاذ وستفول Westfall، وهو أحدث مَن كتب سيرة حياة لنيوتن، يصف

ذلك البحث بأنه "عمل بالغ الملالة"، ويعتقد أن نيوتن في هذا العمل "قد أخرج كتابيا" ليست له غاية واضحة وليس له شكل واضح". ولعبل التفسير الوحيد المذى يستطيع وستفول أن يورده لذلك هو أن الكتاب يتضمن رسالة ربوبية مغلفة (أ). غير أن الشئ نفسه يمكن أن يقال عن أكثر أعمال نيوتن، ولا أظن أنه كلام يقدم دافعا كافيا للقيام بهذا الجهد الهائل الذى بذله نيوتن في "الكرونولوجيا". والواقع أن من الممكن القول بأن هذا الكتاب هو أقوم ما كتب نيوتن في حياته. وقد هاجم وليام وستون William بأن هذا الكتاب هو وقوم ما كتب نيوتن في حياته وقد هاجم وليام وستون الوريا، وكذلك فعل الفرنسي الملحد فريريه Frérer وفضلا عن ذلك، فإن نيوتن صار في أخريات أيامه متعاونا بالفعل مع كنيسة الدولة الرسمية كما يشير إلى ذلك وستفول. وعلى ذلك فإنني أظن أن من الأجدى أن ننظر إلى "الكرونولوجيا" على ألمه كنان نتيجة لما يصفه المؤرخ المنقص الأستاذ بوكوك Pocock بأنه "ارتداد كامل عما حاول كدورث أن يظهره من أن التفكير القديم كان بطبعه موافقا للاهوت المسيحي.

ويعزو بوكوك ذلك جزئيا إلى "تأثير اسبينوزا"، وهو رأى فيه إشكال لأن المؤرخ الاستاذ كولى Colie قد بين أن كدورث كان على معرفة تامة بفكر اسبينوزا فى السبعينيات. وقد تضمن كتابه العظيم "النظام العقلى الحقيقى للعالم" هجومنا على موقف اسبينوزا(٢) ولا يعنى ذلك أن ننكر أن مذهب اسبينوزا فى وحدة الوجود استمر فى إضعاف احتمال وجود فلسفة أفلاطونية مسيحية بعد أن صدر كتاب كدورث فى عام ١٦٨٩ بيد أن العوامل الجديدة الفعالة من بعد قيام الشورة العظمى فى عام ١٦٨٩ كانت هى تولاند Toland وحركة التنوير الراديكالية. وجملة القبول عندى هو أننى أظن أن كتاب نيوتن الأخير بما فيه من تقليل للأقدمية الزمنية للمصريين والشعوب أظن أن كتاب نيوتن الأخير بما فيه من تقليل للأقدمية الزمنية للمصريين والشعوب القديمة الأخرى ينبغى أن يُنظر إليه على أنه دفاع مسيحى من ربوبى جدير بالإحرام ضد حركة التنوير الراديكالية التى اصطنعت أقدمية مصر والشرق أداة. وكما كان الحال مع برونو فى القرن السادس عشر، فإن التعايش السلمى الذى ظل قائما بين المسيحية وديانة مصر وفلسفتها خلال الجانب الأكبر من عصر النهضة قد سقط، وبدأ المسيحيون النضال.

# المثلث المتصاري: المسيحية واليونان ضد مصر

ولقد أوجد الدفاع عن مذهب نيوتن تحالفاً بين الدراا سات اليونانية والمسيحية. ويقودنا ذلك إلى ذكر شاغل مهم يشغلنا في هذا الكتاب، وهيو أمر يتعلق بصراع ثنائي بين مصر والكتاب المقدس ولكن بصورة أقل من تعلقه بالعلاقية الثلاثية مابين المسيحية ومصر وبلاد اليونان. وبيان الأمر أنه في خلال القرون الأولى من الفيترة المسيحية كنان الصراع الأساسي بين المسيحيين والوثنيين. ولما كانت الثقافية السائدة في شرقى البحر المتوسط إبان تلك الفترة ثقافة هلينية تستند فيها الديانية إلى قاعدة مصرية، فقد رأى كل من المسيحيين والوثنيين – وكان أكثر هؤلاء الأخيرين من أصحاب الأفلاطونية المحدثية من المسيحيين والوثنيين عصر والشرق وبلاد اليونان غير مهمة نسبيا – ومن ناحيسة أصرى وأوا أن الفروق بين مصر والشرق وبلاد اليونان غير مهمة نسبيا – ومن ناحيسة أحرى عدة نقاط ضد اليونان بما يشير إلى تأخرهم زمنيا، وبما يظهر ضحالية الحضارة اليونانية إذا ماقورنت بحضارات المصريين والكلدانيين والفرس ومن ليهم، ومنهم الإسرائيليون بالطبع. وقد أكدوا كذلك على كثرة ما أخذه اليونان في عال الثقافية عن شعوب أكثر بالطبع. وقد أكدوا كذلك على كثرة ما أخذه اليونان في عال الثقافية عن شعوب أكثر فيدماً.

وحتى عصر النهضة، لم تكن إمكانية استخدام اليونان ضد المصريبين والكلدانيين وغيرهم الدفاع عن المسيحية أمراً واردا. وقد سبق أن بينت أن عداء إرازموس للهرمسية في بواكير القرن السادس عشر كان في أساسه متصلا بدفاعه عن المسيحية وعن الدين ضد السحر. لكن إرازموس كان كذلك نصيرا للغة اللاتينية الخالصة ولدراسة اللغة اليونانية (٨).

وفى تلك الأنباء أخذ الألمان يدركون المشابهات المشيرة بين لغتهم وبين اللغة اليونانية. فالأسماء فى كل من اللغتين لها حالات أربع من الإعراب فى مقابل خمس حالات فى اللاتينية وكل من اليونانية والألمانية استخدمت أداة التعريف وتوسعت فى استعمال الأدوات والحروف مع الأفعال. وعقب حركة الإصلاح الدينى والإنفصال عن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية أصبحت الصلة بين اللغتين أقدى بكثير، باعتبار تصور الألمانية واليونانية على أنهما معاً لغتا الحركة البروتستانتية. وقدد حارب لوثر الكنيسة

الرومانية بالإنجيل اليوناني، إذ كانت اليونانية لسانا مسيحيا مقدسا يستطيع البروتستانت أن يدعوا إدعاء يقبل التصديق بأنها أوثق في مسيحيتها من اللغة اللاتينية. ومع إنتشار حركة الإصلاح في انجلترا وأسكتلندا واسكندناوة أخيذ ينمو شعور بأن الشعوب المتحدثة باللهجات التيوتونية "أفضل" وأكثر "رجولة" من الأمم المتحدثة باللهجات الرومانسية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وأن لغات تلك الشعوب أسمى في مجموعها من اللغة اللاتينية حيث تعادل اليونانية، أو على حد تعبير كاتب إنجليزي من القرن السابع عشر حيث يقول:

"كانت لغتنا لهجة من التيوتونية ومع أنها آنذاك كانت في طفولتها فإنها لم تك جافة كمنا كانت مثمرة ومفعمة بالمعاني ولها أصول راسخة وبدائيات قابلة للتوسع والإنتشار من أصولها إلى تغصن في الإشتقاقات والتركيبات مثل اللغة اليونانية ومتخطية في قوتها إلى ماوراء اللاتينية واللهجات المشتقة منها" (١).

وقد ازدهرت الدراسات اليونانية في المدارس والجامعات البروتستانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ومن العجيب أن نلحظ مشلاً كيف أن كثيراً من دراسي اليونانيات من الفرنسيين في القرن السابع عشر – بما فيهم اسحق كازوبون ومدام داسييه – قد نُشِّ وا على أنهم هيجونوت Huguenots \* (١٠٠). وماكان استخدام اللغة اليونانية ضد السحر المصرى بالذي يعد كثيرا عن استخدامها لمهاجمة الغيبات الرومانية الكاثوليكية. ومع ذلك فإن النقد الذي وجهة كازوبون الأقدمية النصوص الموانية ومسحرها، المرمسية زمنياً لم يكن من قبيل المقابلة بين بلاد اليونان بعقلها ومصر بغيبياتها وسحرها، وإنحا كان من قبيل استخدام الأساليب النقدية في مقاربة النصوص اليونانية من أجل التقليل من قبيل من قبيل المقليل من قيمتها.

وقد استخدمت مقاربة مشابهة بعد ذلك بسبعين عاما على يد رتشارد بنتلى Richard Bentley. وبالرغم مما غرف به بنتلى إبان سنى حياته من أنه العميد

<sup>\*</sup> الهيجونوت هم البروتستانت من أتباع المصلح الديني جون كالفن في فرنسا. (المترجم).

المستبد المقوت لكلية ترينيتي بكيمبردج فقد كان في مجال تاريخ الكلاسيكيات بطلا، باعتبار أنه مكتشف حرف (صوت) الديجاما digamma أو بالأحرى مكتشف تلك الحقيقة، وهي أن الصوت دُو الذي يمثل بالشكل F في بعيض الأبجديات اليونانية، قد كان موجودا في لغة هوميروس وغيرها من اللهجات اليونانية وإن لم يكن مكتوبا. وقد توصل بنتلي إلى هذا الكشف ببراعة فائقة بملاحظته أنه في بعض الحالات في الكلمات التي تبدأ بحروف متحركة لم يكن يجرى إسقاط هذه الحروف كيما توصل الكلمة بالمقاطع السابقة من أجل البرخيم. ولقد نال بنتلي تقديرا أكبر من أجل دراساته النقدية القوية التي أكسبته الشهرة فيما بعد بأنه أعظم دارسي الكلاسيكيات الإنجليز على مر الزمان، وإن لم ينل هذا التقدير في هذا المجال على وجه التحديد إبان حياته (١١).

وقد كان رتشارد بنتلى أيضاً هو أول من قام بتبسيط وإذاعة مبادئ نيوتىن فى الفيزياء وأول من أوضح ما بها من معان وإيحاءات لاهوتية وسياسية، مشل القول بأنه مادامت المادة لا تستطيع تحريك نفسها، فبإن الأمر محتاج إلى إلبه ثبابت الصفيات يخلق المكون ويحفظ بقاءه، تماما مثلما أن شخص الملك ضرورى فى نظام ملكى دستورى فى ظل حزب الهويج Whig. وقد أبرز بنتلى مشروعه هنذا في عام ١٩٩٧ عندميا ألقى السلسلة الأولى من عظاته الكنسية أو محاضراته التي قام على تنظيمها السير روبرت بويمل العالم الكيميائي الإنجليزى - الإيرلنيدى الشهير ضيد "الكفيار الأشوار، وهم الملاحدة والمؤلمة والوثنيون واليهبود وأتباع محميد" (ص) (١٠٠٠). ولا يكياد بنتلسي يذكر الفريقين الآخيرين، وإنجاكان واضحا أن اهتمامه متجه إلى الثلاثة الأول. وأعظم مياكيان بهم في الأمر برمته هو حركة التنوير الراديكالية. ويبدو أنسه كيان مهتما بوجه خياص بجون تولاند المفكر الراديكالي وطليعية مذهب الماسونين الأحرار المذى استخدم فكرة برونو التي أخذها بدوره عن المصريين في القبول بالميادة المتحركة، وهي الفكرة التي

كذلك يبدو أن بنتلى وجماعته كانوا على علىم بنزعة تولاند الجمهورية، وكان تولاند بدوره على علىم تام بالعلاقة التبادلية بين نظريات نيوتان الفيزيائية وآرائسه السياسية (١٣). وقد استخدم بنتلى ذكاءه المفرط وبحوثه فى حقل الكلاسيكيات لا لكى

يشرح نظام نيوتن ودلالاته فحسب، بل لكى يلقى بالشك أيضا على مرجعية المصادر اليونانية التى أشارت إلى الحكمة والفلك لدى المصريين والشرقين والزمن الدى كتبت فيه هذه المصادر (۱۲). وبهذا أراد بنتلى أن يجرد تولاند والراديكاليين من واحد من أقوى مصادر شرعية مذهبهم.

غير أن مايهمنا هنا بدرجة أكبر هو ذلك التحالف بين نيوتن وبنتلى، والربط بين العلم الجديد والدراسة النقدية للكلاسيكيات من أجل الحفاظ على "الوضع القائم". وإنه لمن دواعى السخرية أن هذين الرجلين اللذين كانا دائما على حافة الأريوسية أو الربوبية، إن لم يكونا عندها فعلا، قد أصبحا اثنين من أكثر المدافعين عن المؤسسة المسيحية تأثيرا (١٥٥).

# الملف اليوناني المسيحي

غير أننا نجد تحالفا أقوم من ذلك بين بلاد اليونان والمسيحية عند أحمد معاصرى بنتلى وإن كان أصغر منه سنا، وهو جون بوتر John Potter الذى كان يعمل فى مدرسة ويكفيلد للنحو، وقد أصبح من بعد كبيرا لأساقفة كنتر برى. ففى عسام ١٦٩٧ أخرج بوتر كتابا من أربعة أجزاء عن النظم السياسية والديانة عند اليونان. وقد ظل هذا الكتاب، مع توالى صدوره فى طبعات جديدة، المرجع القياسى فى الموضوع حتى صدور معجم الدكتور سميث فى عام ١٨٤٨م (١٦٠). وقد أكد بوتر – متابعا فى ذلك ماثورا تقليديا يرجع إلى أيام لوكريتيوس على الأقل – أن أثينا، على خلاف بقية بلاد اليونان، لم تُقهر على يد البرابرة، ليس هذا فحسب، وإنما جاءت التقافة والنظم اليونانية منها (١٠). وبهذه الطريقة استطاع بوتر أن يباعد بين بسلاد اليونان والشرق الأدنى، دون أن يعترض على مرجعية النصوص القديمة فيما يتعلق بموضوع الغزوات.

ونجد هذا التشدد الحائر واردا في معالجة بوتر لموضوع الديانة. فبالرغم من محاولته هنا رفع طراقيا Thrace إلى مكانة مساوية، فإنه اعترف بأن الديانة جاءت من مصر، لكنه مضى يتناولها كما لو كانت ديانة يونانية خالصة (١٨٠). ويجد المرء في خلال القرن الثامن عشر محاولات مشابهة خاصة بين الكتاب المدافعين عن المسيحية للتوفيق بين الرغبة في التقليل من شأن مصر والرغبة في إعلاء شأن اليونان، مع عجز منهم عن التصدى للنموذج القديم.

#### توجه فكرة "التقدم" ضد مصر

وفيما كان أنصار حركة التنوير الراديكالية في أنجلتوا يستخدمون مسألة أقدمية مصر وبلاد النهرين (ميسوبوتاميا) لكى يخففوا من وقع غلواء موقفهم، بدأ وكأنهم أحسوا في قرارة أنفسهم بأنهم "تقدميون"، شأنهم في ذلك كشأن أنصار الحديث في فرنسا. بيد أنه كان مقدرا أن تخسر مصر آخر الأمر من جراء قيام أنموذج "التقدم" الجديد المذي يمكن تبين التحول الذي نجم عن طرحه من مقابلة الهجوم الذي شنه نيوتن على أقدمية مصر والشرق في العقد الثاني من القرن الثامن عشر، بتناول الأسقف وليام واربرتون William Warburton للموضوع بعد ذلك في الثلاثينيات، وهي مقاربة بالغة الإختلاف. ذلك أن واربرتون رأى فيما أسماه هو "التفويض الإلهي لموسى" رأى جانبا من الصراع ضد الربوبيين والأسبينوزين والقائلين بوحدة الوجود، وقد أرجع مناهضة هؤلاء للمسيحية إلى زمن الأفلاطونية الجديدة (١٩٠٠). وهكذا فبإن واربرتون عيماهمته التنوير الراديكالي، قد أمد المدافعين عن المسيحية بسلاح تقدمي ماض. ويصف المؤرخ بوكوك موقف واربرتون هذا على النحو التالي:

إنه بعيداً عن رؤية الفلسفة الحديثة على أنها تهديد للدين بما فيها من نزعة للشك، كان واربرتون أكثر ميلا إلى الرأى القائل بأن الفلسفة لم تصل إلى حالة الورع والتلطف والإعتدال التي تتساوق مع العقيدة إلا في الفكر المعاصر، بل إنه حتى النزعة اللا دينية في العصور الحديثة • – وهي التي شبهها بإصلاح حيكوب الراديكالي (أي التنوير) – قد بدت لواربرتون إحياء لأنماط قديمة من التفلسف فيه مسحة عتيقة (٢٠٠).

وكان رأى واربرتون في الديانة المصرية ذاتها رأيا يوحى بأشياء، وهو رأى لا يبعد كثيرا عن رأى نيوتن. فهو لم يستطع فيما كتبه في الثلاثينيات أن ينكر أن الديانة المصرية كانت في يوم من الأيام ديانة موحِّدة راقية، لكنه ذهب إلى أنها تردّت في هأة الوثنية، منحيا في ذلك باللائمة على السياسيين، وهو مذهب وصفه فرانك مانويل الوثنية، منحيا في ذلك باللائمة على السياسيين، وهو مذهب وصفه فرانك مانويل Frank Manuel بأنه "شعور بالتضامن (من جانب أسقف) منع الكهنسوت المصرى"(٢١). غير أن سبق الأولية لم يكن في نظر واربرتون ميزة أو فضلا، وإن كان قد هاجم في ضراوة "كرونولوجيا" نيوتن، حتى أن ذلك وضعه جنبا إلى جنب مع أناس

أشرار من الربوبيين مشل وليام وستون ومن الملاحدة مشل نيقولا فريريه (٢٢).

وعند واربرتون أن الحقيقة في أن اليونسان جاءوا متأخرين زمنيا إنما يجعلهم في مكان أفضل باعتبار أنهم بزّوا أساتذتهم. وفيما وجد نفسه مضطرا إلى الإعتراف بأن اليونان تعلموا أسماء آلهتهم وطقوسهم الدينية من المصريين، أصر على إنكار أنها كانت هي ذات الأسماء (٢٣). وقال إنه بالرغم من أن فيشاغوراس قد درس في مصر على مدى عشرين سنة، فقد أظهر نظرياته بعد أن عاد إلى اليونان فقط. كذلك ذهب إلى أن المصريين كانوا عاجزين عن طرح الفروض، وهي دعوى مازالت حتى اليوم قائمة.

وقد عبر جيكوب بروكر Jacob Brucker مؤرخ الفلسفة الألماني الكبير في منتصف القرن الثامن عشر (٢٠) عن حالة مماثلة من توازن الضدين في الموقف من مصر القديمة. ذلك أنه إزاء عدم إستطاعة بروكر إنكار المأثور التقليدي الراسخ عن كون المصريين فلاسفة فقد ذهب إلى أن الأدني إلى الصحة أن يقال إنهم "نسابو آلهة" theogonists ، ومن حيث أنهم هم الذين ابتدعوا الرموز وبرعوا في تلفيقها وصياغتها. وعنده أن الفلسفة الحقة بدأت بالأيونيسين "قبل سقراط"، لكن أنسلانها عن البحث في أصل الآلفة قد جاء مع سقراط نفسه. ويعبر الأستاذ بوكوك عن وصف بروكر لما حققه سقراط من فتح في هذا فيقول:

تخلى (سقراط) عن محاولة معرفة الطبيعة ناظر ا إليها، بدلا من ذلك، نظرة شك مفعمة بالإجلال والتوقير، جماعلا بؤرة إهتمام الفلسفة في مطلبها الحقيقي، وهو اكتشاف الأخلاق الحقة التي تقود إلى إدراك الإله الحق (٢٥).

غير أن أفلاطون حان هذه الفلسفة "غير العلمية". وإنه لمن سوء الحيظ عنده أن أفلاطون درس مع الفيثاغوريين في صقلية ومع الكهنة في مصر، ذلك أنه استورد من جديد الرموز والشعر والسرية والخفاء، وهي أمور كان الأيونيون وسقراط قد حاولوا الخلاص منها(٢٠٠). وهكذا ففي محاولية منه لإيجاد فصل قطعي لا محيل له بين سقراط وتلميذه دراوى سيرته الأثير أفلاطون، استطاع بروكر أن يدعى تفوق اليونان، مع

<sup>·</sup> إشارة إلى عمل هيسيودوس "أنساب الآلهة Theogony. (المراجع).

الإحتفاظ بالرأى القديم بأن كل أنماط الفلسفة الأفلاطونية متكاملة في ارتباطها بالتقساليد

## أوروبا بصفتما القارة "التقدمية"

المصرية.

وقد أدت هزائم تركيا في الثمانينيات من القرن السابع عشر، وما لقيته نظريسات نيوتن في الفيزياء من قبول عام إلى تحول في رؤية أوروبا لصورتها. ففي عالم مابعد نيوتن، بدأ الكتاب، مشل مونتسكيو الذي ذكرنا من قبل إشارته إلى المصريين على أنهم أعظم الفلاسفة، بدءوا يعارضون "الحكمة" الشرقية "بالفلسفة الطبيعية" الأوروبية (٢٧٠). وقد كتب مونتسكيو ذلك في عام ١٧٢١، ومع توالى سنوات القرن الشامن عشر زادت فكرة التفوق الأوربي بفعل تقدم أوروبا الإقتصادي والصناعي وتوسعها في القارات الأخرى.

غير أن الموقف كان مختلفا عن الموقف الذى نتج عن أنتصار النزعة الأمبريالية في القرن التاسع عشر، لأنه مامن أوربى في القرن الثامن عشر كان يستطيع أن يزعم أن أوروبا خلقت نفسها. ومع ذلك كانت الدعوى عندئذ قائمة بأن أوروبا أكثر تقدما من أى قارة سواها. وهنا نجد وضعاً أشبه بوضع بلاد اليونان في القرن الرابع و إبان العصر الهلنستى حينما كانت حضارتها تقارن بالحضارات الأقدم. وهناك على سبيل المشال تلك الفقرة التي يجرى إقتباسها كثيرا من كتاب "الإبينوميس" epinomis على لسان أفلاطون أو أحد تلاميذه والتي تقول بعد إيراد وصف فيه ثناء على علم الفلك عند المصريين والسوريين: "فنلحظ أنه ما من شئ تلقاه اليونان عن الأجانب إلا تحول على أرق وأدق (٢٨).

والزعم بأن ثمة خاصية تفوق في أهميتها كل تقدير يجرى إضافتها إلى مايستورد من تقنيات وأفكار وأساليب فنية جمالية، هو زعم وارد عند تلك الأمم التي تقع ثقافاتها عند أطراف المحيطات مثل إنجلترا وألمانيا واليابان وكوريا وفيتنام. ذلك أن الأمر يتطلب تأكيد الكبرياء الثقافي في مواجهة الإقتباسات الخارجية التي تكون من الضخامة بحيث لا يمكن إنكارها، أو حين تمضى هذه الإقتباسات في إتجاه يعاكس تسلسلا سلطويا مأثورا يعكس تفوقا "ثقافيا" أو "عرقيا"(٢٩). وعلى حد ما ذكر الكاتب الشعبي المجبوب أوليفر

جولد سميث في عام ١٧٧٤ في كتابه "تاريخ الأرض" وكأنّا به يعيد صياغة عبارة "الإبينوميس": "إن تلك الفنون التي يمكن أن تكون قد إبتدعت عند أجناس أحرى من البشو قد بلغت حد كمالها هناك (أي في أوروبا)"("").

#### فكرة التقدم

وقد ذكر كثيرا أن أوضح تعبير عن فكرة "التقدم" هـو ماجاء في المقال الدنى كتبه كوندرسيه Condorcet، في عام ١٧٩٣ بعنوان "تخطيط للوحة تاريخية عن تقدم الروح الإنسانية". غير أن أكثر الأفكار التي قدمها كوندرسيه في مقاله قد وردت قبل ذلك في الحديث الذي ألقاه آن روبرت تـيرجو Anne Robert Turgot في عام ١٧٥٠ وهـو في سن التاسعة عشر بعنوان "حديث عن التقدم المتنابع للروح الإنسانية". وقد كان تيرجو، الذي أصبح فيما بعد وزير مالية لويس السادس عشر، وثيق الصلة بكبار أصحاب المذهب الطبيعـي "الفـيزيوقراط"، وكان مجبذا للآراء الإقتصادية الصينية، وقد وصف من ثم بأنه مؤسس الإقتصاد السياسي. وتتضح آراء تيرجو عن "التقدم" من حديثه المذكور ومن مسودات تواريخه التي لم يكمل كتابتها(١٣).

هذه الآراء مهمة فى حد ذاتها، وكذلك من حيث هى متعلقة بما كان تهرجو ومعاصروه يعتنقونه من آراء عن المصريين والفينيقيين واليونان. ووفقا لنموذج "التقدم" الجديد كان ينبغى أن ينظر إلى هذه الحضارات فى نظام تصاعدى على النحو الذى "تقدمت" به الروح الإنسانية. لكنه، على غرار ماكان واردا فى كل مشروعات التطور التاريخي، وبخاصة عند هيجل وماركس، كان ينظر إلى كل مرحلة على أنها بدأت "تقدمية" من وجهة النظر المنفعية، لكنها أنحدرت فيما بعد إلى حالة من الركود ومناهضة القوى الجديدة. وهكذا نظر تيرجو إلى مصر والصين بداءة على أنهما طليعتان، فهو يقول عنهما "إنهما تقدمتا نحو الكمال بخطوات عظيمة (٢٢).

ولقد كان المفهوم عن المصريين والصينيين أنهم رياضيون وفلاسفة وميتافيزيقيون، غير أن الغيبيات والدوجماطيقية الكهنوتية قد استنزفت للأسف حيوية هذه "العلوم" في كل من الحضارتين. ومثلما حاول الأسقف واربرتون أن يبرئ ساحة الكهنة صدروا منه عن "تضامن كهنوتي"، فكذلك اغتبط المثقفون من أمثال تيرجو وكوندرسيه لامتلاكهم

عصاً أخرى يضربون بها ظهر الكهنة. ذلك أنه في هذا الصدد، وكما هو الحال في العالم الحديث، كان يُنحى باللائمة في حصول الركود على الكهنة إلى حد كبير (٣٣). غير أن تيرجو اختلف مع أصحاب المذهب الطبيعي الذين أعجبوا بالصين المعاصرة في أنسه وضع هذه الدولة في عداد الأمم السالفة، وقد وضعه هذا الجزء من المشروع "التقدمي"، أو بالأحرى أبقاه، قريبا جدا من صورة المصريين القديمة بما فيها من ارتداد، بمعنى أنه كان لهم دين خالص حقيقي، يحتمل أن يكون قد جاءهم من عند الإسرائيلين، لكنهم قد ضيعوه.

كذلك نظر تيرجو إلى الركود على أنه حصل نتيجة لإستبداد الحكومة في مصر والصين، ولو أنه، مشل مونتسكيو الذي عزا ذلك إلى ماترتب على ماطرأ على أحوال الرى من تحسن ظاهر، يقرر أن حكومتي مصر والصين لم تكونا محلى درجة من السوء كالتي كان يمليها مايظهر من حرارة مناخهما، أو كالتي كانت عليها الصيغ المحمدية (ثن كذلك فإن تيرجو – مثل بروكر وأكثر مفكرى القرن الشامن عشر حشر الفيشاغوريين والأفلاطونيين المحدثين، ومن ضمنهم أفلاطون نفسه، حشرهم في زمرة المتافيزيقيين الأسيويين ذوى التفكير المتردي واستمرت بطريق مباشر إلى بيكون وجاليليو وكيلر وديكارت ونيوتن ولينتز (أثن وفيما يخص بلاد اليونان في هذا الصدد اعتقد تيرجو أن أحدا لم يشهد ظهور فلاسفة فيها إلا بعد انقضاء عدة قرون، وذلك بالرغم مما كان يحفز تيرجو من تفكير في أحوال انعدام الوحدة والحرية في تلك البلاد (٢٧).

وقد كانت عظمة اليونان الحقيقية عند تيرجو تكمن في الشعر الذي كان ياخذ أخذا مباشرا من ثراء اللغة اليونانية. وهذا الثراء قد تأتي لهذه اللغة...

... لأن الفينيقيين الذين كانوا يسكنون ساحلاً قاحلاً قد جعلوا من أنفسهم وسطاء للتبادل بين الشعوب. وقد إنتشرت سفنهم في أرجاء البحر المتوسط، وبدءوا في

بالرغم من أن هذه العبارة لا تعبر بالضرورة عن رأى مؤلف الكتاب، فإننا نرى فيها إنعكاسا واضحا لما شاب
 معرفة مفكرى القرن الثامن عشر بالإسلام من أخطاء، وماترتب على هذه الأخطاء من تحامل فى الوأى نراه
 واضحا عند مونتسكيو وفولتير. (المرجم).

إظهار الأمم بعضها لبعض، كما أكملت علوم الفلك والبحرية والجغرافيا بعضها بعضا، وأمتلأت شواطئ اليونان وآسيا الصغرى بالمستعمرات. وقد تكونت الأمة اليونانية من اختلاط هذه المستعمرات المستقلة بالشعوب الأقدم في بلاد اليونان وبقايا الغزوات الهمجية المتتابعة. ومن هذه الأخلاط المركبة، تكونت هذه اللغة، فصيحة رنانة، لتكون لغة لكل الفنون (٣٨).

وقد كان هذا الترخص في إنكار فضل المصريين ولصالح الفينيقيين إرهاصاً عواقف ظهرت في المستقبل تخص الأهمية النسبية لهؤلاء الفينيقيين. كذلك يعكس كلام تيرجو على نحو آخر اتجاه البحث اللغوى المعاصر له والذي سبق أن ذكرناه بخصوص بارتلمي ، كما يبدو أن مشروع تيرجو يعكس تأملات له في أن تكون اللغة الفرنسية قد تألفت أصلاً من خليط من اللغات الكلتية واللاتينية والجرمانية (٢٩٠)، كانت هذه الصورة لا تؤثر على قدرة الفرنسية على الصمود أمام منافسة الصورة الذاتية المساوية لليونانية بوصفها لغة "نقية" على نحو ماتبدو عليه الصورة المثالية للغة الألمانية. على أن نقاء اللغنة مسألة بعيدة الإحتمال للغاية، ليس من أجل أسباب جغرافية وتاريخية فحسب، بل و لأسباب لغوية أيضاً على نحو ما أوضح تيرجو.

وفيما أعلن تيرجو ومعاصروه الرؤية الجديدة "للتقدم" وقاموا بصياغتها، إحتفظوا بمشاعر الإحترام إزاء المصريين والفينيقيين، ولم يجعلوا من حكايات إستعمارهم لبلاد اليونان (٤٠٠) وتأثيرهم عليها حضاريا موضعاً لتساؤل قط. ومع ذلك فإن إعمال الأنموذج "التقدمي" فكريا كان قاتلا بالنسبة إلى مكانة المصريين حقا، لأن أقدميتهم الزمنية التي كانت من قبل من أعظم ما يُحسب لهم أصبح عندئذ أمرا يُحسب عليهم.

وكان مايقابل تردى مكانة مصر هو ارتفاع شأن اليونان على الناحية الأخرى. لكنه قبل أن نأتى إلى تناول هذه النقطة، ينبغى أن نتناول العاملين الآخرين اللذين ساعدا رد الفعل المسيحى والأنموذج "التقدمي" في إسقاط النموذج القديم، وأعنى بهما النزعة العنصرية ثم الرومانسية.

<sup>\*</sup> أنظر ماسبق ص ٣٠٣-٣٠٤.

#### النزعة العنصرية

توجد في كل الثقافات درحة مامن التحييز لصالح الشعوب التي ياتي ظهورها على نحو غير معتاد، وفي كثير من الأحيان توجد درجة ما من التحامل ضدها عبر أن شمولية النزعة العنصرية وتركزها عند الأوربيين الشمالين والأمريكيين وعيرهم مس الإستعماريين منذ القرن السابع عشر قد جاوز كثيرا الحد المعتاد بحيت أنه يحتاج إلى شي من التوضيح الخاص.

ومن العسير القول بما إذا كانت النزعة العنصرية قوية بشكل غير عادى أم لم تكن كذلك قبل القرن السادس عشر، وهو الوقت الذى دخل فيه الأوربيون الشساليون للمرة الأولى في صلات دائمة مع شعوب من قارات أخرى. ففي الأغاني الشعبية الباكرة المعادية للسامية التي تذكر مصرع السير ليتل هيو Maria المناعة التي تذكر مصرع السير ليتل هيو Sir Little Hugh المزعوم، لا يبدو أنه كان ينظر إلى اليهود الأشرار فيها على أنهم داكنو البشرة على نحو خاص (12). بل إن من الممكن أنسه بإنتشار الفرنسيين والإيطالين بعد الغرو النورمندي كان لون البشرة الداكن ينم عن وضعية رفيعة، فكانت تلك الأهازيج الشعبية الباكرة تقابل أحيانا مابين الفتاة الشقراء الفقيرة والفتاة السمراء الثرية، ومن ناحية أحرى فليس من شك في أنه كان ينظر إلى "الفتاة الشقراء" على أنها هي الأرفع أخلاقيا. وفي أناشيد الأختين التي يبدو أن لها سوابق أسكندنافية بالغة القدم نرى تأكيدا على صورة الأخت السمراء الطبية المناء المناء المناء المناء المناء المناء الشعراء المناء المناء

كذلك كان يجرى الربط بشكل واضح فى القسرن الخيامس عشر دون شك بين البشرة الداكنة والشر والدونية، حيث قوبسل القيادمون الجيدد من العجر بشعور من الخوف والكراهية من أجل بشرتهم السسراء ومن أجل قدراتهم الجسية المزعومة في أن معا<sup>(٢٠)</sup>. وسواء أكان هذا الشعور "بالآخر" الأسمر واضمسار الكراهية له شعورا مكثفا على نحو غير عادى في أوروبا الشمالية إبان العصور الوسطى أم لم يكن، فإن من المقبول به على وجه العموم أن نزعة عنصرية واضحة قيد تنامت بعيد عيام ١٦٥٠، وأن هذه النزعة تصاعدت بزيادة النشاط الإستعماري الإستيطاني في أمريكيا الشمالية وميا أقبرن به من سياسة إبادة الأمريكيان الأصليين وسياسة السرقاق الأفارقة. وقد وضعت كيل مين

هاتين السياستين "الجمعيات البروتستانتية أمام مشكلات أخلاقية، حيث كانت مساواة البشر جميعا أمام الله، والحرية الشخصية قيماً أساسية لدى تلك الجمعيات ، ولم يكن من المكن التخفيف من هذه المشكلات إلا بنزعة عنصرية قوية فقط.

وكان الكاتب الكلاسيكى الذى يُلتجا اليه غالبا من أجل تبرير الرق هو أرسطو الذى تحدث حديث أرسطو عن ذلك بتلك الذى تحدث حديث أرسطو عن ذلك بتلك الحقيقة، وهى أن أعماله صدرت عن إعتقاد لديه بأن اليونان كانوا متفوقين أصلاً على سائر الشعوب الأحرى، فهو يقول:

إن العناصر التي تسكن المناطق الباردة وسكان أوروبا ممتلئون جرأة وعاطفة، ولكن تنقصهم البراعة والقدرات العقلية شيئاً ما، ولهذا السبب ظلت هذه العناصر مستقلة على وجه العموم، في حين أفتقدت القدرة على الإندماج سياسيا وعلى حكم الآخرين. ومن ناحية أخرى كان لدى العناصر الأسيوية العقول والبراعة معا، لكن كانت تعوزهم الشجاعة وقوة الإرادة، ولذلك ظلوا مستعبدين خاضعين. أما العنصر اليوناني الذي كان يحتل موقعا جغرافيا وسطا، فكان يملك قسطاً من الجانبين، ومن شم ظل يحياً حرا، مالكا لأفضل النظم السياسية، كفئا لحكم الآخرين (13).

وبهـذه الطريقـة وصـل أرسـطو مـابين "التفـوق العنصـــرى" والحــق فــى اســـتعباد الشعوب الأخـرى، وبخاصة تلك الشعوب التـى لديهـا "ميـول إلى العبوديــة".

ويبدو أن إدراكاً مماثلا للفروق "العنصرية" كان أساسيا في فكر جون لوك فيلسوف حزب الهويجز البريطاني في أخريات القرن السابع عشر. وليس من شك في أن لوك الذي كان هو شخصيا ضالعا مع مستعمرات أمريكية تأخذ بمبدأ ملكية العبيد، قد كان شيئاً من قبيل مانسميه الآن بالعنصري، مثلما كان دافيد هيوم فيلسوف القرن الشامن عشر العظيم. والذي يرد علينا في مجال النقاش هو ما إذا كانت مواقفهما تلك قد أثرت في فلسفتيهما أم لا، لكن مايذهب إليه هاري براكن الكن مقبولا مقبولا مقبولا مقبولا مقبولا مقبولا .

وقمد كمان ثبات لوك على مبدأ الحمط من شأن السكان الأمريكان الأصليين أمراً

ضروريا بالنسبة إلى مذهب السياسي. لقد كانت هناك حاجمة إلى الأراضي التبي كان يقطنهما الأهمالي الأصليمون لتكسون بريمة شاسعة توضع فسي متنماول المستوطنين الإنجلميز وغيرهم. وكانت إمكانية تحقق مثل هذا الإستيطان أمرا ضروريا لإقامة الدليل على أن البشر كان أمامهم الخيار في أن ينضموا أو لا ينضموا إلى رابطة العقد الإجتماعي بكل ماينطوي عليه ذلك من أوجه عدم المساواة الواضحـة(٢٠٠). هـذا وقـد رفيض لـوك تـبرير إسترقاق شعب من ذات الجنسية، ووصف ما قد يظهر على أنه استعباد من هـذا النوع بصفة "الإكراه على أعمال شاقة". وعنده - وعند أكثر مفكسرى العصر مثله - أن الإسترقاق يمكن تبريره فقط عندما يكون نتيجة الوقوع في الأسر، باعتبار أنه البديل لما يحق أن يلحق (بالأسير) من الموت في حرب عادلة(٤٧). وقد صُنّفت هجمات الأوربيين المسيحيين على الوثنيسين الأفارقة والأمريكان على أنها "حروب عادلة"، لأن هؤلاء لم يكونوا يدافعون عن ملكيتهم الخاصة بل عن مجرد "أرض يباب". وفضلاً عن ذلك كان لدى لوك اعتقاد غريب ومريح كذلك، وهو أن الأفارقة والأمريكان لم يمارسوا الزراعة، وأن حق امتـ لاك الأرض إنما يتأتى فقــط بممارسـة فلاحتهـا (٤٨). هــذا إلى مــا كــان المخطــط العام يسمح به من إتخاذ الأوروبيين من السود عبيدا. وعلاوة على ذلك فإن وجود أعداد كبيرة من العبيد الأفارقة قد أدى في حد ذاته إلى الإعتقاد بأنهم "عبيد طبيعيون" بالمعنى الذي قصده أرسطو.

والحق أنه عم فى الثمانينيات من القرن السابع عشر رأى يقول إن الزنوج لا يرقون إلا بمقدار حلقة واحدة فوق القردة السّعادين – وهى كذلك من إفريقيا – وذلك فى السلسلة الكبيرة من المخلوقات (٤٩٠). ومما جعل هذا الضرب من التفكير أيسر هو إنكار هيوم مفهوم "الأنواع" من الناحية الموضوعية ورأيه فيه على أنها مفهوم "داتية. وقد كان يتشكك بوجه خاص فى التحديد غير الملائم لفئة "الإنسان"، حيث يقول:

إننى لا أتصور شيئا من تلك التعريفات التى نملكها لكلمة إنسان، كما لا أتصور أن التوصيفات الموضوعة لهذا النوع من (الحيوان) هى توصيفات كاملة مضبوطة بحيث ترضى شخصاً متدبراً محصا، بَلَه أن تلقى اتفاقاً عاماً.. (٥٠). وكان هذا الموقف يتناقض تناقضا صارخا ليس فقط مع ما هو وارد في الكتاب المقدس من "أن الله صور الإنسان على صورته"، بل كذلك مع إصرار ديكارت على التمييز تمييزا فنويا بين الحيوانات التي تفكر والإنسان الذي يفكر. وهكذا بدأ أن التجريبية (الأمبيريقية) تزيل عائقا (واهيا في الواقع) من وجه النزعة العنصرية، غير أنه ليس ثمة علاقة بالضرورة بين الأمبيريقية والعنصرية (١٥).

وصفوة القول أن من المؤكد أن لوك وأكثر مفكرى القرن الثامن عشر المتحدثين بالإنجليزية مثل دافيد هيوم وبنيامين فرانكلين كانوا عنصريين، وهم قد عبروا بصراحة عن الآراء الشعبية بأن لون البشرة الداكن مقترن بالتدنى العقلى والروحى. وفي حالة هيوم، تفوقت النزعة العنصرية على قواعد الدين المتعارف عليها، حتى أنه ليعتبر رائدا للرأى القائل بأنه لم يكن ثمة خلق واحد للبشر وإنما خلق متعدد ؛ "ذلك أن مثل هذا الأختلاف الدائم والمطرد لا يمكن أن يقع في الكثير من العصور لو أن الطبيعة لم تجعل هنالك تمييزا بين تلك السلالات من البشر "(٢٥). ولعل مايُظهر تمركز النزعة العنصرية في المجتمع الأوربي بعد عام ١٧٠٠ تلك الحقيقة، وهي أن هذا الرأى في "التعدد السلالي" للأصول البشرية قد استمر ينمو في القرن التاسع عشر حتى بعد إحياء المسيحية.

ولم تكن النزعة العنصرية بهذا الوضوح في فرنسا في القرن الثامن عشر، بيد أن المخطط الأرسطي – والمنحول على أفلاطون – عن حتمية التأثير المناخي والطبوغرافي على العناصر البشرية، والذي تخلل عمل جان بودان Jean Bodin في القرن السادس عشر، قد إنتعش في القرن الشامن عشر (٢٥) على يد مونتسكيو. وقد نال مونتسكيو الشهرة في عام ١٧٢١ من خلال كتابه "الرسائل الفارسية" وهو في مستوى من هذا الكتاب يستخدم شخصيات فارسية مرموقة لينتقد أوروبا ويتهكم عليها، وفي مستوى آخر منه يرسم صورة لأوروبا على أنها القارة "العلمية" و "التقدمية". وتفسير هذا التفوق عنده أنه نتيجة للمناخ الملائم المعتدل. وقد وردت آراء مونتسكيو الموالية لأوروبا والمعادية لآسيا وإفريقيا بشكل أوضح في كتابه "روح الشرائع" الذي نشر في عام ١٧٤٨.

وفي كتاب "العقد الإجتماعي" الذي نشر في عام ١٧٦٢، هاجم روسو هجوما

عنيفا أى تبرير لمبدأ الإسترقاق، لكنه من ناحية أخرى تابع مدرسنة الحتمية الجغرافية، إذ اعتقد أن الفضيلة والكفاءة السياسية لأى شعب تعتمد على المناخ والطبوغرافيا. وقد كان روسو مواليا لفكرة مركزية أوروبا، وكان إهتمامه بمصر والصين إهتماما قليلا بصورة لافتة للنظر، وتلك خصلة استمرت لدى من جاء بعده من الرومانسيين الذين انصرف ولعهم دائما تقريبا إلى شمال أوروبا بأصقاعه الجبلية الغائمة، وهو ماكان ينظر إليه على أنه المستودع الحقيقي للفضيلة الانسانية.

#### الرومانسية

وأعتقد أن النزعة العنصرية كانت هي العامل الثالث الكبير السذى يأتي من بعد عاملي الدفاع عن المسيحية وفكرة "التقدم"، وذلك من جملة العوامل التي يُعزى إليها سقوط النموذج القديم. فأما رابع هذه العوامل فهو الرومانسية. ولكي نسوق الأمر ببساطة نقول إن الرومانسية كانت تعارض حركة الإستنارة وتقاليد الماسونية في تأكيدها على أن العقل غير كاف لتناول الجوانب المهمة من الجياة والفلسفة، كما كانت تهتم بما هو محلي وخاص أكثر مما تهتم بما هو عالمي وعام. وينبغي كذلك أن نبين تناقضاً ما نورده هنا بتبسيط شديد ولكنه مفيد. وهو التناقض بين حركة التنوير في القرن الثامن عشر بما فيها من اهتمام بالإستقرار والنظام، والرومانسية بما فيها من نووع شديد إلى مسيرة الزمن والتطور "التقدمي" من خلال التاريخ. ولعل من الأمثلة البارزة على منجزات حركة التنوير تحديد سواحل العالم موقعة على خرائط مضبوطة، وترتيب لينايوس حركة التنوير تحديد سواحل العالم موقعة على خرائط مضبوطة، وترتيب لينايوس يدوم إلى الأبد.

وإلى جانب المنجزات غير العادية التي حققها العلم الطبيعتى إبان فيرة سيادة الرومانسية من عام ١٧٩٠إلى عام ١٨٩٠، وُجد اهتمام بالغ بالتاريخ. وفي كل من هذين المجالين كان النموذج الرئيسي المستخدم للتوضيح هو نموذج "الشجرة" حيث هيأت "الأشجار" الصورة الرومانسية المثالية، وجدنا ذلك في نظرية داروين في التطور

<sup>\*</sup> لينايوس Linnaeus (١٧٠٧-١٧٠٨) عالم النبات السويدى، وكان هو وبوفون هما رائدى علم الأحياء في تلك الفترة. (المترجم).

و في مسألة عائلة اللغات الهندية - الأوروبية حيث هنالك أشبجار تضرب بجذورها في

وفى مسألة عائلة اللغات الهندية – الأوروبية حيث هنالك أشبجار تضرب بجذورها فى تربتها الخاصة وتتغذى فى ظلل أجوائها الخاصة، وهمى فى الوقست نفسه تحيا وتنمو، وتتقدم ولا ترجع القهقرى أبدا. وعلى نحو ما ذكرناه آنفا عن تصور التاريخ على أنه ترجمة حياة، فكذلك الشجرة لها ماض بسيط وحاضر ومستقبل مركبين متشعبين. ومع ذلك فقد كنان لصورة الشجرة هذه عيوبها عند تناول التاريخ الأوربى واليونانى. وسوف أعود إلى ذكر هذه المسألة فيما بعد (٥٥).

وعلينا أن ندرك أنه بالرغم من أثر روسو الهائل فإن الحركة الرومانسية فى فرنسا لم تكن بذات القدر من القوة مثلما كانت فى بريطانيا وألمانيا. ولذلك فإن من يريد أن ينظر فى تطور الحركة فى مداها الأبعد فعليه أن ينظر إليه فى هذين القطرين.

ونبدأ بألمانيا، وهي قد مرت في بواكير القرن الشامن عشر بواحدة من أشد الأزمات التي تمس هويتها القومية. إذ أنه على مدى يزيد على القرن منه نهاية حرب الثلاثين عاما في عام ١٦٤٨، وعلى نفيض واضح مما وقعع لفرنسا وهولندا وانجلترا، كان هناك دمار حربي وتمزق سياسي وتخلف أقتصادي. وشهدت الفترة نفسها نهوض فرنسا عسكريا وثقافيا إلى درجة جعلتها تبدو وكأنها على وشك أن تصبح "روما جديدة" يمكن أن تستوعب أوروبا كلها(٢٥). وكانت الفرنسية هي لعة وثقافة البلاطات الألمانية، بما في ذلك بلاط فردريك الأكبر في بروسيا، حيث صدرت أكثر الكتب التي نشرت في ألمانيا في النصف الأول من القرن باللاتينية والفرنسية. وهكذا كان هناك خوف تردد صداه عند الفيلسوف الرياضي ليبتز في أواخر القرن السابع عشر وعند بعض الوطنيين فيما بعد، وهو خوف كان له مايبرره من أن اللغة الألمانية لمن تتطور إلى كلية أمام مد اللغة الفرنسية على نحو ما جرى للغة الجرمانية الفرنجية التي كان يتكلمها كلية أمام مد اللغة الفرنسية على نحو ما جرى للغة الجرمانية الفرنجية التي كان يتكلمها حكام فرنسا الأوائل، فكانت اللغة الألمانية والشعب الألماني يبدوان وكأنهما يواجهان خطرا داهما(٧٥).

وكانت أهم استجابة لهذه الأزمة من جانب الرومانسيين الألمان هي محاولة إعادة الألمان إلى أصولهم الثقافية وخلسق حضارة ألمانية أصيلة تنبع من التربة الألمانية ومن

الشعب الألماني. ووفقا للآراء الرومانسية والتقدمية الجديدة، كان ينبغي أن ينظر آنداك إلى الشعوب في سياقيها الجغرافي والتساريخي. وقد تغيرت صورة عبقرية العنصر أو الروح المعصر" أو للتساتيجيست Zeitgeist إذا الروح المعصر" أو للتساتيجيست Zeitgeist إذا أن نستخدم هذه الكلمة التي تطورت في عقد الثمانينيات. وقد كانت أقوى شخصية اهتمت بهذا الجانب من الحركة الرومانسية هنو يوهان جوتفريد هسردر شخصية اهتمت بهذا الجانب من الحركة الرومانسية هنو يوهان جوتفريد هسردر وبتطور الدراسات اللغوية. وقد ظل هردر نفسه يجول في إطار من حدود عالمية لحركة التنوير وذلك من حيث تأكيده على ما ينبغي من تشجيع كل الشعوب على استكشاف روح العبقرية فيها وتطويرها وليس الشعب الألماني فقط (٥٠٠). لكن الاهتمام بالتاريخ والخصوصية المحلية وازدراء العقلانية أو "العقل الخالص" – وهي الأمور الواضحة في افكار هردر وأولئك المفكرين الألمان في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشسر، مثل كنت Kant وفشية والنزعة العنصرية في القرنين التالين بقاعدة صلبة.

## أوشان وهومبروس

وقد كان ينظر إلى اللغة وإلى الأغنية الشعبية على أنهما أنقى ما فى جوهر "عنصر" ما، وقد أعُتبرا من الأمور غير الثابتة بل المتحركة بل "الحية"، الناقلة للشعور وليس للعقل. وفضلاً عن ذلك، كان هناك الإحساس بأنها هى الأمور المعبرة ليس عن العنصر بأسره فحسب، وإنما عن أكثر فترات هذا العنصر حيوية ودلالة على حصائصة أيضاً، وهى فترة "طفولته" أى مرحلته البدائية. ومن هذه الوجهة نركز على القصائد والأغنيات الشعبية.

ففى مجال ما للأغنية والملاحم من علاقة بالأمة جاء الحافز الرئيسى للحركة الألمانية هنا من بريطانيا أو بصورة أكثر تحديدا من اسكتلندا. ذلك أن قانون الإتحاد مع المجلزا في عام ١٧٠٧ والهزائم التي لقيها مدعى العرش القديم وابنه الأمسير شارلي في

1۷۱٥ و 1۷٤٥، وانحطام الثقافة الغيلية Gaelic في المرتفعات قد أوجبت أن تعيد القومية القديمة تنظيم صفوفها بصورة أساسية. وسارعت الطبقة العليا من الاسكتلنديين المتحدثين بالإنجليزية إلى إعلاء مثل أدبى سليم للقومية اقترن فيه الحنين إلى البراءة المفتقدة بعبادة ماهو بسيط ومتخلف قاص بعيد (٥١). وقد كانت التعبيرات الفنية الرئيسية لذلك هي القصائد والأغنيات الشعبية الأصيلة أو التي تحت صياغتها حديثا.

وحتى ذلك الحين، كان أكثر مانتج عن هذه الحركة تأثيرا هو انتحال جيمس ماكفرسون James Macpherson للحمة غيلية قبل إنها لشاعر من القبرن الشالث اسمه أوشان وكانت تدور حول الأعمال البطولية التى قام بها والده. وقد نشرت أشعار أوشان فى عام ١٧٦٢، وبالرغم من السرعة التى انكشف بها زيفها وانتحالها فقد ظلت هى أكثر الأشعار المقروءة انتشارا فى أوروبا فى خلال الأصوام الخمسين التى تلت. وقد سبق أن ذكرنا (أنظر ص ٢٢١) أنها كانت من جملة الكتب التى حملها نابليون معه إلى مصر. بل إنه حتى قبل الأشعار الأوشانية، كان الأسقف بيرسى Percy قد أخرج كتابه بعنوان "بقايا الشعر الإنجليزى القديم"، فكان لهذه المجموعة من القصائد الاسكتلندية والإنجليزية الأصيلة أثرها القوى أيضاً فى أنحاء أوروبا وبخاصة فى ألمانيا، حيث ألهمت هردر أن يقود حركة جديدة لجمع الأغاني الشعبية ونشرها(١٠٠٠). وقد تكاملت حركة الأغنية الشعبية هذه مع مدرسة "العاصفة والدفع" التى بدأها جوته وكان مدارها حول الروايات (وليلحظ هنا أن اللفظ الدال على الرواية فى اللغة الألمانية هو رومان Romane ومنه أشتق لفظ الرومانسية).

وفى خلال الجنوء الأخير من القرن الشامن عشر اعتبر أوشان أفضل من هوميروس. لكن ذلك لا يعنى أن هوميروس لم يكن محبوبا. ذلك أنه كان قد شغل فى بلاد اليونان القديمة مكانة بالغة الخصوصية حيث كان يشار إليه على أنه "الشاعر"، وكانت ملاحمه مادة أساسية فى التعليم اليونانى، بل بالنسبة إلى المعنى نفسه المتضمّن فى أن يكون المرء يونانيا(١١). وفى روما كان التعليم اليونانى يبدأ دائما بهوميروس، وفى عصر النهضة الأوروبية، وبالرغم من غلبة المأثور التقليدي الأفلاطونى المصرى، كان

<sup>\*</sup> النسبة هنا إلى الغيليين وهم سكانِ المرتفعات الاسكتلندية والإيرلندية. (المترجم).

هناك اهتمام كبير بهوميروس، لاسيما بين الدارسين البروتستانت بفعل ارتباطهم باللغة اليونانية من حيث هي لغة غير رومانية. وعلى نحو ما كتب تانيجي لوففر اليونانية من حيث هي لغة غير رومانية. وعلى نحو ما كتب تانيجي لوففر Tanneguy Le Fèvre أحد الباحثين الهيجونوت الهيجونوت البارزين ووالد آن داسيه معبرا عن ذلك في عام ١٦٦٤ قائلا: "إن القدماء، من جغرافيين وخطباء وشعراء ولاهوتيين وعلماء طب وفلاسفة أخلاق، بل ومن القادة العسكريين – كل فيما يخص حرفته – كانوا ينظرون إلى هوميروس على أنه المصدر الفائق للحكمة" (٢٢).

أما مدام داسييه نفسها، فقد ترجمت هوميروس إلى الفرنسية وناصرته ضد أنصار الحديث والجمهور العام الذى كانت تعتقد أنه متحيز ضده. وقد تحولت هى وزوجها إلى العقيدة الكاثوليكية فى توقيت كان مواتيا تماماً قبل أن يتم حظر المذهب البروتستانتي مباشرة، وهو تحول يصعب التوفيق بينه وبين احتفالها بالأخلاقيات والمبادئ السامية، غير أن ماقلل من هذا العناء فيما يبدو هو استمرار ولائها لولع أبيها الشديد بهوميروس.

وفى عام ١٧١٤ نشرت مدام داسييه كتابها الدى أحدث أثراً بليغا بعنوان "أسباب فساد الدوق"، وفيه هاجمت أنصار الحديث، مشل تيراسون Terrasson، وفيه هاجمت أنصار الحديث، مشل تيراسون أجلافا إذا ما قورنوا الذين انتقدوا هوميروس واليونان من حيث أنهم كانوا بدائيين أجلافا إذا ما قورنوا بالفرنسيين المحدثين أو بالمصريين القدماء. وقد نظرت داسييه إلى هوميروس على أنه أقدم شاعر عبر عن مشاعر عصور لم يتطوق إليه الفساد. لكنها لكى تجعل من هوميروس الشاعر الأقدم، كان عليها أن تنكر ليس أهمية الحضارة المصرية فحسب، بل أهمية الحضارة "العبرانية" أيضاً (٦٢٠). غير أن مدام داسييه وأنصار القديم لم يفلحوا في إعلاء شأن اليونان في فرنسا مركز حركة التنوير، فعلى حد ما كتب فولتير في أواسط القرن: "إنه ليبدو لي أن اليونان لم يعودوا موائمين للعصر، وهو ماصدق مند أيام مسيو ومدام داسيه

لكسن الأمسور كبانت مختلفة بالنسبة إلى البسلاد الأخسرى. فالعسالم الإيطسالى الحسالم جيوفانى باتيستا فيكو G.B.Vico الذى كان يكتب فى العشسرينيات من القسرن النسامن عشر، كان ينظر إلى هوميروس على أنه خلاصة "الحكمة الشسعرية" إبسان المرحلتين الأولى والثانية من مخططه التياريخي وهما المرحلتيان "الإلهية" و "البطولية" (٢٥). وجاء من بعده فسي

الثلاثينيات توماس بلاكويل Thomas Blackwell معلم ماكفرسون الدى ابتدع أشعار أوشان ليرى في هوميروس شاعرا لعصر بدائي ويبرى في اليونان طفولة أوروبا(٢٦٠).

وهذه الفكرة الجديدة التى تطورت تطورا سريعا فى القرن الشامن عشر عن "الطفولة"، تلتقى عند نقطة التقاطع ماين الرومانسية وفكرة "التقدم". وقد كان ينظر إلى الطفولة على أنها فرة العاطفة والمشاعر الجياشة قبل فرة النضوج والعقل، بل على أنها فرة تخلو من المبل الجنسي والفساد عند سن البلوغ. وفضلا عن ذلك فهى فرة الوجود بالقوة حيث التطلع إلى المستقبل دون إنشداد إلى الماضي. وهكذا مضى نمو فكرة الطفولة جنبا إلى جنب مع نمو الرومانسية وفكرة "التقدم". وقد كان المصدر الكلاسيكي الذي نشأت عنه صورة اليونان بصفة كونهم أطفالا هي محاورة "طيماوس" لأفلاطون التي يروى فيها - كما ذكرنا من قبل - حبر كاهن مصرى متقدم في السن وهو يخاطب سولون قائلا" "أنتم معشر اليونان أطفال على الدوام: ليس ثمة شئ يُعرف بأنه يوناني قديم... إنكم دائما شباب في أرواحكم، كلكم جميعا لأنه .... ليس عندكم من عقيدة واحدة يقال إنها قديمة" (٢٠).

ومشل هذه العبارة كانت بالنسبة إلى الدارسين في العصور القديمة والوسيطة وعصو النهضة عبارة مُسفهة للغاية، بل إنه حتى أنصار الحديث في القرن الشامن عشر كانوا يستطيعون تسفيه اليونان باعتبار أنهم طفوليون تافهون. لكنه مع ظهور فكرة "التقدم" كان من المكن أن يتحول هذا لصالح اليونان، وهو ماحدث بالفعل.

## النزعة الميللينية الرومانسية

وكثيرا ماكان يُفترض أنه ما دامت الدولة تؤلف جزءاً من العالم الكلاسيكي فيان دراستها لبلاد اليونان القديمة أو إظهارها الإعجاب بها ينبغي أن ينظر إليه على أنه شكل من أشكال النزعة الكلاسيكية. لكن من الأجدى كثيراً أن ينظر إلى النزعة الهيللينية في القون الشامن عشر على أنها تقف في جانب المعسكر الرومانسي. ذلك أن سادة التنويس من الجنتلمان كأنوا مهتمين بمعاني النظام والإستقرار على امتداد مناطق واسعة، وهم في عالمهم الذي عاصروه مالوا إلى الإهتمام "بالمناطق الكبيرة" مركزيسن محاولاتهم الإصلاحية

على فرنسا وروسيا وبروسيا، أما بالنسبة للعالم القديم فقد آثروا الدول القوية التى غمرت فيرات طويلة من الزمن، مثل الصين ومصر وروما. ومن ناحية أنهم كلاسيكيون، فإنهم قرءوا أكثر الكتاب اللاتين، لكنهم لم يقرءوا في اليونانية إلا القليل، أو هم لم يقرءوا فيها شيئا بالمرة. لكن الطبقات العليا بدأت في التسعينيات من القرن في قراءة هوميروس في نصه الأصلى. وهكذا جاءت النقلة من العقل إلى الشعور مصحوبة بنقلة من الإلتفات نحو روما الإمبراطورية إلى الإلتفات إلى بالد اليونان الهوميرية

والكلاستكية.

وقد كان الرومانسيون يتطلعون إلى مجتماعات صغيرة فاصلة "نقية"، واقعة في أماكن قاصية باردة مثل سويسرا وشمال ألمانيا واسكتلندا. وعندما كانوا يفكرون في العالم القديم كان اختيارهم الطبيعي هو بلاد اليونان التي كان من الواضح أنها مؤهلة لذلك بحكم صغرها، كما كان من المكن أن توصف دويلاتها - مع شئ من إعمال الخيال - بأنها فاضلة. أما نقائصها في أمور أخرى، فكان يمكن التغاضي عنها إلى حين، وإن كان ذلك أمرا يتعذر بقاؤه على المدى الطويل. ولعل تحطيم النموذج القديم وإقامة النموذج الآرى يمكن أن يفهم على وجهه الصحيح، ومن نواح شتى، على أنه محاولات للنموذج الألل الرومانسية من حيث البعد والبرودة والتقاء على بلد مرشح لم يكن موانيا للغوض (١٨٠).

وقد وُجدت الرومانسية مع بداية حركة التنوير. وعند الأيرل شافتسبرى الشالث of Earl Shaftesbary تلميل مقترنة بعقيدة في الجمال وفي الصورة ومصحوبة بنزعة هيلينية جديدة (٢٩٠٠). وقد ازدادت الرومانسية البريطانية المحبة لليونان في الثلاثينيات عندما عقد بلاكول الصلة بين هوميروس واسكتلندا على نحو ما ذكر في ص ٢٤٥. وفي هذا العقد من السنين نفسه تأسست جمعية الدلتان Dilletenti التي بدأت، كما يوحي بذلك اسمها، ناديا إجتماعيا للشبان الأثرياء، لكن أهميتها ازدادت عندما أخذت تستورد التماثيل الكلاسيكية لتزدان بها بيوت النبلاء البريطانيين ومتنزهاتهم، ثم وسعت الجمعية دائرة نشاطها في عام ١٧٥٠ بتشكيل لجنة لإجراء مسح شامل دقيق للأعمال الفنية الباقية

فى مدينة أثينا. وقد انعكس فى هذه اللجنة هماس شديد للفن اليونانى الذى لم يكن الأوربيون الغربيون حتى ذلك الوقست قد رأوه إلا فى نسخه الرومانية فحسب. وفى الوقت نفسه، بدأ النبلاء الجسورون يمدون رحلاتهم الكبرى من إيطاليا إلى بلاد اللفانت التى شملت بلاد اليونان (٧٠). وقد كنان فى استطاعة الباحثين المستنيرين أن يدرسوا الحقائق العامة عن العالم بقراءة الكتب وهم ينعمون بالراحة فيما يبحثون.

غير أن ذلك لم يكن يكفى لأن يشفى غُلّة الرومانسيين بما لديهم من اهتمامات بالمشاعر والخصوصية المحلية. كانوا ينشدون إلى جانب الخلود إلى الراحة في الدراسة استنشاقاً إن أمكن لعبق الوثائق الأصلية وبقايا العصر والمكان الذي يبغون دراسته (۱۷). ففي الخمسينيات مشلا رحل روبرت وود Robert Wood إلى الإقليم الطروادي (المنطقة حول مدينة طروادة) حيث قرأ الإلياذة في موقع أحداثها. وفي كتابه الذي ظهر في عام ١٧٧٥ بعنوان "مقال في عقرية هوميروس الأصيلة وكتاباته"، نظر وود إلى هوميروس على أنه نتاج لأمة بذاتها في بيئة طبيعية بذاتها أيضا. وبالرغم من أنه حلافاً للرومانسيين المتأخرين – كان لا يوزال يؤكد أن هوميروس كان شخصاً واحدا بذاته، فقد تابع المأثور القديم القائل بأن هوميروس كان ضريرا من أجل التأكيد على أنه بذاته، فقد كانت صورة هوميروس عند وود صورة "أوشانية" للغاية، بمعنى أنها صورة بدائية لذلك المنشد من الشمال، الشاعر المعبر عن طفولة أوروبا كلها وليس عن طفولة بلاد اليونان وحدها (۱۷).

وعند منتصف القرن، كان المزاج الرومانسي وفكرة مركزية أوروبا وفكرة التقدم التقدم التقدم القرن الله تحمس كبير في بريطانيا لليونان الذين بدوا وكانهم خُلقوا لتمثيل كل هذه المعايير. فعالم النحو الإنجليزي جيمس هاريس James Harris اللذي كان مشعولا بالبحث في اللغة المنطوقة (ومن المهم أن نلاحظ ذلك) كان يكره الشرقيين، كما أنه نظر إلى الرومان على أنهم أدنى ثقافة. وعلى العكس من ذلك كان يُجل اليونان. وقد كتب عنهم في عام ١٦٥١ يقول:

فى مدى قصير من الزمن لا يتعدى القرن إلا قليلاً، أصبحوا ساسة ومحاربين وخطباء ومؤرخين وأطباء وشعراء ونقاداً ومصورين ونحاتين ومهندسين ثم (آخر الأمر)

فلاسفة، حتى أن المسرء لا يستطيع إلا أن يسلم باعتبار تلك الفيرة الذهبية عملاً من أعمال العناية الإلهية تكرمت به على الطبيعة البشرية كيما تظهر إلى أى حد من الكمال يمكن أن ترتقى سلالات البشر (٧٣).

هكذا كانت الفكرة عن "اليونان الربانين" قد تشكلت من قبل، وأصبح ينظر آنذاك إلى تأخرهم في الزمان وسرعة تطورهم ليس على أنها أمارات على ضحالتهم بل على أنها علامات على عظمتهم غير العادية. وعند عام ١٧٦٧ كان البريطانيون قد بدءوا يؤكدون تفوق اليونان على المصريين. ففي العام المذكور كتب وليام دف يقول:

لقد حققت العلوم فى بلاد اليونان تقدما سريعاً، وبلغت من التطور درجة رفيعة ... وإذا كان المصريون هم الذين اخترعوا فهذا يشهد لهم بأنهم بارعون أو حاذقون. لكن اليونان أظهروا مالديهم من عبقرية فائقة... ولقد كانت العلوم والفنون معروفة للصينيين على مدى عصور مديدة ... لكنهم لم يفعلوا (مثل ذلك)... (٧٤).

ولقد عاش باحث الكلاسيكيات صمويل مسجريف البحث، وإن حياة زرية ووضعه متفورد كما ذكرنا في الفصل السابق "بالضحالة" في البحث، وإن كان فيلاموفينز – ملندورف قد ذكره بالتقدير في كتابه بعنوان "تاريخ الدراسات الكلاسيكية"(٥٠٠). وفي عام ١٧٨٢ نشسر مسجريف كتابه "رسالة في الميثولوجيا اليونانية"، وذهب فيه إلى أن الثقافة اليونانية ثقافة أصيلة أرومية، بل أنكر الماثور الشائع بأن الديانة اليونانية مأخوذة عن مصر، وكان في قوله هذا مستندا إلى مواربة لما ذكره لوكيانوس وهو سوفسطائي هجاء غزير الإنتاج عاش في القرن الثاني الميلادي، وعلى أساس الإختلافات البينة بين الأسماء التي عرفت بها كل من الآلهة المصرية والآلهة اليونانية والألهة المورية والآلهة المورية والآلهة المورية والآلهة اليونانية بين الأسماء التي عرفت بها كل من الآلهة المصرية والآلهة اليونانية للنموذج القديم في هذه الناحية في ألمانيا.

## فنكلمان والنزعة الميللينية الجديدة فى ألمانيا

وقد كان أعظم نصير لفكرة يفاعة اليونان ونقائهم عند منتصف القرن الشامن عشر هو الألماني يوحنا يواقيم فنكلمان J.J.Winkkelmann فمشر هو الألماني

فى عمله المستغرق فى هواجسه قد علم نفسه اللغة اليونانية فى وقت كانت فيه الدراسات اليونانية التى نشطت إبان القرنين السادس عشر والسابع عشر قد ضعفت فى واقع الأمر. ولكى يبقى الرجل على مقربة من الأعمال الفنية التى عشقها وإن لم يكن قد رآها قط، تحول إلى الكاثوليكية وقضى أكثر سنى عمره فى روما حيث عمل قسيسا وخبيرا بالفن لدى الكرادلة الفارهين.

وقد رفض فنكلمان تحديداً الفكرة القائلة بسأن اليونسان إنصرفوا كلية إلى الفلسفة (۲۷٪). وإنما كان ماحققه اليونان من انتصار في رأيه شيئاً أهم من ذلك بكثير وهو الجماليات. وفي وقت أسبق في عام ٢٠٠٧ كان باحث عظيم من علماء عصر النهضة وهو سكاليجر Scaliger قد حاول أن يضع تحقيباً لأربع مراحل من الفن والشعر عند اليونان، وهو تحقيب أقر له فنكلمان بالفضل عليه (۲۸٪)، ولو أن مخططه يبدو من نواح كثيرة أقرب إلى الأفكار المعاصرة له، من حيث أن التاريخ مقسم إلى مراحل، لاسيما تلك الفكرة التي أوردها تيرجو في كتابه "تقدم العقل البشري"، والتي تضمنت ثلاث مراحل تشابه كثيراً المراحل التي قال بها أوجست كونت Auguste Conte بعد ذلك بثمانين عاما وهي المراحل اللاهوتية والميتفزيقية والعلمية (۲۸٪). وقد كان كتاب فنكلمان الذي نشر في عام ١٢٦٤ بعنوان "تاريخ الفن القديم" هو أول محاولة للوصل فنكلمان الذي نشر في عام ١٢٦٤ بعنوان "تاريخ الفن الفسري وصل إلى المرحلة بين تاريخ الفن وتاريخ المجتمع بمجموعه. وهو يسري أن الفن المصري وصل إلى المرحلة المدائية فقط، وفيها كان الفنان مجبرا على تركيز إنتباهه على ماهو أساسي بالقطع (۸٪).

ويمضى هذا الرأى قائلا إن الفن المصرى لم يكن كاملا لأنه لم يكن يستطيع إلا أن يكون كذلك، لأن ظروفاً طبيعية واجتماعية كانت تعترض طريق تطوره. وفى مشال مبكر للغاية على التفرقة العنصرية الموجهة ضد المصريين، تابع فنكلمان أرسطو فيما زعمه من أن المصريين كانوا قوماً مُعوجِّى الساقين فطس الأنوف(١٨). ولذلك لم يكن لديهم نماذج فنية جميلة. وفى معارضة منه لكل المصادر الكلاسيكية، بل فى معارضته لمونتسكيو إلى حدما، قرر فنكلمان أن موقع مصر الجغرافي لم يكن مواتيا لقيام ثقافة رفيعة، كما أدعى أن المصريين كانوا متشائمين فاترى الحمّاس، آخذا في ذلك من أفواه هيرودوتوس وبلوتارخوس وديودوروس الصقلي وغيرهم من الكتاب القدامي محسن

أظهروا تعاطف إزاء أفراحهم واتراحهم.

وفى هذه الآراء جانب يعكس رأيا كان سائدا فحواه أن السبب فى استسلام كثير من الشعوب فى القارات الأخرى أمام زحف الأوربيين هو أن عزم هذه الشعوب كان واهنا بفعل بيئاتها، ولأنها بحكم طبيعتها كانت ضعيفة سلبية (٢٠٠). وفيها جانب آخر يتضمن تقييما لحقيقة اهتمام المصريين البالغ بالموت، وهو اهتمام كان يفسر فى إطار النموذج "التقدمى" بأنه يعكس حقيقة أخرى هى أنه كان مقضيا أن تتفوق على مصرحضارات أكثر من حضارتها "حيوية" (٢٠٠).

ولم يكن تفضيل فنكلمان للفن اليوناني راجعاً بجرد كونه قد جاء متاخرا من حيث التتابع التاريخي، لكن الرجل، في عشقه المشبوب للهيللينية قد أحبب كل جانب من جوانب الصورة اليونانية لديم، معتبرا أن الجوهرين الأثيرين فيها هما الجرية من جوانب الصورة اليونان عنده هي خلاصة معنى الجرية، في حين أن السلطة الملكية وروح المحافظة قد أعاقتا حركة الثقافه المصرية فغدت رمزا لجمود السلطة والركود، وهما أمران تصادف أنهما ليسا أوربيين أيضا. وكان نظام "دولة المدينة" اليوناني عند فنكلمان منطويا على معنى الجرية الذي لا يتسنى خلق فن عظيم بدونه. وقد أحب هو وأتباعه هذه الجرية وذلك الشباب لما فيهما من نضارة. وقد أكد على رقة الفن اليوناني ونعومته وعلى مافي الثقافة اليونانية في مجموعها من "بساطة نبيلة" "وعظمة متلطفة" جاءت في رأيه نتيجة لاعتدال المناخ اليوناني. وأكثر من ذلك، فإن عاملاً أساسيا في عشق فنكلمان لليونان هو إعجابه باللواط عندهم. وقد كان هو نفسه لوطيا، وبه ظل يرتبط مابقي ملازما للنزعة الهيللينية الجديدة من تأثير العشق للجنس المماثل (٥٠٠).

وفى حين ظل فهم فنكلمان لليونان على أساس أنهم أحرار لطاف محبون للشباب فكرة رئيسة فى النزعة الهيللينية الجديدة، فقد كانت هناك صور أخرى لليونان حتى فى ذلك القرن الثامن عشر. ذلك أن الإعتقاد بما فى الثقافة اليونانية من خصائص مأساوية و "ديونيسية"، وهو اعتقاد بلغ أوجه فى أعمال نيتشه فى أواخر القرن التاسع عشر، قد كان واقعاً عند مفكرى القرن الثامن عشر، مثلما كان الحال عند الشاعرين هلدرلن Heine وهايني Holderlin في بداية القرن التاسع عشر(٢٨). وقد كان الإعجاب

بالدوريين بصرامتهم وتعطشهم للسلطة أثرا باقيا آخر للنزعة الهيللينية. غير أن كل هده المدارس الفكرية التي وجدت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كانت متوحدة في أفكارها عن العلاقة المقارنة بين مصر وبلاد اليونان: فمصر كانت غشل مرحلة باكرة أدنى، مرحلة ميتة على نحو مستغرب للتطور الانساني الذي رفعته العبقرية الأوروبية في أرض هيلاس (اليونان) إلى مستوى ذي نوعية أرفع وذي حيوية أكثر.

وقد كان لعمل فنكلمان فعل السحر في ألمانيا، وعلى حد ماكتب عنه مؤرخ الكلاسيكيات رودلف فيايفر Preiffer القيد انقطعت الصلية بين المأثور اللاتيني التقليدي للحركة الانسانية، لتنمو حركة انسانية جديدة كل الجدة، وهي نزعة هيلينية جديدة حقا، كان فنكلمان فيها هو الذي بدأ، وجوته هو الذي أكميل، وفلهلم فون همبولت للتعليم في Wilhelm Von Humboldt في كتاباته اللغوية والتاريخية والتربوية هو الذي نظر. هذا وقد لقيت أفكار همبولت فرصة التأثير العملي عندما أصبح هو وزيرا للتعليم في بروسيا، حيث أسس جامعة برلين الجديدة ومعهد التربية للدراسات الانسانية" (١٨٠٠).

بسل إن جوته الذى يعزى إليه بوجه عام تأسيس الحركة الرومانسية، قد كان فى حماس مفعم بالسرور يسمى القرن الشامن عشر قرن فنكلمان (^^^). وفى الثلاثينيات من القرن العشرين كانت الآنسة بتلر الباحثة الإنجليزية اللامعة المتخصصة فى الشؤن الألمانية ترى فى فنكلمان الرمز الأول لما أسمته طغيان بلاد اليونان على ألمانيا (^^).

وقد كانت هذه النزعة الهيلينية الجديدة هي الإستجابة الكبرى الثانية في مواجهة أزمة الهوية الألمانية في القرن الثامن عشر، إلى جانب الرغبة في العودة إلى الجذور الألمانية الأصيلة. وقد سبق أن ناقشت من قبل ذلك الادراك الدى ثبت على الأمد الطويل "للعلاقة الخاصة" بين اللغتين اليونانية والألمانية، وعن موقع اليونانية من حيث هي رمز ديني بروتستنتي مناوئ للاتينية الكاثوليكية. وفي القرن الثامن عشر، كان التهديد يأتي ألمانيا من جهة باريس التي كانت بمثابة "روما جديدة"، ومن اللغة الفرنسية بوصفها من اللغات الرومانسية. وبالإضافة إلى احياء هذا التحالف الثقافي القديم بين اللغتين اليونانية والألمانية، وُجد اتجاه جديد إلى تشبيه ألمانيا بهيكس (اليونان)

الجديدة. وفي السبعينيات كان الأمر الآخذ في الوضوح أن بألمانيا قوة كامنة لأن تصبيح مركزا ثقافيا مهما، لكن هذه القوة لم تكن واردة على الصعيد السياسي، لأن حروب قردريك الأكبر أقنعت المعاصرين بأن بروسيا لا تستطيع توحيد ألمانيا، وأن الإمبراطورية النمساوية غير مؤهلة لذلك سواء بسواء. وبدا وكان ما اتفق لألمانيا من اجتماع القوة الثقافية والضعف السياسي وافتقاد الوحدة إنما يشير إلى أنها لا يمكن أن تكون روما جديدة لكنها تستطيع أن تكون اليونان الجديدة.

وفى عقدى الستينيات والسبعينيات كتب ك.م. فيلنت أهم كتاب المسرح فى ذلك الأوان عدة مسرحيات عن اليونان(١٠٠). أما جوته فقد خلب اليونان لبه تماما، وقد قيام فى الحلقات الوسطى من عمره بعدة محاولات لتعلم اليونانية وإن لم تلق هذه المحاولات كبير نجاح(١١٠). وكان لدى هردر إعجاب عظيم بحرية الأثينيين ونزعاتهم الفنية الخلاقة، وقد كتب عن الشعر اليوناني وحث جوته على أن يعاود دراسته للغة اليونانية(٢٠٠). والحق أن هؤلاء المفكرين والفنانين لم يكونوا فى افتتانهم ببلاد اليونان على ذات القدر الذى كانه فنكلمان وعشاق الهيلينية الجدد إبان القرن التاسع عشر من بعد، لكن ليس هناك شك فى أن صورة بلاد اليونان القديمة والعلاقة الحميمة بينها وبين المانيا الحديثة كانت آخذة فى التمركز فى الحياة الثقافية الألمانية، بما فى ذلك الأكادعية" الناشئة حديثا آنذاك.

#### جوتنجن Göttingen

وينظر إلى فنكلمان بوجه عام على أنه مؤسس فرع تاريخ الفن. ومن المؤكد أن جوته تقبله على أنه باحث، لكنه لم يكن مقبولا لدى ذلك النوع الجديد من الأكاديميات المهنية "الإحترافية" التي بدأت في الظهور في ألمانيا في أواخر القرن الشامن عشر لاسيما في جنتجن. ويمكن اعتبار جنتجن بحق البذرة الأولى لكل الجامعات الإحترافية المتنوعة الحديثة فيما بعد، وقد تأسست في عام ١٧٣٤ على يند جورج الشاني ملك انجلترا ومنتخب هانوفر وأوقفت عليها منت سنخية. وبحكم كونها مؤسسة جديدة كان في

<sup>\*</sup> Christoph Martin Wieland (۱۸۱۳–۱۷۳۳) شاعر من المعاصرين لجوته وقد قضى الشطر الأخير من حياته قريبا منه في فيمار. (المترجم).

استطاعة جنتجن أن تخلص من كثير من القيود الدينية والأسكولائية التى ظلت باقية فى الجامعات الأخرى، كما كانت - بحكم صلاتها ببريطانيا - قناة لتوصيل الرومانسية الإسكتلندية وفلسفة لوك وهيوم وآرائهما السياسية، وقد ذكرنا من قبسل النزعة العنصرية عند هذين الفيلسوفين (أنظر ص٢٣٩-٤٠)(١٤٠).

ويصح أن يقال إنه في حين كانت "الإحترافية" المقصورة على فئة بعينها هي السمة المميزة للبحث في جنتجن، كانت العرقية والعنصرية هما المبدأ الرئيسي الذي تجمعت فيه الدراسات. ولم يكن ذلك راجعا بالطبع إلى مجرد قيام الصلات الدراسية بانجلترا، بل كان مرده من ناحية أهم من ذلك بكثير إلى الرأى السائد في المجتمع الألماني المثقف في جملته (194). وبالرغم من إصرار أساتذة جنتجن على تأكيد مستوياتهم الأكاديمية الرفيعة وتفردهم واستقلاليتهم، فإن تأثرهم بكتاب لهم شعبتهم مشل فنكلمان وجوته ولسنج كان أمرا لا مندوحة عنه.

وقد كانت فكرة مركزية أوروبا واضحة بينه في آراء واحد من مؤسسي الجامعة وهمو كريستوف أوجست هيومان Heumann للإحترافية الجديدة أسس هيومان مجلة علمية هي الوقائع الفلسفية (أو أعمال رائدا للإحترافية الجديدة أسس هيومان مجلة علمية هي الوقائع الفلسفية (أو أعمال الفلاسفة) Acta philosophorum، وفي العدد الأول منها الصادر في عام الفلاسفة" المه بالرغم من تفقه المصريين في كثير من العلوم فإنهم لم يكونوا "متفلسفة"، وهو إدعاء رأينا من قبل أن معاصري هيومان مونتسكيو وبروكر لم يجرءا على إبدائه، وهو أيضاً إدعاء كان جريئاً ومثيراً في آن معاً، وذلك في ضوء الإرتباط القديم الراسخ بين الحكمة أو الفلسفة أو الفلسفة اليونانية" لأنه نفهم تمييز هيومان تمييزا قاطعا بين "الفنون والعلوم المصرية" و "الفلسفة اليونانية" لأنه عرف هذه الأخيرة بأنها "بحث ودراسة النافع من الحقائق المبنية على العقبل (٢٠٠). وصع ما في هذا الرأي من افتقار إلى الدقة، فإن هذا في حد ذاته هو الذي جعل ولا يزال يجعل الإدعاء بأن اليونان كانوا أول الفلاسفة إدعاء يكاد أن يكون من غير الممكن تفنيده.

والحق أننا نجد عند القدماء تأكيدا واحدا على أن اليونان كانوا وحدهم القادرين على التفلسف، وهو القول الذي عزاه كلمنت السكندري إلى أبيقور ثم مضى يبين بعد

هذا الزعم بُعداً بينا عن المصداقية (٩٠٠). كذلك كانت هناك تلك العبارة التي أوردناها من قبل الزعم بُعداً بينا عن المصداقية (٩٠٠). من رسالة الإبنوميس Epinomis والتي تشير إلى مقدرة اليونان على جعل كل شئ أصغر وأرق. غير أن هذا كله لا يقلسل من اعتبارنا هيومان مجتزءا على الطعن في المأثور الراسخ القديم والحديث معا، وهنو المأثور الذي رأى في مصر والشرق موثل الحكمة والفلسفة.

وهناك قليل من الشك فى أن تكون آراء هيومان فى هذا الصدد مرتبطة بقوميته الألمانية واعتقاده فى مركزية أوروبا، فقد كان يجبذ كتابة الفلسفة بالألمانية، وحاول هو أن يفعل ذلك فى وقت لم تكن يُسمع فيه عن الألمانية تقريبا. كذلك كان هيومان من القائلين بالحتمية المناخية حتى قبل مونتسكيو<sup>(۹۹)</sup>، ففى رأيه أن الفلسفة ظهرت فى بلاد اليونان لأنه لم يكن من المكن أن تزدهر فى مناخ بالغ الحرارة أو مناخ بالغ البرودة. ذلك أنه لا يستطيع أن يخلق فلسفة حقة سوى سكان المناطق معتدلة المناخ مثل بلاد اليونان وإيطاليا وفرنسا وانجلرًا وألمانياً (۱۱۰۰).

وهذه الآراء لهيومان سواء عن الأصل اليوناني للفلسفة أم عن قدرة اللغة على التعبير عن الفلسفة قد سبقت عصره بأكثر من شمسين عاما، لكن الذي بزَّ كتاباته عن تاريخ الفلسفة هي أعمال بروكر الضافية التي اتخذ فيها هذا الكاتب كما رأينا موقفا وسطا، لكنه لم ينكر على المصريين لقب "فلاسفة"(١٠١١)، ومع ذلك ظل أثر هيومان باقيا في جتنجن، وليس من الغريب أن يكون دينتريش تدمان Dietrich Tiedemann في حددرس في هذه الجامعة، وهو الأول في موجة من مؤرخي الفلسفة وجدت في عقد السبعينيات (١٠٢١). وقد أصبح من الأمور البديهية بالنسبة لهذه المدرسة العرقية و "العلمية"، وكذلك بالنسبة إلى كل من كتب في الموضوع بعذ ذلك، أن الفلسفة "الحقة" بدأت في اليونان.

كذلك شهد هذا العقد من السنين ثورة في مجال الدراسات التاريخية في جتنجسن خاصة. ففيها بدأ أحد أساتذتها وهو جاترر Gatterer مشروعا لكتابة تواريخ لا تكون عن ملوك وعن حروب، ولكن على أنها "سير حياة" لشعوب. وقام مؤرخ آخر هو سبتلر Spittler بدراسة الأنظمة على أنها تعبيرات عن صفات مميزة لشعوب

بعينها المسترد وكان الأهم من ذلك هم كتابات ماينرز Meiners المسؤرخ وعالم الأنثروبولوجيا الذى كرمه النازيون فيما بعد باعتباره مؤسس النظرية العرقية. ففيما بين عامى ١٧٧٠ و ١٨١٠ طور ماينرز الفكرة العامة السابقة عن "الصفة المسيزة للعصر" إلى نظرية أكاديمية عن "روح العصر" Zeitgeist). ومن المكن أن ماينرز لم يكن على علم بما سبق أن ذهب إليه فيكو في هذا الخصوص، حين قال بأن كل زمان وكل مكان لمه عقليته التي يمليها موقعه وتمليها أنظمته (١٠٠٠).

وقد بولغ في القول بمدى غياب هذه المقاربة للموضوع عن إدراك المؤرخين السابقين، لكن ما من شك في أنه أصبح من غير المكن بعد عقد الثمانينيات أن يحكم أي مؤرخ جاد على أي فعل أو قول دون أن ياخذ في حسبانه السياق الإجتماعي والتاريخي له. وقد كان يتصل بهذا التطور إتصالا وثيقا واحد من ابتكارات ماينرز الأخرى وهو "نقد المصادر". وكان هذا يقتضي من المؤرخ أن يقدر قيمة المصادر المختلفة وفقا لمؤلفها ولسياقها الإجتماعي، وأن يقيم تفسيره كلية أو إلى الحد الأكبر منه على أساس المصادر الموثوق بها، وقد هاجم ماينرز مؤرخين سابقين عليه مثل بروكر لأنهم قبلوا مصادر تاريخية دون نقد أو تمحيص، بدلا من أن يختاروا منها تلك التي تبرز "روح العصر" الذي كتبت فيه (100).

وتلك مقاربة للموضوع كانت تتلاءم بالقدر الكافى مع روح متنجن "العلمية" الجديدة، ومع ما كان واضحا من قبل من تقليد عند جاليليو الذى قال بأن "العثور على سبب واحد شديد الإلحاح من شأنه حين يوجد أن يحطم ألفاً من الأسباب المحتملة مجرد الإحتمال". وقد اثبت هذا المقياس جدواه إلى أبعد الحدود في العلوم التجريبية، لكنه، وكما قال جورجيو دى سانتيلانا Giorgio de Santillana فإننا حالما نخرج من دائرة المراقبة المباشرة والمستمرة، وهو ما وصفه جاليليو بالاختبار العسير، لناخذ المقياس على أنه دليل فلسفى للتأويل، فهنا تبدأ المخاطر في الظهور (١٠٧).

وتبدو وسائل ماينرز هذه، وهى الوسائل التى غدت مسيطرة على فن الكتابة التاريخية فى القرنين التاسع عشر والعشرين، تبدو أمرا أساسيا بالنسبة للمؤرخ إذا ما وضعناه موضع المقابلة مع المؤرخ الأخبارى، إذ لا مندوحة عن أن يعطى المرء لمصادره

المختلفة أوزانا مختلفة. إنما ينشأ الخطر من إفتقاد الوعى بالذات وإفتقاد المعرفة بأن المؤرخ بإهماله أو رفضه لمصادر بعينها، على أساس الإفتراض بأنها ليست "متناغمة" مع العصر المقصود، يستطيع أن يفرض أى نموذج يختساره هو. ويزيد ذلك في مجسال التسأريخ من العنصر الذي يعكس العصر ويعنى المؤرخ فحسب. وفيمنا يخسص أواخر القرن الشامن عشر أصبح الموقف أكثر سوءا من جراء ثقة المؤرخين "المحدثين" في أنهم "عرفوا بما هو أفضل"، كما كانوا مقتنعين بأنهم – على خلاف من سبقهم من الباحثين – إنما يكتبون بشكل موضوعي. وفضلاً عن ذلك، أصر ماينرز وزملاؤه على تصديق ما وثقوا هم فيه من "نوعية" مصادرهم، دون اهتمام بكمية هذه المصادر، بل بما هو قابل للتصديق منها من حيث تشابهها جزئيا مع الأخرى.

وعندما نتناول المجالات التي يهتم بها هذا الكتاب (أثينة السوداء) نجد أن رفض هؤلاء المؤرخين قبول المعلومات المتضمنه في التقارير التاريخية على ماهي عليه من التعدد والإنتشار وامكانية التصديق، قد فتح الباب أمام إنكار النموذج القديم، فكان من الممكن عندئد أن يُضرب عرض الحائط بالإشارات القديمة العديدة إلى الإستيطان المصرى والفينيقي (باليونان) وإلى المقتبسات الثقافية اللاحقة على أساس أنها إشارات "متأخرة" و "ساذجة"، وببساطة "لا يعتمد عليها". والأكثر من ذلك أنه أصبح في استطاعة الباحثين عندئد أن يستخدموا حقيقة أن كثيرا من النصوص القديمة يتناقض بعضها مع الآخر، أو حقيقة أنها تمضى في طريق معاكس للمبادئ التي قررها العلم الطبيعي، وذلك من أجل النيل من أي شي لا يروق لهم. ومع ذلك فإن جزءاً من الطبيعي، وذلك من أجل النيل من أي شي لا يروق لهم. ومع ذلك فإن جزءاً من ظل محتفظاً بتأثيره التقليدي الهائل على عقول الناس، أما الجزء الآخر من السبب فهو أنه ليكن هناك مصادر قديمة أخرى ذات نوعية جيدة تنازله وتتحداه. وعندما جرى إسقاط النموذج القديم أضطر الباحثون الجدد إلى الإعتماد على مارأوا فيه "مخالفة" مفهومة ضمناً" و "تفنيدا من خلال الصمت" من جانب أولئك الكتاب القدامي الذين فاتهم لسبب من الأسباب أن يذكروا ذلك الإستيطان (١٠٠٠).

وبالرغم من الصلات بين "نقد المصادر" والروح العلمية الجديدة، فإن من المهم

أن نلحظ أن هذا المنهج لم يقم لا فى فرنسا الوضعية أو فى انجلترا التجريبية أو فى ألمانيا الرومانسية. فعلى سبيل المثال استخدم ماينرز نفسه التقنيات الجديدة فى البحث ليكتسب تواريخ "تقدمية" رومانسية لشعوب قسمها هو تقسيما فنويسا إلى البيسض الشسجعان الأحرار... إلخ والسود القباح.. إلخ، فكانت ألوان الطيف تتدرج فى الشمبانزى مسرورا بالهوتنوت واضرابهم، وانتهاء إلى الألمان والكلتيين (١٠٩٠).

وقد قام يوهان فريدريسش بلومنساخ J.F.Blumenbach، وهمو أسمتاذ للتماريخ الطبيعي في جتنجن، بوضع منظومة عنصرية متدرجة أكثر تحريبا وترتيبا، فكبان كتابه الذي نشر في عام ١٧٧٥ بعنوان "عن التنوع الطبيعي لأصول الجنس البشري De generis humani varietate nativa هـو أول محاولـة مــن نوعهـا لوضــع دراســة "علمية" للأجناس البشرية، وكان لينايوس قد كتب في التاريخ الطبيعي من قبل ببضع عقود من السنين، غير أن بلومنهاخ لم يستطع أن يطبق على المخلوقـات البشرية التعريف المذي وضعه لينايوس للأنواع على الكائنات البشرية، وهو التعريف القائل بأن النوع هو مايشكل السكان القادرين على التوالـد وإنجاب نسـل مخصـب. ولم يكـن بلومنبـاخ تقدميـا ولا كمان معتنقا لفكرة تعمدد الخلق التي تنكسر ماهو ماثور في الكتماب المقمدس من أن ماجري هو خلق واحمد للبشر، والتي تؤكمد على أن كل عنصر من العناصر خلق علمي حدة. إنما اعتقِد بلومنباخ في خلق واحد لانسان كامل. غير أن تفسيره لما أدركه من أختلافات "عنصرية" مهمة قد جاء متمشيا مع فكرة مركزية أوروبا التي وضعها العالم الطبيعي بوفون Buffon في بواكير القون، إذ أنه ذهب إلى أن النموذج العادي المألوف من الأنواع، وهو الذي وجد في أوروبا، قد تدهور في القارات الأخرى بفعل الأحوال المناخية غير المواتية هناك، بحيث أصبح الأفراد أكثر ضخامة أو صغرا، أكثر قوة أو ضعفا، أكثر بياضاً أو سمرة وهكذا(١١٠٠.

وكان بلومنباخ أول من أذاع مصطلح "قوقازى"، حيث استخدمه للمرة الأولى في الطبعة الثالثة الصادرة في عام ١٧٩٥ من كتابه العظيم. وقد كان العنصر الأبيض أو القوقازى حسب رأيه هو أول العناصر وأجملها وأعظمها موهبة، ومنه انحدرت كل العناصر الأخرى لتصبح صينية أو زنجية وهكذا وقد برر بلومنباخ استخدامه لاسم

قوقازى الغريب بمبررات "علمية" " وعنصرية " من منطلق اعتقاده بأن سكان جورجيا هم ألطف "عنصر أبيض". غير أن الأمر كان ينطوى على ماهو أكثر من ذلك. كان هناك أولا الإعتقاد الديني الذي لقى الذيوع على يد فيكو في القرن الشامن عشر بأنه يكون من الأجدى لو أمكن النظر إلى أن الانسان جاء بعد الطوفان، وأن فلك نوح قد رسا - كما يعلم الكافة - فوق جبل أرارات في جنوبي القوقاز (١١١١). كذلك كان من الأهمية بمكان تزايد ميل الرومانسية الألمانية إلى إرجاع الأصول البشرية، والأصول الأوروبية التالى، إلى الجبال الشرقية وليس إلى وادى النيل أو وادى الفرات كما كان القدماء يعتقدون. وقد عبر هردر عن ذلك بقوله: "فلنتسلق الجبال كادحين صوب قمة آسيا".

وقد أرجع هردر الأصول البشرية إلى مرتفعات الهملايا، في حين ظل سائدا في عيال البحث الرومانسي عن الأصول البشرية حتى القرن التاسع عشر ذلك الإعتقاد العام بأن البشرية، أو على الأقل أنقى صورة منها وهم الآريون، إنما جاءت من مرتفعات آسيا(١١٢). وقد كان من مزايا هذا المخطط الأسيوى عن أصول البشر أنه جعل الألمان، من حيث البدايات الخالصة الأولى للبشرية، في موضع أقرب من موضع الأوربيين الغربين. على أن هذه الفكرة استُعلت بصورة أكثر فعالية في القرن التاسع عشر.

وقد كان بلومنباخ متجاوبا مع مفاهيم الفترة التي عاش فيها عندما أدخل "الساميين" و "المصريين" في زمرة من كانوا عنده قوقازا. غير أن الأمر اللذي يبدو واضحا، وإن لم أستطع أن التبعه على وجه الدقة، هو أنه كان قد وجد من قبل شئ من الإرتباط في المعنى بين القوقاز والآريين. وكان هذا الأسم الأخير مصطلحا جديدا آخر أخذ يدخل في مجال الإستخدام منذ التسعينيات (١١٣). وقد جعلت الروايات المأثورة منطقة القوقاز المكان اللذي شهد تصفيد بروميثيوس بالأغلال وإنزال العقوبة الشنيعة به. أما بروميثيوس فقد اعتبر المثال الخالص لأوروبا، فلم يكن معتبرا فقط إبنا ليابيتوس الذي بات من المقبول تشبيهه بيافت الإبن الثالث لنوح طبقا للكتاب المقدس والمعتبر سلفاً جد الأوربين الأول، وإنما كان عمله البطولي الخير المنطوى على التضحية بالنفس، وهو سرقة سر النار من أجل خير البشرية، كان ينظر إليه على أنه عمل آرى قلبا وقالبا. وقد رأى جوبينو Gobineau في بروميثيوس الجد الأكبر للعائلة البيضاء من

الشعوب، بل إن روبرت جريفز R.Graves المغرق في رومانسيته قد ذهـب في وقـت مـا مـن القـرن العشرين إلى أن اسم بروميثيوس يعني سواستيكا Swastika (الصليب المعقوف) (١١٤).

على أن أستاذ آخر من جتنجن وهو أل. شلوتسر على حاول في الثمانينيات أن يضع قاعدة لعائلة لغوية "يافتية" ضمت أكثر اللغات التي اندرجت فيما بعد تحت اسم اللغات الهندية الأوروبية. وقد أخفق شلوتسر في محاولته، لكنه نجح في وضع قاعدة لعائلة سامية من اللغات (۱۱۰۰)، لولا أن الشخصية التي كانت مسيطرة في حقل الدراسات السامية في جتنجن كانت شخصية معلمه ج.د. ميخائيليس في حقل الذي اجتمع في شخصه النزعة القوية في معاداة السامية مع كونه أعظم دارسي العبريات في زمانه (۱۱۱).

وهكذا فلعل الأمر قد بات الآن واضحاً، وهو أنه في الفرة مابين عامي ١٧٧٥ و ٠٠٠٠ لم تقم جامعة جتنجن بتأسيس كثير من الأنظمة للجامعات التي أتب من بعدها فحسب، وإنما حدد أساتذتها كثيرا من الأطر التي جرت في داخلها فيما بعد عملية البحث والنشر في نطاق الفروع الدراسية المهنية الجديدة. وليس من شك في أنه في هذا الوسط المتميز. كان مركز الإختمار الثقافي هو دراسة فقه اللغات الكلاسيكية. وهي الدراسة التي أعطيت فيما بعد الاسم الأحدث والأكثر جللا، وهو علم دراسة العصور القديمة العصور القديمة Alterumwissenschaft.

وقد سيطر على هذا الحقل من الدراسة كريستيان جوتلوب هاينه في البلدة، وهو الذي انعقد له لواء الأستاذية في البلدة، من حيث أنه منذ تعيينه في عام ١٧٦٣ حتى وفاته في عام ١٨١٢ كان الشخصية الرئيسة في البلدة وفي الجامعة سواء بسواء. وقد تولي هاينه إدارة المكتبة التي سرعان ما أصبحت واحدة من أحسن مكتبات أوروبا، وكان واحدا من أهم أنصار البحث المهني "الجديد" (١١٨١)، فقام بتطوير نظام الحلقة الدراسية (السمنار) المأخوذ عن منهج سقراط والذي بمقتضاه تطور فرع نقد المصادر.

وليس من المستغرب أن يكون النموذج القديم والإشارات الواردة في النصوص اليونانية عن فضل مصر واحدا من الأهداف التي صُوب إليها سهم نقد المصادر

كثيرا(١١٠). ومن الممكن أن يفيدنا هنا عقد المقارنة بسين نقد المصادر واستخدامه منهج تعليل العامل في مجال الدراسات الديموغرافية وفي أسلوب قياس الذكاء الذي كتب عنه ستيفن جولد Stephen Gould قيائلا:

الحق أن كل ما أنتهجه من وسائل قد قام من أجل أن يكون تبريرات لنظريات بعينها عن الذكاء. فمنهج تحليل العامل بالرغم من كونه منهجا رياضيا قياسيا صرفا، فإن إبتكاره تم في سياق اجتماعي ومن أجل أسباب محددة. وبالرغم من أنه لا يمكن مهاجمة ما أرتكز عليه من قاعدة رياضية، فإن الإصرار على استخدامه وسيلة لمعرفة البنية الطبيعية للعقل قد جعله منذ البداية يتورط في أخطاء فادحة تتعلق بالمفاهيم (١٢٠).

وكان هاينه قد عرف فنكلمان عندما كان موظفا صغيرا في مكتبة في مدينة درسدن، وهو بصفته باحثا أكاديميا "مهنيا" قد قام بنقد كتابات فنكلمان، لكن ليس هناك من شك في أنه تأثر تأثرا كبيرا بنزعته الهيللينية الجديدة (١٤١٠). وقد كتب رودلف فايفر في ذلك يقول: "إن مايميز دراسات هاينه وأصدقائه وتلاميذه عن غيرها من دراسات الباحثين المعاصرين لهم هو تأثير فنكلمان على وجه التحديد (١٢٢).

ويسترسل مؤرخ العلم المعاصر ستيفن تيرنر Stephen Turner شارحا هذه النقطة فى كتابه المهم عن تحول الدراسات الألمانية المعرفية التقليدية érudits Gelehrte إلى أكاديميات مهنية الطابع فيقول:

إن الحركة الانسانية الجديدة من خلال هاينه كان لها بالمثل أثرها المنشط على الدراسات الكلاسيكية "وصورتها عند الجمهبور". وقد حاول هاينه عبر مراحل حياته أن يصطنع روابط جديدة بين البحث الفيلولوجي التقليدي المدرسي منه والأكاديمي، وبين التيارات الجمالية للهيلينية الجديدة، مغ ما كان في فيمار من توجهات كلاسيكية كانت تعمل في خارج نطاق الأكاديمية (١٢٢).

وفى هاينه يتلخص ما قد يحسن تسميته "بالوضعية الرومانسية"، على نحو ما كتبه عنه فرانك مانويل من "أن بحثه كان منزها عن الخطأ، كما كان تحريره للنصوص ملتزما

بالتقاليد الرصينة، لكنه في كل ماتستتبعه المعرفة، كانت الروح المحركة له ولأجيال من العلماء الألمان هي ذات النزعة الهيللينية الرومانسية التي ملكت قلوب مواطنيه من رجال الأدب في القرن الشامن عشر (١٧٤).

وقد كان هاينه شغوفا بالرحلة إلى ماوراء البحار وبالشعوب في الخيارج. وإذا ما أخذنا في الحسبان أهمية ماينطوى عليه الزواج من أبنة الأستاذ في الحياة الأكاديمية الألمانية فإن الحقيقة في أن هاينه كان صهرا لبلومنباخ هي أقل أهمية من الحقيقة في أن كلا من زوجي أبنتي هاينه كان مشغولا بأسفار أوروبية بعيدة المدى. وسوف نتحدث عن واحد منهما وهو هيرن Heeren في الفصل السادس. أما الثاني الذي كان معروفا بدرجة أكبر كثيرا في القرن الثامن عشر فهو جورج فورستز G.Forster المذي أبحر مع الكابن كوك وكتب وصفا لرحلة بحرية حول العالم، وكانت آراؤه السياسية الراديكاليه وكرهه للإستغلال، حتى لو وقع على غير البيض، تجرى جنبا إلى جنب مع رفضه التقليل من شأن الفكرة القائلة بإمكان تعدد خلق الانسان. وقد عشق هاينه وفورستز كل منهما الآخر، وجرت بينهما مراسلات كثيرة متنوعة دار أكثرها حول الأقاليم المناخية وعلم الانسان (الأنثروبولوجيا) (١٢٥٠).

ولم يكن هاينه مهتما بالعقيدة المسيحية على نحو خاص، لكنه عندما استُقطبت الأطراف بعد عام ١٧٨٩ أصبحت عاطفته متعلقة بالحفاظ على الوضع القائم. ولا يمكن تفسير جوانب استنكاره العنيف للشورة الفرنسية في بساطة بأنها غضب على جورج فورستر حتى وإن كان هذا قد رحل إلى باريس للمشاركة في الثورة، ليس هذا فحسب، بل وهجر زوجته ابنة هاينه تاركا إياها تلوذ بحب أعز صديقاتها كارولين ابنة عالم الساميات ميخائيلس (١٢٦٠).

ويقتضى تفسير غضبة هاينه أيضاً أن نقيمه على أساس أنحيازه الأساسى إلى النظام الألماني - الهانوفرى كوضع قائم آنذاك، وهو إنحياز لم يستطع أن يقلل منه قدرته على التعاون مع قوات الإحتلال الفرنسى من أجل هماية مصالح جامعته التى أحبها. وقد كان أمرا طبيعيا أن يعمل كثير من تلاميذ هاينه وأتباعه لصالح بروسيا ضد فرنسا وضد المبادئ الثورية. ومن الواضح على وجه الإجمال أن السلف المشهود له بأنه طُلعة علم

دراسة العالم القديم Alterumwissenschaft، وهو العلم اللذي جرى نقلمه فيمنا بعد إلى بريطانيا وأمريكا على أنه فرع الدراسات الكلاسيكية الجديد، هـو شخص كان نتاجها نموذجها لجتنجهن بنزوعهها إلى الإصلاح أكثر مهن نزوعهها إلى الشورة، وإهتمامهها العميق بالعرقية وقضية العنصر وبحثها المضنى الشامل. وفضلا عن ذلك، فإن هذا الطلعة وهذا الفرع نفسه من الدراسة قد إقتسما ردة الفعل ضد الثورة الفرنسية بما كان فيها من تحد للنظام التقليدي والديانة وانصراف الإهتمام إلى اختلاف العناص وانعدام التساوى فيما بينها، وهما قد اقتسما أيضاً كلا من الرومانسية المشبوبة والنزعة الهيللينية الجديدة اللتين كانتا لدى الأوساط الألمانية التقدمية في القرن الشامن عشر.









# الباب الخامس

اللغويات الرومانسية نهضة الهند وسقوط مصر ١٨٤٠ - ١٨٨٠م

ترجمة د. عبد الوهاب علوب



ونتناول الآن سقوط النموذج القديم الذى ينبغى التفرقة بينه وبين نشأة النموذج الآرى بعد ما يقرب من عشرين عاماً على الرغم من تأثره بخلفية محاثلة وبعدد من نفس القوى الاجتماعية والفكرية. يبدأ هذا الفصل بالانبهار باللغة السنسكريتية وغيرها من لغات الهند والذى تزايد فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر وكان له أثره على فهم الصلة بين اللغات الأوروبية. فقد أدى ذلك فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر إلى ظهور تصور عام لأسرة اللغات الهندو أوروبية سرعان ما تحول فى المناخ العنصرى الذى ساد العصر إلى نشأة فكرة الجنس الهندو أوروبي أو "الآرى". كما كان الشغف بالهند معناه أنها حلت محل مصر بوصفها أرض أسلاف أوروبا. إلا أن فكرة السلف فى ذلك العصر لم يكن يُنظر إليه من حيث نقال الفلسفة والعقال، بال باعتباره سلفاً رومانسياً يتصل بأواصر الدم والقربي.

ونعود الآن إلى النمط القديم. فبعد ثانينيات القرن الشامن عشر، أصبح تنامى النزعة العنصرية ونشأة الإيمان بأهمية "النزعة العرقية" باعتبارها أحد مبادئ التفسير التاريخي أمراً حيوياً بالنسبة للتصورات القائمة عن مصر القديمة. فكان انسلاخ المصريين عين الجنس القوقيازي النبيل في تصاعد مستمر مع التأكيد على انتمائهم لإفريقيا "السوداء". وهكذا توارت فكرة أن المصريين هم أسلاف الإغرييق وأنهم يمثلون طفولة أوروبا. كما ظهرت أزمة جديدة بين علم الأساطير المصرية والديانية المسيحية بظهور أعمال ديبوي Bupuis التي كانت تمثل المقابل الإيديولوجي أو العقائدي للهجوم الذي شنته الثورة الفرنسية على النظام الاجتماعي الأوروبي. ولا سبيل لفهم مغزي التمزق الذي عاناه شامبليون في عمله إبان فيرة رد الفعل بين ١٨١٥ و ١٨٦٠ إلا اكتشافاته المبكرة قد قوض دعائم بعض نظريات أنصار ديبوي، وبالتالي فقد لقي هو وما اكتشافاته المبكرة قد قوض دعائم بعض نظريات أنصار ديبوي، وبالتالي فقد لقي هو وما بعودة الملكية. ومن ناحية أخرى، فإن تغليبه لمصر على اليونان. أضيف إلى معتقداته بعودة الملكية. ومن ناحية أخرى، فإن تغليبه لمصر على اليونان. أضيف إلى معتقداته السياسية ليثير حفيظة العلماء من أنصار الحضارتين الهيلينية والهندية الذيبن استمروا في بذلك كيل جهدهم لعرقلة جهوده العلمية.

وقبيل وفاته المبكرة في عام ١٨٣١، تحدى شامبليون الأرثوذكسية المسيحين بتأريخه للآثار المصرية. وهكذا كان حين أتاه الأجل قد أثار غضب كل من المسيحين وعلماء الحضارة الهيلينية، وتعرض علم المصريسات لتدهور حاد لمدة الخمس والعشرين سنة التالية على الرغم من تصاعد الانبهار الشعبي بمصر واستمرار الاحترام الماسوني لها. ولم يبدأ هذا العلم في استرداد مكانته إلا في أواخر خمسينيات القرن التاسع عشر. وفيما بين ١٨٦٠ و ١٨٨٠، كانت هناك فيرة من الشيد والجذب بين روح شامبليون والنزعة العنصرية السائدة والشغف باليونان؛ أما بعد ١٨٨٠م، بسدأ علم المصريسات في الخضوع للنظام السائد للدراسات الكلاسيكية.

ومنذ ذلك الحين، ظلت هناك أصوات متنافرة تنادى بأن الحضارة المصرية بلغت بالفعل درجة معينة من المكانة الرفيعة التي قال بها الأقدمون في الدين والفلسفة والعلوم. ومع ذلك ظلت الرؤية السائدة هي أن المصريين لم يكونوا على درجة عالية من التحضر على الرغم مما بلغوه من تقدم تقنى، وأن احترام الإغريق لحضارتهم كان قائماً على وهم. وقد أدى التناقض بين هذا "الخط الرسمي" والآثار الباقية والتقارير القديمة إلى ظهور عدد من النظريات المضادة.

تمت مناقشة اثنتين من هذه النظريات في أواخر هذا الفصل؛ أولاهما نظرية "الانتشار" diffusionism التي قال بها عالم التشريح والأنثروبولوجيا إليوت سميث "الانتشار" Elliot Smith، وتذهب إلى أن النازحين الآسيويين هم الذين أقاموا الحضارة المصرية ونشروها في أوروبا وبقية أنحاء العالم. والأخرى هي مدرسة "علماء الأهرامات" التي ذهب الحنرون من أعضائها إلى أن الأهرامات الكبرى شيدت وفقاً لتصاميم وضعها مهندسون معماريون على درجة فائقة من الوعي بعلم الفلك والرياضيات. وينتهى الفصل بمناقشة احتمالات حدوث التقاء مستقبلي بين هاتين النظريتين المبتدعتين وعلم المصريات التقليدي.

## نشأة المندو أوروبية

كانت اللغة دائماً تمشل شاغلاً محورياً للرومانسيين. فاللغات عندهم تعدد شيئاً ميزاً، بمعنى أنها ترتبط بمكان معين وبطبيعة معينة وبمناخ معين. من شم فهي التعبير الوحيد

عن كل شعب من الشعوب. وكان هيردر منبهراً باللغة، وبالكلام على وجه الخصوص. وعلى أثر الحماس الانجليزى لهوميروس وبلاكويل وفيلسوف التصوف الألماني هامان، كان هيردر ينكر تقديم الفكر والعقل على الألفاظ؛ وبالتالي فقد كان يعارض شغف حركة التنوير بالعلامات البصرية والحروف الهيروغليفية المصرية أو الصينية التي كان يعتقد أنها تعبر عن فكر كوني غير مقيد بصوتيات محددة. والغاية الأولى للغة عند هيردر والرومانسيين ليست نقل الفكر، بيل التعبير عن الأحاسيس؛ لنذا فقد كانت الألمانية واليونانية محمل إعجاب خاص. فاليونانية كما رأينا كانت تحظى بتقدير خاص في أواسط القرن الثامن عشر لا باعتبارها أداة للفلسفة، بيل لما تتميز به من سمات شاعرية (١).

وكان لاهتمام هيردر وغيره من الرومانسيين باللغة أهميته في نشأة فقه اللغة التاريخي. كما أن التأثير الرومانسي يمكن ملاحظته في النمطين الرئيسين للمنهج العلمي الشجرة والأسرة – واللذين أصبحا يحظيان بشعبية واسعة في الأوساط العلمية والبحثية في القرن التاسع عشر بما لهما من جاذبية جمالية وتقدمية. وفي علم اللغة التاريخي، كان افتراض وجود بدايات أولية، يعقبها التشعب والاختلاف من خلال تغيرات اعتيادية محددة ويمكن تحديد أطرها، له فائدة كبرى في المراحل الأولى من المنهج العلمي الجديد. ومن ناحية أخرى، فالشجرة والأسرة لا يسمحان "باتخاذ نهج معاكس" أو بالامتزاج والتقارب، وهما يميلان إلى الغائية وافتراض أن كل لغة لها طبيعة جوهرية تكمن في بدء نشأتها ولا تتأثر كثيراً بما تتعرض له فيما بعد من احتكاك (٢).

وقد نسبق المناقشة الواردة بالفصلين السابع والشامن ونقول إن هذه هي الأسباب التي أدت إلى احتضار فقه اللغة التاريخي في أواخر القرن التاسع عشر.

ومع ذلك فإن فقه اللغة كان قبل ذلك واحداً من أهم ميادين الفكر، وقد سبق أن تحدثنا فيما يتصل بكل من جهود آبى بارتيليمي Abbé Barthélemy وتطورات جوتنجن عن وضع شلوتسر Schlözer لقواعد أسرة اللغات السامية. وفي عام ١٨٢٠، كان بعض العلماء – وعلى رأسهم دين كريستيان راسك وفرانتس بوب وهو أحد تلاميذ هيردر – قد تحروا الصلات بين علم الصوتيات وعلم الصرف في معظم اللغات الأوروبية (٢).

كانت ها المهاود تتصل بالتصنيف العنصرى المنهجي الجديد. فبما أن القوقازيين كانوا قد نزحوا من جبال آسيا، فقد افترض البعض أن اللغات الأوروبية ترجع لنفس الأصول. وبما أنه كان يفترض في الجرمان أنهم من عنصر قوقازي أنقى، نظراً لأنهام كانوا آخر من نيزح من الموطن الأصلى Urheimat، فقد افترض أن الألمانية أنقى وأقدم من سائر لغات الأسرة الهندو أوروبية. لذا فقد أصبح الاسم الألماني لأسرة اللغات بعد تحديث تعريفها هو Indogermanisch (الهندو جرمانية)، وهو مصطلح صكه العالم الألماني كلابسروت H.J.Klaproth في عام ١٨٢٣). إلا أن فرانتس بوب نفسه انحاز لعلماء من دول أخرى يفضلون مصطلح "هندو أوروبي" الذي كان توماس يانج Thomas Young هو أول من استخدمه في عام ١٨١٩ (٥٠).

## قصة حب مع اللغة السنسكريتية

كان مصطلح "هندو-" يرتبط بشغف جديد بالهند وباللغة السنسكريتية. ففي كتابه القيم بعنوان The Oriental Renaissance ( نهضة الشرق ) الـذى نشر لأول مرة في عام بعنوان Raymond Schwab الذى عاش بأوائل القرن العشرين إلى سبر غور الاهتمام المتزايد بالحضارات واللغات الهندية والإيرانية القديمة، وهو اهتمام واكب التغلغل الفرنسي والبريطاني بشبه القارة الهندية. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من التطورات الفنية والفكرية التي شهدها القرن التاسع عشر، كان أول من استحدث مفهوم "نهضة الشرق" هو العالم اللغوى والرومانسي المتحمس فردريش شليجل Friedrich Schlegel (لغة الهند يقول شليجل The Speech and Wisdom of the Indians (لغة الهند وحكمتها):

(إن دراسة الأدب الهندى مهمة تتطلب أن يقوم بها باحثون ورعاة أدب من النوعية التي كانت موجودة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر والتي أشارت اهتماماً بالغاً ومفاجئاً بجماليات الدراسات الكلاسيكية بكل من إيطاليا وألمانيا، وسرعان ما أضفى عليها درجة من الأهمية أدت إلى تغيير صورة الحكمة والعلم، بل صورة العالم نفسه، وإلى تجديدها في ضوء هذا العلم السذى تم

إحيساؤه)(٢).

والعنوان الذى اختاره شواب لكتابه - أى نهضة الشرق - هو العنوان الدى اخترناه لفصل من كتاب لإدجار كوينيت Edgar Quinet صدر فى عام ١٨٤١. وكان لكوينت وشواب فيما الجديد تخطى الكلاسيكية المحدثة (٧).

وكان تعديل ذلك - أى الزعم بأن الاستشراق قد تحالف مع نزعة العصور الوسطى ليتجاوز الكلاسيكية - يمثل رؤية ممكنة ولو أنها غير محمودة في اربعينيات القرن التاسع عشر. ولكن بانتصار اليونان وروما والتخلي عن الهند القديمة في أواخر القرن التاسع عشر، أصبحت فكرة مرفوضة تماماً وكان إحياؤها على يه شواب مجرد إحياء لشئ عفى عليه الزمن.

وينتمى المفهوم الآخر وراء نهضة الشرق إلى نوع من أساطير تساريخ العلوم يخلق الأبطال من البشر ويخرج النبور والنظام والعلم فيه من الظلام والفوضى والخرافة. ويفترض فيه أن البشر قبل العصر الرومانسي لم يكونوا يعرفون "الشرق" أو يبالون به أصلاً، وأنه "أكتُشف" لأول مرة في أواخر القبرن التاسع عشر. صحيح أن مصر في عصر التنوير كان يُعتقد أحياناً أنها تنتمي إلى الغرب لا إلى الشرق(١٠). ومن ناحية أخرى، كان هناك اهتمام مكشف بمصر والصين وكانت هناك معرفة تامة بهما قبل ١٧٥٠ كما حاولت أن أبين في فصول سابقة. وحتى الهند كانت موضع اهتمام معرفي كبير في القرن السابع عشر وأوائل الشامن عشر، ولو أن الاهتمام بها كان يشغل حيزاً أقل من الاهتمام بمصر والصين لدى مفكري عصر التنوير. فكان براهمة الهند أقبل جاذبية لهم من كهنة مصر أو حكماء الصين، إلا أنهم كانوا أنداداً لهم من الناحية الوظيفية في النقد العام للمؤسسات والديانة الأوروبية.

وكان علماء الهند يعرفون دائما لغتهم الكلاسيكية، أى السنسكريتية، وكانت هناك معرفة بها فى الغرب منذ أواخر القرن السابع عشر (١). وقد صاحب ذلك انطباع عام عبر عنه سير ويليام جونز صراحة فى عام ١٧٨٦ بأن السنسكريتية فى علاقتها باليونانية واللاتينية.

"كانت تحمل أوجه تشابه في كل من جذور الافعال وأنماط القواعد النحوية أقوى من أن تكون شيئاً من قبيل الصدفة؛ فهو تشابه يجعل من المستحيل على اللغوى أن يدرس ثلاثتهم دون أن يؤمن بأنهم نشأوا عن مصدر واحد ربما لم يعد له وجود؛ وهناك سبب مماثل ولو أنه أقل قوة لافتراض أن كلاً من القوطية والكلتية نشأتا عن نفس الأصل الذي نشأت عنه السنسكريتية ولو أن لهما معجماً لفظياً مختلفاً عما الاختلاف"(١٠).

وكان العلماء الألمان والانجليز في القرن التاسع عشر يرفضون الفكرة القائلة بأن لعتيهم قد تكونا قد نتجتا عن مزيج غير نقى. وبصرف النظر عن ذلك، فإن هذه العبارة الدقيقة التي تقوم على منطق مقبول كانت هي الأساس الذي بني عليه فقه اللغة الهندو أوروبي وكل ما عداه من أنماط فقه اللغة التاريخي منذ ذلك الوقت.

كانت العلاقة اللغوية تعنى إمكانية النظر إلى لغة الهند وحضارتها باعتبارهما غريبتين ومالوفتين في آن معاً، إن لم تكونا هما الأصل. وكان ظهور هذه الفكرة يرجع إلى أن جونز على الرغم من حذره في هذا الموضوع – حيث يبرى أن السنسكريتية واللغات الهندو أوروبية ربحا كان لها أصل واحد غير معروف – فقد كان من المعتقد بصورة عامة أن السنسكريتية نفسها هي اللغة الهندو أوروبية الأم. وهذه الصلة ومعرفة أن البراهمة هم نسل الغزاة الآريين الذين كانوا قد نزحوا من مرتفعات آسيا الوسطى كما ورد في الراث الهندي كانت تتفق تماماً مع العقيدة الألمانية الرومانسية بأن الجنس البشرى والقوقازين جميعاً نشأوا بجبال آسيا الوسطى (۱۱). وكانت هذه العقيدة تمثل قوة كبرى وراء الحماس المفرط لحضارة الهند بكل جوانبها، والذي ساد منذ أواخر القرن الثامن عشر وحتى العقد الثالث من القرن التاسع عشر. ومع ذلك كان لجونز من خلال الثوب تأثير أكبر مما كان له من خلال اللغويات على المدى القصير، وكانت ترجماته للشعر الهندى تلقى ترحيباً بالغاً في كل أرجاء أوروبا(۱۲). وقد تأثر شعراء الليك

لانجليز Lake Poets \* جميعاً بالشعر الهندى، وكتب جوته فى عام ١٧٩١. يقول: 'حين أذكر" شاكونتالا (وهى قصيدة هندية ترجمها جونز) أحس أنه لم يعد هنسك ما قال"(١٢٠). ولا ننسى أيضاً أن نابليون حمل معه نسخة من الفيدا فى هلته على مصر عام ١٧٩٨.

وتمثلت النتائج الأكاديمية لهذا الحماس في إنشاء عدد من كراسي الأستاذية وإقامة قاعدة دراسية، وهو ما أضيف إلى الدراسات الجرمانية التي كانت تعرف باسم Indogermanisch (الهندو جرمانية) ليشكل تهديداً للاحتكار الذي كان للاتينية واليونانية باعتبارهما اللغتين القديمتين الوحيدتي (۱۰). وليس معنى هذا أن الدراسات الونانية واللاتينية، السنسكريتية والجرمانية كانا تشكل خطراً حقيقياً على الدراسات اليونانية واللاتينية، ولو أن هذا كان رأى بعض الباحثين من أمثال موليل K.O.Müller في العقد النالث من القرن التاسع عشر وسالومون ريناخ Salomon Reinach في العقد الأخير مسن نفس القرن التاسع عشر وسالومون ريناخ Salomon Reinach في العقد الأخير مسن نفس القرن التاسع

بداية، كانت الدراسات العلمية الجديدة تتركز في بريطانيا وفرنسا وكانت لكل منهما مصالح استعمارية في الهند. ومع ذلك فسرعان ماخبت جادوة الجهود البريطانية، وحتى الدراسة الفرنسية للسنسكريتية والهند القديمة خفتت تحت وطأة الرد الرومانسي الألماني عليها. وكانت أبرز الشخصيات في هذا المضمار فردريك فون شليجل وشقيقه فيلهلم الذي أصبح أول أستاذ للسنسكريتية في بون. بل إن رجلاً أقل تعاطفاً كفيلهلم همولت Wilhelm Humboldt كان يحمد الله أن مد في أجله حتى قرأ بها "جافاد غيتا"(۱۷).

# اللغويات الرومانسية عند شليجل

قبل ذليك بعشرين عاماً، وفي عام ١٨٠٣، كنان شغف شليجل بالهند أكتثر وضوحاً: "إن كل شيء أصله هندى"(١٨٠). كمنا كنان شليجل أول من يصبر على تعدد

<sup>\*</sup> هم الشعراء الثلاثة كوليريدج، وسوثيى، ووردسورث الذين كانوا يقطنون منطقة البحيرات الانجليزية وظهرت هذه اتسمية لأول مرة في "مجلة أدنبرة" عدد أغسطس ١٨١٧ه. (المراجع).

الأصول اللغوية على الرغم من التراث التوراتي لبرج بابل وعلى الرغم مما ذهب إليه معظم المفكرين اللاحقين. فكان يرى أن هناك اختلافاً نوعياً بين الأسرة الهندو أوروبية واللغات الأخرى، وكان يهاجم ويليام جونز ومعاصريه لما يعتقدونه من وجود علاقات بين اللغات الهندية والسامية (١٩٠).

ويمكن أن ينسب مفهوم الجنس الآرى لشليجل مع أنه لم يصرح به. فكان حماسه الرومانسي واقتناعه بتفوق الجنس الهندى القديم يغطى على افتقاره للأدلة ويقدم إجابة مبسطة على ما كان قد أصبح يسمى "المسألة المصرية" أى كيف كان يمكن للأفارقة أن يقيموا حضارة راقية كهذه? والإجابة في رأى شليجل تكمن في أن مصر خضعت لاستعمار الهنود وتحضرت على أيديهم. وكان واثقاً في هذه المقولة حتى أنه اتخذ من رقى العمارة المصرية دليلاً على عظمة الجنس الهندى (٢٠٠). وظلت فكرة الأصل الهندى لمصر على قوتها خلال القرن التاسع عشر كما سنرى مرة أخرى لدى جوبينو.

وعلى الرغم من اهتمام شليجل بالعنصر والعرق، فإن مركزية اللغة لم تغب عن خاطره قط. وكان يفرق بين نوعين من اللغات: اللغات الصرفية "النبيلة" واللغات غير الصرفية الأقل اكتمالاً. الأولى عنده من أصل روحاني والأخيرة كانت "حيوانية" في الأصل (٢١). ويرى أن التفكير الواضح والعقل الراقي والشامل ما كان لينشأ إلا بصرف اللغات ذات الأصل الهندي (٢١).

ومن الغريب أن شليجل لم يجد ترحيباً كبيراً من جانب النازيين. وكان السبب في ذلك أنه لم يكن معادياً للسامية في آرائه السياسية، فقد كان يدافع عن تحرير اليهود. وعلى المستوى الشخصى تزوج من ابنة الفيلسوف اليهودى الشهير مو سس مندلزون وعلى المستوى الشخصى تزوج من ابنة الفيلسوف اليهودى الشهير مو سس مندلزون بل المعتبية والعبرية"، بل إنهما في رأيه" تحتلان أرقى مكان في فرعهما "(٢٠). بل إنه كان يعتقد أنهما هجين من اللغات "الروحانية" و "الحيوانية" (٢٠). إلا أن هذا لم يحل دون وضعهما ضمن الصنف الأدنى مرتبة. وكان شليجل يفسر أن حضارة اليهود تأثرت بالمصريين الذين أخذوا محضارتهم الراقية عن الهنود في رأيه كما سبقت الإشارة (٢٠). ولما كان فردريك شليجل واحداً من أوائل من ربطوا اللغة بالجنس، فإن آراءه عن تعدد أصول اللغات كانت

ترتبط بالتوجهات المعاصرة عن تعدد أصول البشر (٢٧).

وبتمهيد الطريق للأجناس الآرية والسامية، كان شاليجل سابقاً لعصره دور جدال. ولم تؤخذ هذه الأفكار مأخذ الجد إلا بعد أربعين أو خسين عاماً؛ فعلى الصعيد الخارجي، كانت القوى المعادية للسامية العرقية لا تزال غير قوية بدرجة كافية، وعلى الصعيد الداخلي، كانت آراؤه تتسم بقدر كبير من التناقض (٢٨). وكان شاليجل يصر على وجود فارق نوعى بين الإلصاقية – أى إضافة اللواحق وغير ذلك من الأدوات الى اللفظ – والتصريف الذي يتم فيه تعديل جذر اللفظ من الداخل والذي يرى أنه طريقة عضوية (٢٩). وكما يؤسف له بالنسبة لتفوق اللغات الهندو أوروبية أن اللغات السامية يتم تصريفها بهذه الطريقة الأخيرة، ومصطلح "جذر" نفسه مأخوذ من قواعد اللغة العبرية (٢٠٠٠). من شم فقد اضطر من أتى بعده من العلماء لوضع اللغات السامية جنباً إلى جنب مع اللغات الهندو أوروبية في أسمى مكانة. وفي الوقت نفسه، فإن الفرضية التي قال بها برتيليمي في العقد السابع من القرن الشامن عشر بوجود علاقة جوهرية بين اللغتين الفينيقية والقبطية لم تؤخذ مأخذ الجد إلا في القرن التاسع عشر. كما أن فكرة وجود أسرة لغوية سامية حامية أو أفرو أسيوية تشمل اللغات السامية والمصرية والمورية المنابية الثانية الشارك المعالية المنابع المعالية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الثانية الشارك المعالية الثانية الثانية الشارك المعالية الثانية الشارك المعالية الشارك المعالك المعالك المعالية الشارك المعالك المعال

وكان التعديسل الآخر الكبير الذى طرأ على مقولة شليجل على يبد علماء اللغويات بأواسط القرن التاسع عشر يتعلق بمسألة "التطور". فقد لعب دوراً مهماً فى تحويل فقه اللغة من تاريخ اللغات إلى تفسير اللغات كقوة فاعلة فى صنع التاريخ. كمسا قام بضم "التطور" جزئياً إلى فكره. ومع ذلك فإن آراء شليجل كان قد عفى عليها الزمن من حيث أنه كان يرى أن اللغات الهندية "الروحانية" تتسم بالانكفاء على الذات. أى أنها بعد أن اكتملت تعرضت لدرجة ما من التدهور. ومن ناحية أخرى، كان هناك "تطور" فى اللغات "الحيوانية" كلما ازدادت تعقيداً (٢٠٠٠). وهنا أيضاً كان على العلماء الذين جاءوا بعده عمن كانوا أكثر انغماساً فى فكرة "التطور" أن يدخلوا تعديلات على أفكاره وأن يفسروا تفوق اللغات وتدنيها عنده فى ضوء مكانتها على سلم التطور.

وكان العلماء الانجليز والفرنسيون لا يقلون اقتناعاً بان اللغات الهندو أوروبية أرقى من كل اللغات الأخرى. ولكن لما كانت لغاتهم هم أنفسهم لا تعرف إلا القليل من التصرف، فإنهم لم يبدوا هماساً كبيراً بأفكار شليجل في هذا الجال مع الإيحاء بأن اللغات السنسكريتية واليونانية واللاتينية والألمانية هي اللغات الوحيدة التي تتواءم مع الفلسفة والدين. وعلى النقيض من ذلك وعلى الرغم من التعديلات التي سبقت الإشارة إليها، فقد شاركه العلماء الألمان في فكرته الجديدة أو وافقوا عليها. فكان فيلهلم فون همبولت مثلاً يميل إلى تصور حدوث تطور من اللغات الإلصاقية affixing إلى اللغات الصرفية inflected، وكان هو أيضاً يعتبر الفروق بين الصنفين نوعية (حتم).

كان فيلهلم فون همبولت عبقرياً وضع أسس الدراسات اللغوية لكل من اللغة الباسكية والملايو بوليفيزية. ومع ذلك كما سبقت الإشارة كان شغفه بالسنسكريتية من نوع آخر. فكان يرى مشلاً أن السنسكريتية بصرفها المكثف والمعقد تعد أفضل كثيراً من الصينية بما تتسم به من "عزل" ودرجة من الصرف أقل من الانجليزية. وفي مقاله الفذ عن الصينية كتبه في عشرينيات القرن التاسع عشر، اضطر همبولت للتصريح بأن الصينية على الرغم من ألفاظها غير المعدلة تعادل أفضل اللغات الهندو أوروبية كأداة للتفكير المنطقي (٢٤٠). ومن ناحية أخرى، كان يرى أن افتقارها إلى الصرف "يحول دون التحليق الحر للفكر" وهو ما يحتاج إلى أنماط أجرومية لتوجيهه (٢٠٠). من شم فليس الخيط الصيني وحده في رأيه هو الذي يتسم بالجمود، بل إن لغة الحديث نفسها تفتقر إلى القوة الحسية الكاملة التي يسعى إليها الرومانسيون الألمان حالياً في اللغة. ورجما كان انصراف الرومانسيين الانجليز والفرنسيين عن هذه النقطة يرجع لافتقار لغثيهم للصرف.

وكانت معادلة الصرف مع عدم التقيد تلخص تفرقة الرومانسيين بين الشغف الجامد بالصين في عصر التنوير وحبهم هم لأسلافهم الهنود (٢٦٠). وفي عشرينيات القرن التاسع عشر، كان إعجاب همبولت المحدود بالصينية ودراساته لغيرها من اللغات غير الهندو أوروبية يميزه كأحد أفراد جيل مضى. وكان الشباب الذين تقطعت بهم السبل عن التنوير أكثر تشدداً؛ فقد انصب اهتمامهم على اللغات الهندو أوروبية.

#### نمضة الشرق

كان كوينيت وشواب يزعمان أن تقدم الدراسات الهندية لم يكن سوى محور "لنهضة شرقية" عامة – وهو ما كان شواب يرى أنه يرتبط بالرومانسية – وقد ربطا هذه الحركة بموجة فك الرموز الكبرى التي شهدها القرن التاسيع عشر(٣٧). صحيح أن فيك رموز الخيط المسماري بدأ في عام ١٨٠٠ على يد عالم جوتنجن الرومانسي جروتفند G.F.Grotefend بقراءة أسماء ملوك الفرس إلا أني سابين في هذا الفصل أن حل الرموز الهيروغليفية بكل ما يمثله من إثارة لم يأت من الرومانسية ونهضة الشرق، بل من التيار الماسوني الشغوف بالمصريات والروح العلمية للثورة الفرنسية(٣٨).

ومن ناحية أخرى فان دعوى شواب بأن نهضة الشرق كانت ترتبط بنشأة الاستشراق كمبحث علمي ليس لها ما يبررها. فالعربية باعتبارها لغة ذات حضارة رفيعة في صدر العصور الوسطى بأوروبا ظلت تدرس هناك من حين لآخر منذ ذلك الوقت. ومع ذلك فقد اتخذت وضعها الاعتيادي كعلم محدث في عام ١٧٩٩ بتعيين سلفسة دى ساسى Sylvestre de Sacy كأول معلم في مدرسة اللغات الشرقية الحية التي كانت حديثة العهد في حركة كانت ترتبط بالحملة على مصر. ومما لا شك فيه أن دى ساسي سواء كمعلم للاستشراق الجديد أو كمؤيد للملكية يتواءم مع النمط الرومانسي والمحافظ لنهضة الشرق<sup>(٣٩)</sup>. وفي حين كانت فرنسا تحساج إلى اللغة العربية للحملة على مصر وغزو الجزائر الذي بدأ في عام ١٨٣٠، لم تكن ألمانية في حاجمة إليها، ولم يكن ثم اهتمام كبير باللغة العربية فيها. والاستشراق كما يشير إدوارد سعيد ورث كشيراً من الكراهية التقليدية للإسلام باعتباره عمدو المسيحية (١٠٠). وفي هذا السياق، من المهم أن نشير إلى أن العقد الثالث من القرن التاسع عشر، وهو عقد له أهميته في نشأة الاستشراق، كانت تطغى عليه حرب الاستقلال اليونانية بين اليونان المسيحيين والأتراك والمصريين المسلمين. إلا أنه كانت هناك جوانب دينيسة ولغويسة كانت الحضارات السامية فيها تعد على نفس مستوى حضارات الآربين إن لم تكن مساوية لها ( أنظر الفصل السابع).

ولم تكن نهضة الشرق تشمل الصين. وكان كثير من اليسموعيين يعرفون الصينية

منذ القرن السادس عشر، ومع مطلع القرن الشامن عشر، كان الأوربيون قد عرفوا الصين بشئ من التفصيل من خلال ترجماتهم وعشرات التقارير التي كتبها الرحالة (''). وظلت اللغة الصينية تدرس بشكل متقطع في باريس منذ ذلك الحين. أما كراسي الأستاذية بصورتها المعروفة فلم تنشأ في غيرها من دول أوروبا إلا في أواخر القرن التاسع عشر. ومن الغريب أن الدراسات الصينية ظلت في حالة متردية في ألمانيا حتى أواخر القرن، في حين أن أول كرسي أستاذية في السنسكريتية أنشئ ببرلين في عام ١٨٩٨. وقد كتب أحد علماء الدراسات الصينية في عام ١٨٩٨ يقول: "إن ألمانيا والنمسا لم تحتلاً في الدراسات الصينية المكانة البارزة التي وصلوا إليها في بعض أفرع الدراسات الصينية المكانة البارزة التي وصلوا إليها في بعض أفرع

ومع أن العلماء الألمان هيمنوا على علم المصريات بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر، فإن معظم الباحثين الألمان في حقبة نهضة الشرق لم يكن لديهم مايفعلونه إزاء العلم الجديد. وسيرد وصف عداء المستشرقين الفرنسيين لشامبليون فيما بعد. ويكفى في هذا المقام أن نشير إلى أن ريمون شواب يجعل عبارة "التحامل على مصر" عنواناً لأحد فصوله ويقول تحته: "وهذه النظرة إلى مصر باعتبارها أول وأهم مؤثر شرقي على الغرب تعد خطأ تماماً. والحقيقة أن مصر كما وصفها الباحثون جاءت متأخرة نسبياً، عيث لم تظهر إلا في القرن التاسع عشر "(""). ويوضح شواب في تعليق هامشي أنه يقصد بذلك أن "الانبهار بمصر في القرن التاسع عشر حل محل الانبهار بالهند"("").

وهذه الأحكام مضللة في العديد من الاتجاهات لدرجة تجعل من العسير أن نعرف من أين نبدأ.

- أولاً كما هناك عداء المستشرقين لمصر وبطء نشأة علم المصريات.
- ثانياً وكما رأينا، كانت مصر تعد "المؤثر الشرقى الأول على الغرب" منذ القدم ولمسدة أطول كثيراً من أى اهتمام مماثل بالهند.
- ثالثاً على الرغم من وجود حب استطلاع كبير تجاه مصر في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كانت مصر يُنظر إليها باعتبارها بلاداً غريبة وتشير الدهشة، أي

تختلف تماماً الاختلاف عن مكانتها الأولى بوصفها الحضارة الأم بالنسبة لأوروبا. ومن هذا المنطلق الأحير استبدلت بها النظرة الرومانسية للهند.

ومن الواضح بصورة عامة أن الاستشراق العلمى بدأ فى ألمانيا وفى غيرها بحدود محددة تماماً. وكانت المناطق الوحيدة فى الشرق التى أولاها للمستشرقون احتراماً هى آسيا الوسطى حيث كان يُنظر إليها باعتبارها تشبه الوطن الأوروبي بطبيعته الجبلية، وإلى الهند باعتبارها أرض ذوى القربي الذين يمكن للأوروبيين أن يعرفوا أنفسهم من خلالهم. وفي أواخر القرن التاسع عشر، كان احترام هاتين المنطقتين قد توارى بدوره.

يبين إدوارد سعيد و ر. راشد أن الاستشراق على مستوى جوهرى ومنفذ النشأة كان يجمع بين الاهتمام بالمجتمعات الآسيوية واحتقارها والاقتناع بأن "أهل الشرق" يفتقرون إلى القدرة على تحليل حضاراتهم وتنظيمها (٥٠٠). وسعى المستشرقون إلى إبراز الحضارات القديمة بالقارات الأخرى وأن يحطوا من شأن استمراريتها وتطورها الوسيط والحديث (٤٠٠). وكان يمكن للبحث العلمي الغربي أن ينتحل الحضارات القديمة الأخرى تماماً حيث كان السكان المحدثون في زعمهم إما طفيليين جدداً أو "فقدوا" باضمحلالهم الحضارة الرفيعة التي كانت لأسلافهم. أما الحضارات الأحدث التي لم يكن يمكن الحكم عليها بهذا المنطبق فكانوا يرفضونها أو يتجاهلونها مع أن الأوربيين كانوا ليستطيعوا التعرف على الحضارات القديمة إلا من خلالها (٤٠٠). وكانوا يزعمون بأن الأوربيين عكس ذلك الأوربيين عكس ذلك المعمد مس تاريخي حقيقي على الرغم مسن وجود أدلة باهرة على عكس ذلك (١٠٤).

لاشك أن المستشرقين الأوائل بذلوا جهوداً مضنية وحققوا إنجازات كنبرى ذات آثار ممسدة. إلا أن نمو الاستشراق لم يصاحبه اتساع في الأفق كما يقول كوينيت وشواب. فكان يتسم بضيق الخيال والإحساس بالتفوق المتأصل والنوعي للحضارة الأوروبية، وهو ما ساعد على إيجاد هوة مع الحضارات غير الأوروبية وتغليب السمات الحسية عليها وتلحيص كل خصائصها المختلفة في تصنيف عام يتلخص في كلمة "شرقى" لمجرد أن هذه الحضارات ليست أوروبية. وكانوا ينظرون إليها باعتبارها "غريبة الأطوار" أو تتسم بالجمود أو السلبية في مواجهة الدينامية الأوروبية. والحقيقة أن منذ

القرن التاسع عشر، لم يكن من القبول عند الأوروبيين القول بأن شعوب أية قارة أخرى يمكن أن يكونوا "علميين" مثلهم، أو أن الآسيويين أو الأفارقة قد أسهموا بأية صورة حقيقية في نهوض أوروبا(أئ). وكان الاستثناءان الوحيدان في ذلك هما إيران القديمة والهند، إلا أن هاتين كانتا تعتبران جزءاً من الأسرة الهندو أوروبية بالطبع، وبالتالي فقد ملأتا فراغ "السلف الغريب الأطوار" الذي كانت تحتله مصر وكلدان من قبل. فكان جوبينو على سبيل المثال يؤكد أن "الأمتين المصرية والآشورية" كانتا تأتيان في مرتبة تالية للأمة الهندية"(أث).

ولابد لنشأة الاستشراق بالطبع أن ترتبط وليو في إنجليزا وفرنسا على الأقل بالتوسيع الكبير للنزعة الاستعمارية وسائر أشكال الهيمنية على آسيا وإفريقيا والتي حدثت في وقت واحد. فقد برزت الحاجة لفهم الشعوب غير الأوروبية ولغاتها فهمناً منهجياً بغرض السيطرة على هذه الشعوب. بل إن معرفية حضاراتهم بفهمها وتصنيفها كان يضمن ألا تتعرف هذه الشعوب نفسها على حضاراتها إلا من خيلال الدراسات الأوروبية. إلا أن هذا كان يتطلب قيداً آخر لربط النخب الاستعمارية بالدول المستعمرة، وهو ما كان يمثل عاملاً مهماً في الإبقاء على الهيمنة الثقافية الأوروبية منيذ اضمحلال النزعة الاستعمارية المباشرة في النصف الثاني من القرن العشرين (١٥).

يبين ريمون شواب مدى تكرار الموضوعات الرومانسية الشرقية في حضارة القرن التاسع عشر. إلا أن إيحاءه بأن هذه ظاهرة جديدة في الفن الأوروبي تعد مضللة تماماً. فالاهتمام بالقارات الأحرى يسبق حمى الاهتمام بمصر والحبشة والصين التي سادت القرن الثامن عشر بفترة طويلة. كما أن نشأة الأفرع العلمية الاستشراقية في القرن التاسع عشر قد خففت من عبء الواجب الثقيل الذي يتمشل في ضرورة استيعاب الحضارات الشرقية والتعامل معها باحترام. وعلى خلاف ماقام به الفنانون والساسة في القرنين السابع عشر والشامن عشر ممن كانوا ينظرون إلى مصر والصين بجدية تامة، كان نظراؤهم في القرن التاسع عشر يكتفون بجمع قطع الخيزف الصيني أو إدخال الموضوعات الرومانسية الغريبة في أدبهم وفنونهم.

هذه التغيرات الفكرية والتعليمية يمكن أن تعزى لبعيض السمات القومية الخاصة

بالاستعمار والتوسع الأوروبى فى القارات الأحرى، فالنشأة الأولى للدراسات الهندية القديمة فى القرنين السابع عشر والشامن عشر قامت على حاجة شركة الهند الشرقية لفهم رعاياها وحلفائها "الوطنيين". كما أن إضفاء الصبغة الرومانسية على الهند قد تم على يد الألمان الذين لم تكن لهم مصلحة مباشرة فى شبه القارة الهندية. وحتى فى إنجلترا، كان أكبر علماء الدراسات الهندية فى النصف الشانى من القرن التاسع عشر هو ماكس موللر Max-Müller السندى تم تعيينه أستاذاً للغات الهندية بجامعة أكسفورد بتحريض من سفير بروسيا البارون كريستيان ينسن، وظيل شديد التمسك بقوميته الألمانية طوال فيرة أستاذيته التى استمرت خمسين عاماً دمن.

#### سقوط الصين

حدث السقوط التاريخي للحضارة الهندية كسقوط الساميين القدماء في أواخر القرن التاسع عشر. ونركز في هذا المقام على بداية القرن وضعف الاهتمام بالصين ومصر. وقد حدث الانتصار الكامل للعنصرية و "التقدم" و "العودة" الرومانسية لأوروبا وللمسيحية مع بدء إحلال المنتجين الأوروبيين لمنتجاتهم محل السلع الصينية الفاخرة كالأثاث والبورسلين والحرير. ولم يكن عائد أوروبا من ذلك قاصراً على مجرد الإشباع الحضاري. فمع بدء تغلغل بريطانيا في السوق الصينية بأقطان لانكشاير والأفيون الهندي اختل الميزان التجاري لغير صالح الصين وسرعان ماتلي التفوق التجاري الأوروبي مبادرات عسكرية.

ومن ١٨٣٩ – حين دخلت بريطانيا الحرب لحماية تجارة الأفيون من حظر رسمى صينى وحتى أواخر القرن، شنت بريطانيا وفرنسا و "القوى" الأخرى هجمات متتالية على الصين بغرض الحصول على امتيازات أكثر عدداً وأكبر حجماً. وكانت الحاجة لتبرير هذه التصرفات وهذا الاستغلال، إضافة إلى الانهيار الاجتماعي الحقيقي في الصين والذي نجم عن الضغوط الأوروبية، والعنصرية و "العودة لأوروبا" هي القوى التي أدت إلى تغير صورة الصين في تصور الغرب. فبعد أن كانت تمثل نموذجاً للحضارة العقلانية أصبح يُنظر إليها كبلاد قذرة يسودها التعذيب والفساد بكل أشكاله. وأصبح اللوم يوجه للصينين بسخرية مكشوفة على تعاطيهم للأفيون. فكان دى توكفيل في كتاباته في أواسط القرن التاسع عشر يرى في إعجاب أنصار حرية التجارة بالصين

أمراً غير مفهوم<sup>(٥٣)</sup>.

كما يمكن التعرف على تدهور مكانـة الصين في الغورب في اللغويات. فاللغة الصينية باعتبارها لغة مقطعية - كالقبطية والانجليزية أيضاً ولو إلى حـد مـا - كان من الصعب على همبولت أن يجد لها مكاناً في تطوره الارتقائي من اللغات الإلصاقية إلى الصرفية. وقد تلاعب بفكرة أن الصينية لغة طفوليه وبالتالي فهي لغة البشرية في طور طفولتها، إلا أنه رفض هذه الفكرة فيما بعد (ثم وي أواسط القـرن، لم تعـد مشل هذه الأفكار الغريبة تساور علماء اللغات الهندو أوروبية من أمشال أوجست شلايشر ما حلات المراحل من الصينية المقطعية إلى التورانية الإلصاقية (التركيـة والمغوليـة) ثم قمـة التطور في اللغات التورانية السامية والهندو أوروبية (التركيـة والمغوليـة) ثم قمـة التطور في اللغات التورانية السامية والهندو أوروبية (التركيـة والمغوليـة)

ولم يكسن البارون كريستيان بونسسن Baron Christian Bunsen كان تأرجح آرائه عن مصر قد أوشك على نهايته، يساوره أى تردد عن المكانة اللغوية وبالتالى التاريخية للغة الصينية. فهو يرى أن الصين تمثل أشد مراحل تاريخ العالم بدائية؛ وقد تلتها التورانية ثم الحامية ( مصر ). وأعقب ذلك الطوفان وفجر التاريخ الحقيقى وقوامه الجدل بين الساميين والهندو جرمان (٥٠٠). وهكذا فعلى الأساس "العلمى" للغويات التاريخية، تم استبعاد كل من مصر والصين من دائرة التاريخ إلى ماقبل عهد الطوفان. وكانت العلاقات بين العرق واللغة كما أكدنا من قبل وثيقة للغاية في القرن التاسع عشر. من ثم فإن تراجع المكانة اللغوية لمصر والصين كان يوازيه تراجع في مكانتهما التشريخية والعرقية.

### العنصرية في مطلع القرن التاسع عشر

كان تصاعد النزعة العنصرية بصورة غير عادية في أوائل القرن التاسع عشر تشمل التصنيفات "العرقية" الازدرائية تجاه الصينيين والمصريين. ومع الارتداد إلى الشورة الفرنسية وصحوة المسيحية، كانت وحدة الجنس البشرى من أكبر نقاط العقيدة التي لم تتمكن المسيحية فيها من استعادة مكانتها. بل إن نظرية تعدد الأعراق انتعشت إلى حد ما بعد انتكاسة ألمت بها في العقد الثالث من القرن التاسع عشر وهو عقد البروتستانية،

فى حين شهدت الفترة من ١٨٠٠ إلى ١٨٥٠ بصفة عامة نشياطاً مكتفياً للبحث عن أسس تشريحية للفوارق العرقية التي كنان كيل أوربي مثقيف "موقنياً" بوجودها (٢٥٠). ولم يكن لعدم تمخض هذا البحث عن نتائج قاطعة أى تأثير على الرأى العام في هذا الصدد؛ إلا أنه ربما كان أحد العوامل التي ساعدت على دفيع عدد من العلمياء الأكثر حذراً لمواصلة الاستعانة باللغة في تفسير ماكانوا يعتبرونه فوارق واضحة بين مختلف الشيعوب. وأيا كنان الشكل الذي اتخذه عليم الأعبراق الجديد، فقد غزا كيل مجالات الحياة والبحث (٥٠٠).

يصف رحائه عصر النهضة أندرياس كورساليس Corsalis الصينيين بقوله "إنهم من نوعنا" (٥٩). وكان معظم كتّاب القرنين السابع عشر والثنامن عشر يرون أنهم ينتمون لجنس متميز ولكنه ليس أدنى مرتبة بالضرورة (٢٠٠). أما فترة حرب الأفيون في أواسط القرن التاسع عشر، فكان الصينيون فيها موضع ازدراء من الناحية العرقية. تقول أغنية نشرت في مجلة بانش Punch في عام ١٨٥٨.

ولد جـون الصينـي تافهـاً

ينزدرى قوانين الحقيقة،

وكان جـون الصينـي بربريـاً متوحشـاً

ثقيلاً على الأرض.

سينغ يي هو جون الصيني الوحشي

سينغ يو هـو جـون الصينـي العنيـد.

حتى القس نفسه لا يستطيع أن يرفع عنه اللعنة

بما يضفيه على جون الصيسى من صفات البشر.

لهم عيـون كعيون الخنـازير وذيـول كذيـول الخنــازير،

طعامهم الجرذان والكلاب والحشرات والحملزون،

كلها فرائس لهم يقلونها على النار

وجون الصينسي من هؤلاء المقززيـن.

جون الصينسي أيها اللئيم،

لست محارباً أيها الصينى الجبان، امنحوا لجون الشور فرصته إن استطاع ولكن عليكم أن تشقوا عينيه قليلاً(١١).

ولم يكن علماء القرن التاسع عشر أقل عنصرية إلا بدرجة قليلة. ومهما تعددت تصنيفات البشر لدى علماء الأنثروبولوجيا المحدثين فإن الأجناس "الصفراء" كانت تأتى في مرتبة وسط، أى أدنى من الجنس الأبيض وأرقى من الأسود. وأصبح الصينيون موضع اتهام بما كان يعد في عرف التنوير ميزة، ألا وهو الثبات. فيرى البارون كوفيسير موضع اتهام بما كان يعد في عرف التنوير ميزة، ألا وهو الثبات. فيرى البارون كوفيسير فضمة بالصام عالم التاريخ الطبيعى بأوائل القرن أن "هذا الجنس أقام امبراطوريات ضخمة بالصين واليابان ... ولكن حضارته ظلت ثابتة لمدة طويلة (١٢٠). ويقول العالم العنصرى كونت دى جوبينو أن قبائل الصفر:

"تتميز بضعف النشاط البدني والميل إلى اللامبالاة ... وفتور الرغبات والإرادة العنيدة دون تطرف ... وهم يميلون للوسطية في كل شئ. ولديهم قدرة كافية على فهم الأمور التي لا تتسم بالسمو أو العمق. والصفر شعب عملى بمعنى الكلمة. فهم لا يحلمون ولا يجبون النظريات. وقليلاً ما يبتكرون، ولكنهم قادرون على استيعاب ما قد تكون فيه فائدة لهم..."(٦٢).

ويجب أن نتذكر أن جوبينو كان يشتهر بأنه سلف هتلر؛ ومع أن البعض قد لا يوافق على ذلك، فقد كان يعتبر في القرن التاسع عشر شخصاً غريب الأطوار ولكنه عالم كبير. وكان الوضع العنصرى الجديد للصينيين كافياً تماماً لاستبعادهم من الصورة الرومانسية للتاريخ الدينامي للعالم وكان تدنى مرتبة الصينيين عنصرياً أمراً مسلماً به لدى الجميع.

# ماذا كان لون المصريين القدماء؟

كان الوضع العنصرى للمصريين القدماء أقل تحديداً من وضع الصينيين لسببين: فقد نشب خلاف حاد بين الباحثين حول "جنسهم"، وكان المصريون أنفسهم يتأرجحون

بين رقى الجنس الأبيض وتدنى الجنس الأسود. يقول كوفيير:

"يتميز العنصر الزنجى ... بالبشرة السوداء والشعر الأجعد والجمجمة المضغوطة والأنف الأفطس. وبسروز الأجزاء السفلية من الوجه وغلظ الشفتين بما يجعلهم أقرب إلى قبيلة القردة؛ فقد ظلت القبيلة التى تجمعهم في أقصى حالات البربرية دوما "(١٤).

# في حين يقول جوبينو:

"إن الجنس الأسود هو الأدنى مرتبة ومكانة فى قاع سلم الأجناس. فالطابع الحيوانى الذى يميزه يحدد مصيره منه لخظة الحمل. وهو محصور فى أضيق نطاق من الإدراك العقلى ... وإذا كانت ملكة التفكير عنده ضعيفة أو معدومة، فإن فى رغباته وبالتالى فى إرادت حدة شديدة غالباً. وعدد من الحواس ينمو فيه بقوة لا نظير لها فى الجنسين الآخرين، وعلى رأسها الذوق والشم. وأشد سمات تدنيه نجدها فى شغفه بالمحسوسات..." (٢٥٠).

وإذا كان الأوروبيون يعاملون السود بنفس السوء الذى كانوا يعاملونهم به فى القرن التاسع عشر، فقد كان السود يعتبرون حيوانات أو على أحسن الفروض دون البشر؛ فلم يكن القوقازى النبيل يستطيع أن يعامل البشر الكاملين بهذه الطريقة. وهذا التغيير فى الأوضاع يمهد الساحة للجانب العرقى والأول "للمسألة المصرية". فلو كان قد ثبت علمياً أن السود عاجزون بيولوجياً عن صنع الحضارة، كيف يمكن إذن تفسير حضارة مصر القديمة التى كانت تقع خطأ بالقارة الإفريقية؟ (٢١) كان هناك حلان، بل ثلاثة حلول:

الأول: إنكار أن قدماء المصريين كانوا من السود.

الثاني: إنكار تشييد قدماء المصريين لحضارة "حقيقية".

الثالث: إنكار الأمرين معاً. وكان الحل الأخير هو الذى مال إليه مؤرخو القرنين التاسع عشر والعشرين.

إلى أى الأجناس كان قدماء المصريين ينتمون إذن ؟ أجد في نفسي ارتياباً من استخدام مفهوم أنه حتى إذا سلمنا بذلك جدلاً، فإنى ليحدوني الشك في إمكانية العثور على إجابة في هذه الحالة بالذات. فالبحث في هذه المسألة عادة ما ينم عن ميول الباحث أكثر مما يكشف عن المسألة نفسها. على أية حال فلدى اقتناع أن سكان مصر ولو في السبعة آلاف سنة الأخيرة يشملون أجناساً من إفريقيا وجنوب غرب آسيا والمتوسط. ومن الواضح أيضاً أننا كلما اتجهنا جنوباً في الصعيد كلما زادت بشرة السكان ميلاً للسمرة وأن هذا هو الحال طوال الفترة المذكورة. وكما ذكرنا في المقدمة، فإني أعتقد أن الحضارة المصرية كانت إفريقية في الأساس وأن العنصر الأفريقي كان في الدولتين القديمة والوسطى وقبل غزو الهكسوس أقوى مما آل إليه الحال فيمنا بعد. كما أعتقد أيضاً أن العديد من أقوى الأسر الحاكمة المصرية التي كانت تتخذ من صعيد مصر مقراً لها – الأسرة الأولى والحادية عشر والثانية عشر والثامنة عشر – كان قوامها فراعنة يمكن الزعم بأنهم كانوا من السود (١٧٠).

ومع ذلك فالطابع الأفريقى للحضارة المصرية لا صلة له بموضوعنا الحالى الذى يتعلق بما يكتنف الوضع "العرقى" للمصريين من غموض فى التصور العام. كان المكريون فى العهود الكلاسيكية يعتبرون من السود والبيض أو الصفر؛ فقد أشار هيرودوتوس إلى أنهم كانوا ذوى "بشرة سوداء وشعر أجعد"(٢٨). ومن ناحية أحرى، فإن صور بوصير على الأوانى الفخارية تدل على أنه كان قوقازياً، مع أن حاشيته كانت من السود والبيض على السواء(٢٩).

ويعرب البروفسر جان دفيس Jean Devisse عن دهشته إزاء كثرة عدد السود في الصور المسيحية المبكرة للمصريبين "ازدادوا سواداً" في القرن الخامس عشر وهي الحقبة التي حظوا فيها بأعلى قدر من الإعجباب. كما يبدو أن هناك علاقة بين سواد بشرة المصريين وحكمتهم. فنجد العديد من لوحبات العصور الوسطى وعصر النهضة تصور أحد الكهنة – يفترض أنمه مصرى – في صورة شخص أسود البشرة (۱۷). ومن ناحية أخرى، فإن صور هرمس تريسميجيستوس ( ثلاثي العظمة ) Hermes Trismegistos من عصر النهضة تصوره كأوروبي ولو أن لمه

بعض الملامح الشرقية الغامضة أحياناً (٧٢).

وفى انجلترا، كان إطلاق لفظ Gypsy (أو Egyptian) على أهل شمال غرب الهند دليلاً على أن المصريين فى القرن الخامس عشر كانوا يعتبرون شعاً من السود (٢٢٠). وكان التفسير التلمودى بأن "لعنة حام" (أبى كنعان ومصرايم) كانت سواد اللون، سائداً فى القرن السابع عشر (٢٤٠). ومن ناحية أخرى، ففى ظل ذلك المزيج من تصاعد النزعة العنصرية وإزدياد نظرة الاحترام لقدماء المصريين فى أواخر القرن السابع عشر، مالت صورتهم إلى اللون الأبيض. فيقول برنيار Bernier مؤلف كتاب New Divisions of the Earth by the Different Species or والأجناس التى تسكنها) والذى نشر عام ١٦٨٤ إن المصريين جزء من الجنس الأجناس التى تسكنها) والذى نشر عام ١٦٨٤ إن المصريين جزء من الجنس الأبيض.

ومما لاشك فيه أن كثيراً من الماسونين عنصريون. فتورطهم الماشر أو غير المباشر في النخاسة وتحللهم من وحدة الجنس البشرى بدرجة أكبر من المسيحين الأصوليين يبطل توجهاتهم الإنسانية وينسخ العقيدة الماسونية الشي تذهب إلى أن "كل البشر إخوة". وهم بتركيزهم على مصر يهدفون إلى إيجاد فاصل حاد بين السود "الحيوانيات" والمصريين النبلاء. ففي الناي السحري مثلا، أوجد موتسارت تناقضاً حاداً بين البرابرة الشهوانيين والفيلسوف المصرى ساراستو(٢٠٠). وإذا لاحظنا التركيز على مزايا الاستعمار المصرى، وهو موضوع محورى في سيثوس Sethos، والتناقضات الحادة فيه وفي غيره من كتابات القرن الثامن عشر بين البلاسجين "أكلة جوز البلوط" قبل وصول المصريين وأمجاد الحضارة اليونانية بعده، يمكن القول بأن هذه كانت ولو إلى حد ما مبررات للأنشطة الأوروبية في ذلك الوقت.

أما في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، فكانت هناك اتجاهات لإعادة المصريين إلى إفريقيا، وهي اتجاهات ذات صلة بحالة شغف بإثيوبيا تنعكس في ترجمة د. جونسن لرحلة الأب لوبو في القرن السابع عشر إلى ذلك البلد وفي روايت (۷۷) Rasselas). وعلى الرغم من أن أسطورة العصور الوسطى عن مملكة بريستر

جون، الحليف المسيحى لأوروبا فيما وراء الإسلام، كانت تنطبق على العديد من مناطق آسيا وإفريقيا، فإن إثيوبيا بوصفها مملكة مسيحية ومنطقة جبلية نائية وغريبة كانت مؤهلة لذلك. بالإضافة إلى إمكانية الربط بسهولة بين إثيوبيا ومصر القديمة.

ومع ذلك ينبغى أن توضيح أن تسمية Abyssinia ( الحبشة ) كانت تستخدم تحديداً لتفادى استخدام كلمة "إثيوبيا" لارتباطها بسواد البشرة. وأول طبعة أمريكية من تحساب جونسن، وكانت قد صدرت بفيالا دلفيا في عام ١٧٦٨، كانت بعنوان كتاب جونسن، وكانت قد صدرت بفيالا دلفيا في عام ١٧٦٨، كانت بعنوان The History of Rasselas Prince of Abissinia: An Asiatic ( تاريخ راسيلاس أمير الحبشة: حكاية آسيوية ). وكان البارون كوفيير يرى أن لفظ "إثيوبي" يوازى لفظ Onegro ( زنجي )، وكان يصنف الأحباش – باعتبارهم أهل مستعمرات عربية – ضمن القوقازين (١٤٠٠). ومع ذلك، فإن هذه التفرقة كانت أدق من أن يكون لها تأثير. وكان المستكشف الأسكتلندى الكبير جيمس بروس Sames أن يكون لها الخبير جيمال بوجه عام. الصدد. فكان سكان جبال إثيوبيا في رأيه سود البشرة ويتسمون بالجمال بوجه عام. وكانت اكتشافاته المبهرة قد شجعت المعجبين بمصر من أمثال بروس نفسه والرحالة وكانت دى فولنسي Compte de Volney وديبوي وشامبليون على التأكيد على أهمية صعيد مصر أو إثيوبيا باعتبارهما منبعين للحضارة المصرية (١٠٠٠).

وعلى الرغم من الجاذبية الرومانسية الواضحة التى تميز بها الشغف بإثيوبيا، فإن الألمان لم ينجرفوا فى خضمه. إذ كانت مصادر انبهارهم خارج أوروبا تركز فى آسيا، وحين كانوا يربطون مصر بإفريقيا السوداء كانوا يهدفون إلى تشويه صورتها. وقد سبقت الإشارة لكراهية فينكلمان Winckelmann لشكل المصريين؛ والفقرة التالية تبين مدى الضرر الذى يترتب فى رأيه على الربط بين إفريقيا ومصر:

"كيف يمكن أن نرى أى ملمح للجمال فى قوامهم وكل الأصول التى جاء وا منها تتسم بالطابع الأفريقى ؟ فقد كانت لهم شفاه بارزة وذقن صغيرة ناتئة وصدغ غائر ومسطح كالأفارقة. وكان لهم أنف أفطس مسطح وبشرة داكنة لا كالأفارقة وحسب، بل

كالإثيوبيين أيضاً ... لذا فكل الصور المنقوشة على المومياوات لها وجوه بنية داكنة «(١٠).

وكانت هناك مواقف مماثلة بكل من أنجلتوا وفرنسا. فعلى سبيل المشال يقول شارل دى بروس Charles de Brosses الذى كان معاصراً لفينكلمان إن قدماء المصرية كانوا يشبهون السود المعاصرين في أن عبادة الحيوانات التي يعتبرها الماسونيون مجازية – لم تكن إلا من قبيل "عبادة الزنوج للتوافه"(١٨). أما في أواخر القيرن الثامن عشير فكان الرأى السائد هو رأى موتسارت في الناى السحرى وعمانويل شيكانيدر Emanuel Schikaneder واضع الكلميات، وهيو أن المصريين لم يكونوا زنوجاً ولا أفارقة اصلاً. وكان هيردر بإعجابه الكبير بالشوق يعتبرهم شعبا آسيوياً(١٨). وكان العالم الأنشروبولوجي ورائد الدراسات العرقية اللورد مونسودو أسيوياً(١٨). وكان العالم الأنشروبولوجي ورائد الدراسات العرقية اللورد مونسودو كبيراً بالمصريين ألى جانب العرب واليهود باعتبارهم جميعاً من الجنس القوقازي ومناد أبيراً بالمصريين (١٨) إلى جانب العرب واليهود باعتبارهم جميعاً من الجنس القوقازي وبعد عدة عقود، ذهب كوفيير إلى "احتمال" أن يكونوا من الجنس الأبيض.

واللغات الإثيوبية السائدة هي لغات سامية، ويبدو أن هذا هو السبب في أن مكانة الأحباش ضمن الجنس المتفوق كانت أكثر استقراراً من مكانة المصريبين. ومع الزيادة الهائلة في الآراء التصورية الخاصة بقدماء المصريبين بين أيدى الأوروبيبين في النصف الأول من القرن التاسع عشر والتي كانت تعتبرهم شعباً مختلطاً، بدأ الميل لاعتبار المصريبين أفارقة وسود البشرة.

وفى أواسط القرن التاسع عشر، بدأ جوبينو فى إحياء وجهة النظر التوراتية – أو التلمودية لمزيد من الدقة – وفى تصنيف المصريين ضمن الجنس الحامى واعتبارهم من السود. من ثم فقد وجد من الأجدى قبول نظرية شليجل التى توى أن "الحضارة" المصرية – التى يسلم جوبينو بوجودها – كانت مستمدة من غوس المستعمرات "الآريسة" الهندية (٢٨٠). وقبل ذلك كان قسد تم التوصل إلى رأيين وسط بين سواد المصريين وسمو حضارتهم بسبب طول الفرة الزمنية التى يشملها الموضوع. أولهما هو نفس البرأى السائد عن الهند بصفة عامة – وهو أن المصريين "الخلص" الأصليين كانوا من الجنس

الأبيسض ولكن حدث فيما بعد اختلاط واسع النطاق بأجناس أخرى، وكان هذا الاختلاط بين الأجناس هو السبب الأول لاضمحلالهم (٨٠).

أما الرأى الوسط الآخر الذى قال به عالم الأنثروبولوجيا ويلز W.C.Wells الذى عاش بالقرن التاسع عشر، فكان على النقيض من ذلك. إذ كان ويلز مرتبطاً بالحركة الإنسانية وكان يعارض التطرف في العنصرية وتعدد أجناس البشر، وكان يدافع عن تطور الجنس الأسود. وفي حين كان يقبل بوجود علاقة بين اللون ودرجة التحضر، كان يؤمن بأن الحضارة هي التي تحدد اللون وليس العكس. فيقول مشلاً إن الفن المصرى القديم يصور قوماً من الواضح أنهم كانوا من السود، أما المصريون المحدثون فليسوا من السود. لذا فمن المحتمل في رأيه أن جلودهم أبيضت مع تقدم الحضارة (٨٨).

ويبين ويلز فى عام ١٨١٨ كيف تغير المناخ الفكرى بصورة جذرية منه عصر التنوير. فقد تم نبذ فكرة وجود حضارة مصرية راقية فى مواجهة "تطور" قد يتجاوز المبدأ التوراتي الخاص بالاستمرارية الذي يقول: "وهل يمكن للحبشي أن يغير جلده أو أن يغير النمر بقع جلده ؟" (١٩٩٠). على أية حال، كان ويلز على حق في نقطتين. ففي المقام الأول، كان الرأى السائد عن المصريين الأوائسل في أواخر القرن الشامن عشر وأوائل التاسع عشر أنهم كانوا من السود - انظر التصورات الشهيرة لأبي الهول وقياسه على يد علماء الحملة الفرنسية (١٩٠٠). ثانياً، كانت مصر في عام ١٨١٨، سواء كان ويلز يدرك ذلك أم لا يدركه، في مستهل نهضة "قومية".

### النهضة القومية لمصر العديثة

نصل هاهنا إلى موضوع يبدو وكأنه غير ذى صلة بتاريخ صورة مصر القديمة. ومع ذلك فكما هو الحال بالنسبة "للكلب الذى لم ينبح في الليل" في قصة شيرلوك هولمز، كان انعدام تأثير النهضة المصرية على الصور النمطية العنصرية عن قدماء المصريين بأذهان العلماء مما يدلنا على شئ في غاية الأهمية عنهم.

كانت مصر جزءاً من الامبراطورية العثمانية منذ القرن السادس عشر. وظل الأتراك يحكمونها من خلال الحكام السابقين، أي الماليك، وهم فرقة من العبيد

معظمهم من القوقاز، وكانوا يشكلون أقسوى فسرق الجيسش وحكمسوا مصر منهذ القسرن الثالث عشر. ويتسم تاريخ المماليك بصيغة دموية واضحة، وكانت السلطة على القمة تتغير بصورة سريعة. وفي أواخس القسرن الثمامن عشسر، كان الإنتاج الزراعي التجارى وأعمال التجارة والصناعة قمد بلغمت مستوى جعمل من مصر دولية غنيسة بالمعايسير العالمية (١١).

ثم اتجه حكم المماليك وسيطرة الأتراك نحو الضعف الشديد على أثر حملة نابليون في عام ١٧٩٨ والتي تم تنفيذ جزء كبير منها عن طريق إحداث انقسامات طبقية ودينية وعرقية في المجتمع المصرى. وفي عام ١٨٠٨م، وبعد انتشار حالة من الفوضي نتيجة لانسحاب الفرنسيين وتدخل الانجليز، تم طرد الانجليز وأمسك محمد على، القائد الألباني بالجيش التركى، بزمام السلطة في البلاد. وبعد عدة سنوات، أقام مذبحة للمماليك وأصبح والياً على البلاد بينما كان في الحقيقة مستقلاً عن الأتراك.

وبدأ محمد على عملية تحديث حكومية للاقتصاد والمجتمع المصرى لا تقارن إلا بما قام به بطرس الأكبر في روسيا وامبراطور الميجي في اليابان. وتم الاستيلاء على أراضي المماليك والضرائب وتوزيعها بصورة مباشرة على الفلاحين الذين أصبحوا يدفعون مزيجاً من الإيجار والضريسة للدولة. وتم تنفيذ مشروعات رى هائلة وتم التوسيع في زراعة القطن والسكر على المستوى التجارى. وأنشئت المصانع الحديثة لتصنيع هذين المحصولين بالاستعانة بالخبراء الأجانب، ولكن كما حدث في كل من روسيا واليابان، كانت المشروعات الصناعية بمثابة ترسانات أقيمت لإمداد الجيش الحديث باحتياجاته وأغنته عن الأسلحة الأجنبية (١٠٠٠). ويمكن القول بأن هذا البرنامج كانت له آثار ضارة حيث زاد من اعتماد البلاد على محصول القطن وأوجد طبقة من ملاك الأراضي الأثرياء عمن عاد نفوذهم بالضرر على التنمية القومية. ومع ذلك فقد حقق البرنامج نجاحاً باهراً خلال فئرة وجيزة. وفي ثلاثينيات القرن التاسع عشر، أتت مصر في المرتبة الثانية بعد إنجلزا من حيث القدرات الصناعية الحديثة الحديثة.

وبهذه القواعد الاقتصادية والسياسية، بدأ محمد على إقامة امبراطورية مصرية عبر البحار. فقام جيشه الحديث بإخماد عدد من الأقاليم التابعة للأتراك بغرب الجزيرة:

العربية، بعد أن قام قادة جيشه بفتح السودان في عام ١٨٢٢م. واتجه نظره شمالاً إلى الشام واليونان، حيث كانت كثرة من اليونانين يعيشون في دلتا مصر باعتبارهم من رعايا الأمبراطورية العثمانية وكان لهم دور كبير في القطاعات التجارية الجديدة من التحصاد البلاد. وبعد تولى محمد على لزمام السلطة، توافدت أعداد أخرى من اليونانيين للانضمام لجيشه الجديد وللمشاركة في الطفرة الاقتصادية (١٤٠).

ومع بدء حرب الاستقلال اليونانية في عام ١٨٢١م، تنازل السلطان التركى مكرها محمد على عن ولايتي كريت والمورة مع تكليفه بالقضاء على المتمردين. وظال المصريون لمدة أربع سنوات غير قادرين على الغزو بسبب عناد الأسطول اليوناني. ولكن في عام ١٨٢٥م، انتهز المصريون فرصة حدوث تمرد على الأسطول اليوناني بسبب نقص الرواتب، وأنزلوا جيشا نظاميا تحت قيادة إبراهيم بن محمد على. وتمكنت هذه القوة من سحق المقاومة العنيدة للقوات اليونانية غير النظامية. ثم تحرك إبراهيم شمالاً صوب ميسولونجي حيث كان المتمردون اليونانيون تحت الحصار التركي.

وأدى وصول الجيس المصرى المتفوق إلى ترجيح التوازن لصالح الأتواك، وتم الاستيلاء على بورة الشورة اليونانية ولكن بعد دفاع بطولى. وبموت بايرون هناك، احتشدت حكومات دول أوروبا لدعم القضية اليونانية، فتحولت الجركة إلى صراع قارى بين أوروبا من ناحية وآسيا وإفريقيا من ناحية أخرى (٥٠٠). وكانت تركيا بميلها نحو الضعف أقبل خطراً في رأى البعض على اليونان وأوروبا من مصر. ففي تقييمه لاحتمالات حصول مصر على استقلالها التام عن تركيا كتب المستشار النمساوى ميترنيخ قائلاً: "وهكذا فقد يشهد المرء تحقيق ما طال التحذير منه باعتباره أكبر خطر يتهدد أوروبا، ألا وهو قيام قوة إفريقية جديدة ... " (٢٠٥).

ولمواجهة هذا الاحتمال، سعت الحكومتان البريطانية والفرنسية لفصل مصر عن تركيا. كما حاولت الحكومتان إقناع محمد على بالانسحاب من المسورة وإجبار الحكومة البركية على التنازل له عن ولاية سوريا كتعويض عنها. وفي عام ١٨٢٧، قامت فرق من القوات البحرية البريطانية والفرنسية والروسية بتدمير الأسطولين التركي والمصرى في موقعة نفارينو (نوارين)، وتحقق استقلال اليونان. وتم إبرام اتفاقية انستحب المصريون

بمقتضاها من جزر المورة وأطلقوا سراح عبيدهم اليونانيين. وعلنى الرغم من هذه الهزيمة المهينة، تم منح محمد على ولاية سوريا وواصل توسعه الاقتصادى والعسكرى.

وفى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، فرض المصريون هيمنتهم على سوريا وبدأوا فى تحديث البلاد وإنشاء قاعدة قوة جديدة هناك. وفى الوقت نفسه، تمكن محمد على وابنه إبراهيم من تكريس حكمهما لكريت. وكان سكان الجزيرة قد تكبدوا خسائر فادحة فى الأرواح فى القتال الضارى بين اليونانيين والأتراك إبان حرب الاستقلال اليونانية، وكانت الهدنة الوحيدة هى تلك التى أبرمها جيش إبراهيم حين فرض سيطرته على كريت لمدة ثمانية عشر شهراً كخطوة نحو المورة (٢٥٠).

وبعد هزيمة نفارينو في عام ١٨٢٧، ثار أهل كريت المسيحيون مرة أخرى تحت هاية الأساطيل الأوروبية. إلا أن بريطانيا لم تكن ترغب في قلب التوازن بدرجة كبيرة، وفي عام ١٨٢٩، تم السماح محمد على بإعادة فرض سيطرته على الجزيرة. وبعد ثلاث بسنوات من الهدوء النسبي، ثار أهل كريت السيحيون الساخطون على خضوعهم للمسلمين بينما حصل اليونانيون على استقلالهم، وقاموا بشورة أخرى ولكن تم سحقها بكل قسوة. وبعد عام ١٨٣٤، تم فرض حكم استعماري صارم لم يخظ المسلمون في ظلم بأية محاباة، وأقيم اتصال مع الجالية اليونانية الضخمة في مصر. وتم إصلاح الاقتصاد وتنميته للمصلحة المشتركة بين محمد على وأهل كريت. فتمت السيطرة على الأمراض وزادت الشروة والسكان زيادة كبيرة فيما اعتبر فيما بعد عصراً ذهبياً للجزيرة بعد عشرات السين من الحكم التركي (٩٨٠).

وفى عام ١٨٣٩، أعلن محمد على استقلاله عن الباب العالى وقام بغزو تركيا. وبعد خسة أيام، توفى السلطان، وبعد ذلك مباشرة تمرد الأسطول التركى والضم إلى المصريين. وكان التهديد القادم من شرق المتوسط تحت سيطرة قوة غير أوروبية أمراً لا يحتمل الانتظار، وفى استعراض للوحدة لم يتكرر إلا مع ثورة البوكسر فى الصين بعد ستين عاماً، هبت النمسا وانجلزا وفرنسا وبروسيا وروسيا لنجدة تركيا. فاضطر محمد على بعد أن تعرض لخطر الحصار للتنازل عن شمال سوريا وكريت وتحول مرة أخرى إلى التبعية للأتراك.

وكانت الأوضاع الجديدة بمثابة ضربة للاقتصاد المصرى تفوق الضربة التى منى بها بعد موقعة نفارينو. وفى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، اتجهت سياسة الاكتفاء الذاتى الحكومية نحو الضعف بسبب التغلغل التجارى الأوروبى؛ وبعد الأوضاع الجديدة التى استجدت عام ١٨٣٩، اضطر الاقتصاد المصرى للعودة باتجاه النمط التقليدى الركى. وأدت هذه الانتكاسة إلى انفتاحه تماماً أمام الصناعيات الأوروبية مما أدى إلى ضعيف الصناعة المصرية بل إلى تدميرها (١٠٠٠). واحتفظ أبناء محمد على وأحفاده بشروة ضخمة

وسلطة واسعة إلى أن تعرضوا للهزيمة السياسية والعسكرية على يد الانجليز. وحدث

انهيار أكبر للاقتصاد الحديث بعد الاحتلال الانجليزي عام ١٨٨٢؟ ١٠١١).

والجهل بقصة هذا التاريخ الحديث ليس أمراً غريباً على الإطلاق. وهو لا يليق بنموذج التوسع الأوروبي النشط في عالم خارجي سلبي. وكانت الامبراطورية المصرية في القرن التاسع عشر تشبه قصص النهوض الغامضة التي لم تعمر طويلاً كنهضة الشيروكي في جبال أبالاشيا والماورين بنيوزيلند والصينيين بكاليفورنيا. وكانت نموذجاً لتفوق غير الأوروبين على الأوروبين في ملعبهم ثم الاضطرار للتسليم لهم (١٠٢). وحين أخفقت الصورة النمطية للتفوق الأوروبي الطبيعي، كان التدخل المصطنع ضرورياً للإبقاء عليها.

وسبب سردنا لهذه الأحداث هو أن الامبراطورية المصرية الكبرى منذ عصر رمسيس الثانى لم يرد لها أى ذكر في الكتابات المعاصرة التي تتناول التاريخ القديم. ومن الملاحظ أيضاً أنه في الوقت الذي كان المصريون يسيطرون فيه على مساحات شاسعة من اليونان، كان لابد من منعهم من غزو داناؤس ولو جزئياً لأسباب تتعلق "بالشخصية القومية" (١٠٣). والعجز عن رؤية أى خروج على القاعدة في ذلك يمكن تفسيره من زاوية "التغطية الإعلامية" المعاصرة. وعلى الرغم من أن التقارير الرسمية تشير إلى تسورط المصري ونزوعه إلى الخير، نجد أن التقارير الشعبية تشير إلى تسورط المصريين في بعض المذابح وتشبهها بالمذابح التي ارتكبها الأتراك واليونانيون المسيحيون. كما أن وجود السود على أرض اليونان كان يعتبر أمراً مروعاً (١٠٤٠).

ولامجال لتفسير تجاهل المؤرخين المعاصرين للانتصارات المصرية المعاصرة بصفة

عامة وفتوحاتهم فى اليونان بصفة خاصة بأن الأحداث الأخيرة لأنهم المؤرخ المحسرف أو بأن التاريخ المصرى منى بحالة من التمزق التام مع دخول الإسلام. وكان مؤرخو القرن التاسع عشر يمثلون قلب العصر الرومانسى الذى كان من المفترض فيه أن المسعوب لها التاسع عشر يمثلون قلب العصر الرومانسى الذى كان من المفترض فيه أن المسعوب لها جوهر ثابت وسمات محددة. فلم يكن المؤرخون يجدون غضاضة مثلاً فى الربط بين القوط والفايكنج الوثنيين والانتصارات الانجليزية والألمانية المسيحية فى القرن التاسع عشر. ومن الواضح أن ازدواج المعايير يعود لأسباب عنصرية. ففى ذلك العصر، بل فيما سبقه من عصور أيضاً، لم يكن من المتوقع من المؤرخين الذين كانوا يؤمنون بأن الأفارقة أقسل شأناً من الناحيتين العرقية والنوعية أن يعترفوا بقدرة المصريين على تجهيز جيوش باسلة فاتحة تضارع جيوش نابليون وويلنجان وبلوخر، حتى وإن كانت بقيادة قادة أوروبيين مارقين كمحمد على وابنه إبراهيم.

### ديبوي وجومار وشامبليون

كانت العنصرية منذ البداية عاملاً مهماً في الحيط من شأن المصريبين وفي نبيذ النموذج القديم، وبعد عام ١٨٦٠، أصبحت هي العامل الأهيم. إلا أن التنافس بين الديانتين المصرية والمسيحية في العقدين الثالث والرابع من القرن التاسع عشر استمر في لعب دور مهم. وقد سبق أن ناقشنا التهديد الذي تعرضت له المسيحية عنيد شارل فرانسوا ديبوي كمستشار ثقافي لأنظمة الحكيم الثورية ومن خيلال كتابيه Origin of أصل كل العقائد) الذي قدم فيه زعمه بأن المسيحية نشأت عن بقايا أسئ فهمها من القصص المجازي الديني والفلكي المصرى.

وقد تحولت هذه الفكرة إلى لعنة بعد الشورة الفرنسية وإحياء المسيحية كحصن ضرورى للنظام الاجتماعى. ولم يقتصر القلق الذى أثاره ديبوى على العناصر الرجعية الفظة، بل امتد ليشمل "المدافعين النقديين" عن المسيحية أيضاً. فسأعلن كوليردج الفظة، بل امتد ليركلى بعد قراءة أعماله؛ وكان دفاع بركلى في مواجهة تحديبات إضفاء الصبغة التاريخية على الأناجيل يقوم على أن مصداقيتها لا تقل عن مصداقية أية نصوص أخرى من منطلق أن التاريخ كله عبارة عن أسطورة (١٠٥٠). وكما تعرض نيوتن وبنتلى وويستن لتخويف تولاند والتنويريين الراديكالين، فقد شعر المستنيرون فسى أوائل

القرن التاسع عشر بما يمثله ديبوى من خطر. فقد انبهر به الرئيس الأسبق جون آدمز مشلاً. وفي عام ١٩١٦، كتب لصديقه توماس جيفرسن يقول له بدلاً من إنفاق الأموال على الإرساليات التبشيرية "ينبغى أن ننشئ جمعية لترجمة أعمال ديبوى لكل اللغات ونمنح جائزة من الماس لأى شخص أو مجموعة تتقدم بأفضل رد عليها "(١٠٦). ينبغى أن تقدم جائزة الماس لجان فرانسوا شامبليون.

وكان الفزع الشديد من ديبوى والماسونين المؤيدين لفكرة الأصل المصرى وذوى العلاقة الخاصة بالثورة الفرنسية، بالإضافة إلى الصلات الثلاثية المعقدة بين المسيحية واليونان ومصر القديمة، يبدو واضحاً في حياة شامبليون المعذبة. وينبغهى لشامبليون الذي يمثل نقيض نهضة الشرق أن يعتبر ذروة التنويس الماسوني. ويبدو أنه اكتشف مهمته في فك طلاسم الحروف الهيروغليفية في نفس المرحلة من صباه التي تحول فيها إلى الماسونية، وحين بلغ العشرين من عمره، كان قد أتقن العبرية والعربية والعبرية والقبطية استعداداً للقيام بمهمته .

وكان فك الطلاسم قد أصبح ممكناً حينئذ بعد ظهور نسخ من نصوص جديدة تشمل حجر رشيد الذى كان قد اكتشف حديثاً والذى كان منقوشاً عليه نص واحد باللغات اليونانية والديموطيقية والهيروغليفية. إلا أن شامبليون كما يشير جاردنر كان "دائما النزوع إلى العودة لنظريته المتناقضة عن الطابع الرمنزى البحت للحروف الهيروغليفية "(١٠٨). وكان تغلبه على تلك النزعة دليلاً على أن فك الطلاسم وإن كان يتطلب حافزاً ماسونياً، إلا أنه ما كان لينجح إلا مع بدء تصدع المثال المصرى وانتصار اللغويات الرومانسية. ولم ينبذ العقيدة الماسونية المحورية التي ترى أن الحروف الهيروغليفية رمزية بحتة وليست لها وظائف صوتية إلا في هذه المرحلة.

ومن المفارقات أيضاً أن أول اكتشاف حقيقى لشامبليون تم فى عام ١٨٢٢ ويتمثل فى إرجاع دائرة بروج دندرة للعصر الرومانى، وكان إدميه فرانسوا جومار Edmé-François Jomard وهو أحد أنصار ديبوى ومن كبار علماء حملة نابليون قد ذهب إلى أنها ترجع لعدة آلاف من السنين قبل الميلاد (١٠٩٠). وتتضح الخدمة التي أسداها للمسيحية بهذا الاكتشاف فى تقرير قدمه السفير الفرنسي فى روما عن

موقف البابا حيث ورد عنه أنه قال:

" (بهذا)... تم إسداء خدمة جليلة للديسن؛ "فقد دحيض شامبليون النظرية التي تزعم أنها اكتشفت في دائرة بروج دندرة تقويماً زمنياً أقدم من تقويم الكتاب المقدس". من شم فقد طلب البابا من م. تيستا، وهو عالم في الدراسات القديمة، أن يرفع له تقريراً تفصيلياً بالآراء التي استند إليها شامبليون: (١) أن دائرة البروج هذه شيدت في عهد نيرون؛ (٢) ليست هناك آثار ترجع لما قبل ٢٢٠٠ ق.م. أي إلى عصر إبراهيم، وهكذا فوفقاً لديننا يظل هناك ثمانية عشر قرناً من الظلام لا يضيئ لنا الطريق فيها إلا تفسير الكتاب المقدس "(١١٠).

والمساعدة في مواجهة الخطر الذي يمثله ديبوى يفسر التغيير المفاجئ في مواقف النبالة بعد عام ١٨٢٦م وفي مواقف لويس الثامن عشر وشارل العاشر من شامبليون وشقيقه الأكبر، وكانوا يكنون لهما الكراهية بسبب مذهبهم اليعقوبي وموالاتهم لنابليون والدعم الكبير الذي تلقاه الشقيق الأصغر من نظام حكم كان يبغضه. فقصر شامبليون اكتشافاته التاريخية على أسر ما بعد الهكسوس والتي ترجع إلى ٢٢٠٠ ق.م. بما يسمح بأن تكون الأسبقية للتوراة. وإذا كان قد نال بذلك تأييد المدافعين عن المسيحية، فإن إلقاءه الضوء على الأمجاد التي حققها المصريون قبل الحضارة اليونانية المسيحية ثار غضب علماء الحضارة الهيلينية. وبذلك فقد شق التحالف بين المسيحية والهيلينية إلى حين.

كان لشامبليون خصوم كثيرون في الدوائر العلمية ومنهم علماء المصريات مسن أمثال جومار الذي كان قد دحض تأريخه لدائرة البروج، والمؤسس الرومانسي المحافظ لعلم الاستشراق سيلفستر دى ساسي. أما صلب التيار الذي حال بينه وبين الأكاديمية والكوليج ذى فرانس فكان يتألف من علماء الحضارة الهيلينية من أمشال جان أنطوان ليترون وراؤول روشيت اللذين كانا في ذلك الوقت يكنان العداء للحضارة المصرية(١١١). ومع ذلك ففي عام ١٨٢٩، انتصر على عدد من خصومه بفضل الدعم

الملكى والفائدة التى يحققها فكه للطلاسم، ونال شامبليون اعرّافاً كان يستحقه قبل ذلك بكثير. وهكذا ففى المناخ الليبرالى الذى ساد بعد ثورة يوليو ١٨٣٠، وجد شامبليون الفرصة سانحة لنشر النتائج التى توصل إليها بأن التقويم المصرى وبالتالى الحضارة المصرية كانا يرجعان لعام ٣٢٨٥ ق.م، وهو منا أثنار المسيحين وأنصار الحضارة الهيلينية ضده. لذا فقد توارى علم المصريات بعد وفاته في عام ١٨٣١ لمدة ربيع قرن تقريباً، في حين واصل خصومه الهيلينيون والمستشرقون سيطرتهم على الأكاديمية الفرنسية. ومن المفارقيات الغريبة أن من تلى رثاء شامبليون لم يكن صديقه ومؤيده داسيه وهو دى ساسى، ومؤيده داسيه وها ودى ساسى،

ولم تلق ترجمات النصوص المصرية اعتراف علماء التاريخ القديم إلا في أوائل النصف الشاني من القرن التاسع عشر. ويعد تجاهل علم المصريات بسين ١٨٣١ و ١٨٦٠ من النقاط الشديدة الأهمية بالنسبة لموضوع هذا الكتاب، كما أن النموذج القديم القائم على أسبقية الحضارة المصرية في تلك الفترة قد سقط وقام بدلاً منه القديم القائم على أسبقية الحضارة المندية. ويمكن الاطلاع على مشال جيد لهذه العملية وللتدهور العام الذي منيت به صورة مصر القديمة في رواية Middlemarch العملية ولتدهور أدقيقاً للحياة الفكرية حول عام ١٨٣٠. فاهتمام العالم الكهل كازوبون أنها تقدم تصوراً دقيقاً للحياة الفكرية حول عام ١٨٣٠. فاهتمام العالم الكهل كازوبون عصر القديمة في رواية يهدف إلى تصوير نزعته الظلامية. أما لاديسلاف فهو شاب متحسر من بؤرة الرومانسية أي الجالية الألمانية بروما، فيلا ينتقد كازوبون لتجاهله لشامبليون وما قام به من فك للطلاسم، بل نجده يسخر من عجزه عن قراءة المعارف الألمانية ومن اهتمامه بمصر (١١٣).

كان زعيما الجالية الألمانية بروما في العقدين الثناني والثنالث همنا بنارتولد نيبور وهنو من كبنار مؤرخني رومنا وتنولي منصب سنفير بروسيا بالفاتيكنان لفترة وسنكرتيره وخليفته كريستيان بونسن. وكاننا من أكبر أنصار الرومانسية الجديدة والعنصرية. وكاننا بالإضافة إلى ألكسندر وفيلهلم فون همبولت من بين العلماء الألمان القلائل الذين كنانوا

يؤمنون بشامبليون وفكه للطلاسم في العشرينيات. ومع ذلك كانت لهم بعض التحفظات على الحضارة المصرية. ففي عام ١٨٣٣، أصر فيلهلم فون همبولت، بصفته مشرفاً على المتحف القومي الجديد ببرلين، على ألا توضع الآثار المصرية بمتحف قومي، على الرغم مما لها من قيمة بالنسبة للعلماء وهو منهم، يستهدف استحسان الجمهور في مكانية مساوية للفين Kunst وكان يقصد بهذه الكلمة الأخيرة العاديات اليونانية والرومانية وفن عصر النهضة (١١٤).

كان كريستيان بونسن قد درس بجوتنجن، وأصبح فيما بعد سفيراً لبروسيا ببريطانيا في وقت خرج في أربعينيات القرن التاسع عشر. وتعلم الهيروغليفية وأتقن علم المصريات في الثلاثينيات والأربعينيات على الرغم من "ارتياب مواطنيه وتجاهلهم له" وهو ما أدى إلى الإبقاء على هذا العلم حياً إبان ركوده، ولكن على حساب تحويل مصر إلى شئ غريب يخضع للدراسة (١١٥). وحين فكر لأول مرة في دراسة المصريات كتب لنيبور قائلاً إنه كان "يحس شيئاً من الرهبة منها"(١١١). وفي وصفه لرحلة قام بها لمدينة ألباني خارج روما كتب يقول: "ليس هناك شئ جميل أو إغريقي يمكن النظر إليه ولكني أسعى وراء كل ما هو مصرى"(١١٧).

كان تأييد بونسن لعالم المصريات رايخارت ليبسيوس Reichardt Lepsius وعالم المصريات والدراسات الآشورية صمويل بيرك Samuel Birch قد ضمن له مكانة شرقية رفيعة في تاريخ علم المصريات. ونشر Dictionary of Hieroglyphics (معجم الهيروغليفية ) لبيرك، وهو الأول من نوعه في أية لغة، عام ١٨٦٧ كملحق للطبعة الثانية للمجلد الخامس من كتاب بونسن الضخم Egypt's Place in Universal History (مكانة مصر في تاريخ العالم ). وهذه المجلدات هي التي يرجع لها الفضل في التعريف ببونسن ومواهبه المتعددة في حياته وبعد وفاته مباشرة.

ومع أن بونسن دوَّن كتابه في أربعينيات القرن التاسع عشر، فهو يزعم أن أفكاره الأساسية عن الموضوع كانت قد راودته قبل فك الطلاسم بفرة طويلة حين كان طالباً بجوتنجن عام ١٨١٢. لذا فمن الممكن تعقبها في العالم الفكري لهينه Heyne الذي التقى به بونسن وبلومنباخ Blumenbach الذي تتلمذ عليه. على أية حال،

هناك سمات واضحة للتطورات الفكرية اللاحقة في دراساته التبي تذهب إلى أن المصرى هو نسخة إفريقية من الجندر المسترك لكمل من الجنسين الآرامي ( السامي ) والهندو جرماني. وكان بونسن يبرى أن:

حضارة الجنس البشرى ترجع فى المقام الأول لأسرتين من الأمم تعد الصلة بينهما حقيقة وراء احتمالات الخطأ كالانفصال المبكر بينهما تماماً. وما نسميه تاريخ العالم هو فى رأيى تاريخ جنسين... عثل الجنس الهندو جرمانى منهما التيار السائد للتاريخ؛ وقد تجاوزه الجنس الآرامي وكون حكايات الدراما الإلهية"(١١٨).

ويعبر عن نفس هذه الفكرة في موضع آخر على النحو التالى: "إذا كسان الساميون العبرانيون هم كهنة البشرية فالآريون الرومان الهيلينيون هم أبطالها وسيظلون كذلك أسداً"(١١١).

وسنناقش هذه التفرقة بين "الجنسين الرئيسين" فيما بعد، ولكن لابعد من التأكيد هنا أنه على الرغم من زعم شليجل بأن أسرتي اللغات مستقلتان تماماً، فإن القول بوحدة الأصل بالنسبة للآريين والساميين كانت لا تزال تحظى بالقبول في أربعينيات القرن التاسع عشر. وقد تضاءل قبولها في أواخر القرن إلا أنها استمرت حتى ذروة عداء السامية في العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين (١٢٠). وكان بونسن من خلال إيمانه بأن الإطار الذي وضعه يتواءم مع المعلومات الجديدة المستمدة من أعمال شامبليون يرى صلات واضحة بين ما هو مصرى وما هو سامي، مع وجود صلات مهمة بينهما وبين ما هو هندو أوروبي (١٢١).

وتقوم مكانة مصر في جانب كبير منها على التقويسم. وقد أضاف بونسسن إلى ذلك بيانات مصرية وفلكية جديدة للمصادر الكلاسيكية والتوراتية. وجاءت نتائجه بعد نتائج شامبليون بأن التقويسم المصرى كان قد بدأ في عام ٣٢٨٥ ق.م. إلا أن التواريخ التي استعان بها في تاريخ العالم لم تكن لها صلة بهذا النظام وتعد خيالية بمعايرنا الحالية. كان بونسن ينتمى للجيل الجديد من المسيحين المتحمسين، ويسرى أن تساريخ العالم مسر بشلاث مراحسل قبسل الطوفان: المرحلسة الصينيسة مسن ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ ق.م.؟

والمرحلــة التورانيــة مــن ١٥٠٠٠ إلى ١٤٠٠٠ ق.م.؛ والمرحلــة الحاميــة مـــن ١٤٠٠٠ إلى ١٤٠٠٠ ق.م.

وكان التسلسل التاريخي - بدءاً من الصين إلى آسيا الوسطى إلى مصر وانتهاء بأوروبا - مختلفاً عن نظيره الذي سبق أن أقره في مسودته الأولى وكان يتألف من ثلاث مراحل: الشرق ثم اليونان والرومان ثم المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأمم التيوتونية. والمخططان إذا وضعاً جنباً إلى جنب فإنهما يشبهان "التطور" الذي قال به همبولست من اللغات الإلصاقية إلى اللغات الصرفية أو نظرية هيجل عن الحركة الكبرى "لمراحل تاريخ العالم"، وقد ظهر كلاهما في وقت واحد تقريباً. فكما تتحرك الشمس من الشرق إلى الغرب عند هيجل، تحركت الفكرة العالمية من البدهي، أي "الحكم الإستبدادي الثيوقراطي" بمنغوليا والصين، إلى "حكم الأرستقراطية الثيوقراطي" بالهند و "الحكم الأركي الثيوقراطي" بفارس؛ بينما كانت مصر نقطة انتقال بين الشرق والغرب. كل هذه الملكي الثيوقراطي" بفارس؛ بينما كانت مصر نقطة انتقال بين الشرق والغرب. كل هذه والمرحلة الثانية، وهي صراحة البونان حيث نشأت الحرية الأخلاقية والمرحلة الثانية، وهي صبا البشرية، هي مرحلة اليونان حيث نشأت الحرية الأخلاقية لأول مرة. والمرحلة الثالثة هي مرحلة روما وكانت الذروة في العالم الجرماني.

ويلاحظ أن هيجل لم يكتب إلا أقبل القليل عن مصر في مخططه، وكان تقديمه لها على الهنسد يبدو وكأنه حيلة ضحلة للحفاظ على الاتجاه الكلى للفكرة العالمية من الشرق إلى الغيرب. وفي محاضراته عن تباريخ الفلسفة بين ١٨١٦ و ١٨٣٠، كتب بصورة مطولة عن الفكر الصينى والهندى، إلا أنه لم يتطرق إلى مصر إلا في تناوله لأصول الفلسفة اليونانية (١٢٤٠). من ثم فإن مرحلية التاريخ التي تفوقت فيها الحضارات الأوروبية على نظيراتها الشرقية هي التيار السائد في ألمانيا بأوائل القرن التاسع عشر.

ونعود الآن إلى بونسن فنجد أن النزعة الآرية السامية وإيمانه بمصر كمصدر بعيد للحضارة يضعه ضمن مفكرى أوائل القرن التاسع عشر؛ وقد فقدت أفكاره هذه رونقها في حياته ( ١٨٦٠-١٨٦٠) وأصبحت غير مقبولة في الدوائر العلمية بعد ١٨٨٠. ومع أن بونسن ومعاصريه كانوا يعتبرون الصينيين والمصريين رواد الحضارة، فقد تدنى بهم بونسن إلى حقبة ما قبل الطوفان. فالتاريخ الحقيقي عنده وعند كل مؤرخي أواسط

القرن التاسع عشر تقريباً قوامه الحوار بسين الآريسين والسساميين. لـذا فمان بونسسن ينكسر الأساطير اليونانية المتعلقة بالمستعمرات المصرية ببحر إيجـة.

وهو يعترف كمعظم معاصريه بأن أساطير اليونان تضم بعض المؤثرات السامية؛ إلا أنه تبعاً لآخر البحوث الجرمانية يعتقد أن هذه المؤثرات غير مباشرة. وكان الهكسوس الساميون وفقاً لمخططه يسمون بيليسيت أو بيلاسجوى حين طردوا من مصر في القسرن السادس عشر قبل الميلاد. وكان بعضهم قد استقر بكريت وجنوب بحر إيجة بعد أن طردوا الآريين الذين كانوا يقطنون بجزر هذه المنطقة. وقد اتخذ سكان هذه الجزر الآريون أسماء طارديهم ونزحوا إلى أراضى اليونان حيث أصبحوا أسلاف اليونان، وكان هؤلاء هم الذين أدخلوا بعض جوانب حضارة الشرق الأدنى إلى اليونان بعد أن خضعوا للمؤثرات السامية (١٢٥).

بهذه الطريقة المعقدة والمرهقة التي لم يكن لها سند قديم، سعى بونسن إلى دمج أساطير اليونان عن المستعمرات الفينيقية والمؤثسرات السامية الواضحة في اليونان، في حين أنه أبقى في الوقت نفسه على النقاء الهيليني الآرى. ومع ذلك فإننا ندخل من هنا إلى عصر عداء السامية التي سيتم تناولها في الفصلين الثامن والتاسع حيث نناقش هذه الفروق بين المصريين والفينيقيين من ناحية واليونانيين من ناحية أخرى بصورة مفصلة.

ويهمنا هنا أن نشير إلى أن معرفة اللغة المصرية كلغة لم يصبح متاحاً لأغراض المقارنة إلا بعد عدة عقود من تخلى الباحثين عن أية فكرة تقول بأن المصريين احتلوا اليونان أو أن الحضارة المصرية كان لها أى تأثير جوهرى على مجموعة الجزر. للذا ففى حين كان علماء عصر النهضة والتنوير يتلهفون على إجراء دراسات مقارنة مع اللغة المصرية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك. أما علماء أواخر القرن التاسع عشر ممن كانوا يملكون الأدوات اللازمة لللك فكانوا يرون أن أية مقارنة تفصيلية ستكون غير ذات جدوى. وفي العقد الخامس من القرن التاسع عشر، ساد الرأى بأن اللغة والحضارة المصرية نتاج جنس بشرى أكثر تخلفاً وأدنى درجة وعاجز بالفطرة عن الإسهام في الحضارة الآرية العظمى واللغات النبيلة للهند واليونان وروما.

everted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### عقيدة الوحدانية أو التعددية المصرية

هناك رأى يرى أن من أهم أسباب تدنى صورة مصر التحرر من أوهام مضمون النصوص المصرية بعد قراءتها. إلا أن هذا لا ينطبق على شامبليون حيث زاد هاسه لمصر مع تقدمه فى السن. ومع إحياء الدراسات المصرية فى أواخر العقد السادس من القرن التاسع عشر، كان علماء المصريات ممزقين بين الإعجاب بشامبليون - مؤسس هذا العلم - وتقبل مكانة مصر الرفيعة فى نظره من ناحية والروح الرومانسية اليقينية السائدة وازدراء الثقافة من ناحية أخرى. ومع أن التناغم بينهما لم يكن تاماً فإن القضية الأساسية التى اتضح فيها هذا التوتر هى طبيعة الديانة المصرية. كتب مؤرخ الأديان كارل بت Karl Beth فى عام ١٩١٦ يقول:

"التوحيد أم تعدد الآلهة ؟ هذه هي القضية الكبرى في علم المصريات منذ اكتشاف النصوص المصرية الأولى. وتبين الدراسة التي قمنا بها هنا أن كلاً من الإجابتين لها ما يبررها؛ كما تدل على أن أنصار كل منهما يستعينون بهذه المفاهيم كشعارات، إلا أن أياً من المفاهيم لا يصور التفرد الحقيقي للديانة المصرية"(١٢٦).

إذا كان يمكن قراءة مجموعة النصوص المصريسة بأى من المعنيين كما يشير، إذن فعلام كان ولايزال كل هذا الجدل ؟ إن جوهره يمثل استمراراً للصراع القديم بين الديانة المصرية والمسيحية. فإذا كانت الديانة المصرية توحيدية، فقد تعتبر أساس المسيحية أو أصلها. ومع ذلك فقد كانت المشكلة أكثر إلحاحاً في أواخر القرن التاسع عشر. فلو كانت الديانة المصرية توحيدية لاصطدمت بالاحتكار الآرى السامي للحضارة.

كان كل من عمانويل دى روجيه Emmanuel de Rougé وهاينريش بروجش Heinrich Brugsch رائدا الموجه الثانية من علم المصريات في العقدين السنابع والشامن من القرن التاسع عشر يتبع شامبليون والتراث المغلق والأفلاطوني من ورائه في الإيجان بأن الديانة المصرية بصورتها النقية كانت ديانة راقية وتوحيدية في جوهرها كما يشير دى روجيه فيما يلى: "هناك فكرة واحدة لها السيادة، ألا وهي فكرة وجود إله بدائي واحد؛ إنه في كهل مكان وزمان

جوهر واحد، إله ذاتي الوجود ولا سبيل للوصول إليه (١٢٧).

وتم تعيين بروجش أستاذاً لكرسى علىم المصريات بجوتنجن في عام ١٨٦٨، فكان أول أستاذ في هذا التخصص منذ وفاة شامبليون. وكان هو أيضاً يرى أن المصريين كانوا أصلاً Sir Peter Le Page Renouf توحيديين، وهو نفس ما ذهب إليه سيربيتر لوباج رينوف Lectures on the أبرز علماء المصريات بانجلترا (١٢٨٠). ولكن بظهور الطبعة الثانية من كتابه Lectures on the أبرز علماء المصريات بانجلترا (٥٢٠٠). ولكن بظهور الطبعة الثانية من كتابه وتطوره) في عام ١٨٨٠، كان رينوف قد غير رأيه وأنكر أنه قال: "إن المصريين بدأوا بالتوحيد" (١٢٩٠). ويرى الوسطيون من أمثال العالم ومؤرخ علم المصريات إريش هورنونج Erich Homung أن هذا التغيير في الرأى جاء على أثر التعمق في تاريخ مصر القديمة (١٣٠٠). وأرى من الأجدى أن نعتبر إلكلاسيكيات والتاريخ القديم ككل على علم المصريات.

ويمكن رؤية المرحلة الوسطى من هذا التيار فى فقرة من كتاب للأستاذ ليبلايان ليكن رؤية المرحلة الوسطى من هذا التيار فى فقرة من كتاب للأستاذ ليبلايان التوحيدية لفى فقرة كتبت فى عام ١٨٨٤، حاول ليبلايان توفياق الرؤياة التوحيدية القديمة مع اللغويات الجديدة والمخططات التاريخية، وخسرج بسرأى وسلط فحواه أن المصريين ربما كان لهم إله زعيم أو لم يكن لهم إله أصلا":

"بنظرة عامة ربما كانت فكرة الإله قد نشأت في حقبة من اللغات أقدم من حقبة اللغات الهندو أوروبية. وقد يحمل المستقبل دليلاً على ذلك. وقد تمكن علم اللغات إلى حد ما من تصور لغة هندو أوروبية تعود إلى ماقبل التاريخ. وقد تمكن أيضاً من تصور لغة سامية قبل التاريخ ولغة حامية قبل الساريخ، ومن هذه اللغات قبل التاريخية الثلاث التي لا تقتصر الصلة بينها على الحدس، بيل بيدأت التدليل عليها، سيصبح من الممكن التوصل إلى صلة قبل تاريخية أقدم زمناً عليها، سيصبح من الممكن التوحية (نسبة إلى نوح). وحين نصل يمكن تسميتها قياساً بالصلة النوحية (نسبة إلى نوح). وحين نصل إلى هذه المرحلة فمن الأرجح أن نجد في هذه اللغة قبل التاريخية ألفاظاً تعبر عن فكرة الإله. بيل إنه من الممكن ألا تكون فكرة الإله

قد ظهرت في هذه اللغة قبل التاريخية أيضاً "(١٣١).

وهكذا كان المصريون يرجعون في رأى ليبلايسن إلى الماضى البدائسى البعيسد. وبدأ استبعاد آخر بقايا التقدير الأفلاطوني المغلق والماسوني لمصر من نطاق البحث العلمي، وبعد عدة سنوات بدأ شن هجوم واسع النطاق على علم المصريات القديسم من جانب عالم المصريات الفرنسي ماسبيرو. وهو يصف الموقف في عام ١٨٩٣ بقوله:

"كنت في مستهل حياتي العلمية ، أي قبل خسة وعشرين عاماً، أظن ولفترة طويلة تالية كما فعل الأستاذ بروجش أن المصريين توصلوا في أقدم عصورهم إلى فكرة التوحد الإلهي واستقوا من ذلك نظاماً دينياً كاملاً وعالماً أسطورياً رمزياً... ولم أكن في هذه الفترة أسعى إلى فك طلاسم النصوص الدينية وكنت أقصر جهودي على تدارس بحوث كبار أساتذتنا. وحين اضطررت لتناولها... كمان على أن أعترف أنهم لم يكن لديهم ما رآه الآخرون فيهم من حكمة عميقة. ولا سبيل لاتهامي بالرغبة في الحط من شأن المصريين، فأنا أؤمن بأنهم من أعظم الشعوب التي أنجبتها البشرية ومن أكثرها أصالة وإبداعاً، لكنهم ظلوا دائماً يتسمون بقدر من الهمجية ... فقد ابتكروا وأنتجوا كشيراً في مجال الفنون والعلوم والصناعة والرقة الذي تجده في غيرها "١٢٥).

وما يهمنا في هذه الفقرة الصادرة عن شخص فرنسي ليبرالى ووريث لعصر التنوير ليس وصف المصريين، فمعظمه صحيح تماماً، بل الإيحاء بوجود حضارات هندو أوروبية ومسيحية أخرى متحضرة تماماً ولا تتصف بالهمجية (١٣٣). إلا أن ماسبيرو يفصح عن توجهاته العنصرية بصورة أوضح في موضع آخر من الفقرة حيث يقول:

"إذا كان الزمن قد ألحق الضرر بكثير من الأمم فقد أبان عن محاباته للمصريين. فقد أبقى على مقابرهم ومعابدهم وتماثيلهم وآلاف من الأشياء الصغيرة الى كانت مفخرة لحياتهم اليومية، وقادنا إلى الحكم

عليهم بأجمل وأرق الأشياء التي صنعوها، ودفعنا لوضع حضارتهم في مكانسة تساوى حضارة الرومان أو الإغريق. ولكننا لو أمعنا النظر فيها فإن رأينا يتغير؛ ونوجنز القول بأن تحتمس الشالث ورمسيس الثاني أشبه بمتيسا بإفريقيا الوسطى منهما إلى الاسكندر أو القيصر ... "(١٣٤).

والقول بأن المرء لا ينبغى أن ينخدع بالمظاهر فيحطم القوانين "العلمية" للعنصرية يعد أيضاً دليلاً على التمزق التام بين الحقبة العلمية وما قبل العلمية في نظر علماء القرن التاسع عشر. فكانت مصر القديمية في رأى ماسبيرو ومعاصريه اكتشافاً حديثاً. وكل ما كتب عنها قبل هملة نابليون وفك شامبليون للطلاسم لم يكن له أى معنى في نظرهم. ويواصل ماسبيرو قائلاً:

"ومعظم أساطيرها تشبه أساطير أشد قبائل العالمين القديم والجديد بربرية. وكانت للمصرى روح ميتافيزيقية مرهقة، وهي حقيقة أثبتها حين أمدته المسيحية بموضوع جدير بقواه المرهقة"(١٣٥).

"إن المصريين وهم في الأصل شعب أفريقي يتصفون بكل ماتتصف به أجناس الشنمال الأفريقي عامة من فضائل ورذائل، ولا سبيل للظن ولو لبرهة بان أي شعب أفريقي يمكن أن يصبح ميتافيزيقيا بالمعنى الحديث للكلمة. فما من لغة إفريقية تتواءم مع التعبير عن التأملات اللاهوتية والفلسفية، وحتى الكاهن المصرى حين يبلغ أرقى مدارج الفكر يظل عاجزاً عن ترجمة مقالة لأرسطو إلى لغة يفهمها رفاقه من الكهنة دون تعلم. فبنية اللغة وحدها تجعل ذلك مستحيلاً، ناهيك عن أفكار الفيلسوف الإغريقي العظيم التي تنتمي إلى محال من الفكر والحضارة يعد غريساً تماماً عن المجال من الفكر والحضارة يعد غريساً تماماً عن المجال

المصسرى"(١٣٦).

هنا يستعين بدج بالحيلة السائدة في القرن التاسع عشر لتبرير عنصريته على أسس لغوية، ألا وهي التهذيب. صحيح أنه ليس هناك في الفكر المصرى ما يضارع أرسطو، إلا أن بدج استغل هذه النقيصة ليوحي بوجود تفرقة نوعية بين الفكرين المصرى والإغريقي ككل، ولم يتمكن مثلاً من الاستعانة بأفلاطون كمثال له.

ويشن بدج في موضع آخر هجوماً على وجهة نظر بروجش التي تسرى أن أكثر الكلمات المصرية شيوعاً لمعنى "إلهي" - نتر- كانت تتطابق مع كلمة φυσις اليونانية وكلمة natura اللاتينية.

"إنه لمن الصعب أن ندرك كيف يتسنى لعالم المصريات الكبير أن يحاول مقارنة مفهوم الله في فكر شعب أفريقي نصف متحضر بنظائره عند أمم متحضرة كاليونان والرومان؟" (١٣٧).

لاشك أن هذا الازدراء يتعلق في بعض جوانسه بالاحتلال البريطاني لمصر وبكراهية أهلها. والحقيقة أن مصر بعد عام ١٨٨٠ أصبحت أكثر المستعمرات البريطانية إزعاجاً بعد أيرلنده والصومال. ويبدو ولاء بدج للامبريالية في أجلى صوره في إهدائه كتابه The Gods of the Egyptians (آلهة المصريين) للورد كرومر الذي قاد عملية تدمير الاقتصاد الصناعي المصرى تحت مسمى "مجدد مصر".

ولم يكن العلماء الألمان يسايرون العلماء الانجليز والفرنسيين في نزعتهم الشكية تجاه المصريين وبعد تشكيك ليبلاين في توحيدهم، بدأ الانتقاد الصريح والاحتقار السافر لأية فكرة توحى بأنه كانت لديهم أية حكمة قديمة (١٣٨٠). وفي ثمانينيات القرن التاسيع عشر، ساير بعض علماء المصريات علماء اللغات الهندو أوروبية في مفاهيمهم عن النقاء اللغوى الآرى. يقول بيزنبرجر A.Bezzenberger محرر دوريسة في الدراسات المندو أوروبية في وصفه للموقف في عام ١٨٨٨:

"يرى البعض أن مصر كان لها أثر بالغ الأهمية على اليونان القديمة.

إلا أن هسذه الفرضية ليسس لها حتى الآن أدنى دليسل من الناحيسة اللغوية. ونظراً خطورة القضية فإن دليسلاً كهذا يعد أمراً ملحاً ولاشك. من شم فقد اتجهت مباشرة إلى د.أدولف إرمان (الذي أصبح فيما بعد عميد علم المصريات الألماني) وطلبت منه أن يجمع الألفاظ المصرية الدخيلة الحقيقية والافتراضية في اللغة اليونانية وأن يتناولها بالدرس". فرد إرمان بما له من روح دعابة ثقيلة أحياناً وقال: "ينبغي لى من الناحية النظرية أن أسعد باقتراحك، ولكن يبدو أن أهم ركن في الموضوع مفقود، ألا وهو الألفاظ الدخيلة نفسها. وقد نصادف عدداً منها في كتب علم المصريات، ولكن على حد علمي ليس من بينها لفظ واحد مؤكد" (١٣٩).

وقد اعترف إرمان بأن الألفاظ المصرية الخاصة بالمفاهيم المصرية وردت في اليونانية، إلا أنها ليست ألفاظاً دخيلة حقيقية. وفي العدد التالي من الدورية واجه إرمان تحدياً في هذا الموضوع. وفي رده على التحدي، اضطر لتقديم تنازلين:

"أنا لم أدع مطلقاً عدم وجود ألفاظ دخيلة مصرية في اليونانية. كل ما قلته هو أنى لا أعرف أية حالات مؤكدة. ولا أعتقد أن مسميات الأشياء التي تخص المصريين التي تظهر هنا وهناك لدى الكتاب الإغريق تعد ألفاظاً دخيلة في اليونانية على وجه اليقين (١٤٠٠).

وكان تنازله الثانى يتمثل فى إقراره بأن كلمة βαρις (قارب صغير) دخلت من اللفظ المصرى والديموطيقى المتأخر "بو" إلى اليونانية. ومنع ذلك فقد اختتم حديشه بالتحدى كمنا يلى:

"وبعد فإن كل ما تبقى يعد سلبياً فى جوهره؛ فهناك "ألفاظ حضارية" وربما لفظ دخيل حقيقى واحد، وهو βαρις ، ولاشئ غيره؛ والرأى التقليدي عن وجود تأثير مصرى عميق على اليونان لا يصل إلى نفس النتائج. ولاشك عندى فى احتمال توصل الزملاء المتفتحين إلى المزيد كما فعلت. ولابد لى فى هذه الحالة أن أذكرهم

بأنه فى خط لا يميز حروف العلة وفى معجم ألفاظ تتسم المعانى فيه بالتأرجح الشديد، يمكن للمرء أن يجد أصلاً مصرياً لكل لفظ يونانى ... وهذه رياضة يسعدنى أن أتوكها لغيرى "(١٤١).

ومع أن هذا التوجه كان سائداً بين علماء المصريات فى ذلك العصر وما تلاه، فلابد من الاعتراف بأن موقف إرمان اللبق من قدماء المصريين كان موضع استهجان بين علماء المصريات. فيحكى ألن جاردنر Alan Gardiner القصة التالية عنه:

"ذات مرة طلب إرمان من ماسبيرو أن يدقق له فقرة في نصوص الأهرامات التي كانت مجموعة من بقاياها موجودة في باريس. ولدى تلقيه للتدقيق كتب إرمان لماسبيرو قائلاً: "مما يؤسف له أن المصريين حتى في هذه الحقبة المبكرة لم يكونوا يستطيعون أن يكتبوا بصورة صحيحة!"، وهي عبارة رد عليها ماسبيرو بعبارة لاذعة لم يوجهها إلى إرمان مباشرة بالطبع، حيث قال: "مما يؤسف له أن المصريين في الدولة القديمة لم يكونوا قد قرأوا بعد قواعد إرمان النحوية!" المناد

على أية حال، فعلى الرغم من موقف إرمان المتطرف في هذه القضية، أعتقد أنه من الإنصاف أن نقول إن هذا الموقف العنصرى الشكى من إنجازات المصريين والاستهانة بها طغى على علم المصريات إبان ذروة المد الامبريالي بين ١٩٥٠ و ١٩٥٠. ومع ذلك فإنه لمن الغلو أن نقول إنه كان الاتجاه الوحيد. وسنتطرق إلى الاتجاه المضاد على حدود النطاق العلمى أو وراءه فيما بعد في هذا الفصل، ولكن كانت هناك استثناءات له حتى في صميم علم المصريات. ففي أوج العنصرية في العقد الأول من القرن العشرين مشلاً، قلم جيمسس هنزى بريستيد James Henry Breasted بنشسر كتابسه قام جيمسس هنزى بريستيد Memphite Theology (اللاهوت في منف) النذى سبق أن تناولناه في الفصل الثناني. ويقول إن رؤيتنا للعالم.

"تشكل أساساً كافياً لافراض أن المفهومين اللاحقين عن العقل العقال المبدئي logos واللذين ظل يفرض أنهما

دخلا مصر من الخارج فى حقبة أحدث كثيراً كانا قائمين فى تلك الحقبة المبكرة. من ثم فإن قول الإغريق بأن أصل فلسفتهم كان فى مصر يحمل ولاشك قدراً من الحقيقية أكبر مما كان مسلماً بله فى السنوات الأخيرة".

# ويواصل حديثه قائلاً:

"والعادة التى انتشرت بين الإغريق عن تفسير مهام آلهة المصريين وعلاقاتهم فلسفياً ... كانت قد بدأت بالفعل في مصر قبل مولد أقدم فلاسفة اليونان؛ وليس من المستبعد أن تفسيرات الإغريق لآلهة اليونان قد تلقت أول دفعة لها من مصر "(١٤٣).

هذه النتيجة تبدو وكأن النص نفسه قد فرضها عليه، وتبدو غريبة حتى على فكر بريستيد. وقد كتب فيما بعد في كتابه The Development of Religion and بريستيد. وقد كتب فيما بعد في كتابه Thought in Ancient Egypt (تطور الديس والفكر في مصر القديمية ) يقول بالمصطلحات اللغوية العنصرية المعيارية:

"لم يكن لمدى المصرى المصطلحات اللازمة للتعبير عن نسبق من الفكر التجريدي ولا كانت لديم القدرة على نحت المصطلحات اللازمة لذلك كما فعل اليونان. بل كان يفكر بالصور المادية (١٤٤٠).

ولاينزال هناك استثناء أغرب للتقليعات السائدة في مجال البحث العلمي في نهاية القرن التاسع عشر، ويتمثل في كتاب المفكر الكلاسيكي الفرنسي بول فوكار Paul القرن التاسع عشر، ويتمثل في كتاب المفكر وكان ابنه جورج من علماء المصريات. Foucart الذي كان يعرف الكثير عن مصر و كان ابنه جورج من علماء المصريات. كان بحث فوكار المفصل عن العقيدة الغامضة في إليوسس قد أدى به إلى استنتاج أن العقيدة كانت قد وردت من مصر وأن يدافع دفاعاً حاراً عن النموذج القديم الذي سنتاوله في الفصل القادم.

على أى الأحوال، فوجه الصعوبة بالنسبة لفوكار من منظور أصولية القرن العشرين أن بحوثه عن النقوش الإليوسية بلغت من الدقة حداً دفع العلماء اللاحقين في

هذا المجال لاعتبارها أساسية. لذا فقد بدأ الباحثون اللاحقون في تمييز عالم النقوش البارع من المنظّر المختل. وكما قال البعض: "لايسع المرء إلا أن يأسف على أن عالماً مهماً كهذا يقع في خطأ كهذا"(١٤٥).

وعلى الرغم من هذه الضلالات أو البدع، لاشك أن معظم العلماء "ذوى القوى العقلية السليمة" في الثلثين الأولين من القرن العشرين لم يسأخذوا المصريين مأخذ الجد تماماً. إلا أن هناك تغييراً مهماً قد طراً على فكرهم الازدرائي. فكان معظم علماء القرن التاسع عشر يسلمون برأى فينكلمان وغيره بأن المصريين شعب قديم مات. ومع استقرار نمط "التطور" ومع التناظر بسين التاريخ والسيرة، وضع المصريون في مكانة مناقضة تماماً. فبدأ اعتبارهم أطفالاً وأصبحوا يحتلون مكانة تضارع مكانة الإغريق في فكر فينكلمان. ففي كتابه Egyptian Grammar ( الأجرومية المصرية ) السذى صدر في عام ١٩٢٧ واعتبر أساساً لعلم المصريات الحديث يقول ألن جاردنر:

"على الرغم من ذيوع الحكمة الفلسفية التى يسبغها الإغريق على المصريين، فما من شعب يفوقهم نفوراً من التأمل وانغماساً فى الاهتمامات المادية؛ وإذا كانوا قد أبدوا اهتماماً مفرطاً بالشعائر الجنائزية، فهذا مرجعه إلى إحساسهم بأن دوام الاهتمامات الدنيوية والمتع الأرضية كان فى معرض الخطر ولم يكن يرجع لأى تساؤل عن الهدف من حياة الإنسان ومآلها".

ويصف المصريبين في موضع لاحق بأنهم "شعب محب للمتع ويتسم بالمرح والمروح الفنية والسخرية اللاذعة، لكنهم يفتقرون لعمق الأحاسيس والمثالية"(١٤٦).

وهكذا كان اشتهارهم بالحكمة العميقة في العصور القديمة ثم اشتهارهم بالسلبية والكآبة فيما بعد معلقين فوق رؤوسهم. ومع ذلك فقد ظل المصريون أدنى من الأوروبيين نوعياً. ولكن جاردنر يعترف في موضع آخر بأن علماء المصريات كانوا خاضعين لبعض الضغوط: "فالعلماء الكلاسيكيون في الماضي لم يكونوا يؤمنون بفكرة اعتماد الحضارة الهيلينية على الحضارة المصرية"(١٤٧).

نظراً لمركزية الكلاسيكيات وقوتها في الجامعيات، لم يكن هناك منا يمكن لعلمناء المصريين في علم جانبي صغير أن يفعلوه إزاء تشويه صورة مصر حتى إن أرادوا. وقليل منهم من حاول ذلك. وكلهم تقريباً تلقوا تعليماً كلاسيكياً قبل البندء في تخصصهم. فكنان جناردنر يعكنس وجهنات نظر معظم زملائمه حين يقبول: "إن اعتمناد الإغريسة المفترض على الفلسفة المصرية حين نضعه موضع البحث يتبين أنه محض هراء "(١٤٨).

وقد طغى إنكار الفلسفة المصرية والشك فى الديانة المصرية على علىم المصريات حتى ستينات القرن العشرين. فيشير هورنونيج Homung على سبيل المشال إلى "نصف قرن من الإمساك" عن النظر فى مسألة الطبيعة الجوهرية للديانة المصرية المصرية وهناك عالم أو عالمان آخران كمرجريت موريى Margaret Murray التى استمرت فى وضع الديانة المصرية موضع البحث الجاد، إلا أن أمثال هؤلاء العلماء كانوا يعتبرون على هامش علم المصريات فى نظر العلماء "ذوى القوى العقلية السليمة (١٥٠٠).

وبدأ تصدع التيار السلفى في الظهور بعد الحرب العالمية الثانية. ففي عيام ١٩٤٨ بدأ أبي إتيان دريوتون Abbé Etienne Drioton مدير عيام هيئة الآثيار المصرية في رؤية ديانة أصيلة في أدب الحكمة المصرى وفي القول باحتمال وجود عقيدة توحيدية أقدم زمناً (١٥١).

ومنذ الستينيات بدأ هذا التوجه الأكثر انفتاحاً في الرسوخ وخاصة في فرنسا وألمانيا. ففي هذين البلدين، بدأ النظر من جديد في احتمال وجود أصالة روحية مصرية حقيقية. بل إن بعض علماء المصريات من أمثال العالم الألماني هلموت برونو Helmut حقيقية بل إن بعض علماء المصريات من أمثال العالم الألماني هلموت بوونو Brunner نادوا "بصورة جديدة لمصر"، ويرى برونو أن هناك طفرة نوعية وفكرية وروحية حدثت في مصر في مطلع الألفية الثالثة (٢٥١). وعلى الرغم من هذه المرونة الجديدة، لاتوال هناك فجوة كبيرة بين علم المصريات وما يمكن أن نطلق عليه "الحضارات المضادة".

وهذا القس الفرنسي هو صاحب كتاب "المسرح المصرى القديم" الذي قام بترجمته إلى العربية الدكتور ثروت
 عكاشة. (المراجع).

### المفاهيم الشعبية عن مصر القديمة في القرنين التاسم عشر والعشرين

قبل أن نواصل تساول التيارات المضادة على هامش البحث العلمي لوجهة النظر السائدة عن الحياة الفكرية والروحية المصرية، أود أن ألقى الضوء على المواقف التى اتخذت من مصر القديمة في المجتمع ككل. فمن المعتقد أن نتيجة للحملة الفرنسية بدأت حقبة من الشغف بالحضارة المصريسة في أوائل القرن التاسيع عشر. والحقيقة أن هذه الصورة توافق النمط العام الذي يمثله ريمونيد شواب والذي يذهب إلى أن الوضعيين الرومانسيين كانوا في طليعة الأوربيين الذين تكون لديهم وعي حقيقي بالعالم الخارجي. وهذه الرؤية بدورها مستقاة من المفهوم الذي يبرى أن العلاقة الحقيقية الوحيدة بين أوروبا وسائر القارات هي علاقة تفوق حاسم، وهو مفهوم لم يكن له وجود قبل القرن التاسع عشر. ومع ذلك فيان الرؤية التقليدية لحقية من الشغف بالحضارة المصرية لا تشتمل على عنصر الحقيقة، وكان هناك حب استطلاع طاغ عن مصر في أوائل القرن التاسع عشر.

ولكن كان هناك كما رأينا اهتمام كبير وإلمام واسع بمصر قبل تلك الحقبة بزمن طويل (١٥٣). كما أن مصر كان لها تأثير على أوروبا منذ القرن الخامس عشر إلى الشامن عشر أكبر من تأثيرها عليها في القرن التاسع عشر. وما من شك أيضاً في أن "الشغف بالحضارة المصرية" في القرن التاسع عشر كان أضعف من "الشغف بالحضارة الهندية" ولا يذكر بالمقارنة "بالشغف بالحضارة الهيلينية" أو الشغف باليونان اللذي اجتاح أوروبا وأمريكا في نفس الحقبة. والأهم من ذلك أن اليونان كانت في نظر معظم الناس هي السلف المقدس والمحبوب، في حين كانت مصر تعتبر غريبة أو مثيرة للدهشة.

ومع ذلك يظل صحيحاً أنه كان هناك اهتمام أوروبسى هائل باصدارات الحملة الفرنسية ونتائج الاستكشافات والاكتشافات الأخرى (101). ولا غرو أن كانت هده الاستكشافات تركز على الأهرام والمقابر، وفي النصف الشاني من القرن كانت هناك ترجمات لدليل الروح المصرى كتاب الصعود نهاراً المذي يعرف "بكتاب الموتى". وقد ضاعف ذلك من الانطباع الذي أصبح راسخاً في ذلك الوقت بأن مصر مملكة كئيبة يظللها الموت، وبذلك فقد أعطيت مجالاً كانت له أهمية بالغة في أواسط القرن التاسع

عشر وأواخره، ألا وهو الموت. فظهرت الطرز المصرية في كل جبانات أوروبا وأمريكا الشمالية (١٥٥). كما انتشر التحنيط في الولايات المتحدة في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر. ومع أن هذا التطور غالباً ما يعزى لارتفاع المستوى الصحى بالمناطق الحضرية، فمن المهم أن نلاحظ التناقض بين طريقة الموت الأمريكية (المصرية) وانتشار حرق جثث الموتى – وهو الطريقة اليونانية للتخلص منها – والذي انتشر في كثير من مناطق شمال أوروبا في ذلك الوقت (١٥٦). فهل كان هذا بسبب زيادة نفوذ الماسونية في الولايات المتحدة ؟

ظلت الماسونية هي الرصيد الكبير لاحترام مكانة مصر. والحقيقة أن العمارة والرموز والطقوس الماسونية استمرت ولاتزال في اتباع تقاليدها المصرية وليس ما تمليه التقليعات الأكاديمية (١٥٧). فكانت مصر والهيروغليفية في الماسونية الأمريكية محوريتين في قيام العقيدة المورمونية (طائفة دينية أمريكية قاصرة على الجنس الأبيض أسسها جوزيف سميث في الربع الأول من القرن التاسع عشر، وقد ظلت تبيح تعدد الزوجات من منظور عنصرى لإكثار العنصر الأبيض، ثم حظرته فيما بعد: المترجم) في عشرينيات القرن التاسع عشر، وكان لهما تأثير طاغ على الأدباء الأمريكيين بأواسط القرن التاسع عشر وأواخره. فروايات ملفيل Melvill – Melvill موناصة موبي ديك Moby Dick – ملينة بالرموز المصرية والهيروغليفية، وتتسم رواية وخاصة موبي ديك The Scarlet Letter بنفس الطابع (١٥٨).

ومع أن الماسونيين كان لهم نفوذ كبير في أوروبا أيضاً، فإن الاهتمام الأول فيها بمصر كان يقتصر تماماً تقريباً على حياتها الباطنية أو الدينية. وكان الماسونيون، كغيرهم من أعضاء الطبقتين العليا والمتوسطة الأوربيتين، أشد انبهاراً بالشغف السائد بالحضارة الهيلينية. كما ظلت بعض الطوائف الأصغر حجماً تحتفظ بمكانة محورية لمصر في معتقداتها؛ فالروزيكروشية (وهي جماعة ذاع صيتها في القرنين المقابع عشر والشامن عشر وادعت الوقوف على أسرار الطبيعة والدين، المترجم)، سواء بوصفها حلقة داخلية من حلقات الماسونية أو كتنظيم ديني مستقل، كانت ولا تسزال تعتبر مصر محور معتقداتها وأصلها. وكانت لمصر مكانة محورية أيضاً لدى أتباع طائفة سويدنبورج Swedenborgians

( الوصول إلى الله عن طريق الكشف الصوفى والتأمل الفلسفى، وهي طائفة أمريكية نشأت عام ١٨٧٥ على أساس التعاليم البوذية والبرهمية، المترجم)، والأنثروبوصوفية anthroposophism من بعدهما (١٥٩٠).

ومع ذلك، ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر، كانت طائفة سان سيمون St-Simonians تتمتع بنفوذ كبير. وكان أعضاء هذه الطائفة، وهم أتباع الرائد "الاشتراكي" والمفكر الوضعي الأول كلود أنسري كونست دى سان سيمون Planti Compte de St Simon في منون برؤية ثلاثية لتاريخ العالم تذهب إلى أن "الحقبة" الثالثة والأخيرة" للنظام الوضعي" هي حقبة توحيد العالم. ومشل هذا التوحيد يتطلب فتح قنوات اتصال في كل أنحاء العالم، ومصر في رأى سان سيمون، كما كانت في رأى نابليون ومعظم مفكري عصره، هي الجسر بين الشرق والغرب(١٦٠٠). لذا فقد أبدى هو وخليفته الأستاذ أنفانتان Enfantin اهتماماً خاصاً بهذا البلد، لا من الناحية الدينية وحسب، بل العملية أيضاً.

وصل أنفانتان إلى مصر في عام ١٨٣٣ مع عدد من تلاميده ومنهم مهندسون وأطباء ورجال أعمال وأدباء. وكانت معه موافقة رسمية من النظام الفرنسي الجديد بقيادة لوى فيليب على ما كان يعتبره ثاني حملة ثقافية وعلمية فرنسية؛ ومع ذلك فقد كانت له مهمة خفية أيضاً بوصفه "الأب" القادم للزواج "بالأم" الغامضة في الشرق. وكانت للمهمة بدورها صلة بالمشروع العملي الخاص بإنشاء قناة السويس. وفسي إيضاحه لفكرة حفر قناة، يقول أنفانتان في ترديد هزل للعقيدة الشائعة التي ترى أن الهيمنة الأوروبية على على غير الأوروبيين تعد فعلاً جنسياً عادياً مع الجنس الآخر: "إن السويس هي محور مشروع العمر بالنسبة لنا. وسنقوم بفعل ينتظره العالم لكي نبين أننا رجال "(١٦١). وتم إنشاء القناة على يد أحد أعضاء هذه المجموعة، وهو فرديناند دي ليسبس، ولكن في ستينيات القرن التاسع عشر. وفي الوقت نفسه، لعب أتباع السانسيمونية أدواراً حيوية كمهندسين وأطباء ومعلمين وما إلى ذلك في عملية تحديث مصر بقيادة دولة محمد على، وكانت صورة مشروعهم شديدة الشبه بحملة نابليون، وتتلخص في أن فرنسا توقيظ مصر، مصدر الحضارة القديم، مرة أخرى (١٢٢).

وفى هذا المناخ السانسيمونى، قام إسماعيل حفيد محمد على بتكليف فيردى. مؤلف ريزورجيمنتو الإيطالية، بوضع أوبرا قومية مصرية، وهلى أوبرا عايدة. وكلات حبكة الأوبرا – التي وضعها عالم المصريات الفرنسي أوجوست مارييت Auguste حبكة الأوبرا – التي وضعها عالم المصرية – تجدد مصر القديمة بأسلوب غربي. Mariette وكان يعمل لدى الحكومة المصرية – تجدد مصر القديمة بأسلوب غربي. ومع ذلك، فالاختلاف عن القرن الثامن عشر كان واضحا؛ ففي حين مجدد موتسارت الكهنة الذين حازوا الحكمة والأخلاقيات المصرية، وضع فيردى الكهنة في مواجهة ضد عايدة وحبيبها راداميس (١٦٠٠).

حققت عايدة نجاحاً باهرا في كل أنحاء أوروبا. وظل استمرار قبول الصورة الإيجابية لمصر – باعتبارها تنتمى للجنس الأبيض أساساً وبوصفها معين الحضارة – سائداً بكل من فرنسا وإيطاليا بصفة خاصة، ولكن يمكن ملاحظته أيضاً في الفن الانجليزي والأمريكي (١٦٠). وهو إلى جانب الشغف بالمصريات الذي شاع لدى الجيل الثاني من علماء المصريات في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، يفسر الموقف الدفاعي أو التحدي اللذين سبقت الإشارة اليهما في عبارات علماء ثمانييات القرن التاسع عشر كماسيرو وإرمان. وهم كالكلاسيكيين وعلى خلاف الجمهور العام كانت الممروقية كلية ومنهجية ويدركون ما تشكله أية صورة إيجابية لمصر من خطر على تفرد الجضارة اليونانية وحضارة أوروبا ككل.

# إليوت سميث و "الانتشارية"

كان هناك خطران آخران يتهددان الحكمة التقليدية من داخرل دائرة البحث العلمي نفسها. وسنركز بداية على الخطر الذي نشأ فيما بعد نظراً لأنه كان أقل خطورة في تأثيره على علىم المصريبات؛ وقيد جماء من الأفكار "الانتشارية" diffusionist لإليوت سميث. ولد سميث بأستراليا في عمام ١٨٧١ ونال الدكتوراه وذهب إلى انجلترا حيث أصبح من أبرز علماء التشريح. وفي عام ١، ١٩، عين أستاذاً للتشريح بالقاهرة حيث أنشأ مدرسة للطب. وفي السنوات الثماني التالية، انبهر بمصر القديمة بأنثروبولوجيتها المادية وحضارتها الهادية وحضارتها أفيرة اقتنع بأن مصر هي منبع حضارة

الشرق الأدنى وأوروبا.

كان إليوت سميث يساير عصره في عنصريته. لذا، ففي حين أنه لم يتمكن من تجنب حقيقة أن معظم سكان مصر يشبهون سكان بقية شرق إفريقيا، إلا انه كان مقتنعاً بحدوث حركة نزوح كبيرة من الآسيوين – غير السامين – من ذوى الجماجم العريضة في "عصر بناة الأهرامات"، أي في الدولة القديمة (١٢٦١). وذهب إلى أن هذا الجنسس المختلط نزح إلى المنطقة المحيطة بالمتوسط شم إلى شمال أوروبا ومعمه حضارة الأحجار الضخمة التي اعتبر آثارها المبهرة صوراً من الأهرام. وهذا الجزء من نظريسات إليوت سميث لم تعد له أية قيمة حالياً، فقد أثبت تحديد العمر الزمني بالكربون أن حضارة الأحجار الضخمة الأوروبية بدأت قبل عصر الأهرام بأكثر من ألف سنة (١٦٧٠).

لقيت آراء سميث اهتماماً لدى الجمهور الانجليزى نظراً لأن "الانتشارية" كانت تتفق تماماً مع النزعة الامبريالية المعاصرة؛ ولأن المصريين في رأيه ليسوا أفارقة؛ ولأنه كان عالم تشريح. وكان علم التشريح من العلوم "الصعبة"، في حين أن علمي التاريخ والآثار لم يتسما بتلك الصفة. وكانت مؤرخو التاريخ القديم وعلماء المصريات المحترفون أشد حرصاً بطبيعة الحال. ولم تكن هناك على حد علمي أية محاولة لدميج نظرياته ضمين علومهم الأكاديمية. ومع ذلك، فإنه لم يواجه متاعب حقيقية إلا حين وسيع نطاق نظريته ليزعم أن مصر ليست مصدر الحضارة الأوروبية وحدها، بل مصدر الحضارة في العالم بأسره أيضاً. فأوجد أصولاً مصرية لأهرامات المكسيك ولتقنيات التحنيط في بيرو وجنور مضيق توريس بالقرب من غينيا الجديدة.

ومن الغريب أن هذا الجزء من نظرياته يلقى اليوم قبولاً أكبر مما تلقاه نظرياته الخاصة بحضارات الأحجار الضخمة بأوروبا. فمن ناحية، أثبت تقدم علم الآثار وعلم تحديد العمر الزمنى بالكربون أن الحضارات التى استخدمت المعادن بجنوب غرب آسيا وحضارات العصر الحجرى الحديث بأوروبا كانت أقدم من حضارات مصر بكثير، وهو ما يدحض نظرياته في هذه الجالات. ومن ناحية أخرى، فإن تزايد الأدلة على التأثير الأفريقى على أمريكا قبل عصر كولبس بعد حوالى ١٠٠٠ ق.م.، واكتشافات من قبيل أن أهرامات أمريكا التى ترجع للعصر الحجرى الأوسط لم تكن مجرد قواعد لمعابد بل قد

تضم مدافن، يدعم فرضية وود بوجود تأثير مصرى مباشر على همذه الحضارات الأحدث زمناً (١٦٨٠).

وفى الوقت الذى أدى فيه ثانى أهم كتب إليسوت سميست فى هذا المجال، وهو بعنوان The Ancient Egyptians and the Origin of Civilization (المصريون القدماء وأصل الحضارة) الذى نشسر فى عام ١٩٢٣، إلى هجوم من جانب المحافظين من أنصار وجهات النظر الرومانسية عن التميز المحلى، ومن جانب العنصريين المختفظين من أنصار وجهات النظر الرومانسية عن التميز المحلى، ومن جانب العنصريين المتشددين ممن كانوا يرون أن الحضارة كلها من نتاج الآريين الخلص. بل كانت هناك صواعات أعنف مع الليبرالين الذين كانوا قد بدأوا فى تحويل الأنثروبولوجيا من معقل للعنصرية التى كان أنصارها يقيمون امبراطوريات بغير ثمن إلى معقل يعيد النسبية الحضارية إلى أوروبا. أما فى العشرينيات فكانت المعركة متكافئة. فقد حصل إليوت سميث على تأييد الأغلبية فى مجال تخصصه، واكتسب تلاميذه مواقع مهمة فى علم الأنثروبولوجيا اللجتماعية، إلى معتقداته. كما لم يكن هناك فى ذلك من الوقت علماء كبار للأنثروبولوجيا الاجتماعية يفوقون سميث الماكن. والأهم من ذلك أنه كانت له اتصالات قوية بآل روكفلر الذين كانت مؤسساتهم تقدم أموالاً طائلة لكل من علمي المصريات والأنثروبولوجيا فى العشرينيات والثلاثينيات. وكان لسميث بكل هذه الموارد نفوذ كبير فى الدوائر العلمية (١٧٠٠).

ومع ذلك فقد ثبت أن تكتل القوى الذى احتشد ضده كان ذا قوة لا يستهان بها. وقد توفى ريفرز فى عام ١٩٣٧، ولحق به إليوت سميث نفسه فى عام ١٩٣٧ فى السادسة والستين من عمره. وحتى لو كانا قد امتد بهما الأجل، فالصلة بين أفكاره والعنصرية ما كانت لتصمد أمام التيار المعادى للعنصرية إبان الحرب العالمية الثانية وفى أعقابها. إلا أن الخطر الذى تعرضت له الأنثروبولوجيا والدى كان مصدره إليوت فى مرحلة حساسة من مراحل تطور هذا العلم كان لا يزال مائلاً فى الرهبة أو العبوس لدى ذكر اسمه أو لدى ذكر لفظ "انتشارية" الدى لا ينزال يعد سمة لازمة للأصولية أو الكفاءة" فى هذا المجال.

### جومار ولغز الأهرامات

على الرغم من أن علماء المصريات ومؤرخى التاريخ القديم كانوا يكرهون المتطفل الذى يطأ مجال تخصصهم، فقد كانوا أقل تورطاً في هذا الصراع من علماء الأنثروبولوجيا، وهو ما قد يعزى إلى أن إليوت سميث لم يقترب بأية صورة من الصور من مجال اللغة الذى كان قدس أقداس الوضعية الرومانسية. ولكنهم كانوا مع ذلك يولون اهتماماً أكبر كثيراً بالخطر الثاني الذى كان يتهدد علم المصريات والذى استمر لمدة أطول كثيراً من "الانتشارية". وكانت جذور هذه البدعة العلمية تكمن في وجهة النظر القديمة التي ترى أن المصريين أصحاب حكمة متفوقة عجز الإغريق عن تعلمها والحفاظ عليها كاملة.

تم إحياء هذه الفكرة في أوائل القرن التاسع عشر في أعمال خصم شامبليون العنيد إدميه فرانسوا جومار الرياضي وعالم المساحة المذى انضم لحملة نابليون والذى سبقت الإشارة إليه. جمع جومار نتائج قياساته للهرم الأكبر بالجيزة ووضعه الجغرافي الدقيق مع الأوصاف القديمة للأهمية الرياضية لقياساته. وقد بات مقتنعاً بأن قدماء المصريين كانت لديهم معرفة دقيقة بظروف الأرض ووضعوا وحدات قياسهم الطولية على أساسها، وهو ما يضعه بالطبع ضمن معسكر ديبوى. وكانت هناك انتقادات للتفاصيل الواردة بتقريره، إلا أن آراءه كانت تؤخذ بكل جدية في المناخ الماسوني المندى ساد امبراطورية نابليون؛ وقد تمكن من إحياء الفكرة بعد انضمامه للمؤسسة العلمية الفرنسية قبل إعادة الملكية (١٧١).

وعلى الرغم من الضربة التى لحقت بسمعة جومار على أثر تحديم تاريخ دائرة بروج دندرة، ظلت أفكاره باقية أو كان يعاد اكتشافها وتطويرها من حين لآخر خلال القرن التاسع عشر (١٧٢). وازدادت حدة الخلاف بين هذه المدرسة الابتداعية وعلم المصريات الأكاديمي بعد نشأة هذا العلم في ستينات القرن التاسع عشر، وبلغ ذروته في ثمانينيات القرن التاسع عشر بعد خضوعها لسيطرة الكلاسيكيات. ولكن لم تكن هناك مناظرات رسمية بينهما في أية مرحلة؛ وهو ما يعزى في المقام الأول للمبدأ العام الذي يقضى بعدم إقدام أية دائرة ذات نفوذ أكاديمي على "الاعتراف" بالدخلاء، وثانياً

لأن الجماعتين كانتا تتحدثان بلغتين علميتين مختلفتين. والحقيقة أنهما كانتا انعكاساً للخلافات بين شامبليون وجومار. وكان علماء المصريات أولاً وقبل كل شئ علماء في فقه اللغة يطبقون التقنيات الجديدة للغويات على المادة المصرية المدونة. أما الابتداعيون فكانوا رياضيين وعلماء مساحة وفلكيون وقليل منهم من كان على دراية تامة باللغة المصرية. ومن ناحية أخرى، لم يتمكن علماء المصريات في القرن التاسع عشر من فهم أفكار المبتدعين، ناهيات عن دحضها.

وكان الصراع غير متكافئ من البداية، لأن المبتدعين كانوا يحاربون المسالين الرئيسين في القرن التاسع عشر، وهما "التقدم" والعنصرية. ولو كانوا على حق لكان مستوى أي شعب أفريقي أو شبه أفريقي قديم في الرياضيات أفضل من مستوى الأوروبيين حتى القرن التاسع عشر. وعلى مستوى أكثر دنيوية، كان المبتدعون بضعفهم العلمي وافتقارهم لنوازع المعرفة الأكاديمية المنظمة، ينزلقون أحياناً إلى شطحات دينية. ومما زاد من هذا الاتجاه ما لقبه المبتدعون من مصاعب في تفسير الإنجازات المذهلة التي عثروا عليها في الرياضيات والفلك القديمين، مما حدى بهم إلى إرجاعها للوحي الإلهي. وقد شجع ذلك بدوره أحياناً على ترويج معتقدات بأن الأهرام تحتوى على نبوءات إلهية "١٧٥". وساعد كل هذا على فقدان الثقة فيما كان يعرف "بالأهراماتية"

وكانت هناك نقطة أخرى في غير صالح المبتدعين، وهي أن الكلاسيكيات واللغويات كانت تتمتع بمكانة في ألمانيا وأنجلترا في القرن التاسيع عشر أرقى من الرياضيات. وفي فرنسا بما لديها من معاهد فنية، كان الوضع يتسم بقدر أكبر من التوازن، ويبدو أن علماء المصريات كانوا خاضعين لبعض الضغوط للنظر إلى الأمور بمنظور جومار. فاضطر ماسبيرو مشلاً في القرن التاسع عشر للتسليم بأنه قد اقتنع بآراء العالم الفلكي سير نومان لوكيار Norman Lockyer التفصيلية بأن المعابد المصرية بنيت بدقة بالغة لأغراض فلكية (١٧٤). والأغرب من كل هذا أن كثيراً من الناس المصرية بنيت بدقة بالغة لأغراض فلكية (١٧٤). والأغرب من كل هذا أن كثيراً من الناس المكلي باسكتلنده، وسير نورمان لوكيار – ضحوا بمستقبلهم العملي سعياً وراء هذه الأفكار. وبالنسبة لبيازي سميث يمكن تفسير حالته بالحماس الدينسي، إلا أن الإثارة

الكبيرة حمول الرياضيات، فيمدو أنهما كانت الدافع الأكبر في حالة لوكيار(١٧٥).

ومنى "علماء الأهرامات" بأكبر نكسة لهم بانشقاق فلندرز بسرى Flinders Petrie الذى سبقت الإشارة إلى تاريخه المبكر للنصوص الكيميائية القديمة. وكان لدى بسرى إلمام كبير بالهندسة والقياس وحماس لأفكار سميث وغيره من خلفاء جومار، وفي عام ١٨٨٠، تمكن من الذهاب إلى مصر بأحدث معدات المسح القياسي لمراجعة دقة القياسات السابقة.

وكانت النتائج التى توصل إليها غير حاسمة. فقد سلم من ناحية بأن الهرم الأكبر كان بحذى الجهات الأصلية للبوصلة بدقة أكبر من أى صرح أحدث زمناً، وأن قياسات الغرفة الداخلية تدل على معرفة بأن π تساوى ٧/٢٧ و بمثلثات فيشاغورت. كما انبهر بصورة عامة بالبراعة التقنية والرياضية التى استخدمت فى تشييد الأهرامات. ومن ناحية أخرى، فقد اختلف مع بيازى سميث حول طول الذراع المستخدم فى البناء، ولم يقبل ماذهب إليه سميث بأن البناء كان يضم طول السنة بدقة (١٧١٠). وفى ضوء التغيرات التنى طرأت على علم المصريات فى ثمانينيات القرن التاسع عشر والاتجاه العام نحو الإحــــراف فى البحـث العلمى وغيره بين ١٨٨٠ و ١٩٦٠، دخلت النظريات "الهرماتية" طــوراً جديداً من النزق أو ادعاء العلم.

وبقياسه البالغ الدقية وتطويسره لدراسية الرمسوز الخاصية بمختلف أساليب صناعية الفخار، أصبح ببرى مؤسساً لعلم آثار مصرية حديث تماماً. وارتقى فيما بعد لرتبة فارس وانضم لعلم المصريات الأكاديمي وأسهم فيه بدور حيوى. إلا أن العلاقية لم تكن سهلة على الإطلاق(١٧٧). فلم يحصل على كرسي أستاذية إلا من أحد المتبرعين الخارجيين، وظل يعامل معاملة المارقين حتى وافته المنية عام ١٩٤٢.

ولم يكن انشقاق بترى ليوقف دراسة الأهرامات وسائر الصروح المصرية على أمل كشف حكمة قديمة أسمى مكانة. فواصل لوكيار تطوير أفكاره عن المعرفة الفلكية المعقدة التي تمثلت في الصروح المصرية القديمة، وواصل هذا الاتجاه من بعده عدد من علماء القرن العشرين وأبرزهم الهاوى البارع شوالر دى لوبيز والسينيات فاحدً . Lubicz حققت مؤلفات دى لوبيز التي نشرت في الخمسينيات والستينيات نجاحاً . وانتشاراً كبيرين خاصة في الدوائر التي تعتنق طقوساً دينيمة سرية ولمدى الناس بصفة

عامية(۱۷۸)

وفى الوقت نفسه، تم وضع قياس جديد أدق للأهرامات على يعد المهنعدس كول J.H.Cole فى عام ١٩٢٥. وقد جماء هذا القياس ليؤكد العديد من الدعاوى التى قال بها "علماء الأهرامات" الأوائل بما فيهم جومار الذى يبدو أنه توصل إلى تقديرات دقيقة نسبياً لأطوال وحدات القياس المصرية نتيجة لخطأين متوازيين. وكان عدم دقية قياسه قد نجم عن فشله فى إدراك أن الهرم الأكبر كانت له قمة. وكانت هناك منذ عشرينيات القرن الحالى حركتا انشاقاق كبريان على البحث العلمي "القويم" إلى الموقف الذى اتخذه "علماء الأهرامات"؛ كانت أولاهما لليفيو كاتولو ستتشيني الدكتوراه من جامعة هارفارد في علم القياس القديم. وقد بين ستتشيني في عدد من الدراسات نشرت في الخمسينيات والستينيات أن المصريين كان لديهم علم دقيق للغايمة بقياسات نشرت في الخمسينيات والستينيات أن المصريين كان لديهم علم دقيق للغايمة بقياسات الأرض وأن هذا العلم طبق في مصر وفي غيرها بدقة بالغة الغلام الغاراك.

أما الانشقاق الآخر نحو الاعتقاد بوجود حكمة قديمة أسمى فكان أكثر غرابة؛ فقد قام به واحد من أعظم مؤرخى علوم عصر النهضة إن لم يكن أعظمهم قاطبة، ألا وهو جورجيو دى سانتيانا مهما عن جاليليو، وجه سانتيانا كتابا مهما عن جاليليو، وجه اهتمامه إلى الرّاث الكيميائى المصرى القديم؛ ثم اتجه فى أواخر سنى حياته إلى مطالعة كتاب Origine de tous les cultes (أصل كل الأديان) لديبوى وأقتنع برأيه بأن كثيراً من الأساطير القديمة كانت بالفعل صورة مجازية للفلك بشقه العلمى. إلا أن دى سانتيانا ذهب إلى ما هو أبعد من ديبوى ومصر وأدعى وجود معرفة أقدم زمناً يمكن العنور على بقاياها فى الأساطير الموجودة فى كل أرجاء العالم وحدد تاريخها بما قبل ٢٠٠٠ ق.م. بالاستعانة بتقديم الاعتدالين الربيعي والخريفي وتأخيرهما.

وعلى الرغم مما حظى به دى سانتيانا مس صيب واسبع. إلا أن كتابه اللهان لم Hamlet's Mill (طاحونة هاملت) الدى ضمنه نظريته هو وأحد زملانه الألمان لم يلق قبولاً لمدى أية هيئة نشر جامعية فتم نشره تجارياً، ومعنى هذا أن كبار العلماء ليسوا مجبرين على النظر لعمل كهذا بعين الاعتبار (١٨٠٠). كما أن جرأة دى سانتيانا ومده لعنقه

إلى هذا القدر قد حد من فعاليت كاحد أنصار مدرسة ديبوى وجومار. إضافة إلى أن كتابه هذا قد أمكن ضمه إلى "الجناح المتطرف" كما حدث بالنسبة لكتابي ستتشيني وتومكينز Tompkins؛ وهو ما سمح للباحثين الأصوليين أو أجبرهم على تجاهله.

وبسبب علم الآثار، زاد عدد علماء المصريات ومؤرخى التاريخ القديم حالياً عما كان عليه منذ خسين أو منة عام. إلا أن قليلاً منهم من جمع بين الوقت والجهد والبراعة اللازمة لتقبل آراء شوالر دى لوبيز أو ستتشيني أو سانتيانا بما تتسم بنه من تعقيد. بل كان الاتجاه السائد في هذين العلمين في الثلاثين سنة الأحيرة هو الاعتماد على تفنيدات كهل آخر من كهول تاريخ العلم، وهو الأستاذ أوتو نويجيباور Otto على تفنيدات كهل آخر من كهول تاريخ العلم، وهو الأستاذ أوتو نويجيباور Neugebauer الذي كان لاسمه نفوذ طاغ لدى المدافعين عن الأمر الواقع.

كان نطاق علم نويجيباور واسعاً. وقد سبقت الإشارة إليه في سياق الحديث عسن كوبرنيكوس، إلا أن أشهر أعماله كانت في مجال العلم في التاريخ القديم. فقد تميز في هذا المجال بافق أوسع من غيره، وكما كان مستعداً للتسليم جدلاً باعتماد كوبرنيكوس على العلوم الإسلامية، فقد دلل على وجود بعض التأثيرات المهمة من حضارة بين النهرين على الرياضيات والفلك عند الإغريبق (١٩٠١). كما نشر. عبدة أعمال عن على الفلك المصرى بالتعاون مع بعض علماء المصريات الأصوليين، إلا أنه في هذه الأعمال الفلك المصرى بالتعاون مع بعض علماء المصريات. والحقيقة أن نويجيباور كان يصر في موقفهم الازدرائي من مصر والكيمياء القديمة (١٩٠١). والحقيقة أن نويجيباور كان يصر في كا أعماله على أن المصريين لم تكن لديهم أفكار تتسم بالأصالة أو التجريدية. ويفسر دقية قياسات الأهرامات والمعابد واستخدام π بأنها حصيلة براعة عملية وليست ناتجة عن فكر عميق؛ ومن الأمثلة على ذلك قوله: "هناك من يزعم العثور على صورة صحيحة لنصف الكرة الأرضية بإحدى برديات موسكو، إلا أن النص يبدل على تأويل أشد بدانية؛ وهو الأرجع "(١٨٠٠). ومن الغريب أن نويجيباور لا يعترف بمدرسة الأهرامات؛ ببل كان يوضها.

"إن الثوابت الرياضية المهمة، كالقيمة الدقيقة ل $\pi$  والتعمق في علم الفلك، يفترض أنها تكون جزءاً من أبعاد هذا البناء وتركيبه. وهذه

النظريات تتناقض مع كل المعارف الصحيحة التي توصل إليها علماء الآثار والمصريات عن تاريخ الأهرامات والغرض منها الممامات

شم يوصى المهتمين بما يقر بأنه "مشكلات تاريخية وأثرية شديدة التعقيد تتصل بالأهرامات" بمطالعة كتب إدواردز ولاور عن الموضوع الماث.

ولا يتدخل إدواردز عالم الآثسار المصريسة الذيسن كسابوا "مدهشسين مسن إضفاء كسل هذه الأهمية على مناقشة نظريات لم يكن لها أية مصداقية في عالم المصريات "١٨٦٠،

كانت نظريات لاور تتسم بقدر من التناقض. فهو من ناحبة بقر سال القياسات فن بعض الخواص المتميزة؛ وأنه بمكن العثور فيها على علاقات مثبل :: و ١٠ ، وعلى "الرف الذهبي" وعلى مثلث فيثاغورث؛ وأن هذه كلها نتفق وما ذكره هيرودوتوس وغيره مس قدماء الكتّاب عهم (١٨٠٠). ومن ناحية أخرى. فهو يستبكر "شطحات" جومار وبيارى سميث؛ ويهاجم الذراع الطولى الذي أعاد جومار بناءه؛ وزعم أن الصيع والدقة الفلكية الخارقة التجريبية البدهية البدهية "لاتحريبية البدهية" (١٨٨٠).

وهذا التناقض بين الاعتراف بالدقة الرياضية الخارقة للهرم الأكبر و "اليقين" بأن الإغريق هم أول الرياضين "الحقيقيي" نجده طاعيا على العدبد من كتابات لاور عس الموضوع. ويصل التوتر إلى ذروته بوجود حقائق باد الاعراض فيد سمعوا بكشير مس السمات الخارقة للهرم الأكبر وأنهم كانوا يسرون أن المصريبي هم أول الرياضيين والفلكيين. وأخيرا هناك مشكلة أخرى تتمشل في أن كثرة من الرياضيين والفلكيين الإغريق تعلموا في مصر. وقد تعامل لاور مع هده المصاعب على النحو التالى:

"على الرغم من أنه لم يتم حتى الأن اكتتساف أيه وثيقة رياضه، مصرية يصعب فهمها، فإننا نعرف أن الكهنة المصريين – لو صدق الإغريق – كانوا غيورين على أسرار علمهم وأنهم كانوا منشغلين بالرياضيات كما يشير أرسطو، من الأرجم إذن أنهم كان لديهم علم سرى تكون شينا فضينا في سرية تامة داخل المعابد على مر

القرون التي تفصل بين بناء الأهرام حوالى عام ٢٨٠٠ ق.م. ونشأة الفكرة الرياضي الإغريقي في القرن السادس قبسل المسلاد. أما من الناحية الهندسية، فإن تحليل مباني كالهرم الأكبر كان يحتل مكانية متميزة في أبحاث هؤلاء الكهنة؛ ومن الواضح أنهم نجحوا بالصدفة في اكتشاف سمات ظلت موضع يقين تام عند المعمارين"(١٨٩).

كان لاور أحد مكتشفى الوجود الحقيقى لإمحتب مهندس الأسرة الثالثة الذى سبق رفضه بوصفه أسطورة مصرية متاخرة، واكتشف بعضاً من أهم مبانى سقارة المتاخرة. كما قضى حياته معجباً بالسمات الخارقة للأهرامات؛ وهو ما يجعل من الصعب فهم أسباب عجزه عن إدراك أبسط الحلول، وهو تصديق الإغريق والاعتراف مع أستاذ المصريات الألماني برونر Brunner بوجود "عصر محورى" Achsenzeit حوالى عام ٠٠٠٠ ق.م. وبعد قرنين أو ثلاثة، أى في عصر الأسرتين الثالثة والرابعة، كان هناك علم رياضيات بالغ التعقيد ظهرت بعض معالمه في بناء الهرم الأكبر. وقد احتفظ المصريون اللاحقون به وعلموه لزوارهم من الإغريق (١٩٠١).

وما الذى يجعل هذه الفرضية أقل رجحاناً من القول بأن الإغريق حققوا طفرة فكرية نوعية فى القون الرابع قبل الميلاد إذا ما نحينا الآراء العنصرية "التقدمية" جانباً ؟ ليس هناك ما يحول دون صحة الفرضية الثانية نظراً لقربها من المنجزات الحقيقية للأهرامات والزاث القديم المتصل الحلقات من علم رياضيات مصرى متفوق.

على أية حال، لم تكن مثل هذه الرؤية متاحة أمام الباحثين التقليديين إبان ذروة الامبريالية. إلا أنه من الواضح أن هذه المسألة كانت تؤرق لاور ويبدو أن القدوس الاجتماعية كانت تقيده. ولو كان قد تقبل أبسط الإجابات لكان قد مسه نفس الهوس اللذي مس جومار وبيازي سميث من قبله. لذا فقد حبذ إرجاع العلاقات الرياضية الفذة في الهرم الأكبر ومكانتها في الراث القديم إلى مجرد صدفة اكتشفها الكهنة المصريون فيما بعد واستغلوها.

ومع ذلك، فإن الحلول التي قدمها لاور لاتزال تسمح بوصف بعض المصريين اللاحقين بالقدرة على نوع من التفكير المتطور نسبياً؛ فيقول:

"ظلت مصر على مدى ثلاثة آلاف سنة من تاريخها تمهد الطريق لعلماء الإغريق - كأرسطو طاليس وفيشاغورس وأفلاطون - ممن أرتحلوا إليها للدراسة بمدرسة الإسكندرية أو للتدريس فيما بعد كإقليدس. ولكن كانت روحهم الفلسفية التي عرفت كيف تنهل من الكنوز التبي جمعها المصريون بنزعتهم اليقينية التقنية هي التي جاءت بمرحلة من العلم الخالص"(١٩١١).

من أين يأتى لاور اليقين بأن الحكمة الخفية المصرية التى لم يكن لديه دليل عليها لم تكن إلا مجرد "يقينية تقنية" على الرغم من تأكيد الكتّاب القدامى على تدين الكهنة المصريين وزهدهم ؟ لا نملك إلا أن نعتبر هذا مجرد إعلان بالولاء لكل من يعملون فى إطار النموذج الآرى. كان علماء المصريات المغمورون على حق فى رفضهم لرأى لاور فى نظريات "علماء الأهرامات". ففى معركته مع "علماء الأهرامات" أصبح يشبههم أو على الأقل يتقبل الكثير من آرائهم بما يجعل دفاعه عن توجهاته الأصولية أمراً مرهقاً للغاية.

لم يكن لاور وحده في هذا المأزق. فقد كتب آبي دريوتون الذي سبقت الإشارة لاعترافه بالنزعة الدينية المصرية يقول: "لاينبغي أن نولي اهتماماً ... لضلالات بيازي سميث بأن قياسات الهرم الأكبر تنم عن وجود علم خفي لدى قدماء المصريين "(١٩٢١). إلا أنه يقول في موضع آخر إن علماء المصريات بإهمالهم "لعلماء الأهرامات" أصبحوا يتهمون بأنهم "هواة سذج عمى وعنيدون في علم تكدرت ثوابته الهادئة "(١٩٢١). وهناك أيضاً ما يدل على أن عدداً من علماء المصريات أعترمين يشعرون بضغوط من الخارج – أو من المادة التي يتناولونها ؟ – وظلوا لفترة طالت أو قصرت يتلاعبون بالبدع والخروج على المألوف (١٩٤١). وفي هذا الصدام بين نموذج قديم وآخر آرى، أعتقد أن الاتجاه القديم هو الذي كانت له الغلبة مع بعض التعديلات. وفي الوقت نفسه، لاشك أن المجال ككل لا يزال يسير على نهج تراث شامبليون اللغوى كما خرج على يد ماسبيرو وإرمان وغيرهما من علماء أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ممسن أوجدوا حلقة وصل بين مجال تخصصهم والوضعية اليقينية الرومانسية السائدة، ولاشك أيضاً أن مدرسة جومار في الرياضيات والمسح القياسي لاتزال تقف خارج الساحة.



# الباب السادس

الهوس الهيلليني -۱-(۱۸۳۰-۱۷۹۰)

ترجمة د. منيرة كروان



يتناول هذا الباب، أساساً، التطورات الاجتماعية والثقافية على مدى أربعين عاماً

فى شمال ألمانيا البروتستانتى. وربما تكون الفترة الزمنية قصيرة بيد أنها تشمل الشورة الفرنسية، الفرنسية، وغيروات نبابليون، وتصاعد الشعور القومي الألماني إزاء القومية الفرنسية، فضلاً عن سنوات المد الرجعي ثم إنشاء بروسيا لتكون دولة ألمانية حاكمة وبؤرة للاتجاهات القومية الألمانية كلها.

فى تلك الفترة الحرجة تحديدا تم تأسيس علم الفيلولوجيا الجديد، أو (علم دراسة التاريخ القديم) Alterumswissenschaft باعتباره علما طليعيا بالمعنى الحديث. وكانت تلك هى المرة الأولى التي تنشأ فيها شبكة من العلاقات الواضحة المحمودة بين الطالب والمدرس والأقسام القادرة على توفير أكبر قدر ممكن من التمويل من الدولة، والمجلت المكتوبة بلهجة مهنية هدفها التفرقة بين المشتغلين بالعلم والعامة غير المتخصصين.

وفى رأيى أنه يجب النظر إلى هذه التطورات الثقافية والأكاديمية فى ضوء ما جرى من تطورات اجتماعية/ سياسية. ومن اللافت للنظر أن بعض العلماء الرواد الرئيسيين فى الدراسات اللغوية والسياسية؛ مثل همبولت Humboldt ونيسور Niebuhr قد لعبوا أدواراً أساسية فعالة فى نشأة العلم الجديد وفى إقامة نظام جامعى جديد أيضاً. فضلاً عن أنهم كانوا كذلك من الشخصيات السياسية الهامة فى الساحة القومية.

ومن الأمور ذات الدلالية البالغية أن فيرة تعاظم نفوذهم السياسية كانت أثناء الإصلاحات التي اضطرت الحكومة البروسية إلى إجرائها بعد الهزيمة النكراء التي منيت بها أمام جيوش نابليون في Jena سنة ١٨٠٦. وينبغي النظر إلى التطور والرقبي واسع المدى لعلم الفيلولوجيا الجديد، البذي وضعه همبوليت في مركزه برنامجه للإصلاح التعليمي Bildung، باعتباره واحداً من تلك الإصلاحات. لقد كان من رأى همبوليت وأصدقائه أن "دراسة التاريخ القديم عامة والإغريق خاصة "وسيلة لاندماج الطلاب والشعب في كل متكامل، وكان من رأيهم أن حياة الشعب قيد تناثرت متفرقة بفعل والمجتمع الحديث. والأكثر مباشرة من ذلك أن همبوليت والآخرين رأوا في الدراسة

وسيلة لتحقيق إصلاح "حقيقى"، يمكن الألمانيا من خلاله أن تتجنب ثورة من الطراز المذى أرعبهم كثيراً فى فرنسا. ومنذ البداية، إذن، كانت دراسة الفيلولوجيا فى ألمانيا – مثل نظيرتها دراسة الكلاسيكيات فى إنجلترا – تعتبر "طريقا ثالثاً" بين الشورة والرجعية. وعلى أية حال، فالواقع أن تأثيرها انحصر فى ترسيخ "الوضع الراهن". لقد صارت المؤسسات التعليمية وحركة الإصلاح التعليمي الكلاسيكية التى غمرتها بالحماسة بمثابة الأعمدة التى ارتكزت إليها بروسيا القرن التاسع عشر والنظام الاجتماعي الألماني.

ففى قلب دراسة التاريخ القديم الألمانية كانت تقبع صورة الإغريقى المقدس، فنياً وفلسفياً على السواء. وكان لابد للإغريق أن يكونوا – على شاكلة الصورة المثالية التى رسمها الألمان لأنفسهم – مندمجين براب وطنهم وأنقياء خالصين. ومن ثم فإن "النموذج القديم"، بما يميزه من الغزوات المتعددة والاستعارات الثقافية المتكررة والنتائج الضمنية للاختلاط العرقى واللغوى غير مقبول على نحو متزايد. وفي هذا السياق الاجتماعي والسياسي فقط يمكن للمرء أن يفهم هجوم كارل أوتفريد مولل Karl Otfried والسياسي فقط أحد الأوائل الذين أنتجهم النظام الجديد، على السلطة المهمينة للنموذج القديم.

ففى سنة ١٩٨١م، أى السنة التالية لنشر كتاب The Minyans السنى فيسه آراءه ومناقشاته، اندلعت حرب التحرير اليونانية واجتاح الهوس الهيللينى المعادى لآسيا وإفريقيا أصبح الدفاع عن "النموذج أوروبا. وفى ظل الهوس الهيللينى المعادى لآسيا وإفريقيا أصبح الدفاع عن "النموذج القديم" غيير وارد تقريباً، ومن المتناقضات أن مؤرخ العصور القديمة العظيمة برتولد نيبور Barthold Niebuhr، الذي فعل الكثير لتقدم النزعة الرومانسية والنزعة العنصرية فى كتابة التاريخ، كان هو البطل الوحيد المدافع عن النموذج القديم. وبعد موته سنة ١٩٨١م، بات من الصعب، بل من المستحيل، أن يجادل العلماء "الصالحون" بأن المصريين قد استعمروا بلاد الإغريق، أو أنهم لعبوا دوراً مهماً في تشكيل الحضارة الإغريق.

# فردريك أوجست فولف ووليم فون همبولت

بعد أن تأملنا "سقوط" مصر، ينبغي علينا أن نسولي وجوهنا صوب "ظهور" بلاد

الإغريق. لقد درس فردريك أوجست فولف، أشهر تلاميسذ كريستيان هينه فلسفة روح العصر Christian Gottlob Heyne، لمدة عامين فقط من ١٧٧٩-١٧٧٧ في جوتنجسن. ولكنه بفضل هذه التجرية، ومن خلال Zeitgeist، صار نموذجا يجسد الوضعيسة الرومانسسية مسن عدة جوانسب<sup>(۱)</sup>. فقسد كسان تلميسذا لفنكلمسان Winckelmann، مؤمنا بمرحلية التباريخ، كما كان محبا لبلاد الإغريق وباعتباره ألمانيا مخلصاً فقد تأثر كثيراً بحركة العودة للأصول وتركيزها على الأغنية الشعبية. كما أنه وجد نفسه في البراث الرومانسي للدراسات الهوميرية التي تعرضنا لها في مناقشة مدام داسيه Dacier وفيكو Vico وفي هذا المجال اعتقد فولف بأنه متوافق مع بنتلي بنتلي

لقد جمع فولف كل تلك الخيوط سبوياً. وإذ بنسى عمله فى سياق من التحليل التفصيلي للنصوص، ورأى أن "الإلياذة" و "الأوديسيا" نتاج لطفولة الجنس الإغريقى، والجنس الأوربي بالتالى. وإذ تقبل تلك المشاعر كما أخذ عقولة التراث القديم عن أن هوميروس كان كفيفا، اقتنع بأن الملاحم قد ألفت شفويا قبل أن تكبون للإغريق أبجدية بزمن طويل (٢). وفي رأيه أن الملاحم طويلة بحيث لا يمكن نسبتها لمنشد واحد أمى. وهكذا، فإنها لابد وأن تكون نتاجاً لعدد من الشعراء الشعبيين ولم تجمع سبويا إلا عند جمعها، أو كتابتها، كما يفترض، في القرن السادس ق.م في أثينا. وقد خلص فولف من تلك الافتراضات إلى الملاحم الموميرية الآن باعتبارها نتاج طفولة الأغنية الإغريقية الأوروبية برمتها وليس باعتبارها نتاجاً لمؤلف فرد(٤).

لقد جاءت معظم هذه الأفكار من الكتاب الاسكتلنديين ومن روبسرت وود، اللذى قرأها في سياقها الطبيعي. بيد أن فولف، بفضل خبرته في النصوص ومكانته كأستاذ، أضفى على هذه الآراء الشكل الأكاديمي اللازم في عبالم "المعرفة المهنيسة" الجديد<sup>(٥)</sup>. ومن ناحية أخرى، فإننا لا يجب أن نغض الطرف عن حقيقة أن دراسة فولف تبدو ضحلة إلى حدد ما على الورق. وعلى الرغم من أن كتابه "Prolegomena"

to Homer "\* مشير للغايسة، فإنسه اعتسبر "دراسسة متسسرعة"، كما أن أعمالسه المكتوبسة عموما لا تشير الإنتباه كثيراً في المكتبات(١).

لقد كان إنجاز فولف الحقيقى متمثلاً في علم الفيلولوجي (أو دراسة التاريخ القديم) الذي أسسه. إذ أنه سبحل نفسه "دارساً للفيلولوجيا" عندما دخيل جامعية جوتنجن سنة ١٧٧٧م، وهو ما اعتبر آنذاك تطوراً جذريا(٢). ولكن فيما بعد أطلق على دراسية النصيوص القديمية – الحافلية بيالفن الكلاسيكي والآثيار – اسيم دراسية النصيوص القديمية ما التاريخ القديم. لقيد اعتبر فوليف مؤسس هذا العلم على الرغم من أنه يبدو واضحاً أنه اشتق شكله الأدبى من أستاذه هاينه الجديدة للعلم والتطور الذي دعا إليه كانط Kant في ألمانيا(٨). وتكمن براعة فوليف أنه كن مدرساً قديراً، وباعتباره أستاذا بجامعة هال العالم حوالي ١٧٨٠م أيد العلم الجديد وحث على إقامة الدراسة والبحث باعتبارها وسيلة تعليمية وقاعدة جامعية المهنير وليم فون همبولت.

وقبل أن نفحص الصداقة التي ربطت بينهما وما أسفرت عنه من نتائج غير عادية في مجال الدراسة والمؤسسات على السواء، فإنني أود البحث في الملابسات السياسية التي أحياطت بكل من الهيللينية الرومانسية والفلسفة الوضعية في جامعة جوتنجن. إذ أنهما ارتبطا بشكل لصيق كما أوضحت من قبل. كما أن المحركين لكل من الاتجاهين اعتبروا أنفسهم "تقدميين" وكانوا يجبذون حرية الدول الصغرى. ومع هذا، كان هناك قدر كبير به من الغموض حول معنى هذه الحرية. فضلاً عن أن جميع المناصرين لهذه الأفكار تقريباً تواجعوا عنها، عندما جاء وقت الإختبار في مواجهة الشورة الفرنسية لأنها كانت تشكل تهديدا للإمتيازات، وبسبب العنف الذي ميزها، كما أنهم رأوا فيها مدخلاً "غير طبيعي" أو "غير عضوي" للحرية. وينبغي على المرء أن يضع هذه

<sup>\*</sup> العنوان الأصلى هو Prolegomena ad Homerum ونتحفظ على استخفاف برنال بهذا الكتاب الذي فجر المشكلة الهوميرية وشغل أوروبا عدة قرون فأفادت منه الكثير. (المراجع).

الخلفية في ذهنمه وهو ينظر إلى الإصلاحات التي خططوا لها ونفذوها فيما بعد.

صار فولف وهمبولت صديقين حيمين فيما بين سنة ١٧٩٢ وسنة ١٧٩٣ وسنة ١٧٩٣ وفي فترة عنوان الثورة. ومن خلال مناقشاتهما أخرج همبولت لمحة موجزة "في دراسة التاريخ القديم والإغريقي خاصة" (١). وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم ينشر في حياته، فإن فولف قرأه ونقده وكذلك فعل الشاعر والكاتب والفيلسوف العظيم شيللر عدن Sketch اكتسبت أهمية كبيرة، لأنها تعبر عدن الأفكار التي حاول همبولت تنفيذها حينما صار وزيرا للتعليم ببروسيا فيما بعد.

وقدم همبولت مبررين لجعل دراسة التاريخ القديم الدعامة المركزية في التعليم العام. إذ قبال بأن ثمة أسبابا جمالية لدراسة الإغريق، ولكن الأهم كانت قناعته بأن دراسة الرجال الأفذاذ في التاريخ القديم سوف يخلق في الحاضر مجتمعاً جديداً من رجال أفضل. إن مثل هذه الدراسة لابد وأن تكون مركز التكويس التعليمي والأخلاقي. ومع الاهتمام الرومانسي بالنمو والتكوين عبر العصور، جاء تقييم همبولت لدراسة تاريخ القدماء ليس باعتباره هدفا وإنما باعتباره عملية إجرائية. لقد اعتقد أن استيعاب التطور العضوى المعقد للتاريخ القديم سوف يساعد على تدعيم القوى الخلاقة في الطلاب وتقويتها (١٠٠).

وربما كان همبولت ينوى أصلاً أن يكون برنامجه الإصلاحي لصالح الشعب كله. بيد أنه صار الطابع المميز للنخبة الراقية (۱۱). وهكذا كان برنامجه تحديماً لطبقة النبلاء. كان هدفه إصلاح بروسيا من خلال الثقافة الألمانية مع تجنب أهوال الثورة الفرنسية؛ إذ ألف "في كتابة التاريخ القديم" أثناء محاكمة لويس السادس عشر التي كتب عنها آنذاك يقول: "إن هذا الإعدام والمحاكمة الشنيعة تركا وصمة لا تمحي "(۱۲). فقد دأبت الطبقات العليا في فرنسا على قراءة كتاب بارتلمي "Anarchasis" هروباً من ضغوط الثورة وفظائعها، ولا شك في أن دراسة الإغريسق قد وفرت لهمبولت وصديقه شيللر منفذاً للهروب(۱۳). ومع ذلك فإن دراسة الإغريق كانت تعنى ماهو أكثر بالنسبة لهما؛ إذ رأيا في دراسة الإغريق ومحاكمة نوعا من التسامي على شطط الشورة ورد الفعل. كذلك فإن مجموعة خطابات شيللر الشهيرة "حول التعليم الجمالي للإنسان"

تتناول في الخطاب الخامس فوضى الشورة الفرنسية، ثم تبعمه الخطاب السادس اللذي يدور حول الوظيفة التوفيقية لدراسة الإغريق (١٤). \*

# إصلاحات همبولت التعليمية

لقد ساعد همبولت وشيللر موضوعيا في الدفاع عن الوضع القائم، بغيض النظر عن مراكزهم السياسية الذاتية. كان هذا الوضع الآمن من الراديكادبة هو بالضبط ما اتجهت نحوه الملكية البروسية بعد الإذلال الذي ذاقته الحكومة التقليدية وجيشها المجبوب بعد هزيمتهم المروعة في جينا عام ١٨٠٩، وفي عام ١٨٠٩م عُهد إلى همبولت بإعادة تنظيم النظام التعليمي ضمن إصلاحات أخرى تم تنفيذها لمواجهة المتحدى النسوري الفرنسي. وقد بني البناء الجديد على أساس التكوين التعليمي Bildung المدى اعتقله أنه سوف يعيد إحياء الشعب الألماني بعد الهزائم السماحقة التي منى بها. وقد رفض بوعي الأسلوب الفرنسي القائم على الفنون التطبيقية في مرحلة التعليم العالى لأنه يركز على الرياضيات والعلم الطبيعي، مفضلاً المدارس التي تقوم بتعليم مفهوم علمي البرومي الخديد يحتوى ثلاثة فروع علمية هي الرياضيات والتاريخ واللغات. وعلى أية حال، فإننا الجديد يحتوى ثلاثة فروع علمية هي الرياضيات والتاريخ واللغات. وعلى أية حال، فإننا على مدى الخمس سنوات الأولى من عمر جامعة برلين الجديدة، التي تعتبر إنجازه على مدى الخمس سنوات الأولى من عمر جامعة برلين الجديدة، التي تعتبر إنجازه الرئيسين الم

كان أبرز عالم ضمه همبولت إلى جامعة برلين هـو فولف، الـذى أدخـل حلقـات النقـاش Seminars، التى انتشرت من هناك إلى بروسيا، ثـم ألمانيا، ومنها إلى بقية أنحـاء العالم. وبـدا أن هـذه الطريقة، التى تؤكد أن الطلاب يتعلمـون بطريقـة أفضـل مـن خـلال أبحـاثهم، تتيـح للطـلاب قـدراً مـن الحريـة ومجـالاً للإبـداع أكـبر ممـا تتيحـه الحـاضرات التقليدية. ومع هـذا، فإنه على الرغم من الإنجازات الأكاديمية الكبيرة التى تحققت بفضـل هـذا النظام على مـدى السنوات المائـة والثمانين الماضية، يبـدو واضحـاً أن هـذا النظام كـان أداة فعالـة تماماً للتحكـم في اختيار وتناول الموضوعـات المتعلقـة بالدراسـات الأكاديميـة.

لقد سارت ممارسة فولف لعلم الفيلولوجيا، أو التاريخ القديسم، علىي خطى هاينه

ومدرسة جوتنجن. إذ أنه رفضما اعتقد أنه مجرد بحث نظرى فى الكليات من النمط المذى كان شائعا فى عصر التنوير لصالح المواجهة المباشرة مع موضوعات النقد التحليلى المحددة. وإذ غفل تماماً عن إدراك نزعته الرومانسية المكثفة الواضحة للعيان، كتسب يقول: "إن أبحاثيا كلها أبحاث تاريخية نقدية تنصب على الحقائق ولا تتناول الأشياء التى نتطلع إليها. فالآداب ينبغى أن تحظى بالحب، أما التاريخ فإنه جدير بالإحترام"(١٦).

هذا المدخل الذي ينم عن عقلية بسيطة ساد في مجال دراسة التاريخ والكلاسيكيات منذ ذلك الحين. وفي مقالته "مهمة المؤرخ" أدرك أن وصف الماضى يتطلب ماهو أكثر من الوصف الخارجي بكثير. إذ كان المطلوب تحقيق نوع من التوازن بين "الملاحظة العقلية" و "الخيال الشعرى". ومع ذلك، فإن المؤرخ، على عكس الشاعر، يجب أن يُخضَع خياله للواقع الذي يمكن دراسته كما أنه "يجب أن يخضع بالضرورة لسلطة الشكل، على حين يضع في ذهنه دائما الأفكار التي هي قوانين الواقع "(١٧). ومن المؤكد أن هذه الأفكار تضمنت في القرن التاسع عشر "القوانين العلمية للأجناس".

كذلك حاول همبولت أن يصارع صعوبات العلاقة بين الذات والموضوع في البحث التاريخي، وكان يعتقد أنها تتطلب بعض مشاعر القرابة مثل تلك التي توجد بين ألمانيا وبلاد الإغريق القديمة. فهكذا يمكن أن يكتب تاريخا عن العالم القديم. وفي الوقت نفسه يبدو الإغريق وكأنهم جاوزوا التاريخ. على نحو ماكتب في مقالة أخرى".

"إن دراستنا للتاريخ الإغريقي تختلف، إذن، تمام الإختلاف عن دراستنا لأى فرع آخر من فروع التاريخ. فبالنسبة لنا خرج الإغريق عن دائرة التاريخ. وحتى إذا كانت مصائرهم تنتمي لشبكة الأحداث العامة، فإنها من هذه الناحية لاتهمنا إلا قليلاً. إننا نخفق تماماً في إدراك علاقتنا بهم إذا ما أقدمنا على تطبيق المعايير التي نطبقها على تاريخ بقية العالم عليهم. إن معرفة الإغريق ليست مفرحة فقط أو مفيدة وضرورية لنا فحسب حلا بل إننا نجد في الإغريق وحدهم المثال الذي نحب أن نكون عليه ونخلقه. وإذا كان كل جزء من التاريخ يثرينا بالحكمة والتجربة الإنسانية، فإننا نأخذ من الإغريق شيئاً يكاد يكون إلهيا، لا يمت للبشر بصلة (١٨٠).

ولم تتفوق على وجهة نظر همبولت في الطبيعة المتسامية للتساريخ الإغريقي سوي

وجهة نظره في لغتهم. إذ أنه رأى في اللغة اليونانية توازنا مثالياً بين الحيوية الشابة والنضيج الفلسفي، ولم ير فيها "لغة أصلية" كالسنسكريتية – وبذلك كشف عن الصفات المزدوجة لعلم الجمال والفلسفة التي كانت تنسب إلى الإغريق منذ خمسينيات القرن التاسع عشر (١٩).

ولقد تناولنا بالفعل الأهمية المركزية للغية، وعلاقتها الأساسية بالأمية والشخصية الوطنية، فضلا عن الإنبهار الرومانسي بهذه الأمور الثلاثة جميعا(٢٠٠). وقد اتجه همبولي، اللذي كان لغوياً في الأساس على الرغيم من تعدد اهتماماته، إلى اعتبار اللغية متغيراً مستقلاً في جوهره(٢٠٠). فبالنسبة له كانت طبيعة اللغة الإغريقية ذات أهمية فائقة. فضلاً عن أن الاهتمام بالإغريقية، كما كان الحال دوما – أو منيذ القيرن الخيامس عشير على الأقيل – كان موازياً للاهتمام باللغية الألمانية (٢٢٠). وهكذا، فمنع تصاعد نغمة القيوة الألمانية واتجاهها صوب الدروة بحرب التحريس ضد نابليون سنة ١٨١٣ – ١٨١٤م بدأ التمجيد المتزايد للغة الألمانية؛ التي اعتبرت فضيلتها الأساسية، عكس الفرنسية، كونها أصيلة ودh ونقية rein على نحو ما(٢٠٠).

وكان همبولت، حتى قبل كتابة "لحمة موجزة" Skizze، قمد نمان عظمة اللغة الإغريقية تكمن في أن العناصر الأجنبية لم تفسدها (٢٠٠٠). وهكذا، فإن عمالم اللغة العظيم المذى سحرته تعقيدات الاختلاط اللغوى بشكل خاص، قد عطل ملكاته النقدية عندما تعلق الأمر باللغة الإغريقية وعالج الأمر كما لو كان نقاء اللغة الإغريقية مسألة محسومة. هذا التصور غير المقنع بطبيعته كان يمكن اعتباره ضرباً من ضروب العبث واللامعقول قبل انتصار الرومانسية الهيللينية، بيد أنه صار الآن أصل الفيلولوجيا والدراسات الكلاسيكية الحديثة مع بعض التحفظات. ومنذ ذلك الحين فرض خطر كامل على الأسماء المستعارة من أصول إفريقية -آسيوية لم يستثن منه سوى الكلمات الدالة على مواد الرفاهية الشرقية بشكل واضح تماما.

وبينما أصر همبولت والرومانسيون الآخرون على الاختلاف اللانهائي بين المجتمعات ومع غياب السمات الكلية التي زعم عصر التنويس وجودها فمانهم تصوروا وجود اتجاه عام مرود بنظام داخلي أو قوة عليا، أو كينونة (٢٥). ونظروا إلى الإغريق

على أنهم قد تساموا عن الفوضى الدنيوية واقتربوا من الكمال. وبشكل ما، إذن، كانوا هم أنفسهم السمة الكلية الإنسانية.

وهذا بالتحديد، ماجعل الإغريق بؤرة الاهتمام في التكويس التعليمي وهذا بالتحديد، ماجعل الإغريق بؤرة الاهتمام في التكويس التعليم من خلاله فهم أنفسهم وإدراك ذاتهم، إلى جانب مازعموه من تسامي الإغريق فوق قوانين التساريخ. ولقسد انتشسر علىم الفيلولوجيا والدراسات الكلاسيكية؛ بسبب أهداف مماثلة إلى بقية أنحاء أوروبا، ومنها إلى سلالتهم غير المباشرة خارج أوروبا. وعلى الرغم من نقاط الضعف العلمية في هذه الدراسات فإن دورها في التكوين الأيديولوجي للطبقة الحاكمة، قد استمر في كونه الأكثر أهمية من البحث التاريخي أو اللغوى. وهكذا كان علم الكلاسيكيات محافظاً منذ البداية بينما كانت نزعة حب الإغريق Philhellenism في مطلع القرن التاسع عشر – على الرغم من عنصريتها الراسخة – تحمل كلا من الجانب الراديكالي والجانب الرجعي، فإن دراسة الكلاسيكيات كانت محافظة منيذ البدايية. وكانت الإصلاحات التعليمية التي مثلت الكلاسيكيات مركز الثقل فيها، محاولات منظمة للحيلولة دون نشوب الشورة (٢٦).

### أصحاب نزعة حب الميللينية

لكى نفهم سقوط المثال القديم فى عشرينيات القرن الثامن عشر، ينبغى أن نبدأ بتفهم الجو السياسى والإيديولوجى العام الذى حدث هذا التحول فى إطاره. ففى مركز هذا الجو العام كانت نزعة حب الإغريق قد استحوذت فى القرن التاسع عشر على مايمكن أن نسميه "الجناح الراديكالى" فى الحركة الرومانسية. وكانت حركة حسب الإغريق تميل إلى مشاركة الحركة الرومانسية رفضها لحركة التصنيم فى المدن، ورؤيتها لعالمية حركة التنوير وعقلانيتها، فضلا عن رفضها للثورة الفرنسية. ومن ناحية أحرى، فبينما تحول التيار الرئيسى فى الحركة الرومانسية صوب الماضى فى العصور الوسطى والمسيحية، ولا سيما المسيحية الكاثوليكية، كان أصحاب نزعة حب الإغريق أحيانا متشككين دينيا أو ملحدين، وسياسيين راديكالين (٢٧). فمشلا، أحب هيجل وفردريك شالمين وزادت لديهما عندما تقدم بهما المسيحية الخافظة تحولا صوب المسيحية أللسياريون من المساريون من المسيحية ألفسي اليساريون من المسيحية ألفسي اليساريون من المسيحية ألفسي اليساريون من

أنصار هيجل، ومنهم ماركس، على ولع هيجل الحماس ببلاد الإغريق في شبابه.

ويسدو السبب في هاسة الراديكاليين واضحا. لأنه إذا ما قارنا الدويسلات الإغريقية في هذا الصدد بروما أو مصر أو الصين، نجدها بالفعل نماذج للحرية. فضلا عن أن ذلك التوتر الذي ميز الحركة الرومانسية قد استمر في الوجود، إذ أن كلاً من نظام المدرسة العامة الذي أعيد إحياؤه، وكان المفروض أن يصبح قادة المستقبل في المجلوا، من خلاله، "مسيحين مهذبين" بفضل دراستهم الكلاسيكية الوثنية، والحركة الهادفة إلى خلق مسيحية هندو-ألمانية، أو هيللينية، يمكن اعتبارهما محاولتين للتوفيق بين الحناحين في الحركة الرومانسية (٢٩).

لقد تسببت تجربة الثورة الفرنسية وانتصار الرجعية بعد سنة ١٨١٥م فسي صحوة أشد مرارة بين الرومانسيين من أبناء الطبقة العليا. ومع ذلك فقد تم إحياء نزعة حب الحريسة، على الرغم من أن ذلك أتخذ شكلاً غريبا فحسب عندما إندلعت حرب الإستقلال اليونانية سنة ١٨٢١م. وكسان الألمان أسرع الجنسيات التسي تسأثرت بها وتورطت فيها (٣٠٠). وفعلا كانت حركتهم في تأييد النضال اليوناني بمثابسة المركسز الوحيد الهام للنزعة التحررية في البلاد. إذ ذهب أكثر من ثلاثمائية ألماني إلى اليونيان للقتال، بيه. . أنهم كانوا بمثابة قمة جبل الجليد فقط في الحركة التي ضمت عشرات الألوف الذين كان أغلبهم من الطلاب والأكاديمين (٣١). كما ذهب فرنسيون وإيطاليون تؤيدهم جمعيات عديدة مساصرة للهيللينية، كذلك كانت الحركة قوية في الولايسات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أنه لم يصل إلى بلاد اليونان سوى ستة عشر فرداً من أمريكا الشمالية، فإن نزعة حب الإغريق الواسعة المدى والناجمة عن الحرب كانت بمثابة تعزيز قوى لجمعيات الأخوة "الهيللينية" في الولايات المتحدة. أما التأثير الرئيسي الآخير فقيد جاء من جمعيات حرق الكتب الطلابية الألمانية التسي تم إحياؤهما فيمما بسين سنة ١٨١١م وسنة ١٨١٩م على يد المدرس غريب الأطوار الذي تقسدم بممارسة "الأب" جان لتأييد النزعة الوطنية الرومانسية لحرب التحرير. وقد حافظت جمعيات الصداقة في كل من البلديين علسي همذه السروح الشموفينية بالإنحيساز الممادي واللاعقلانسي القموي المبذي حكم تصورات مؤسسيها (٣٢). وقد إنغمس البريتون Britons أيضا، بشكل عميق في المسألة اليونانية. فمنذ القرن الثامن عشر، كما رأينا من قبل، اهتم الشعراء الإنجليز والاسكتلنديون اهتماماً كبيراً ببلاد اليونان. فعندما عرضت تماثيل البارثينون الرخامية في لندن سنة المدن ما كانت هناك موجة من الهوس بالفن اليوناني الخالص الذي لم يسبق لأحد هناك مشاهدته (٣٠). وقد رأى هنزى فيوسلى التماثيل الرخامية فصاح هاتفا: "لقد كان الإغريق آلهة، لقد كان الإغريق آلهة (٢٠).

كان فيوسلى (Fuseli Or Füssli) فناناً سويسرياً ومؤرخاً للفن يعيش فى لندن حيث طور أفكار فنكلمان. ويبدو أن ولهمه ببلاد اليونان كان المعادل لكراهيتم لمصر. فبالنسبة له كانت بلاد اليونان "ذلك الشاطئ السعيد حيث بزغ الفن من الحياة والحركة من الحرية متحررة من استبداد الهيروغليفية التي تعتبر دواء مسكنا للجهل، وأداة للإستبداد، أو نيراً ثقيلاً يبعث على الخمول الأبدى "("").

ومع ذلك، فإنه ينبغى أن نلاحظ أن فكرة أن بلاد اليونان خرجت من عباءة مصر تتضمن قبولاً بالنموذج القديم الذى رفضه أصحاب نزعة حب الإغريق المتأخرين. وعلى الرغم من أن فيوسلى كان أجنبيا فإن أفكاره عن بلاد اليونان لم تكن غريبة عن الجو الثقافي العام في الربع الأول من القرن التاسع عشر.

ومع بداية الحرب سنة ١٨٢١م، وصلت الحماسة لبسلاد اليونبان إلى درجة الحمى، كما كتب شيللي:

"كلنا يونانيون، إذ أن قوانينسا وآدابنا وديانتنا وفننا كلها تضرب بجذورها فى البلاد اليونان. ولولا بلاد اليونانية لبقينا على الوثنية والبداوة... لقد حقق الشكل الإنساني الكمال فى بلاد اليونان التى أنطبعت صورها فى تلك الأشكال التى لا يشوبها عيب من المنتجات التى يشكل الفن الحديث اليائس شظاياها، كما أنها أطلقت النبضات التى لا يمكن أن تتوقف أبدا، عبر آلاف القنوات فى عملية هائلة أو طفيفة، هدفها

جنس من الأجناس الجرمانية التي هاجرت إلى الجزر البريطانية أثناء عصر الغزوات الجرمانية، وقد اشتقت من إسهم تسمية منطقتهم باسم بريطانيا. (المترجمة).

مساعدة الإنسان وإسعاده حتى زوال الجنس البشرى (٢٦). وهكذا بدأ الهوس الهيليسى حقا و فعلاً.

وعلى الرغم من فصاحة شيللى العاطفية الحماسية وغرقه الدرامسى عندما كان على وشك الذهاب إلى اليونان، فإن أشهر شاعر محبب للإغريق في العصر الرومانسي كان بيرون. ولم تكن مصادفة أنه كان اسكتلنديا: إذ أن القرن الثامن عشر قد ربط بين تلك البلاد والحركة الرومانسية على نحو مارأينا. وفي بواكير القرن التاسع عشر لم يتم توريط بيرون وحده ولكن تورط أيضاً السير والمتر سكوت Sir Walter Scott العصور الوسطى، وإبتكار تراث قومي وهمي جفل منه سكوت الداعية إلى إحياء العصور الوسطى، وإبتكار تراث قومي وهمي جفل منه سكوت نفسه (٢٧٠). وعلى الرغم مسن السمة الغليظة الفظة لحركة الريجنسي Regency الاسكتلندية، فإن بيرون ربط بينها وبين بلاد الإغريق. وكان قد نادى باستقلال بلاد اليونان قبل انفجار الثورة بعقد من الزمان، وتتويجاً لذلك كله – وبدوافع مختلطة ولكنها رومانسية أساساً – انضم إلى الحرب لكي يلقي حتفه في غمارها (٢٨٠).

وفى جميع أنحاء الغرب الأوربى كانت حرب الإستقلال اليونانية تعتبر صراعاً بين القوة الأوروبية الفتية والتدهور والفساد والقسوة الأفرو أسيوية:

"إن برابسرة جنكيز حان وتيمورلنك بعشوا من جديد في القرن التاسع عشر، وأعلنت الحرب حتى الموت ضد الديانة والحضارة الأوروبية (٢٩٠).

وحتى فى القرن الشامن عشر بدأ النظر إلى الحكم الـ تركى فى اليونان باعتباره أمراً منافياً للطبيعة فقد جاء نتيجة قهر جنس أعلى بيد جنس أدنى. وسوف يبقى بالذاكرة أن كريستيان بونسن Christian Burisen قد وضع "الطورانيين" أو الأتراك بين الصينيين والمصريين فى سلمه التدرجي (الهيراركي) التاريخي للأجناس؛ وفى القرن التاسع عشر كان حكم هذا الجنس فى نظر المعاصرين مقضياً عليه بالفشل فى النهاية، ومن المؤكد أنه لا يمكن أن يؤدى إلى أى تقدم حضارى.

 <sup>&</sup>quot;الشعوب الطورانية" تعبير يطلق على سكان الهضية الإيرانية وتشمل مجموعة الشعوب الفارسية والإيرانية والركية في المنطقة الممتدة من إيران الحالية حتى وسط آسيا. (المرجمة).

وبنهاية القرن بات هذا المبدأ مطبقاً بانتظام في مجال الدراسات التاريخية، وتعتبر مفاهيم حكم العرب والبربر في أسبانيا مشالاً واضحاً على هذا التحول. فقبل سنة ممام كان الكتاب الإنجليز والأمريكيون الشماليون متعاطفين مسع المسلمين Moors! \* لأن الإسلام في نظرهم كان أخف ضرراً من الكاثوليكية. وبغروب شمس القرن (التاسع عشر) كانت الإعتبارات العنصرية قد غلبت على الإعتبارات الدينية؛ ومن ثم اعتبر حكم العرب في أسبانيا عقيماً ومُداناً طوال الثماغائية عام التي ازدهر خلافاً

وهكذا، كان لتكثيف المشاعر العنصرية في أتون الحرب التحريرية اليونانية تأثير مباشر على النموذج القديم. وفي البداية كان ينظر إلى المصريين ثم الفينيقيين باعتبارهم أدنى "عنصرياً" أما الأساطير الإغريقية التي تحكى عن استعمارهم "لبلاد الإغريت المقدسة" فضلاً عن تمدينهم لها، فقد صارت غير مستساغة بل ومستحيلة أيضا. ومثلها مثل قصص السيرينات والكنتور، ثم حذفها لأنها معادية للقوانين البيولوجية والتاريخية وفق المفاهيم العلمية للقرن التاسع عشر. وقد تعاظمت الإعتراضات على هذه الصورة بفعل جانب آخر من جوانب التحول من التنوير إلى النزعة الرومانسية. وبما أن حركة التنوير قد ركزت على الثقافة والتقدم، لم يكن من لغو القول عن الإغريق أن تربط حضارتهم بالإستعمار المصرى والفينيقي. ومن ناحية أخرى، ركز الرومانسيون على الطبيعة والتمايز، والأسس القومية الدائمة، بحيث لم يعد مسموحاً بافتراض أن الإغريق كانوا أبداً أكثر بدائية من الأفريقيين والآسيويين.

# الإغربيق القذرون والدوريون

كان أصحاب نزعة حب الإغريق أكثر اهتماماً بالإغريق الكلاسيكيين من "أحفادهم" البطوليين وإن كانوا مسيحيين وقذرين، وهو ما حاول البعض أن يجد له عزجاً بتفسير أنهم من "السلاف البيزنطيين(١٤). وكان أصحاب نزعة حب الإغريق

لفظ المور Moors استخدمه كتاب العصبور الوسطى للدلالية على مسلمى شمال إفريقيا الذين ساهموا بالنصيب الأكبر في فتح الأندلس وحكمها. وقد صار مصطلحا تاريخيا دالاً على مسلمي تلك البقاع ومسلمي الأندلس في كتابات بعض المؤرخين الغربيين حتى اليوم. (المترجمة).

يبحثون عن أصول بلاد الإغريق قبل أن تصطبغ بالفساد الشرقى، وبتأليههم - كما رأينا فى أعمال همبولت وشيللر - قصرت قامة الإغريق القدماء أنفسهم عن مطاولة المقاييس الراقية الجديدة. هذه المقاييس بدأت تسمعى باطراد إلى نقاء ثقافى ولغوى ثم "عنصرى" فى نهاية المطاف. ومثل هذه النماذج المثلى وجدت مبكراً منذ سبعينيات القرن الثامن عشر على يد فريدريش شليجل فى "الإسبرطيون" أو التجمع القبلى الأكبر الذى كانوا ينتمون إليه، أى الدوريون. وقد وصفت إلىزابيث راوسون Pawson، المؤرخة الحديثة لصورة اسبرطة، كتابة شليجل عنهم كما يلى:

"على أى حال، فمن البداية تستخدم لغة فينكلمان التذكرية عن الإغريت للدلالة على الدوريين؛ فهو يحدثنا عن "عظمتهم الصافية" Milde Grossheit ، وهو ما يتناقض فعلاً مع الأيونيين الذين خضعوا للمؤثرات الشرقية بسهولة أكبر، لأنهم أى الدوريون، يشكلون الفرع الهيلليني الأقدم والأكثر نقاء وهيللينية والمسئول الأكبر عن هاتين الخساصيتين الأساسيتين من خواص السروح الهيللينية أى الموسيقي والألعاب الرياضية أى الموسيقي والألعاب

لاحظ أن شليجل وكثيرين غيره من الكتاب المتأخرين قد أخذوا هذين الجانبين من الجوانب "الألمانية" للثقافة الإغريقية، بما يشوبهما من اللا منطقية واللا عقلانية، باعتبارهما الجانبين الأساسيين. ففي كتاب نيتشه "ميلاد التراجيديا"، الذي نشر سنة الممالا المعافلة الديونيسية المتأججة في التراجيدية والموسيقي على حساب أبوللو، وغالبا ما يُنظر إلى هذا الكتاب باعتباره طفرة بعيدة عن رؤية فنكلمان "لعظمة الإغريق الصافية". والحقيقة أنه ينتمي إلى التراث الألماني الذي يرجع بأصوله إلى هاينه المسرحي Heyne في أربعينيات القرن التاسع عشر، وإلى هينه والكاتب المسرحي فيلاند Wieland في القرن الثامن عشر (٢٤).

وفى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين استمرت عقيدة الألمان فى الدوريين اللاكونيين، وربط أنفسهم بهم، تتصاعد حتى وصلت ذروتها فى الرايخ الشالث (ثأ). وبنهاية القرن التاسع عشر تصور بعض الكتاب القوميين أن الدوريي آريون ذوو دماء نقية وفدوا من الشمال، وربما من ألمانيا، ومن المؤكد أنهم صوروهم فى صورة تقارب

الألمان من حيث دمائهم الآرية وشخصيتهم إلى حد كبير(١٠٠٠).

هذه الحماسة لم تقتصر على الألمان. فقد كتب جون بانجيل بيورى J.B.Bury في مؤلفه "تاريخ بلاد الإغريق"، المذى نشر للمرة الأولى سنة ١٩٠٠ م ويعتبر حتى الآن من الكتب الأساسية، يقول:

"استولى الدوريون على وادى يوروتاس Eurotas، وحافظوا على نقاء أصلهم الدورى بعيدا عن الاختلاط بدم غريب، وأخضعوا كافة السكان فصاروا رعايالهم... إن الميزة البارزة التى ميزت الدوريين... هي مانطلق عليه "الشخصية". وفي لاكونيا لعلاما ظهرت هذه الميزة بشكل كامل وطورت نفسها، إذ يبدو في هذا المقام أن الدوريين قد ظلوا دوريين إلى أبعد مدى "(٢٤).

من المشير أن نلاحيظ أن بيورى - مشل كشيرين من الكلاسيكيين البريطانيين البريطانيين البرارين عند منعطف القرن التاسيع عشر، بما فيهم جون بنتلانيد ماهافي Pentland Mahaffy ووليم ريدجواى William Ridgeway قد جاءوا من أصول بروتسانتية في أيرلندا. وكان الرجال الثلاثة متحمسين للمدم الشمالي - وربما الألماني - النقى للدوريين. وهكذا، وبعيدا عن المشاركة في النزعة العنصرية العامة التي دمغت تلك الفرق، يبدو واضحاً أنهم رأوا تشابها بين العلاقة التيوتونية الإنجليزية مع الأيرلنديين، الذين اعتبروهم "أوربيين هامشيين" والعلاقة بين الدوربيين والشعوب الخاضعة لهم مشل البلاسجين الوطنيين والعبيد Helots (٢٠٠٠). كان ريدجواى عنصريا مارماً، وعلى الرغم من أن عائلته عاشت في أيرلندا على مدى مائتي سنة، كان يفاخر بأنه "لاتوجد نقطة دم أيرلندية واحدة تجرى في عروقه" (٢٠٠٠). وهكذا فإنه بحلول سنة بأنه "لاتوجد نقطة دم أيرلندية واحدة تجرى في عروقه" (٢٠٠٠). وهكذا فإنه بحلول سنة وشالين إلى حد ما. ولم يكن الموقف على هذا القدر من النطرف في مطلع القرن التاسع عشر، بيد أن الضغوط كانت متصاعدة.

#### شفصيات إنتقالية (١) هيجل وماركس

وثمة متطلب ضرورى لفحص الهجوم الشامل على "النموذج القديم" في عشرينيات القرن

التاسع عشر يتمثل في النظر إلى المفكرين الذين عجلوا بهذه التغيرات. ولكسى أقوم بهذا العمل كان على أن اتخد ثلاثة أمثلة: هيجل وماركس، وهيرين A.H.L.Heeren وبارتولد نيبور Bartold Niebuhr.

ولد هيجال سنة ١٧٧٠م، ووصال إلى ذروة قوته وتأثيره في عشرينيات القرن التاسع عشر، بيد أن علماء الفيلولوجيا لم يتقبلوه وتمكنوا بفضل نفوذهم أن يعدوه عن الجامعة البروسية لسنوات عديدة. ومع هذا فإنه كان في مركز القلب بالنسبة للفلسفة الألمانية آنذاك، فضلاً عن أنه كان صاحب تأثير طاغ على المؤرخين الرومانسيين (٤٠). ولا شك في أن هيجل كان مثالاً على عصره، إذ أحب أوروبا، أو المنطقة المعتدلة على حد تعبيره، واحترم الجبال الآسيوية والهند؛ وكان يكره الإسلام ويحتقر إفريقيا تماما (٥٠). وخط السير الذي وضعه لروح العالم World Spirit ، متصوراً أنه يمضى من الشرق صوب الغرب، أضطره إلى الزعم بأن مصر التي تتوغل غرباً أكثر من الهند الواقعة شرقاً، أشد منها تقدما (٥٠).

وتتجلى مشاعر هيجل الحقيقية في كتابسه "محاضرات في تماريخ الفلسفة" المذى نشر بين عامى ١٨١٦-١٨٣٠م. ففي هذه المحاضرات كتب بالتفصيل عن الفكر الصيني والهندي، ولكنه لم يتطرق إلى الفكر المصرى سوى عندما تناول أصول الفلسفة اليونانية (٢٥٠).

"وهكذا جلب فيشاغورس فكرة نظامه الرياضى من مصر بدون شك، وكانت مصر مجتمعاً منتظماً جمعته أهداف الثقافة العلمية والأخلاقية... وكانت مصر في ذلك الوقت تعتبر بلدا ذا ثقافة عالية، وكانت كذلك إذا ما قورنت ببلاد اليونان؛ ويتجلى هذا واضحاً حتى في الإختلافات بين الطوائف والطبقات الاجتماعية التي تشي بأن ثمة تقسيماً بين فروع الحياة والعمل الكبرى كان قائماً؛ مثل الصناعي والعلمي والديني. بيد أننا لسنا بحاجة للبحث عن معرفة علمية لدى المصريين فيما وراء ذلك، ولا أن نظن أن فيضاغورس تلقى العلم هناك. ولا يقول أرسطو (Metaph.l) سوى عبارة "بدأت العلوم الرياضية لأول مرة في مصر، لأن جماعة الكهنة هناك كان لديهم وقت فراغ "(٥٠).

وكتب هيجل في موضع آخر:

"يمس اسم بلاد اليونان الوتر الحساس في قلوب الرجال المتعلمين في أوروبا، ويصدق هذا علينا نحن الألمان بصفة خاصة... ومن المؤكد أنهم (الإغريق) تقبلوا البدايات الأساسية التي قامت عليها حضارتهم وديانتهم... من آسيا وسوريا ومصر، ولكنهم استأصلوا الطبيعة الأجنبية لهنده البدايات بصورة عظيمة للغاية، بحيث تغيرت بشكل كبير جدا، وواصلت العمل، ثم تحورت وتغيرت لتظهر في شكل مختلف تماماً، لدرجة أن حضارتهم التي اعتزوا بها، مثلنا، وعرفوها وأحبوها كانت من صنعهم "(10).

وهكذا، فإن هيجل اعترف بالاستعارات الحضارية الكبيرة، جرياً على تقاليد جاءت في Epinomis (التي سبقت الإشارة إليها)، ولكنه جادل بأن الإغريق غيروا هذه الاستعارات تغييرا كيفياً (٥٥).

وما طرحه هيجل عن أن الشرق كان يمثل طفولة البشرية وأن بلاد اليونان كانت تمثل فيرة المراهقية يتشبابه كشيراً، بطبيعية الحال، مع آراء كارل مباركس في المذى يربطه بالجماعية، ماركس إنه في بلاد اليونان وحدها قطع الفرد الحبل السرى المذى يربطه بالجماعية، وتحول من كائن حيى إلى حيوان سياسي. ومع حبه المذى لازمه طوال حياته لبلاد اليونان، تقبل تماماً الرأى السائد بأنه في كل جانب من جوانب الحضارة اليونانية كانت بلاد اليونان مختلفة عن ومتفوقة على - كل ما سبق (٢٥٠). ومع هذا فإن ماركس تعدى ذلك لكي يزعم - بنفس وضوح موقف شيللي - أن بلاد اليونان تسامت فوق المنحدرين من سلالتهما من الأجيال الجديدة. مثل هذا الزعم تسبب آنذاك في مشكلة، المنحدرين من سلاد الإغريق تمضى عكس مجرى التقدم. وفي محاولة لمعالجة ذلك كتب ماركس في المقدمة التي وضعها لموجز كتابه رأس المال":

"فيما يتعلق بالفنون، من المعروف تماماً أن بعض فترات معينة شهدت إزدهارها لا تحسب ضمن التطور العام للمجتمع، ومن ثم لا تحسب أيضاً ضمن الأسس المادية... فعلى سبيل المثال يقارن الإغريق بالمحدثين أو بشكسبير أيضاً".

ومع ذلك فإن رأى التناقض الظاهرى بان "في بنيتهم الكلاسيكية التي غيرت

مجرى العالم... هناك بعض الأشكال... من الفنون لا يمكن وجودها سوى في مرحلة نامية من مراحل التطور الفني".

وزاد ماركس على ذلك بافسراض أن الأسساطير تستحيل وجوداً إذا مساخضعت للحقيقة، مثلما هو الحال في إنتصارات الصناعة الرأسمالية. وعلى أية حال، فإنه تشبث بأن الأسساطير لا يمكن أن تظهر سوى في مجتمع محدد بأشكاله الاجتماعية المتمايزة:

"إن الفن الإغريقي يفترض سلفاً وجود الأساطير الإغريقية بمعنى أن الطبيعة والأشكال الاجتماعية عملاً سويا بطريقة فنية لا واعية من خلال الخيال الشعبى. تلك هي مادته. ليست أي أساطير أياً كانت؛ بمعنى أنه ليس اختياراً عشوائيا ناجماً عن فعل الطبيعة اللاواعي... إذ لم يكن محنى على الإطلاق أن تكون الأساطير المصرية هي الأساس أو الرحم الذي ولد منه الفن الإغريقي "(٨٥).

إن تفسيرى لهذه الفقرة الغامضة، بقدر ما يتحمل موضوعنا في هذا الكتاب، هو أنه حتى خمسينيات القرن التاسع عشر عندما كتب ماركس "رأس المال"، كان مدركا تماماً أن المثال القديسم يتحتم عليه مواجهة أن الأساطير الإغريقية – والفن بالتالى – لم يأت من صلات الإغريق الاجتماعية وإنما من مصر. ومن المؤكد أن قبوله لهذا يجعل من مشروعه محض هراء (٥٠). كما أنه كان يعيش في عصر كان كل فرد فيه يشعر في أعماقه أن بلاد الإغريق كانت تصنف باعتبارها منفصلة عن مصر وأرقى منها. وهكذا فإن تحطيم النموذج القديم كان يوفر لجيله حرية لم تكن متاحة لهيجل في هذه المسألة. فقد كان بوسع ماركس أن ينكر التأثير المصرى على بلاد اليونان دون مواربة.

# شخصيات إنتقالية (٢) هــيرين:

ولد هيرين Heeren سنة ١٧٦، أى قبل هيجل بعشر سنوات، ولكنه عمر بعده بإحدى عشرة سنة إذ مات سنة ١٨٤٦م. وكان هيرين زوج إبنة هاينه، كما كان أستاذاً متميزا للتاريخ في جوتنجن في عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسيع عشر. وكانت دراسته التي تركوت على التطورات الإقتصادية والتكنولوجية شاملة بحسب المقاييس المطبقة في جوتنجن. وكان هيرين، مثل حميه هاينه وزوج أختمه جدورج فورسر المطبقة في جوتنجن.

مولفاته الذي يحمل عنوان "تأملات في سياسات، وتفاعلات وتجارة الأمم العظمي في مولفاته الذي يحمل عنوان "تأملات في سياسات، وتفاعلات وتجارة الأمم العظمي في العالم القديم"، بين الإستكشافات التي تحت في إفريقيا والشرق الأدنى وبين الكتابات القديمة حول نفس الموضوع. وأكدت النتائج التي توصل إليها على أهمية كل من قرطاجة وأثيوبيا ومصر، وبشكل تبريري إلى حد ما بسبب إعجابه الشديد ببلاد اليونان، وجد نفسه مضطراً إلى الحفاظ على النموذج القديم لكي يفسر التشابهات الواضحة التي رآها بين تلك الثقافات وثقافة بلاد الإغريق (٢٠٠).

ولم يلق هيرين معاملة طيبة من معاصرينه الذين مارسوا نفوذهم على الأجيال الصاعدة، إذ اعتبره همبولت "رجلاً كنيبا إلى حد ما"، والسبب الأول في كونه معروف اليوم يرجع إلى الصورة الكاريكاتورية القاسية التي رسمها له الشاعر هنريش هاين في كتابه "صور الترحال(٢٠). لقيد عاقب الرومانسيون هيرين لا لأنه اختيار الموضوع فحسب، وإنما لأنه تمسك أيضاً بالنموذج القديم لمدة أطول مما يجب، وهو الآن لا يجد له قراء سوى المؤرخين السود(٢٠).

#### شفصیات إنتقالیة (۳) بارتولد نیبور

فاقت شهرة نيبور شهرة هيرين بكثير. إذ أنه عرف عموماً، وحقاً، بأنه مؤسس الدراسة الحديثة للتاريخ القديم. بيد أن المدهش، من وجهة نظر هذا الكتاب، أنه ظل داخل إطار النموذج القديم. إننى أتناول نيبور بشئ من التفصيل لأنه كان يمثل التفكير الألماني المتقدم في نهاية القرن الشامن عشر، وبسبب تأثيره الهائل على فهم القرن التاسع عشر التاريخ القديم "والمنهج" التاريخي الصحيح. ومن خلاله يمكننا أن نتحقق إلى أى مدى كان (التاريخ والمنهج) غارقين في الرومانسية والعنصرية.

وعلى أى حال، فإننى وضعت نيبور أيضاً ضمن الشخصيات الإنتقالية، لأنه على الرغم من تقديمه المساعدة الضخمة للقسوى الفكريسة والأيديولوجيسة التسى أطساحت بالنموذج القديم، كان هو نفسه ما يزال محافظاً عليه حتى نهاية حياته. ومن المحتمل أنه فعل ذلك بوازع من نزعته المحافظة الصارمة، أو لأسباب تتعلق بالمنافسة الشخصية أو

الهنية. وتطرح طريقته شديدة الإقساع التي دافع بها عن النموذج القديم، أسباباً أخسري غير ذلك على كل حال.

إن بارتولد نيسور المولسود عسام ١٧٧٦م بسستند إلى خلفيسة تيوتونيسة واسسعة، إذ كسانت عائلته من الفريزيين Frisians \* ذوى الثقافية الألمانيسة وأقسامت في هولشستين المحافظة المحافظة الألمانيسة وأقسامت في الدانحرك. وكسان أبسوه كارسستن نيبور رحالية مشهوراً اسستخدمه البسلاط الدانمركي وجوتنجين. وكسان يحسب الإنجليز أيضاً؛ إذ كسانت الإنجليزيسة اللغسة الأجنبية الأولى لابنه. كما درس بارتولد في انجلتزا وكان هو الوحيد الذي تلقيي دراسته هناك من أبناء خيله تقريبا. وشجع كارستن نيبور ابنه على قسراءة اللاتينيسة واليونانيسة إلى جانب العربية والفارسية. وهكذا حصل برتولد على قساعدة دراسية واسعة غير عاديبة، وعليش مجموعية من الجيران المثقفين مشل عبالم الهوميروسيات فيوس Voss والشساعر ومانسي بوي M.C.Boie وكلاهما من خريجسي جوتنجين (٦٢٠).

وكان بارتولد على إتصال بالمراسلة مع هاينه، وكان كلاهما يرغب فسى الدراسة بجوتنجن. إلا أن كارستن نيبور فضَّل أن يرسل نيبور إلى جامعة كييل Kiel التي كانت دانمركية آنذاك؛ إذ أنها كانت الباب المحتمل للوظائف العليا في الدانموك. ومن كيبل ذهب لمدة سنة إلى إدينبرج؛ ثم أمضى ست سنوات في كوبنهاجن موظفاً مدنياً ناجحاً للغاية ومتخصصاً في المالية وواصل دراسته مع التركيز على التاريخ الروماني. وفي سنة ١٨٠٦ التحق بالحكومسة البروسية وهي في أدنى درك لها، وعمل على تنفيذ الإصلاحات التي ساعدت المكية على البقاء. وهنا أيضاً كان لديه الوقت للدراسة والبحث وفي سنة ١٨١٠-١٨١ مكتب مؤلفه تاريخ روما، الذي لم يلبث أن حاز الاعتراف بيانه أساس الدراسة الحديثة "والعلمية" للتاريخ القديم. ثم أرسل مبعوثا لبروسيا في روما حيث ظل حتى عام ١٨٢٣. بعد ذلك ذهب نيبور إلى بون فيما يشبه الإعتزال وعلى الرغم من أنه كان مايزال يهتم بالسياسة كثيراً، فإنه كوس غالب وقته

شعب من الشعوب الجرمانية التي وفدت من اسكندنافيا لتغزو بقية أوروبا فيما بين القرن الخامس
والقرن السابع للمبلاد، وقد استقر أغلبهم في هولندا الحالية ومنحوا إسمهم للإقليم الذي يعرف
باسم فريزيا.

للبحث والدراسة حتى مات في بداية سنة ١٨٣١ عن عمو يناهز الرابعة والخمسين.

كان نيبور فى الأساس مؤرخاً لروما. وقد كشف عن سبب هذا الاهتمام المؤرخ العارف زفى يافيتز Zvi Yavetz المدى يشير إلى أن الصورة التى رسمتها المؤرخة الأديبة الآنسة بتلر Miss E.M.Butler فى بداية القرن العشرين فى كتابها الرائع "طغيان بلاد اليونان على ألمانيا"، تحتاج إلى قدر من الخصائص التى تحسنها. وعلى الرغم من أن يافيتز يعترف بأنه كان هناك ارتباط خاص ببلاد اليونان استمر فترة طويلة، وأنها استحوذت تماماً على الألمان فى نهاية القرن الشامن عشر، فإن المؤرخيين الألمان، محافظين وليبراليين، قد ركزوا على روما – على فترة صعودها فقط لا على سقوطها – لأنهم شبهوها ببروسيا(١٤٠). ذلك كان نيبور يهتم عاطفيا ببلاد اليونان.

ويستحق موقف نيبور الأيديولوجي العام أن نتوقف أمامه بعض الوقت. والعالم الفنلندي ريتكونن Seppo Rytkönen يصف نيبور بأنه "رجل وجد طريقة بين التنوير والتجديد". ومع ذلك كان تعريف ريتكونن "للتنوير" فضفاضاً بحيث يشمل مونتسكيو وبورك Burke. فضلاً عن موسير Möser الألماني المحافظ (١٥٠). على حين كان تصوره "للتجديد" ضيقاً نسبياً ويبدو هذا التصور مقيداً في إطار العبثيات الشاعرية الآرية في هيدلبرج، بحيث يستبعد تراث جوتنجن الأكثر ثباتاً المذي كان من الواضح قاماً أن نيبور ينتمي إليه.

والأستاذ العظيم المتخصص في الكلاسيكيات موميجليانو Momigliano، المذى يسمو فوق تاريخ الدراسات الكلاسيكية، شغوف دوما بأن يناى بدراسته عن الرومانسية والوطنية الألمانية. ويزعم أن الأسس التي يقوم عليها تفكير نيبور جاءت من الإقتصاديين الإنجليز، وليس حتى من البريطانيين (٢٦). ويستشهد مومجليانو بليبر F.Lieber حامى نيبور بحقيقة أن نيبور أخبره أن معظم أصدقائمه البريطانيين كانوا من الهويج whigs وأنهم أنقذوا المجلور اسنة ١٦٨٨ مرادي. ولأن معظم أصدقاء برتولمد

الهريج Whigs أعضاء الحزب الذي كسان يهدف بعدد ثورة ١٨٦٦م في انجلزا إلى تقليسل مسلطة التاج وإخضاعها للبرلمان والطبقات العليا. (الترجمسة).

نيبور في بريطانيا كانوا من شركة الهند الشرقية \* الذين كانوا على صلة بأبيه كارستن، ومن شم فإن مذهبهم السياسي لا يشير الدهشة.

وفضالاً عن ذلك، كانت ثورة ١٦٨٨م الجيدة بالنسبة لنيبور هى النمسوذج الأمثل للتغيير السياسى بأقل قدر من الفوضى. إذ أنسه كان يؤمن فى شبابه بأن هذا النمط من الأحداث لا يمكن أن يحدث سوى بين الأجناس الشمالية الراقية. ومسع ذلك، فإنه عندما وصل إلى منتصف العمر فقد الأمل حتى فى هذه الأجناس. وقد وصفت فرنسيس بونسن بونسن العمر فقد الأمل حتى فى هذه الأجناس. وقد وصفت فرنسيس بونسن والتى عرفت نيما بعد باسم كريستيان بارون بونسن، والتى عرفت نيبور معرفة وثيقة، وصفته بأنه من أكثر الرجعيين تشددا وبأنه محافظ متزمت. كما ذكرت أنه كان يميل بشكل عام إلى الثقة فى الحكومة أكثر من ثقته فى المحكومين (١٠٠٠). وقد تصرف نيبور وفقا لهذه المبادئ، وتجلى إحتقاره للإيطالين المنساويين فى سحق تمرد الكاربونارى الاحساء فى واجبه موظفا بروسيا لمساعدة المنساويين فى سحق تمرد الكاربونارى الاحسام فى نابولى سنة ١٨٨١م (١٠٠٠). ومن ثم، فلا شك فى أن ويدو أيضاً أن موته المبكر، قد عجّل بحدوثه إن لم يكن تسبب فيه، الرعب الذى قلك من جراء الشورة الفرنسية والبلجيكية سنة ١٨٨٠م (١٠٠٠). ومن ثم، فلا شك فى أن نيبور، بعد عام ١٨١٧، كان رجعيا حتى بمقاييس عصر الثورة المضادة وهو ماترك أثسره على كتاباته التاريخية فى الفرة المتأخرة.

ولكن، هل يعنى هذا أنه كان محافظاً عن وعي سنة ١٨١١م عندما ألف كتابه "التاريخ" للمرة الأولى؟ يعتقد ريتكونن أن إيديولوجيته بدت أشد محافظة عما كانت عليه فعلا، على حين يشير الأستاذ مومجليانو إلى ميول نيبور الديموقراطية الباكرة وتأييده لتحرير العبيد في الدانمرك وبروسيا(٢٠). وفي الحقيقة، كان تعاطف نيبور مع الشورة المفرنسية ضحلاً للغاية كما كان قصيرة المدى في وقت كان شائعاً فيه مشل هذا التعاطف(٢٠). والواقع أن الفكرة القائلة بأن أفكاره المحافظية كانت أساسية قويت مس خلال حقيقة أنها كانت نفس أفكار أبيه. إذ كان كارستن نيبور يكسره الفرنسيين دوما

<sup>\*</sup> كانت شركة الهند الشرقية هي طليعة الاستعمار البريطاني في شبه القيارة الهنديية، كما كانت الأساس الذي قيام عليه النشاط الإستعماري في الخيط الهندي. (المرجمة).

مثلما كان يكره الاضطرابات السياسية من أى نبوع. وأفزعه أن يجتمع الإثنان. ولأنبه جاء من أصل ريفي تعاطف كارستن مع الريفيين من أبناء موطنه ديمارش Dithmarch وهبو تعاطف كان يتماشى منع النزعة الرومانسية في تلك الأيسام. وزادت مشاعر التعاطف هذه قوة في نفس بارتولد على يد بوى صديق أبيه الذي جمع بين النشاط في الأوساط الشعرية والتأييد الحماسي للحرية الألمانية الأصيلة ومعارضة حركة التنويس الفرنسية (٧٣).

وفى رأى مومجليانو أن أفكار نيسور تحتوى على "مزيج من الاتجاهات المحافظة والليبرالية، وهو الأمر الذى لم يكن معتاداً على الإطلاق فى القارة الأوروبية"، وفى رأيه أن ذلك "نتاج لتجربته البريطانية"(ألا). ومع ذلك فإن هذه الأفكار تبدو مشابهة لأفكار أبيه ومجموعته، كما كانت مغرقة فى الرومانسية. ويبدو أن نيبور فى فترة شبابه لم يكن أبيه ومحموعته، كما كانت مغرقة فى الرومانسية ويبدو أن نيبور فى فترة شبابه لم يكن أيؤمن فحسب بأن الفلاحين الشمالين جديرون بالحرية التقليدية الحقيقية، بل كان يؤمن أيضاً بأنهم يمكن أن يكونوا خط دفاع ضد القوى الثورية والكاثوليكية (٢٥٠). هذا المزيج من الأفكار وجد فى بريطانيا، بيد أنه كان ألمانيا واسكندنافيا؛ ومن ثم فما من سبب يدعو إلى معارضة التيار التاريخي الرئيسي الذي يصف نيبور بأنه رومانسي ومحافظ فى ان واحد (٢٠٠).

لم يحدث أبداً أن قارن أحند بين نيبور وآدم سميث أو بنتام أو جيمس ميل. وكان بورك Burke البريطاني هو الوحيد الذي التفت إليه، فعندما كتب مقدمة الطبعة الثالثة لكتابه "تاريخ روما" ذكر فيها مانصه: "ليست هناك قاعدة واحدة من قواعد الحكم السياسي في هذا الكتاب يمكن أن توجد عند مونتسكيو أو بورك "(٧٧). لقد تقبل جميع الكتاب ويما عدا مومجليانو و فكرة التشابه الوثيق بين نيبور وبورك، من بارونيس بونسن والألماني القومي المحافظ هنريخ فون ترتيسكي في أواخر القرن التاسع عشر، وصولاً إلى المؤرخين المعاصرين فيت Witte وبردنتال Bridenthal. وهكذا يجادل مومجليانو بأن نيبور ذهب إلى إيدنبرج لأنها كانت، على عكس لندن، بها جامعة، وهو مايدل على روح نيبور المستنيرة. وربحا يكون هذا السبب العملي قد لعب دوراً في قراره، بيد أن نيبور أخبر صديقاً له أنه سوف يذهب إلى اسكتلنده لكي يتعلم لغة

الأوشييان Ossian الأوشيان

وعلى الرغم من أن نيبور كان رومانسياً راسخاً، ومحافظاً داعياً للإصلاح حتى سنة ١٨١٠م تقريبا، فإنه كان يدعو للإصلاح لإنقاذ الداغرك وبروسيا من الشورة (وينبغى النظر إلى تأييده لإلغاء الرق في هذا السياق)، وبسبب أفكاره هذه هاجمه الرجعيون الذين انضم إليهم فيما بعد (٢٩٠). فقد زعم ريدكونن، مثلا، أن نيبور ارتبط بحركة التنوير بسبب افتقاره إلى النسبية التاريخية واعتقاده بعدم تاريخية الطبيعة الإنسانية، وعلى الرغم من ذلك فإنه يرى في مواضع أخرى أن نيبور كان ينطلق من مفهوم للتطور الرومانسي، ولكن النزعة التقليدية Traditionalismus ألقت عليه بظلالها فيما بعد، وهو "موقف" جد مختلف عن النظام العقلاني السائد الذي كانت حركة التنوير تتوق إليه (٨٠٠).

وفضلاً عن ذلك كانت مقارنات نيبور الثقافية تتم فى نطاق حدود صارمة. ومقارنته المركزية التى عقدها بين روما وديمارش موطنه الأصلى لم تصبح ممكنة سوى لأنه تصور أن كلا الشعبين يتمتعان بالنقاء العنصرى وكانا من نتاج البيئة. وهو هنا أيضاً كان يسير وفقاً للتيار العام للحركة الرومانسية. ولم يتقبل مذهب الكلية الكونية الكونية Universalism فى أى مرحلة، كما أنه لم يقبل وحدانية الله، أو فكرة الإلحاد أو الإيمان بالعقل حسبما رأت حركة التنويس، ناهيك عن فكرة الحرية والمساواة والإخاء التى نادت بها الثورة الفرنسية. فضلاً عن أن التطوير الذى قام به نيبور فى الحركة الرومانسية لم يبق رهين قيود تاريخه. وكما ذكرنا فى الفصل الخامس، كان رئيساً للجماعة الألمانية فى روما التى كانت مهد الحركة الرومانسية الجديدة (١٥٠٠).

كيف أثرت نزعة نيبور المحافظة ورومانسيته في كتابته التاريخ؟ بدايسة كان، مشل همبولت، يرى أن دراسة التاريخ القديم عموما – وكان مايزال يسميها الفيلولوجيا – هي وسيلة إعداد "التكوين التعليمي" Bildung، وهي بذلك وسيلة إرتقاء الأمة (<sup>۸۲</sup>). لقد كان منهجه هو منهج نقاد جوتنجن الذي هو "مزيج بين النقد العقلاني والتجديد الخيالي إعتماداً على تحليل النص والمشابهات والحدس العلمي (<sup>۸۲</sup>). أو على حد وصف دائرة المعارف البريطانية في طبعتها الحادية عشرة، في أفضل مقالة كتبت عنه: "لقد جاء

بالاستدلال لكى يوفر مكاناً للتراث المشكوك فيه، وأظهر إمكانية الكتابة... أش. ولكس كيف كان ذلك التراث محل شك؟ هذا مالم يتم إيضاحه، بيد أنه من الواضح أن أقل ما كان يمكن الإعتماد عليه من الكتابات كانت تلك التي كسرت قوانين العلم في مطلع القرن التاسع عشر بما فيها فرعها العنصري. هذا الجانب من منهج نيبور يرتبط بالنقطة الحرجة، التي أثارها مومجليانو، ومؤداها أن نيبور كان أول من تحدى المؤرخين القدامي الكبار في عقر دارهم. إذ أن جيبون نفسه بدأ من حيث أنتهني تاكيتوس، ولكن نيبور كتب عن روما القديمة التي غطاها ليفيوس و آخرون بشكل جيد (٥٥).

وقد أخذ نيبور آراء همبولت على أنها مجرد استنتاج وخيال فيما بعد، ونقل عنه المؤرخ الجهبذ جوش G.P.Gooch ، الذي عاش في بدايات القرن العشرين، قوله: "إنني مؤرخ لأنني أستطيع أن أرسم صورة كاملة من قطع متفرقة، وحالما عرفت أن هناك بعض الأجزاء المفقودة، وكيف أعوضها، إذ لا يعتقد أحد مدى ما يمكن استعادته مما يبدو مفقوداً "(٢٨). وعلى الرغم من أن اعتراف نيبور تمت صياغته في مصطلحات وضعية، فإنه اعتراف صادق يصدق على كل المؤرخين. وحتى لو كان الأمر كذلك، يصعب على المرء أن يدعى أن نيبور، مع احتواء منهجه على قدر كبير من الموضوعية، كان أول مؤرخ "علمي"، ولا أن يزعم، قطعاً، بأنه قد رفع علمه إلى مستوى أعلى فوق أولئك المؤرخين غير العلميين من أمثال هيرودوتوس وثو كيديديس وسيماقيان Sima أولئك المؤرخين غير العلميين من أمثال هيرودوتوس وثو كيديديس وسيماقيان واضحة على الأقل.

فما هي إسهامات نيبور بالتحديد ؟ ففي ذلك الوقت، وحتى الآن، تتجلي أفضل جوانب عمله في أنه — حسب رأى ريتكونن وموججليانو — افترض أن التاريخ الروماني قد أخذ من أغاني أو أشعار ملحمية مفقودة. ووفقا لما أوضحه كتاب كثيرون تبدو فكرة نيبور مشتقة من الإعتقاد الرومانسي بمركزية الأغنية الشعبية في أصول الشعوب (٨٧٠). وبعد أن طرح الأستاذ مومجليانو رأيه بأن نيبور كان في الأساس من نتاج حركة التنويس الاسكتلندية، لم يكن مدهشاً أن يقلل مومجليانو من أهمية الأغاني. وكان أهم تجديد في مؤلفات نيبور بالنسبة له في الموضوع الشاني: أي طبيعة قانون الأرض الروماني الباكر

والحقل العام Ager Publicus. وبرهن على أن نيبوركون أفكاره هذه من معلوماته عن الهند التى استقاها من أصدقاء أبيه الاسكتلندين (^^). وعلى أى حال، يعترف مومجليانو بأن دافع نيبور إلى دراسة هذا الموضوع مارآه من سوء معاملة الثوريين الفرنسيين للرومان الأصليين في قانون إصلاح الأرض على الرغيم من اعتداله. أو على حد تعبير نيبور نفسه عندما كتب يفند "الشعور المجنون الكريه الذي نغته عصابة إجرامية في القانون الزراعي "(^^).

كانت روما بالنسبة لنيبور، شانها شان بريطانيا، غوذجاً يكشف كيف يمكن للصراعات الداخلية أن تحل بطريقة تدريجية ودستورية. وفي محاولته لتطويسر هذه الفكرة طرح نظريته الثالثة والكبرى القائلة بأن النبلاء والعامة لا ينتمون إلى طبقات مختلفة فقسط وإنما ينتمون أيضاً إلى أجناس مختلفة، وهو ما طبقه نيبور أيضاً على حالات أحرى، وقسد استخدمت هذه النظرية قبل ذلك في فرنسا حيث ساد الإعتقاد بأن النبلاء كانوا من سلالة الفرنجة الجرمان، على حين كانت الطبقة الثالثة من الغالو رومان ، وهي الطبقة التي لعبت دوراً فعالاً في تطور ثورتي ١٧٨٩م و ١٨٣٠م. وثمة نموذج أثر أيضاً فني نيبور، هو نظام الطوائف الهندي الذي نتج عن الغزو الآرى على ما يفترضون، وكان نيبور، هو نظام الطوائف الهندي الغزاة.

وعلى أى حال كان نيبور هو الذى أضفى الطابع الأكاديمى على هذه النظرية، وحسب له أنه هو الذى طرحها. وقد وجه المؤرخ الفرنسى الرومانسى الكبير ميشيليه Michelet التهنئة إلى نيبور على اكتشافه الأساسى العنصرى للتاريخ مبكراً فى سنة ١٨١١م (١٠٠). وكانت تلك أيضاً هى الرسالة التى أخذها عن نيبور تلميذه الإنجليزى دكتور أرنولد، رئيس الرجبى Rugby الشهير (١١٠). وعلى الرغم من الشكوك حول الأغانى الشعبية والحقل العام، والأصول العرقية للطبقات الرومانية ونظرية أخرى عن الأصول الشمالية للأتروسكين، فإن المحرر المجهول للمقالة المخصصة عن نيبور فى طبعة

أى كانوا مزيجا من عناصر الغال، سكان فرنسا الأصليبين، والعناصر الرومانية قبل أن تستوطن قبائل الفرنجة السائين - إحدى القبائل الجرمانية - فرنسا في خضم حركة الغزوات الجرمانية فيما بين القرنين الخامس والسابع للميلاد. (المرجمة).

١٩٩١م من دائرة المعارف البريطانية كتب يقول:

"إذا كان كل استنتاج إيجابى بشأن نيبور قد تم تفنيده، فبإن زعمه بأنه أول من تناول التاريخ الرومانى بروح علمية سوف يبقى دون مساس، كما أن المبادئ الجديدة التى أدخلها على البحث التاريخي ستبقى كما هي ولن تفقد شيئاً من أهميتها".

وأحمد هذه المبادئ "الجديدة" هو مبدأ الوضعية الرومانسية المذى طرحمه وناصرتم جامعة جوتنجن، وهو يعنى بدارسة الشعوب ومؤسساتها بمدلاً من الأفراد. ومنع ذلك كان نيبور محمل الإعجماب لأنه أكمد على دور العنصر أو العرق في التاريخ.

"إذ أنه بتقديمه أوجه الإختلاف بين النبلاء والعامة باعتبارها نابعة من اختلافات أصلية في العرق والجنس لفت الإنتباه إلى أهمية الإختلافات العرقية وأسهم في إحياء هذه العوامل التفريعية في التاريخ الحديث".

وبالإضافة إلى ذلك كان نيبور مدركاً لأهمية النقاء العرقى والعنصرى:

"ويبدو من مجرى تاريخ العالم أن الغزو والاختلاط المقصود قد صهر أصولاً عرقية عديدة سويا... وقلما يخرج أى شعب بعينه فائزاً من هذا الاختلاط. إن البعض يتحمل الخسارة الجسيمة الناهمة عن خسارة حضارة قومية نبيلة، والعلم والأدب المرتبطين بهما بل أنه حتى الشعب الأدنى ثقافيا قد لا يجد هذه التنقية العرقية المستوردة التى تعوض خسارته عن شخصيته الأصلية وتاريخه القومى، فضلاً عن قوانينه المتوارثية (١٢).

ولا محل للدهشة، إذن، أن المؤرخ القديم أولريخ فيلكن Ulrich Wilcken - الذى ذاع صيته تحت حكم النازيين - كان قادراً على أن يهلل لنيبور باعتباره "مؤسس علم التاريخ العرقي" (١٣٠). وقد وصف نيبور، وهو مايزال في الثامنة عشرة من عمره، في خطاب إلى والديه سنة ٤٩٧٤م النتائج الضارة للاختلاط العنصري، ولا شك في أن هذه العنصرية الرومانسية كانت قائمة على أساس ما اعتبره فروقا مادية وعنصرية أساسية. وفي تلك المرحلة، على الأقل، كان يؤمن بفكرة البوليجينيا Polygeny (أي تعدد الأجناس البشرية وترتيبها وفقاً لأجدادها العليا بشكل مستقل):

"إنسى أصر على أنسا ينبغي أن نستخدم بحرص شديد الفروق بين اللغات كما هي

مطبقة فى نظرية الأجناس وأن نولى اعتباراً أكبر للتوافق الجسمانى... ف الجنس هو أحد أهم العناصر فى التاريخ التى مانزال بحاجة إلى الفحص - إذ أنه، فى الحقيقة، هو الأساس الأول الذي يجب أن يمضى على الأساس الأول الذي يجب أن يمضى على أساسه (٩٤).

لقد جمع نيبور بين الرومانسية والعنصرية في تسعينيات القرن الثامن عشر. وكان هذا الجمع عملية سهلة. ومن نواح عدة كان الجنس أو النوع مجرد مصطلحات "علمية" كاطب بها جماعة الرومانسيين. وفي كتابه Herder رأيه الأساسي في النزعة المنشور سنة ٤ ١٧٧٤م، المذي أوضح فيه هردر Herder رأيه الأساسي في النزعة التاريخية والنسبية التقدمية، أصر على أن الشعب مصدر الحقيقة كلها (٩٦). ويظهر هذا المفهوم في القرن التاسع عشر باعتبار أنه "الحقيقة العنصرية" التي تجب كل ماعداها (٩٧).

وعلى الرغم من التطابق الأساسى بين الرومانسية والعنصرية، فإن هناك تناقضاً بين النموذج الرومانسى للأصالة العرقية والحسق العنصرى لجنس السادة فى الغزو. ولم يحتد اعتقاد نيبور المبكر فى رغبة الشعوب المتخلفة – أى الألمان – فى تطويسر ثقافات أصيلة ليشمل السلالات غير الأوروبية. ففى سنة ١٧٨٧ – أى وهو فى سن الحادية عشرة – كان يساند النمساويين – الذين لم يكن يحمل لهم قدراً كبيراً من الحب – ضد الأتراك، وفى سنة ١٧٩٤م كان أشد احتقار يمكن أن يسب به فرنسا الثورة هو وصفها "بالتترية الجديدة" (١٨٨٥). وفى سنة ١٨١٤م نادى بوحدة أوروبية ومسيحية نحاربة

الإسلام، وفي محاضرات ألقاها قرب نهاية حياته سُجل عنه قوله:

"من الطبيعي أن تساند السيادة والسيطرة الأوروبية العلوم والآداب، إلى جانب حقوق الإنسان، وأن منع تدمير قوة بربرية سيكون عملاً من أعمال الخيانة العظمى ضد الثقافة العقلية والإنسانية"(١٩).

كانت مناسبة هسذا الدفاع عن الأمبريالية هو غنو مصر المرتقب. وهو مشل الأخوة همبولت وبونسن – ولكن على خلاف معظم علماء الكلامسيكيات والمستشرقين الألمان – قبل ما قام به شامبليون من فك رموز الكتابة الهيروغليفية في حجر رشيد. وأدى به هذا إلى الهجوم على فولف المحمد العظيم الذي "تحرى تاريخ الكتابة القديم بين الإغريق بشكل مستقل تماماً عن الفن في الشرق "على حد قوله. هذه الرؤية الأحادية لنيبور قد نسبت إلى "تحيز فولف ضد تاريخ الكتابة العريق في الشرق"(۱۰۰) وإذ كان نيبور نفسه على إتصال بكنيسة روما، فقد حذا حذو شامبليون في التوصل إلى صيغة توفيقية مع الكنيسة حول وضع التواريخ(۱۰۰). وهكذا رجع بالتاريخ المصرى إلى سينة ، ۲۲ ق.م وهو التاريخ اللذي كان يفترض آنذاك لوجود الهكسوس. وعلى الرغم من ذلك، فإنه بعد أن كشف عن الغطرسة الثقافية والعنصرية والزمنية للمنهج النقدى التي كانت تدميرا للتاريخ القديسم منذ ذلك الحين، زعم أن الأسرات الشلاث عشرة التي تم تسجيل تاريخها قبل الهكسوس كانت من اخراع المصريين الذيس كان عليهم أن يقنعوا بامتلاك تاريخ يرجع في قدمه إلى عصر إبراهيم، ولكنهم أرادوا أن يرتقوا إلى مكانة أسمى جرياً على العرف السائد بين الشعوب الشرقية (۱۰۰).

وكان نيبور أيضاً في الحالة الرومانسية – العنصرية عندما أفتعمل التمييز القاطع بين الإغريق الأحرار المبدعين والمصريين، الذين كانوا، شأن الشعوب المقهورة الأحرى الكثيرة، متقدمين كثيراً في الفنون على حين بقى الجانب الثقافي في حضارتهم متخلفاً (١٠٣٠). كما هاجم الفينيقيين لافتقارهم إلى الجذور. هذه الخطيئة الجوهرية التي تتنافي مع قانون الرومانسية، قد استخدمت بطبيعة الحال ضد اليهود حتى انتصار الصهيونية الرومانسية، ولا شك في أن نيبور قد شارك في موجة معاداة السامية التي كانت تتصاعد بين أوساط طبقته الاجتماعية (١٠٤٠).

ومع هذا، كما ذكرت سلفا، بقى نيبور داخل إطار النموذج القديم. وكتب فسى محمل هجومه على فولف:

"إذا سلمنا بأن... الإستغلال المتفلسف للتاريخ عن النفوذ التعسفى الذى مارسته الأمم الشرقية على الإغريق... فإن فولف يسرف كثيراً في تجاهل حقيقة أن العلاقات بين بلاد الإغريق والشرق كانت قائمة، وعلى الرغم من أنهم كانوا مستقلين فيما بعد، فإن الإغريق قد تأثروا في الأزمنة بالباكرة بالأمم الشرقية وتعلموا منها (١٠٠٠).

لقد اعتقد نيبور أن الأسطورة المصرية التي تتحدث عن استيطان كيكروبس Kekrops في أثينا كان إنعكاساً للتأثير المصرى، على نحو ما فعلت أساطير داناؤس Danaos و أيجيبتوس Argolid بالنسبة لمنطقة أرجوسوس Danaos. ولم يساوره أي شك في قيام كادموس Kadmos بتأسيس طيبة (١٠٦٠). ومن ناحية أخرى، هناك نغمة دفاعية في هذه التأكيدات يجب أن تُعزى إلى تأثير فولف وأفكاره، وفي عشرينيات القرن التاسع عشر، كان التأثير لكارل أوتفريد موللر الذي جاء بعده. وسوف أعود إلى موللر بعد دراسة أول هجوم على النموذج القديم في القرن التاسع عشر، وهو الذي ملك المله القيس رادل الصغير Abbé Petit-Radel .

# رادل الصغير والمجوم الأول على النموذج الآري

كان رادل الصغير عالماً يهتم بالفن والعمارة اهتماماً شديداً، وفي سنه ١٧٩٢ هاجر إلى روما التي كانت بالفعل مركز علم الجمال الرومانسي، وفي روما البهر ببقايا عصر ما قبل الرومان. وحسب التقاليد القديمة أطلق على هذه البقايا صفة كيكلوبي، لأنها كانت في نظره شاذة ومن ثم فهي "حرة" بطريقة كانت الأبنية المصرية والشرقية الأخرى تفتقر إليها (١٠٠٠). وعلى أساس وجود هذه المباني في ذلك الزمان، بات مقتنعا بأن ثمة حضارة أوروبية عامة أو مشتركة كانت قد تأسست في كل من إيطاليا واليونان قبل وصول المصريين والفينيقيين (١٠٠٠).

وفى سنة ١٨٠٦م قدم رادل الصغير ورقة "الأصول اليونانية لمؤسس أرجوس" إلى معهد فرنسا Institut de France في بناريس. وقنامت فكرتمه على أسناس

التأريخ الباكر الذى وضعه ديونيسيوس الهاليكارناسي، وهو مؤرخ إغريقي عاش في القرن الأول قبل الميلاد، عن الإستقرار الأركادي في إيطاليا، وهو ما ربط رادل الصغير بينسه وبين المساني الكوكلوبية. وهساجم الفرنسسي فريريسه Fréret وبسارتلمي المنستوى المنساني الكوكلوبية. وهساجم الفرنسسي فريريسه Barthélemy باعتبارهما من معسارضي النموذج القديسم، فيمسا يتعلسق بالمستوى المخضاري للسكان الأصليين من الإغريق عندما جاء المصريون بهدف الإستيطان. وعزز هذا الرأى بزعم أن العمارة الكوكلوبية تسبق وجود المصريين زمنيا، فضلاً عن اعتقاده الرومانسي بأن الإغريق العظام لم يكن محكناً أن يكونسوا متخلفين إلى هذا الحد. كما أن رادل الصغير تحدي بشكل خاص البراث القائل بأن الملكيين أناخوس وفورنيسوس، ملكي أرجوس، من أصل مصري (۱۰۰۱). وأوضح كيف كان هذا البراث ضعيفاً قديماً – وإنها لحقيقة أنه حتى بين الشخوص الضبابية للفيرة الأسطورية، كان هذان الملكيان شنيعين بشكل واضح. وتوحي نغمة الورقية بقيدر من الشيك حول مدى جسارته، لأن هناك اقراحات بأن ما كان يقوله كان موضع ترحيب من جهوره الباريسي (۱۱۰). ويسدو أن الورقية حظيت بقبول حسن، وواصل رادل الصغير ليلعب دوراً بسارزاً في الحيساة الورقية حظيت بقبول حسن، وواصل رادل الصغير ليلعب دوراً بسارزاً في الحيساة الأكاديمية لحركة التجديد.

# كارل أوتفريد موللر والإطاحة بالنموذج القديم

حيثما حاول رادل الصغير أن يجتث السلطة القديمة والنموذج القديسم، جاء التحدى المباشر لهما من لدن كارل أوتفريد موللر موللر السلطة التي وسمت أستاذية موللر وحياته بسلماتها. هناك شك، عموماً، حول النزعة الرومانسية التي وسمت أستاذية موللر وحياته بسلماتها. وفي رأى رودلف بفيفسر Pfeiffer، مؤرخ الكلاسيكيات اللذي عاش في مطلع القرن العشرين، أن موللر كان هو "الشخص المشع في عالم شاب سعيد"، على حين كان المؤرخ الإنجليزي الفاهم جوش G.P.Gooch يرى أنه "شيللي عصر النهضة الحديث، وأبوللو الشاب في معبد التاريخ"(١١١). كان موللر واحداً من الرعيل الأول الذي تعلم وفقا لنظام همبولت التعليمسي. ولند في سيلزيا Silesia سنة ٧٩٧م، ودرس في عاصمتها برسلاو Breslau، وكان يحضر حلقات النقاش Seminars التي كانت قيد أنشئت على غيرار جامعية برلين. كمنا كان أستاذ هايندورف

Heindorf ، أحد تلاميذ فولف المبعدين، وعمل موللر شخصياً لمدة عمام تحت إشراف فولف في برلين. وعلى الرغم من أن موللر كان يكرهه كثيراً، فإن تأثير فولف تسرب إن كتاباته.

كانت كلمة السر بالنسبة لكل منهما مقدمة كانط Wissenschaft وإذ تبنى موللر طريقة فولف التقدمية والعلمية، إلا أنه ركز على الطبيعة الرائدة لبحوثه هو، وكان يعتقد أنها سوف تخلى مكانها لأعمال العلماء اللاحقين. ولكن، بينما كان يتعامل باحرّام مع المستقبل كان تعامله مع الماضى يتسم بالغطرسة. وكانت الأعمال السابقة الوحيدة التي رآها جديرة بالاهتمام هي منشورات جوتنجن وكتابات العلماء الفرنسيين الملكيين من أمشال رادل الصغير وعالم الكلاسيكيات راؤول روشيت الفرنسين الملكيين مدن أمشال رادل الصغير وعالم الكلاسيكيات راؤول روشيت كاملاً لعلماء اللغة المحرّفين في القرن الناسع عشر ممن تعاملوا باحتقاره للسابقين نموذج العلماء كاملاً لعلماء اللغة المحرّفين في القرن التاسع عشر ممن تعاملوا باحتقار مع نموذج العلماء الشاملين محلون محلون عشون، والذين أخذوا علماء يحلون محلون محلون عشون، والذين أخذوا

كانت رسالة موللر حول التاريخ المحلى لجزيرة أيجينا Aigina، وكان البحث نموذجاً كاملاً للوضعية الرومانسية، على الرغم من أنه استوحى الفكرة من مجموعة الآثار المرمرية التى كانت قد أحضرت منذ فترة قريبة إلى ألمانيا من هناك. فقد رأى، مثلما أوضح جوش، أن هذا التاريخ المحلى الأول لليونان القديمة كان يشبه أول تاريخ ألماني محلى؛ في الدراسة التي قام بها الرومانسي المحافظ جوستوس موسر Justus في تاريخ أوسنابروك Osnabrück (110). وثانيا، فإن أيجينا جزيرة – أى أنها نموذج كامل للمكان المحدد والملائم للدراسة الشاملة. ومن المهم أيضاً أنها كانت مأهولة بالدوريين وتقع قبالة أثنيا عاصمة الأيونيين "الفاسدين".

وتم تعيين موللر أستاذ كرسى في جوتنجس بفضل هذا البحث القوى وبسبب صغر سنه وأطلق على هذا "مكان الأمكنة بالنسبة لى" بطريقة عبرية مدهشة في تحويسر العبارة (١١٦٠). ومنذ ذلك الحين كان مركزه الأكاديمي مضموناً على عكس كثيرين مسن معاصريه. وحصل على المال والتقدير من حكومة هانوفر ومن الولايات الألمانية الأخرى حتى وافته المنية، بطريقة رومانسية، في غير أوانها، في أثينا سنة ١٨٤٠م على أثر نوبة

حمسي (۱۱۷).

وعلى الرغم من حرفيته، كان مجال دراسة موللر هائلاً. إذ كان بوسعه أن يتناول علم الفيلولوجيا بالطريقة الجديدة المتفق عليها، مثلما كان قادراً على إنساج بحث عن الأتروسكين كتبه باستفاضة عن الفن والآثار القديمة (١١٨). وكانت البحوث التى صارت أعمدة دراسة التاريخ القديم تلك التى تضمنها كتابه "تاريخ القبائل والمدن الإغريقية" الذى نشر بين عامى ١٨٢٠ و ١٨٢٤م وكتابه "مقدمة إلى النظام العلمى للأساطير" المنشور سنة ١٨٢٥م. وكان هجومه على النموذج القديم في الكتابين واضحاً جلياً. ويبدأ المجلد الأول من كتابه "تاريخ القبائل والمدن الإغريقية، أورخومينوس ومينانس" باقتباس من باوسانياس Pausanias:

"إن الإغريق ميالون بشكل مرعب إلى أن يكونوا مشدوهين على حساب إنتاج بلادهم؛ لقد وصف المؤرخون السارزون الأهرامات المصرية بأدق التفاصيل ولم يذكروا أقل القليل عن كنوز منزل منياس Minyas (في أورخومينوس) أو أسوار ثيرنس، التي لا تقل إعجازاً بأى حال من الأحوال "(١١٩).

تدور الفقرة المقتبسة حول فكرة محورية؛ فهى تلفت انتباه القارئ إلى كل من المينيين الذين رآهنم موللر قبيلة غازية تحت بصلة القربى إلى الدوريين؛ كما أنها تدين ما اعتقد أنه من الرذائل الملازمة للإغريق، وهى ما أطلق عليه فيما بعد إسم مرض "الهوس المصرى" Egyptomania، و "الولع بالبرابرة" Barbarophilia". وتجلت هذه التشويشات في "وهم" أن المصريين وبرابرة آخريسن من غير الأوربيين كانت لهم حضارات أرقى اقتبس الإغريق منها على نطاق واسع.

وكان لمولسلر أعداء في جبهتين: النموذج القديسم السذى استخدمه الماسسونيون وديبوى Dupuis، فضلاً عن حب شليجل للهند هنو ومجموعة هيدلبرج الرومانسية التي تكونت حول الفيلسوفين الصوفيين المتخصصين في الأساطير كروزيسر Görres، وعلى حين رأى شليجل مصر مستعمرة هندية، فإن كروزيسرالذي رأى غير ذلك تشابهات لا يمكن تعليلها بين الديانة الهندية والديانة الإغريقية، لا سيما في نظام الرمزية فيهما – استمر في الجدل، بندون أي دليل، بنان الكهنة الهنود

جلبوا فلسفتهم بطريقة ما إلى ببلاد اليونبان (١٢١). وعلى الرغسم من أنهسم كانوا بالتأكيد أشد تأثيراً بعد سنة ١٨١٥م في ألمانيا - على عكس دعاة النموذج القديم - فإن الولع بالهند لم يستطع أن يقدم أى دليل محدد على الإنتقبال لكسى يستخدمه مولسلر في الهجموم (١٢٢).

وفى تناوله للنموذج القديم، كان موللر يشير باستمرار إلى المزج والإتصال بين الكهنة الإغريق والكهنة البرابرة. وزعم أن هذا يشى بوجود علاقات أساسية بسين النظم الدينية المختلفة والأساطير. ويرى مولسلر أن تلسك الصلات "المتأخرة" هى التى أدت إلى خلق هذا الإنطباع الكاذب بأن اليونان استمدت ديانتها وأساطيرها وحضارتها كلها مسن الشرق الأدنى. وهنا كانت طريقته الرئيسية فى إزالة ما اعتبره زيادات متأخرة "حجة من الصمت"(۱۲۲). ومبدئياً، عرف موللر أن التراث القديم الأصيل يظهر أحياناً فقط فى المصادر المتأخرة – والحقيقة أنه هو نفسه اعتمد أحيانا على مشل هذا الدليسل. وهكذا، فإنه لكى ينكر أصالة إحدى الأساطير أخذ يبحث عن معيار إضافى؛ أى لابد أن سبباً معاصراً قوياً أدى لاصطناع هذه الأسطورة (۱۲۰). وعلى أى حال، فمن الناحية العمليسة اعتبر مجرد عدم وجود المصداقية أمراً مذموماً لاسيما عند ماكان موللر يهاجم النموذج القديم" إذ استخدم هو ومن جاء بعده هوميروس وهسيودوس، لا باعتبارهما شاعرين ذائعى الصيت، وإنما باعتبارهما موسوعين. وبهذه الطريقة باتت الجملة الشائعة "ليس معروفا لهوميروس" تعنى أنه "لم يكن موجوداً في زمن هوميروس"، ولا تعنى "لم يتسم التعرف عليها في تراث هوميروس الباقي".

وكان أسلوب موللر الشانى فى هدم النموذج القديم هو التشريح أو التحليل؛ إذ أنه زعم أن هذا كان تصحيحاً لما رآه اتجاهاً عاماً فى العالم القديم صوب التوفيق بين المتناقضات (١٢٥). ولأنه كان يعلى من شأن الخصوصية الرومانسية على كونية عصر التنوير، فقد جادل بأن "الفصل، إذن، عمل من أعمال عالم الأساطير الرئيسية "(١٢١). فإذا مانزل بالأساطير إلى سماتها المحلية بهذه الطريقة، صار من الممكن تصويرها وكانها تضرب بجذورها فى تربة اليونان. ومع ذلك أصر موللر على أن هناك حاجمة للتجميع والتوفيق من خلال اقتفاء أثر النماذج الدينية والأسطورية التي انتشرت مع الأجناس

الغازية، وليسس تجميع النوع "المتأخر" أو الكهنوتي الـذي سبق ذكره فعلاً.

كان المشال الأول على هذا النموذج ما اعتبره موللر ربطاً بين أبوللو والدوريين – أى أن عبادة هذا الإله قد انتشرت مع غيزوات الدوريين. وكان مشل هذا التفسير مثالياً بالنسبة للإعتقاد الرومانسي العام بأن الحيوية كانت تنساب من الشيمال صوب الجنوب وليس العكس (۱۲۷). وهكذا، زعم موللر أنه إذا ما وجدت عبادات متماثلة أو أساطير أو أسماء في اليونان أو الشرق الأدنى فلابد أن تكون يونانية، أما إذا وجدت في اليونان وطراقيا، أو اليونان وفريجيا – شمال شرق اليونان – فلابد أن تكون نشأتها في الأخيرة (۱۲۸). ويصدق هذا على بلاد اليونان، إذ يقول موللر: إذا وجدت مظاهر متماثلة في كل من شمال البلاد وجنوبها، فإنها تكون قد وفدت من الشيمال دائماً. وفضلاً عن ذلك، فإنه إذا كانت العبادات أو الأسماء المتشابهة شائعة في اليونان ومنطقة بحرايجة، فإن ذلك يعني أنها نتاج أصلى للبيئة وليست مجلوبة بواسطة الأجانب.

كان هجوم موللر الأول ضد الأساطير التى تدور حول كيكروبس Boiotia ومستعمراته المزعومة فى أثينا ومنطقة بحيرة كوبايس Kopais فى بويوتيا Boiotia التى كانت تضم أورخومينوس المدينة التى أطلق اسمها على المجلد الأول من تاريخه (۱۲۱). وقد ثبت أن هذا البراث "متاخر" فقط، وبهذا تحقق الشرط الأول فى التلفيق" كما وجدت صلات هيمة بين الإغريق عموماً والأسرة السادسة والعشرين المصرية (٦٦٤- وجدت صلات كانت عاصمتها مدينة سايس Sais ، المدينة الشقيقة لأثينا، وهكذا حقق الشرط الثاني. وفضلاً عن ذلك أوضح موللر أن المصادر الأساسية للأسطورة كانت فى كتاب زعم باوسنياس أنه مزور وحكايات حكاها المصريون لديودوروس كانت فى كتاب زعم باوسنياس أنه مزور وحكايات حكاها المصريون لديودوروس كذلك رأى موللر أن كيكروبس من السكان الأصليين على الرغم من اعتقاده القوى كذلك رأى موللر أن كيكروبس من السكان الأصليين على الرغم من اعتقاده القوى في وجود الاستيطان الأجنبي في أماكن أخرى (١٣١). وأخيراً، اقتبس مولسلر منن مينيكيوس، في إحدى عاورات أفلاطون، ما معناه أن الأثنييين كانت دماؤهم نقية بعكس أهل طيبة والبلوبونيسوس، الذين استعمر الشرقيون بلادهم (١٢٢).

ولم يشر مولسلر إلى هسذه الفقرة عسد اعتراضه على الأساطير التي تدور حول

حصول داناؤوس على الفروة الذهبية، وقد لجأ فى ذلك إلى إظهار التعارض فى دائرة الأسطورة. وزعم أيضاً أن داناؤوس لم يكن ممكناً أن يكون مصرى الأصل لأن اسمه أطلق على الدانائين، الذين كانوا إغريقاً بالتأكيد (١٣٣٠). ومع ذلك فإنه يعترف أنه بينما كمان الأصل المصرى للكيكروبس مجرد لغو تاريخي، فإن أسطورة داناؤوس حقيقية وأصيلة (١٣٠٠). ولم يستطع موليل تجنب الإنزلاق فى هاوية التساهل لأنه كان يعرف السطور التى تشير إلى نبات دناؤوس فى ملحمة داناؤوس (١٣٥٠). وعلى أية حال، فإن هذا لم يسبغ على الأساطير الصفة التاريخية، إذا ما وضعنا فى اعتبارنا "الحقائق" التى تتعلق بالاتجاه العام من الشمال إلى الجنوب للعنصر الثقافي و "نفور المصريين مسن السفر والترحال وركوب البحر" (١٣٦٠).

وسلم موللر بأن الأساطير التي تدور حول كادموس تطرح المزيد من المشكلات. فهي في المحل الأول مهتمة بالفينيقيين الذين رآهم شعباً تجارياً نشيطاً، والذين كانوا في رأيه "أقدم من... المصريين المتعصبين الذين يخافون الأجانب"(١٣٧). ومع هذا، فإن موللر، الذي كان مقتنعا بثبات الشخصية القومية، فكر أنه من غير المتصور أن يتمكن تجار يركبون البحر من فتح طيبة البعيدة عن الساحل. وهاجم الأساطير التي تدور حول كادموس بأن فسرق بين المستعمرات الفينيقية المزعومة في بويوتيا وتلك الواقعة في بحرايجة. وعندئذ استبعد الأساطير القديمة باعتبارها متعارضة مع الإستيطان الفينيقي المتأخر في ساموطراقيا وثاسوس شمال بحرايجة، لأن هيرودوتوس رأى أن ديانة الكابيروى المحافذة ديانة بيلاسجية.

وعلى الرغم من أن موللر لا يعترف بذلك، فإنه يقع هنا في صعوبات بالغة، لأن علماء القرنين السابع عشر والثامن عشر أدركوا أن اسم Kabeiroi مشتق من الكلمة السامية "كبير". إذ أن الإغريق والرومان كانوا يطلقون عليهم اسم "الآلهة الكبرى"؛ فهي باليونانية Mégaloi Theoi ، وباللاتينية Dei ، وفضل موللر اشتقاق الإسم من فعل Kaio (بمعنى يحرق)، رابطاً بين الديانة ومهنة الحدادة اللتين لاشك في ارتباطهما سويا. كما أوضح الصلة بين كادموس وكادميلوس Kadmilos، وهو أحد الآلهة الكبار Kabeiroi ، ولاحظ أن ذلك الإله كان يُعبد قرب طيبة. ومع ذلك، فإنه عندما لم يتمكن من أن يرى الديانة في كلا المكانين

باعتبارها من ديانات الشرق الأدنى، استخدم "برهانا" على أن ديانة بحرايجة كانت بيلاسجية لكسى يبرهن على أن ديانة كادموس واسمه في طيبة جاءا من المصدر نفسه، ومن ثم فلا صلة لهما بفينيقيا (۱۳۹).

وفى ذلك الوقت، لم تنجح هذه المجادلة المشوشة والمربكة باكثر مما نجح هجوم موللر على أصحاب نزعة حب الهند، ولم تنتشر آراؤه عن الفينيقيين، شأنها شأن آرائه عن الهنود، سوى فى القرن العشرين. فعلى سبيل المثال، حدث ستنة ١٨٨٢م أن هاجم عمالم الكلاسيكيات الكبير المتخصص فى الدراسات الهندو أوروبية هيرمان أوسنر عمالم الكلاسيكيات الكبير المتخصص فى الدراسات الهندو أوروبية هيرمان أوسنر موقف موللر أفضل مع المصريين. وفى سنة ١٨٤٠م حاول موفرز F.C.Movers فى كتابه "الفينيقيون"، المنشور فى أربعينيات القرن التاسع عشر، أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من أساطير داناؤوس على أساس أن صلات داناؤوس بالهكسوس تجعله سامياً لا مصرياً، ولكنه تعرض لنقد وهجوم عنيف حطا من شأنه تماماً، وبحلول سنة ١٨٤٠م بات من غير الجائز قبول أية قصة عن الأصول المصرية لكيكروبس (١٤١٠). وهكذا، عمل كل العلماء المشهورين، بعد موللر، فيما أسميه "النموذج الآرى العريض"، إذ اعتقدوا أنه بينما يحتمل وجود أو عدم وجود مستوطنات فينيقية فى بالاد اليونان الأصلية، فمن المؤكد أنه لم يكن هناك وجود لأى مستوطنات مصرية.

وقد اعتبر معظم المؤرخين الذيب جاؤوا بعد موليل، وبعيض معاصريم، أنه رومانسي أساساً من حيث حفاظه على التمييز المطلق بين الإغريبق والحضارة الأحرى. وفي كتابه أورخومينوس أنكر التهمة، وبعد أن اعتذر عن أنه عامل الأساطير الإغريقية كما لو كانت أساطير بحتة، زعم أن بلاد الإغريق كانت جزءاً من العالم ومن شم فإن الأساطير الإغريقية كانت تقوم عليها بقية أساطير الجنس البشوي (١٤٢٠). أما اعتراضه فكان ضد الإعتقاد في الروابط الإستعمارية والاستعارات الكلية التي أخذتها الديانية والأساطير الإغريقية عن الشرق. وكان على إقتناع بأنه قد أوضح أن هذه أمور غير تاريخية على الرغم من أن الأوهام المتعلقة بها هي التي وجهت كل الأبحاث السابقة.

وناشد موللر في كتابه Prolegomena العلماء ببيان فصيح أن ينجزوا ما فشل فيه

وأن يفحصوا الأساطير في دراسة متأنية بهدف الوقوف على حقيقة الأسساطير الإغريقية (١٤٢٠). ولم تستطع المدرسة الأنثروبولوجية التي أسسها العالمان الكلاسيكيان جيمسس فريسزر James تستطع المدرسة الأنثروبولوجية التي أسسها العالمان الكلاسيكيان جيمسس فريسزر، أن Jane Harrison وجين هاريسون Jane Harrison ، والتي ازدهرت في بدايات القرن العشرين، أن تتجاوز تلك الحدود بأي شكل (١٤٤٠). أما ما اعتبره موللر خارجاً عن القانون فهو أية علاقة خاصة بين الأساطير الشرقية والأساطير الإغريقية. والواقع، على حد تعبيره، "أن الكتاب كله يعارض النظرية التي تجعل معظم الأساطير إستيراداً من الشرق". واستمر ليقدم مثالاً محترماً على الرومانسية الوضعية:

"أنه لكى يفترض هذا بالنسبة لأسطورة واحدة فقط، فلابد من برهان قاطع إما عن التوافق الداخلى الكبير الذى يمكن تفسيره عن طريق النقل وحده، وإما، ثانيا، أن الأسطورة تفتقر إلى أية جذور تربطها بتربة التراث المحلى، وإما، أحيراً، يكون النقل متجلياً في الأسطورة ذاتها (١٤٥).

والحاجمة إلى "برهان قباطع"، باعتباره نقيض الإقناع بالمناقشة، أمر لا يمكسن الركسون إليه في كافة فروع المعرفة. ويصبح ضرباً من العبث في مجال يلفه الغموض مشل مجال أصول الأساطير الإغريقية.

وتجلت شعوذة موللر ثانية في إلقاء عبء مثل هذا "البرهان" على كالتحمسين للنموذج القديم. وقد جادل العالم فوكارت Paul Foucart المذى عاش في بدايات القرن العشرين، بأنه سيكون أكثر منطقية أن نطلب البرهان من أولئك الذين تحدوا الإجماع القديم على أنه كان هناك استعمار شرقى بدلاً من أن نطلبه من أولئك الذين الذين دافعوا عن هذا الإجماع (151). إن حقيقة نجاح خدعة موللر تكشف عن الكيفية التي كان جهوره، إبان حرب تحرير اليونان وبعدها، راغباً في الإستماع إليه. وإذ استحوذ موللر على الكانة الأكاديمية الرفيعة التي مكنته من مطالبة المعارضين بالبرهان، فقد ضمن تدمير النموذج القديم.

وقد اعترف موللر بأن الإشتقاق etymology هو أحد أفضل الوسائل للتمييز بين العناصر التاريخية في الأسطورة أو في القصص الخرافية، ولاسيما اشتقاق الأسماء(١٤٧). بيد أنه شخصيا لم يحرز سوى قدر ضئيل من التقدم في هذا المضمار في

حالة بلاد الإغريق، وبعد بعض المحاولات الضعيفة أبدى دهشته قائلا:

"ولكن وا أسفاه، إن الإشتقاق مايزال علما يستخدم فيه التخمين العشوائى أكثر من الدراسة المنهجية، ولأننا نرغب في الحصول على تفسير بأسرع ما يمكن لكل شي، فإن عملنا فيه غالباً ما ينتهي إلى الفوضى بدلاً من الوضوح"(١٤٨).

هذا الفشل يفسر لنا، على حدد تعبير إثنين من المحدثين المعجبين بموللر، لماذ: "تخضع الفيلولوجيا في أعمال موللر للأساطير دائما" (١٤٩). وعلى أية حال فإن موللر كنان يؤمن تماماً بتقدم العلم" ومع هذا... لا حماقة في أن نأمل في وجود حلول أكثر نجاحاً في هذا المجال (١٥٠). وعلى الرغم من ذلك، ومن سوء حظ النموذج الآرى، أن فشل فقه اللغة الهندو أوروبي في المائة وستين عاماً الماضية في أن يفيد في تفسير الأساطير والديانة الإغريقية. ومثل هذه الحال تتناقض بشكل صارخ منع منات الحالات المقنعة التي تتناول الإشتقاقات من اللغة السنامية واللغة المصرية (١٥١). وكثيرٌ من هذه الحالات، بما فيها أمثلة من طيبة وكادموس وكابيروى والعنصسر سنام - في سناموطراقيا الحالات معروفة لموللر، ولكنه ننادراً منا كنان يواجههنا مباشرة، مفضلاً أن يسقطها من الاعتبار (١٥٠).

وناتى الآن إلى كيفية قبول الأجيال المتأخرة لموليار وأفكاره. فقد كان محط الإعجاب في زمانه كما أقيمت له لوحة تذكارية في جوتنجن سنة ١٨٧٤م كانت الأولى آنذاك، وبنهاية القرن التاسع عشر كان يعتبر من رواد "التناريخ القديم" المعاصرين (١٥٠٠). وفي كتابه "تاريخ الدراسات الكلاسيكية" الذي نشر سنة ١٩٢١م قال الأستاذ الكبير فيلاموفيتز مولندورف Wilamouwitz Moellendorf بعد أن ذكر اسم موليلر "ها قد وصلنا أخيراً إلى أعتاب القرن التاسع عشر التي اكتمل عندها غزو العالم بالعلم (١٥٠١).

وينبغى أن نلاحظ أن هذه العبارة - بغض النظر عن الصورة الإستعمارية التى تستند عليها - تقدم موللر بوصفه شخصية بطولية بمصطلح تاريخ العلم المذى حول الفوضى والظلام إلى نور ونظام، وخلق مجالاً علمياً جديداً. وبالنسبة لمجال الأساطير كانت صورته تلك موجودة فى حياته. وتبنى كل من توماس كيتلى Sthomas

Keightley في كتابه "الأساطير في بلاد الإغريق القديمة وروما"، المنشور سنة المعام و ١٨٤٩م - تبنى كلاهما منهجه الجديد. ويشير مبؤرخ الكلاسيكيات تيرنر F.M.Turner إلى كتيلي وسميت باعتبارهما "شسارحين بريطانيين جادين للأساطير الكلاسيكية"(١٥٥٠). على حين استمر التيار العام لدارسي الأساطير في قبول تعريف موللر لنفسه بأنه "علمي" واعتباره مؤسسا" جاداً" و"مدققاً" للعلم الذي يعملون في رحابه (١٥٥٠).

ومع ذلك، أخمذ علماء الكلاسيكيات العارفون يميلون، في غضون السنوات العشرين الماضية، إلى أن يكونوا أكثر حساسية تجاه الجوانب الخلافية في مولملر. ذلك أن رودولف بفيفر Rudolf Pfeiffer، على سبيل المثال، اعسرف بمأن المجلديسن الضخمين للذين كتبهما موللر عن الدوريين كانا "ترنيمة أخاذة عن تميز الدوريين في كل شئ أكثر من كونهما سرداً تاريخياً (١٥٧). ويؤكد مومجليمانو، في سمعيه لتقرير أهمية العلم المذى يشتغل به، والجوانب العقلية فيه، على أهمية موللر الذي يحاول إنكار رومانسيته، ولكنه يحذف موللر من الصور العديمة التي رسمها لعلماء الكلاسيكيات في القرن التاسع عشر (١٥٨).

وأكثر ما يلفت نظرنا في عمل موللر أنه قام في أساسه على المعلومات التقليدية المتاحة للدارسين على الدوام. ولم يتضمن أى قدر من إتساع آفاق المعرفة الذى شهده القرن التاسع عشر. ولم يستطع، بطبيعة الحال، أن يأخذ في حسبانه قراءة الخط المسماري، أو كشوف شليمان الأثرية، إذ حدث هذا بعد وفاته. ومع ذلك فإنه، على النقيض من هاينه Heyne وهيرين بلاوته، إذ حدث هذا بعد وفاته ومع ذلك فإنه، على النقيض من هاينه التطورات العلمية المشيرة بين عامي ١٨١٥ و ١٨٣٠م، بعكس همبولت ونيبور وبنسين. وليس هناك مايدل على اهتمامه بمن عامي ١٨١٥ و ١٨٣٠م، بعكس همبولت ونيبور وبنسين. وليس هناك مايدل على اهتمامه عمله علم اللغة الهندو أوروبية حديث على الرغم من صلته الوطيدة بالأخوة جريم Grimm وغيرهم من العلماء المتخصصين في الدراسات الهندو أوروبية. ويعنى كل هذا أن السبب في تحطيم النموذج القديم يرجع كلية إلى مايسميه المؤرخون "الأسباب الظاهرية". فلم يسقط النموذج القديم بسبب أى تطور جديد في مجال الدراسة ولكن لأنه لم يعد يناسب الرؤية العالمية النموذج القديم بسبب أى تطور جديد في مجال الدراسة ولكن لأنه لم يعد يناسب الرؤية العالمية

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السائدة. ولكى نكون أكثر تحديداً نقول إنه لم يكن متوافقاً مع قيم ومثل بداية القرن التاسع عشـر عن العنصر والتقدم.





## الباب السابع

الهوس الهيلليني -٧انتقال العلم الجديد إلى إنجلر وظهور النموذج الآرى

ترجمة د. منيرة كروان



يهتم الشطر الأول من هذا الباب بنقل أعمال موللر إلى انجلترا. وتنبغى رؤية هذا النقل في سياق إدخال علم الآثار القديمة إلى انجلترا وتأسيس علم الدراسات الكلاسيكية. إذ كان المفروض أن تكون دراسة كافة نواحى الحياة اليونانية الرومانية ذات تأثير تعليمى وأخلاقى ونفعى على الأولاد الذين سيكونون حكام بريطانيا

والإمبراطورية.

وصارت دراسة الكلاسيكيات مركز النظام الإصلاحي للمدارس العامة، كما باتت صاحبة السيادة في الجامعات. وقاد هذه الإصلاحيات دكتبور/ أرنوليد وغيره من الإصلاحيين في العصر الفيكتوري ممن رأوا في التعليم والبحث الألماني "طريقاً ثالثاً" انشق عن جمود انجلزا في عهد المحافظين والهويج "Whig"، ويتجنب في الوقيت نفسه النزعة الثورية الفرنسية. وعلى أية حال، فلا شك في أن المصلحين الإنجليز كانوا يخشون الثورة أكثر من خشيتهم من رد الفعل، وهو نفس ما حدث من هجوم المحافظين.

أما الجزء الثانى من الفصل السابع فيهتم بالمصالحة بين الدراسات المجبدة للهند والهندو أوروبية والدراسات المولعة بالهيللينية ودراسة التاريخ القديم. فبعد أن هدم موللر النموذج القديم، كان من السهل نسبياً ملء الفراغ بنموذج الغزو والغلبة الهندو

أوروبى القادم من الشمال. وفى هذه الحال، على عكس ما حدث مع النموذج القديم، كان ثمة تفسير داخلى للتغيير وهو الحاجة إلى تفسير الأساس الهندو أوروبى للحضارة الإغريقية. ومع ذلك فلا شك فى أن العلماء الألمان والإنجليز كانوا مشدودين بشكل خاص صوب أفكار الغزو الشمالى التى تتوافق تماماً مع النزعة العنصرية السائدة ومع مشروع موللر العنصرى. ولم يكن هناك شك أيضاً فى أن الولع بالهند آنذاك قد لفت انتباه الأوربيين إلى الغزوات الآرية لشبه القارة من ناحية الشمال. وتطلب الأمر قليلاً من الخيال لنقل تلك الغروات – التى وردت فى الراث الهندى – إلى بلاد الإغريق التى لم يكن بها أية تسجيلات عن مثل هذه الغزوات.

### النموذج الألماني والإصلام التعليمي في انجلترا

كان الألمان مقتنعين تماماً في مطلع القرن التاسع عشر بأنهم كانوا "البناة الثقافيون للبشرية"، وهو بالضبط ما رآه إيسوقراطيس في الآثينيين والإغريق في القرن الرابع قبل الميلاد<sup>(1)</sup>. وكان هذا نوعاً من تقدير الذات قبله معظم الأوربيين "التقدميين" والأمريكيين الشمالين. واتخذت الفلسفة الألمانية والتعليم طريقاً وسطاً بين إفسلاس النزاث والثورة الفرنسية والإلحاد. وعلى حد قول إلنيور شافر Elinor Shaffer عن أحد جوانب هذا الموضوع في سياق تاريخ الأدب:

"كان النقد الألمانى حاذقاً وفنيا بحيث لا يصلح لأن يكون دليلاً لحركة الطبقة العاملة فضلاً عن أنه قابل لتفسيرات متعددة، من بينها صيغة مراجعة تنقيحية جاءت من داخله بحيث تركت المؤسسات الكنسية والسياسية على حالتها الأصلية ولها مسن السلطان والقوة ما كان لها من قبل. ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان هناك في ميدان المعرفة الإنجليزية الأداة التي توفير لأكثر حركة علمية في أوروبا إمكانية أن تضرب المؤسسة الأكاديمية الإنجليكانية ... وتنبئنا طبيعة هذه الحالة من التفكير بالكثير عن ازدواجية النزعة الرومانسية السياسية بل والمزيد عن طبيعة حركة التوفيق التي وجدت في العصر الفيكتوري. ومن زاوية معينة يمكن رؤيتها باعتبارها أثراً ثقافياً رئيسيا يدل على نفاق البورجوازية" ...

هذا الاتجاه الجرماني تمشل في فرنسا في الفيلسوف والسياسي المحبوب فيكتور

كوزال Victor Cousin الذي لمع في ظل البورجوازية الكبيرة التي جسدها النظاء الوسطى للويس فيليب Louis Philippe. وأسس كوزان التعليم الإبتدائي الفرنسي على النموذج البروسي، وحفظ مكاناً خاصاً في النظام التعليمي كلمه للقدماء، والإغريق منهم خاصة، مثلما فعل همبولت الذي كان يعجب بمه كثيراً. كما أنه كان من المؤمنين المتحمسين بوجوب الفصل القاطع بين فلسفة الشرق العفوية، وفلسفات العالم (الغربي) الوثني والمسيحي العقلانية (٢٠).

وبينما كان بعض الإصلاحيين الإنجليز مستعدين لتقبسل "التكويسن التعليمي" البروسي بمجرد أن ذاع واشتهر، حالت قوة المحافظين دون صبغ التعليم بالصبغة الألمانية عشرات السنين. والحقيقة أنه لم يمكن أن يبدأ سوى في الثلث الشاني من القرن بعدما أدى الضغط البروتستانتي والصناعي إلى إنشاء جامعات جديدة وبات واضحا أن هناك حاجة إلى إصلاح المدارس العامة وجامعتي أوكسفورد وكمبردج. وعلى الرغم من ذلك، فإنه حتى بعيد إصلاح الجامعية لم ترسيخ حلقات المناقشة (السمنار) وصادرت السلطات الجامعية آراء أساتذة أوكسفورد وكمبردج مثلما حالت المشاعر التحررية للإصلاحيين دون إقامة حكم مطلق على النمط الألماني في النظام الألماني بجدية أكثر مما حظيت به الأبحاث التي أجريت التكوين التعليمي" في النظام الألماني بجدية أكثر مما حظيت به الأبحاث التي أجريت عنه. ومن اللافت للنظر أن جويت Jowett عالم الكلاسيكيات البارز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، قد ترك تأثيراً مستمراً على طلابه ولكنه كان أقبل قدرة من أي من أسلافه غير الإصلاحيين في العلماء الألمان (٢٠).

كانت دراسة اللغسة اللاتينية وقراءة نصوص القدماء قد صارت محور المناهج الدراسية في جامعات العصور الوسطى. وزادت الأهمية النسبية لهذه المظاهر التعليمية في إنجلترا أثناء القرن الثامن عشر مع تلاشي الاهتمام بالدين واللاهوت ومع ازدراء الطلاب الأرستقراطيين للرياضيات. كما بدأ الاهتمام بتزايد باللغة اليونانية بعد سنة الطلاب على نحو ما رأينا. فقد تميزت الطبقة العليا بمعرفة اللاتينية دائماً، وحينئذ صارت اليونانية الحلقة الأولى. ومع ذلك فإن الكلاسيكيات – أي دراسة كافة مظاهر

التاريخ القديم باعتبارها نوعاً من التدريب الثقافي والأخلاقي للصفوة – لم تطهر سوى في النصف الأول من القرن التاسع عشر، وكنانت تسير على هدى النموذج الألماني سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.

كان توماس أرنولد Thomas Arnold هـو الشخصية الثابتـة فـى تأسيسـها، وكان مشهوراً اكـثر بكونـه مروجاً لمفهـوم "المسيحى المهـذب" الـذى يبـدو هجينا لا يصدق. وباعتباره مديراً لنادى الرجبى ونصيراً قرياً لإصلاح الجامعة زاد تأثيره تماماً فـى السنوات العشر الأخيرة، أى بـين عـامى ١٨٣٦م و ١٨٤٤م وكان أرنولـد ينتمـى، مشل همبولـت وكوزان، إلى مايمكن تسميته "الوسط الميال للشـجار بالفطرة"، كمـا كـان يكره همبولـت وكوزان، إلى مايمكن تسميته "الوسط الميال للشـجار بالفطرة"، كمـا كـان يكره الخفاظ على أفضل تـراث؛ وحـين التقـى بونسـين Bunsen فـى رومـا سـنة ١٨٢٨م سرعان ماصارا صديقين. وعلى الرغم مـن أنـه كـان قلقاً بعض الشـى مـن شـكوك نيبـور التاريخية فإنـه بـات معجباً متحمساً لـه وكتب ملخصاً شعبياً لكتاب "التاريخ الرومـانى" (^^). كمـا أن أرنولـد شارك نيبـور حماسـته للعنصـر باعتبـاره المبـدا الأساسـى للتفسـير التـاريخي. وخصـص محاضرته الإفتتاحية للأستاذية فـى التـاريخ الحديث فــى أوكسـفورد عـام ١٨٤١م فـذا الموضوع (^). وترجع أهمية دكتور أرنولـد وابنـه ماتيو، بصفـة خاصــة، إلى "اتجاههمـا"؛ فألهما أوضحـاً المشاعر الكامنـة فعـلاً فـى الـرأى العام السائد وقوياهـا (١٠).

وظهرت مجموعة أكستر أصالة من العلماء في كمبردج. وبسالفعل فيان إمكانية الإصلاح في هذه الجامعة، التي يسيطر عليها الهويج وتتمتع بقدر أكبر من المرونة، قد تجلت في حقيقة أن امتحان بكالوريوس الشرف الكلاسيكي بهيئته المستديرة ظهر هناك سنة ٢١٨٢م. وعبر جامعة كمبردج دخل النظام الدراسي الألماني الجديد و "التكوين العلمي" إلى انجلرا. وكان جوليوس هير Hare بلاناله وكونوب ثيرلوول من بسين الشخصيات الرئيسية التي أسهمت في هذه النقلة، إذ كانا صديقين في المدرسة والجامعة. وقضى هير بعض طفولته في ألمانيا حيث تعلم الألمانية واكتسب حاسة لثقافتها لازمة طوال العمر، ثم نقله إلى كونوب ثيرلوول؛ وقد نشطا ومعهما عام الرياضيات وليم هويل، في الحاولة الأولى لتأسيس إتحاد كمبردج بعد إغلاق جمعية الطلاب الجدلية.

وكرس هويل William Whewell وثيرلوول تقسيهما لتعلم الألمانية من هير. ومع مرور الوقت كان هو ينتقل إلى الصفوف الأعلى، ولم يكتف ثيروول بتعلم الألمانية وإنما كان أيضاً قد قرأ كتاب "التاريخ" لنيبور. ولم يلبث أن ذهب إلى روما، حيث ربط نفسه بالمجتمع الألماني ووطد صداقته مع بونسن بدرجة جعلتها "ذات تأثير بالغ الأهمية على حاته"(١١).

وخلال عودة ثيرلوول إلى انجلترا ترجم مقال القديس لوك، وهي مقالة صعبة في اللاهوت كتبها Schleiermacher شليرماخر، اللذي كان عالم لاهوت متخصصا في الرومان والآريين وكان مفضلاً لدى همبولت وبونسن (١٢). وتسبب هذا في فضيحة بين أعضاء السلك الكهنوتي المحافظين والمعادين للاهوت الألماني برمته. لكن ذلك لم يحل دون عودة ثيرلوول إلى كلية الشالوث المقدس وتلقى التعليمات والتوجيهات المقدسة اللازمة. وفي عام ١٨٢٢م بدأ مع هير في ترجمة كتاب "التاريخ" لنيبور، وظهر الجزء الأول منه سنة ١٨٢٨م، ثم ظهر الشاني بعد أعوام ثلاثة، بيد أنهما تركا الجزء الشالث قبل أن ينتهى لأن صبرهما الخارق كان قد نفد.

وفى سنة ١٨٣٠م اتصل ثيرلوول وهير بجمعية طلابية سرية وصغيرة محدودة، هى جمعية الرسل التى كانت قد أنشئت قبل عشر سنوات باعتبارها ناديا اجتماعيا مسيحياً، وساعداها على التحول وأضفيا عليها طابعها المتسافيزيقى الليبرالي المميز الذي لازمة منذ ذلك الحين مع بعض التعديلات وشجع الاثنان "الأخوة الصغار" على احتزام الشعراء الرومانسيين والعلم الألماني (١٣٠). وحسب قول أحد الأعضاء الذين انتخبوا سنة ١٨٣٧م "كان كولريدج Coleridge ووردورث Wordsworth آلتنا الرئيسية، أما هير وثيرلوول فكانا بمثابة أنبيائنا". وزعم مصدر آخر أن "نيبور كان بالنسبة لهم ربا شكل مشاعرهم على مدى زمن طويل (١٤٠٠). وتكثفت المشاعر الرومانسية للمجموعة سنة ١٨٣٣ بموت هلام المالمي ترمن إلى الشباب والجمال الذي فقدوه، قد خلدت في الأخوة؛ وكانت عبادته، التي ترمن إلى الشباب والجمال الذي فقدوه، قد خلدت في كتاب تنيسون Tennyson، الذي يحمل عنوان "الذكوي" وبقسي مركز الجمعية

وليس هناك شك في أن ثيرلوول تصور نفسه سقراط الجماعة، فهو يدرك بشكل واعي خيرة العقول في الجيل الأصغر لكي يشيعر بطريقة رومانسية ويفكر بأسلوب الشك. وهكذا أصبح الشك الرومانسي الطابع المميز لما أسماه المؤرخ الاجتماعي المعاصر نوبل أنان Noel Annan الأرستقراطية المثقفة أو طبقة المثقفين الجديدة (١٥٠). وذلك من خلال جمعية الرسل بصفة خاصة وروح العصر Zeitgeist بصفة عامة.

وذاعست بالفعل شهرة تسيرلوول السقراطية بعسد وقفته المبدئيسة مسن أجسل قبول المنشقين للحصول على الدرجات الجامعية في كمبردج وبعد أن خذله هير Hare وهويل Whewell أجبر على الإستقالة ومع ذلك فإن سمه لم يكن مراً، إذ كان أصدقاء الهويج (Whig) يحتلون المراكز الهامة، وسرعان ما نعم بعيشة رغدة في أيست رايدغ East Riding ونعم بقدر من وقت الفراغ مكنه من كتابة "تاريخ بلاد الإغريق".

ولقد عُين ثيرلوول عام ١٨٤٠ أسقفاً لكنيسة سان ديفيد أقدم دائرة اسقفية في مقاطعة ديلز ولابد أن هذا قد اعتبر واحداً من سلسلة التحركات الموالية للألمان والتي كان من ضمنها تعيين دكتور أربولد استاذاً في رجيوس (Regius). وكذلك لبعشة بونسين الخاصة إلى إنجلترا من قبل الحكومة البروسية وذلك لتعزيز مشروعه الديني الكبير – والذي كانت له أضواء عنصرية تيوتونية قوية – لتوحيد الكنيسة اللوترية والأنجليكانية.

ولقد أخذ المشروع شكلاً ملموسا بتأسيس الأسقفية الأنجليكانية المشتركة في القدس. وكانت هذه الخطوة هي التي قادت الكارديسال القادم نيومان Newman إلى الكاثوليكية. ولقد كان تحوله إلى العقيدة الجديدة، مشالاً جيداً على الإنقسام داخل الحركة الرومانسية بسين التقدميسين المجبسين لبسلاد الإغريسق الألمسان وبسين الحماسة الرجعية للشعيرة المسيحية والعصور الوسطى والتي كان يمكنها أن تقود الغافل إلى روما.

ولقد ناصر ثيرلوول، كأسقف، الإتجاه الليبرالي "لطبقة المثقفين الجديدة وجناحها الكنسى، الكنيسة الرحبة. وفي هذا كان يقف بمفرده تقريبا، ولقد أدهش تصرفه الأول

أقرانه. فقد كان الأسقف الوحيد الذى صوت لصالح منح اليهود حقوقاً مدنية. وكانت دوافعه للوقوف في هذا الموقف الشجاع متعدده ومختلطه. فقد كانت تجمع بين الليبرالية الحقيقية والاعتقاد بأن الاستيعاب والدمج هو أسرع طريق لتغيير الديانة (وفي الواقع كان تغيير ديانة اليهود هو الهدف الأكبر للكنيسة الإنجليكانية في القدس) (١٦). ولقد استمر ثيرلوول بقية حياته يجمع بين هذه الليبرائية الأخلاقية وعدم الرضا عن كل ما يحيط به، فيما عدا الأطفال والحيوانات الأليفة.

ويجب أن نؤكد أن ثيرلوول ظل رومانسيا معاديا للثورة طوال مسيرته الإصلاحية الشجاعة، والتي بلغت قمتها في حديثه البليغ بصورة غير عادية والذي هزم فيه أنصار مبدأ اللا مؤسسية. وكانت مقالاته المسماه "Primitiae" والتي كتبها في سن الحادية عشرة مشار مدح مبالغ فيه من مجلة Anti-Jacobin Review ، وقد أهداها إلى الأسقف بيرس Percy مبالغ فيه من مجلة «Anti-Jacobin Review كان السبب والذي نبري أن كتابه "Reliques of Ancient British poetry" كان السبب الأساسي في اهتمام الرومانسية بالقصص الشعرية الغنائية الشعبية في كل من بريطانيا وألمانيا. وبعدئذ وفي عشرينيات القرن الناسع عشر، أضفي هو وهير الاحترام على الشاعرين وردزوورث ثيرلوول الرعب من الغورة وظن أنه تحقق منها في "بنات ريبيكا" – فقد ارتدى الرحال من مقاطعة ديلز زي النساء كي يحرقوا ( ؟؟؟ف٧ص١ ٤ ) تحصيل الضرائب المفينه – وأثناء الحرب الأهلية الأمريكيين، وبفوز ما استهجن نظام العبودية وجد أن مشهد صعود الديموقراطية العسكرية التي يحكم منها رجال غلاظ الطبع وضيعو الأصل أشد مدعاه للإنزعاج (١٠٠٠). وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان لديه ما وصفه صديقه توماس كارليل Thomas Carlyle بأن مايقـترب من الإدراك الجنوبي للخطر الفرنسي (١٨٠). وعلى وجه العموم بدت آراء ثيرلوول السياسية قريبة من آراء كل من بونسن، وتوماس أرنولد ونيبور الشاب.

وكان الجزء الثامن من كتاب ثيرلوول "تاريخ بلاد الإغريسق"، والذى بدأ يظهر عمام ١٨٣٥، أول عمل ضخم بالإنجليزية يتضمن نتائج الدراسات الألمانية الحديثة. وكان أيضاً أول عملل يحل محل كتاب ميتفورد Mitford الضخم "التاريخ" والذى نشر بين عامى ١٧٨٤-١٨٠٤م. ورغم ذلك، فإن الهجوم على ميتفورد المحافظ،

والذى كان متشككا للغاية فى إنجازات الإغريق، كان قد بدأ قبل ذلك بعشر سنوات أثناء حرب التحرير اليونانية فى مقالات ظهرت بين عامى ١٨٢٤-١٨٦٩م. وكان أولها، والدى كتبه توماس بابنجتون مكاولى Babington (Thomas Babington) نقداً شرساً الآراء الرجعية المتطرفة المعادية لأثينا والمناصرة لإسبرطة والتى نسبها لميتفورد. ورغم ذلك، والأهم من كل شي، اعترض مكاولى على أن ميتفورد قد عامل الإغريق على أنهم مجرد شعب آخر: ولقد كان مكاولى مشل شيللى ميتفورد قد عامل الإغريق كانهم محرد شعب آخر: ولقد كان مكاولى مشل شيللى كان ينسى دقة القاضى فى خشوع العابد" (١٩٠١).

وجاء الهجوم السانى عام ١٨٢٩ على يعد جروح جروح اكولى مدير البنك الراديكالى الشاب. لقد تعامل جروت مع ميتفورد بحرص أكثر من مكاولى وسلم تماماً بأن ميتفورد لم يكن مناصراً لأسبرطه وأنه كان يفضل الدساتير المختلطة مثله في ذلك مشل ارسطو. وكان اعتراض جروت يتحصر، فيما اعتقد، في انحياز ميتفورد لانجلرا، وفشله في إدراك الطبيعة الخامه لبلاد الإغريق، السي استخدمها، أي جروت، من مؤسساتها الحرة: "إن هذا النبوغ والتباين الفذ للموهبة الفرية والذي يشكل سحر التاريخ وعظمته الإغريقيي يرجع إلى النظام الديموقراطي فقط (وإلى ذلك النظام الأرستقراطي المفتوح الذي يشهد إلى حد كبير ولقد استمر في الإدعاء الأجوف بأن الأرستقراطي المفتوح الذي يشهد إلى حد كبير ولقد استمر في الإدعاء الأجوف بأن بلاد الإغريق يجب أن تعامل معاملة خاصة، وذلك لأن مكانتها الخاصة قد رسخت بالفعل. وأكد على الاهتمام غير العادي اللذي يضفيه التحول الكلاسيكي للتعليم الانجليزي على جميع التعاملات الإغريقية... (٢٠٠). وهكذا فقد اتفق الناقدان على أن بلاد الإغريق يجب أن توضع فوق الحدود العادية للدراسة" ولكن مكاولي انغمس في أشياء أخرى، أما جروت فقد تابع مهمته، وبعد عشرين عاما أخرج عمله الضخم عن التاريخ أخرى، أما جروت فقد تابع مهمته، وبعد عشرين عاما أخرج عمله الضخم عن التاريخ

وبالرغم من هذا، فقد ظهر ثيرلوول قبل ذلك. إن المقارنة العادية التي عقدت بينهما أوضحت أنه بينما نتج عن احتقار ميتفورد المحافظ للديموقراطية الإغريقية عمل

iverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بقع فى شسة أجزاء لصالح حزب المحافظين، كان كتاب "التاريخ" لجروت تحديسا راديكاليا لها. وكان من المفروض أن يحافظ عمل ثيرلوول على كفتى الميزان (٢١٠). ورغم ذلك، وفيما يتعلق بموضوعنا، فإن التضاد قائم بين هجوم ثيرلوول وجروت على النموذج القديم ودفاع ميتفورد عنه. وكما رأينا في الفصل الثالث، فإن الدارسين الأقدميين الذين تقبلوا النموذج دون تساؤل لم يشعروا أبداً بحاجتهم إلى تبريره. ولكن ميتفورد شعر في ثمانينيات القرن الثامن عشر أن عليه أن يصيغ دفاعاً عن وجهة النظر الارثوذكسية بأن المصريين والفينيقيين قد أقاموا مستعمرات في بالاد الإغريق وزعم أن جميع الأسباب تدعونا إلى تصديق الروايات الإغريقية عن إقامة المستعمرات لأنها تفصيلية وواسعة الانتشار، وأيضاً لأن الإغريق ماكانوا ليحازعوا قصصاً ضد مصلحتهم (٢٢٠). وفي مواجهة تلك القضية المقنعة ثيرلوول حجيج موليلر – رغم أنه لم يذكره بالإسم – كما أضاف ملاحظة ساخرة عن دوافع موليلر:

"فى فترة متأخرة نسبياً. تلك التى تلت ظهور الأدب التاريخى بين الإغريسة، ساد اعتقاد عام، سواء بين عامة الشعب أو المثقفين، بأنه فى العصور السحيقة قبل أن يفسح اسم البلاسجيين وسيطرتهم الطريق أمام اسم العنصر الهيللينى وسيطرته، فقد انجذب الأجانب إلى شواطئ بلاد الإغريق لأسباب متعددة، وإقاموا هناك المستعمرات وأسسوا الأسر الحاكمة وبنوا المدن وأدخلوا فنونا نافعة ومؤسسات اجتماعية لم يعرفها السكان الأصليون البدائيون. وساد مثل هذا الاعتقاد بين مثقفى العصر الحديث فى كل أنحاء العالم تقريبا. ويتطلب الأمر قدراً كبيراً من الشجاعة للمجازفة بإثاره الشك حول حقيقة الرأى الذى أقرت به مثل هذه السلطة ووجهته مثل هذه الفترة الطويلة من الإستحواذ على العقلية العامة، وربحا لم يكن أبداً محل تساؤل إذا ما كانت الدلائل المستمدة منه لم تستفز مثل هذا الاستفسار الغيور فى الأرض التى يستقر عليها (هذا التأكيد من عندى (٢٣).

ولم يحدد ثيرلوول ماذا كانت تلك النتائج، ولكن من الصعب رؤية بديل للنتائج الرومانسية والعنصرية فيما يتعلق بعمل موللر. هذه العبارة الصادرة من شخص وثيق الصلة بالدارسين الألمان هامة للغاية، وذلك لأنها توحى أن النقد قد طبق، ليس بسبب

وجود تناقضات جوهرية كما ادعى موللر نفسه فى حالة داناؤوس، ولكسن لأن مضمون الأساطير كمان مغيراً للاعتراض. ويستمر ثيرلوول فى قوله:

"ورغم ذلك، فعندما استيقظت تلك الروح، ساد شعور بأن القصص الذائعة عن تلك المستعمرات القديمة أوجدت فرصة كبيرة لعدم الثقة، ليس فقط بسبب الملامح العجيبة التي عرضها، وإنما عدم الثقة في الحقيقة المريبة القائلية بأنيه بمرور الزمين يبدو عدد هذه القصص متزايداً كما تبدو تفاصيلها معروفية بقدر أكبر من الدقة، وكلما رجعنا للخلف كلما قل ذكرها حتى إذا منا وصلنا للملاحيم الهوميرية فقدنا كل أثر لوجودها (٢٤). ومثل موللر من قبليه، كان ثيرلوول غير قادر على إيجاد أي معارضة صريحة للنموذج القديم بين الكتاب الإغريس وكان مضطراً إلى استخدام من أسماه "حجه من الصمت" وهكذا إدعى أنه تحقق من وجود معارضة ضمن من الكتاب الإغريق والمؤرخين واعتقد أن الأساطير قيد فندت بصمت القصائد الشعرية للإغريسق والمؤرخين القدماء "٥٠٠".

وب وح الرسل الحقيقية استطاع ثيرلوول أن يسرى دائما جانين أو أكنثر لأيسة مسألة. وفي هذه المسألة يبدو أنه كان مجزقاً بين نتائج موللر المقنعة رغم عنصريتها، وبين الطريقة القويمة التي دافع نيبور عنها. وهكذا كتب "يبدو من المحتمل أو حتى من الضروري أن ناخذ طريقاً وسطاً بين الآراء القديمة والحديثة"(٢١). وكانت محاولت المتوفيق مثالية: ليسوا مصريين !! أما الفينيقيون فمن المحتمل، – وأنكر حقيقة الأساطير التي تعدور حول الأصل المصرى لكيكروبس وداناؤوس على أسس عنصرية: "أن القول بوجود مستوطنين من دماء مصرية نقية، عبروا البحر الإيجي وأسسوا مدنا بحرية، يبدو معارضا مع كل ما نعرفه عن الشخصية القومية (٢٢). يجب أن نلاحظ كلمتي "نقية" وبحرية !! لقد اختار ثيرلوول كلماته بعناية شديدة كبي يتجنب مناقضة فتوحات محمد على وابراهيم المعاصرة، ولكن هذه العنصرية المنهجية توضح كيف يمكن للإيدلوجية أن تتجاوز الحقائق المجردة (٢٨). ومن ناحية أخرى، تقبل ثيرلوول بالفعل الأساطير التي تتناول كادموس والفينيقيين، ليس فقط في الجزر ولكن في بويوتيا أيضاً وهناك سبب تتناول كادموس والفينيقيين، ليس فقط في الجزر ولكن في بويوتيا أيضاً وهناك سبب آخر لتمييزه عن غيره من عنصرى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين المعادين المعادية المعا

للسامية، وهـو رغم أنـه رومانسـى أصيـل يتحـدث بمصطلحـات "الـدم" والعنصـر ففـى ثلاثينيات القرن التاسـع عشـر كـان يصبر على القـول:

"أنه أمر قليل الأهمية في حد ذاته إذا ما كان حفنه من المصريين أو الفينيقيين قد اختلطوا بسكان بلاد الإغريق أو لم يختلطوا بهم. أن ما يجعل هذا التساؤل مثيراً هو التأثير المُفترض أن وصول هؤلاء الغرباء قد أحدثه في الدولة أو المجتمع في بلدهم الجديد (٢٩). مثل هذا القصور في الاهتمام بالنقاء العنصري لقى قبولا أقل بعد ثمانين عاما.

#### جورج جروت

سرعان ما توارى كتساب ثسيرلوول "التساريخ" أمسام كتساب جسورج جسروت George Grote الذي ظهر عمام ١٨٤٦م. ولقد تعماصر الرجملان في المدرس في شارتر هاوس Charterhouse، وزعم جروت أنمه ماكان ليبدأ مشروعه على الإطلاق إذا كنان قد علم بكتاب ثيرلوول. ولقد تقبل ثيرلوول من جانبه هذا الإجلال بود مذهل (٣٠) ولقد أوضع موميجليانو التشابه بين دائرة معارف ثيرلوول ومعارف جروت من رجمال البنوك الراديكماليين: "لقمد كمان كملا المجتمعين يكسره ميتفورد ويقسرأ الألمانيين، ولقد تعرضا لهجوم محله Quarterly Review. كما كان كلاهما يهدف إلى التحرر من سيطرة العادات الإنجليزية السياسية والثقافية، ولقد أراد كل منهما إقامتها على قواعد فلسفية ثابتة "(٣١). ذلك أدعى موميجليانو وجود فرق جوهرى: فقله أراد ثيرلوول وهير أن يقدمها فلسفة رومانسية للتاريخ، وأن لا يستبدلا الدراسات التجريبية السائدة في أكسفورد وكمبردج، ولقد كان جروت نفسه تجريبيا ووضعيا(٢٢). وفي الحقيقة فإن الفرق بين الإثنين لا يجب أن يُحمل بأكثر مما يحتمل. فقد شارك كثيرون من أنصار المذهب النفسى في الولع الرومانسي لبلاد الإغريق الذي شارك فيه في ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر كلُ من النسباء والرجمال ذوى الميول المتباين، باستثناء الرجعيين المتطرفين. (ويقتبس موميجليانو أقسوال جـون سـتيورت ميــل John Stuart Mill عن بلاد الإغريق، لكن مشاعر والد ميل النفعي المحبيه للإغريسق، والسذى علم ابنه في سن الثالثة الإغريقية، تتحدث عن نفسها(٣٣). وعلى سبيل المشال فإن إعجاب جروت بالمدينة الدولة يبدو متشابها مع إعجباب روسو بهما في نواحيي عمدة.

وبالفعل، وكما قال موميجليانو، فإن تعاطف جروت مع الدول الصغيرة... قد أدى بسه فيما بعد إلى القيام بدراسة محدوده عن سياسة سويسرا<sup>(٢٢)</sup>. ومن ناحية أخرى، وباعتباره راديكاليا ونفعيا، كان جروت بطبيعة الحال متعاطفا مع الروح العلمية التي غثلت في ثلاثينيات القرن التاسيع عشر في وضعية كومت Comte في فرنسيا. وهكذا كان جروت قادراً على أن يطلب دليلا من التاريخ القديم ثبات أكثر من نيبور أو موللر، واستهجن ما اعتبره "تصريحا ألمانيا بالتخمين (٢٥).

ولقد أصر موميجليانو على أن جروت قد انشق على موللر ومعجبين من الإنجليز عندما أقام تمييزاً واضحاً بين ببلاد الإغريق الأسطورية والتاريخية (٢٦). ورغم ذلك فقد بدأ موليلر كتابه المسمى Prolegomena بمقولة أن هنياك "حيداً واضحاً مقبولاً بين الإثنين (٢٧). ولقد تبع كلا من موليلر وجروت وولف أيضاً في اعتقاده أن الكتابه لم تكين موجوده في ببلاد الإغريق قبيل القرن الشامن ق.م. وأنه لم يكين هنياك تعليم على يبد الكهنة، كما كان الحال في الشرق. وهكيذا كانت الروابط بالأزمنية المبكرة ضئيلة للغاية (٢٨)، كذلك اتفق كلا الرجلين على أنه بينما يمكن أن تحتوى الأسطورة على عناصر تاريخية، لم يكن من المفيد أن نفكر في نواة الحقيقة النقية التي أقيمت عليها العناصر الأسطورية، بل يجب النظر إلى العنصريين باعتبارهما متداخلين منيذ البدايية (٢٠٠٠). وهكذا، وهنا أيضاً، لا يبدو التمييز بين جروت والمؤرخين الرومانسيين كبيراً كما افتر في الأستاذ موميجليانو.

ومع ذلك فقد كان هناك إختلاف مهم بين جروت والرومانسيين الألمان – الذيسن كانوا مهتمين ببلاد الإغريق باعتبارها تمثل طفولة أوروبا، فهو باعتباره راديكاليا أكثر من كونه محافظاً لم يندم على انتهاء عصر فاعلية الأساطير الشعرية. ومثل جيمس هاريس James Harris عالم النحو في القرن السابق، كان ولع جروت بازدهار الديموقراطية الأثينية المتأخرة والمفاجئة. وكان اهتمامه الرئيسي، كما سبق ورأينا، هو أن يدحض شك ميتفورد المحافظ حول المؤسسات الإغريقية (13).

ولقد جادل موميجليانو أيضاً بأن جروت كان حياديا تماماً في مسألة تاريخية الأساطير الإغريقية: إذ أنه ببساطة طلب "دليلاً إضافيا" قبل أن يتقبلها (٢٠١).

وبغض النظر عن عدم ملائمة مشل هذه المطالبة بالدليل فبإن حيادية جروت فى هذا الأمر موضع شك كبير، فإن لهجة مناقشته التاريخية لهجة شكية إن لم تكن تهكمية. وهكذا فإنه يذكر باستحسان جاكوب برينت Jacob Bryant، وهو مؤرخ وكاتب أساطير فى نهاية القرن الشامن عشر، والذى قال أنه من المستحيل أن ناخذ بجدية حكايات شعب يؤمن بالكنتوروس والساتيروس والجنيات والخيول التي تستطيع أن تتحدث (٢٤).

وقد تبدو حجة بيرنت مقنعة، وعلى الرغم من ذلك ينبغى أن نتذكر أن كل فترة لها أفكارها العامة التي تؤمن بها والتي تعتبر - ضرباً من الخرافة للدى الأجيال التالية. وفي هذه الحالة فإنني أصر على أن مانعتبره الآن اعتقادات خاطئة في الكنتوروس والمخلوقات الأسطورية الأخرى، لهما أقل تضليلاً، بالنسبة لما نهتم به من موضوعات، من أساطير القرن التاسع عشر عن العنصر، والسمات القومية التي لا تتغير والنقاء، والتأثيرات الضارة للاختلاط العنصرى، وأهم من ذلك كله إضفاء صفات شبه إلهية على الإغريق، مما جعلهم يسمون على قوانين التاريخ واللغة. وهكذا، وبينما يجب أن نكون على حذر في تعاملنا مع الحكايات القديمة، يجب أن يكون لدينا شك أكبر في تفسيرات القرن التاسيع عشر وبداية القرن العشرين لها.

ويزعم موميجليانو أنه بسبب حيادية جروت، فإن آراءه عن الأساطير لم تبطيل بأى شكل بسبب الكشوف الأثرية اللاحقة التي أكدت الحكايات الأسطورية (٢٤٠٠). وهذا العدر لا يصدق إذا ما كانت آراؤه شكية، كما أزعم. بالإضافة إلى هذا، فإن مثل هذا الشبك يبدو مبرراً أكثر عند جروت أكثر منه عند خلفائه في القرن العشرين الذين أجروا حفائر فوق طرواده، وموكينابي وكنوسوس، وإلى ما غير ذليك، فإن المرء يتوقع منهم أن يستثمروا فائدة الشبك في النواث المسلم به عن التاريخ القديم على الأقل.

وقد يبدو من الحصافة على سبيل المثال تذكر الفرضيات المعمول بها بان فكرة أن بويوتيا تمتعت بعلاقة خاصة مع فينيقيا، أو أن سيزوستريس وممنون، فرعونى مصر الأسطوريين اللذان أطلق عليهما اسم سينوسرت وأمينميس، قد قاما بحملات واسعه فى شرق البحر المتوسط فى القرن العشرين ق.م، تذكر ذلك سوف يكون أكثر حصافة من

إنكارها باعتبارها نوعاً من التخريف، وأن نخضع فقط - عندما نجد أن الدليل الأشرى أو النقوش تؤكد كلا المراثين (١٤٤).

ورغم ذلك، فقعد كنان احتقبار جروت لفشيل المتراث في الاستجابة لمتطلبيات "الدليل" مؤثراً للغايدة. وكان إصراره – بالإضافة إلى أصرار مولسلر – على أننيا يجبب أن نفيرض أن ببلاد الإغريق كانت معزولة عن الشيرق الأوسيط حتى يثبت عكس ذليك، كان مفيدا كوسيلة لطرد المنشقين عن النموذج الآرى خيارج الخطيرة الأكاديمية (٥٠٠) – وبالمثل، فباتخاذه الإولمبياد الأول عيام ٧٧٦ ق.م. بداية للتياريخ الإغريقي، أكبد جروت بقوة الانطباع بأن ببلاد الإغريق كانت في الفرة الكلاسيكية جزيرة على صعيد المكنان والزمان على السواء. لقد نظر للحضارة الإغريقية على أنها جاءت من لا شي وأنها قيد بوغت تقريبا في كامل قوتها وسلاحها بطريقة فوق طاقة البشر.

وسرعان ما صار تاريخ جروت مقياساً للدارسين ليس في انجلترا فقط ولكن في المانيا وفي كل مكان آخر بالقارة (٢٠٠٠). ورغم أن نظام جروت في معاجمة الأسسطورة قلد يكون مبهجاً، فإنه لم يقنع المؤرخين الآخريس، الذياس شعروا أنه مازال يجب عليهم أن يقدموا بعض الآراء حول التاريخ الإغريقي المبكر. ويبدو أنهم بشكل عام قلد أتبعوا موقف ثير لوول التوفيقي: فرغم أن الأساطير الإغريقية تصر على وجدود غزوات مصرية وفينيقية، فإن الدليل "العلمي" في اللغويسات يقبر والآن أن اللغة الإغريقية كانت لغة نقية وأصلية. ويوضح كتاب سبر ويليام سميث "تاريخ بالاد الإغريقية"، وهو المرجع يوضح بعض الصعوبات في هدا الصدد: أن حضارة الإغريق وتطور لمبتهم تثبت أن التطور كان نابعاً من البيئة وأنها ربما تكون قلد تأثرت تأثيراً ضئيلاً بالنفوذ الأجنبي ورغم البلاسجيين قلد تخلصوا من بربريتهم على يد أجانب شرقين أقاموا في بلدهم وأدخلوا المعناصر الأولية للحضارة بين السكان البوائيين، وأن كثيراً من أساطير التراث هذه، رغم الأيدلوجية لتصور أن اللغة الإغريقية لغة "نقية"، والتي ناقشناها في القصل السادس، ذلك، ليست أساطير قران اللغة الإغريقية لغة "نقية"، والتي ناقشناها في القصل السادس،

فمس المشير أن نلاحظ أن اللغة قد استخدمت، بعد عدة عقود، كقاعدة علمية لإنكار النموذج القديم. وقد قام سميث، مثل ثيرلوول، بعمل نوع من التوفيق لقبول الاستيطان الكادمي الفينيقي لطيبه في الوقت الذي يرفض فيه أية حكايات عن مستعمرات مصرية. وبينما فكر الرومانسيون تفكيرا غير جدى منذ القرن الثامن عشر في فكرة أن الإغريسق من أصل شمالي، أكدت حملات الهجوم العلمية على النموذج القديم، منذ صمويل موسجراف Samuel Musgrave إلى كارل أوتفريسد موللر وكونسوب ثيرلوول، على أصالة الإغريق وعلى التشابه بين الهيلينيين والبلاسجين. وفي هسينيات القرن التاسع عشر أصبحت عائلة اللغة الهندو أوروبية والجنس الآرى "حقائق ثابتة".

وبوجود نظرية عنصرية متماسكة، ومفهوم وطن أصلى آرى في مكان ما في جبال وسط آسيا، تحولت صورة الأصول الإغريقية.

### الأريون والميللينيون

لقد أعد نيبور وموللر والهندو-أوربيون فيما بينهم جميع العنساصر اللازمة لإقامة النموذج الآرى وجعل نيبور رفض المصادر القديمة مشروعا، وأدخسل في التساريخ القديم المثال الفرنسي والهندى للغزو الشمالي.

ولقد أبعد موللر النموذج القديم من بلاد الإغريق. ورغم ذلك، فقد كان مجهود علماء اللغة في ربط اللغة الإغريقية بالسنسكريتية وتوضح أن اللغة الإغريقية لغة هندو أوروبية أقوى من هاتين المجادلتين. ولقد كان من الضرورى تقديم بعض التفسير التاريخي لهذه العلاقة، وكان مثال الغزوات الشمالية من وسط أسيا مناسباً للغاية.

انسى أيضاً أريد أن أؤكد أن النموذج القديم والآرى لا يستبعد كلاهما الآخر بالضرورة ولكنهما في الحقيقة تعايشا معا معظم القرن التاسع عشر فيما أسميه النموذج الآرى الفضفاض. ويعنى هذا أن الإغريق المبكرين، الذين ظهروا نتيجة غنزوات هندو أوروبية قبل ظهور الهيللينين، قد هزموا على يد الشرقين والفينيقيين الذين تركوا فيما بعد آثاراً حضارية مهمة. أنسى شخصياً أبرهن، في النموذج القديم المعدل، على أنه كان من المحتمل وجود غزوات أو تغلغل مبكر من جانب المتحدثين بالهندو أوروبية في حوض

البحر الإيجى قبل إقامة مستعمرات مصرية وسامية غربية (<sup>14)</sup>. ورغم ذلك، وبصورة عامة، فقد اهتم أنصار النموذج الآرى التسلسل أو الهيراركية العرقية والنقاء العنصرى وكانت فكرة إقامة مستعمرات مصرية وفينيقية تبدو كريهة دائما بالنسبة لهم.

هناك قصور كبير في النموذج الآرى الجديد هو الافتقار إلى شهادة القدماء لصالحه. فقد ذكر توكوديديس التحركات القبلية التي تحرك فيها الهيللينيون من شمال بلاد الإغريق نحو الجنوب وضمهم لشعوب أخرى. والتاريخ الذي يحدده لهذه العملية يكتنفه الغموض. بيد أنه يؤكد أنها لم تكتمل زمن الحرب الطروادية، وهو مايترك أصول الدانائين والآرجيين والآخيين وكثيرين غيرهم من الإغريق بدون تفسير (٢٠١). وغمة مشكلات مماثلة، سببتها الوجود المتأخر زمنيا، تقلل من قيمة البراث الدي يدور حول الغزو الشمالي والذي يمكن أن يكون مقبولا - عودة أنباء هراكليس (هرقل) أو الغزو الدورى الذي اكتسحت فيه قبائل من شمال غرب بلاد الإغريق الجنوب واستولوا على معظم البلويونيثوس وجزء كبير من جنوب بحر إيجة.

كأنت الروايات تصرعلى أن هذه الأحداث حدثت بعيد الحيرب الطروادية التي حدثت حوالى ١٢٠٠ ق.م. وهكيذا – وإذا ماقبلها المبرء على أنها هي الغيزو الآرى، فربما لا يكون أجاعنون ومينيلادس ومعظم الأبطال الهوميروسيين مين الإغريق. وهيو ثمين لا يريد أن يدفعه سوى عدد قليل مين دارسي الهيلينيات، حتى قبيل فيك رموز الخيط المسمارى الذي أثبت أن الإغريقية كانت لغة الحديث في بسلاد الإغريق قبيل الحيرب الطروادية بزمن طويل (٥٠٠). ومن ثم فإن الاحتمال الوحيد كان إثبات أن الغيزو الدورى كان الغيزو الأول.

ولقد اعسر ف أرنست كورتيوس Ernst Curtius زميسل مولسلر الأصغر المخلص، بعدم وجود مصدر قديم للغزو الآرى، أو كما قال "أن الشعور بالأصالة قد تطور بينهم (الإغريق) في أكبر تنوع للبرّاث(٥٠). ورغم ذلك، كسان فقه اللغة (الفيلولوجي) نظاما "علميا" يسمو فوق مثل هذه الأمور، ولم ينزعج المؤرخون الجدد مس قصور المصادر القديمة. فقسد قبل أن تيودور مومسين Theodor Mommsen المؤرخ العظيم لروما في منتصف و أواخر القرن التاسع عشر، كتب في البداية يجب أن

نخلص التاريخ من كل تلك القصص التي ترمي إلى أن تكون تاريخاً، ولكنها ليست سوى ارتجال "(٥٢).

وبعد ظهور الدراسات الهندو أوروبية وبسروز نموذج الغنزو الآرى وتحطيم مولسلر للنموذج القديم أصبح تطبيق النموذج الآرى على بلاد الإغريق واضحاً لدرجة أنه يبدو أنه حدث عموما بين أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشسر. ولذلك، فمن الصعب معرفة إلى من يُنسب، ورغم ذلك، فأكثر المرشحين هم الأخوة كورنيتوس. وإذا ماكسرنا قاعدة سيطرة الإبن البكر فسوف نضع جورج الأصغر في البداية.

ولد جبورج كورتيوس Georg Curtius في لوبك عام ١٨٢٠، درس في بون وبرلين وشغل منصب أستاذ في براج (التي كانت بالفعل مركزاً كبيراً للغويات) وفي كيل وليبزج. وكانت كتبه العديدة تطبيقات للمبادئ الجديدة للدراسات اللغوية الهندو أوروبية على اللغة الإغريقية. ولقد عمل في النحو المقارن وفي العنصر الهندو أوروبي في اللغة الإغريقية، وفي كليهما رتب تغيير الأصوات، الأنيق والعادي، بحيث أوروبي في اللغة الإغريقية من الهندو أوروبية الأولى حسبما افترض (٢٥٠). وخلال خمسينيات القرن التاسع عشر أقام كورتيوس قاعدة صلبة كان من الصعب تجاوزها. ولقد وصف ستيورت جون، مؤلف المعاجم في بداية القرن العشرين، الوضع في عشرينيات القرن العشرين في مقدمة الطبعة التاسعة لقاموس اليوناني العشرين عالم للقياموس اليوناني العشرين في مقدمة الطبعة التاسعة لقاموس اليوناني القرن العشرين في مقدمة الطبعة التاسعة لقاموس اليوناني المناسقيرين في مقدمة الطبعة التاسعة لقاموس الموناني الشهير، بقوله:

"بعد تفكير دقيق، تقرر تقليل المعلومة الإشتقاقية إلى أدنى حد. إن نظره إلى المعلومة الإشتقاقية إلى أدنى حد. إن نظره إلى قاموس بويزاك ( grecque de la langue ) سوف توضح أن تأملات علماء الاشتقاق ليست خالية من التخمين إلا فيما ندر. إن تطور فقه اللغة المقارن منذ ايام ج. كورتيوس (الذي كان كتابه "الاشتقاق اليوناني" المصدر الأساسي الذي اعتمد عليه قاموس لبول أندسكوت) قد أدى إلى التخلص من كثير من الهراء، ولكنه لم يقدم سوى القليل في بناء (العلم)(ئه).

ويصدق هذا على الوضع الحالى مثلما كان يصدق على الوضع عام ١٩٢٥ عند

كتابة هذه الكلمات. إن كثيرا من الهراء كمان بالطبع سماميا، فقمد كمان مسن المستحيل احتماله في عشرينيات القرن التاسع عشر (٥٥). وإذا كان جورج كورتيوس قد ربط بين بلاد الإغريق واللهجات الهندو أوروبية لغويا، فقد فعل أخوه الآخر نفسس الشمئ ولكس من الناحية التاريخية. لقد ولد أرنست كورتيوس عام ١٨١٤. ودرس في بون وجوتنجس حيث ارتبط بموللر. وقضى في اليونان الفسترة بين عمام ١٨٣٦ - ١٨٤٠م وكمان بجمانب موللر عندما وافته المنيه. وكتب كورتيوس وصفاً تاريخياً مفصلاً لمنطقة البلوبونيوس وحصل على مركز في برلين، وبعد ذلك عُين أستاذاً في جوتنجس من عمام ١٨٥٦ إلى حيث قضى الثماني والعشرين عاماً الباقية من حياته هناك (٢٥).

ولقد شارك أرنست كورتيوس مولل في شغفه بطبيعة بلاد الإغريق وتماثيلها وآثارها، فضلاً عن فنها. وكان ما كتبه أول كتاب ضخم عن تاريخ بلاد الإغريق يكتبن كاتب عاش في هذا البلد بالفعل، بالإضافة إلى ذلك، كان كورتيوس يتمسك دائما برأيه الرومانسي بوصفه ناصحا ومرشداً عن بلاد الإغريق. وكما أوضح ديليموتيز مويلندروف "فإنه لم يكف مطلقا عن إيمانه بهذا المفهوم المثالي، بل ظل ينادى به حتى يوم وفاته (٥٥). ورغم ذلك، ويعكس موللر، فقد تحت الإطاحة بكورتيوس في حركة الحماسة الجديدة للهندو-أوربيين والآريين وامتدت رومانسيته إليهم.

إن مشل هذه الرؤية تتخلل كتابة "تاريخ بسلاد الإغريسق" السذى نشسر الجسزء الأول منه عام ١٨٥٧. ولقد تقبل كورتيسوس وجهة نظر علماء اللغة بوجسود Urheimat هندو أوروبى فى مكان ما فى جبال وسط أسيا، ومن هناك، أنطلق الهيللينيسون جنوباً واستوطنوا بلاد الإغريق، مثلما أكتسح الآريون الجنوب وقهروا الهند. ورغم ذلك، أكد كورتيوس، بعكس الأقدميين وسسابقيهم، على وجسود فسرق بسين البلاسيجيين والهيللينيسين: "إن زمن البلاسيجيين يقبع فى الخلفية. كفترة طويلة من الرقابة: أما الدافع والحركة فقسد انتقلت فى البداية مع هيلينى وأبنائه، وبوصولهم يبدأ التاريخ "(٥٨).

وقد يبدو هذا الفرق مشابهاً للفرق بين الآريين وغير الآريين. والحقيقة أن كوريتوس، على أية حال، كان يرى أن البلاسجيين هم الموجمة الأولى من الآريين ذوى

المكانة الأدنى، والذين جاءوا خلال الأناضول عبر الدردنيل والبسفور إلى بسلاد الإغريق، مخلفين آثاراً فى فريجيا. لقد كانت الغزوات الهيللينية المتاخرة أصغير فى الحجيم ولكن "رغم قلة عددها، فإن قوتها العقلية السامية بعلتها قادرة على تجميع العناصر المتناثرة... وجعلتها تتطور إلى حالة أعلى من الرقى "(٥٩). إن أوجه التشابه بين سكان أسبرطه ومسينيا الأصليين السابقين على الغزو الدورى والسكان الإيرلنديين ذوى الأصول الآرية قد ورد ذكرها فى صفحة ٤٩٢(١٠). لقد تميز مشيروع كورتيوس التاريخي الذي تصور الهيللينيين الآريين الذين يهزمون البلاسجيين نصف الآريين بأنه مزيج أيديولوجي بين ملمحين مرغوبين – غزو العنصر الأسمى القيادم من الشيمال، والحفاظ على النقياء العنصرى الضرورى.

وكان الغزاه الجدد شمالين تماماً. وقامت إحدى مجموعاتهم "بالإستيلاء على الطريق البرى عبر الدردنيل، بوابة الشعوب القديمة: وعبرواً من خلال طراقيما إلى الأرض الألبانية شمال بلاد الإغريق، وهناك، وفي الأقاليم الجبلية، طوروا حياتهم الخاصة في وحدات اجتماعية...، تحت اسم الدوريين (٢١). أن سبب هذا الوصف المعبر لحياة جبلية منعزلة في مقاطعات، مما يجعلهم يشبهون السويسريين تقريسا، قد جماء فيما يبدو من حاجة الرومانسيين المستمرة لاستخلاص شخصين الشعب من جغرافية الأرض. وكانت ورطة بالنسبة لأنصار هذا الرأى أن وجدوا أن الأثينيين من الأيونيين "الناعمين" قد عاشوا في أقليم أتيكا الوعر، بينما عاش الأسبرطيون في وادى يوروتاس الخصيب.

ولقد تناول كورتيوس أصول الأيونيين باختصار شديد، فهو لم يزد ببساطة عن الأيونيين جاءواً مباشرة من فريجيا إلى الساحل الشرقى للبحر الإيجى (٦٢). ولقد ذكر النزاث الإغريقى بوضوح أن أيونيا الأناضول لم يستعمرها الأيونيون القادمون من بلاد الإغريق سوى فى القرن الحادى عشر، ولكن ليبور تحدى القدماء فى هذه النقطة. وبهذه الطريقة استند كورتيوس على قوة الدراسة الجديدة عندما أنكر الراث وزعم أن الإغريق قد عاشوا هناك قبل ذلك بكثير. وفى خاتمة هذا الجزء جادل بأن هجراتها المنفصلة قد ميزت الدوريين عن الأيونيين: ومن ثم فقد وضعت الأسس الأولى للثنائية التى سادت تاريخ ذلك الشعب بأكمله. ورغم ذلك، فقد كانوا متحدين من حيث

العنصر. فقد كان الإحساس الداخلي بالقرابة يجذب كلاً منهما للآخر(٦٣).

والأهم من ذلك كلمه، أن مشاعر كورتيوس الغمامض عن الهيللينيسين الآريسين تركزت حول اللغة:

"إن الشعب الذى عرف كيف يطور بطريقة فريدة الكنز المشترك للغة الهندوجرمانية كان ... الهيللينيون. وكان تصرفهم التاريخي الأول هو تطوير هذه اللغة، وكان
تصرفا فنيا. إذ يجب اعتبار اللغة الإغريقية دون اللغات الأخترى شقيقاتها عملا فنيا...
فلو أن قواعد هذه اللغة كانت هي كل ما تبقى لنا من الهيللينيين، فإنها كانت ستلقى
كدليل كامل وقوى على مواهب هذا الشعب غير العادية... إن اللغة كلها تشبه جسداً
رياضياً متمرنا، حيث تظهر كل عضلة وكل عصب في شكلها الأمثل، حيث لا أثسر
لبروز البطن، ولا توجد به مادة خاملة، ولكن القوة والحياة فقط (١٤٠).

وكان لزاما أن تكتمل هذه اللغة "النقية" في الجبال الشمالية قبل النزول إلى بسلاد الإغريق. ولقد رأى كورتيوس هذا الاكتمال المبكر ضرورياً بشكل خاص، لأنه اعتقد أن اللغات تنتمي إلى البيئة بشكل مباشر، عادة ما تسود طبقة من الأصوات علي التلال، وتسود طبقة أخرى في الوديان، وطبقة ثالثة مغايرة تسود في الهول"(٢٥٠). وأيكن ممكنا التفكير في أن شيئاً جميلاً ونقياً مشل اللغة الإغريقية قد تطور في حوض البحر المتوسط، أو أنه جاء نتيجة اختلاط الهيللينيين بالمصريين والساميين.

واعترف كورتيوس بالفعل أن الفينيقيين في العصور القديمة قد تساجروا في بلاد الإغريق وأدخلوا بعض الابتكارات الحديثة. ورغم ذلك فقد أصر على أنهم سرعان ما طردوا على يد الأيونيين الأكثر نشاطاً. وكان مقتنعاً أن أساطير الاستيطان المصرى الفينيقي لم تكن سوى محض خرافة كما أثبت العلم العنصرى: "من غير المتصور أن الكنعانيين الحقيقيين، الذين تراجعوا في خزى أمام الهيللينيين في كل مكان، خاصة عندما تعاملوا معهم وهم يعبدون عن وطنهم، والذين احتقرهم الهيللينيون كشعب لدرجة جعلت الهيللينيين ينظرون للزواج المختلط بينهم وبين الكنعانين على أنه زواج مُشين،

وذلك عندما عاشوا معهم فى مناطق بها خليط من السكان مثل سلاميس فى قسبرص\*، أننا نكور مرة أخرى أنه أمر لا يمكن تصوره أن أولئك الفينيقيين قد أسسوا إمارات بين الهيلينيين فى أى وقت من الأوقات (٢٦).

إن الدلالة المعادية للساميين في هـذه الفقرة، والاتجاهات المختلفة تجاه الفينيقيين في بريطانيا في ذلك الوقت سوف يتم مناقشتها في الفصل التالى. ولكن كورتيوس من جانبه قد انتحال الأعدار للإشارة للفينيقيين بطريقة مماثلة ومساوية لطريقة بونسين المربكة، وطبقاً لكورتيوس فإن قصص الـرّاث الإغريقي عن المستعمرات الفينيقيين ظهرت إما من الخلط الطبيعي بين الفينيقيين والأيونيين الذين كانوا حارج البلاد وتعلموا بعض النظم الأجنبية، أو من حقيقة أن كاريا كانت تُسمى فينيقيا، وكان يبدو أن الكآريين أحد أنواع الإغريق الشرقين (٢٧).

وكان الاستثناء الوحيد الذى سمح به هو كريت حيث اعترف بأن الفينيقين الفعلين ربحا كانوا قد استقروا فيها بأعداد كبيرة، بالرغم من أنهم لم يحلوا محل البلاسجيين الأصليين مطلقا (٢٨). وفي خمسينيات القرن التاسع عشر، كان ذلك يبدو بعيد الاحتمال مع وجود الجزيرة تحت الحكم البركي، ولكن بعد اكتشاف إيفانز للحضارة المينوية على الجزيرة عام ١٩٠٠، اكتسبت كريت أهمية كبرى بحيث لا يمكن قيول خضوعها للفينيقيين.

اندى أود أن أنهى هذا الفصل بلمحة موجزة. فقد سبق وذكرنا الأستاذ الكبير المحافظ ويليام ريدجواى ( William Ridgeway ) وذلك فى معرض حديثنا عن المحافظ ويليام ريدجواى ( William Ridgeway ) وذلك فى معرض حديثنا عن صورة الإسبرطيين الس Ulstermen وكان هو الأستاذ البارز فى تخصص التاريخ الإغريقي المبكر فى كمبردج أوائل القرن العشرين (١٩٠). وفى كتابه "العصر المبكر لبلاد الإغريق والذى نُشر عام ١٩٠١، قدم نسبة الثقافي عندما أشار إلى أربعة مؤرخين لم يوتب أحد فى منهجهم الشكى "وفى جدية أرائهم هم نيبور، ثيرلوول، جروت يوتوس. إن أحدا لا يشك فى شكهم تجاه النظريات التى لا يميلون إليها (٢٠٠). ومن

في النص الانجليزي وردت لفظة or بمعنى "أو" (سلاميس أو قبرص) والصحيح "سلاميس في قبرص" أي وضع in بدلاً من or (المراجع).

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ناحية أخرى فليس هناك شك على الإطلاق في أنهم جميعا - مع احتمال استثناء جروت - كانوا عنصريين وإنهم جميعاً كانوا رومانسيين مغرمين بتصوراتهم عن بسلاد الإغريسق. ويجب أن يكون واضحاً الآن أننى أرغب في الارتياب في جديمة آرائهم واتزانهم وموضوعيتهم.



# الباب الثامن

صعود الفينيقيين وسقوطهم (١٨٣٠ - ١٨٨٥)

ترجمة د. منيرة كروان



ونصل الآن إلى مرحلة وسطى من مراحل تأسيس النمسوذج الآرى، إذ أن مساهمة المصريين في تشكيل بسلاد الإغريق قد استبعدت على حين ماتزال مساهمة الفينيقيين تحظى باعتزاف عام. ووجهة نظرى في هذا الفصل والفصول التالية إن القوة الرئيسية الكامنة وراء رفض الاعتقاد التقليدي بالتأثير الضخم للفينيقيين بسلاد الإغريق في تاريخها الباكر كانت ممثلة في بروز النزعة العنصرية لمحاداة السامية باعتبارها نزعة معادية للنزعة الدينية. وكان السبب في ذلك راجعا إلى الاعتقاد الصحيح بأن الفينيقيين كانوا وثيقي الصلة للغاية باليهود من الناحية الثقافية.

وفى الفترة الوسيطة التى نهتم بها تعقد الموقف بسبب تشابه آخر، رؤى أنه يربط بين الماضى والحاضر – وهو العلاقة بين الانجليز والفينيقيين – أمراء الماضى الفخورين من الصناع والتجار. هذا الربط كان مقبولا بين كل من الانجليز وأعدائهم – الفرنسيين فى بداية القرن التاسع عشر والألمان فى نهايته – وهكذا كانت ثمة فروق جوهرية فى المعاجمة التاريخية للفينيقيين على ضفتى القنال الانجليزى؛ فقد مال الانجليز إلى الإعجاب بهم بينما كان سكان القارة معادين لهم بعنف تعاوتت درجاته: كان اهتمام الفرنسيين بالفينيقيين قد تزايد مع تورطهم الاستعمارى فى لبنان (فينيقيا القديمة) وشمال إفريقيا (فينيقيا الجديدة). وقد وصل العداء الفرنسي للفينيقيين ذروته فى روايسة فلوبير التاريخية ذائعة الصيت "سلامبو" والتى رسمت صورة حية للرفاهية والقسوة التى كانت عليها قرطاجة فى القرن الثالث ق.م. ولقد فجرت رواية "سلامبو" قضية طقسس مولوخ عليها قرطاجة فى القرن الثالث ق.م. ولقد فجرت رواية "سلامبو" قضية طقسس مولوخ صفحات الكتاب المقدس. إن تذكره فلوبير التصويرية بالرابطة بسين القرطاجيين

جوستاف فلوبير (١٨٢١- ١٨٨٠): لمه خمس روايات طويلة وبعيض الأعمال القصيرة. ومن العجيب أن فلويير اعتبر واقعيا رغم رومانسية موضوعاته ورغم أن تركيزه الأساسي لم ينهب على موضوع الرواية والشخصيات ولكنه يركز في المقام الأول على الأسلوب. ورغم أن رواية "سلامبو" لم تحظ بقبول حسن في بداية نشرها عام ١٨٦٧ فقد فازت فيما بعد بتقدير كبير. (المترجمة).

<sup>\*\*</sup> مولوح صنم كنعانى كان يتم تقديم المولسود الأول قربانا له. وتشهد فقرات كثيرة من الكتاب المقدس على استمرار هذا الطقس حتى القرن السادس ق.م. (المرجمة).

والفينيقيين مع هذا الإستذكار الشديد جعلت من الصعب حتى على الباحثين البريطانيين واليهود أن يجعلوا منهم أبطال.

وتهتم الأقسام الثلاثة الأخيرة من الفصل الذي نحن بصدده بوجهة نظر جوبينو حول بلاد الإغريق باعتبارها تأثرت إلى حد بعيد بالسامية ومن ثم كانت ثقافتها ثقافة فاسدة، كما تهتم باكتشاف شليمان للحضارة الموكينية في العصر البرونزي والمناقشات التي دارت حول الطبيعة العنصرية واللغوية لكل من الحكام والسكان. أما أنا فينصب اهتمامي بشكل خاص هنا على الاعتقاد الشائع بأن الثقافة بأسرها قد اصطبغت بالسامية بشدة.

أما الموضوع الثالث والأحير فهو التأثير الذى أحدثه فيك رموز الخيط المسمارى واكتشاف أول الآشوريين والبابليين المتحدثين بالسامية ثم اكتشاف السومريين غيير الساميين وما أحدثه ذلك كله من تأثير على كتابية تباريخ شرق البحر المتوسط. وإذ نسب المؤرخون المعادون للسامية والذين كانوا قد سيطروا على معظم كتابيات التباريخ القديم في تسعينيات القرن التاسيع عشر كافة وجوه الحضارة - حضارة ببلاد مباين النهرين. إلى السومريين أمكنهم أن يواصلوا ادعاءهم العام بسأن الساميين كانوا بالأساس قوماً غير مبدعين.

#### الفينيقيون ومعاداة السامية

كان هناك على الدوام تطابق بين الكراهية الدينية لليهود والعداء العنصرى لهم وعلى الرغم من هذا فإنه كان هناك حقا تحول خلال القرن التاسع عشر من المعلى المعلى الرغم من هذا فإنه كان هناك حقا تحول خلال القرن التاسع عشر من Judenhoβ أى كراهية المسيحيين التقليديين لليهود إلى نزعة عنصرية حديثة ضيال السامية وكان التحول عملية معقدة على أية حال، وكان إيقاعها مختلف السرعات في الأماكن المختلفة، ففي ألمانيا على سبيل المثال كانت الفجوة بين الكراهية العنصرية والكراهية الدينية ضئيلة، ولم توجد إلا في الدوائر المستنيرة والماسونية قبل الشورة الفرنسية. إذ عاشت كراهية اليهود التقليدية على حين غمت جدور معاداة السامية السرعة في بواكير القيرن التاسع عشر منع العودة للمسيحين والرعب الذي أحدثته النتائج الثورية لحركة التنوير. وقد ارتبطت حركة التنوير في أذهان الرجعيين ارتباطاً

وثيقاً بالعقلانية اليهودية.

وكانت التغيرات الجارية بين أكثر أفراد النخبة ثقافة بمثابة قمة جبل الجليد بالنسبة للطبقات الألمانية الحاكمة بأسرها. وهكذا فإن همبولت وزوجته كارولين تحركاً في الدوائر اليهودية قبل الثورة ولكن بنهاية حياة كارولين كان عنفها وحدتها قد كسب لها اعتراف النازى باعتبارها رائدة من رواد معاداة السامية. أما همبولت نفسه فقد ظل مدافعاً عن اعطاء اليهود حقوقهم المدنية، لكن كتب عام ١٨١٥: "إننى أميل إلى اليهود كتلة، أما كأفراد فإننى أتجنبهم بشدة (١). وعلى أية حال فليس هناك شك فى أن المرقف قد أصبح أكثر حدة فى سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر وإن كثير من التحريب بالمعروفين مثل من مناسلة Mommsen و Moellendrof-Wilamouitz و آخرين مشل نيتشة معاداة السامية الجديدة.

وفى قرنسا – التى كان عدد اليهود بها أقل كشيراً – كانت الحلقات المزدوجة التى تربط بين العقلانية اليهودية والتنوير وبين الشورة التى أعطت الحقوق المدنية لليهود قد ربطت بشدة بين اليهود والاتجاه الجمهورى فى السياسة الفرنسية منذ ذلك الحين وكان هذا يعنى أيضاً أن عنف الكراهية تجاه اليهود قد ازداد حدة بين صفوف الملكيين والكاثوليك فى فرنسا عن أى مكان آخر فى أوروبا. ومن ناحية أحرى، بينما كان التحرريون والتقدميون يشاركون غالباً فى النزعة العنصرية ومعاداة السامية الجديدة، فإنهم فى بعض الأحيان رأوا اليهود بمثابة الدعامة الخارجية للجمهورية، ومن شم كان لليهود حلفاء هامين فى المجتمع الفرنسي وغالباً ما كان لهم مثل هؤلاء الحلفاء فى المنهنة الخديدة.

وفى إنجلترا، التى كان اليهود قد طردوا منها حتى خسينيات القرن السابع عشر، كانت توجد من الناحية النظرية اتجاهات معادية للسامية مثلما كانت توجد أيضاً اتجاهات معيدية للسامية مثلما كانت توجد أيضاً اتجاهات محبة لها. وكان هناك تراث يرجع إلى العصور الوسطى يقول بأن الانجليز ينحدرون من نسل سام بن نوح – وهو جد اليهود الأعلى – ولا ينحدرون من نسل بافث – الجد الأعلى للأوربيين. وكانت هناك الرؤيا البيوريتانية التى ترى إنجلترا على

أنها القدس الجديدة، وهي رؤيا ماتزال حية إلى اليوم في ترنيمات بليك الكنسية (٢). هنذا التراث والدور الهام الذي لعبه اليهود في تأسيس السيادة المالية والاستعمارية لبريطانيا في أواخر القرن السابع عشر والشامن عشر كان يعني أن هناك انتقالاً من كراهية اليهود إلى معاداة السامية بشكل بطئ، مثلما كان الحال في فرنسا، وقدم فرصاً غير عادية في منتصف القرن التاسع عشر. والذين تحولوا من اليهودية إلى المسيحية مثل دزرائيلي (Disraeli) تمكنوا من الوصول إلى أعلى المناصب بطريقة كانت مستحيلة من قبل ومن بعد على السواء، كما أن اليهود المتمرسين كسبوا حقوقاً مدنية وحازوا القبول الاجتماعي بشكل لم يحدث ثانية حتى خمسينيات أو سستينيات القرن العشرين.

#### ماذا كان الجنس السامى؟

على الرغم من أننا رأينا كيف كان اسم قوقازى قد نسب إلى يافث من خلال بروميثيوس باعتباره اسما نقيضاً لاسم سام فإن مبتكره بلومنباخ (Blumenbach) لم يطرح هذا المصطلح سوى فى الطبعة الثالثة لكتابه العظيم De Generis Humani Varietate Nativa وغن نعلم أن مفهومه الأول عن الجنس الأبيض الراقى كان يتضمن كلا من الانجليز كلمة "قوقازى" حتى نهاية القرن التاسع عشر "". وفى أربعينيات القرن التاسع عشر على سبيل المثال وصف دزرائيلى موس بأنه "رجل يجسد النموذج القوقازى من جميع الوجوه، على حين كتب يقول أن اليهود الأوربين لم يكونوا ليتحملوا كل معاناتهم لو لم يكونوا من ذوى المدم القوقازى الخالص وفيما بعد، في سبعينيات القرن التاسيع عشر يشير جورج اليوت إلى اليهود باعتبارهم القوقازين الأكثر نقاء "". وحتى فى ألمانيا فإن لاسين Lassen المسيحي العنيف فى معاداة المساعية، وهو من تلاميد شليجل، لم يرفض فكرة أن اليهود قوقازيون ("). وفى العقود باعتبارهم القوقازين الأكثر نقاء "كرى أخذه فى التطور. فإن البروفسيز روبرت كنوكس. Prof. ومن الشائع أنه كان يطلب جثثا حديثة الوفاة ويشكو من أن الجثث التى كانوا يحضرونها له لتشريعها كانت قديمة جداً وباليه. وعلى أية حال، فقد أسعده أن يقبل جثث ضحاية جوائم القتل التي ارتكباها. ولقد تم شنق بورك وهارى، أما كنوكس، فعلى الرغم من أنه من من مدن جرائم القتل التي ارتكباها. ولقد تم شنق بورك وهارى، أما كنوكس، فعلى الرغم من أنه من من خمن جوائم القتل التي ارتكباها. ولقد تم شنق بورك وهارى، أما كنوكس، فعلى الرغم من أنه من من اله منع من اله منع من اله منع من اله من الهي عرب المورس الشائع التي التكوي من أنه من اله من الهروب حور الهوري و المورى الموروب الموروب كوروب كوروب الموروب الهوري الهوري الموروب المو

ممارسة التشويح، فإنه صار رائدا بارزا من رواد العنصرية، إذ صاغ عبارات يجارى بها سيدونيا الحكيم في رواية دزرائيلي المسماه تنكريد Tancred، والذي قال "إن الجنس والعنصر هو كل شئ، وليست هناك حقيقة أخرى". وفي عام ١٨٥٠م أصر كنوكس على أن "الجنس البشرى هو كل شئ، فهو ببساطة حقيقة بل هو أكثر الحقائق لفتاً للنظر، وأكبر حقيقة شاملة توصلت الفلسفة إليها منذ الأزل. الجنس البشرى هو كل شئ، هو الأدب والعلم والفن – في كلمة واحدة – تعتمد الحضارة عليه"(١).

وقد مجد كنوكس المناسبات التى ارتكب فيها الرجل الأبيض جرائم الإبادة العنصرية: "كان هناك مجال واسع للإبادة أمام الأجناس الساكسونية الكلتية والسارماشيين (السلاف)(٧). وقد وصف اليهودي بأنه "مهجن عقيم"، واتهم اليهود بأنهم جامدين دائما وغير مبدعين:

"ولكن أين الفلاحون اليهود والميكانيكيون اليهود والعمال اليهود، لماذا يكره اليهودى العمل السدوى؟ أليست لديمه أية قسوة إبداعية؟ ألا يوجد أى تحول آلى أو علمى فى عقله؟ ... ثم بدأت أتحرى عن ذلك ورأيت ... أن اليهود الذين يتبعون أى نداء لم يكونوا حقاً من العبرانين ولكنهم الحدروا من صلب أب يهودى وأم سكسونية أو كلتية. أما اليهودى الحقيقى لا يستنسيغ سماع الموسيقى ولا يحب العلم أو الأدب ولا يحيل إلى البحث والتساؤل (^). ألح.

والواضح أن كنوكس قد انتقل من الكراهية الدينية لليهود إلى نزعة عنصرية حديثة معادية للسامية... وعلى الرغم من أن مثل هذه المناقشات العنصرية كانت محدثة في بريطانيا العظمى على نحو ما أوضح مؤرخ معاداة السامية الحديثة بولياكوف Poliakov، فإن المفكرين التقدميين من أمثال دارويس وهربرت سبنسر مبتدع الداروينية الاجتماعية كانوا يعملون داخل الإطار نفسه تقريباً، بل أن دارويس كثيراً ما اقتبس عبارات كنوكس مبدياً موافقته عليها (٩).

ولنعد إلى فرنسا، ففى عام ١٨٥٦م اشتكى عالم الساميات العظيم ارنست رينان Ernest Renan من أن فرنسا لا تؤمن بالعنصر إلا قليلاً، وهذا بالتحديد لأن العنصر كاد أن يختفى من وجدانها... وكل هذا (الاهتمام بالعنصر) يمكن أن يكون

موجوداً لدى شعب مثل الألمان الذين ما يزالون يحافظون على جذورهم الأولية"(١٠). وربحا تكون المقارنة بين فرنسا وألمانيا مقارنة عادلة، ولكن الفرنسيين أيضاً كانوا يهتمون بالعنصر أو الجنس البشرى. وبحلول منتصف القرن التاسع عشر كانت فكرة "الجنس السامى" قد أدمجت منذ وقت طويل في النزعة العنصرية الجديدة في فرنسا. ولقد ذكرت بالفعل نظرية التاريخ المرتكزة على الدراسات اللغوية باعتبارها حواراً بين الآريين والسامين. ومن ناحية أخرى فإن تلميذ نيبور الفرنسي ميشيلية Michelet رأى في هذا نضالاً عنصرياً حتى الموت. ومنذ عام ١٨٣٠م كتب يقول في كتابه "التاريخ المروماني":

"إن بقاء ذكرى الحروب البونية على هذا القدر من الذيوع والحيوية لم يكن بلا سبب، إذ لم يكن الصراع لمجرد حسم مصير مدينتين أو إسبراطوريتين، دائما كان لتقريس من يحكم العالم من الجنسين، الجنسس الهندو-جرماني أم السامي... فمن ناحية كانت عبقرية البطولة والفن والقانون، وعلى الجانب الآخر روح الصناعة والملاحة والتجارة... لقد حارب الأبطال دون كلل جيرانهم الدؤوبيين الخونة. كانوا يجسون الذهب والحدائق المعلقة والقصور السحرية... لقد شيدوا الأبراج بطموح المردة، وحطمتها سيوف المحاربين وإزالتها من على وجه البسيطه"(١١).

ولابد من أن هذه الفقرة قد فُهمت على مستويين، اكتسب كل منهما أهمية فائقة. أولهما المستوى السطحى الخاص بالصراع العنصرى بين الآريين والسامين، وثانيهما، وهو مستوى آخر، فإن كلمة "الجيران الخونة" تشير إلى البيون (Albion) الخائن، وهو الاسم الذى أطلقه الفرنسيون على الانجليز. ولا شك في أن ميشيليه كان يفكر في الحروب النابليونية الدائرة في زمنه وهو يكتب عن الحروب البونية، ومن شم، فإنه على الرغم من أن فرنسا البطولية قد خُربت بسبب الثورة الصناعية الانجليزية، فإن مقارنتها بالحروب البونية، كان بمثابة الوعد بالانتقام. لقد عكست هذه المشابهة منظور العلاقة الوطيدة بين إنجلة اوالساميين عموما – والفينيقيسين منهم على وجه الخصوص. وهي العلاقة التي تفسر إلى حد ما الصور الانجليزية الإيجابية عن اليهود والتي ذكرناها توا والتي سنعود إليها تمراراً وتكراراً.

وسوف نرى أفكار ميشيليه عن الفينيقيين في كتابات جوبينو وفلوبير. وسوف ستمر الآن في النظر إلى تطور نزعة معاداة السامية العنصرية في فرنسا والتي يتجلى أبرز مثال لها في كتابات إيميل لوى بورنو Emile Louis Burnouf كان إيميل بورنو عالماً بارزاً من علماء السنسكريتية، وكان متحمسا للروابط الهندو-أوروبية. وكان أيضاً ابن عم يوجين بورنو Burnouf الدواسات العندية في في نسا وبطل كتاب شواب Schwab الذي يحمل عنوان "النهضة الشرقية" وإذ كتب إيميل بورنو في ستينيات القرن التاسع عشر واصفاً الجنس السامي على النحو التالى:

"إن السامى الحقيقى يميزه شعر ناعم، متموج عند نهاياته، وأنف معقوف بقوة، وشفاه مكتنزه. وأطراف غليظة، وسيقان رفيعة، وأقدام مفلطحة. وما هو أكثر من ذلك فإنه ينتمى إلى الشعوب التى تكون مؤخرة الرأس لديها أكبر حجماً من مقدمتها، ونحوه سريع للغايثة، ولكنه يتوقف عند سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة، ففى هذا السن تكون الجمجمة التى تحوى أعضاء الذكاء قد التحمت تماماً، بل أنها يندمج سبويا فى بعض الحالات. ومن هذه الفرة يتوقف نمو عقله. أما فى الجنس الآرى فإن هذه الظاهرة أو أى شئ شبيه بها لا يحدث فى أى مرحلة من مراحل العمر"(١٢).

وحسبما يقول بورنو، كان الجنس السنامي خليطاً من الجنس الأبيض والجنس الأميض والجنس الأصفر. أما معاصره جوبينو، الذي اعترف به التيار الرجعي الشرس أباً للعنصرية الأوروبية مؤخراً، فإن له رأياً أشد تعقيداً فيما يخص اليهود والساميين. إذ كان الكونست جوبينو مجزقاً بين تأييده المحافظ للكنيسة وشغفه بالنظرية الجديدة في العنصرية. وقد أدى به هذا الصراع إلى كافة أنواع الصعوبات، كان أشدها رسوخا متمركزاً حول مسألة خلق الإنسان، هل كان خلقاً من أصل واحد أم من أصول متعددة ؟... وقد وصف بولياكوف بحق بأنه "توحيدي في النظرية تعددي في المارسة، لأن جوبينو كان يرى فعلاً الأجنس الثلاثة - الأبيض والأصفر والأسود - باعتبارها سلالات منفصلة (١١٠). ولأنه شخصياً كان مجزقاً بين أب نبيل جامد وأم "مغامرة"، فقد كان واضحاً في تخيله الجنسي للأعراف (١٠٠). ووفقاً لرأى جوبينو، فإن "البيض" كانوا في الأصل "الذكر"،

على حين كان "السود من ناحية أخرى "الأنثى". وعلى الرغم من احتقاره هم فإنه رأى "أن العنصر الأسود"... كان ضروريا لتطور عبقرية فنية في جنس ما، لأنسا رأينا مدى تفجر... الحيوية والعفوية التي هي صفات جوهرية لازمة لروح هذا الجنس (الأسود) وكيف أن الخيال، وهو مرآة الحساسية وكافية الشهوات للأشياء المادية، يجعل هذا الجنس مستعداً وجهوزاً..." (10).

هذا التوتر ذاته قد انعكس على رؤية جوبينو التاريخية الشامل، وهى رؤية هجينه تولدت عن المزج بين الكتاب المقدس والنزعة الهندو-أوروبية. فالأجناس الثلاثة، حسب رأيه - يمثلها أبناء نوح الثلاثة - حام وسام ويافث - وهم جميعاً يرجعون فى أصولهم إلى أقليم سوجديانا Sogdiana، أو اقليم مشابه فى وسط آسيا، وهم مثل أبطال قصة "الخنازير الثلاثية الصغيرة" خرجوا يسعون وراء عيشهم (٢١٠). وكان الحاميون هم أول من اتجه جنوباً. وبعد أن أسسوا بعض الحضارات وحاولوا الحفاظ على نقائهم الجنسى، اختلطت أنسابهم قسراً بالسود المحلين الذين كانوا فى درجة أدنسى (١١٠). وكان الساميون هم الذين رحلوا بعد الحاميين. وعلى الرغم من أن أولئك بذلوا محاولات للحفاظ على نقاء دمائهم، فإنهم اختلطوا كثيراً بالدماء السوداء، وكان هذا راجعاً إلى حد ما إلى اتصالهم المباشر بالسود، ولكن السبب الأكبر كان نتيجة اختلاطهم بالحاميين المهجنين المهجنين الذين حافظوا على نقا:

وعلى الرغم من أن كتاب جوبينو كله كان بمثابة رشاء للنقاء الجنسى المفقود، فإن الخليط الجنسى كان الأساس الذى قام عليه هيكل كتابه ذلك أنه فى حالة الاختلاط الجنسى فقط يمكس للإنسان أن يشرح كلاً من ملامحه الجيدة والسيئة على السواء وهكذا فإن جوبينو نسب ما أعجبه فى اليهسود. بسالتهم فى القتال وجودة زراعتهم للكرض. إلى دمائهم السامية، ولكن مهارتهم فى التجارة وحبهم للترف وقسوتهم واستخدام المرتزقة وما إلى ذلك كانت بسبب التأثيرات الحامية (١٩٩٠).

وفى سنة ١٨٥٦م كتب حامية جوبينو وراعيه اليكسيس دى توكفيل Alexis وفى سنة ١٨٥٦ كتب إليه مواسياً بسبب الاستجابة البطيئة التي لقيها كتابه في

فرنسا. وكان توكفيل، مشل صديقهما المشتركة أرنست رينان، يظن أن الكتاب كان يمكن أن يحظى بقبول أفضل في ألمانيا "بحماستها للحقيقة المجردة..." وأكد لمه مجدداً أن الكتاب سوف يعود إلى فرنسا عن طريق ألمانيا على الرغم من كل شئ (٢٠). والحقيقة أن الكتاب قد أعيد طبعه بعد الغزو الألماني لفرنسا سنة ١٩٤٠م مباشرة.

#### نقائص الساميين اللغوية والجغرافية

كانت هناك نظرة سادت طويلاً ترى بحق أن هناك قرابة وطيده تجمع بين اليهسود والفينيقيين. فقبل حل لغز الأبجديمة الفينيقيمة على يمد بارثليمي Barthelemy في منتصف القرن الشامن عشسر بوقست طويسل، كان بوشار Bochart في القرن السابع عشب مدركاً تماماً أن العبرية والفينيقية فبجتان من لغة واحدة (٢١). وبجلول ثمانينيات القرن الثامن عشر كانت اللغتان قد أدرجتا مع العربية والآرامية والحبشية تحبت عنسوان "اللغات السامية". وكثيرون من علماء مطلع القبرن التاسع عشير، الذين اتخذوا موقف رد الفعل إزاء الصورة التي يرسمها الكتاب المقدس للغة العبرية باعتبارها لغة آدم وكلام الجنس البشرى كله حتى سقوط برج بابل، باتوا ينكرون بعنف أن تكون هذه اللغة لغة كاملة أو أصيلة. إذ أحسوا أنذاك أنها لغة بدائية. فقد حدث همبولت ، مثلاً، على أن يتم تعليمها في الجمنازيا لهذا السبب (٢٢). وقد رأينا في الفصل الخامس كيف أن فريدريك شليجيل حدد اللغات السامية باعتبارها الشكل الأعلى من لغة الحيوان، ولكن بما أن النحو والصرف يعتبر حجر الأساس في اللغات "الروحية" الأسمي، فإنه لم يكن هناك سبيل لتجنب حقيقة أن اللغات السامية كانت هي اللغات المتفوقة في الصف والنحو(٢٣٠). ومن ثم، فإنه بينما كان همبولت وغيره يبتكرون أبنية لغوية "تقدمية" علمي نحو أو آخر، كان لابد من وضع اللغات السامية على نفس القمة مع اللغات الهندو-أوروبية. هذا الموقف الذي عكس التسامح النسببي إزاء اليهبود في أوروب في بواكير القرن التاسع عشر، استخدم بوصف قاعدة للنظرة، الأكاديمية إلى التاريخ "الحقيقي" باعتباره حواراً بين الآريين والساميين.

وقد نظر العنصريون من علماء وظائف الأعضاء (الفسيولوجي) إلى الساميين باعتبارهم "الأنثى" و "العاقر" أيضاً - ذكاؤهم سطحى وخيالى، ولكنهم في الأساس

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عاجزين عس الفكر أو الفعل الإبداعي وم يتفنى أرنست رينان مع صديقه جوبينو، وإنما سار على خطى التراث الروماني الأقدم اللذي برعم أن ثمة أسباباً لغوية في الأساس تكمن وراء عجز بعض الشعوب. وقد كان ريان الذي يحظى باعراف عام بأنه أبرر جنير فرنسي في اللغات السامية، ومؤسس الدراسات الفينيقية في القرن التاسع عشر، يولى جُلَّ اهتمامه بما رأى أنه من نقائص اللغات السامية. وإذ عبر عن نفسه من خلال الأسلوب الملتو للعلماء الألمان الذين هام بهم إعجاباً، كتب يقول:

"إن وحدة الجنس السامى وبساطته كامنة فى اللغات السامية ذاتها. فهم لا يعرفون التجريد، كما أن ما وراء الطبيعة يبدو من ضروب المستحيل بالنسبة لهم. وبما أن اللغة هى القالب الضرورى لصياغة العمليات الفكرية لأى شعب، فإنه إذا تجرد الأسلوب من التركيب اللغوى، وأفتقر إلى التنويعات البنائية، وخلا من حروف الوصل التى تناسب العلاقات المرهفة بين عناصر الفكر، كان محتماً على اللغة أن تتواءم مع نبوءات العرافين الفصيحة ورسم الانطباعات العابرة، ولكنها لابد وأن ترفض كافة أشكال الفلسفة والتأمل العقلى الخالص. ولتتصور كيف يمكن لمثل أرسطو أو كانط أن يعمل بمثل هذه الأدوات... (٢٤).

وفى رأى رينان أن السبب الآخر فى النقص الذى يعترى النغسات انسامية هو سبب جغرافى. فالأوربيون يعيشون فى مناخ ممطر (لقد كان "بريتون" Breton)، ولهذا جبلوا على طبيعة تتسم بالحذق والفطنة والتعددية. أما الساميون القادمون من الصحراء، بشمسها التى لا ترحم والفروق الحادة الميزة بين الضوء والظل، فقد جبلوا على البساطة والتعصب:

"يبدو لنا الجنس السامى جنسا غير كامل من خلال بساطته. وإننى أجرؤ على القول إنهم بالنسبة للعائلة الهندو-أوروبية مشل الرسم البسيط بالقلم إذا ماقورن بفن الرسم أو التصوير (بالألوان) أو هم مثل السراتيل الكنسية مقارنة بالموسيقى الحديثة. إن هذا الجنس يفتقر إلى التنويع، وإلى ذلك المدى من الوفرة والتنوع في الحياة والدى هو ضرورى لتحقيق الكمال"(٢٥).

ومن ناحية أخرى، كانت هذه البساطة والكثافة منابع الدين الذى أعطاه الساميون للعالم؛ على حين رأى رينان أن رسالته تتمثل فى الجمع بين العلم الذى نسبه للآريين والدين الذى نسبه للساميين (٢٦). ومن هنا جاءت دراساته الفيلولوجية وفى الأجناس فى بحثه عن أصول المسيحية. ولا ينبغى على أية حال النظر للدين باعتباره مبرراً لإعطاء الساميين المساواة:

"وهكذا يجب التعرف على الجنس السامى من خلال الخصائص السلبية. فليست لديسه لسدى هسذا الجنسس أسساطير ولا ملاحسم ولا علسوم أو فلسسفة، وليسست لديسه فنون أو حياة مدنية؛ ففى كل شئ يغيب الحذق والتركيب تماماً، كما تسوارى المهارة والإحساس، إلا فيما يتعلق بالوحدة. وليسس لدى هذا الجنس أى تنويسع فى عقيدته التوحيدية (٢٧)

وموقف رينان حرج، ليس فقط لأن اعترافه العلني غير العنادي يوضح أنه كان يوصل آراء عامة بعضها البعض، وإنما بسبب وضعه البارز في مجال الدراسات السامية والدراسات الفينيقية ودراسات كتاب اليهود والنصاري المقدس أيضاً. هذا المزيح كان يعني أنه قد عكس الآراء الشائعة والمواقف العلمية في هذه الدراسات وركز عليها (٢٨). والواقع أن هناك متوازيات لافتة للنظر بين علاقات رينان باللغات السامية، وعلاقات كل من همبولت ونيبور وبونسين في الدراسات المصرية القديمة. ففي كلتا الحالتين يبدو أن الباحثين قد خشوا تهمة التعاطف المفرط مع موضوع دراستهم. وبطبيعة الحال لم يكن محكناً تبرير أي تورط في خيانة أوروبا، إذا ما كشفت الدراسة "العلمية" لثقافة غير أوروبية عن أن هذه الثقافة أدني من الناحية الكيفية، وغريبة، وخاملة (٢٩٠٠). وعلى أينة حال، فقد أصر رينان على أن الساميين لم يكونوا كغيرهم من غير الهندو—أوربيين، الذين حال، فقد أصر رينان على أن الساميين لم يكونوا كغيرهم من عير الهندو—أوربيين، الذين خصائص جيدة شاركهم فيها الانجليز؛ وقد خفف من عداوته لكليهما بعكس ميشيليه. ففي رأيه أن كلاً من الشعين يمتلك "استقامة عظيمة في العقل وبساطة في القلب يعسدون عليها، كما أن لديهما عاطفة أخلاقية رائعة. (٢٠٠).

## آل أرنولـــد

يقدم التناقض بين توماس ومتى أرنولد مشالاً إرشاديا للتغييرات التى كانت تجرى داخل التيار العنصرى الانجليزى فى القرن التاسع عشر. إذ كان الدكتور توماس أرنولد مشغولاً فى عشرينيات القرن التاسع عشر وثلاثينياته بين التيوتون والغال بما فى ذلك الغالو – رومان – كما كان مهتماً بشكل واضح بالصراعات بين الانجليز والفرنسيين والأيرلنديين. وكان فخوراً بشهرته بان "دكتور أرنولد تيوتونى التيوتون وكاره الكلت"(١٦). أما ابنه متى فى خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر، وسبعينياته فكان يميل إلى كل من الفرنسيين والأيرلنديين معتقداً أنه قد تجاوز ضيق الأفق الذى أقسم به والده (٢٦). ولأنه كان مدركاً تماماً مدى التقدم الجديد الذى تحقق فى مجال الدراسات اللغوية، فقد كان من المؤيدين المنابرين للهندو أوربيين والآربين. إذ كان يجهم جميعاً. والواقع أنه باعتباره زعيماً لمدرسة أخرى فى الفكر الانجليزى فى منتصف القرن التاسع عشر، فقد تحمس حتى للغجر والبوهيميين. فقد كان هؤلاء المتحدثون باللغات الهندو-أوروبية يبدون آبذاك، مثلما رأى فنكلمان الإغريق، فى صورة أبناء العم الآربين المرحين الساحرين الطفوليين اللامبالين، على الرغم مسن نزعتهم الفلسفية فى بعض الأحيان. لقد كانوا هم الجانب الأخف فى الثقافة الهندو-أوروبية.

وقد اعترف متى أرنولد بان رينان كان، بعد والده هو، أكبر مؤشر فكرى على حياته (ثقب وتقبل اعتقاد رينان - التى كان يشاركه فيه معظم المفكرين البارزين في عصره - بأن التقسيم الأساسي في تاريخ العالم كان بين الهيلينية والعبرية، أي بين الآرية والسامية (ققب وعلى أي حال، جابهته مشكلة لم تؤشر في دعاة العنصرية في القارة الأوروبية: إذ أنه كان مضطراً إلى الاعتراف بصحة اتهامهم بأن الانجليز كانوا يشاطرون الساميين بعض الخصائص. وفضلا عن ذلك، كما ذكرت من قبل، كانت لبريطانيا تراث محب للسامية صار على درجة من القوة لاسيما مع بروز البورجوازية فمي منتصف القرن التاسع عشر. وهكذا كان كثيرون من أبناء العصر الفيكتوري يرون أنفسهم في صورة

الآباء الذين ذكرهم الكتاب المقدس، ويمدحون أنفسهم بسبب مشابرتهم، وتدبيرهم، وحصافتهم، واحترامهم للأشكال - فضلاً عن إحساسهم بالاستقامة الصارمة.

كان أرنولد معذب بهدا التذبدب الدى يتقاطع مسع خطوط لغوية وعنصرية. وشرحه لذلك التشوه مؤداه أن روح الانجليز "العبرانيــة" كــانت راجعــة أساســاً إلى حركــة الإصلاح الديني والحركة التطهرية (البيوريتانية). ومعنسي هـذا، أن التقسيم بسين الهيللينيـة والعبرانية كان من نتاج الحرب الأهلية، أي الصراع المستمر بين الكنيسة الأعلى والكنيسة الأدنى، بين كنيسة المدينة وكنيسة الضيعة، وبين الشمال الصناعي والجنوب الزراعي(٣٦). ومثلما فعل رينان ادعي متى أرنوله أنه تعرف على فضائل عديدة في الـ واث "العبراني"؛ ومع هذا فإنه طلب من الانجليز أن يشيحوا بوجوههم بعيداً عن النزعــة الفلســطينية البورجوازيــة التـــى مــيزت البيورتـــان الأواخـــر ويولـــوا وجوههـــم شــطر الإغريق. فقد رأى في الإغريق - متبعماً في ذلك خطى المرّاث السمائد أي تسرات فتكلمان - شعباً مرحاً فناناً تلقائياً ذا طبيعة هادئة. ولكسن أرنولند - بوصف رجلاً من أبناء القرن التاسع عشر - أضاف إلى خصالهم أيضاً التفكير الصافي والمقدرة الفذة على التفلسف. فإذا ما اتجهت إنجلترا إلى الروح الإغريقية كان بوسعها أن تلحق بالتقدم الذي حققته جاراتها الأوربيات. لقد كانت دعوة أرنولند النهائية التي ضمنها كتابه الشهير Culture and Anarchy، دعوة ذات طبيعة عنصرية" "إن الهيللينية نبت هندو -أوربي المنشأ، والعبرانية نببت سامي المنشأ، وعن الانجليز شعب من الشعوب الهندو-أوروبية، ومن الواضح أننا ننتمي بالطبيعة لحركة الهيللينية "(٧٠).

وعلى الرغم من أن النزعة الهيللينية في العصر الفيكتورى كانت حركة حيوية ومعقدة ذات جوانب عديدة، فلا شك في أن كافة التصورات عن الإغريق بعد نشر كتاب متى أرنولد كره Culture and Anarchy سنة ١٨٦٩م قد تطورت مع، أو كانت رد فعل إزاء، ما ذكره عن النزعة الهيللينية الألمانية الجديدة German Neo-Hellenism. وحيث تداخل حب دكتور أرنولد للإغريق مع نزعته التطهرية، والتوتونية ومعاداة السامية، فإن النزعة الهيللينية لمدى ابنه كانت مرتبطة بوضوح برؤية الجنس الهندو أوربى أو الآرى في صورة صراع دائم ضد الجنس السامي، أو أن هذه النزعة كانت متصلة بالصراع بين القيم الزراعية والقيم البورجوازية.

وفى هذا، بطبيعة الحال، كان يسير على طريق ممهد تماماً. ومن الناحية النظرية فإنه – مثل ميشيليه ورينان وغيرهما – مقولة بونسن بأنه "إذا كان الساميون العبرانيون كهنة الإنسانية، فإن الآريين الإغريق والرومان كانوا وسوف يبقون إلى الأبد، أبطالها "(٣٨). وعلى أية حال، فإن الجميع أحسوا أنهم حين يمنحون الساميين الديانة فإنهم يمنحونهم أكثر مما يستحقون. ومثلما كتب متى أرنولد في خطاب إلى أمه:

"لقد اعتداد بونسين أن يقول إن مهمتنا الكبرى هي التخلص من كل ما هو سامي خيالص في الديانية المسيحية وأن نجعلها ديانية هندو-جرمانية، كمنا أن شليرماشر Schleiermacher يقبول أنيه في مسيحية أوطاننيا الغربية الكثير من أفلاطون وسقراط وبدرجة أكبر من وجود يوشع وداود، وعلى العموم كان أبي يعمل في اتجاه هذه الأفكار التي طرحها بونسن وشليرماشر، وربما كان أقوى رجل انجليزى في عصره يقوم بهذا العمل"(٢٩). وبدون رغبة في جذب الانتباه بعيداً عن روح دكتور أرنوليد الرائدة في هذا الموضوع، يجب تذكر أنه في سينة ١٨٢٥م قيام ثيروول بترجمة كتباب شليرماشر St luke "القديس لوقا" الذي كان يحوى الكثير من هذه الأفكار. وفضلاً عن ذلك، كان فيكتور كوسان في فرنسا يعلن عن الطبيعة الهيللينية للمسيحية منذ سنة عن ذلك، كان فيكتور كوسان في فرنسا يعلن عن الطبيعة الهيللينية للمسيحية منذ سنة

بينما لا يمكن للمرء أن يلوم الآباء دائماً على خطايا أبنائهم، فإنه من المشير أن نلاحظ أنه خلال سبعينيات القرن التاسع عشر اخترع إرنست ابن بونسن صيغة آرية لعبادة الشمس قائمة على أساس تراث الكتاب المقدس الذي يقول إن آدم كان آريا وأن الحية كانت سامية (۱٤). وبغروب شمس القرن التاسع عشر كانت هناك عدة محاولات مختلفة لتأسيس مسيحية آرية أو جرمانية. وكانت أوفر هذه المحاولات خطاً هي تلك التي خلقها بول لاجارد الأكاديمي البارز المتخصص في الساميات والوطني الألماني المتحمس. وكانت وجهة نظر لاجارد عما جعل الأمور أكثر سوءاً أن يهوديا آريا" من الجليل صلبه "اليهود الساميون". ومما جعل الأمور أكثر سوءاً أن يهوديا آخر هو بولس أخذ المسيحية وحرَّفها؛ وبهذا تولدت الحاجة لتخليص الديانة الآرية الحقيقية من الشوائب السامية التي علقت بها. لقد كان لاجارد مغاليا في عدائله للسامية ونادي

سراراً وتكراراً بتحطيم اليهودية ونفى اليهود إلى مدغشقر، وقد صارت دعوته هذه فيمسا بعد أحمد مشروعات هتلر. وعلى العموم، فإن حركة لاجارد قد وصِفَت بأنها أحمد منابع النازية (٤٢)

وفى إنجلترا، لم تكن الأمور أبداً على هذا القدر من التدهور. وحتى مع هذا، فقرب نهاية القرن كانت هناك رغبة فى تجريد الساميين من مساهمتهم الواحدة فى تاريخ البشرية. ذلك أن أحد الموضوعات الأساسية فى رواية هاردى Hardy الدى تاريخ البشرية. ذلك أن أحد الموضوعات الأساسية فى واليذى نشر لأول مسرة سنة يحمل عنوان "Tess of the d'Urbervilles"، واللذى نشر لأول مسرة سنة المعمل عنوان "قصراع بين إنجلترا السكسونية الحقيقية التى تتميز بحيويتها الدائمة فى Wessex التى تحتل مكان القلب منها، وبين أحفاد الغزاة الفرنسيين الضامرين. وعلى أية حال فقد تم الربط بين النزعة الجرمانية لدى هاردى والنزعة الهيللينية التى رأى أنها فى حال من الصراع ضد النزعة السامية والفلسطينية السائدة بسين أوساط البورجوازية الجديدة. فالبطل Angel Clare يريد أن يعود إلى الأرض ليتزوج فتاة المورجوازية خالصة. وهو فى الوقت نفسه يتمتع بخصال ديونيسيوسية مثمل تلك التى أمسيفها فنكلمان على الإغريق؛ إذ أنه يحب الرقص، كما يهوى الأكل والشرب واللهو والمرح فى الريف الهادى عموماً. أما والد آنجل وإخوته فكانوا من الطراز السامى العتيق، فهم على خلق قويم، مستقيمون، وبعيايين تماماً عن الاتصال بالطبيعة والحياة. ويصرف هاردى اللحظة الحرجة فى صراعاتهم بالمصطلحات التالية:

"حدث ذات مرة أن عبس الحظ في وجه آنجل إذ قال لأبيه ... إنه ربما كان من الأفضل للجنس البشرى لو أن بلاد اليونان كانت هي منبع الديانة للحضارة الحديثة بدلاً من فلسطين، وكان حزن أبيه من ذلك النوع الذي أعماه عن أن يدرك أنه ربما كان هناك واحد على الألف من الحقيقة في هذا القول، وهو قدر أقل كثيراً من نصف الحقيقة أو الحقيقة كلها..." ("أ).

ومن ثم فإن هاردى هنا يضع نفسه في صف متى أرنوللد ورينان على الرغم من أنه لا

<sup>•</sup> هذه إشارة إلى أن غزو إنجلـ واسنة ٦٦ ، ١٦ على يد وليـم القاتح جاء من نورماندى التى كانت إمارة نورماندية غرب فرنسا، ونتج عن هذا الغزو أن ظلت إنجلـ والمعتابة تابع ثقافي لفرنسا حوالى ثلاثة قرون.

يشاطرهما حبهما للغيليين \*

# الغينيةيون والانجليز (١): وجمة نظر إنجليزية

على الرغم من الربط بين الانجليز والساميين، فإن أحداً لا يقارن الانجليز بالعرب أو الأحباش. فالساميون عندهم هم اليهود والفينيقيون معاً أو أحدهما، وفي هذا الجنوء من الفصل سوف نركز على الارتباط مع الفينيقيسين. فبينما ركزت مناقشات ميشيليه عن الحرب الدائمة بين الهندو-أوربيين والساميين على الصراع بين روما وقرطاجة، كمان التشابه بين قرطاجة وإنجلترا واضحاً أمام ناظري القراء في القرن التاسع عشر على كـلا ضفتى القنال الانجليزي (أي في إنجلترا وأوروبا ). وكان كشيرون من أبناء العصر الفيكتوري يحملون مشاعر إيجابية تجاه الفينيقيين باعتبارهم تجار أقمشة جادين لم يعملوا بتجارة الرقيق إلا قليلاً، كما أنهم نشروا الحضارة على حين حققوا أرباحاً طيبة. وهكندا، فإن وليم جلادستون William Gladstone، المذى جماء من بيئة تجاريمة مشابهة تماماً، كان بطلاً مرموقاً بين دعاة النزعية الفينيقية ('''). وقد يبدو هذا مدهشا بـالنظر إلى ولعـه بقيـم هومـيروس الارسـتقراطية، وحبـه لليونـــان الأوروبيـــة، وكراهيتـــه لـتركيـــا الآسيوية (٤٥). وعلى أي حال، فإن هذه الحماسة وجدت ما يتصادم معها في أربعينيات القرن التاسع عشر، عندما أعلن دزرائيلي، الذي سيصبح منافساً له في المستقبل. عن تفوق الجنس السمامي. وفسى سمنة ١٨٨٩م، ألسف المسؤرخ المحسرم رولينسون G.Rawlinson تاريخاً عطراً عن الفينيقين وصفهم فيه بأنهم "الشعب الوحيد بين كل شعوب العالم القديمة الذي يحمل خصائص تجمع بينه وبين إنجلتوا والانجليز(٢٦).

كذلك كان هناك اعتقاد شائع - ومعقسول تماماً - بان الفينيقيين قد جاءوا إلى كورنول ليتاجروا في مقابل القصدير، ويبدو أن متى أرنولد رأى في ذلك مصدراً باكراً من مصادر النزعة العبرانية الانجليزية. ففي القصيدة الشهيرة التي مطلعها "هناك تاجر رزين من صور..." ينسلخ الفينيقي في حياء بعيداً عن الجنس الإغريقي السيد الجديد "سادة الموج الشباب ذوى القلوب الوضاءة". فحيننذ يطرد الفينيقي من البحر المتوسط

<sup>•</sup> Gaels الغيليون، إصطلاح يطلق على أجمداد الأسكتلنديين والأيرلنديسين.

إلى المحيط الأطلنطى وبريطانيا، ويظهر نفس هذا التعاطف مع الفينيقى الهالك بعد أكثر من خمسين سنة في قصيدة "Death By Watee" في ديسوان ت.س. إليوت "الأرض اليباب "The Waste Land"::

فليباس الفينيقى، مات منذ أسبوعين نسى صيحات النوارس وصوب البحصوب البحصوب كما نسى الربح والخسارة تيار تحت البحر

التقط عظامه هامسا، بینما کان یعلو ویسقط مر بمراحل عمره وشبابه داخرکل فراحک الدوامیة المی الموامی المی ام یهودی

أنت يامن تدير العجلة وتنظر هبوب الريح فكر في فليباس الذي كان يوما وسيما طويلاً مثلك (٤٧).

وتنتمى "الأرض البساب" إلى فرة مسابعد Bérard، التسى سوف أناقشها فسى الفصل التالى. ومع هذا، فإنها توضح مواقف أنجلو - سكسونية بعيدة المدى فسى الربط بين الفينيقيين وبينهم فسى نشاطاتهم البحرية والمصرفية. أما الالتباس والغموض الذى يكتنفها بشأن طبيعة الفينيقيين السامية، فهو أمر له دلالته أيضاً، لأنه إذا كسان الساميون غوذجاً للطفيلية والسلبية، فإن الفينيقيين - الذين كانوا نشطين في الملاحة والصناعة والتجارة أكثر من "التمويل" اليهودى - لا يمكن أن يكونوا ساميين حقا.

وعندما تقوم به العمر إلى غايته، شعر جلاد ستون بالحاجة إلى الدفاع عن أحبائه الفينيقيين من التهمة الزاحفة صوبهم بأنهم ساميون: "لقد كنت أؤمن دائما بأن الفينيقيين في أعماقهم كانوا من جنس غير سامي "(^1). والواقع أنه مع بداية القرن العشرين كانت إنجلترا تلحق بسرعة بقية أوروبا في نزعتها المعادية للسامية، وصارت

المواقف تجاه الفينيقيين أشد تعقيداً. والاعتقاد بأن ربحا كان لها ارتباط ببعض العناصر السامية الهامشية بات محل شكوك متزايدة. ولذلك فإن البحث عنها، على نحو ما فعل شرلوك هولمز أثناء تقاعده في كورنوول، كان يعتبر آنذاك بمثابة نموذج للفراغ. ومن ناحية أخرى، فإنه حتى ملء الفراغ يوحى بأنه كان هناك ولع بالموضوع وبالفينيقين؛ على حين كانت هناك مواقبف مختلفة تماماً تتطور تجاههم في كيل مكان آخير في أوروبا.

#### الفينيقيون والانجليز (٢): وجمة النظر فرنسية

ذكرنا فيما سبق المشابهة الضمنية - المريحة تماماً - التي عقدها ميشيليه بين كل من الفرنسيين والرومان، والانجليز والقرطاجيين. ولكنه في موضع آخر يقول في صراحة ووضوح:

"لقد تجسدت الكبرياء الإنسانية في شعب، فكانت إنجلسرًا - ماذا حدث عندما انتقل البرابرة (الدانيين والنورمان) ليعيشوا فوق تلك الجزيرة القوية، لكي ينعموا ببراء البلاد والضرائب التي يحبونها من المحيط؟ لقد جمع ملوك البحر، حيث العسالم بلا قانون وبلا حدود بين صلابة القرصان الدغماركي وغطرسة "السيد" ابن النورمان الإقطاعيين ... ترى كم مدينة مثل صور وقرطاجة ينبغي تراكمها فوق بعضها حتى نصل إلى وقاحة إنجليرًا الماردة (١٤٩٠).

إن الوحشية الكامنة في هذا التشبيه يمكن أن نراها من خلال إشاراته للفينيقيين: "يبدو أن القرطاجيين، مثل الفينيقيين، الذين انحدروا من نسلهم، كانوا شعباً صعباً وحزينا، حسيا ونهما، مغامراً دونما بطوله". وبعد هذا المثال الرائع على التناقض في القول، يستمر في استعراض وجهة نظره بأنه" في قرطاجه أيضاً كانت الديانة بشعه ومليئة بممارسات مخيفة "(٥٠).

لقد ظلت التشابهات المذمومة بين الانجليز والفينيقيين بشكل عام، والقرطاجيين بشكل خاص، فيضان نسيج الفكر الفرنسي طوال القرن التاسيع عشر. ومن الممكن النظر إلى هذا التناقض من خلال حقيقة أنه عندما قال جلادستون أن الفينيقيين لم يكونوا

ساميين، كنان يعنى أنهم كانوا أفضل من اليهود. ومن ناحية أخرى، فقد كنانوا أكثر سوءاً بالنسبة لمعظم الكتاب الفرنسيين والألمان، وقد يكون من المفيد هنا أن نتأمل مواقف جوبينو تجاه الفينيقين.

وهناك سببان يضفيان الأهمية على جوبينو، فقد كان له قدر من النفوذ على الفكر الفرنسي والألماني وكذلك على ماتيو (Matthew) وأرنول (Arnold)، ويبدو أنه قد عبر بصورة متطرفة عن أراء عديدة اعتنقها العديد من أصدقائه أمشال دى توكيفيل ورينان (Renan) (de Tocqueville) ولكنهم لم يجرؤا على نشرها.

إن وضع الفينيقيين في تصور جوبينو عن الغزوات الشلاث للحاميين والساميين والآريين أو أبناء يافث، وضع معقد. إذ أن الكتاب المقدس جعلهم ينحدرون من نسل حام بشكل واضح. ولكن، وكما رأينا في الفصل الثالث، فقد عرف الدارسون العلاقة الحميمة جداً بين الفينيقية والعبرية على الأقبل منبذ القبرن السابع عشر (٢٥). وبالنسبة بجوبينو في القرن التاسع عشر، كان هذا الضم اللغوى حرجاً ومزعجاً أيضاً. ولقد كان التركيب القوى لرزاث الكتاب المقدس، ورغبة جوبينو أن يربط اللغة المقدسة برباط متين مع لغة الفينيقيين، فضلاً عن موقفه المعقد، وإن كان إيجابياً في نواح عديدة تجاه اليهود، كل ذلك قد وزعه إلى تصوير الفينيقيين باعتبارهم من أبناء حام لا من أبناء سام، وبذلك لم يكن هناك من سبيل أمام جوبينو لعميل مصالحة بين الكتاب المقدس والمصادر اللغوية سوى التزوير السافر. وفي عام ١٨١٥ قسم عالم الساميات الألماني الكبير ويلهلم جسينيوس Wilhelm Gesenius اللغة السامية إلى ثبلاث عائلات

- (١) الآرامية والسورية
- (٢) الكنعانية وتضم العبرية والفينيقية والتي جاءت منها اللغة البونية\*
  - (٣) اللغة العربية والتي اشتقت منهما الأثيوبية (٣).

ومع ذلك ذكر جس نيوس في موضع آخر أن اللغة الفينيقية انتشرت في أنحاء

<sup>·</sup> اللغة البونية هي الفينيقية أو بالأحرى كانت لغة القرطاجيين في شمال إفريقيا. (المرجمة).

المستعمرات والأسواق الفينيقية الواسعة، ولقد أورد جوبينو هذه الصفحة ليزعم أن جسينيوس قد صنف اللغات السامية إلى فصائل أربع:

وتضم الأولى الفينيقية والبونية والليبية التي اشتقت منها اللهجات البربرية، والثانية العبرية وهجاتها المختلفة، والثالثة... الآرامية، ... والرابعة العربية (٥٣)

وبعيداً عن الفصل بين الفينيقية والعبرية، فإن الإساءة اللغوية البالغة في هذا التصنيف تكمن في ربط جوبينو الفينيقية باللغات البربرية. وليس ثمة عالم ساميات واحد يمكنه القبول بأن تلك كانت لغات سامية، سبواء عاش آنبذاك أو في الوقت الحياضر. وعلى أية حال، كان كلا الإنتهاكيين أساسيين لتصوره حتى يمكنه أن يجعل الفينيقيين من أبناء حام حسب نموذج الكتاب المقدس وهو ما يعني أنه طبيعتهم الأولية باعتبارهم من الجنس الأبيض هي التي أتاحت لهم أن يشيدوا قدراً من الحضارة، ولكن في الوقت المذي وصل فيه الساميون من الشمال الشرقي، كان الفينيقيون قيد صاروا شعباً أسود بالفعل، ومن ثم فهم المسئولون عن إفساد اليهود، "في زمن إبراهيم كانت حضارة الحاميين في قمة اكتمالها وفي قمة فسادها(٥٠).

ولقد ركز جوبينو على النقائص أكثر من المزايا. وقبل بداية عمله كلمه استخدم صور الفئران والمرض التي طبقها النازى على اليهود، وطرح سؤالا بلاغياً: همل يعنى سقوط الفينيقيين إلى الفساد الذي كان ينحر فيهم والمدى نشروه في كمل مكان ؟ لا، على العكس من ذلك تماماً، فقند كان فسادهم الأداة الرئيسية لقوتهم وعظمتهم (٥٥٠). ومن شم، إلى أى مدى كان جوبينو يضع إنجلزا في مخيلته عندما كتب هذا ؟ لقد كان جوبينو يعرف الانجليزية بصورة جيدة، وكثيراً ما كان يقتبس من مصادر انجليزية، كما اهدى كتابه "مقالات في عدم المساواه بين الأجناس البشرية" إلى ملك هانوفر المولود في انجلترا. ورغم ذلك، فمن المشير للملاحظة أنه في جميع رحلاته حول العالم، مسن أسكندنافيا إلى فارس والبرازيل وأماكن أخرى عديدة، لم يعبر القنال إلى إنجلترا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جوبينو يلتزم الصمت بطريقة غريسة، فيما يتعلق بالدولة التي سيطرت على العالم في عصره، وهنا تعارض صارخ مع هماسة الغوار الألمانيا.

ولقيد وافيق جوبينو بطريقية واضحية على الشيعور الأنجلبو - ساكسوني بالتفوق النوعي على الأمريكيين الأصليين والسود في أمريكا الشمالية، وهو في هذا يتبع راعيّــه دى توكفيل de Tocqueville، وكان لاذعاً بنفس القدر في تناوله النفاق السائد حوله فيما يخص الرق(٥٦). كان اهتمامه الأكبر ورعبه الأكبر ناجمين عن سياسات الهجرة الأمريكية، وفي هذا المجال عقد مقارنة غير موفقه بين نيويورك وقرطاجية، التي كانت تسكنها على الأقل العائلات الكنعانية النبيلة. بالإضافة إلى ذلك، فقد ملكت قرطاجة كل شيئ كمانت صور وصيدا تفتقر إليه، ولكن قرطاجة لم تضف ذره للحضارة السامية، كما لم تمنع مصيرها النهائي(٥٧). وفسي موضع آخر، قسارن جوبينو بين وظائف صور وصيدا التجارية بلندن وهمامبورج، كما قارن بين وظائفهما الصناعية بليفربول وبرمنجهام(٥٨). وسوف تبدو المشابهة بين الأنجلو - ساكسون والكنعانيين، وكراهيته للإثنين واضحة. ورغم ذلك، فمن الواضح أنه كنان يبغض الحناميين والسناميين غير الأصلاد عن جداره. فقد اعتبر الفينيقيين المتأخرين نتاجها لاختلاط المولدين الحهاميين والساميين، وهو نتاج تفوق فيه الساميون طبعاً باعتبارهم من الجنسس الأبيض أكثر من الحاميين. ومع ذلك، فإن المفارقة الراجيدية التي وجدها عبر التاريخ أن الأجساس السوداء "المؤنشة الأدنى" قد هزمت وأفسدت الأجناس المذكرة البيضاء". وهكذا أقام الفينيقيون مدنا اختلط فيها البذخ اللامعقول بالعادات البربرية، وفوق ذلك كانت هناك شعائر دينية قبيحة، بما فيها ممارسة الدعارة وتقديم القرابين البشرية، والتي، كما أكد هو نفسه لقرائه، "لم يمارسها الجنس الأبيض مطلقاً (٥٩).

وفيما يتعلق بشكل الحكومة، فإن الفينيقيين لم يكونوا نبيلاءاً وأحسراراً شأن البيض، ولكنهم كانوا محكومين إما بواسطة الطغاة أو بديموقراطية الغوغاء (١٠٠). وكانت قرطاجة أسوأ ما في الأمر كله، فقد كانت بالا تاريخ، وتأسست بعد أن تدهور الحاميون تماماً، وعندئذ تعرضت لتأثير أفريقي أكبر (١٠٠). لقد رأى جوبينو وصول الساميين كخطوة كبيرة للأمام، ولكنهم أيضاً قد تم إفسادهم على يد الحضارة السوداء، وكان بصفة عامة مذبذباً في اتجاهاته بشأن اليهود. ففي بعض الأوقات كان ينادى بأنهم قد حفظوا بعضاً من طبيعتهم كجنس أبيض، وفي أحيان أحرى كان يدعى أن اليهود تغيرواً من رعاة من طبيعتهم كجنس أبيض، وفي أحيان أحرى كان يدعى أن اليهود تغيرواً من رعاة

عسكريين إلى تجار مخنشين (<sup>١٢)</sup>. وأسوأ ما في الأمر، أنهم كانوا يستعينون بالشعوب الأخرى جنوداً مرتزقية.

وعن هــذه الممارســة كتـب جوبينــو:

إن أهم الخصائص الأساسية لانهيار الحماميين والسبب الظماهرى الكبير لسقوطهم... كان فقدانهم لشجاعة الحارب وعدم أخذهم أى دور فى النشاطات العسكرية، أن هذه الفضيحة المدوية التي حدثت في بابل ونينوى لم تكن أقل في صور وصيدا(١٢).

## 

لقد أعلن ميشيليه نفس الرسالة عام ١٨٣٠م عندما كان يصف ثورة المرتزقة القرطاجيين بعد هزيمتهم في الحرب البونية الأولى عام ٢٤١ ق.م. ولقد أعطى ميشيليه تقريراً حياً لعصيان جيش كان يتكون من خليط عنصرى غير عادى ويقوده رجل أسود يسمى ماثو Matho وإغريقي يُدعى سبنديوس Spendios، ولقد اعتمد في تقريره على المصادر الكلاسيكية وبصفه رئيسية على المؤرخ الإغريقي بوليبيوس ولقد هُزم ذلك الجيش بعد معارك تحفل بالعنف غير العادى والقسوة، أعدم خلالها المرتزقة وعدداً من أعدائهم من القرطاجيين في مشاهد بالغة الرعب(٢٠٠).

بوليبيوس: كان مؤرخا إغريقيا لروما. كان ضمن الألف رهينة الذين أخذوا إلى روما عام ١٦٨ ق.م. وكان صديقاً للقائد الروماني سنكيبيو أيميليانوس (المشهور باسم سكيبيو الأفريقي الأصغر) وصاحبه إلى أسبانيا وإفريقيا حيث شهد تحطيم قرطاجة عام ١٤١ ق.م. ويحوى كتابه الضخيم في التساريخ ٤٠ كتاباً مسازال باقياً منها الأجزاء الخمسة الأولى بالإضافة إلى شذرات من الأجزاء الأخرى. وكان هدفه الأساسي تقديم الحقائق والأسباب حول صعود روما السريع للتحكم في الأخرى، وكان هدفه الأساسي تقديم الحقائق والأسباب على التاريخ الروماني من عام ٢٦٠ الى ٢٠٠ ق.م. وهناك أيضا خاتمة يلخص فيها الأحداث بين عامي ١٦٨ الى ٢١٠ ق.م. وكان بوليبيوس عقلانيا يرفض الخرافات ويؤكد على الأسباب والظروف وسياق الأحداث واستحالة التغيير. وكان الهدف من كتاباته هدفا تعليميا. فالحظ يرفع فقيط أولئك الذين يستحقون، فقيد سيطرة الرومان على معارضيهم بسبب سمو شعورهم وتنظيمهم العسكرى. (المرجمة).

ولقد صار نص ميشيليه هو الأساس لجوستاف فلوبير في روايته "سلامبو" لقد كان فلوبير مسحوراً مند زمن بعيد بغرابة "الشرق". فقد زار مصر وأراد أن يكتب رواية عن ذلك البلد، يطلق عليها اسم أنوبيس Anubis، وذلك بعد نجاح قصد "مدام بوفارى(٢٥٠). وفي وقت ما قبل مارس ١٨٥٧م غير رأيه، واستخدم فكرة روايته لتصبح رواية "سلامبو". وفي رأى العالم الإيطالي بنيديتو Benedetto أن فلوبير أغفل رواية "أنوبيس" لأن ثيوفيل جوتيه Gautier، وغيره من أنصر فلوبير، قد قدم في نفس العام رواية تدور حول مصر القديمة. ولكنه لم ينجح في تحديد سبب اختيار فلوبير لموضوعه الجديد (٢١٠).

ورغم حقيقة أن الإجابة لا تظهر في مراسلاته، فإنه يبدو أن العصيان الهندى اللذى اندلع في فبراير من ذلك العام هو الإجابة المناسبة. لقد نجحت بريطانيا - الإمبراطورية العظيمة للفينيقيين العصريين - في المهمة الصعبة في توحيد التجار الهنود والمسلمين في الثورة ضدها، وذلك بسبب جشعها ووحشيتها وباستخدامها لحوم الأبقار ودهن الخنزير المعلب والذي كان الجنود يلعقونه ومنذ البداية، بدأ واضحاً أن القنال ضد هذا العصيان استخدمت فيه الوحشية والقسوة البالغة من الطرفين. وهكذا كان التماثل بين إنجلوا وقرطاجة واضحاً في رواية "سلامبو" منذ البداية.

وفى مايو عام ١٨٦١م، وعندما شعر فلوبير أن كتابه جاهز لأصدقائه، دعى الأخرة جونكور Goncourt، وهمم من الشخصيات الأدبية الباريسية الشهيرة، لبرنامج قراءة على النحو التالى.

- (١) سوف أبدأ في الصباح في الساعة السابعة تماماً وفي بعض الأحيان في الثالثة.
- (٢) عشاء شرقى فى الساعة السابعة. سوف يقدم لكم لحم آدمى، مخ برجوازى ولحم أنثى النمر محمر فى شحم الكركدن.
  - (٣) بعد تناول القهوة، يُستأنف الصراخ باللغة البونية حتى بعد نعيثى المستمعين (٢٠).

لقد كنان بودلير، شناعر التدهنور، صديقاً مقربنا لفلوبنير أثناء كتابتنه الرواينة، ورواينة "سلامبو" عبارة عن دراسة في التدهنور (٢٠٠). ولقد اختار فلوبنير، من وجهنة نظر

الطبقة العليا الفرنسية في شهينيات القرن التاسع عشر، أحد مظاهر التدهور (أى المرتزقة) في أكبر مدينة متدهورة (قرطاجة) بين أكثر الشعوب تدهوراً (الفينيقيين). أو لكي نصوغها بشكل آخر، لقد صور اجتماع كافة المتناقضات في مجتمع رجولي أبيض مهذب: خليط المرتزقة من أجناس مختلفة يقوده من ناحية رجل أسود ومن ناحية أخرى إغريقي خائن لجنسه، ضد القرطاجيين، الذين كانوا خليطاً قبيحاً من الزنوج، الحاميين والنساء والساميين، مع خلفية شبه مدارية مرفهة تضم الكهنة، الخصيان، الحسيين والنساء الفاسدات (مشتبكين سويا في صراع قاسي ومخيف).

وكان هناك، كما ذكرت، مادة تاريخية حقيقية تُبنى عليها مثل هذه الحالة. ولقد دعم فلوبير قراءته ليشيلية وبوليبيوس حينما جعل مكان الرواية قرطاجه، ولكن الأهم أنه استخدم مادة من دراسات المستشرقين الفرنسيين المتأخرين وبخاصة رينان. وباتباعه هذا، أدرك تماماً مدى العلاقات الثقافية الوطيدة بين كل المتحدثين باللغة الكنعانية، واستخدم معلومات من الكتاب المقدس عن الإسرائيليين وجيرانهم، كي يزيد من المادة الضئيلة المتاحة عن الفينيقيين والقرطاجيين (19).

ولقد أوضح بنيديت و Benedetto في كتاباته عام ١٩٢٠م، أن ما أعاد فلوبير بناءه قد صمد أمام الاختبار الدى تم من خلال الدراسات المتأخرة (٢٠٠). ورغم حقيقة أن بنيديت و كان مرتبطاً بمدرسة الكلاسيكيات في روما، المعادية بشدة للسامية، وأنه كان يكتب في فترة سادت فيها العنصرية ومعاداة السامية تماماً فإن كثيراً مما نادى به هذا الإيطالي يبدو صحيحاً اليوم (٢٠١). ورغم ذلك، فإنني أعتقد أن فلوبير كان مخادعاً بشكل جوهري في إثنين من استدلالاته:

الأول: إن قرطاجة في القرن الثالث ق.م، كانت نموذجاً للحضارة الشرقية على نحو ما، ومن ثم فإنها تستحق إبادتها على أيدى الرومان بعد تسعين سنة، بيد أنه كان هناك اعتراض أخلاقي بسيط على تدمير الاستعمار للحضارات غير الأوروبية في القرن التاسع عشر. (وبالإضافة لذلك، نجد هنا سبباً آخر لتخلي فلوبير عن مشروعه للكتابة عن مصر القديمة التي كانت تفتقر تماماً للرذيلة والقسوة التي تناسب أغراضه.

الثانى: كان فلوبير يعنى ضمنيا أن الأوربيين – باستثناء الإنجليز – كانوا غير قادرين على تلك الأشياء. والحقيقة أن الرومان تفوقوا على القرطاجيين بالفعل في جميع أشكال الرق والعدوان، بينما لم يختلف المقدونيون عنهم كثيراً. وبالتحديد، فإن حرب المرتزقة القرطاجيين في القرن الشالث ق.م، بمحتواها الشورى الاجتماعي، يمكن مقارنتها بالحرب الرومانية – التي حدثت بعد ذلك بأقل من ٢٠٠ عام ضد جيوش العبيد بقيادة سبارتاكوس، والتي حوربت وقضي عليها بنفس القدر من الرعب (٢٠٠). لقد كان مجتمع فلوبير – فرنسا زمن الإمبراطورية الثانية من الرعب (٢٠٠). لقد كان مجتمع فلوبير – فرنسا زمن الإمبراطورية الثانية ما يتصل بهذه النقطة أكثر كانت ممارسات الفرنسيين ضد الجزائس، فضلاً عن أن ما يتصل بهذه النقطة أكثر كانت ممارسات الفرنسيين ضد الجزائس، فضلاً عن أن الاستغلال والرفاهية والفساد الذي حفلت به قرطاجة في رواية "سلامبو" كان، بشكل ما، مشابها لملامح باريس زمن فلوبير، كما وصفتها – بشكل يتسم بالحيوية – روايات إميل زولا(٢٠٠).

لقد كانت "سلامبو" نجاحا هائلا. وعندما حاول فلوبير أن يصور حياة البرجوازية الفرنسية بشكل واقعى فى رواية "مدام بوفارى"، شوه الناشر كتابه وحُوكم بتهمة "الإساءة للأخلاق العامة". وكانت "سلامبو" أكثر خدشاً للحياء بكل المقاييس، لكنها هذه المرة جعلت فلوبير "أسد" المجتمع الفرنسي الراقى، ومكنته من أن يصبح صديقاً للعائلة الحاكمة (٢٤٠). لقد راهن فلوبير على الحصان الرابح فى مجال الأدب، فإن واقعيته التى طبقها على "الشرق" أتاحت لقرائمه أن يحصلوا على نشوتهم العنصرية والسادية، وهم يشعرون بتفوقهم الفطرى والمطلق باعتبارهم مسيحيين بيض. كما أنها زادت من مهمة فرنسا الحضارية لإنقاذ شعوب القارات الأخرى من قسوتهم وشرورهم (٢٥٠).

## مولــــوخ

لقد بالغ فلوبير كثيراً في أحد مظاهر الحضارة القرطاجية التي لم يشاركها فيه الرومان ولا الأوربيون في القرن التاسع عشر تلك هي شعيرة تقديم قرابين خاصة من الأطفال سواء بقطع رقابهم أو بالحرق أو بكليهما معاً. ولقد أشار إليها باعتبارها تضحية للإله المخيف مولوخ، وهو في ذلك يتبع البراث التفسيري لذلك العصر ولقد استقر

الأمر منذ زمن على اعتبار أن المقطع (vmlk) يشير في هذه الحالة إلى اسم القربان نفسه وليس إلى الإله (٢١). وكان أبناء الطبقات الحاكمة في قرطاجة هم الضحايا، ولكن فلوبير، متبعاً المصادر الكلاسيكية، روى أن بعض الأغنياء قد حصلوا على بديل لأبنائهم من أبناء الطبقات الفقيرة أو العبيد (٢١٠). ورغم أنه أضاف هنا بعض التفاصيل الشنيعة من عنده، فقد كان يتبع المؤرخين الإغريق والرومان، وهنا أيضاً يبدو أن الحفريات المتأخرة، سواء في قرطاجة أو في العديد من المستعمرات حيث عُثم على مئات من الأواني مملؤة بعظام أطفال محترقة ومهداه إلى الإله بعل، تؤكد صحة أدوات روايته (٢٨).

وليس هناك شك فى أن التراث اليهودى والمسيحى قد اعتبر هذه التضحية بالأطفال (ممارسة) مقيتة. إن نجاح رواية "سلامبو" الهائل فى فرنسا تم فى بقية أنحاء أوروبا، والذى يرجع فى جانب منه إلى وصفه لمولوخ، قد أعاد فتح الحديث عن الجانب المفزع فى الكتاب المقدس بقوة غير عادية. وبالنسبة لكشيرين فقد امتد هذا الشعور ليصبح إدانة كاملة للمجتمع الذى مارسها، وزود كل مسن كان يكسره قرطاجة والفينهين، وارتباطهما باليهود والانجليز، بذخيرة قوية.

بالإضافة إلى ذلك، ليس هناك شك في أن مشل هذه المشاعز قد امتدت إلى الجامعة. فكان على جميع مؤرخي قرطاجة وفينيقيا في القرن العشرين أن يضعوا فلوبير في حسبانهم (٢٩٠). وعلى الجانب اليهودي يبدو أن "سلامبو"، بتأكيدها على مولوخ، قد أحيت وركزت الكراهية الدينية والمستمدة من الكتاب المقدس للكنعانيين وازدرائهم، كما أدت إلى ابتعاد حتى غير المتدينيين واليهود المدمجين إلى أن يبتعدوا عن الكنعانيين والفينيقيين.

وفسى عسام ١٨٧٠م تغير العسدو الرئيسسى لقرطاجة وإنجلسترا، إذ دخلست فرنسسا الحرب الفرنسية - البروسية إمبراطورية وخرجت منها جمهورية، بينمسا خسرج منهسا ملسك بروسيا إمبراطوراً على المانيا - إن كثيرين من الألمان يؤمنسون الآن أن عبسادة الإمبراطورية الرومانية المقدسة وعبادة روما نفسها قد سقطت عليهم. وحتى في القرن التسامن عشسر، فقد نُقل عن هيردر (Herder) أنه قد قال أن عيب قرطاجه كان كراهيتها، وإنها يجب أن تُقارن بابن آوى الذي كان على أنشى الذئسب الروماني أن تقضى عليه، ولكن في

أواخر القرن التاسع عشر كان تدمير المدينة السذى تستحقه مجرد كليشيه (^^). ولقد تم المتركيز على مدى صحة أن التدمير الروماني للمدينة كان نهائياً. ولقد أصبحت مقولة: "إن قرطاجة التي دمرها الرومان، لم يُعد بناؤها ثانية أبدا" أصبحت بالصدفة غيير حقيقية تماماً - ويبدو أنها أصبحت تعبيراً شائعا (^\)

إن هذا المبدأ – مبدأ الحل النهائي – قد امتد في مجال الدعاية – تجاه إنجلتوا في الحربين العالميتين، وفي الواقع تجاه اليهود في الهولوكوست (٢٠). ورغسم ذلك، فإنني في هذا سوف اتجه مباشرة من تلقاء نفسي إلى الفترة التي تركنزت فيها معاداة السامية العنصرية بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهنا سوف نستعرض اتجاهات منتصف القون التاسع عشر تجاه فكرة استيطان الفينيقيين في بلاد الإغريق.

# الفينيقيون في بلاد الإغريق ١٨٢٠ - ١٨٨٠م

من المجتمل ان موللر، الذى أنكر الدور الفينيقى فى تكويىن بىلاد الإغريى كان معاديا للسامية (١٨٣). ورغم ذلك، وكما سبق ورأينا، فإن هجومه على كادموس لم يكن مقبولاً بشكل عام فى ذاك الوقت.

وفى الواقع، ومع انهيار الإعجاب المصريين، كان هناك اهتمام متصاعد واحرام للفينيقيين. ولقد انعكس هذا التغير في كتاب موفرز (Movers) المسمى "الفينيقيون"، الذى ظهر خلال أربعينيات القرن التاسع عشر، وتقوم فكرة الكتاب بأجزائه الضخمة على نجميع كل ما جاء عن هذا الشعب من إشارات سواء كلاسيكية أو في الكتاب المقدس. ولقد اتجه موفرز إلى أن يعزى حيوية الفينيقيين إلى تأثيرات شالية وخاصة تلك القادمة من الآسوريين (14). وهو في هذا يتفق مع بيلوخ في القرن التاسع عشر، وكاربنتر في القرن العشرين، ومثل كثير من المؤرخين المتأخرين كان معجباً بشدة بتلك الحضارة المتوحشة والتي كانت تصور غالبا، على نحو ما، بأنها أقل سامية مما توحي به لغتها السامية النقية. وفي القرن التاسع عشر، أرجعت المهارة العسكرية الآشورية لتأثيرات "العنصر الأبيض (١٠٥).

ومسن ناحية أخرى، فإذا كمان الساميون قمد فقمدوا الثقمة شمالاً وشرقا فإنهم

كسبوها في الجنوب. وفيما يتعلسق بوجبود الفينيقيين في بلاد الإغريسق، فإن موفرز لم يكتف بكل ما أضفاه القدماء على الفينيقيين من فضل، بل أنه نسب إليهم أفضال وأناؤوس المصرى. ويمكن تبرير هذه المكانة إلى حد ما من خلال التركيب الحقيقي لثقافة مصر السفلي في الفترة الهكسوسية. وعلى آية حال، وعلى حدد تعبير ميخائيل أستور المعجب به، توصل موفرز إلى هذه النقطة بالتخمين، دونما دليل بحوزته (٢٠١٠). ومن ثم، يمكننا أن نحكم على استنتاجه من وجهمة النظر التاريخية، وبهده الطريقة فإنها تناسب الفترة التي تلت سقوط المصريين، ولكنها كانت قبل سقوط الفينيقيين.

#### صورة من بلاد الإغربيق عند جوبينو

هذه أيضاً هى الفترة التى يجب أن نضع فيها موقف جوبينو من أصول بلاد الإغريق. لقد كان جوبينو، كما سبق ورأينا، يعمل داخل إطار النموذج الآرى، ولكن فى خسينيات القرن التاسع عشر كان النموذج مايزال فضفاضاً للغاية، وسمح بالتأثيرات السامية. ولقد حلل الإغريق على النحو التالى:

- (۱) هيللينيون آريون، دخلت عليهم عنماصر صفراء، ولكن بتفوق كبير للعنصر الأبيض وبعض الصلات السامية.
  - (٢) سكان أصليون كلتيون وسلاف مشبعون بعناصر صفراء.
    - (٣) طراقيون آريون مختلطون بالكانيين والسلاف.
      - (٤) فينيقيون حاميون سسود.
    - عرب وعبرانيون (يهود) ساميون مخلطون للغايسة.
    - (٦) فلسطينيون ساميون، من المحتمل أنهم أكثر نقاء.
      - (V) ليبيون، تقريبا حماميون سود.
  - (٨) كرينيون وغيرهم من سكان الجزر الآخرين من الساميين شبيهين بالفلسطينيين (٨٠).

إن هذا كفيل بأن يجعل أشد العنصريين جسارة يرفع يديمه في استسلام. ورغم ذلك، فقد أصر جوبينو على موقفه رغم أنه وجد من المستحيل أن يكون ثابتاً في مشل

هذا الموقيف المعقيد.

ونحن لا نحط من شأنه بالمرة بقولنا هذا، فإذا ما انتقال المرء من "العنصر" إلى الحضارة فليس هناك شك في صحة بعض التحول والاختلاط المتضمن في ثنايا ذلك. ولقد كان جوبينو مصيباً تماماً عندما قال "مامن مجتمنع يقوم في العصور البدائية مثل هذه الاهتزازات العرقية"، ومثل هذه الإحلالات والهجرات المتعددة (٨١٠). بالإضافة إلى هذا، نال مشروعه قيمة تفسيرية أكبر من النموذج الآرى المتطرف. فقد اعتقد أن السكان الأصليين من الإغريق قد تم غزوهم من جهة الشمال على يد الآريين المردة في وقت ما من الألف الثالثة، ورغم ذلك، فقد تم غزوهم عرباً ساميين وعبرانين وكذلك فينيقيسين سود (٨١٠). بواسطة الكنعانين، الذين اعتبرهم عرباً ساميين وعبرانين وكذلك فينيقيسين سود (١٠١٠). ولقد نهج نهج موفرز في اعتباره أن الفينيقيين قد اكتسبوا حضارتهم من آشور التي كانت بها عناصر بيضاء (١٠٠).

وكانت مسألة وجود مستعمرات مصرية من عدمه مسألة ليست في غايسة الأهمية بالنسبة لجوبينو أمام مسألة تلويث الحم الإغريقي بالفينيقين السود. ورغم ذلك، فقد وافق على الدراسة الحديثة التي أنكرت وجود مستعمرات مصرية في بالاد الإغريق (٢١٠). بينما تبع نظرية شليجل بأن عظمه الحضارة المصرية قد جاءت من الحضارة الهندية، كما آمن أيضاً أن عملية التهجين العنصري للشعب المصري، والتي ضمت قدراً معقولا من العناصر السوداء أو حتى الزنجية، قد أعطت البلد طبيعة ثابتة وسلبية (٢١٠). فقد رأى جوبينو التاريخ الإغريقي صراعاً بين الروح الآرية الإغريقية المتركزة في شمال طيبة، والروح السامية في الجنوب، وكلاهما قد تدعم بأبناء عمومتهم في الجنس من خارج البلاد (٢٠٠). وبهذه الطريقة لم يكن لديه مشكلة مع تراث كادموس وداناؤوس، أو مع تميز الدوري (١٤٠).

ورغم ذلك، يجب أن نلاحظ، أنمه بغض النظر عن ممارسته لشخصية وعادات الهيللينيين الآريين، فقد كان جوبينو مقتنعاً بأن بلاد الإغريق القديمة ككل قد تلونت بالعناصر السوداء، وصارت سامية تماماً. وكان جوبينو واحدا ضمن أولئك الذيسن نادوا بأن الإغريق الحالين قد هجنوا لدرجة لا يستطيعون معها الادعاء بسأنهم أحفاد الإغريق

القدماء (٩٥). وبالفعل، فإن إيمانه بالتأثير الفينيقى على بلاد الإغريق كان جزءا من إيمانه العام بأن جنوب أوروبا كان قد أصبح سامياً بدرجة مينوس منها، وأن الشعوب الجرمانية في الشمال هي فقط التي احتفظت بنقائها الأبيض (٩٦). ورغم ذلك كان ضمن الأقلية في هذا، فبينما كان معظم الأوربيين الشمالين مستعدين لمشاركته أرائمه عسن تفوق الجنس الآرى، فإنهم لم يكونوا مستعدين أن يتخلوا عن بلاد الإغريق وروما.

وعلى وجه العموم، كانت هناك رغبة متزايدة للإيمان بالمستعمرات الفينيقية. ولقد رأينا في الفصل السابق كيف تجنب جروت (Grote) الموضوع وكيف التف بنسين وكورتيوس حول الأساطير، وكيف تهرب ويليام سميت وجورج رولنسون (G.Rawlinson) من الإجابة عنها (۱۷۰). ورغم هذا، فإن كثيرين لم يروا سبب للشك في النموذج القديم فيما يتعلق بالفينيقيين رغم أنهم لم يصلوا إلى المدى الذي وصل إليه جوبينو. فقد كتب جلادستون عام ١٨٦٩م:

"إن مزيدا من البحث في موضوع الفينيقيين قد نتج عنه صورة واضحة وكاملة لما كنت أغامر فقط بالشك فيه أو الإشارة إليه، وأعطاهم، إذا كنت رحيبا، دوراً مؤثراً للغاية في تكوين الأمة الإغريقية. إن هذا الكشف، إذا ما كان حقيقيا، لتلك التأثيرات السامية القوية، سواء على بلاد الإغريق في عصر هوميروس والتي كانت فعاله قبل عصره، تفتح آفاقاً جديدة في تاريخ العالم القديم (٩٨).

## شليمان واكتشاف "الموكينيين"

لقد كان جلادستون بالطبع سياسياً في الأساس ولم يكن أكاديمياً؛ ولذلك فإن أراءه لم تكن عصرية تماماً. ورغم ذلك، فمن الجدير بالملاحظة أن ملاحظاته قد جاءت مباشرة قبل اكتشافات هينريس شليمان المذهلة في موكيناى وثيريس في سبعينيات القرن التاسع عشر. لقد أصر شليمان نفسه على أنه "قد حَدَّق في وجه أجامينون، وإن البقايا كانت لأبطال الملاحم الهوميرية، الذين كانوا إغريقاً بالطبع. ورغم ذلك، وبشكل مبدئي، فقد أحدثت اكتشافاته أثراً عكسياً. فقد قوت سواعد أولئك الذين ادعوا وجود تأثير فينيقي عظيم على بلاد الإغريق.

ولقد كانت المكتشفات الموكينية مختلفة بالتأكيد عن أي انطباع سابق عن الفس الإغريقيي،

فقد اتفق بشكل عام على أنها قبيحة. ولذلك فقد افترض أنها بيزنطية أو قوطية أو شرقية وهو الاحتمال الأكثر انتشاراً. وفي تلك الحالة الأخيرة فقد كانت إما مستوردة أو صنعها الحرفيون الشرقيون في بلاد الإغريق أو صبيانهم من الإغريق (١٩٠).

"إن عملية فحص معظم الآثار القديمة على أرض بلاد الإغريق قد قدمت الدليل على وجود تجارة واسعة المدى على سواحل البلد، أن الآثار نفسها، وليس فقط الأشياء التى وُجدت بداخل الآثار، تتحدث لصالح التأثير بشكل لا نزاع فيه، ومن ثم، فهى تشى بوجود الفينيقيين فى بلاد الإغريق. هناك آثار وعلامات وبقايا للمستعمرات الفينيقية فوق الأرض الإغريقية وللتأثير الفينيقي على الإغريق. أن الرّاث الإغريقي نفسه يحكى لنا عن المدنية ومنطقة السيادة التى أقامها أحد أبناء الملك الفينيقي على أرضهم. إن هذه هى الحالة الوحيدة التى يتحدث عنها الرّاث بالنسبة للمستعمرات، ولكننا في موقف يثبت وجود سلسلة كاملة من المستعمرات الفينيقية على ساحل بلاد الإغريق.

ولقد اختلف معه دارسون ألمان آخرون، مثل مؤرخ بلاد الإغريق أدولف هولم (Adolf Holm). إن هولم، الذي نادى علانية بأن الإغريق كانوا "نوعاً راقياً نادراً من البشر"، قد تبع أرنست كورتيوس في تنقيحه العلمي للفترة التراثية. ولقد عرض رأيه الشخصي في المشكلة الدراسية عندما كتب في ثمانينيات القرن التاسع عشر.

"فى الأيام الأخيرة ظهر رد فعل حازم ضد النظرية الشائعة بوجود تأثير عظيم للفينيقيين على بلاد الإغريق، وهو مُبرر عاماً، ولكن ليست هذه هى المشكلة دائماً. إن السبب الحقيقى فى معارضة الناس لفكرة وجود الفينيقيين فى بلاد الإغريق هو أنهم يهدفون إلى جعل الإغريق غير مدينين لفينيقيا بأى شئ مهم. إننى أعتقد أننا قد أثبتنا أن التأثير الواسع المنسوب لهم... ليس إلا نزوة. ولكن لماذا العزوف عن الاعتراف بوجود مجرد مستعمرات للفينيقيين فى بلاد الإغريق عندما تدعمها معايير تاريخية تعتبر قوية فى حالات أخرى ؟ لقد كان الفينيقيون هناك فى وقت من الأوقات، ولكن تأثيرهم لم يكس مهما (١٠١).

إن كلمات هولم تشعرنا بشكل جد واضح بالضغوط الخارجية على مؤرخى التاريخ القديم، وسبب المهادنة التى قام بها دارسون مثل ثيرلوول فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وفرانك ستبنجز (Frank Stubbings) فى سينيات القرن العشرين (١٠٢٠). ورغم ذلك، لم تكن مقبولة فى قمة حركة المد الإمبريالي ومعاداة السامية فى الفترة من ١٨٨٥ إلى ١٩٤٥م، والتى كانت كذلك مرحلة الاحتراف فى الآثار الكلاسكة.

لقد ظهرت بالفعل النغمة التي ستصبح سائدة خلال تلك الفرزة وكما كتب أحمد الكتاب في الطبعة الأولى لدورية "الجريدة الأمريكية للآثار" عام ١٨٨٥م"

"إن الفينيقيين، كما نعرفهم لم يأتوا بأية فكرة مثمرة إلى العالم .. إن فنونهم ... تستحق بالكاد أن نطلق عليها اسم فنون، لقد كانوا تجاراً فقط معظم الوقت. لقد كانت عمارتهم وفن النحت والرسم لديهم من النوع ضعيف الخيال للغاية. وكانت ديانتهم، بقدر مانعرفها، دعوة للحواس في أساسها(١٠٣)

#### با بـــــل

ورغم ذلك، وفى ثمانينيات القرن التاسع عشر، كان هناك نوع جديد من السامية أقل إثارة للاعتراض والنفور. فلقد كان هناك اهتمام كبير منذ بداية القرن بالآثار القديمة لمنطقة مابين النهرين، بينما كان تعاطف رجال مشل موفرز وجوبينو مع الآشوريين، الذين انهزموا وذبحوا بطريقة "غير سامية" بالمرة، كما سبق وذكرنا. فضلاً عن أن أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر قد شهدت فك رموز نصوص الكتابة المسمارية تدريجياً، وهي الكتابة التي دونت بها الفارسية القديمة واللهجات الآشورية والبابلية للغة الآكادية، واللغة السوم ية القديمة غير السامية.

ولقد ولد فك الرموز قدراً كبيراً من الإثارة العلمية اشتدت مع العقود التالية بحيث بدأت النصوص الآكادية تُقرأ مع مشابهات مذهلة في الكتاب المقدس (١٠٤٠). ومع تزايد الاتجاه نحو العلمانية في سبعينيات وغانينيات القرن التاسع عشر لاقت تلك النصوص ترحيباً على اعتبار أنها تزودنا بخلفية للعهد القديم. ويمكن أن تُستخدم كذلك

لتأكيد الاعتقاد بأن حضارة السامين الغربيين – اليهود والفينيقيين – كانت مشتقة في الأساس من الحضارة البابلية الأقدم، وأنها جاءت منها – كما قد يتوقع المرء من الاساميين. ولقد تزايد هذا الاتجاه في تسعينيات القرن التاسع عشر، عندما استقر في وجدان الجميع أن حضارة مابين النهرين قد أقامها السومريون الساميين، وأنه "عندما ظهر الساميون في بابل، كانت الحضارة قد أكتمل تطورها (١٠٠٠). إن الدارسين، الذين أرادوا، لأسباب مختلفة، أن يتجنبوا نسبة الفضل إلى الفينيقيين، بدأوا ينسبون العناصر السامية التي تمثل أدنى قدر من المساهمة في الحضارة الإغريقية وغيرها من الحضارات الأوروبية للآشورين والبابلين (١٠٠١). ورغم ذلك، وحتى في هذا الموضع، كانت هناك مشكلة أن الطريق الطبيعي للانتقال سيكون عبر البحسر، خلال فينيقيا – أو على الأقبل مشال سهريا.

وبالفعل، كان هناك اتجاه فى أواخر القرن التاسع عشر للاعتراف بوجود تأشيرات شرقية على بلاد الإغريق من هضبة الأناضول، التى كان سكانها من الأسيويين لا يتحدثون السامية. وتشير مصادر التراث القديم فعلاً لوجود علاقات إغريقية مع آسيا الصغرى، ومن المفترض أن بيلوبس قد غزا جزءاً كبيراً من جنوب بلاد الإغريق، من هناك. ورغم ذلك، وطبقاً للنموذج القديم، وضع هذا الغزو دائما بعد غزو كادموس وداناؤوس، ولم ينسب الفضل لبيلوبس فى أية إبداعات حضارية – فيما عدا سباق العربات.

وبعد اكتشاف الصلة بين لغة الإمبراطورية الأناضولية القديمة للحيثين واللغة الفندو-أوروبية عام ١٩١٢ تحمس لها المستشرقون الألمان حماسة كبرى. ولقد حباولوا، ومعهم الكلاسيكيون، أن ينسبوا للأناضولين أكبر قدر ممكن من الفضل في التأثيرات الشرقية على بلاد الإغريق. فعلى سبيل المشال، فقد خصص الكلاسيكي والمؤرخ البريطاني والكوت (P.Walcot)، والدى نشر كتابه الهام "هسيود والشرق الأدنى" عام ١٩٦٦م، خصص الفصل الأول في كتابه للحيثيين، والشاني للبابلين ورغم ذلك فلم يُذكر أياً منهما في التاريخ القديم كمصدر للأساطير والديانية الإغريقية (١٠٠٠)، بعكس المصريين والفينيقيين تماماً.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وبالفعل، ففى السنوات التى يتناولها الفصل الشالث، أى مبن عام ١٨٨٥م إلى ١٩٤٥م، فإن اهتماماً دراسياً ضئيلاً بالتأثيرات الشرقية على بلاد الإغريق تركز على انتقال التأثير البابلي إلى بلاد الإغريق عبر البر، متجنبا سورياً، ومتفقاً مع تفضيل الدارسين الألمان للطريق البرى عن البحرى كوسيلة للانتقال والاتصال. وسوف نتجه الآن لدراسة تلك الفرة.



# الباب الناسع

الحل الأخير للمشكلة الفينيقية (١٨٨٥ - ١٩٤٥)

ترجمة د. منيرة كروان



يهتم هذا الباب بتدعيم النموذج الآرى وإنكار تأثير كل من المصريسين والفينيقيسين فى تكويس بلاد الإغريق. ويرجع إنكار التأثير الفينيقى لتيار معاداة السامية القوى فى تلك الفرة، وبصفة خاصة فى فرتى السدروة، فى ثمانينيات وتسمعينيات القرن التاسم عشر وفى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. وقد جاءت الفرة الأولى فى أعقباب هجرة. يهود أوروبا الشرقين الواسعة لغب ب أوروبا وتركزت حول عملية دريفوس (Dreyfus)، أما الثانية فقد جاءت بعد دور اليهود الخطير فى الشيوعية الدوليسة والشورة الروسية خيلال الأزمات الاقتصادية في عشرينيات وثلاثينيات القرن

فضى تسعينيات القرن التاسع عشر، اطلقت أول المدافع نيرانها ضد فكرة الاستيطان الفينيقى وذلك على يد سالمون ريناخ (Reinach) اليهودى الفرنسى المندمج، وجوليوس بيلوخ (J.Beloch) الألماني المنفى في إيطاليا. وتبع ذلك فرة سكون نجح خلالها العالم الفرنسي الكبير فيكتور بيرار – (V.Bérard) نجاحاً كبيراً بين الطبقات الشعبية ولكن ليس بين زملائه من الكلاسيكيين. وذلك في نشر أفكاره، عن التوغل السامي الجوهري في بلاد الإغريق.

ورغم ذلك، وفي نفس الفرة شجعت اكتشافات آرثر إيفانز Arthur Evans الشيرة في كريت، وتفريقه المينويين عن المتحدثين باللغة السامية الذين كان من المعتقد أنهم السكان الأصليون للجزيرة، شجعت على وجود اهتمام كبير بالشعوب ما قبل - الهيللينية في منطقة البحر الإيجي. ولقد نُسبت جميع المظاهر التي لا يمكن شرحها في إطار الهندو-أوروبية في الحضارة الإغريقية إلى ذلك الشعب المينوى الغامض، مما سمح بأن تكون بلاد الإغريق مكتفية ذاتيا من الناحية الحضارية ومما أزال الحاجة لتفسير التطورات بتأثيرات قادمة من الشرق الأدني.

وفى عشرينيات القرن العشرين امتد ذلك الرفض لأية تأثيرات سامية على منطقة البحر الإيجى، ونتج عنه محاولة ناجحة للغاية لتقليل أهمية أحدى الإستعارات الفينيقية التى لا يمكن أنكارها، ونعنى بها الحروف الأبجدية. والواقع أن أنصار النموذج الآرى المتطرف كانوا قد سيطروا فعلاً بحلول عام ١٩٣٩م على المجال لدرجة أن من كان يقترح أن الأساطير التى تدور حول وجود الفينيقيين في بلاد الإغريق تحتوى على جوهر الحقيقة، لابد وأن يخسر مكانته العلمية

. فوراً.

## النمغة اليونانية

لم يتم قبول آراء شليمان حول جنسية الموكينيين سوى فى أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر، وبدأت بقاياهم توصف بأنها أوروبية، وكان أكثر المعارضين هماسة للتصنيف الجديد الأثرى اليونانى تسونتاس (C.Tsountas) ومنذ الحصول على الاستقلال، بذل المثقفون جهداً جباراً كى يعيدوا لبلدهم ماضيه "الهيللينى"، ولقد أعيد أحياء أسماء الأماكن الكلاسيكية، وهدمت الأبنية التركية ومبانى البنادقة وحتى البيزنطيين للكشف عن البقايا القديمة. وفي نفس الوقت، لم يستطع إغريق القرن التاسع عشر أن يدعوا أنهم كانوا دائما مثل صورة الإثينيين المثالية في القرن الخامس. وهكذا اتخذت العبقرية الهيللينية أشكالاً عديدة في محاولتها الحفاظ على الروح القومية، رغم أنها تأثرت في تكوينها دائما بماضيها وبالمناخ والطبيعة الإغريقية. ومن ثم، ومن هذا المنطلق، ليس من المستغرب أن تسونتاس كان مهما بالاكتشافات الجديدة، والتي كان يمكن تفسيرها بأن ليعقرية الإغريقية لم تكن قاصرة على شكلها الكلاسيكي، ولكن كانت لها أشكالها الأخرى التي تتميز بقدر مساو من العبقرية.

لقد كان تسونتاس مقتنعاً بأن الآثار الموكينية هي آثار لإغريق سابقين على الحضارة الكلاسيكية، ولكنه أنكر بشدة أن يكون لها أية علاقة بالشرق: "أن هذا الفن الأصيل، المميز والمتجانس في الشخصية، يجب أن يكون من عمل جنس قوى وموهوب. ولقد أخذناها كبديهية أنه من نتاج سلالة هيللينية (۱). ورغم ذلك، فإنه حاول، في نواح أخرى، أن يثبت قضيته. ولقد نشرت المجلة الأمريكية للآثار AJA عام ١٩٨١م ملخصاً لاحدى مقالاته:

"إن استنتاجات دكتور تسونتاس ليست في صالح الأصل الآسيوى للحضارة الموكينية. أن نقاطه الأساسية كالتالى: ١- أن تصويس الآلهـة جماء مطابقاً للتصورات الإغريقية ٢- ليس هناك بقايا في موكيناى وتيرنتيوس الأنواع يمكن أن تؤكل من الأسماك، ولكن يوجد المحار فقط، ولم يكن إغريق هوميروس من آكله الأسماك، بينما الا توجد كلمة في اللغة الآرية تشير للمحار٣- كان الموكينيون مرتبطين من ناحية الأيطاليين والآريين الآخرين، ومن الناحية الأخرى بإغريق الفترة التاريخية الذين كانت حضارتهم امتداداً لهم ٤- كان نسق المنزل الموكيني ملائما للجو الممطر وكان مستورداً

من الشمال(٢).

إن الخطأ في النقطة الأولى قد تم تناوله في المقدمة، وسوف نتناوله بالتفصيل في جزئي الكتاب التاليين. أما النقطة الثانية فهي ضعيفة لدرجة لا تستحق التقييم. أما النقطة الثالثة فهي نقطة ملتوية، وعلى أية حال، فقد تم تجاوزها تماماً باكتشاف الحضارة المينوية في كريت. ومن الصعب تحديد الأساس الذي قامت عليه النقطة الموابعة، فالأسطح الجمالونية تنتشر في أنحاء سوريا، ويبدو أن الأسطح المنبسطة كانت هي الشكل الأكثر شيوعاً في منطقة البحر الإيجى في العصر البرونزي.

وعلى وجه العموم، فإن قليسلاً من مؤرخى التساريخ القديم والآثريبين سوف يأخذون هذه الحجج مأخذ الجد اليوم، رغم أن الجميع تقريبا سوف يقبلون النتائج التسى استخلصها تسونتاس منها بشكل صورى ولم يختف التساييد للتأثير الفينيقى على بلاد الإغريق فى الحال. وساد على المستوى الشعبى إدراك أكبر. لقد احتوى كتاب مدرس أمريكي نُشر عام ١٨٩٥م على الآتى:

"إن نواة الحقيقة في كل تلك الأساطير قد تكون هي أن الإغريق الأوربيين قد استقبلوا العناصر الأولية لحضارتهم من الشرق وهذا عن طريقين: الأول بشكل مباشر من خلال إقامة عناصر سامية، وبخاصة فينيقية، في ببلاد الإغريق في عصور ما قبل التاريخ، والثاني بشكل غير مباشر، من خلال الإغريق الشرقيين الذين اتصلوا بشعوب سامية أو شبه سامية، من خلال إقامتهم في آسيا الصغرى وفي كريت وقبرص، ومسن المحتمل أيضاً في شمال مصر – ونقلوا تلك البذور الحضارية لأهلهم في بسلاد الإغريق الأوروبية(٣)

وبحلول عام ١٨٩٨م كان العالم المستقل روبرت بسرون (R.Brown) واعيساً بشكل كامل بالقضايا المتعلقة بالموضوع. فقد هاجم أنصار الآرية الذين تجاهلوا تماماً على مدى قرن كامل وجود ذلك الكم الضخم للتأثير السامى، الذى رأت المدرسة الآريو سامية أنها وجدته بطول بلاد اليونان وعرضها(1). ومن المثير أن وجهة نظر برون، والتى كانت مقبولة لوقت طويسل فى القرن التاسيع عشر، بدت الآن شاذة، كما أن كتابيه ككل، عندما يُقرأ اليوم، يعطى إحساساً بالتحصينات العسكرية.

# سالمون ربناخ

منلذ ثمانينيات القبرن التاسع عشىر فصاعداً تحول المناخ الثقافي في أوروبها بسبب انتصار حركة معاداة السامية العنصرية في ألمانيا وأستراليا، وبظهورها الحاد في أماكن أخرى. ومسن الواضيح أن همذا التغيير كانت له أسساب عديدة، كمان أهمها الهجرة الجماعية ليهود أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية وأمريكا. وقد استخدموا كبش فداء لمعاناة عمال المدن، ومن أجل بناء هوية لعمال المدن والفلاحين مع الراسماليين وأصحاب الأراضي في مواجهة هؤلاء الدخملاء. ولقيد استفادت معاداة السيامية أيضاً من الاتجاه للعلمانية ومن تزعزع الإيمان في خمسينيات القرن التاسع عشر فضلاً عن نجاح الأنماط الأخسري مسن العنصريـة. لقــد ارتبطــت فــورة العنصريــة بالأمبرياليـــة وتكـــون الأحســـاس بالصلابة القومية في المدن الكبرى ضد السكان المحليين البرابرة من غير الأوربيين. ومن دلائل التناقض أن ثمانينيات وتسعينيات القبون التاسع عشبر كبانت أيضبا العقبود التبيي بسطت فيها أوروب وأمريك الشمالية سيطرتها الكاملة على العالم. وتم القضاء على الشعوب الأصلية في أمريكا وأستراليا بعمليات إبادة واسعة النطباق، أمنا أولئنك الذين ينتمون لإفريقيا وأسيا فقدتم اخضاعهم وإذلالهم بشكل كامل. فلم يكن هناك سبب يدعو "الرجل الأبيض" لأن يعمل لهم أي حسباب على المستوى السياسي. وفي هذا الصدد يمكن اعتبار معاداة السامية رفاهية أوروبية، يمكن أن تنغمس فيها فقط حينما لا يكون هناك أعداد خارجيون.

كان هذا هو الوضع إذن، سنة ١٨٩٢م، عند ما كتب العالم الفرنسى متعدد الاهتمامات سالمون ريناخ عن كتابات تسونتاس: "إن هذه أفكار في الهواء"(٥). وفي العام التالى نشر هو نفسه مقاله رائدة تتناول المعنى نفسه. وحقيقة أنه كان ينبغي على ريناخ أن يمجد تلك الأفكار التي تكشف عسن أنها لم تعد البقية الوحيدة من البراث الرومانسي. وبالكاد استطاع سالمون ريناخ وأخوته المميزون أن يكونوا أقل رومانسية. فقد جاءوا من عائلة يهودية غنية مندمجة تعيش في باريس، وكان رينان وغيره من المتقفين العصريين زواراً دائمين لمنزل والدهم. وكان موقيف أخوته من الديانة اليهودية معقداً. فقد اعتقدوا، رغم عدم تعليمهم الديني، أنها هي والمسيحية مجرد خرافات عفي

عليها الزمين.

ومن ناحية أخرى، كان سالمون مهتما بحفظ الثقافة اليهودية، وكان رئيسا لمجلة "دراسات يهودية" لعدة سنوات. وكان له دور فعال في قضية دريفوس هو وشقيقه جوزيف. فقد كانا معارضين على طرفى النقيض للقوى الملكية الكاثوليكية التي تعذى نزعة معاداة السامية الجديدة في فرنسا<sup>(1)</sup>.

وكان ريناخ عالماً فذا من حيث اتساع أفق معارفه وعمقها. ورغم ذلك، كانت اهتماماته الرئيسية تسرّكز في العلوم الجديدة للآثار والأنثروبولوجيا. ورغم معرفته العريضة بالهند والشرق الأدنى كان اهتمامه الأكبر منصباً على سيل المعلومات الأثرية القادمة من شمال ووسط وغرب أوروبا. ولأنه كان دائما متشبئاً بأن اللغة لا يمكن ربطها بنمط مادى، فقد كانت كتاباته في أوائل تسعينيات القرن التاسع عشر إعلانا مزدوجاً للاستقلال: استقلال أوروبا عن الوهم الشرقى، واستقلال علم الآثار والأنثروبولوجيا العلميين عن دراسة فقه اللغة وتداعياته الرومانسية. ويستطيع المرء أن يسرى في ريناخ مزايا وعيوب الآثار والدراسات الكلاسيكية في القرن العشرين: فالمزايا هي الإدراك والشك، بينما تركزت العيوب في المطالبة بالدليل – عندئذ على الأمر بوجهة نظر المعارضين – والاتجاه إلى تقديم التواريخ واحتقار القدماء.

ولقد كان مقاله الطويل "الوهم الشرق الشرق (Le mirage Oriental) هجوماً مزدوجاً على كل من الهنود الشرق الأدنى السامى. ولكى نستخدم المشابهة العسكرية وهو النمط الذى كان يفضله ريناخ نفسه، فقد تم الحط من شأن الصين ومصر وتركيا عن طريق تحالف هندو – أوربى – سامى. أما موللر، اللذى وصفه ريناخ بأنه "يسبق عصره دائما" فلم تواته الشجاعة لطرح حلفاء أوروبا جانبا سوى فى عشرينيات القرن التاسع عشر (٧).

وبحلـول عـام ١٨٨٥م اكتمـل غــزو أوروبـا للعـالم لدرجـة أن هــذه الشــجاعة اصبحت عاديـة ويمكـن أن تطـرح الهنـود والسـاميين جانبـاً.

"عندما يُكتب تاريخ تطور العلوم التاريخية في القرن التاسع عشر، فسوف يسم

المتركيز بحق على أنسه في الفيرة من ١٨٨٠م إلى ١٨٩٠م ظهر رد فعيل ضد "الوهيم الشرقي" على استحياء في البداية ثم تأكيده أكثر فأكثر وتبريره بالحقيائق، كما تحت البرهنة على صحة حقوق أوروبا ضد ادعاءات آسيا في غموض الحضارات الأولى(^).

هاجم ريناخ الرومانسيين المتخصصين في الدراسات الهندية في نقاط ثلاث، أولها أنه أوضح أن محاولة ربط الأساطير الهندية بالإغريقية قلد فشلت. الثانية، وفيما يتعلق باللغة، فقد ذكر عالم اللغويات الشاب فرديناند دى سوسير (Ferdinand de باللغة، فقد ذكر عالم اللغويات الشاب فرديناند دى سوسير (Saussuire)، المدى طور واحدة من أفكار مايسمي علماء النحو الجدد اللايسن اعتبروا أنفسهم في تمرد عام ضد الجيل القديم من العلماء، ولقد ادعى ريناخ أن شوسير قد أنزل السنسكرينية من عرشها باعتبارها أقدم اللغات الهنود-أوروبية وأكثرها نقاء. ولقد عرف شوسير اللغة الهندو-أوروبية الأصلية على أنها أوروبية، وبالتحديد، مع الليتوانية. ويرتبط بذلك زحزحة السلطة أو حتى لغة البلطيق (١٠). وعلى أية حال، وهذه هي الأصلية إلى درجة اللغة الأوكرانية أو حتى لغة البلطيق (١٠). وعلى أية حال، وهذه هي نقطته الثالثة، فقد أصر ريناخ على أن المتحدثين باللغة الهندو-أوروبية، حتى لو كانوا يشكلون جنساً في وقت ما، فقد تم استعابهم جسديا في الشعوب الأوروبية الأصلية، كما أن حضارات ما قبل التاريخ العظيمة في غرب أوروبا كانت نابعة من البيئة بشكل أساسي (١٠).

إن الأسباب الظاهرية لعدادة ريناخ للعنصرية الآرية وإيمانية بقدرات أوروبا على الاستيعاب تبدو واضحة. ولكن هجومه على التأثيرات السامية أكثر تعقيداً. ويبدو أن هذا يتعلق برغبته في تأكيد هويته الحضارية كأوربي مندمج، في الوقت الذي يفتقر فيه إلى رصيد من الحضارة السامية. ويمكن أن يكون مرتبطاً أيضاً — ولو جزئياً — برغبة العلمانية الجديدة في إبعاد يهود أوروبا عن الفينيقيين والقرطاجيين الذين رأينا من قبل ارتباطهم بطقس مولوش. وبعيداً عن تأكيد نزاهته، يجب أن نوى تأييده للدراسات اليهودية على أنه يؤدي وظيفة مزدوجة في "الإبقاء على العلم بالقتل"، والتي سادت العلم الطبيعي طوال القرن التاسع عشر.

وأنكر ريناخ تمامأ وجمود أية تأثيرات سامية أو مصريسة علمي أوروبسا حتسي أواخسر

"عصر المعادن". ورغم ذلك فقد اعرف بأنه منذ بداية التجارة الفينيقية، والتي جعلها في القرن الثالث عشر ق.م.، "أصبحت الحضارة الغربية إلى حد ما... رافدا من روافد حضارة الشرقين"(١١). وبالرغم من هذا. فقد أصر على أن أساس الحضارة كان محلياً عاماً.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد آمن أن حضارات ما قبل التاريخ العظيمة في أوروبا قد أثرت في حضارات الشرق، وأنه إذا ما حاول العلماء أن يسلكوا هذا الطريسق بشبجاعة كافية "وأن يتجهوا إلى الهجوم ببدلاً من الدفاع" فسوف يحرزون نجاحاً(١٠٠). لقد اتفق ريناخ مع تسونتاس بأن الحضارة الموكينية كانت حضارة أوروبية، كما كانت هناك حضارات مشابهة وبحدت حول البحر المتوسط والأسود كمنا يقول، ولقد رأى أن الاختلافات الزمنية والمحلية كانت نتيجة تصور القبائل المختلفة التي تنتمي لنفسس الأصل والتي وصلت إلى درجات مختلفة للحضارة(١٢٠)

# جولبوس بيلوخ

على الرغم من ثورية ريناخ التي تجسدت في اعترافه بالتأثير السامي بعد سنة ، ١٣٠٠ ق.م، فإنه لم يرجع القهقرى ليصل لموقف مولل. ولقد حدث ذلك في العالم التالى، عام ١٨٩٤م على يد جوليوس بيلوخ Juluis Beloch في مقالته المؤثرة للغاية – برغم قصرها – وعنوانها "الفينيقيون في البحر الإيجى" (١٤٠).

كان بيلوخ ألمانياً يعيش في روما. ولقد مارس التدريس في جامعتها لمدة خمسين عاماً، من ١٨٧٩ – ١٩٢٩م، ولقد كان يحب السفر في أنحاء إيطاليا وتصنيف آثارها تماماً مشل همبولت ونيبور وبونسين، وقد ظل، مثلهم أيضاً، رافضاً للحضارة الإيطالية (١٥٠). وبالرغم من نجاحه الكبير كمحاضر وحجم منشوراته الكبير، يبدو أن بيلوخ قد اعتبر نفسه فاشلاً محكوما عليه بالنفي. ويبدو أنه ظل ممنوعا من ممارسة الحياة الجامعية الألمانية على يد مؤرخ روما الألماني الكبير مومسن Mommsen. وهناك سبب آخر لعدم قدره بيلوخ إيجاد مكان مناسب له في ألمانيا، وهو أنه كان موضع شك بأنه يهودي، سواء كان ذلك حقيقياً أم لا. ورغم – وربما بسبب – هذا الشك، لم يكن فقط ألمانيا قومياً متقد العاطفة، ولكنه كان أيضاً معادياً للسامية قاسياً (١٠٠). بالإضافية إلى

ذلك فقد امتدت معاداته للسامية إلى كتابة التاريخ "إن الزنجسي الذي يتحدث الإنجليزية لا يعتبر يونانيا، لا يعتبر إنجليزياً لهذا السبب، وإن اليهودي الذي كنان يتحدث باليونانية لا يعتبر يونانيا، وبنفس المعيار الآن فإن اليهودي الذي يتحدث الألمانية لا يعتبر ألمانينا"(١٧).

لقد كتب جوليوس بيلوخ في التاريخ الإغريقي والإيطالى بطريقة مدهشة، إذ أن السبب الأول في أن ذكره مايزال مقروناً بالاحترام هو أنه أدخل المناهج الإحصائية الحديثة في دراسة التاريخ القديم (١٨٠). وقد جاء هذا المنهج المذى يعتمد على معالجة المعلومات السهلة المتاحة بأسلوب صارم، مصحوباً بالوقف الجامد الذي يطلب الدليل والبرهان، ويعتبر هذا التناول تناولاً نقدياً فائقاً للمصادر القديمة وولعاً بتقديم التواريخ زمنياً. وتوافق أيضاً مع ما وصفته في المقدمة بأنه "وضعية أركيولوجية (= أثارية)"، أي الإيمان المطلق بالآثار باعتبارها مصوراً علمياً للمعلومات عن العصور القديمة. وهذا بدوره يرتبط بالإعتقاد القائم على تشابه الكلمات، بأن تناول الموضوعات يجعل المرء "موضوعيا"، كما أن بيلوخ وخلفاءه أظهروا قدراً ضئيلاً من الحساسية تجاه الحقيقة القائلة بأن التفسير الأثرى يمكن أن يكون معرضاً للتأثيرات الذاتية مثل تفسير الوثائق واللغويات والأساطير.

ويشير البروفسير مومجليانو، في مقالته عن بيلوخ، إلى الصراعات الخفية بسين نزعته التحررية ونزعته الوطنية... بين عنصريته وعقيدته عن الأرقام\(^{11}\). وإذ أنني لا أنكر التناقضات الخفية، فإنني اعتقد أنها عادة ما تكون "غير مشيرة للخصومة". فإذا ما وسع المرء نطاق "عقيدة الأرقام" لتصير نوعاً من الطلب الوضعي للبرهان، فإن هذه "الصراعات الخفية" قد صارت النتاج الرئيسي للدراسات الكلاسيكية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. إنها تعوض الجانب "النقدي الوراثي" في كتابة التاريخ والذي من أجله مدح ويلكن، مؤرخ التاريخ القديم اليميني، نيبور (٢٠٠). ورغم تعرض بيلوخ للهجوم من جانب زملائه الأكثر ليبرالية – مشل مومسين وبلياموتز – مويلندروف – كما يتعرض له الآن على يد موميجليانو، فقد كانت آراؤه مجرد ترجمة متطرفة للآراء التي تبناها العلم ككل. وإذا ما تركنا تناوله للساميين للحظة، سنجد أقلية من علماء الكلاسيكيات يخالفونه في مفهومه القسائل "لا علاقة للعلم بالإحتمالات المجردة "الذي

يربطونه بالإسراف في استخدام كلمة "من المحتمل"(٢١).

على نحو ما يفعل هو. ولم يعرف بيلوخ أى لغة من اللغات السامية، مثله فى ذلك مثل معظم كلاسيكيى القرن العشرين. ورغم ذلك، ونتيجة إقتباسه للدراسات الألمانية الحديثة، شعر أنه قادر على إنكار أن اللغة الإغريقية قد استعارات كلمات فينيقية وأسماء أماكن، على الرغم من جاذبية العلاقة بينهما. بل إنه مثلاً، أنكر العلاقة بين نهر الأردن والنهر المسمى lardanos، اللذى أكتشف فى كريست وإليس، وهى علاقة حظيت باعراف واسع النطاق من قبل. أو بين جبل طابور فى فلسطين وجبل أتابيريون باعراف واسع النطاق من قبل. أو بين جبل طابور فى فلسطين وجبل أتابيريون ألمانياً شديد البأس – مفيداً فى هذا الصدد. ولقد كان ماير يشبه أدولف فى أنه لم ينف وجود مستعمرات فينيقية فى البحر الإيجى، رغم تطرفه فى إنكار التأثيرات السامية عسن بلاد الإغريق. وهكذا يمكن أن نعتبزه موضوعياً فى هذا الموضوع (٢٣). ولقد تبع بيلوخ موللر فى نسبة الإشارات الإغريقية وفى الشرق الأدنى لأصول دينية مشتركة إلى وجود علاقات فى الفرة الكلاسيكية المتأخرة أو الهيللينسينية (٢٠٠٠).

واحد بيلوخ من عالم آخر فكرة أن الفينقيين لم يعلموا الإغريق صناعة السفن لأنه ليس من المفترض وجود كلمات سامية بين المصطلحات البحرية الإغريقية، وهو ما يعنى أنهم لم يستطيعوا الوصول للبحر الإيجى فى وقت مبكر(٢٠). وهذه الحجة مضللة من ناحيتين. أولا: أن وجود الفينيقيين فى البحر الإيجى فى الألف الثانية فرضاً لا يعنى أنه لم تكن لدى الإغريق الأوائل سفن قبل ذلك. ثانيا، فقد حدث ووجدت بعض الإشتقاقات السامية التى تتوافق تماماً مع المصطلحات البحرية الإغريقية التى ليس لها أصول هندو-أوروبية معروفة. ورغم أن الجميع قد سلم جدلاً بأن كلمة (baris) مصرية أخرى فى مجال دراسة معانى الكلمات.

وهذا في الحقيقة يمكن أن يفسر عدداً كبيراً من المصطلحات التبي يمكن أن تتطابق تماماً مع حقيقة أن أقدم تصوير مفصل للقوارب كان من منطقة البحر الإيجى، وكان على حوائط ثيرا في منتصف الألف الثانية، وكان تصويراً واضحاً لأنماط سفن

مصريسة(٢٦).

كذلك أصر بيلوخ على أن القوارب الفينيقيسة كانت صغيرة للغايسة وليسست لها القدرة على تحدى البحر المفسوح. وهكذا، ربحا كانوا قادرين على أن يزحفوا بطول ساحل شمالي إفريقيا، ولكنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى بحر إيجة قبل القرن الشامن. ويوجد الآن دليل أشرى كاسم يدى أنهم قد فعلوا(٢٧). وهنا، يفضل بيلوخ، مشل أصحاب النموذج الآرى المتطرفين، أن ينسب أى تأثيرات شرقية لا يمكن إغفالها إلى الأناضول والطريق البرى طبعا.

وعموماً، فإن إحمدي طسرق التميسيز بسين المتطرفسين وغسير المتطرفسين فسي "النمسوذج الآرى" هو به موقفهم من ثوكيديديس. فبينما لا يسستريح أتباع النموذج الآرى العريسض (المعتمل) لهوس هيرودوتوس بمصر، فإنهم يكنون لثوكيديديس احواماً عميقاً. ذلك أن ثوكيديديس لم يذكر أية مستعمرات مصرية - فينيقية في بلاد الإغريق الرئيسية، ولكنه، مع ذلك، يشير لوجود مستعمرات فينيقية في الجزر الإغريقية وحول صقلية كلها. ولقد أنكر بيلوخ وجودها تماماً، وطالب بدليل أثـري لإثبات أقـوال القدمـاء واسـعة الإنتشـار والتي يعوزها الدليل (٢٨). ورغم ذلك، فقد كان اهتمامه الرئيسي منصباً على إشارات هوميروس المستمرة نسبياً إلى الفينيقيين والصيداويسين. ولقد حاول بيلوخ، مثلما فعل موللر، أن يقلل مس حجم الإشارة للفينيقيين بتوضيح أن كلمة فوينكس (Phoinix) لها معاني عديدة مختلفة في اللغة الإغريقية، وتعامل مع الحد الأدنى من الإشارات للفينيقيين بافتراض أنها تنتمي لأحدث طبقة من الملاحم، والتي رأى أنها ليست نساج قريحة شخص فود وإنما هي ميراث متراكم. وهو في هذا يتبع نهج وولف وموللر. ولقد أنكر بيلوخ تماماً وجود أية إشارات للفينيقيين في جوهر الملاحم، وبسرر هذا الإعتقاد بغياب الفينيقيسين عن قائمة حلفاء طروادة من البرابرة في ملحمة "الإلياذة" والتي اعتبرها شاملة لمنطقة بحرايجة والأناضول(٢٩٠). وهكذا كسان قادراً على الادعاء بأن الفينيقيين لم يستطيعوا القدوم إلى البحر الإيجى قبل نهاية القرن الشامن ولهذا لم يستطيعوا أن يلعبوا دوراً مهماً في تكوين الحضارة الإغريقية.

لقد كتب العالم البلجيكي المعاصر جي بونينز (G.Bunnens) عن الرجال الذيس

أسسوا النزعة الآرية المتطرفة: "عندما يقرأ المرء أعماهم، لا يستطيع مقاومة التفكير بان هؤلاء المؤلفين لا تحكمهم دائما الموضوعية العلمية وحدها. لقد أصر ريناخ و أوتران (Autran)، وهو عالم فرنسى له نفس الآراء، على حفظ مكان في الماضى السحيق لتلك الشعوب التي تحكمت في سياسة العالم في عصرهما: أي للأوربيين. وأصروا على أنه من غير المعقول أن الشعوب التي تحظى بهذا القدر من الأهمية اليوم لم تلعب أي دور في الماضى. ولذلك كان من الضروري "تأكيد حقوق أوروبا فوق ادعاءات آسيا". وتفسير الخلفية التاريخية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هذه النظريات الجديدة. فقد كانت تلك هي فرة إنتصار النظام الإستعماري للقوى الأوروبية... وهناك عامل آخر غير علمي، فقد شهدت في نهاية القرن التاسع عشر تياراً قوياً لمعاداة السامية في أوروبا، وبصفة خاصة في ألمانيا وفرنسا... وامتدت هذه الكراهية لليهود وإلى مجال التاريخ، فانصب على الساميين الآخريين، أي الفينية بين الآخريات.

### فيكتور بيرار

ومن المثير، أن النموذج الذي يصفه بوننس كان واضحاً لكل ذي فطنة آنذاك. ففي عام ١٨٩٤م، وهو العام الذي نشر فيه بيلوخ مقاله، أخرج فيكتور بيرار (V.Berard) كتابه الضخم "في أصل العبادات الآركادية" والذي جماء بتصور معاكس تماماً للعلاقة بين الإغريق والفينيقيين.

لقد ولد بيرار في جورا (Jura) على الحدود السويسرية، وشق طريقه في العلم من خلال مدارس الليسيه في باريس وفي عام ١٨٨٧م ذهب إلى المدرسة الفرنسية في أثينا وانشغل لمدة ثلاث سنوات يعمل حفائر في أركاديا، المنطقة الجبلية الريفية الأصليبة القديمة في وسط البلبونيز. وسافر في مختلف أنحاء تلبك المقاطعة البعيدة، وكذلك في مختلف أنحاء بلاد الإغريق والبلقان. كان بيرار رجلاً غير عادى في حيويته وإصراره. فهو لم يستمر في حياته الأكاديمية فقط لكنه أيضاً نشر العديد من الكتب عن البلقان المعاصرة والشرق الأدنى وروسيا. وتبولي الإشراف على جريدة سياسية تسمى المعاصرة والشرق الأدنى وروسيا. وتبولي الإشراف على جريدة سياسية تسمى البحرية ورغم أنه كان راديكالياً في الأمور السياسية، فقد ارتبط بشكل لصيق بالبحرية

الفرنسية واستهواه البحر بشدة(٣١).

ولقد أرجع موضوعات كتابه الأول عن الديانات الأركادية إلى مفاجاتين مذهلتين واجهتاه أثناء إقامته في المقاطعة. الأولى هي دقة باوسينياس المذهلة؛ حيثما كان من الممكن التحقق من صحة ما كتبه عن طريق المسح الشامل أو عن طريق الآثار. وقد يبدو من الغريب إلى حد ما أن بيرار دُهش من هذا الاكتشاف، على حين كان الكتاب الدليل للقرن الثاني قد برهن، بفضل اكتشافات شليمان في موكيناي وتيرنتيوس، بدقة باوسيناس البالغة في تحديده للمواقع الأثرية الهامة.

ورغم ذلك، فإن الروح الأكاديمية لـ Besserwissen، والمجسدة في ريساخ وبيلوخ، لم ترتبك بسهولة. فلقد استمر باوسيناس، مشل غيره من المؤرخين والجغرافيين القدماء، يُعامل بعطف ودود يليق بالأطفال. وعلى آية حال، فقد كان بيرار مقتنعاً بأن باوسيناس قد زار الأماكن التي قال إنه زارها وإنه وصفها بدقة. ولقد شجع هذا بيرارعلى تصديق الكتاب القدماء الآخرين أيضاً (٣٢).

ولقد رأى بيرار كذلك أن الديانات الأركادية كانت غير هيللينية، ولم يكن ذلك موضع خلاف، فقد ارتبطت أركاديا دائما بالبلاسجين. وكان ما أدهشه، وأغضب زملاءه، هو استنتاجه بأنها كانت سامية. فقد كان من الأمور المسلم بها في أواخر غانينات القرن التاسع عشر، أن الفينيقيين، باعتبارهم شعباً يرتباد البحار، لم يستطيعوا أن يتوغلوا في البر. وكان ما عمله بيلوخ هو مجرد تنظيم منهجي للإعتقاد الشائع بأن التأثير الفينيقي في بلاد الإغريق كان متأخراً للغاية. وتم دحض هذين الافتراضين بفكرة التأثيرات السامية الجوهرية في منطقة داخلية تعد غوذجاً في الحفاظ على عاداتها القديمة.

ولقد ادرك بيرار المتناقضات تماماً. ونظراً لإقتناعه بما توصل اليه فقد بدأ يتساءل عن مدى صحة النموذج الذى هاجوه، كما بدأ يبحث عن متشابهات حديثة. وأدى هذا إلى أن كتب فقرة سوف اقتبسها هنا بالكامل، لأنها تلخص بشكل جميل الموضوع الرئيسي لكتاب "أثينا إفريقية سوداء". إذ كتب في نجال تبريره للوجود الفينيقي في منطقة أركاديا، تلك المنطقة البلاسجية الداخلية الفقيرة البعيدة:

"... يذهب أوربيون كثيرون اليوم إلى البلاسجيين، الذيسن لا يقلون فسي البعد أو الوحشية، وليحصلوا على نفسس القيدر الضئيل من المكاسب، وكسي يستكشفوا الأركاديات الإفريقية. إن الشغف بالمغامرات والرحلات ليس حكراً على فرة زمنية واحدة أو على جنس واحد، أو على تشتيت الساميين غير العادى في العالم المعساصر. ... والحقيقية أن الرحالة المعاصرين يدفعهم دافعمان لا يبدو أنهمما كانما يحركمان أهمل صيمدا بنفس الدرجة، على أقبل تقدير، وهمنا: الفضول العلمي والحماسة الدينية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المقارنة بين البلاسجيين والكونغوليين المعاصرين قمد تبدو مدهشة وعلى الرغيم من هذا، ينبغي على المرء أن يحذر الوقوع في فكرتين مسبقتين، أو بالأحرى نمطين من المشاعر اللاعقلانية وغير الواعية تقريبا هما ... تعصبنا القومي الأوربي، وما يمكن للمه ء أن يسميه تعصباً للإغريق، دون أن يجاوز حدود الاحرام. ومنه سرابون (جغرافي القرن الأول) وحتى كارل رياز Carl Ritter (جغرافي أوائــل القــرن التاســع عشر اللذي تعلم في جوتنجسن)، فقد علمنا جميع الجغرافيسين أن نعتبر قارتنا الأوروبية أرضاً مفضلة عن أي أرض أخرى، وأنها فريدة وتفوق، الجميع في جمالها... وفي رشاقة أشكافا وقوة حضارتها ... إن هذه الطريقة في النظر إلى العالم ربحا يمكن أن تؤثر في عدد كبير من أفكارنا العادية تماماً رغماً عنا أو بدون وعلى منا تقريبا. أننا نضع أوروبا في جانب وآسيا أو إفريقيا في الجانب الآخر، وبسين الإثنين هاوية سحيقة. وحينما نتحدث عن التأثيرات الأسيوية على بلد أوربى فإنسا لا نستطيع أن نتصور ... أن بعض الأحيان قد أكتسحونا. ويدعى بعض الناس أن مهد أجدادنا كان بعيداً عن قارتنا الأوروبية، وكان في وسط آسيا. ولكن بالنسبة لآبائنا من الآريين، فإنسا نتميز بالصفح والغفران الذي يميز الأبناء المخلصين، فحتى لو كانوا قد جاءوا من آسيا، فهم ليسوا آسيويين، فقد كانوا هندو-أوروبية إلى أبد الآبدين.

"على العكس، فإن غزو آسيا السامية لقارتنا الأوروبية الآرية، يعتبر أمراً مقيتا بسبب إنحيازاتنا كلها. ويبدو حقيقيا كما لو كان الساحل الفينيقى يبعد كثيراً عنا، بأكثر المتعد الهضبة الإيرانية، كان مجرد رمية حظ فريدة، وعشرة من عشرات الحظ السئ... لا

يتصور المرء للحظة إنهما قمد تتكمرر ثانيمة. أن يحتمل الفينيقيمون قرطاجمة ويسمتولوا علمي نصف تونس فهو أمر يخص إفريقيا، وأن يهزم القرطاجيون بدورهم أسبانيا وثلاثمة أرباع صقلية (فلا بأس، فقد كانوا) مجرد مناطق إفريقية، كما نقول. ولكن عندما نجد آثار الفينيقيين في مارسيليا وبراينست وكيشرا وسلاميس وثاسوس وساموتراس وفسي بؤتيا ولاكونيا برودس وفي كريت، فإننا لا نرغب، كما في حالة إفريقيا، فسي القسول بوجسود مستعمرات حقيقية، ولكننا نتحدث فقط عن نزول مؤقت بهذه المناطق أو مجرد محطات تجارية... وإذا ما استطعنا التفوه بكلمات "حصون" أو "ممتلكات فينيقية" فإنسا نسرع بإضافة أنها كانت منشآت ساحلية .. لقد أصبح هذا التعصب الأوربي تعصباً وتزمتا حقيقياً عندما قابلنا الغرباء، ليس في فرنسا أو أتروريا أو لاكونيا أو طراقيا ولكن في بلاد الإغريق. لقد ثارت كل أوروبا في بدايات هذا القرن،... ولم يعمد حمب الهيللينيين الدافق في عشرينيات القرن التاسع عشر هو الموضة الرائجة. ولكن المرء يستطيع القول بأن العاطفة لم تتغير كثميراً... فإنسا لا يمكسن أن نتصمور بسلاد الإغريسق إلا باعتبارهما بسلاد. الأبطال والآلهة القائمة تحت أروقة من الرخام الأبيض. ودون جندوي يخبرننا هيرودوتوس أن كل شيئ قبد جماء من فينيقيها ومصر، فنحن نعسرف مباذا يجسب أن نعتبر هسيرودوتوس العزينر العجوز. وبعد عشرين عاما أمدنا فيها علم الآثار، في كل يسوم وفسي كسل المسدن الدول الإغريقية، بأدلة لا يمكن إنكارها على التأثير الشرقي، فإنسا مازلنا لا نسمح بان نعامل بلاد الإغريق على أنها مقاطعة شرقية مشل كاريا أوليكيا أو قبرص بسبب ذلك. إذ: أننا في جغرافيتنا نفصل أوروبا عن آسيا، وفيي تاريخنا نفصل التاريخ الإغريقي عميا نسمية التاريخ القديم. وعلى الرغم من ذلك، فإنسا نوى من الآثار الماديسة والملموسة أن الإغريق... كانوا تلاميذاً لفينيقيا ومصر، ونسرى أنهم قد استعاروا من الشوق السامي بالنص حتى الأبجدية. ورغم ذلك، فإنسا نتراجع مصدومين أمام الفرضية الآثمة بأن نظمهم وعاداتهم ودياناتهم وشعائرهم وأفكارهم وأدبهم وكل حضارتهم البدائية يمكن أن تكون موروثية أيضياً عن الشيرق "(٣٣).

ومن المشير أن نلاحظ أن بيرار رغم شجاعته الجمة لم يقترح التأثير المصرى بشكل جاد - بعكس معماصرة فوكار (Foucart) - ولم التحدى قدس الأقداس أى اللغمة

اليو نانيــة.

واكتشفت أن عواطفى تحركت لأننى اكتشف تلك العبارة الواضحة عن الأفكار التى يعبر عنها كتابى، وقد كُتبت فى قمة المد الإستعمارى ومع بدايات النموذج الآرى المتطرف ورغم ذلك، فإن هذه الحقيقة نفسها تبدو وكأنها تضع تحديا أمام طريقى فى شرح تلك التطورات العلمية فى مصطلحات ظاهرية – أى أنها قد تأثرت بشدة بالتطورات الإجتماعية والسياسية الخارجية والجو الثقافي العام.

ولمواجهة هذا التحدى، اعتقد أنه سيكون مفيداً أن ننظر إلى ثلاثة روابط للمعرفة: التفكير الشخصى للعلماء، مقدرتهم على التعليم والنشر، ثم التطور العمام فى المعرفة. وإننى اعتقد أن سوسيو لوجية المعرفة يمكنها أن تصل إلى توقعات تقريبية فقط للاتجاهات والسلوك فى المستوى الأول. ويمكنها أن تكون أفضل فى الشانى، ولكن يمكنها أن تصل إلى المكانة التى تستحقها فقط فى المستوى الثالث والأعم.

وتنتمى هذه الحالة إلى المستوين الأول والشانى. واعتقد أنه كان من المستحيل أن يظهر بيرار المانى أو أنجليزى على حد سواء. ويعطى شليمان مشالاً متناسقاً للحدود الرومانسية التى بداخلها كان يمكن حتى لأكثر الألمان راديكالية وإبداعاً أن يفكر فى هذه الأمور. ولقد أوضح جلادستون وفريزر وهاريسون الحدود العريضة نسبياً والممكنة فى بريطانيا. فقط كان روبرتسون سميث، المنشق المحترف والأنشروبولوجى اللامع فى الديانة السامية، هو الذى يمكنه أن يبدأ ويتجاوزهم.

ولم يكن ممكناً أن يتطرق الفكر لمثل هذه الأفكار سوى في فرنسا وذلك بعد نزعة الشك التي ميزت المذهب الآرى الألماني بعد سنة ١٨٧٠م، وأيضاً بين الجمهوريين المعروفين بكراهيتهم الكاثوليكية الملكية المعادية للسامية. ويمكن للمسرء أن يقول بطريقة رومانسية إن أصل بيرار المحلى كان مهماً وذلك لوجود ميراث قوى للفردية العلمانية والراديكالية الإجتماعية في كل من "جورا" الفرنسية والسويسرية، والذي جعل منها مثالاً لثلاثة من كبار الفوضويين الإجتماعين هم برودون (Proudhon) وباكونين (Bakunin) وكرودبوتكن مهم، وهو أن بيرار لم يكن أكاديمياً قحاً، إذ كان له عالمه الخارجي، عالمه الصحفي والسياسي، والذي

أعطاه منظوراً أوسع. ونلاحظ نفس هذه الخواص في كل من شليمان وجلادستون.

ويكون هذا العامل الأخير حاسماً على المستوى الشاني. إذ لم يكسن ممكنا للمنشق الأكاديمي، رجلاً كان أو إمرأة، توافر فرصة لنشر أفكاره "غير الصحيحة" إلا إذا كان في وضع إجتماعي مرموق. ففي القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين لم يكن الأكاديميون الملتزمون يحتكرون المنشورات "المحترمة" تقريباً على نحو ماهو حاصل الآن من خلال سيطرة الملتزمين على مطابع الجامعات بالشكل الذي يتيم للأكاديميين أن يتجاهلوا ما يُنشر في أي مكان آخر. وعلى كل حال، فقد كان من الصعب، حتى في ذلك الزمان، على العلماء المنشقين والخارجين أن يحوزوا فرصة عرض آرائهم.

وكان لتجاوز حدود الأكاديمية الملتزمة عواقب سلبية أخرى تتمثل في أنه يصعب على الباحث غير المنتمى إلى نظام "المتفرد" أن يعرف أيسن يجب أن يتوقف. ومس حيث المبدأ القائل بأن المرء يمكن أن يُشنق بسبب شاه أو بسبب حمل، فإن هناك إغسراء كبيراً بأن "تحكى الحكاية كما هي"، بصرف النظر عن الأحكام المسبقة لدى جهور السامعين. ويمكن للعالم أن يتجاوز بسهولة حدود ماهو يمكن أن يتقبله معظم الملتزمين ذوى الأفق الواسع، كما يمكنه أيضاً أن يتجاوز ما هو مفيد لتطوير أفكاره القاسية.

فعلى سبيل المقال طور بيرار نظريمة فحواهما أنه كما كان يوجمد بحر متوسط فينيقى خلف البحر المتوسط الإغريقى فقد كانت هناك "أوديسيا" فينيقية قبل "الأوديسيا" الإغريقية (٥٦)

ولقد زود هذا الفرض الطائش العلماء الملتزمين بسلاح مثالى للشك فيه وفى كل أفكاره. ورغم ذلك فقد اكتشف خلال أبحاثه الواسعة والمستفيضة فى الموضوع عدداً كبيراً من الإشتقاقات اللغوية السامية المقنعة لأسماء الأماكن الإغريقية، كما أسس مذهباً مفيداً فى إزدواجية أسماء الأماكن، ويتعلق ذلك بالمواقف التى استخدمت فيها أسماء مكانين مختلفين تماماً للدلالة على الأمكان نفسها أو أماكن قريبة منها. وفى مثل هذه الحالات كان يجادل بأن الأسماء هى ببساطة كلمات إغريقية وسامية تدل على نفس الأشياء.

ولناخذ على سبيل المثال جزيرة كيثرا (Kythera) الواقعة في الجنوب الشرق للبلوبوليز. ففي عام ١٨٤٩م تم اكتشاف نقش من بلاد مساين النهريان يرجع إلى القرن اللبلوبوليز. ففي عام ١٨٤٩م تم اكتشاف نقش من بلاد مساين النهريان يرجع إلى القرن الشامن عشر ق.م، ولقد كتب هيرودوتوس أن معبد أفروديتي أورانيا قد أقيم هناك بواسطة الفينيقيين، ولقد كانت أفروديتي تصور دائما مرتدية تاجاً(٢٦). ولاحظ بيرار أن اسم الميناء الرئيسي للجزيارة كان سكانديا (Skandeia) ولقد قال هسيجيوس واضع أقدم قاموس إغريقي باقي حتى الآن – أنها تعنى "توعاً من غطاء الرأس". عندئا أوضح بيرار أن كلمة "كيثرا". أي أسم الجزيرة واسم المدينة الرئيسية بها والتي ليس لها اشتقاق هندو –أوربي – يمكن أن تكون مشتقة من الأصل السامي (Ktr) الذي وُجد في العبرية (Ktr) أو (Koteret) بمعنى تاج أو أكليال مرصع بالجواهر (٢٥٠).

ورغم الطبيعة المقنعة للغاية لهذه الإزدواجية في الأسماء وغيرها من التشابهات الدينية، كان العلماء الملتزمون قادرين على إغفال بيرار وجميع أعماله بسبب استحالة أن تكون الأوديسيا فينيقية. وبحلول عام ١٩٣١م، عام وفاة بيرار، بات اسمه مضغة في الأفواه في الأوساط الدراسية، ولكن يجب أن نلاحظ أن الحركة السيرية استمرت تعتنق مشل هذه الآراء "في مخدعها". بالإضافة إلى هذا، فقد قرأ الجمهور العريض كتبه وقدرها، ويبدو أن الشعور – الذي عبر عنه جوبينو قبل ذلك بخمسين عاماً – بأن أودسيوس كان سامياً بشكل ما قد انتشر بين القراء. وقد أحسن استقبال بيرار في بريطانيا بشكل خاص، وذلك بسبب شغفها بالفينيةيين وتشابهها معهم، ولقد ترك تأثيره بصمة دائمة في الأدب خاصة في "أولسيوس" التي تدور عن اليهود لا عن الإغريق.

رغم ذلك، لم يستطع بيرار أن يوقف عجلة التطرف الآرى في مجال البحث، وفي مستواه الثالث والأكثر أهمية كان يمكن إستخدام سوسيولوجية المعرفة ببعض الإتقان. وانسى مقتنع بان السياسة الأوروبية والمجتمع الأوربي، في الفرة من ١٨٨٠ إلى ١٩٣٩م كانا منغمسين في العنصرية ومعاداة السامية، وكانت الدراسات الكلاسيكية جوهرية بالنسبة للتعليم والنظم الإجتماعية لدرجة أنه كان من المستخيل تغيير صورة بلاد الإغريق القديمة بالطريقة التي أرادها بيرار بغض النظر عن الدليل التاريخي والأثرى. ولم يكن من الممكن إحداث أي خدش في غاذج التاريخ القديم المقامة عليهم الا بعد

إنهيار النظام الإستعمارى وتجريسم العنصريسة ومعاداة السمامية رسميساً بمين عمامي ١٩٤٥-

#### اخناتون والنمضة المصربية

لا يشير كل من بيرار وفوكار إلى الآخر فى كتاباته. وعلى الرغم من أنه ليس بوسع المرء سوى التأمل، فإنه يبدو أنهما قد شعرا بأن بدعة واحدة تكفى – وأنه سيكون تجاوزا يفوق الحدود إذا ما دافعا عن المصريين والفينيقيين فى وقت واحد. ومن الواضح، برغم ذلك، أنه بازدياد معاداة السامية وكراهية الفينيقيين، ظهرت مساحة أكبر للتسامح إزاء المصريين. وقد حفظ علماء المصريات المحترفون فكرة أن المصريين أدنى من ناحية التصنيف العرقى، ولكن عامة الناس أخذوا ينظرون إليهم باعتبارهم لا يمثلون أى تهديد للحضارة الأوروبية.

وكانت شخصية الملك المنشق إخناتون بصفة خاصة موضع الإعجاب. ذلك أن هذا الفرعون الذى اعتلى العرش تحت اسم أمينوفيس، فى الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة فى غضون القرن الرابع عشر ق.م، تخلى عن عبادة عائلته وأسرته الحاكمة للإلسه آمون وغيره من الآلهة، وحاول إقامة عبادة توحيدية ترتكز على قرص الشمس، هى عبادة آتون. ومن آتون اتخذ اسمه الجديد اخناتون. وانتقل من طيبة العاصمة التقليدية إلى عاصمة جديدة بنيت فى الواقع المعروف الآن باسم "تل العمارنة". ورغم ذلك، انتهت حركة الإصلاح مباشرة بعد موته، وأعيدت عبادة آمون مرة أخرى وعادت طيبة عاصمة مرة أخرى. وتركت تل العمارنة لتصبح موقعاً غوذجياً لعلم الآثار، وعندما تم الحفر فى الموقع فى ثمانينيات القرن التاسع عشر على يد فلندرز برترى وظهرت الخطوط العريضة لمحاولته الإصلاحية إزدادت الحماسة الأوروبية تجاه اخناتون.

ولقد اهتم علماء المصريات بشكل خاص بإعطاء اختاتون وديانته الآرية الجديدة، أو على الأقل الشمالية، أوراق الإعتماد. وادعى بسترى أن أصل الديانة يرجع إلى مملكة الميتانى الشمالية والناطقة باللسان الحوراني، وكما يزعم، فقد جاء منها كل من جد اختاتون وأمه وزوجته (٣٨). ولقد بقيت هذه الإعتقادات – أو تعديلاتها – شائعة طوال الخمسين سنة التالية. وكما جاء في العبارة التالية، والتي كتبها أحد علماء المصريات،

الذى استطاع تحويل الإصلاحات إلى مسألة عنصرية: "يجب أن نتذكر دائماً أن كشيراً من الدماء التي كانت تجرى في عروق الملك كانت دماء أجنبية. ومن ناحية أخرى، فإن من كان يحادثهم، رغم تعليمهم العالى، كانوا مجرد مصريين يؤمنون بالخرافات(٢٩).

ولقد تم الإتفاق الآن بشكل مقبول على أنه لو كان أبناء الأسرة الثامنة عشر من الأجانب، فبإنهم كانوا نوبيين. ومن المحتمل أيضاً أنهم كانوا من صعيد مصر، ولابد أنهم كانوا من ذوى البشرة السمراء على أية حال كما يظهر من صورهم (''). وبالنسبة لمسألة الديانة الجديدة، فقد ثار جدل بأن ديانة آتون جاءت من عبادة سامية هى ديانة أدن أو أدين (أى الرب والسيد). ومع هذا فإن الإجماع هنا أيضاً على أن الإصلاحات الدينية يمكن أن تُفسر بطريقة أكثر إقناعاً على أنها تطور محلى، وأن مشروع الأصل الميتاني، كان يقصد به تفسير "الإستحالة" العنصرية بأن يقدوم المصريدون الأفارقة الجامدون" بتغيير عنيف – وهو ما اضطر المسيحيون إلى الإعتراف بأنه كان اتجاها أيجاباً ('')

ومن ناحية أخرى فإن الحماسة لإحتاتون وإصلاحاته، حتى من جانب أولئك الذين تصالحوا مع كونه مصرياً بيدو أنه يوضح وجود قوى أخرى. كانت إحداها ظهور الإعتقاد القديم بأن اليهود كشعب، موسى كفرد، قد تعلموا دينهم من مصر. وكان الدراسون حريصين في الموضوع، ولكن وجود ديانة التوحيد في القرن الرابع عشر ق.م. في بلد مجاور تماماً جعل من الطبيعي للغاية أن تُشتق الإسرائيليات من هناك.

ولقد اعتقد بعض الكتاب أن عبادة آتون كانت اسمى من اليهودية: "إن المسيحية لا تقرّب من ديانة في العالم سوى عقيدة إخباتون (٢٠١). وهكذا يمكن أن تكون المسيحية مشتقة تماماً، سواء من الناحية الروحية أو التاريخية، ليس من الساميين ولكن من "ديانية آرية سواء حقيقية أو شرقية، وهذا هو السياق الذي يجب أن يرى فيه المرء كتاب "فرويد" مؤسس ديانة التوحيد"، والذي كتب في أواحر ثلاثينيات القرن العشرين. ورغم ذلك، فقد أراد فرويد بالتحديد أن يعارض المعجبين باحباتون من المسيحين ولكى يخفف من معاداة السامية العنيفة آنذاك يبدو أنه كان يأمل في إعفاء اليهودية واليهود من مسئولية قمع حركة التوحيد المسيحية وإلقاء اللوم على اختاتون

والمصريسين(٢٠٠).

# أرثر إيفانز والمينوبون

بعد بذايسة القرن العشرين مباشرة، كان لابد للمناقشات العلمية أن تتضمن عاملاً جديداً هو: الحضارة المبنوية في كريت. وقد جاء الدليل عليها من اكتشافات آرثر إيفانز المذهلة في كنوسوس في تسعينيات القرن التاسع عشر، وسرعان ما قامت حفائر أخرى في كل مكان في الجزيرة. وبإدراك أن الحضارة الموكينية كانت من عدة وجوه مجرد شكل مبسط للحضارة الكريتية، أصبح من المهم للغاية ومن الطبيعي التحديد اللغوى للحضارة الكريتية القديمة. ففي العصور الكلاسيكية، يبدو أن استخدام المصرى لاسم (kftiw) قد انتقل من الكريتية إلى الفينيقية، ويبدو أن الإغريق كانوا يشيرون بكلمة فوينيكس (Phoinikes) إلى كل من المينويين والفينيقييين (أثاً). وقد يفترض هذا وجود ارتباط ما بالسامية، وعلى أية حال، يبدو أنده كان مقبولاً، أو على الأقبل في العصور الهيلينستية، أن الفينيقية كانت اللغة الرئيسية في كريت المبكرة. فعلى سبيل المصور الهيللينستية، أن الفينيقية كانت اللغة الرئيسية في كريت المبكرة. فعلى سبيل المشامين المشامين ومن ثم، فقد كان أرنست كورتيوس، كما سبق ورأينا في الباب السابع، راغباً في التسليم جدلاً بوجود قدر معقول من المستوطنات السامية في كريت، بينما راغباً في التسليم جدلاً بوجود قدر معقول من المستوطنات السامية في كريت، بينما ينكر أن البلاسجين المجلين قد هزموا تماماً (٢٠٠٠).

وكان إيفانز نفسه يؤمن بوجود علاقة بين الكريتيين القدماء، الذين يدعوهم الآن بالمينويين نسبة إلى الملك الأسطورى مينوس ملك كريت، وبين الفينيقيين، رغم أنسا يجب أن نتذكر أنه قد وافق جلادستون في أن الفينيقيين لم يكونوا سامين خالصين وإنما تعرضوا لتأثيرات من منطقة بحرايجة (٤٧).

ولد إيفانز عام ١٨٥١م، ورغم أنه تعلم في أوكسفورد وجوتنجن، فقد كان ينتمى للجيل الأكبر سنا والأكثر تفتحاً. وهكذا تقبل إحتمال التأثير السامى، وربما حتى الليبى، على كريت، ومن هناك على منطقة البحر الإيجى بكاملها. ورغم ذلك، فبان صياغته لاسم "مينوى" قد شجعت الناس على أن يفكروا في كريت باعتبارها وجوه حضارية منفصلة تماماً عن حضارات الشرق الأوسط. لذلك كان من السهل على إجماع الآراء الأكاديمية أن تصل إلى نتيجة فحواهما أن اللغة المينويمة لم تكن هيللينيمة ولا سماية، وليس من المعتقد كذلك أنها كانت مصرية رغم العدد الكبير للأشياء المصرية التي وجدت في كريت على كل مستوى. ولقد اعتبرت اللغة المينوية بشكل عام من اللغات الأناضولية المختلفة. فقد كانت تنتمى، أولا تنتمى، للهندو-أوروبية طبقاً لتعريف كل شخص للأخيرة. وكان هناك نفس القدر من التصميم على إظهار أن المينويين كانوا غير سامين من الناحية العنصرية. وكما كتب أحد العلماء عمام ١٩٩٩م واصفاً إحمدى الصور المرسومة على الجبس والمعروفة جيداً:

إن حامل الكأس يمكن أن يوضح تركيبتهم الجسدية: شعر أسود مجعد، أنف مستقيم، جمجمة مستطيلة. وأنا عن نفسى أرفض أن أؤمن أن هذا الشخص اللطيف سامى أو فينيقى حسب الرأى المطروح. فإنسا نعرف أن هؤلاء الناس كانوا موهوبين بطريقة غير عادية، خاصة فيمنا يتعلق بالشكل، وأنهم كانوا معرضين لتطور سريع للغاية (٢٨).

وفى ذلك الوقت اعتبر المينويون أكثر البلاسجيين تحضراً، ولقد وضح هذا الخيط السائد على يد اثنين من مؤرخى غرب آسيا: "من المحتمل عدم وجود اكتشاف بالغ الأهمية على حد معرفتنا بتاريخ العالم عامة، وبتاريخ حضارتنا بصفة خاصة، أكثر من اكتشاف موكيناى على يد شليمان والمكتشفات الأخرى التى ظهرت هناك بعد ذلك، والتى بلغت ذروتها فى اكتشافات السيد آرثر إيفانز فى كنوسوس. ومن الطبيعى أن تكون هذه الاكتشافات مهمة للغاية لنا، لأنها كشفت عن بدايات حضاراتنا الأوروبية الآن وبداية إزدهارها. أن أسلافنا فى الحضارة ليسوا المصريين ولا الآشوريين ولا العبرانين (اليهود) ( لاحظ حذف للفينيقين حتى كاحتمال ) ولكنهم الهيللينيين، وقد اقتبسوا، أى الإغريق الآربين، معظم حضارتهم من الشعب الذى وجدوه فى المنطقة من قبلهم أى قبل الهيللينية (١٤٠٠).

إن كمل شمئ يعتمد الآن على ماقبل الهيللينيين! ولقد ذكرت سلفاً الصيغة التوفيقية القديمة القائلة بأنه ربما بكون الفينيقيون قد وفدوا إلى بلاد الإغريق ولكن ذلك

لايهم، لأنه لم يكن لهم أى تأثير فى تطور الحضارة الإغريقية. ورغم إزدياد قوة النموذج الآرى المتطرف، فقد كانت ماتزال هناك بعض امتدادات النموذج الآرى العريض" اللدى أتخذ هذا الخط ويشمل ذلك إيفانز، زميل شليمان العجوز، وليهلم دور بفيلد والمهندس المعمارى اللامع أدوارد مير.

لقد أصروا، مثل توكوديديس، على أنه كان هناك فينيقيون" أصليون في الجيرر، وربحا حتى في طيبة (٥٠٠). وكان هذا التفكير غير محتمل بالنسبة للجيل الأصغر اللذي نضج بعد عام ١٨٨٥. وكما قبال ج.ب. بيورى (J.B.Bury)، مؤرخ بلاد الإغريب البريطاني اللامع في أوائل القرن العشرين والليبرالي ذو الشأن، عيام ١٩٠٠م في كتابه "تاريخ بلاد الإغريق" والذي مايزال مرجعاً لليوم: "مما لا شك فيه أن الفينيقيين كانت لديهم أسواق هنا وهناك على الساحل وفي الجزيرة، ولكن ليس هناك سبب للتفكير في أن الكنعانيين قد أقاموا لأنفسهم بيوتاً أبدا على الأرض الإغريقية، أو أنهم قد أدخلوا الدماء السامية للشعب الإغريقي (٢٥٠). لاحظ استخدام كلمتى السر الرومانسيتين العنصريتين "أرض" و "دماء"! لقد استمرت مثل هذه الاتجاهات حتى الحرب العالمية الثانية وما بعدها.

# ذروة معاداة السامية (١٩٢٠ – ١٩٣٩)

لقد أصبح الجو العام أكثر صعوبة في عشرينيات القسرن العشرين. فلقد إزدادت حركة معاداة السامية في أوروبا وأمريكا الشمالية في أعقاب غركز اليهود الفعلي والمحسوس في الثورة الروسية. لقد كان هناك دائما يهود يعملون بالبنوك وخبراء أموال يمكن إلقاء اللوم عليهم في الأزمات الاقتصادية والإحباطات القومية، أما الآن فيبدو أن الصورة السابقة الغامضة عن المؤامرة اليهودية للإطاحة بالاخلاق والنظام المسيحي وهدمهما، قد اتخذت شكلاً مرئياً تجسد في الحزب البلشفي (٢٥).

لم تكن هذه المشاعر محصورة في ألمانيا، أو في المتطرفين السوقيين مشل النسازى. فقد أصبحت معاداة السامية هي الشئ العادى في "المجتمع المهذب" في كل من شمال أوروبا وأمريكا الشمالية، ولقد كانت الجامعات ضمن "المجتمع المهذب". وقد أمدنا المؤرخ الإجتماعي المعاصر البروفسير أورين (Oren) مؤخرا بصورة مفصلة عن فرض

حدود ضيقة لتقليل عدد الطلبة اليهود في جامعة يبل وفي المدارس المهنية المختلطة خلال عشرينيات القرن العشرين، وليس هناك سبب يدعونا إلى افتراض أن ما وصفه هناك لا ينطبق على كليات وجامعات أخرى في الولايات المتحاة في بريطانيا أيضاً، وأن كان بشكل غير منظم (٢٥٠).

والحقيقة أنه في ثلاثينيات القرن العشرين، كان هناك عدد من الكلاسيكيين المتميزين للغاية المعاديين للغاشية، والذين سار حبهم للحرية الإغريقية جنباً إلى جنب مع معاداتهم للنازية وحكم الطغاة الغاشي. ولكننا قد رأينا أن حب الهلينية كانت له دائما استنباطاته الآرية والعنصرية، وإن الدراسات الكلاسيكية هي قاعدته المحافظة. وهكذا فليس هناك شك في أن العلم ككل قد شارك معاداة السامية السائدة، إن لم يكن قد تجاوزها. إن مثالاً للجو العام آنذاك في الدراسات الكلاسيكية يمكن أن نراه في الخطاب التالى الذي وُجد في مكتب البروفسير هاري كابلني عام ١٩٨٠م في كورنيل، والسذى ظل لعدة سنوات اليهودي الوحيد الذي تولى وظيفة أستاذ موضوع في رابطة إيفي:

"عزيزى كابلن، إننى أريد أن أعضد نصيحة البروفسير بريستول وأن أحُشك على الإلتحاق بالتعليم الثانوى إن الفرص في وظائف جامعية، والتي لم تكن أبداً متوفرة، قليلة في الوقت الحالى ومن المنتظر أن تصبح أقل. إننى لا أشجع أى شخص لأن يتطلع لوظيفة جامعية مضمونة. بالإضافة إلى ذلك، فهناك تحيز حقيقي قوى ضد اليهود. إننى شخصياً لا أشارك في هذا، وإننى متأكد من صحة نفس الشئ بالنسبة لجميع هيئة التدريس هنا.

ولكننا قد رأينا الكثير من اليهود المؤهلين جيداً، وقد فشلوا في الحصول على مناصب، فلقد فُرضت هذه الحقيقة علينا. إننى أتذكر الفريد جوديمان ولوى، وكلاهما ملمان ممتازان ذوى سمعة عالمية، ولكنهما رغم ذلك غير قادرين على الحصول على وظيفة جامعية، إننى أشعر أنه من الخطأ تشجيع أى شخص بأن يكرس نفسه لمسيرة أعلى في التعليم بينما الطريق أمامه مسدود بتحيزه العنصرى الدنى لا يمكسن إنكاره. ويشاركنى في هذا جميع زملائي من الكلاسيكين الذين أرفقوا توقيعهم مسع توقيعي في هذا الخطاب. توقيع شارل بنين، دور هام، جورج ويستولى واندرو. أتيكا في

.(°1) 1919/4/4V

فى مثل هذا الجو العام نادراً مايشير الدهشة أن الدراسة يجب أن تؤكسد كلا من الفصل الكامل لبلاد الإغريق عن الشوق الأدنى، والشك فى أن الفينيقيين قد لعبوا دوراً إيجابياً فى أى وقت فى منطقة البحر المتوسط.

#### النزعة الأرية في القرن العشرين

رغم بدايات الهجوم الجديد على العنصرية، فقد كان هناك تزايد فى العنصرية الآرية، ليس فقط بين اليمين المتطرف سئ السمعة والمتمثل فى النازية، ولكن أيضاً فى الأوساط الأكاديمية العادية. لقد شارك فى ذلك جوردون تشايلد، مؤرخ ما قبل التاريخ الماركسى، إذ كرس له كتابه "الآريون"، والذى ربط فى مقدمته بين اللغة والعنصرية المادية: "إن اللغات الهنود-أوروبية واصلها المفترض قد تحت دراستها تفصيلياً من خلال أدوات مرنة ودقيقة للغاية فى مجال الفكر... ويلى هذا إذن أن الآريسين كانوا بالضرورة موهوبين بملكات عقلية غير عادية، وإن لم يكن ذلك متمشلاً فى تمتعهم بحضارة مادية رفيعة المستوى". ويشير تشايلد كذلك إلى "وحدة روحية محددة لأولئك الذين اشتركوا فى لغة واحدة".

لقد شرح سمو الروح الآرية بالمثال التالى "إن من يشك في هذا عليه أن يقارن القصة الرزينة المنقوشة بواسطة ... (الآرى) داريوس على حجر في Behistun، مع الوصف الأجوف الصاخب في تمجيد الذات للسامي آشور بانيبال أو نبوخذ نصر (٥٥).

ويسود نفس هذا القدر من العنصريسة الفجسة في الطبعسة الأولى لكتساب "التساريخ القديم" المنشور في مطبوعات كمبردج تحست إشسراف بيسورى وزملائه عام ١٩٢٤م. وكان الهدف منه أن يكون نموذجاً للتاريخ "الموضوعي الجديد" والمكتسوب بطريقة جماعية بواسطة متخصصين كل في مجال تخصصه، ولقد نجسح بسرعة في إحسراز مكانه عالية. ولقد طُبق نفس نموذج "تاريخ كمبردج" الآن في عدة مناطق وحضارات في العالم.

وفى الفصل التمهيدي العام لكتاب "التاريخ القديم" تُسيد العنصر. ويعلن جون مايرز، أستاذ التاريخ القديم في جامعة أكسفورد، في الباب الأول عن مكانته في

النزاث النيبورى العرقى فى التاريخ القديم: "لقد جاءت الشعوب القديمة إلى منصة التاريخ ... ترتيب معين... كل منها يضع المكياج الملائم للدور الدى سوف يعلبه... ويفترض التاريخ مسبقاً تكوين هذه الشخصية... فى غرفة المثلين فى الماضى السحيق. ويهدف ... المشهد المسرحى التالى... إلى وصف كيف جاء البشر بتلك الخصائص فى المنية والسجايا..." (٢٥)

وبعد أن وافق على وجهة النظر الثلاثية فى الأجناس البشرية، وصف مايرز المغول "بالتطفل" و "الصبيانية"، وإنهم يشبهون "حيوان من ذوات الأربع عندما ننظر إليه من الخلف! وبعد هذه الإشارة الهزلية لجبنهم، يتقدم مايرز أكثر فيجمع بين الضوئين ويقول إن فصيلتهم النفسية كانت من نوع "خاص" لا تضع قدراً كبيراً من القيمة للحياة الانسانية...

ويستطيع المغولى "بسبب عدم مبالاته غير الإنسانية المعتادة، أن يظهر قسوة فريده قاماً عندما يثيره الخوف أو سوء المعاملة (٥٠). ولقد نجح الرجل الأسود برقة بشكل يشير الدهشة، رغم أن الزنجى قد وُصف بأن له فك يشبه آكلة اللحوم. وقوة جسدية فظعة (٥٠)

ولقد عكس البروفسير كوك، في فضله عن "السامين"، الاتجاهات السائدة في عصره. ولأن السامين كانوا مختلفين كلية عن الآريين، فهناك خطأ ما بخصوصهم فلقد اتهمتهم كوك بالتطرف للغاية في التفاؤل والتشاؤم، في الزهد والحسية فلقد كانت لديهم طاقة عظيمة وحماسة وعدوانية وشجاعة، ولكنهم افتقروا للروح الدؤوبة، وكان لديهم ولاء قومي قليل واهتمام قليل بالقيمة الأخلاقية لتصرفاتهم. "فالشعور الشخصي هو منبع التصرف وليس العقل أو الخطة أو الأخلاق."

فهناك تناقض صارخ بين الساميين غير الأخلاقيين عند كوك والساميين الأخلاقيين عند كوك والساميين الأخلاقيين عند رينان قبل ذلك بستين عاماً. ويبدو أن هذا يعكس التأثير الإضافي "للعرب" على خليط السامية، الخوف من الغواية اليهودية. وكانت أسراب البلاشفة تتبع نبيهم العبرى ماركس، ولكن كوك كان أكثر قرباً لرينان عندما ادعى أن التفكير غير المرابط كان

ينقص السماميين. "في أنبيماء اليهمود، وفي قرآن محمد (\*) ، نجد الحماسة والفصاحة والخيال أكثر من الدقة المنطقية والتفكير المتسق والفهم الجمارف... "إن التفكير لا يتقدم خطوة نحو الحكمة، وهو ليس قائماً بذاته وليس موضوعيا (١٠٠).

ولقد استمر هذا النوع من التفكير حتى بعد الحرب العالمية الثانية وكان بمثابة القاعدة لهنرى فرانكفورت، الأثرى والمؤرخ الفنى وفيلسوف التاريخ القديم، في غييزه بين التفكير "الأسطورى" للمصريبين القدماء والساميين والمتوحشين العنصريبين في مواجهة تفكير الإغريق والأوربيين المتأخرين العقلاني "(٢١).

وبالطبع فإن النفوذ المطلق لهذا النوع يقلل من المساحة الضخمة للتفكير الأسطورى في المجتمع الحديث، وأكثر من هذا، فقد ألغى المصريون الدقة "الموضوعية" التي حققها سكان بلاد مابين النهرين في قياسهم للمسافة والزمن، وبالقدر الكبير الذي سمحوا للقياس أن يتحكم في حياتهم. ونعود الآن إلى رؤية كوك للساميين في "تاريخ كمبردج القديم"، باعتبارهم وسطاء ينسخون النماذج الأجنبية ... ويعيدون تشكيل ما اقتبسوه... ويضعون بصمتهم الشخصية على مايرسلونه للخارج"(٢٢). ومن المتناقضات هنا، أن نجد لدينا شيئاً يبدو شبيهاً برات Epinomis بدرجة لافتة للنظر، وبمقتضاه "أتقن" الإغريق كل شئ أخذوه عن الثقافات الأحرى(٢٠٠). ومهما يكن من أمر، كان الإغريق وما قبل الهيلينيين – بالنسبة لكوك، مختلفين عن هذا. إذ كان يسرى أنهم اللمعون الأصليون لثقافتهم.

ويمكننا أن نرى الآراء الأساسية للعلماء الذين بدأوا "تاريخ كمبردج القديم" من تلك الفصول الإفتتاحية. فلقد أوضحوا أن كمل شئ مرهون الآن بما قبل الهيللينين، وحلال عشرينيات القرن العشرين بذلوا، هم وبعض العلماء المعاصرين الآخريس، جهداً جهيداً لكى يكتشفوا أكبر قدر ممكن مسن المعلومات عن ما قبل الهيللينيين وعلاقتهم

<sup>(\*)</sup> أثبتنا هذه العبارة بترجمتهما الحرفية. والمستشرق رينان ينسب القرآن الكريم إلى النبى محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بطبيعة الحال لا يؤمن بأن القرآن وحي من الله إلى الرسول كما أنه يعكس اتجاها استشراقيا عنصرياً ضد الإسلام والعرب يمثله رينان وغيره ممن دأبسوا على النظر بعدوانية وانحياز ضد القرآن والإسلام والعرب. (المترجمة).

بالهيللينيين أنفسهم. وخلال ذلك العقد بدأ العالم السويدى العظيم مارتن نيلسون M.Nilsson في توضيح الروابط بين الأساطير الإغريقية الكلاسيكية وفن الأيقونات في الحضارات الموكينية والمينوية.

وبعد إقامة هذا الرابطة، لم يعد من المستطاع تقبل الآراء المتساهلة تجاه العلاقات المينوية والموكينية بالشرق الأوسط والتي نادى بها ايفانز والجيل الأكبر. لقد أصبح من المستحيل الآن تقبل فكرة وجود صلات أساسية عبر شرق البحر المتوسط في العصر البرونزى. إن الصعوبات التي تقف في وجه هذا الرفيض، والمتمثلة في أوجه التشابه الواضحة بين فين العمارة والحضارات المادية في كريت ومصر وسوريا، لم تعد ذات مغزى عند مقارنتها بالموضوعات. محل البحث والتي لم تكن باقل من سلامة ونقاء الحضارة الإغريقية ذاتها (١٢)

ولقد سبق ورأينا أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر ساد اعتقاد بأن لغة أو لغات الشعوب قبل الهيللينية كانت أسيوية أو أناضولية بشكل ما. ورغم ذلك، وبحلول عشرينيات القرن العشرين بدأت اللغة الحيثية تكشف أسرارها وأصبحت النقوش الليدية والليكية والكارية متاحة، وأصبح من الصعب بشكل متزايد أن تستمر الفرضية، الليدية والليكية والكارية متاحة، وأصبح من الصعب بشكل متزايد أن تستمر الفرضية. لأنه كان من المستحيل إيجاد أمثلة مشابهة في الإغريقية مع العناصر غير الإغريقية. وبالرغم من هذا، فقد بدأ أن تلك هي الطريقة الوحيدة الممكنة والتي استخدمت عام الملايقة "العلمية" المشتركة التي تم الإعراف بها حديثاً على شكل جزءين، كتب للطريقة "العلمية" المشتركة التي تم الإعتراف بها حديثاً على شكل جزءين، كتب أحدهما الأثرى كارل بليجن وكتب الثاني عالم الكلاسيكيات هائي، أخذ المؤلفان من عالم اللغة الألماني بول كريتشمر افتراض وجود أجزاء في أسماء الأماكن في اللغة قبل الهيللينية هما (Nihos) و (issos) يمكن أن تكون مرتبطة بالأجزاء (nda) و قد جاءت من الفترة القديمة السابقة على الهندو-أوروبية. ولقد اعتبر إدعائهما التالى. فد جاءت من الفترة القديمة السابقة على الهندو-أوروبية. ولقد اعتبر إدعائهما التالى. مستوطنات العصر البرونزي المبكر بشكل جيد، مع افتراض أن الهندو-أوربيين قد قاموا

بغزواتهم فى بدايسة العصر السبرونزى الوسيط (٢٥٠). (ولقسد تطور إجمساع الآراء منسذ ذلسك الحين بأن الغزو لم يجئ فى هذه المرحلة وإنما جاء مسع الصدع الأشرى السذى يُسرى فى الحضارات المادية بين العصر الهيلادى المبكر الثانى والعصر الهيلادى المبكر الثالث).

إن دليل الكاتبين على التوافيق بين دليل تسمية الأماكن والدليل الأشرى ليس قوياً. فلقد إعترفا أن أسماء الأماكن تتناسب أيضاً بدرجة كبيرة مع مجال العصر البرونزى المتأخو للحضارة الموكينية (٢٦٠). وحتى حجتهم اللغوية كانت أشد إهتزازاً، فقبل كل شي، فإن نهايات أسماء الأماكن لها معنى في الغالب، فعلى سبيل المشال (Ville) تعنى مدينة، (ham) تعنى قرية، (bourne) تعنى جردل ، (ey) تعنى جزيرة...الخ، ورغم ذلك، فإن النهاية (ssos) و (shom) تشير إلى جميع الملاميح الجغرافية، وتفترض بالتالي وجود أصول غير متجانسة. وثانيا، وعلى حد قول عالم اللغويات الأناضولية المعاصرة بروفسير لاروش، يمكن تفسير النهايات ssa... ألخ على أنها حيثية وليس على أنها ما قبل الفيللينية ولغات ماقبل الهيللينية، وهو أمر محتمل رغم صعوبته.

وبالرغم من هذا، فهناك عقب كوود أقامها بول كريتشمر في كتابه الأحير، والتي كانت في متناول اليد قبل أن ينشر بيلجن وهالي عملهما. تلك هي الحقيقة بأن النهايات هي أشياء تلصق بأصول الكلمات الهندو-أوروبية (١٨٠) وهكذا وحتى لو كانت في بعض الحالات تتميز بالقدم الشديد، فلا يمكن اعتبارها مؤشراً للغة الشعب الإيجى وحاضرته قبل وصول الإغريق الذين يتحدثون الهندو-أوروبية (١٩٠٠). إن هذا يشي بشئ عن ضغف الدراسات المقارنة بين الأسماء بالدرجة التي تسمح بأن تكون دراسة مشل مقالة بلجين وهالي، التي تشوبها عيوب جوهرية، دراسة كلاسيكية مايزال الدارسون المهتمون بمثل هذه الموضوعات يشيرون إليها

إن أعمال بيلجن وهالى توضح عدم مقدرة العلماء على الأمساك "بالشعوب ما قبل الهيللينية في أيديهم" برغم حقيقة أن الكثير اعتمد عليها فقد ظلت أساسية في ظل الرفض التام للتأثير المصرى أو الفينيقي الأساسي على تكوين بسلاد الإغريق، وهكذا شهدت أواخر عشرينيات القرن العشرين وأوائل الثلاثينيسات هجوماً مكثفاً على

الفينيقيين. إن الطبيعة غير السنامية للمينويين أصبحت الآن آمنية لدرجة أن التطابق القديم بين المينويين والفينيقيين يمكن أن يحافظ على الخطوط التي افترضها بونسين وكوريتوس في القرن التاسع عشر، وغة زعم الآن بأنه عندما يرد ذكر الفينيقيين في الأساطير الإغريقية يكون المقصود حقيقة هم المينويين (٧٠).

# ترويض الأبجدية: المجوم الأخير على الغيديةيين

لقد كان كاربنة Rhys Carpenter الشخصية الرئيسية في تطور النموذج الآرى التطرف، وهو عالم أثرى أمريكي، كان من أشد المعجبين ببلوش كما كان معارضاً لفكرة "الوهم الشرقي" طوال حياته. وبحلول عام ١٩٣٠م تم التشكيك على نطاق واسع في أساطير الاستيطان الفينيقي في بلاد الإغريق وكانت كل الكلمات المشتقة من اللغة السامية للأسماء والكلمات الإغريقية تقريباً قد خُلفت ولم يتبق سوى الأبجدية. واستطاع الشاعر والقصاص روبرت جرافز أن يدعي أن أصلها آرى. ولم يستطع العلماء، رغم محاولاتهم، أن يتجاهلوا حقيقة أن الحروف الإغريقية تشبه الحروف السامية ولها نفس الوقع تقريباً، وأن معظمها لها نفس الأسماء (الفا، بيتا وهكذا) وكسانت لها معاني واضحة في الكنعانية المتأخرة ولكنها لا تعنى شيئاً في الإغريقية (٢١).

وهكذا، فرغم أن العلماء الجدد قد شعروا أنهم أحرار في استبعاد الدليسل الجماعي القديم المنتشر للغاية بأن الإغريق قد أخذوا أبجديتهم من الفينيقيين، فإنهم لم يستطيعوا تجنب الاعتراف بأصلها السامي. وحسب ما قالت به كتابات كثيرة قديمة عن الموضوع، فقد نسب إدخال الأبجدية إلى داناؤوس من مصر أوكادموس من صور. وهذا يجعله في منتصف الألف الثانية ق.م. ورغم ذلك، فهناك فقرة في كتابات يوسيفوس المؤرخ اليهودي، \* يؤكد فيها – بين تنايسيل من الشتائم ضد الإغريق الذين يهاجمهم بصفة خاصة لإفتقارهم إلى العمق الحضاري – يؤكد في هذه الفقرة أن الإغريق كانوا يتفاخرون فقط عندما ادعوا أنهم قد تعلموا الحروف من كادموس. والحقيقة، طبقاً لكلامه، أنهم كانوا أمين زمن الحرب الطروادية (٢٢). وعما لا يدعو للدهشة أن فقرة

مؤرخ يهودى قديم عاش فى ظل الحكم الرومانى فى فلسطين وكتب عن "الحرب اليهودية وعن
 تاريخ اليهود القديم. وقد اتهمه اليهود بالخيانة ولقبوه بلقب خائن أورشليم. (المترجمة).

يوسيفوس كسانت مفضلت لسدى العلمساء الرومانسيين المتخصصين فسى الدراسسات الهيللينستية عندما نتأمل الصورة التى صوروا بها هوميروس شاعراً أميا أعمى. ومع همذا فبإن غالبية العلماء يفضلون قبول الإجماع القديم، وذلك لأن الأساطير التسى تسدور حسول تأسيس كادموس لطيبة لم يُشك في أصالتها بجدية حتى نهاية القرن.

ورغم هذا، فإن هذا التاريخ المبكر لم يكن مقبولا بالنسبة لريناخ وبيلوخ. فقد خفض ريناخ فقرة الإنتقال ليجعلها القرن الثالث عشر بدلا من القرن الثاني عشر، وهو لوقت الذي اعتقد أن التأثير الفيتيقيي قد بدأ فيه (٧٢).

واقترح بيلوخ أن يكون القبرن الشامن هو تباريخ أول إحتكاك وأيد رأيه بباربع حجيج. فقد ادعى في المقام الأول، عدم وجود نقوش إغريقية يمكن تحديد تاريخها، قبل القرن السابع. ثانيا، إن الإشارة الوحيدة للكتابة في أعمال هوميروس كانت غامضة، ومن المحتمل أن الشاعر وجهوره كان يفهم القراءة بالفعل. ثالثا، فقد ادعى أن الطريق من فينيقيا إلى بلاد الإغريق سار عبر قبرص التي لم تستخدم الأبجدية إلا أيام الإسكندر. رابعاً، فقد ادعى أن أسماء الحروف الأبجدية تشبه الآرامية لا الفينيقية. وهكذا يجب أن تكون الأبجدية مستعارة بعد أن سادت الآرامية في شرق البحر المتوسط، أي في أواحر القرن الشامن (٢٤).

لقد سبق مناقشة غموض أولى نقاط بيلوخ، "دليك من الصمت"، وسوف نعيد مناقشتها في مكان آخر. وبالنسبة للنقطة الثانية، فرغم تأكيدات بيلوخ وغيره من العلماء أن الإشارة خالية من المعنى، فليس هناك شك في أن هوميروس قد أشار مرة إلى العلامات المهلكة (semata lygra) التي كانت تُكتب (٥٠٠).

إن عدم وجود الأبجدية في قبرص كان نتيجة ظروف محلية، كانت تعنى أن الجزيرة فشلت في الاستجابة في الوقست الذي انتقلت فيه الأبجدية من شرق البحر المتوسط إلى منطقة البحر الإيجي. إن هذا لا يعطينا إنطباعاً، بطريقة أو بأخرى، عن وقست حدوث الإنتقال. وأخيراً، فقد رأينا بالفعل أن بيلوخ لم يعرف أي لغة من اللغات السامية، وأنه كان مخطئاً عندما ادعى أن أسماء الحروف الإغريقية تعكس النطق الآرامسي. إن الد 6 في حرفي يوتا (iota) درو (nho) تعكس الصوت الموجود في الكنعانية

وليس في الأرامية.

وعلى أية حال، فلم تؤخسد آراء بيلوخ عن الأبجدية بجدية كبيرة من جانب معاصريه، كما كان الجدل حول تاريخ إدخال الأبجدية أكثر ميوعة خلال الربع الأول من القرن العشرين عنه بين النموذج الآرى العريض والمتطرف ككل. وقد يكون السبب وراء هذا الإنفتاح هو التأثير النسبي للساميين واليهود في دراسة النقوش السامية، التي كانت ضرورية لأية عملية تاريخ جادة. ورغم ذلك، فليس هناك شك عموما في أن الاتجاه كان يميل إلى تخفيض تواريخ إنتقال الأبجدية. وذلك لنفس الأسباب التي قوت من عضد النموذج الآرى المتطرف. ولا ننسى الرغبة "الوضعية" المألوفة والمتزايدة حالياً في الحصول على "الدليل"، شأنها شأن الرغبة في إعطاء علم الآثار والتاريخ القديم، ما كان يُظن أنه اليقين الذي تتميز به العلوم الطبيعية.

وبلغت عملية التقديم ذروتها عام ١٩٣٣م، عندما اقسترح البروفسير ريسس كاربنير، الأثرى، وهو دخيل تماماً على علم النقوش، عام ٢٧٠م تاريخاً لإدخال الحروف الأبجدية إلى بلاد الإغريق. وكانت أسبابه في ذلك مزدوجة: أن أقدم حروف إغريقية تشبه الحروف الفينيقية في القرن الثامن، وعدم وجود نقوش أبجدية مكتشفة قبل ذلك التاريخ، أي "دليل من الصمت"(٢٠٠).

وكان هذا التقديم للتاريخ واحدا ضمن ثلاث محاولات قام بها كاربنتر كى يقلل من أهمية إدخال الأبجدية، ولكى يقلل من احتمال أنها كانت مصحوبة بأية أستعارات هامة. واتخذت المجادلة الثانية شكل عمل فصل قاطع بين الحروف السناكنة والحروف المتحركة فى الأبجدية. إن اختراع الحروف المتحركة قد نُسب - وهو خطأ من وجهة نظرى - إلى الإغريق (٧٧). ولقد أوضح أنه يعتقد أن الحروف المتحركة كانت فسوق قدرة الساميين، وأشار كاربنتر إلى "اختراع الإغريق الفند للحروف المتحركة، وهكذا نسب للإغريق أنهم قد اخترعوا أول أبجدية "صحيحة" (٨٨).

وكانت محاولة كاربنتر الثالثة أن يزحزح مكان الإستعارة بعيداً عن بلاد الإغريس الأصلية بقدر الإمكان. فقد أقترح كريست ورودس، وفيما بعد قبرص، وهو أمر غير مقنع بالمرة للسبب الذي سبق وذكرته وهو أنها لم تستخدم الأبجدية. ورغم ذلك، وفي

أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، أوضح الأثرى سير ليونارد ودلى أنه كانت هاك مستعمرة إغريقية في القرن الشامن في المونا (Muna) على الساحل السورى، وهو الأمر الذي أشعره بالإرتياح، وافترض أن الإغريق يمكن أن يكونوا قد تعلموا الأبجدية هناك (۱۷۹)، ورغم تهافت إدعائه، ورغم الإفتقار التام للنقوش الإغريقية المبكرة على مدى من من الموقع، فقد تقبل الكلاسيكيون والأثريون، بما فيهم كاربنز، أن يكون هذا الموقع نقطة الإنتقال (بحماسه) (۱۸۰)

ولكن، لماذا كان كاربني متهاوناً لهذه الدرجة فيما يتعلق بالمكان رغيم أنه، فيما يختص بالزمان بالغ في الاهتمام بالحاجة إلى الدليل؟ والسبب الأول، أنه اعتقد أنه من المناسب أكثر للحضارة الإغريقية الحيوية أن تكون قد جلبت الأبجدية إلى الوطن بدلاً من أن تكون قد استقبلتها على نحو سلبي. وأما السبب الثاني فهو أسد أشد قُبحاً ويلخص البروفسير ليليان جيفرى، وهو أكثر خلفائه بروزاً، الحالة بقوله: "إن البروفسير كاربني قد أجاد في النقطة الثانية، ذلك أنه في حالة وجود استيطان غير منتظم لشعبين، فإن أحدهما سوف يأخذ أبجدية الآخر، وليس لمجرد وجود مركزى تجارى سامى في المنطقة الاغريقية "(١٨).

إن إعادة البناء التخيلي هذا يجعل من البديهي أن الاستيطان السامي كان بالقطع مؤقتاً، أكثر من الاستيطان الإغريقي، وهو زعم لا تؤيده المصادر القديمة كشيراً. ولقد سبق ورأينا مناقشة بيرار له (٨٢). ذلك، فإن الإصرار على محدودية إنتشار المستوطنات الفينيقية وطبيعتها المؤقتة له أسباب ذات مظهر أيديولوجي قوى؛ فيجب أن يكونوا كذلك، إذا كان لبلاد الإغريق أن تظل من الناحية العنصرية الطفولة النقية والخلاصة والجوهر لأوروبا. وخشية أن يظن أحد أن في هذا مبالغة، فإنني أحب أن أعيد فقرة من كتاب بيوري، كان قد كتبها وتتعلق بإنتقال الحروف الأبجدية:

"مما لا شك فيم، أن الفينيقيين أمتلكوا أسواقاً هنا وهناك، على الساحل وفى الجزيرة، بيد أنه ليس هناك سبب يدعونا للإعتقاد بأن الكنعانين قد أقاموا فى أى وقت بيوتا لأنفسهم على الأرض الإغريقية أو أنهم أدخلوا الدمساء السامية للشمعب الإغريقيية أو أنهم المخريقيية الشماء السامية للشمعب الإغريقيية المناسبة الم

إن إنتقال الأبجدية يجب أن يكون قمد حمدت خمارج بملاد الإغريمة، وإلا فسوف يتطلب استيطاناً فينيقيماً لا يستهان به، ومن ثم فإن هذا يعنى "اختلاطا عنصريما".

ونعود الآن إلى زمن حدوث الإنتقال. لماذا يصر كاربنبر على أواخر القبرن الشامن وهو ما يمكن أن يُبزور بسهولة – وقد حدث فعيلاً – في الاكتشافات المتأخرة ؟ إن فائدته الأولى تكمن في أنه يمكن أن يفسر لماذا أبحر الفينيقيون ذوو الطبيعة السبلبية تجاه الغرب، فقد قادهم الآشوريون، الذين كانت لهم صلات قوية على الساحل الفينيقي فقط في منتصف القرن الثامن. لقد سبق ورأينا تفضيل الآشوريين الساميين جزئيا فقيط عند مناقشتنا لآراء موفرز وجوبينو<sup>(14)</sup>. وأكثر من ذلك، فإن التاريخ المتأخر يعني أن ما وُجد من تأثير فينيقي على بلاد الإغريق قد جاء ليس في مرحلة تكوين البلاد وإنما بعد إقامة المدينة الدولة (polis) وبعد بداية الاستيطان وهما مؤسستان كان يمكن بدلاً من ذلك اعتبارهما مؤسستين فينيقيت بن فينيقيت بن

وعندما جوبه كاربنيز بالتحدى، اعترف أن تاريخه المتأخر يتطلب إنتشاراً سريعاً فريداً وتنوعاً في الأبجدية خلال إيطاليا ومنطقة الأنساضول أيضاً، وليس خلال البحر الإيجى فقط. ورغم ذلك فقد أجاب: "إننى اعتبره أكثر من مجرد عبث، إننى اعتبره غير إغريقى ومن ثم فمن غير المعقول، أن تكون الأبجدية قد تباطأت على مدى أية فرة زمنية بين ذلك الشعب النشيط للغاية، وأن تكون الأبجدية قد عُرفت ولم تُستخدم لجرد التأجيل السلبي. وفي الحقيقة فإن المناخ الإغريقي قد صنع معجزات للأبجدية الفتية، بيث تكاد تراها وهي تنمو "(٢٨).

وبعيداً عن الصورة الرومانسية للمنساخ والأشتجار والشباب والنمو، فبإن الفقرة توضح قوة واستمرارية التراث، والمتمثلة بالفعل في همبولت، بأن القوانين الطبيعية والمتشابهات تتوقف عندما يتعلق الأمر بالإغريق القدماء. وأنه من غير المناسب - إذا لم يكن من الفحش - أن نحكم عليهم بنفس مقاييس الحكم على الشعوب الأخرى.

ولم تطـح بلاغـة كاربنـــ بكـل العلمـاء. فقـد اســتمر هـانز جنســين Hans ولم تطـح بلاغـة كاربنــ بكـل العلمـاء الأبجدية فـى القـرن العشـرين، على سـبيل المال فى Jensen، وهـو مـن أشهر علماء الأبجديـة فـى القـرن العاشر أو الحـادى عشر تأريخا لدخول الأبجديــة (۱۸۷٪). وجـاء التحـدى

المباشر الوحيد لكاربني من عالم الساميات الأمريكي أولمان (Ulman)، الذي اقترح من قبل في مقال لم يقتبسه كاربني – القرن الثاني عشر أو ما قبله تاريخاً للأبجدية. ووافق أولمان على أن كثيراً من الحروف الإغريقية القديمة قد خرجت من الأشكال الموجودة في نقوش القرن التاسع الفينيقية أو المؤابية، ولكنه اعتبرها مشتقة من أشكال أقدم تنتميي إلى شرق البحر المتوسط، وأنها لا تشبه الأشكال المتأخرة. وأصر على أن الأبجدية تحاثل في القدم أقدم حروفها. ولقد تحقق أولمان من حروف أقدم نقش فينيقي مؤرخ، ذلك الموجود على تابوت اهيرام ملك بيبلوس، باعتبارها مشابهة للغاية لحروف القرن التاسع، ولكن حينما تختلف الحروف، فإن الحسروف الأقدم كانت أكثر قرباً للأشكال الإغريقية (٨٨).

وفي رده على أولمان، أخذ كاربنستر الاتجاه المعاكس بشكل ضمني، أى أن ينظر للأبجدية على أنها حديثة طبقاً لأحدث حروفها. أى أنه ركز على حرفى M, K، وهي الأشكال الإغريقية التي تشبه الأشكال الفينيقية المتاخرة (٢٠١٠). وعلى الرغم من أن هذا ليس موجها إلى مناقشات أولمان عن الحروف "الأقدم". فإن أولمان لم يستطع أن يصمد أمام أسلوب كاربنستر القوى والقانوني. وأمام التيار المعادي للسامية والقوة السلبية لدراسات الكلاسيكية والسامية. وبالفعل، فقد رحب الكلاسيكيون ترحيباً حاراً بنتائج كاربنستر. وأكدوا الإيمان الكامن في القلب الرومانسي للعلم بأن هوم يروس كان شاعراً أمياً. فقد كان هناك بعض القلق إزاء اكتشاف إيفانز للكتابة في كريت، والدليسل الذي أمياً. فقد كان هناك بعض القلق إزاء اكتشاف إيفانز للكتابة في كريت، والدليسل الذي يشير لنفس الاتجاه من البلاد الأصلية. ورغم ذلك، فإن نقوش اللغة المسمارية يمكن أن يقل - بشكل مقنع حتى لو كان خطأ - إنها قد ماتت مع تحطم القصور الموكينية، ومن يقل - بشكل مقنع حتى لو كان خطأ - إنها قد ماتت مع تحطم القصور الموكينية، ومن يمان نقديم كاربنتر للتاريخ محل ترحيب لأنه أقام "عصراً مظلماً" طويلاً من الأمية يمكن فيه للشاعر الشعبي هوميروس، أو مجموعة الشعراء الهوميروسيين، أن ينشدوا بنشاط برسرى شمالي.

ومن المشير أن نلاحظ أنه في أثناء عشرينيات القرن العشرين بدأ البروفسير ميلمان بادى دراسته عن الأغاني الشعبية الصربية ليوضح أن الإلياذة والأوديسيا يمكن أن يكون قد تم تأليفهما دون كتابة (١٠٠).

إن تأمين كاربنير للعصر المظلم الأمى والكثيب يمثل عصر جذب إضافى للنمسوذج الآرى. إن التوقيف في الاستمرار الحضارى، الذى وصفه، سمح للشعب بسأن يساخذ بتحفيظ ما كتبه إغريق الفترة الكلاسيكية والهيللينستية عن مساضيهم البعيد، وقيد أكمل هذا الشك، ليس فقط في النموذج القديم، ولكن أيضاً في النموذج الآرى العريض:

وهكذا، وبروح العصر، إنهزم الكلاسيكيون على يد كاربني فقيد نجح كاربني في ثلاثينيات القرن العشرين فيما فشل فيه بيلوس في تسبعينيات القرن التاسع عشر. ولقد استخدم كاربني تقريباً نفس الحجج. لقد قام معظم دارسي الساميات بعمل تطويع للخط الذي وضعته هيمنة العلم، ولكن البعض – وبخاصة اليهود – كانوا أقبل سعادة. وظل أولمان غير مقتنع، فقد استمر هنو وآخرون – وبخاصة بروفسير طور سيناء في أورشليم – استمر ينري أنه من الواضع أن الأبجدية الإغريقية لم تشتق من فينيقيا في عصر الحديد ولكنها اشتقت من أصول كنعانية أكثر قدما (١٩١).

وفيما بسين سنة ١٩٣٨ و ١٩٧٣ لم تكن هناك معارضة جادة لاقتراح كاربنسر بالتقديم الكبير لتاريخ استعارة الإغريق للأبجدية. إن تخفيض تساريخ إدخال الأبجدية قد أزال العائق الخطير الأخير من طريق إقامة النموذج الآرى المتطرف، وبسائدلاع الحسرب العالمية الثانية، اقتنع الكلاسيكيون ومؤرخو التاريخ القديم أن علومهم قد دخلت عصر العلم.

ولكى نصوغ الأمر فى مصطلحات معاصرة، فقد تمت إقامة المشال والنمسوذج. ولم يعد من المحتمل لعالم أن يقترح أنه كانت هناك أية تأثيرات مصرية أو فينيقية ذات قيمة على تكوين بلاد الإغريق. وأن من يفعل ذلك، إذا كان ذلك ممكناً – سوف يُطرد من المحتمع الأكاديمي أو على الأقل يوصم بالشذوذ.





# الباب العاشر

الموقف فيما بعد الحسرب

ترجمة د. فاروق القاضي



العمدة إلى النموذج الآري الموسع (١٩٤٥–١٩٨٥)

بهذا الباب نكون قد قطعنا محيط دائرة كاملة. فقد بدأت هذا الكتاب بذكر أمور تتعلق بالوقت الحاضر، لكننى منذ ذلك الحين حاولت قدر الاستطاعة ألا أقحم هذه الأمور على الحديث إلا قليلاً. وإنى لآمل عند هذا الموضع من الحديث أن ينسال القسارئ – أو القارئة – الذى يهتم أساساً بالعالم اليوم، شيئاً يكافئ جهده المضنى عبر الفصول التسعة الماضية، كما آمل أن تصبح – أو يصبح – على إقتناع بعامل الإرتباط المنزامن بين التاريخ والتأريخ.

ويضم هذا الفصل قصتين أعتقد أن أولاهما قريبة من نهايتها السعيدة، ألا وهي قصة تلك الحركة التي قادها في الأساس باحثون من اليهود من أجل إزالة نعرة معاداة السامية في كتابة التاريخ القديم، وإعطاء الفينيقيين ماهم خليقون به من إقسرار بدورهم المهم في تكوين الثقافة اليونانية. وعلى حد تعبير المصطلح المستخدم لدينا هنا، فإن فؤلاء الباحثين صلة وثيقة بإعادة صياغة النموذج الآرى الموسع.

وبدون أن نلج في العوامل الداخلية المؤثرة في هذه النقلة، نستطيع أن نقبول إنه بالنظر إلى الأمر نظرة خارجية، نرى أن النجاح في استعادة مكانة الفينيقيين كان يتطلب شرطين مسبقين تحققا كلاهما، وأولهما هو إعادة دمج اليهود في نسيج الحياة الأوروبية، وثانيهما هو الإصرار القوى الماثل في داخلية الثقافة اليهودية على المتابعة الفكرية، مع إحرام المؤسسة الأكاديمية في آن معا. ولقد أزال تحقق الشرط الأول ما كمان كامناً في نزعة معاداة السامية من عوائق فكرية كانت قد جعلت من التسليم بمنجزات الفينيقيين والكنعانيين أمراً غير ممكن. أما تحقق الأمر الثاني فكان يعني أنه حتى ذلك العدد القليل من الباحثين اليهود المهتمين بهذه القضايا يمكن أن يكون لهم أشر قوى على الوضع الأكاديمي القائم.

وتتعلق القصة الثانية المتضمنة في هذا الفصل العاشر برفض الفكر المأثور عن الإستيطان المصرى لبلاد اليونان فسى العصر البرونزى، وهمى قصة لا تبدو نهايتها فى الأفق واضحة هذا الوضوح. ويحاول باحث ألماني أو باحشان أن يعيدا المأثور من ذلك

القول عن الإستيطان المصرى، لكن ليست هناك حركة واسعة المدى في أوساط البحث الأكاديمي لاستعادة مكانة مصر القديمة في هذا المجال. وفضلاً عن ذلك فليس للمصريين القدماء أنصار "طبيعيون" كما هو الأمر في حالة الفينيقيين. ذلك أن المصريين الإسلاميين لديهم إزاء مصر القديمة قدر كبير من حالة تكافؤ الضدين زاد من حدتها استخدام صورة مصر القديمة من قبل حكومات فاسدة أو موالية للغرب من أجل تأكيد فكرة أن مصر الحديثة ليست عربية. ومن الممكن أنه من أجل هذا السبب، أو من أجل موقف التسليم بما للدراسات الغربية من سطوة كبيرة، لم يعمد الباحثون المصريون إلى تحيص ذلك الإعتقاد القديم في الدور العالمي لمصر القديمة، ولم يبحثوا تأثيرها فيما وراء البحار.

وقد اقتصر الفريق الوحيد الدى ناصر مصر على جماعات صغيرة من غربى افريقيا ومن الأمريكيين السود. غير أنه حتى هؤلاء كانوا معنيين بإثبات أن مصر هى بحق إفريقية سوداء أكثر من اهتمامهم بتأثير مصر على بلاد اليونان. وهم فى موضع اهتمامهم بهذا التأثير إنما ركزوا على انتقال هذا التأثير عبر ما درسه اليونان فى مصر، وعلى ما يرونه نهباً كاملاً واستيلاءً على فلسفة المصريين وعلمهم فيما بعد غزو الأسكندر.

وثمة عامل أقوى كان يحول دون استعادة وجه مصر فى النموذج القديم، وهو أن هؤلاء الدارسين السود – على خلاف أنصار الفينيقيين – كانوا يقفون فى خارج نطاق المؤسسة الأكاديمية، ولذلك فإن أكثر ما كُتب عن ذلك الذى أسماه ج.ج.م جيمس "بالراث المنهوب" The Stolen Legacy (ويعنى ما سرقه اليونان من المنجزات الثقافية المصرية )، قد كان يجرى تداوله بين الأصدقاء، أو ينشر فى طبعات صغيرة للغاية يتخاطفها جهور يحدوه اهتمام حماسى بالموضوع؛ لكنها لم تكن تعتبر لدى الأكاديميين بحثا علمياً، بل لم تسع المكتبات إلى إقتنائها. وآية مايصور ذلك أننى ظللت أدرس هذه القضايا ثمانية أعوام قبل أن أعلم بهذه الكتابات.

وعندما اتصل ما بينى وبين هذه الكتابات وجدت نفسى موزّعها أشد التوزع. فمن ناحية كان ما دربت عليه يجعلني أحجم عنها لافنقادها كثيراً من اللزوميات

الظاهرة للبحث، ومن ناحية أخرى ألفيت وضعى العقلى يقربنى إلى كتابات السود أكثر منه إلى المأثور الراسخ عن التاريخ القديم. واعتقد أن ثمة مغزى لمشاعرى تلك. فلابد أن هناك باحثين آخريس قلد راعهم وضوح دور الفينيقيسين فى تكويس بلاد اليونسان كما راعتهم المظاهر السياسية لغمط هذا الدور. وهم قد بدءوا يتساءلون ليس فقط حول النموذج الآرى المتطرف، بل كذلك حول النموذج الموسع. وقد عرفت من منات المناقشات التى أجريتها حول هذا الموضوع أنه لم يعد من المكن أن تثار على الملأ تلك الإعتراضات الأيديولوجية على المنفوذج القديم، وإنما يمكن أن يظل الإعتقاد فيها محصوراً فى أوساط الخاصة. لكننى مقتنع بأنه حتى هذا الموقف، بالرغم من شيوعه على وجه الإجمال، فإننا لا نجده شائعاً شيوعاً كبيراً فى الأوساط الأكاديمية اللبرالية.

وبناء على ذلك، فيبدو أن التسليم بالنموذج الآرى إنما يتأتى بفعل مأثور تقليدى كامن فيه هو نفسه، وبفعل القصور الذاتى الأكاديمى. وينبغى ألا نقلل من أهمية هذيبن العاملين، لولا أن عددا من التطورات الداخلية المدهشة فيد توليت إضعافهما، وكلها توضح أن حضارات عصر البرونز كانت أكثر نسما وكذلك أكثر عالمية في مجالها مما كان يُعتقد من قبل، وأن السجلات القديمة بوجه عام يمكن التعويل عليها أكثر مما يعول على صيغتها المعادة التي تحت حديثاً. فإذا ما أخذنا في الحسبان هذه المسارات الداخلية والخارجية، أراني مقتنعا بأنه يتعذر الدفاع حتى عن النموذج الآرى الموسع، وبنان النموذج القديم سيعود في وقت ما في بواكير القرن الحادى والعشرين.

# الموقف فيها بعد العرب

وبفعل الحرب العالمية الثانية وذيوع أمسر "المحرقسة" (الهولوكومسست) زالست المشروعية عن النعرة العنصرية ومعاداة السامية، غير أن القيمة الجديدة بشأن المساواة بين الأجناس أحذت وقتاً طويلاً كيما تستقر كعرف أو قانون. وقد استمرت معاداة السامية في الواقع العملي في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية في أكثر أوساط المجتمع عما في ذلك الأوساط الأكاديمية، بالرغم من الدور البارز الذي قام بنه الماحثون اليهود الذين فروا إلى إنجلوا والولايات المتحدة. واستمرت جامعات أمريكية كثيرة حتى أواحس طنيلة (١٠) الخمسينيات وأوائل الستينيات تستبعد اليهود أو تحصرهم في نطاق حصص طنيلة (١٠)

أما عن معاداة السامية في بريطانيا في فرزة مابين الحربين فقد كانت النظم القائمة أقل يسراً من حيث مايعلق من الرجاء عليها، لكن يبدو أن وضعاً مشابها كان قائما هناك. غير أنه منذ أواخر الخمسينيات أصبح الطلاب والأكاديميون اليهود مقبولين تماماً في الجامعات الرئيسية، وقد حدث ذلك أيضاً في مجال دراسة الكلاسيكيات. وبحلول السبعينيات كان كثير من الشخصيات المهيمنة في هذا الحقل من اليهود.

وكان التحامل العنصرى ضد الأفارقة والأسيويين، ولا يـزال، عائقاً أفدح من ذلك كثيراً؛ فلم تبدأ المحكمة الأمريكية العليا في التحرك ضد مشروعية التفرقة العنصرية إلا في منتصف الخمسينيات، وأكثر السود في الولايات المتحدة – ولا نقول كلهم البتة – لم يحصلوا على حق التصويت إلا في الستينيات، ولم تغير هده الإصلاحات القانونية والسياسية الجوانب الأحرى في مركز السود والأسيويين الجنوبيين. ولقد أحرز بعض المهاجرين السود وغير الأوربيين أكثر مما خسر البيض في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وبمعدل أسرع.

موضوع المساق الوحيد الذي يدرس في امتحان الإمتيساز في مبادة التساريخ في جامعة كيمبردج عن العمالم الشالث هو عن "توسع أوروبها".

بيد أنه كانت هناك تغييرات مهمة، وأولها النجاح الإقتصادى غير العادى الليابان، واقران هذا بإعادة توحيد الصين وتحولها إلى قوة عظمى التمس فيها الغرب بعد عام ١٩٧٠م حليفا له ضد الروس. وكان هتلر قد منح اليابان في الثلاثينيات وضعا "آريا فخرياً" وأصبح رأيه في ذلك مقبولا عند عام ١٩٦٠م. وإبان السبعينيات بدأ الصينيون يحرزون بدورهم هذا الوسام. وهناك الآن ما يبدو وكأنه فكرة غربية عامة بأن يكون الأسيويون الشرقيون في ذلك سواء وإن كانوا مختلفين بعض الشيئ. كذلك نال المنود قدراً أكبر من الإحترام مع إبلاء شبه القارة من أهوال التقسيم. ومن تاحية أخرى الخرمابين" الفلسطينين. وثار كل العداء المسيحي القديم للإسلام ليتجه ناحية العرب. وعلى خلاف إعجاب أوروبا إبان القرن التاسع عشر بالفرس، أصبح تصوير إبران يتم من خلال أسماء شيطانية. وفضلاً عن ذلك فإن إفريقيا، بالرغم من السقلالها، لا ينزال ينظر إليها وإلى شتات شعوبها وكأن لارجاء فيها. ولا زالت الفكرة عن السود هي أنهم اذني صورة من الإنسانية.

لقد عددت هذه القوالب الفجة ليسس لأن أكثر الأكاديميين يقبلونها، ولو أن البعض يقبلها بلا مواربة، بل لأننا جميعاً، فيما عدا المسلمين، قد تأثرنا بها على نحو ما، عا في ذلك كثير من الأسيويين والأفارقة. وكثيرُ من حركات العالم الثالث، ومن أمثلتها الزنجانية Negritude، تقبلت الفكرة الأوروبية القائلة بأن الأوربيين وحدهم هم القادرون على أن يفكروا تفكيراً تحليلياً. ونتيجة لذلك مال كثير من المثقفين السود والسمر إلى إنكار موهبتهم التحليلية ناكصين بها إلى خصال "نسائية" بعينها في المجتمع كخصال دفء العاطفة وقوة الحدس والإبداع الفني، وهي أمور يسترعى النظر أن جوبينو Gobineau كان على استعداد لخلعها على السود. وبعبارة أخرى، لم يكن الشعوبيون البيض وحدهم هم الذين وجدوا من اليسير قبول أسطورة "المعجزة اليونانية" ومايستبعها من التفوق الفئوى للحضارة "الغربية". غير أنه كان هناك شيئ من مجانبة

هذا الإجماع، وهو ماننظر فيه فيما بعد في هذا الفصل.

#### التطورات في الدراسات الكلاسيكية (١٩٤٥–١٩٦٥م)

حتى القرن التاسع عشر، كان المؤرخون الذين يتوخون الحدر يسدءون مؤلفاتهم بالقول بأن الحدود العرقية والحدود اللغوية لا تكون دائما متطابقية. كانوا يقولون هذا قبل أن يمضوا إلى معالجة هذه الحدود جميعاً كما لو كانت متشابهة (٢). وبعد عام المارسون يشيرون إلى التقسيمات اللغوية الكثر من إشارتهم إلى التقسيمات العرقية. الدارسون يشيرون إلى التقسيمات اللغوية أكثر من إشارتهم إلى التقسيمات العرقية. ومن ناحية أخرى، ففي حين أودت الحرب بالنزعة العنصرية، خرج العلم منها ظافراً، وبهذا اكتسب النموذج الآرى المتطرف بمرور الوقت مشروعية متزايدة، إذ لم يعد هناك أحد تقريباً يشك في أنه هو "الحقيقة العلمية" التي تأتت بفضل علم الآثار وغيره من المناهج الحديثة. ولم يعد يُنظر إلى النموذج القديم على أنه مشروع متماسك تجرى مواجهته من أجل دحضه، وإنما تناثر هذا النموذج إلى مجموعة من الأساطير السخيفة التي لا يستطيع "أحدد اليوم" أن يبدأ بأخذها مأخذ الجد.

وقد كانت المجادلات التي أحتدمت حول التاريخ اليوناني الباكر قد جسرت كلها تقريبا في داخل إطسار النموذج الآرى المتطرف. كانت هناك مناقشة مستفيضة حول الوقت الذي وصل فيه الهيلينيون إلى بلاد اليونان. وحتى الخمسينيات كانت قلة يعتد بها من الباحثين تقول بأن الآريين تدفقوا جنوبا عند نهاية عصر البرونز فقسط إعتماداً منهم على أساطير "عودة أبناء هرقل" والغزو الدورى. وبالرغم مما أصاب هذا الرأى من تجريح بفضل كشف ميخائيل فنريس M.Ventris لأسسرار الكتابسة الخطية الثانية المنافية ونائية، فإن عدداً ممن كانوا يقاومون بعناد ظلوا يعتنقون تلك الآراء حتى السبعينيات "".

ومن المتفق عليه أن كشف فنتريس هو أعظم تطور داخلى تم فى هذا الحقل منه الكتشافات شليمان وإيفانز، وأنه تم على يد شخص هاو، كما كان الشأن فى حالة شليمان. ذلك أن فنتريس، وهو مهندس، حاول أن يحل رموز نصوص الكتابة الخطية الثانية بعد أن نشرت وذلك بطريقة الشفرة، مفترضاً أنها كتبت بلغة ذلك الشعب

العامض السابق على الهيلينيين. لكنه في عام ١٩٥٢م حاول أن يقرنها باللغة اليونانية. وبهذا الأسلوب من الوصل بينهما أفلح في حل طلاسمها.

وأريد أن أعود هنا إلى موضوع أثير في مقدمتي لهذا الكتاب وهو: لماذا قام بكل من هذين الكشفين دخيلان إخرقا هلذا التخصص إخراقاً ؟ في حالة شليمان كانت هناك سلااجته وثقته في القدماء، وهما أمران تعلم الدارسون في عصره أن يتفادوهما بأى غن. كذلك كان فنتريس "ساذجاً" في وصفه الكتابة الخطية الثانية مقارنة جنبا إلى جنب مع اللغة اليونانية أكثر من وصفه إياها لتقارن بلغة أناضولية غامضة مستعصية على الفهم، أو بشئ من قبيل ماجرى تلفيقه من عناصر في اللغة اليونانية سابقة على المهانية أ. وفضلاً عن ذلك كانت هناك تلك الحقيقة، وهي أن الكتابة الخطية الثانية كانت عثل اللغة اليونانية بطريقة بالغة الفجاجة، وكانت قراءتها على أنها نصوص يونانية تتصادم بعنف مع كل الجهود التي أنفق دارسو الكلاسيكيات أعمارهم من أجل صقل هذه اللغة وتصفيتها.

والرأى القائل بأنه مامن دارس للكلاسيكيات كان بوسعه أن يقوم بهذا العمل همو رأى يعززه أن نضع في مجال المقارضة الأبجدية المقطعية القبرصية، وهي أبجدية أستخدمت لتمثيل اللغة اليونانية في جزيرة قبرص حتى العصر الهلنستي، وكانت مساوية تقريباً للكتابة الخطية الثانية من حيث خشونتها في تقريب الصوتيات اليونانية. وقد حل طلاسم هذه الأبجدية كل من جورج سميث الذي لم يكن يعرف إلا القليل من اللغة اليونانية وصمويل بيرش الذي كان في الأساس من علماء المصريات والأشوريات، بالرغم من كونه دارساً قديراً للحضارة الهيلينية، وكان معتاداً من شم على تقبل الإرتباطات الواهية التي يتطلبها مشل ذلك العمل(٥). وهذا الرأى، وهو أن دارسي الكلاسيكيات كانوا من رهافة الحس بمكان بالنسبة لمشل هذا العمل، على الأقبل في مراحله الإبتدائية، سوف يتجلى بصورة تطبيقية في الجزء الثاني من هذا الكتاب "أثينة السوداء"، عندما سأحاول رصد الكلمات المصرية والفينيقية الدخيلة في اللغة اليونانية من خلال مقابلات فذه الكلمات المصرية والفينيقية الدخيلة في اللغة اليونانية من خلال مقابلات فذه الكلمات في هذه الأخيرة، وهي مقابلات قد يقبلها أكثر المشتغلين باللغويات المقارضة، لكنها بالنسبة إلى دارسي الكلاسيكيات أمر فعج عظيم المشتغلين باللغويات المقارضة، لكنها بالنسبة إلى دارسي الكلاسيكيات أمر فعج عظيم

الفجاجية.

وإذا أخذنا في الإعتبار ما كان في عمل فستريس من تهديم لحرفيسة أهسل التخصص، يصبح أمراً لافتاً للنظر البدار والحماس اللذين استقبل بهما هذا العمل (^). ويمكن تفسير جانب من ذلك بسحر فنتريس الشخصى، وذكائم في أن طلب إلى عالم كلاسبكيات محافظ ومتمكن وهو جون شادويك ليكون شريكه في العمل، ثم اكتشاف فنسريس من واقع الألواح التي عثر عليها حديثا لأدلة تغزز تفسيراته. ومن ناحية أخرى، فليسس من شك في أنه عندما حان الوقت للتظر في الموضوع، وجمد دارسو الكلاسيكيات أن القراءة الجديدة تؤيد النموذج الآرى المتطرف لأنها تزيد في العمق الزمني والمجال الجغرافي لبلاد اليونان. غير أن ثمة أمور كانت تكدر صفو الفكرة، وأولها العثور على اسم الإله ديونيسوس في أحد ألواح الكتابة الخطية الثانية. وقد كان يفترض في ديونيسوس في المأثور لدى اليونان على وجه العموم أنه إله جاء في وقت متأخر، ولذلك كان دارسو الكلاسيكيات قد ذهبوا إلى أن عبادته قيد وصلت أو تطورت في القرن السادس أو السابع قبل المبلاد. وقد أدى ظهور اسمه في القرن الثالث عشر إلى العودة بالأمور القهقرى إلى التاريخ الذي قال به الأقدمون تقريباً وهو القرن الخامس عشر. وقد كان كل ذلك أمرا مُربكا للغاية. لكن، بالرغم من أن أحدا لم يستطع أن ينكر هذا الدليل، فقد استمر أكثر الدارسين ينسجون في حججهم على المنوال القديم.

غير أن الأخطر من ذلك هو ما اكتشف في الكتابة الخطية الثانية من أسماء شخصية سامية ومصرية، وكثير من الأسماء السامية الدخيلة الدالة على سلع كان يُزعم أنها مجلوبة من الخارج مثل التوابل والذهب ونحو ذلك. وكان يظن منذ العشرينيات أن الفينيقيين أدخلوها معهم عند وصولهم (إلى اليونان) في أواخر القرن الثامن فيما كان يفترض. ولم يلحظ دارسو الهيلينية ما في هذا من تعارض مع النموذج الآرى المتطرف، إلى أن واجههم به علماء الساميات. وبوجه عام، عزز حل رموز الكتابة من النموذج الآرى المتطرف، وشجع الدارسين على أن يستمروا في النظر إلى الشمال يلتمسون فيه مصدر الأصول التي قدمت بطريق الغزو. وتطور الأمر إبان الخمسينيات إلى إجماع على أن الشعب السابق على اليونان والمتحدث باللسان الهندى الأوربي وصل إلى حوض بحرايجة عند نهاية الفترة الهلادية الباكرة، أي في عام ٢٧٠٠ مق.م. تقريباً.

## نموذج الأصل الأروس autochthonous

والدارسون الليسن لوحدهم قبلموا قسراءة المجموعمة الخطيمة الثانيمة علمي أنهما لغمة يونانية ورفضوا كذلك فكرة وقوع الغزو الهليني هم أنصار ما أسموه هم أنفسهم "نموذج الأصل الأرومي". وهلؤلاء، يقودهم في ذلك فلاديمير جيورجيف Vladimir Georgiev ؛ ذلك العجوز العنيد في حقل دراسة التاريخ القديم في بلغاريا، وكولين رنفرو Colin Renfrew؛ عالم الآثنار المتطرف في قولم بالانعزاليمة، ينكسرون أن تكون الهندية الأوروبية قدمت إلى بـلاد اليونـان من موطـن يقـع فـي شمـالي البحـر الأسـود، إنمـا قالوا، بدلا من ذلك، بأن ماسبق الهندية الأوروبية لم يكن قط شيئاً أكثر من مجموعة من اللهجات التي كان يجرى التحدث بها في أنحاء الأناضول والبلقان، فكانت إحداها هي تلك اليونانية التي جرى الحديث بها في بلاد اليونان(٧). وينتمى هذا التفكير إلى نموذج إنعزالي كان سائدا في علم الآثار والأنثروبولوجيا منذ الأربعينيات معارضاً مسدأ استزاج الثقافات. ويبدو أن شيوع هذا النموذج له علاقة برد الفعل ضد القول بوقوع استعمار، وهو قول يتضح أن فكرة الإمتزاجية الثقافية هي إنعكساس أكاديمي لـــه (^). غــير أن ميول اللغويين ودارسي الكلاسيكيات تجعلهم أقبل استعداداً من غيرهم للتخلي عن فكرة الإمتزاج هذه، لأنها كثيراً ماتقدم تفسيراً مقنعاً للعلاقات بين السلالات اللغوية المعروفة. كذلك إستخدم هؤلاء الحجة القوية في أن الإمتزاج من خللل الغنزو والهجرة قد لعب دوراً مهما في عصر التاريخ المكتوب، وليس ثمة سبب يدعو إلى افتراض أن عصر ما قبل التأريخ كان يختلف في هذا الأمر اختلافاً كبيراً.

ويعتبر نموذج الأصل الأرومي بمثابة عودة إلى موقف كارل أوتفريد موللو. في العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر قبل أن يتطور النموذج الآرى. لكنه، وكما هو الحال مع ميلر، كان أنصار النموذج الأرومي يتوجهون بذات التوجه الفكرى، نحو الشمال الأوربي، بل إنهم أكثر عداء من أصحاب المذهب الآرى للمأثورات القائلة باستعمار قدم من الشرق الأدنى عند نهاية العصر البرونزى الأوسط. غير أن هذا الإنكار إلى جانب افتقاد طبقة أدنى ليجر، وضعها فيما قبل الهيلينية قد جعلت نموذج الأصل الأرومي مفتقراً إلى تفسير لوجود عناصر ليست بالهندية الأوروبية

فى اللغة اليونانية، وهبى نقطة استغلها المدافعون عن النصوذج الآرى (١٠). لكن أنصار غيوذج الأصل الأرومي شعروا بإمكان إغفال هنذا الخلل الأساسي، ربحا لأنهم كالوا تعملون في إطار النموذج السائد في علم الآثار آنذاك. ولما كان كل من هذا النموذج والنموذج الآرى يستبعدان احتمال حدوث الاستيطان من الشرق الأدنى، فإن الخلاف بينهما لا يتصل اتصالاً مباشراً بموضوع كتابنا أثينة السوداء، حيث يتركز النظر هنا على الخلاف بين النموذج القديم والنموذج الآرى.

#### الملات مع شرقي البحر المتوسط (المشرق)

يبدو أن شعور الكراهية ضد الفينيقيين كان في تزايد حتى منتصف الستينيات. وقد تزعم ريز كاربنتر هملات هدفها تأخير التاريخ الذي بُثت فيه الأبجدية والتقليل من مدى امتداد الاستعمار الفينيقي، ولقيت مقترحاته في هذا الشأن القبول بوجه عام (۱۱). وأصبح احتمال وقوع استعمار في طيبة أمبراً مرفوضاً على العموم. والحق أن أكثر التفسيرات الآرية تشدداً وإصراراً بالنسبة إلى أسطورة كادموس قمد ظهر لدى الباحث الفرنسي ف.فيان F.Vian في عام ١٩٦٣م (۱۱). وقد استمر كثير من الكتاب ينكرون قيام الصلات في شرقي البحر المتوسط أو يقللون من شأنها على الأقبل. وفي عام قيام المسلات في شرقي البحر المتوسط أو يقللون من شأنها على الأقبل. وفي عام يذكر ما يلي في نشرته المراجعة لتاريخ بري Bury:

قد يبدو أن ثمة شواهد أدبية تتضافر لتدل على أنه كانت هناك علاقات وثيقة بين الموكينيين والفينيقيين أو غيرهم من الساميين في العصر البرونزى. وهذه الشواهد لسوء الحظ هي أقل تماسكا وأقل إقناعا مما تبدو عليه... والأمر الأكثر خطراً هو تزايد الشك في أن تكون شعوب الشرق الأدنى قد قدمت إلى المنطقة الأيجية أو غربي البحر المتوسط إبان عصر البرونز(١٢).

ومع تراكم الشواهد الأدبية المتزايدة بشأن الصلات بين المنطقة الإيجية ومنطقة الليفانت (حوض البحر المتوسط الشرقي) نشأ الافتراض بأن تكون هذه الصلات قد حاءت نتيجة مبادرة يونانية: "... إن الذي يستطيع وحده أن يدعى لنفسه بحق فضل

إقامة الروابط التي وصلت المنطقة الإيجية بالشرق بعد إنتهاء الفيرة الثانية من مرحلة الحضارة المينوية الوسطى وفي خلال الجزء الأخير من الألف الثانية ق.م. إنما هم البحارة والتجار والصناع من بلاد اليونان الموكينية"(١٢). ومن أجمل الأسباب التي لمسناها في الفصلين الثامن والتاسع، لم يكن كثير من علماء السماميات براغبين في دراسة التاريخ الفينيقي الذي ترك حتى الستينيات ليعالجه دارسو الكلاسيكيات ومجبو الثقافة الهيلينية وفي عام ١٩٦١م أعاد الباحث اللبناني د. بارامكي D.Baramki ذكر القضية التي عرضها إيفانز مع نهايات القرن الماضي ثم وولي في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الحالي ومؤداها أن ما أحرزه الفينيقيون من نجاح إنما يرجع إلى انتشار المدم الآرى، في حين أن د.ب. هاردن D.B. Harden الذي كان قد تلقي تعليما كلاسيكياً قد قبل فكرة سيطرة الموكينيين على البحار، وذلك في كتابه المذي نشر في عام ١٩٦٢م بعنوان "الفينيقيون".

وفى مواجهة الإكتشافات الأثرية الجديدة عن تلك الصلات وإزاء حقيقة ما ظهر من أن تيار التأثير كان متجها من الشرق إلى الغرب، ثارت ردود فعل ليس ضد النظريات التي أنكرت كل الصلات فحسب، بل كذلك ضد جميع أولئسك الذيان عزوا هذه الصلات بأكملها إلى نشاط الموكينيين ثم إلى اليونان من بعدهم. فالباحث العظيم وليم فوكسول أولبرايت William Foxwell Albright عميد الدراسات السامية حتى وقت وفاته في عام ١٩٧١م قد أرجع الإستيطان الفينيقي إلى القرن التاسع بل القرن العاشر (١٥٠٠). والمؤرخ الاسترالي المتخصص في التاريخ القديم وليام كوليكان اللفانت (حوض شرق البحر المتوسط) في خلال الألف الثانية، وإن كان قد تفادى عميق طويل الأمد على الخمارة اليونانية ما إذا كان للساميين الغربيين أم لم يكن من تأثير عميق طويل الأمد على الخمارة اليونانية (١٠٠٠).

وفضلاً عن ذلك فإن حلقة الوصل الواهية في النموذج الآرى المتطرف، وأعنى إنكار الرواية لشأن كادموس، استمرت أمرا يثير الشك. فالباحث الكلاسيكي الماركسي الكبير جورج تومسون George Thomson في عام ١٩٤٩م، شم زميله من بعد

د.ف. ويلتز في عام ١٩٦٢م قبد أقرا بأن أبناء كادموس إنما هم قبيلة سامية جاءت من فينيقيا إلى كريت ومنها إلى طيبة<sup>(١٧)</sup>. وفي الستينيات ايضاً عبر المؤرخ اللبناني د. بارامكي ومعه نينا جورجيان عن اعتقادهما بأنه قد وجدت محلة استيطان فينيقية في طيبة، وإن كانا قد ذهبا إلى أن ذلك قد حدث في عصر الحديد (١٨). وذهب بعض المؤرخين إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قبلوا ليس فقط الأساطير عن كادموس بال كذلك عن دناؤوس. وأقام عالم الكلاسيكيات ج. هكسلى G.Huxley الدليل على هاذه الافع اضات في كتابه كريت واللوفيون الذي نشر في عالم ١٩٦١م، غير أن هكسلي، كما يبدو من عنوان كتابه، كان معنيا بدراسة العلاقات المهمة مع الأناضول أكتثر من اهتمامه بالعلاقات مع مصر وبلاد اللفانت. ومن الجدير بالالتفات هنا ملاحظة أن هذا الكتاب نشر بمجهود سخصي(١٩٠). وقمد جماء التطور الأكثر إشارة للدهشمة من نشر الفصل الذي كتبه عالم الآثار الكلاسيكي الدكتور فرانز ستابنجز Frank Stubbings في العالم التالي بعنوان "قيام الحضارة الموكينية" في الطبعة الثالثة للجزء الثاني من موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم (٢٠). فهاهنا قبل ستابنجز النموذج القديم إلى الحد الذي ذهب فيه إلى وجود غزوة من مصر، وأن إمارات للهكسوس قد أقيمت في بلاد اليونان، بل زعم أن ثمة شواهد أثرية حديثة تؤيد هذا التفسير، وكان يقصد إقامة الدليل على أنه قد وُجد تأثير من مصر ومن دول الشرق الأدني في بلاد اليونسان عند بداية الفة ة الموكينية (٢١).

وذهبت عالمة آثار كلاسيكية أخرى هيى إميلي فرميولى Emily Vermeule أستاذة هذا التخصص في هارفارد إلى أبعد من ذلك مدى حين أشارت إلى أن الحضارة الموكينية احتفظت بصلاتها مع مصر وفينقيا طيلة حياتها. وفي عام ١٩٦٠م، وفي معرض وصفها لسقوط هذه الحضارة كتبت تقول:

... من الواضع أن الندى اختفى ليسوا هم الموكينيين بل هي الحضارة الموكينية. ذلك أن هذه الحضارة اعتمدت إعتماداً كبيراً على ما كان يبعث فيها النشاط من صلة بكريت والشرق منذ مرحلة المقابر البئرية Shaft Graves فصاعداً (أي منذ مرحلة

أقدم المقابر التى اكتشفها شليمان فى موكيناى). وعندمت تتنعست هذه الصلة مضت الحضارة الموكينية إلى حالة من الجدب بحيث بسات من العسير التعرف عليها (٢٢).

لكن علينا أن نتذكر أن هذه الآراء لم تكن بالآراء السارية المعتمدة ولا هي كذلك الأن بأى حال. فأكثر علماء الآثار والمؤرخين البريطانيين المختصصين في تاريخ بلاد اليونان إبان العصر الموكيني من أمشال شادويك Chadwick وديكنسون Dickinson وهي المساموند Hammond وهو كريس المولد ا

وبعد أن أسقطت المؤسسة الأكاديمية بشكل نهائى احتمال وجود تأشير مصرى أو كنعانى على الثقافة أو اللغة اليونانية، كان فى وسع هذه المؤسسة أن تستخدم هذه "الحقيقة" لمهاجمة افتراضات الغزو المنبة على مأثور الروايات اليونانية أو على أدلة على الآثار. وحاول الدكتور ستابنجز أن يدور حول هذا المعنى فيما يتعلق بالهكسسوس حين قال:

إن القول بأن قدومهم (إلى اليونمان) لم يصحبه شمى من التمصير الواسع المدى لهو قول يتمشى تماما مع ما نعوفه عن الهكسوس فسى مصر، حيث أن مما أدخلوه هناك قليمل لا يعمدو تقنيمات عسمكرية وتنظيمات. وهم لا يمثلون تحركاً جمعياً من الشعوب، بل كانوا طبقة حربية مغلقة، كما أنهم لم يُدخلوا لغة جديدة...(٢٤).

وأظن أن هناك مشكلات حقيقية في تحليل ستابنجز لأثر الهكسوس في مصر. ذلك أن معلوماتنا المباشرة عن فترة حكم الهكسوس في مصر معلومات جد قليلة. لكسن ليس هناك شك، آخر الأمر، في أنه على ما كان من انبعاث القومية والثقافة المصرية في الأسرة الثامنة عشرة، فإن ثمة تحولاً ثقافيا كبيراً حدث في خلال تلك الفترة من الحكم

الأجنبى. ومن المؤكد أن الدكتور ستابنجز يبدو محقساً فى رؤيته للهكسوس على أبهم طبقة حربية مغلقة، لكنهم – شانهم فى ذلك كشأن المغول الذين مخضوا ثقافات أوراسيا مخضاً عنيفاً – يبدون من الناحية الثقافية ذوى تأثير تكويني من حيث أنهم قاموا ببث حضارات أخرى، وأعنى بث الحضارة السامية فى مصر، وبث الحضارة المصرية والمينوية فى اليونان وهكذا. لكن بلاد اليونان التى كانت تفتقر إلى التقاليد الحضارية الراسخة التى كانت لمصر، كانت عرضة للتغيير بصورة أكبر كثيراً. لذلك فإن من المحتمل أن يكون الهكسوس قد أثروا فى المنطقة الإيهية تأثيراً أعظم.

من ناحية أخرى، فمن حيث تنابع الدراسات تاريخيا، نرى موقف ستابنجز عودا إلى ما ذهب إليه كانوب ثيرلوول في الثلاثينيات وأدولف هولم في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، من أنه قد يكون هناك وجود لمصريين وساميين في بلاد اليونان، ومع ذلك فليس هذا بالأمر المهم لأنه لم يكن لهم تأثيرات طويلة الأمسد. وبالرغم من أن ستابنجز حاد عن تلك العنصرية الفجة التي وجدت في الفترة مابين عامي ١٨٨٥ - ١٩٤٥م، فإنه - كأسلافه - قد رفض النموذج القديم رفضاً قاطعاً.

ولم تكن الأدلة الأثرية "الحديثة" التي اعتمد عليها ستابنجز في دعواه كافية لزعزعة النموذج الآرى المتطرف المتخندق بإحكام. غير أن عددا من الاكتشافات الجديدة التي وقعت في خلال الستينيات كان لها أثر كبير في تقدير الأهمية النسبية لشعوب اللفانت واليونان في شرقي البحر المتوسط. ففي عام ١٩٦٧م نشر عالم الآثار البحرية جورج باص George Bass تقريره عن السفينة الوحيدة التي يرجع تاريخها إلى العصر البرونزي المتأخر والتي كان قد عثر عليها حتى ذلك الوقت. وبالرغم من أن باص ذهب إلى أن هذه السفينة التي غرقت قبالة رأس جيليدونيا جنوبي تركيا كانت سفينة سورية، فإنه لم يحض إلى الزعم بأن ذلك يعني أن كل حركة السفن في تلك الفرة كانت كنعانية. لكنه اعتماداً على هذا الدليل وأدلة أخرى، ذهب إلى أن من الواضح أن تجارة اللفانت كانت أهمية قصوى في أواخر عصر البرونز (٢٥).

وقد قطع ذلك دابر تلك المزاعم المقبولة قبولاً واسع المدى: وإن يك على غير أساس، عن سيادة للبحار كانت لغير الساميين، سواء أكانوا مينويسين أم موكينسين، وعن ممالك البحر، كما حطمت ما كان قد ذهب إليه بيلوخ من أن السفن الفينيقية لم تكن تستطيع أن تصل إلى بحرايجة

قبل القرن الثامن. وفي عام ١٩٦٣م والسنوات التالية، عثر على عدد كبير من الأدوات من منطقة الشرق الأدنى، من بينها ثمان وثلاثون خاتما من الأختام الأسطوانية في طبقة أثرية تم تأريخها بحوالي عام ١٣٠٠ ق.م.، في موقع الكادميين وهو القصر الملكي في طيبة (٢٦٠. ولقد لمزم أكثر علماء الآثار جانب الحذر إزاء ذلك، لكن هذا الكشف الذي وقع في مدينة كانت الروايات المأثورة تصلها بالفينيقيين وصلاً وثيقاً أعاد بالطبع فتح موضوع إمكان احتواء الأساطير حول كادموس على شئ من الحقيقة، كما زود البحث بذخيرة تتحدى الجوانب المعادية للفينيقيين في النموذج الآرى تحديا جذريا(٢٧٠). وفي الستينيات أيضاً، أوضحت دراسات مؤرخي الفن الصلة الكبيرة بين منطقة الشرق الأدني والمنطقة الإيجية في كثير من الأساليب التقنية والموضوعات المشتركة إبان العصر البرونزي المتاخر، فيما بدأ أن إتجاه التأثير في الجزء الأكبر من هذه الفترة قد كان ناحية الغرب (٢٨٠).

ولا يستلفت الإنتباه أن دارسى الكلاسيكيات وعلماء الآثار المشتغلين بالمنطقة الإيجية لم يقفوا من هذه الدراسات موقفا معاديا صريحا(٢٩)، ومع ذلك فليس من شك في ماحدث هناك من تقليل من شأن هذه الأدلة بوجه عام. وعلى النقيض من ذلك كان تفسيرهم للكميات الكبيرة من الفخار الموكيني الذي عثر عليه في منطقة اللفانت منذ أواخر العصر البرونزي على أساس أنها شاهد على وجود يوناني، إن لم يكن شاهدا على استعمار في المنطقة (٢٠٠). وفيما عارض ذلك ميخائيل أستور وبعض النقاد من دارسي الساميات، أراني متقبلاً لما يبدو هنالك من تأثيرات ثقافية يونانية مهمة وجدت في منطقة اللفانت في القرنين الرابع عشر والثالث عشر. لكنني مازلت أظن أن من الصواب أن نلفت النظر إلى مغبة الكيل بكيلين عندما يؤكد الدارسون على وجود هذه التأثيرات على حين يفكرون أثر الساميين الغربيين في المنطقة الإيجية (٢١).

# دراسة الأساطير (الميثولوجيا)

وينبغى أن نؤكد أن دارسى الحضارة اليونانية وجدوا الشواهد عن الصلات بين الحضارتين في مجال الثقافة المادية أقل إزعاجا لهم من الشواهد في مجالين آخرين ينظر إليهما على أنهما أساسيان بدرجة أعظم، ألا وهما الأساطير واللغة. فأما عن الأساطير فقد وُجدت طريقتان للتعامل مع تلك الأدلة المتزايدة على المشابهات المثيرة بين الصور الإيجية والصور من الشرق الأدنى شريطة الإحتفاظ بالدوران في دائرة النموذج الآرى المتطرف. وكانت الطريقة الأولى والأكثر إقناعاً من

هاتين هي المقاربة "الأنثروبولوجية" التي أيدها كارل أتفرد موللر وكان رائداها مع نهاية القرن هما علما الكلاسيكيات جيمس فريزر وجين هاريسون من كيمبردج. وقد أحدت هذه الطريقة بمبدأ النظر إلى تلك المشابهات على أنها توارد خواطر في الروح البشرية. وقد كان من الممكن التعمية على المشابهات بين الأساطير اليونانية وأساطير الشرق الأدنى بطوفان من الكتب التي عددت مشابهات مماثلة في هذا الصدد من جميع أنحاء العالم(٢٣٠). وأما المقاربة الثانية المهمة للموضوع فهي تلك التي ذكرناها في صفحة ٩٣٠ والتي تبناها دارسا اليونانيات المحدثان الأستاذان والكوت Walcot و وست West ومؤداها إرجاع التأثيرات الشرقية إلى الهنود والإيرانيين والحوريين والبابليين، على نسق تنازلي وفقاً لما تمليه الرغبة (٢٣٠)

وثمة أسلوب منهجى ثالث يعزى إلى عالم الكلاسيكيات وتدوين الأساطير الأستاذ الأمريكى فونتنروز Fontenrose، وهو الجمع بين الطريقتين المذكورتين، مع الأخذ بالأمور الكلية الواردة في الأساطير على أنها مسلمات، مع الإقرار بأن الإقتباس قد تم عبر الطريق البرى (٢٠٠) غير أنه وجدت مقاربة أخرى للموضوع حاولت أن تعالج المشكلات التي أثارتها أوجه الشبه القوية بين ثقافة اليونان وثقافة أوجاريت Ugarit السامية الغربية، ومضمون هذه هو التسليم بوجود محلات استيطانية يونانية في هذه المدينة السورية، وبأن المستوطنين اليونان نشروا هذه الأساطير والحكايات السامية لدى عودتهم إلى وطنهم (٢٠٠٠). وهكذا، ففي كل هذه المقاربات للموضوع، كان التحايل المقصود هو أن يجرى تفسير هذه المشابهات بأى طريقة كانت، سوى ذلك التفسير الوارد في النموذج القديم، ألا وهو الاستيطان المصرى والفينيقي في بلاد اليونان.

#### اللغـــــة

على امتداد الحديث في هذا الجزء من الكتاب، كنت أؤكد أن اللغة هي "قدس الأقداس" في النموذج الآرى. فالأمر لا يقتصر على ذلك الإعتقاد الرومانسي بأن اللغة هي المعبرة أساساً عن الروح المتفرد لشعب من الشعوب فحسب، بل إن هناك أيضاً الوضع البالغ الأهمية الذي تشغله اللغة في جوهر أي نظام معرفي أكاديمي، بحيث أن القدرة على استخدام عنصر اللغة هو المتطلب الذي لا محيص عنه لصياغة رأى بعينه في هذا الصدد. وتنطبع حدود النظام المعرفي في المتطلب الذي لا محيص عنه لصياغة رأى بعينه في هذا الصدد. وتنطبع حدود النظام المعرفي في أذهان الدارسين إلى حد كبير من خلال ماينطوى عليه تعليم اللغة من عملية هي بالضرورة جبرية. لذلك فليس من العجيب أن نرى أنه في حين لقيي الحظر الذي فُرض على ذكر المؤثرات الشرقية

في بجال الثقافة المادية ارتياحا كبيرا، وحدث قدرٌ من التحرك للمواجهة في موضوع الأساطير، فإن الأمر حين بلغ منطقة اللغة همد الحديث عن التأثيرات الإفريقية - الأسيوية الأساسية جامداً بلا حركة. وفي هذا المجال أيضاً، أرجع الباحثون "المحترمون" تلك المواد "الشرقية" الماثلة في الألفاظ اليونانية والتي تعذر عليهم الانتقاص من قيمتها، أرجعوها إلى مصادر هندية أو إيرانية أو حيثية أو حورانية أو بابلية أو سامية غربية أو مصرية، جرياً على الطريقة التنازلية نفسها، أى وفقا لما تقتضيه الرغبة الرغبة الرغبة الرغبة الرغبة المنازلية نفسها، أى وفقا لما تقتضيه الرغبة الرغبة الرغبة الرغبة الرغبة المنازلية نفسها، أى وفقا المنازلية المنازلية نفسها، أى وفقا المنازلية المنازلية نفسها، أى وفقا المنازلية المنازل

غير أن باحثين أمريكيين محدثين يتمتعان بمقدرة متكافئة في كل من اللغتين اليونانية والعبرية وهما شاءول ليفين Levin وجون بيرمان براون J.P.Brown، عملا بقدر كبير من الحذر والرصانة لإبراز عدد من الكلمات الكنعانية الدخيلة في اللغة اليونانية. والذين وقفوا من دارسسي الكلاسيكيات على عمل هذين الباحثين يرفضون رأى ليفين لأنه يقرر وجود حلقات إتصال أصيلة بين اللغات السامية واللغات الهندية الأوروبية، وهو موقف أصبح في ذلك الوقت الذي استقر فيه النموذج الآرى المتطرف يُعد مُروقاً لذات الأسباب على الأرجى الأركان المناق واسع في الجلات العلمية المتخصصة في الدراسات السامية فكان خطة ببساطة نشرت على نطاق واسع في الجلات العلمية المتخصصة في الدراسات السامية فكان خطة ببساطة هو التجاهل (٢٨). وكان هذا في الحقيقة هو الأسلوب التقليدي في التعامل مع عمل من هذا القبيل لايمكن تفنيده.

لقد تم فرض نوع من الاعتراف بأن قبل وجود دين في خط الكتابة ب الدين العصر البرنزى. وبرغم هذا فإن أهم وأخطر وأكثر عمل علمي مقبول عن الدين السامي للغة الإغريقية كان كتيباً وضعه العالم اللغوى الفرنسي إ.ماسون E.Masson والذي حدّ من خبر هذا الدين بحصره في بضع كلمات هي سميات أشياء مادية وجدت في النقوش السامية ماستبعد تلك الكلمات الموجودة في لغة أوجاريت أو الكتاب المقدس (٢٩) وهكذا شم تقليص حجم الدين المعترف به.

### أوجـــاربت

بيد أن رد الفعل إزاء هذه "النعرة الآرية" كان آخذا في الظهور. لكنه قبل أن نتاول هذا الأمر ينبغي أن نذكر تطوراً داخليا كبيرا أضعف النموذج الآرى المتطوف، وهو اكتشاف الحضارة الأوجاريتية. فقد أجريت حفائر شاملة في موقع أوجاريت، ذلك

الميناء على الساحل السورى، فور اكتشافه في عام ١٩٢٩م. ولم تلبست الحفائر أن أخرجست من باطن الأرض في الموسيم الأول من التنقيب عددا كبيرا من الألبواح الصلصالية المحروقة كانت قابعة في طبقات أثرية يرجع تاريخها إلى القرنين الرابع عشر والشالث عشر ق.م. وكان بعض هذه الألواح مكتوبا باللغة الأكادية، وهي اللغة العامة للعصر البرونزى المتأخر، لكن البعض الآخر كان مكتوبا بخيط مسمارى غير معروف. وسرعان ما حلت رموز هذا الخيط بفضل عاملين، أولهما أنه لم يكن مقطعيا كسائر الأشكال المسمارية الأخرى وإنما كان أبجدياً، وثانيهما أن اللغة كانت صورة غير معروفة من اللغات السامية الغربية، وإن كانت قريبة جدا من اللغة الكنعانية.

وقد كانت اللغة "الجديدة" ذات قيمة كبرى بالنسبة للغويين، ذلك أن أكثر نصوصها نصوصها نصوص اقتصادية تقدم معلومات قيمة عن بنية وتجارة مركز تجارى عظيم، وبعضها الآخر يخص الأساطير والطقوس الدينية، وكانت لهده أهمية بالغة نظراً للمشابهات بينها وبين قصص الكتاب المقدس والأساطير اليونانية. وقد سبب هذا مشكلات كبرى للنموذج الآرى المتطرف الذي كان المعتقد المحورى فيه هو الفصل القطعي نبين اليونان الآريين وأهل اللفائب السامين.

### الدراسة العلهية وقيام اسرائيل

لم تتأثر الدراسات الهيلينية تأثرا مباشرا بتأسيس اسرائيل وتوسعها العسكرى، حيى بالرغم مما قدمه ذلك من دليل واضح على أن المتحدثين باللغة الكنعانية لم يكونوا بطبيعة حالهم عاجزين عن تأسيس مستعمرات فيما وراء البحار. وقد كان التأثير المباشر على المؤرخين اليهود هو أنهم ضيقوا بؤرة دراستهم لتنصب على فلسطين، مهملين ديار الشتات (الدياسبورا). وبالمثل وجد ميل إلى تأكيد الفوارق بين الاسرائيلين وجيرانهم من الكنعانيين والفينيقيين أكثر منه إلى تأكيد المشابهات، وبذلك ضاقت إلى حد بعيد دراسات مقارنة مهمة (١٠٠).

وكمان التأثير غير المباشر لتأسيس اسرائيل مهمما من حيث أنه جمدد اعتداد اليهمو

بابيهودية العلمانية. وفضلا عن ذلك، فإنه بإيجاد القطبين معاً، الدينى والقومى العلمانى، أصبح مسموحا بمجال أكبر للتحرك والمناورة فى داخل التقاليد اليهودية الماثورة، واستطاع نفر قليل من الدارسين اليهود استخدام هذا المجال الجديد ليتحرروا فى فكرهم. وفى أمريكا، يعمل سيروس جوردون Gordon وميخائيل استور فكرهما. وفى أمريكا، يعمل سيروس جوردون Michael Astour وميخائيل المنادي وكل من الرجلين يهودى واع بذاته ولكن فى خارج تيار الدين والصهيونية. ويظهر أن الحافز الأكبر لجوردون من وراء عمله هو السعى إلى الإدماج، لكنه ليس إدماجاً من قبيل ذلك الذي نادى به باحثون مثل ريناخ، الذي أراد لليهود أن يتواءموا مع الثقافية المسيحية أو الثقافة الهيلينية، وإنما رأى جوردون فى الإدماج مشاركة من كلا الجانبين، على ما هما عليه من علم بجذورهما واعتداد بها، من أجل خلق حضارة أكثر ثراء (١٤). وتتشابه آراء استور فى ذلك، لكن يبدو أن فى عمله توجها أقوى نحو نزعة سامية عامة، وإحجاما عن أن يخلع أى نزعة خلاقة على المتحدثين باللغات الهندية الأوروبية أو بالمصرية.

#### سيروس جــوردون

وسيروس جوردون باحث لغيوى لامع، وهنو واحد من أعظم المتخصصين في الدراسات السامية من الأحياء. وبالرغم من محاولات خصومه لنبذ عمله جانبا، فيان كتابه الرائد عن قواعد اللغة الأوجاريتية Ugaritic Grammar يظل هو الرجع العمدة عن أول لغة سامية جديدة يجرى الكشف عنها في هذا القرن. بيد أن جوردون ظل على الهامش من الحياة الأكاديمية، واعتبره كثير من الدارسين متهوساً في آرائه. ولعل من أسباب ذلك أن خطاياه أو أخطاءه لم تكن من النوع الذي يصدر عن غفلة أو إهمال، وهو ما تتسامح إزاءه المؤسسة الأكاديمية تسامحاً كبيراً، بل كانت تلك من قبيل الآراء التي "ترتكب إرتكاباً"، فهي بهذه المثابة أخطاء تعد شنيعة لا تعتفر. وفضلاً عن ذلك فإن محاولاته لإظهار تأثير فينيقي بل حتى يهودي مبكر على أمريكا كان أمراً أبعد ما يكون عن التعقل التقليدي المألوف، وهذا ما جعله يبدو سخيفاً مشيرا للهزء. وكان ذلك يعني أن عمله الأصيل يمكن أن يُلفظ جانبا بإزدراء، وهذا هو ماكان(٢٤).

وقد جاء التهديد المباشر والأكثر خطراً على الوضع الأكديمي القائم من

محولات جموردون الربط بين الثقافتين السامية واليونانية اللتين يسرى أن ثمة جمسرين يصلان بينهما هما أوجاريت وكريت. واعتماداً على أساس قاعدى مسن مرجعه الشامل عن أوجاريت، كتب جموردون كتاباً نُشر فسى عسام ١٩٥٥م، وجعسل عنوانه هسو "هوميروس والكتاب المقدس"، وقد انتهى فيه إلى أن "الحضارتين العبرية واليونانية همسا بنيتان متوازيتان قامتا على ذات الأسس الماثلة في شرقي البحر المتوسط. وبالرغم مسن أن ذلك كان يشبه نسبيا آراء إيفانز في بداية هذا القبرن، فإنه لم يلق تسامحا من أولئك الباحثين الذين كانوا يعملون في داخل إطبار النموذج الآرى المتطرف، فكان رد الفعدا. إذاء عمل جوردون على حد وصفه هو:

"إنه رد فعل جاد، إذ أن بعض من عرضوا للكتباب كانوا أسخياء في مدحهم إياه، في حين ازدراه آخرون، لكن الأمر كان من الوضوح بمكان، إذ لم أعد أنها ذلك الباحث الرصين الذي يتقبله المتخصصون على أنه متخصص رزين، وإنما أصبحت معكرا صفو السلام الأكاديمي، وفي الوقت نفسه صرت باحثنا تلقى كتاباته ومحاضراته اهتماماً من جمهور أوسع "(٢٠).

وهنا، وكما حدث بالنسبة لفكتور بيرار قبل ذلك بخمسين عاما، كان هناك إنقسام بين رأى العامة العاديين بما له من ميل إلى "تجميع" الموافقات البسيطة ذات العمومية وبين الرأى المهنى بما فيه من الميل إلى "الفصل" بين الأمور. فالرأى المهنى كان معتاجاً إلى موضوعات ضيقة غير ذات صلة بغيرها، مما يلائم البحث الفردى "والملكية الخاصة" للمعرفة. وقد كان موقف المتخصصين الآخرين من كل من بيرار وجودون صادراً بالتحديد عن شعورهم بالتهديد، وذلك بسبب معقولية القضية التي أقيمت ضد الوضع الأكاديمي القائم.

وبالنسبة للشخص العادى فإن العلاقات الوثيقة بين بلاد اليونان كما يصورها هوميروس وأوجاريت وفلسطين كما يصورها الكتساب المقدس تبدو أمراً معقولا تماماً، وذلك بحكم التقارب التاريخي والجغرافي، لاسيما بعد أن أضعف النسازيون الثقة بالفكرة القائلة بأن الآريين متميزون وممتازون فنوياً. لكن الأمر لم يكسن "بهده البساطة" بالنسسبة إلى المهنيين. ذلك أن الرجل العادى الذي لم يكن لديه فكرة عن تفاصيل الموقف المتضمنة

verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

فى الكتب التى تبحث فى الموضوع لا يحق له أن يتحدى رأى الخبراء. ومن سوء الخط أن كثيراً من الأكماديمين ودوا لو أن الأمر هو كذلك فعلاً، لأن مكانتهم وأسباب عيشهم تقوم على ذلك، إذ أن الأمر الواضح لا يكون على الدوام أمرا زائفاً. بل يمكن أحياناً أن نبادر بالقول بأن إدراك أفراد الجمهور العاديين كان أفضل من إدراك المهنيسين المحترفين. وقد ذكرت فى المقدمة مسألة.

أما كريت، وهي نقطة الإرتباط الثانية بين الساميين واليونان عند جوردون فكسان أمرها محل إرتباك بدرجة أكبر. ذلك أن جوردون وقد أثاره حل فنسريس لرميوز الكتابسة الخطية الثانية مضى في عمله على أساس افتراضية لقيت في وقتها الإنتقاد وإن أصبحت الآن مقبولة على العموم، وهسى أن علامات هذه الكتابة لها ذات القيم الصوتية التسى كانت في الكتابة السابقة عليها، وهي الكتابة الخطية الأولى التي كانت طراز الكتابة إبان المرحلة المتأخرة من الحضارة المينوية على الأقبل (٤٤). وتأسيسنا على ذلك، كيان في استطاعة جوردون أن يقرأ في الكتابة الخطية الأقدم عدة كلمات سامية وأن يتبسن فيها أنماطاً من نظام الجملة في اللغة السامية، ولكي يتحقق له ذلك، افسرض أن هناك قدراً ضنيلاً من التمييز بين الوقفات الملفوظة وغير الملفوظة كما هو الحال في الكتابية الخطيسة الثانية، ( الوقفات بس وبس وتس وكس وكس وجس ). ومن أجل إنشاء معجم الفاظم استقى جوردون من كل من اللغة السامية الغربية واللغة الأكادية. وقد نشو جوردون نتائج بحشه الأولية حول قراءة الكتابة الخطية الأولى في مجلة Antiquity العلميسة الجليلية الشأن في عام ١٩٥٧م. وفي الستينيات طور أفكاره حول ذلك الموضوع وكذلك في موضوع القراءات السامية للنقوش الإتيوكريتية Eteocretan المتأخرة المكتوبية بالأبجدية اليونانية (60). وقد اعتبرت الأساليب التي اتبعها جوردون في ذلك أساليب شاذة غير مألوفة على وجه العموم، لكن الكشف في عام ١٩٧٥م عن لغة الإبليت Eblaite، وهي لغة سامية غربية ترجع إلى الألف الثالثة ق.م. قسد عنزز هذه الأسساليب على نحو مثير حقا. وكانت هذه اللغة الأخيرة تجمع بين صيغ عتيقة من اللغة الأكاديمة 

وقيد اعتسبرت دراسية جيوردون عين المشيابهات بيين هوميروس والكتياب المقيدس

"مسالة جدلية"، شأنها في ذلك شأن دراسته عن الكتابة الخطية الأولى. غير أن الجديسر بالملاحظة أن جوردون سرعان ما لقى التأييد من اثنين من الباحثين "الإنجليز" من البيض في جنوب إفريقيا. ويمكن تفسير ذلك في اعتقادي بعوامل خارجية وايديولوجية. ذلك أنه في حين شعر أكثر الأوربيين الشماليين والأمريكيين بعد عام ١٨٨٥م بأن في وسيعهم الإنخيراط في سيلك معياداة السيامية دون حسرج، كيان الإفريقيان والمعين Afrikahers ، بفعل تقاليدهم الأصولية يشعرون إزاء اليهود بمشاعر الحب والبغض معا<sup>(٧٤)</sup>. وقد تحول هذا المزيج المركب إلى معاداة السيامية بفعيل تنظير العنصرية لديهم تنظيراً منهجيا وبفعل تحالفهم مع النازين الألمان (٨٤)

ومن ناحية أخرى، لم يكن فى وسع "إنجليز" جنوب إفريقيا أن يتغافلوا عن تهديسد غير الأوربين، فاحتفظوا إزاء اليهود بمشاعر من قبيل تكافؤ الضدين. وفضلاً عن ذلك، كانت تعوزهم الحاجة تحديسداً إلى إيجاد تفسير للأطلال الحجرية القائمة فى زيمبابوى، وهو الموضع الذى تسمى تلك الدولة باسمه حاليا. وحتى قبل أن يتم تأريخ هذه البقايا الأثرية فى الستينات بالقرنين الخامس عشر والسادس عشر باستخدام الطريقة الكربونية فى التأريخ، كان من الواضح أن الذى بناها هو شعب الشونا Shona الذى لا يزال يعيش فى الإقليم. غير أن قبول هذه النتيجة لم يكن أمرا ممكنا، لأن القوالب الفكرية العنصرية كانت تحول دون الإقرار بقيام الأفارقة بمشل هذه المشروعات. وعلى ذلك أرجب هذه المبانى إلى الفينيقيين (٤٠٠). وهكذا احتفظت جنوب إفريقيا بما وجد إبان الفترة الفكتورية من مشاعر إيجابية إزاء الفينيقيين، ويبدو أن هذا كان عاملاً على تفتح عقلية دارسى الكلاسيكيات فى جنوب إفريقيا إزاء هذه القضية.

غير أن هذين الباحثين سحبا تأييدهما واتخذا موقفاً متشدداً في مسألة قراءة الكتابة الخطية الأولى، إذ حبذا عامل صلة هذه الكتابة بالأناضول وتعلّلا بعلملا لا أدرية. وينبغي أن ننظر إلى هذا التغيير في ضوء ما وجد من رد الفعل العنيف ضد دعوى الصلات السامية في أوساط دارسي الحضارة اليونانية الأوربيين، وعلى الأخص من جانب شريك فنريس، وهو جون شادويك عميد الدراسات اللغوية الموكينية. فسواء في

<sup>\*</sup> مواطنو جنوب إفريقيا ذوو الأصل الأوربي. (المترجم).

المقالة التى كتبها شادويك عسن الكتابة الخطية الثانية فى موسوعة كيمسبرد حلاله القديم أم فى كتابه الضخم بعنوان "وثائق باللغة اليونانية الموكينية" نراه لا يورد أى ذكر للراسات جوردون عن الكتابة الخطية الأولى، وهي دراسات نشر الكثير منها في دوريات علمية معتمدة. ومما يجدر ذكره أن شادويك يزعم على صورة محددة أن ما استبعده من قائمة مراجعه "لا ينبغى تأويله على أنه انتقاد لما استبعد"، ومع ذلك فيان أهمية افتراضات جوردون ليس فيما يخص تفسير الكتابة الخطية الأولى فحسب، بل فيما يخص طبيعة كتابة الموكينيين ولغتهم ومجتمعهم كذلك، وهو ما يجعل من تفادى شادويك الإشارة إليها أموا له مغزاه (٥٠).

وقد عانى جوردون، حتى الآن على الأقبل، مما عاناه كثير من المفكريسن الراديكاليين. بال إنه حتى الآن، وبعد أن بدأ النموذج الآرى المتطرف المدى هاجمه جوردون فى الخمسينيات يسترنح، وبالرغم مما صار معترفا به الآن من إمكان قراءة الكتابة الخطية الأولى بالقيم الصوتية نفسها التى فى الكتابة الخطية الثانية، وأن ثمة لغات سامية "مختلطة" قد وجدت، وأن هناك ألفاظاً سامية فى الكتابة الخطية الأولى وفى الكتابة الإتيوكريتية، وأنه ليس هناك من سبب واضح يمنع كون هذه الكلمات سامية، بالرغم من ذلك كله فلا يزال هناك إنكار لكون هذه الكلمات سامية ولكون جوردون مستحقا لأى مثوبة فى طرح هذا الافتراض (٥٠).

وبالرغم من نبذ جوردون جانباً من الوجهة الأكاديمية وبطرائق شتى، فإن أسلوبه ومهاراته التعليمية قد جعلت تلاميذه خيرة أبناء جيلهم من حيث التمكن من أدوات البحث. وقد أصبحوا يمثلون الآن قوة كبيرة في مجال الدراسات السامية في أمريكا. ومن الدروس التي تعلموها ما يكلفه الخروج عن الصف من ثمن فادح، فلم ينشر سوى واحد منهم فقط دراسة عن كريت (٢٥). ومع ذلك تحتفظ الأكثرية بتعاطف كبير مع آرائه وتستنكر ما أصاب دور الكنعانيين والفينيقيين من إهمال مقصود منظم (٣٥). وليس من شك في أن تأثيرهم يصيب الوضع الأكاديمي القائم بالضعف والوهن، وأن هذا يؤدى إلى رفض التسليم بما كان يعتبر من قبل أمرا لا يحتمل سؤالا، وأعنى تفوق الدراسات الكلاسيكية على الدراسات السامية.

### أستور وكتاب "الميللينية السامية" Hellenosemitica

غير أن زميلاً لجوردون وهو ميخائيل أستور، قد كان له على المدى القريب تأثير أبعد كثيراً. وقد كان أستور إبان الثلاثينيات يقيم في باريس حيث كان يدرس على شارل فيرولو C.Virolleaud ، وهو فرنسي اشتغل بحل رموز اللغة الأوجاريتية، وكان متأثراً بآراء بيرار Berard كما كان يؤمن بالحقيقة الأساسية المتضمنة فيما هو وارد من إشارات إلى الفينيقيين في الأقياص عن كادموس. وفي الفترة من عام ١٩٥٩م حتى عام ١٩٥٠م عاش أستور في معسكرات الإعتقال السوفيتية، ثم أمضى السنوات الست التالية في مدينة بسيبيريا حيث كان في استطاعته في خلال وقت فراغه أن يواصل بحث موضوع العلاقات اليونانية – السامية متجشما في ذلك صعوبات بالغة. وفي عام ١٥٥ م غادر الإتحاد السوفييتي إلى بولندة، وبعد عام من وصوله قرأ مقالة جوردون الأولى عن الكتابة الخطية الأولى، ولم يلبث أن سافر بعد ذلك إلى الكبيرة وفي عام ١٩٦٧م نشر أستور كتاب "الهلينية السامية" Brandeis اليهودية الكبيرة وفي عام ١٩٦٧م نشر أستور كتاب "الهلينية السامية" عام موس وحول الكبيرة أن الماطير اليونان ومن بينهم ياسون وبلليرفون. وفي هذه الدراسات حاول أستور أن يبين تفاصيل المشابهات بين الأساطير اليونانية والأوجاريتية وقصص الكتاب المقدس سواء في المبنى يبين تفاصيل المشابهات بين الأساطير اليونانية والأوجاريتية وقصص الكتاب المقدس سواء في المبنى أم في الأسماء. وكان أستور في ذلك متابعا لدراسات بيرار، بل مضى إلى مدى أبعد منه.

وقد سبق أن ذكرت أن باحثين آخريسن في أواخسر الخمسينيات وأوائسل الستينيات، مشل فونتنروز و والكوت، كانوا قد تتبعوا بالتفصيل نماذج في الأساطير النونانية تماثلة لنماذج في أساطير الشرق الأدنى، دون أن يساورهم شك في أن الصور اليونانية هي المأخوذة من تلك (٥٠). فلماذا اعتبرت دراسات أستور إذن منطوية على قدر أكبر من التعدى ؟ كان ذلك أولاً لأن أستور كان يهاجم من موقع رسمي ، أي أنه تحدى الكهنوت الأكاديمي، وكان هذا يعكس نسبية القوة المتاحة لمنهجين معرفيين اثنين، ذلك أنه بالرغم من مناقشة دارسي الكلاسيكيات من قبل لوجود نظائر شرقية في الميثولوجيا (الأساطير) اليونانية، فقد كان لأحكام "المستشرقين" عن بلاد اليونان وقع يختلف تماماً

ولا يمكن قبوله بحال ا

ولقلد كانت هناك اعتراضات أساسية على دراسة أستور. فالساحثون من أمشال فونتنروز و والكوت كانوا قد قاموا بمسح واسع للميثولوجيا العالمية بما فيها أساطير الهند وإيسران ومنا إليهمنا، وكسانوا يميلسون منا أمكن إلى الأخبذ بالمصناد, الأقبل إجبةاءً. وعلس النقيض من ذلك، لم يكن اشتقاق الأسماء اليونانية عن السامية عند أستور تعديباً على حرم اللغمة المقدس فحسب، إذ أنه جعل الصلات بين الساميين الغربيين واليونان صلات وثيقة ومحددة على صورة مثيرة للقلق. وفضلاً عن ذلك، فإن مجالين من مجالات الأساطير التي عالجها أستور. وهما الجالان المتعلقان بكادموس وداناؤوس، كانا يمسان مسألة استعمار الشرق الأدنى لبلاد اليونان. وهنو قند أثار فيهمنا قضية غندا تصديقهنا أمنرا واردا، وهي أن هذه الأساطير تنطوى على نواة من الحقيقة التاريخية. بل لقد كان القسم الرابع من كتباب "الهيلينية السامية" أكثر إثبارة من حيث أنبه تطوق إلى قضيلة سوسيولوجيا المعرفة، وكان عرضه لتاريخ الدراسات والآثار الكلاسيكية وأيديولوجياتها هو الأساس الذي بنت عليه كل الدراسات التالية في هذا الموضوع، بما فيها دراستنا هـذه. وبذلك فبان أستور بعمله هنذا قد أنفذ عامل النسبية في الأمور إلى قلب موضوعات كانت قد أحصنت نفسها من قبل ضد اعتبارات الإحتمالية وعدم التيقن، وهم الاعتبارات التي كان إعمالها قد أعاد تشكيل نظم معرفية أخرى منذ التسعينات من القبون التاسع عشر.

وقد أثبت أستور (راجع روث ادواردز وغيرها) أن ثمة روابط وطيدة بين الأساطير السامية الغربية والأساطير اليونانية (٢٥٠). لكن من الواضح أن ذلك كان جزءاً واحداً فقط من هدفه. ذلك أن أستور، شأنه في ذلك شأن موفرز Movers وغيره من الدارسين في منتصف القرن التاسع عشر ممن أقروا النموذج الآرى الموسع، يؤمن بأن تصوير النموذج القديم لوقوع الاستعمار هو تصوير صحيح في جوهره، اللهم إلا باستثناء ما أرجعه ذلك النموذج إلى المصريين من فتوح ترجع أساساً إلى الساميين

يومئ المؤلف ساخرا إلى أن أحكام علماء الغرب على الساميين والشرقيين كانت مقبولة، في حين لم يكن مقبولا لدى هؤلاء أية أحكام يتوصل إليها "الشرقيون" في قضايا تخص الشرق واليونان. (المترجم).

الغربيين. وبوجه عام ذهب أستور إلى "أن لغة الفينيقيين لم تكن مستخدمة في عدة أنحاء من بهلاد اليونان في العصر الموكيني فحسب، وإنما كانت الحضارة الموكينية بأسرها ومسن حيث الأساس ثقافة تقع في محيط دائرة الشرق القديم، ممثلة بذلك أقصى إمتداد لهذا الشرق غربا "(٥٧).

وبالرغم من أن أستور أشار إلى وجود الكلمات الدخيلة فى الكتابة الخطية الثانية عما يبرهن على وجود تأثير سامى له وزنه قبل القرن الرابع عشر ق.م.، فإنه لم يستقصى أى تأثيرات أبعد من ذلك فى مراحل أخرى من تطور اللغة اليونانية. وفضلاً عن ذلك لم يأخذ فى اعتباره احتمالات وجود تأثيرات ثقافية مصرية أو وجود انتشار للشرق الأدنى بصفة عامة، وهو أمر كان من شأنه أن يفسر وجود العناصر غير الهندية الأوروبية فى اللغة اليونانية وفى أسماء المواضع وشخصيات الأساطير، فيُغنى بذلك عن الحاجة إلى افتراض وجود طبقة أقدم من سكان سابقين على الهيلينيين. ومع ذلك، فإن أستور قد غير من سياق التسلسل التاريخي لشرقى البحر المتوسط بشكل دائم.

وقد حقق كتاب "الهيلينية السامية" مبيعات جيدة على غير المعتاد. لكن المعلقين أظهروا له من العداء ما جعل أستور يقلع عن الإشتغال بالموضوع. وكان على رأس نقاد أستور واحد من الباحثين القلائل المزودين بالمهارات الضرورية لمنازلته وهو ج.ه. موهلي J.D.Muhly عالم الآثار الأمريكي، وكان على علم باللغتين اليونانية والأكادية. وقد زعم موهلي أن كتاب الهيلينية السامية مخيب للآمال إلى حد بعيد، إذ أنسه بدلاً من أن يعالج المشكلة معالجة جديدة، إعتماداً على ثروة من المعلومات الجديدة، إذ أستور بقارئ الكتاب يجد فيه إعادة لعرض نظريات فكتور بيرار (٥٥). وعند موهلي أن أستور لم يشبت شيئاً يتعلق بعرفات اليونان ببلاد اللفانت إبان عصر البرونز، كما إدعى أن أستور في هجومه على تزيد الباحثين في معارضة الوجود الفينيقي، مشل بيلوخ Beloch في هجومه على تزيد الباحثين في معارضة الوجود الفينيقي، مشل بيلوخ Beloch في حارة التسعينات من القرن التاسيع عشر، إنما كان ينصب شاهد زور تخالف أقواله أقواله أدارسي الكلاسيكيات المحدثين. لكن ما أضعف هذه الحجة ما قدره موهلي في عبارة

أخرى تقول: "ولست أورد دفاعاً عن السخافات التي نشرت والتي يجرى نشرها' • ' عن حضارة الشرق الأدنى على يبد دارسي كلاسيكيات معروفين "(٥٩).

ولعبارة موهلى الثانية أن تجد لدينا إهتماماً بالنظر فيها. ذلك أن بيلوخ كان لا ينزال يحظى بتقديس واسع المدى بالنسبة إلى جانب من طرحه المعرفي، كما أن مجال الإختيار بين نزعة معاداة الفينيقيين عنده في التسعينيات من القرن التاسع عشر وبين هذه النزعة عند رينز كاربنز في الخمسينيات من القرن العشرين كان مجالا جد ضئيل (١٠٠). وليس من شك في أن موهلي، من ناحية أخرى، كان محقا في إشارته إلى أن أكثرية دارسي الكلاسيكيات المحدثين لا يشاركون معلميهم ومعلمي معلميهم فيما كان فاشيا فيهم من عنصرية ومعاداة للسامية، لكنه كان لا ينزال يطالب قراءه أن يتبلّعوا فكرة لا يمكن قبولها، وهي أن يكون النموذج الآرى المتطرف قد نما خالصاً من تأثيرات روح العصر الذي صيغ فيه، أو بريناً من آراء أولنك الذين صاغوه، حتى وإن كانت روح العصر الذي صيغ فيه، أو بريناً من آراء أولنك الذين صاغوه، حتى وإن كانت

وبعد ثلاث سنوات، أى فى عام ١٩٧٠م، عاود موهلى هجومه فى مقال لله بعنوان "هوميروس والفينيقيون" نسج فيه على منوال الرأى التقليدى الذى أجملها ذكره فى هذا الفصل من قبل، وهو أنه ليس ثمة دليل من علم الآثار على وجود فينيقى فى البحر المتوسط قبل القرن الثامن ق.م.، وأن ما وُجد فى طبقات عصر البرونز (الأثرية) من أشياء ترجع إلى بلاد اللفائت، إنما هى أشياء جلبها اليونان من خلال خدمتهم جنودا مرتزقة أو اشتغاهم بالتجارة أو حتى من قبيل ما يجلبه السائحون معهم من طرف. وقد أكد أن الفينيقيين الذين يتحدث عنهم هوميروس هم فينيقيو عصره هو، وكان موهلى يضع هذا العصر عند القرن الثامن ق.م.، أى أنهم ليسوا معاصرين لحرب طروادة أو الفترة الموكينية المتأخرة. وقد كان موهلى واضحاً فى تأكيده الحار لآراء كل من بيلوخ وريز كاربنيز بأن تأثير الفينيقيين كان متأخرا فى الزمان وضحلاً ". وسوف نعود فيما بعد إلى تغير رأى موهلى تغيراً جزئياً فى الثمانينيات.

<sup>(\*)</sup> الخط المثبت أسفل هاتين الكلمتين تأكيدا لهما هما من عند المؤلف – كما يقرر هو – أى ليس فى نص كلام موهلى. (المترجم).

# ج.س. بليجمييه J.C.Billigmeier .... خلفاً لأستور (؟)

وبالرغم من أنه لم يكن لأستور أثر مباشر كبير على الدراسات الكلاسيكية، فمسن المؤكد أن دراساته لقبت استجابة عند مؤرخى العالم القديم. ففسى عام ١٩٧٦م أجيزت في جامعة كالبفورنيا بسابنا بارباراً رسالة دكتوراه قدمها ج.س. بليجمييسه بعنوان "كادموس واحتمال وجود سامى في بلاد اليونان في العصو الهلادي". والواقع أن الرسالة كانت أكثر جرأة مما يوحى به عنوانها، لأنها لم تقبل ما ذهب إليه أستور بشأن الأساطير حول كادموس ودناؤوس فحسب، بل ذهبت إلى ممدى أبعد من ذلك في ترجيح المأثور عن الأصل المصرى لدناؤوس. كذلك عاود بليجميه الحديث عما كان ترجيح المأثور عن الأصول الإشتقاقية السامية في الكلمات وأسماء الأماكن اليونانية، وأحيا عددا آخر من تلك الإشتقاقات التي كانت قد استبعدت في غضون القون التاسع عشر (١٦٠).

وبعد ذلك بسبع سنين، أعلن في عام ١٩٨٣م أن ناشرا هولنديا بسيطاً هو فسى سبيله إلى نشر رسالة بليجمييه في كتاب، لكن هذا الكتاب الموعود سحب في اللحظة الأخيرة ولم يظهر منذ ذلك الحين. وليس من الممكن أن نذكر شيئاً بالتحديد في هذا الخصوص دون أن نعلم ملابسات الموضوع. ومع ذلك فقد يظهر أن الأمور مضت في تسلسل يتفق مع المناخ العام الدى كان "يشبط همة" الناشرين إزاء نشر كتب تؤيد هذه الهرطقة الأكاديمية بالذات (١٣٠). وعلى سبيل المثال كتب شاءول ليفين Saul Levin يقول:

"لقد كان البحث عن ناشر يرغب في النشر يستغرق وقتا أكثر من الوقت الذي يستغرقه البحث نفسه يستغرقه البحث نفسه وكانت هذه المسألة كريهة إلى النفس بقدر ما كان البحث نفسه محببا إليها. وقد علمتني التجربة أن أنتظر عاما أو أكثر كيما يصلني شئ لا يكون أفضل من خطاب بالرفض مصحوب بإيضاح مقتضب أو بدون إيضاح"(١٤٠).

وفى ذلك وصف جيد لتجربتى أنا كذلك. ولقد نشر سيروس جوردون كل كتبه الأخيرة فى مطبعة صغيرة يمتلكها أحد أفراد أسرته، فى حين نرى روث إدواردز Ruth Edwards، التى سأذكرها بعد قليل، تشكر ناشرها "من أجل قبوله هذا الكتاب للنشر فى وقت يقوم الدليل على أنه زمان صعب "(10). ويوضح هذا المثل كيف

أن من حلال التحكم في جهات النشر الجامعية والتأثير الخطير على جهات النسر التجارية، كان مسموحا للأكاديمين الذي يؤيدون الوضيع القائم "برفيع ألويتهم" للإفصاح عن موقفهم هذا، أو بعبارة أخرى قمع المعارضة لما هو ثابت مستفر لديهم.

#### معاولة الوصول إلى حل وسط: روث إدوار دز

لم يشعر أى من دارسى الكلاسيكيات بجدوى القيام بمحاولة للدفاع الشامل عن موقفهم فى مواجهة جوردون وأستور، أو لعلهم كانوا غير قادرين على ذلك. ومن ناحية أخرى حاولت إحدى الباحثات أن توجد حلا وسبطا يمكن من خلاله احتواء الجوانب الإيجابية فى أبحاث علماء الساميات فى دراسات بحثية "تحظى بالإحرام". وكانت هذه الباحثة هى الدكتورة روث إدواردز، إحدى تلميذات الدكتور ستابنجز الذى سبق أن ذكرناه فى صفحة ٤٥٣ فى معرض ذكرنا لإعتقاده فى حدوث فتوح قام بها الهكسوس. وقد أنجزت رسالة روث إدواردز فى عام ١٩٦٨م، لكن كتابها لم يظهر الا بعد مايزيد على عشر سنين. ويعد كتاب "كادموس الفينيقى" ذا أهمية كبرى بالنسبة للموضوعات التي تشغلنا هنا.

وموقف الباحشة من أستور موقف نقدى، وهي تهاجم بضراوة قوله بوجود ابط بالإستناد إلى وجود التقابل في الميثولوجيا، على أساس أن كشيراً منها - في ، ها - ليس موثفاً على وجه التاكيد، وإنما يعتمد الأمر على قراءات يعتريها الشك لدمسوص أوجاريتية ترجع إلى فيرات شيتى، أو لأنها ببساطة ترجع إلى موضوعيات فلكلورية عامة مشتركة (١٦٠). كذلك تتشكك روث ادواردز في صحة اشتقاقات أستور، وترجع الأمر إلى مايقع حتما من إرتخاء في الصوت عند التعامل منع الحروف الساكنة الصروف في الأبجديات السامية الغربية. ومن ناحية ثانية تهاجم الباحثة بذات القدر من الضراوة مسألة إنكار نقاد المصادر للأقدمية الزمنية للأساطير حول كادموس ودناؤوس، مشيرة إلى أنه طالما لم يهاجمها كاتب يوناني من الفترة الباكرة، فقد كان على أولئك النقاد أن يركنوا إلى "دليل الصمت" هذا، حتى وإن كان دليلاً يعترينه شك. شم مضت الباحثة لتدلل على أن الأساطير عن الاستعمار الفينيقي أحاديث جد قديمة (١٠٠٠).

وبوجه عام، تؤكد الدكتورة إهواردز على أن كل الأساطير ينبغى أن تعالج بحذر

شديد. وعلى أنه ينبغى تفادى الموضوعات الفلكلورية المشتركة بقدر الإمكان، لكنها مقتنعة باحتواء الأساطير عن كادموس ودناؤوس على عناصر موكينية أصيلة، بل أنها فضلاً عن ذلك تؤيد أستور فيما ذهب إليه من أن الدليل المستمد من الأساطير لا يزيد في ذاتيته في شئ عن الدليل المستمد من المصادر الأخرى، أي من حيث احتواء كل منهما على عنصر الذاتية، أو كما تقول هي بنص كلامها:

"إن أولئك الذين يحضُّوننا على نبذ الأساطير جانبا والتركيز على هذه المسادر الأخرى يفترضون أحيانا أن هذه المصادر أكثر موضوعية من الروايات المأثورة. لكن ينبغي أن نؤكد أن علم الآثار واللغويات والوثائق إنما هي مصادر موضوعية في حدود دائرة محدودة للغاية هيى في حقيقة الأمر الدائرة التي يلتزم الدارس فيها بمجرد الملاحظة أو وصف المادة فحسب. أما حين يتطلع الدارس إلى التفسير فإن عنصراً ذاتيا يطرأ على العملية. ويجدر بنا بيان ذلك في علم الآثار على وجه الخصوص. فعلماء الآثار يختلفون في تفسير ظاهرة بذاتها كتجمع طائفة من الأدوات، أو مستويات طبقات الدمار، ويتبعون في تفسيرهم إياها طرانق شتى. وفضلاً عن ذلك، فبإن هناك ميلاً إلى أن تتبم التفسيرات الاثرية بشكل نمطي، وتبعأ لذلك، كان من المعتاد فيما يخص عصور ما قبل التاريخ في بريطانيا أن تفسر تغييرات بعينها في الثقافة المادية بوقوع غزو ، أما اليوم فإن هذا الرأى مرفوض عادة، بحيث يُفضل عليه تفسير يقول بحدوث التطور محلياً. وبالمثل؛ في عصور ماقبل التاريخ في بلاد اليونان نستطيع أن نوى كيف أنه حتى التسعينيات من القرن التاسع عشر كان هناك ميل إلى تفسير كثير من منجزات عصر البرونز هناك على أنها من فعل الفينيقيين أو الشرقين ... وكيف أنه بعد ذلك بقليل أصبحت الافتراضات القائلة بالأثر الكريسي مقبولة لدى الجميع ، ثم كيف يجرى التأكيد الآن بوجه عمام على استقلالية بلاد الإغريق القارية. فالمصادر الأخسري ليسست في حدد ذاتها موضوعية في مسألة إعادة بناء عصور ما قبل الساريخ، لأنها تخضع لتحديدات مماثلة لما تخضع له المأثورات الأسطورية تماماً. وعالم ما قبل التاريخ يعالج دائما مادة غير كاملة وغامضة... وليس هناك في استخدام الأدلة الأسطورية شئ غير منطقى أو غير صحيح في أساسه، شريطة أن يكون المرء واعيا بطبيعة ما يقوم بمعالجته (٦٨).

وهكذا، ففى حين تسلم الدكتورة إدواردز بان هناك نواة من الحقيقة التاريخية فى الأساطير المتعلقة بكادموس وبالتالى فى تلك المتعلقة بدناؤوس أيضا، فإنها ليست على يقين مما إذا كانت هذه الأساطير تشير إلى مستوطنات للهكسوس ترجيع إلى القيرن السادس عشر أم إلى محلات استيطان تجارية ترجع إلى القرن الرابع عشر.

وهى تعتقد كذلك أن الأساطير تتيح الظن بوجود منشأة فى طيسة ترجع إلى أيسام كادموس، ومصدرها إما كريت أو الشرق الأدنى، وهى ترجح المصدر الثانى (٢٩٠). لكنها تتابع أستاذها الدكتور ستابنجز فى رأيه، "فيما أثر عن ثيرلوول"، فى قولها: "إنه فى حين يحتمل حدوث غزوات سامية، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً". وتوضيح إدواردز أن الأمر الوحيد الذى هى متأكدة منه تقريباً هو أنه لم يكن ثمة هجرة واسعة المدى إلى بلاد اليونان:

"لو أن استيطاناً واسع المسدى وقع من الشرق على بسلاد اليونسان فى العصر الموكيني لكان للمرء أن يتوقع أن يجد لذلك إما آثاراً أكثر تحديداً يرصدها علم الآثار أو آثاراً مسجلة فى بعض الوثائق الشرقية. لكننا نفتقد شواهد من هذا القبيل، كما أن المادة اللغوية لا تسعفنا بما يؤيد ذلك على نحو مُرض، على أساس ضئالة وجود الساميات نسبياً فى اللغة اليونانية إذا تابعنا آستور، مع ما يمكن أن تفسر به هذه من أنها كلمات دخيلة "(۲۰).

ويمكن للمرء أن يلاحظ هنا استخدام منهج الدليل المستنبط من صمت المصادر argumentum ex silentio فيما يتعلق بعلم الآثار، وتداول الدليل اللغوى في سياق يشابه القول بما يلى "ليس ثمة معنى لأن نبحث للكلمات اليونانية عن اشتقاقات من الشرق الأدنى على أساس أنه ليس هناك شاهد على صلات قوية بين الثقافتين. وحيث أن هناك كلمات دخيلة قليلة، فليس من المكن أن تكون هناك صلات ذات أهمية ...".

ومع ذلك، فبالرغم من حذر روث ادواردز ورغبتها في أن تتحفظ في الأمر، فليس من شك في أنها تناثرت تناثراً كبيراً بأعمال جوردون وأستور. والأمر الجديس بالملاحظة أن بليجنيه الذي لم يكن على علم برسالة ادواردز على الاطلاق كان ينسج

على منسوال مشابه. فإذا أحذنا في الاعتسار الباحثين مجتمعين فإنهسا يوضحان لى أن النموذج الآرى المتطرف يتداعى؛ فكل من إدواردر وبليجنييه يقر دونما تساؤل بأن نزعة معاداة السامية المتعاصرة أثرت على الكتابات التاريخية عن الفينيقيين، وفضلاً عن ذلك فقد أكد كل منهما على مشروعية أتخاذ الأساطير مصدراً للمعلومات عن عصر ما قبل التاريخ، وكانت إدواردز متابعة في ذلك لأستاذها ستابنجز.

### عود إلى فينيقي عصر الحديد

وفى حين كان أستور وأسلافه يحيون ذكر فينيقبى أو كنعانيي عصر البرونز، كانت ثمة محاولات للإقرار للفنيقيين بوضع ما فى بواكير عصر الحديد. ففى مجموعة من المقالات نشرت فى عام ١٩٦٧ بعنوان "معابد هرقال – ملقرت: بحوث فى دراسة توسع الفينيقيين فى البحر المتوسط"، بين عالم الكلاسيكيات البلجيكى د.فان برشم للوسع الفينيقيين فى البحر المتوسط، موضحاً عمق هذا التأثير وقِدَمه منذ بواكير الألف سنة الأولى قبل الميلاد (١٧٠). ثم ظهر بعد ذلك فى عام ١٩٧٩ كتاب ضخم عن توسع الفينيقيين لدارس بلجيكى آخر هو جوى بنتز عام ١٩٧٩ كتاب ضخم عن توسع الفينيقيين لدارس بلجيكى آخر هو جوى بنتز للفينيقيين، وهى المشاعر المأثورة عن بيرار Bérard وبين الوعى الأكاديمي الذي ساد فى السينيات بالذات، إلى جانب تحليل أستور السياسي للدراسات الكلاسيكية (٢٠٠٠).

وفى عام ١٩٨٠ أصابت العدوى حتى جامعة بنسلفانيا، وهي منطقة موهلى. ففى رسالة علمية أعدها أحد طلابه وهيو ب. د. هلم P.R.Helm ، أورد الباحث قدراً كبيراً من الأدلة الأثرية الحديثة التي توحى بوجود فينيقى في منطقة بحرايجة في وقت باكر يرجع إلى القرن العاشر ق.م. وفي إحدى الفقرات التي تظهر علامات لما يعترى الطالب من صعوبات عندما يتوصل إلى نتائج تعارض آراءً لأستاذه تحسك بها طويلا، يقول هلم:

ليس لهذا كله أن يوحى إلينا بأنه لكى نصف الأوضاع في بدايات عصر الحديد يتعين إحياء النظرية التبي سبق رفضها والتبي تقول باحتكار الشرق الأدنى للنشاط البحرى في أواخر عصر البرونز لتؤخذ نموذجا لحركة التجارة الإيجية الشرقية، كما أنه ليس وارداً طرح فكرة استعادة "تلك الأيام التي كان الدارسون فيها يرون التجار الفينيقيين يجوبون كل مكان في المنطقة الإيجية إبان القرن التجار الفينيقيين يجوبون كل مكان في المنطقة الإيجية إبان القرن التجارة الرفيعة، حتى إن كان التجار الفينيقيون يوسمون عندنيذ بصفة أنهم "فينيقيون قبارصة". ذلك أن هناك شواهد كثيرة تبين أن أثينا ودويلات يونانية الحرى كانت تشتغل في هذه القوة بنشاط يحرى بصورة منتظمة. والأمر الذي يرد هنا هو أن التجارة الشرقية في معظمها - إن لم تكسن بأسرها - كانت في أيدى التجار الفيارصة ( وتجار ساحل اللفانت (= المشرق) فيما يحتمل )، وهم الذين كانوا يتاجرون مع جنوب شرقي المنطقة الإيجية بصفة الأدين كانوا يتاجرون مع جنوب شرقي المنطقة الإيجية بصفة وأخر "لايكلاد Cyclades ويوبويا وأتيكا بين حين البضائع القبرصية كانت "في الواقع بضائع فينيقية ) \*

وقلد غير موهلى نفسه من موقفه فى منتصف عقد الثمانينيات. ففى بحث نشره فى عام ١٩٨٤، وقد دهمه فيما يلوح طوفان الشواهد الأثرية، يتبين موهلى تأثيراً سامياً كبيراً فى بلاد اليونان فى العصر الموكيني (٢٠٠). وبالرغم من هذا التغير المفاجئ فى موقف موهلى، والنتائج التى توصل إليها هلم، ظل الرجل سادراً فى عناده فيما يتعلق بقضيته الفينيقيين فى منطقة بحرابجة فى عصر الحديد الباكر (٢٥٠).

## يوسف نافي Joseph Naveh وتاريخ إنتشار الأبجدية

وليس عما يشير الدهشة أن تلقى "شورة" علماء الساميات نجاحهما الأكبر فسى موضوع الأبجدية، وهى تمشل نقطة الضعف فى النموذج الآرى. وقد رأينا كيف أن حملات الهجوم التى وُجهت ضد النموذج الآرى المتطرف إبان الخمسينيات والستينيات

<sup>\*</sup> الخطوط الموضوعة تحت العبارات تأكيدا لمعناها موضوعة من عندى (المؤلف).

كانت مرتبطة إرتباطأ واضحا بانبعاث الشعور بالثقة بالنفس لمدى اليهبود على أثسر قيسام اسرائيل، بسل جساء التحمدي في موضوع الأبجديمة من اسمرائيل ذاتهما. ففي خملال الأربعينيات كان عالم الساميات والنقوش الأستاذ طسور سيناى Tur-sinai يواصل فسي المقدس معارضته لريز كاربستر فيما حدده من تاريخ متأخر للغايسة لانتشار الأبجدية، ثسم أتخذ الموضوع إنطلاقة جديدة جاءت في عام ٩٧٣ م بمقالة اعتراضية لعالم آثار تحول إلى عسالم نقسوش وهسو يوسسف نسافي: وكسان عنوانهسا هسو "بعسض اعتبارات حـول الأبجديـة اليونانيـة (٧٦) من خـلال دراسـة النقـوش السـامية" Semitic epigraphical considerations of the Greek alphabet. واعتماداً على دراسة إبغرافية ( نقشية ) صِرف، ذهب نافي إلى أن إطراد الإتجاه غير المؤكد في كتابة النقوش اليونانية الباكرة لا يماثل الإتجاه المطرد المنتظم للأبجدية الفينيقية مسن اليمن إلى اليسار، وإنما يشابه حالات غير منتظمة في إتجاه الكتابة حاصلة في الأبجدية الكنعانية  $\Sigma$  ليست هي وقفات الحروف الفينيقية، بال تناظر وقفات وجدت في مرحلة أقدم.  $\Sigma$ وذهب نافي إلى أبعد من هذا بقولمه إن حرفسي الإيتما H ولأومكسرون O اليونمانيين مشابهان لشكلي الحرفين الكنعانيين وليس لشكلي الحرفيين الفينيقيين، وأن الراجيح أن الحسروف اليونانيــة دلتــا ٨ و إبســيلون E ونــي N وكســي Ξ ويــي Π وأومكــرون O ورو P ، وكذلك حرف ثيتا ⊙ فيما يحتمل هي حروف مأخوذة عن الكنعانية المتأخرة أكثر من احتمال أخذها عن الحروف الفينيقية، وذلك بالرغم من عدم مشاكلتها الأشكال السامية الأقدم(٧٧).

وقد كان نافى على بينة من أن ثمة صعوبات تعترض ما افترضه بشأن حرفى كابا لا مو M، وهنما الحرفان اللذان تبدو نماذجهما الأقدم مشابهة للأشكال الفينيقية منذ عام ١٨٠٠ ق.م. أكثر من مشابهتها للصور (الكنعانية) الأقدم. وكان لدى نافى فى تفسير ذلك تأويلات عويصة على نحو ما. لكنه بالرغم من كل ما هنالك من تعقيدات، كان مقتنعا بأن صور الحروف الأقدم مع الأخذ بالشواهد مجتمعة، ينتهى بنا إلى إرجاع هذه الحروف إلى تاريخ سابق على صياغة الأبجدية الفينيقية فى صورها النمطية. وعلى

أساس قبول يوسف نافى لتأريخ أولبرايت لنقش أحيرام ببعيد عام ١٠٠٠ ق.م. - وهمى مسألة أخطا فيها نافى فيما أرى - وإعمالاً منه لمنهج الدليل المستنبط من صمت المصادر، أيد نافى هذا التأريخ المذكور على أنه الوقت الذي تمت فيه الصياغة الممطية (لمحروف الفينيقية)، وحدد تاريخا لانتشارها قبل ذلك بخمسين عاما، أى في عام ١٠٥٠ ق.م. (٢٨).

وقد ظهر مقال نافى فى المجلة الأمريكية لعلم الآثار اومهما. ومع ذلك، وكما يحدث المباب إزاء ما كانت تنعرض له المسلمات الأكاديمية الراسخة من تحديات جذرية، لم تلق آراء نافى غالبا إزاء ما كانت تنعرض له المسلمات الأكاديمية الراسخة من تحديات جذرية، لم تلق آراء نافى أى استجابة تقريبا. ووجدنا الدكتورة ل. جفرى L.Jeffrey، أهم من خلف ريز كاربنتر، وهى علم كلاسبكيات من أكسفورد ومتخصصة فى الأبجديات اليونانية الباكرة، تحصر نقدها لنافى فى تعليقات مقتضية من طراز ما يلى: "نافى؛ فى مقال له يستحق إهتماماً جاداً من علماء النقوش، بالرغم من أن وجود فجوة فى جانب هذه النقوش قبل القرن الشامن ق.م. لن ينفك يشكل مشكلة ( مع خطأ ما يذهب إليه نافى من افتراض أن ما فى بتر الذيل فى كل من حرف مو M وبسى 4 هو شكل مبكر)(١٤٠). استمرت الدكتورة جفرى وزملاؤها بشكل عام يعتمدون على "عمل ريز كاربنتر الأساسي"، بالرغم من أنهم منذ الكشف عن نقوش يونانية أمكن تأريخها بالقرن الثامن ق.م. يميلون الآن إلى الظن بتأريخ يرجع إلى هذا القرن المذكور أكثر منه إلى القرن السابع الثامن ق.م. يميلون الآن إلى الظن بتأريخ يرجع إلى هذا القرن المذكور أكثر منه إلى القرن السابع ق.م. (١٨٠٠). ونقول بالمناسبة إنه يترتب على هذا التنازل منهم سقوط واحدة من أهم المعطيات فى مذهب كاربنتر، وهو الحاجة إلى إدخال عنصر الآشوريين بوصفهم عاملا قويا دفع الفينيقيين نحو الغرب، كما يترتب عليه سقوط واحد من الإعتبارات الأساسية التى كانت تدفع كاربنتر إلى بيان أن التأثير الفينيقي إنما جاء بعد قيام نظام "دولة المدينة Polis اليونانية.

ولقد كان الموقف مختلفا عند علماء الساميات. فالأستاذ كيلى ماكارتر WcCarter عالم النقوش الباحث في الكتاب المقدس، وأحد تلاميذ وزميل الأستاذ فرانك كروس Frank Cross خليفة أولسرايت العظيم، والمشتغل المبرز بالنقوش السامية في جامعة هارفارد، قد حاول أن يجد حلا وسطا بين نافي وكاربنستر، فانتهى إلى تقرير رأى غير مؤكد يقول فيه:

فيما يحتمل أن اليونان بدءوا يجربون الكتابة الفينيقية في وقف بساكر يرجع إلى القرن الحادى عشر ق.م.، فسإنهم ، لسبب من الأسباب، لبثوا حتى بداية القرن الثامن دون أن يوجدوا نسقاً كتابياً حقيقياً خاصاً بهم. وعلى ذلك فإن أحسن ما يوصف به هذا النسق الكتابي اليوناني هو أنه منحدر من نموذج فينيقى سبابق يرجع إلى القرن الثامن ق.م.... (٨١).

وأعتقد أن الأستاذ ماكارتر محق في تأكيده على أن ثمة فيرتين أخذ اليونسان فيهما (أبجديتهما) غير أن ضلال رأيه يبدو جلياً في معارضته أموراً ثابتة، وقبوله الظاهر لآراء كاربنير والحقيقة أن ماكارتر قد وافق نافي فيما ذهب إليه؛ إذ ما اللذي يمكن أن يعنيه "تجريب" الأبجدية أن لم يعن أخذاً مبكراً من هذه الأبجدية ؟ ومن ناحية ثانية فيان معضلة البحث عند ماكارتر كبانت معضلة عامة، لأن تأريخ إنتشار الأبجدية كانت مسألة عشيت أعين كثير من علماء الساميات عنها مراراً، فكانوا يضعون هذا التأريخ في وقت ما فيما بين عام ١١٠٠ وعسام ٧٥٠ ق.م. (٨٠).

بيد أن علماء آخرين من دارسى الساميات كانوا ينزعون إلى القول بتأريخ أقسدم. فالاستاذ كروس أتخذ إزاء علماء الكلاسيكيات موقفاً أكثر تدقيقا وتحيصاً، وفي عام ١٩٧٥ مطرح كروس الأمر في عبارات منمقة أقام بها الحجة على الصلة الوثيقة بين القول بالتأريخ المتأخر لانتشار الأبجدية وبين النموذج الآرى المتطرف وذلك على النحو التالى:

إنه من وجهة نظر المستشرق لم يعد ثمسة وزن لأدلسة قياسية بعينها ساقها دارسو الكلاسيكيات للتدليل على الزمن المتأخر لانتشار الأبجدية....:

(۱) ذلك أن الزعم بأنه لم يكن هناك وجود للفينقيين في الغرب حتى القرن الثامن أو بعده هو ببساطة زعم خاطئ، بل هو حالة نموذجية تبين خطأ إعمال منهج الدليل المستمد من صمت المصادر. لقد كان الفينيقيون على صلة بجنزر غربى البحر المتوسط وشواطئه منذ القرن الحادي عشر فصاعداً .....

- (٢) إنه ليبدو أن نظرية العصر المظلم الطويل البذى كبان اليونبان يجهلون في خلالمه الكتابة نظرية آخذة في التفسخ ... وهي تبدو للمستشرق نظرية قلقة غير ثابتية للغاية ...
- (٣) إن الرأى الذى انتشر انتشاراً واسع المدى بأن الكتابة اليونانية جبرى اقتباسها مباشرة قبل تاريخ أقدم النقوش اليونانية الباقية (وهبى تلك النقوش التي تؤرخ الآن بالنصف الثانى من القرن الشامن ق.م.) هو رأى خاطئ ... إذ يتعين علينا تثبيت فرة طويلة يفرض أنها انقضت ما بين وقت اقتباس الكتابة وظهورها في أقدم النقوش اليونانية المعروفة، كيما تفسر المسافة الواقعة بين أقسدم أنمناط الكتابة الخطية اليونانية وبين أى نقطة في تتابع أنمناط الكتابات قبل الكنعانية والكتابة الخطية الفينيقية ....
- (٤) إن أى نظرية عن الكتابة اليونانية لا تقدم تفسيراً شافياً لوجود ملامح عتيقة، (أى من حيث قدم الطراز) في أبجديات جزيرة كريت وجزيرة ثيرا وجزيرة ميلوس، لهي نظرية لن تصمد طويلاً. وأنا شديد الميل إلى الإعتقاد بأن الفاعل الأصلى وراء انتشار الأبجدية هم الفينيقيون في الغرب أكشر من كونهم اليونان في الشرق (٨٣).

ولقد قوت الاكتشافات الحديثة في اسرائيل من قناعات الأستاذ كروس أكثر فأكثر، ومن أخص هذه بالذكر قائمة كاملة لحروف هجاء abecedarium وجدت في قرية عزبة سرطة خارج مدينة تال أبيب ويرجع تاريخها إلى القرن الشاني عشر، وكانت الحروف فيها تشبه الحروف اليونانية والرومانية أكثر كشيراً من مشابهتها للحروف الفينيقية المتأخرة (٨٤).

غير أنه بقى من علماء النقوش السامية من كان يتخوف من مثل هذه الجرأة فى التفكير. لذلك فقد استخف هؤلاء الطرب عندما عثر على أحد النقوش فى موضع تسل فخرية على مسافة نحو مائتى ميل من الحدود السورية التركية. ونظراً إلى أن هذا النقس الذى أرجع تاريخه مؤقتاً إلى منتصف القرن التاسع وليو على غير أساس إبغرافي - تحمل حروفه كثيراً من ملامح الكتابة السيابقة على الفينيقية، فقيد قيام الافتراض بيأن

الخصائص العتيقة الموجودة في الأبجديسة اليونانية يمكن أن تكون قد انتقلت إليها في تاريخ متأخر نسبيا (^^). لكنه حتى هؤلاء الدارسين يعترفون بأن ساحل اللفانت والظهير الأرضى الملاصق له مباشرة كان يكتب عند القرن التاسع بحروف فينيقية نمطية. وهكذا فإنه لكى تصل المجدية من طراز أبجدية نقش تل فخرية، فإن الأمر يقتضى قفزة من فوق فينيقيا أغنى مناطق الشرق الأدنى وأكثرها شهرة ومكانة في ذلك الوقت. ومشل هذا الزعم غير المقبول لا يؤكد إلا أمرا واحدا، وهو ما هنالك من روح محافظة ومصالح مغلفة كامنة.

وبالرغم من هذه الدوامة من الآراء، فليس من شك في أن الإتجاه العام ينحو الآن إلى إرجاع الأبجدية إلى وقت أقدم، بل إن إرجاع تأريخها إلى القرن العاشر هو الآن أمر شانع حتى عند أولئك الذين تصدوا لنافى بمعارضتهم (٢٠٠). لا بل كانت هناك محاولات لدفع هذا التأريخ إلى ما قبل القرن الحادى عشر ففي عام ١٩٨١م نشر روبرت سيتجليتس R.Stieglitz ، تلميذ جوردون، نشر مقالاً ذهب فيه إلى أن نافى حين افترض أن الأبجدية انتقلت فقط قبيل تشكل الأبجدية الفينيقية مباشرة، إنما كان يلتزم بالحد الأدنى لتاريخ إنتشارها. وعلى أية حال فقد أوضح ستيجليتس كيف أن شواهد من الكتابة الأوجاريتية المناخرة تشير إلى أنه عند عام ١٤٠٠ ق.م. وجدت أبجدية فينيقية تتألف من اثنين وعشرين حرفا، كما بيّن، علاوة على ذلك، أن ثمة روايات مأثورة يونانية قوية كانت تشير إلى أن اليونان كانت لهم أبجدية قبل حبرب طروادة. وبناء على ذلك قرر ستيجليتس أن الأبجدية انتقلت من خلال شعب أتيوكريتي كان يتحدث لغة سامية ويسكن في كريت في القرن الرابع عشر (١٠٠).

وفى عام ١٩٨٣ اقترحت أنا تاريخاً أقدم لانتقال الأبجدية معتمداً في ذلك على أساس كشف جديد وقع في قرية كامد اللوز في سهل البقاع بلبنان، وهو كشف أرجع ما يسمى بالأبجدية السامية الجنوبية على أساس متين إلى القرن الرابع عشر ق.م. (^^^) ونحن نعثر على النقوش المكتوبة بالخطوط السامية الجنوبية في أنحاء من صحراء الجزيرة العرية والصحراء السورية، وهي خطوط لم يبق منها اليوم إلا الأبجدية الأثيوبية. وأهم مسا تختلف هذه الخطوط فيه مع الأبجدية الكنعانية ذات الحروف الاثنين والعشرين وكذلك

مع سلالة الأبجديات التى انحدرت من الكنعانية، وتضم الفينيقية والآرامية ومشتقاتها والأبجدية العربية الحديثة، هى أن الخطوط السامية الجنوبية تتألف من ثلاثين حرف تضم الحروف الساكنة فى العربية وفى اللغات السابقة على السامية. والحقيقة أنه استناداً إلى الكشف الذى وقع فى كامد اللوز ذهب عالما الساميات والنقوش الألمانيان الأستاذان رولج Rollig ومانسفلد Mansfeld إلى أن الأبجدية الكنعانية أحدت من أبجدية أقدم من طراز السامية الجنوبية (٨٩)

وكان برايتوريوس Praetorius عالم الساميات الألماني قد أشار في عام وكان برايتوريوس Praetorius عام إلى المشابهات المثيرة، سواء من حيث الصورة أو النطق، بين الحروف الثمودية والصفوية ، وهما الثنان من أقدم الأبجديات العربية الجنوبية، وبين مايسمي "بالحروف الجديدة" في اليونانية وهي حروف في Φ وخي Χ و بسبي Ψ وأوميجا Ω التي تأتي في نهاية الأبجدية اليونانية، لكننا لا نجد هذه المشابهات في الأبجدية الكنعانية. وتعرض هذه الملاحظة لنا في كثير من النقوش اليونانية الباكرة وإن لم يكشف عن الأصل فيها. ويحضى برايتوريوس قائلاً إن هذه الحروف مأخوذة من أبجدية أقدم من الطراز السامي الجنبيي. وبالرغم من أن عدداً من الباحثين منهم السير آرثر إيضائز وعالم الساميات الخبيبي. وبالرغم من أن عدداً من الباحثين منهم السير آرثر إيفائز وعالم الساميات الغرب من العظيم رينية ديسو Pane Dussaud قد اعترفوا بوجود هذه المشابهات، فإن افتراض برايتوريوس رُفض في العشرينيات والثلاثينيسات من هذا القرن (١٠٠). ويسدو أن أسباب ذلك كان راجعة إلى عدم ملاءمة هذه الأفكار للنموذج الآرى المتطرف وإلى الإتجاه الوضعي الذي كان غالباً على علم الآثار، وهو اتجاه كان يدفع الدارسين إلى طلب "دليل" على وجود أبجديات سامية جنوبية.

أما وقد صارت هناك الآن شواهد أقدم، فإننى أعتقد أن الوقت حان لنعيد فتح باب المناقشة. وقد طرحت أنا افتراضا بأن الأبجديات الأناضولية والإيجية وغيرها من أبجديات مقطعية مشتقة فيما هو حول منطقة البحر المتوسط، قد نشأت جميعاً من أبجدية واحدة كانت مستخدمة في بلاد اللفانت قبل أن تتطور الكنعانية في المدن الفينيقية إبان القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق.م. لتصبح أبجدية تضم أثنين وعشرين حرفا(١١). والقبول بهذا القول يعود بنا إلى النموذج القديم، أي إلى موقف هيرودوتو، وسائر

الكتاب القدامى الآخرين، فيما عدا يوسف، وهم الذين ذهبوا إلى أن الأبجدية دخلت بلاد اليونان على يد كادموس أو دناؤوس فى وقت ما فى منتصف الألف سنة الثانية قبل الميلاد. وهذه العودة من شأنها أن تحطم كذلك الفكرة القائلة بوجود عصر مظلم لم تعرف فيه الكتابة، فى حين أن واقع الحال وهو تقرير معرفة الكتابة من قبل أن تقع الحرب الطروادية من شأنه أن يقوى بدوره من إعتمادنا على ماقرره يونان العصر الكلاسيكى عن ماضيهم إبان عصر البرونز، وعلى الأخص الروايات المأثورة عن وقوع استعمار على بلادهم.

ولا يُمشَّل الهجوم على التأريخ المتأخر لانتقال الأبجدية إلى بسلاد اليونان إلا جانبا واحدا من جوانب الهجوم على النموذج الآرى المتطرف في مجموعه. وليس ثمة شك في أنه مع نكوص الأستاذ موهلي عن رأيه، تمزق قلب المعارضة لفكرة وجود سامي قوى مبكر في المنطقة الإيجية. لكن هذا لا يعني أن نقول إنه لم يعد هناك ما يتيح المقاء للنموذج الآرى المتطرف بفعل القصور الذاتي. وإنه لمن المدهش في هذا السياق أن نذكر أن آخر طبعة من الجزء الأول من المجلد الشالث من موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم Cambridge Ancient History وعنوانه: الشرق الأدني وعالم بحرايجة من القرن العاشر إلى القرن الثامن ق.م.، تضم فصولاً عن آشور وبابل وأورارتو وعن الدويلات الحيثية – الجديدة في سوريا، عن الأناضول وإسرائيل ومملكة يهوداً وقبرص ومصر، لكنها لا تتضمن فصلا عن فينيقيا، وهي التي كانت القوة السائدة في البحر ومصر، لكنها لا تتضمن فصلا عن فينيقيا، وهي التي كانت القوة السائدة في البحر

ومع ذلك، فبالرغم من أن هذا الكتاب نشر في عام ١٩٨٢م فإن الخطة التي جرى إعداده بها إنما تمثل فكراً سابقاً على ما تم من إعادة للنظر في الأمور في أواخر الستينيات. وعلى سبيل المثال فإن القائمة التي أعدها أو زوين مرى عالم الكلاسيكيات في أكسفورد عام ١٩٨٠م للمصادر والمراجع عن التأثيرات الشرقية في بالاد اليونان إنما تبين على نحو يثير الشجن مدى قلة ما أنجز في مجال دراسة هذا الموضوع الشائك. وعلى حد ما هو متوقع، يشير أكثر الكتاب إشارة غير واضحة إلى بابل ويفضلون تعبير والجسر البرى" ويتفادون بذلك فينيقيا. بل إن مرى نفسه، وهو يمثل اتجاه الميل الراغب

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عن النموذج الآرى المتطرف كما يبدو أكثر تفتحا إزاء موضوع التأثير الفينيقسى، يرجع هذا التأثير إلى فترة تقمع بعد عمام ٧٥٠ ق.م.، فمى حمين أن أوج إزدهمار فينيقيما وتبنمى اليونان الواضح للنظم الفينيقية مثل نظام "دولة المدينة" والنشاط الاسمتعمارى همى أمور سابقة على ذلك(١٢).

#### المصربيون: عود على بدء؟

وسبواء ألقيت هذه الأفكار، أو أفكار نافي وكروس، القبول أم لم تلق، فبان حقيقه أنها أصبحت أفكارا للنقاش إنما يعنى أنكسار إحتكار فكرى مارسه النموذج الآرى المتطرف فكان في هذا مضرب المشل. ولذلك فإنني أعتقد أنه بالرغم من مد التيار المحافظ وإحياء النزعــة العنصريــة فــي الثمانينيــات، فــإن مــن شــأن الهجــوم علــي النمــوذج الآرى المتطرف أن يحقق نجاحاً في وقت قريب نسبياً. أما المعركة من أجل استعادة النموذج القديم وما للمصريبين فيه من مكنان فسوف تستغرق وقتماً أطول. والحق أن عسالم المصريات الألماني الشرقي سيجفريد مورينز Siegfried Morenz هو البساحث الأكاديمي الوحيد الذي يلقى قبولاً في دعواه بما كان هناك من مواقع استيطان مصرية، وبأهمية ما أخذه اليونان الذين درسوا في مصر بعد ذلك. ذلك أن مورينز اللذي كمان باحثاً مرموقاً غزير الإنتاج معروفاً على الأخص ببحوثه في الديانة المصرية، نشر في عام ١٩٦٩م كتاباً بالغ الأهمية بعنوان "التقاء أوروبا ومصر". ويغطى هذا الكتاب بعضاً مسن المجالات التي يتناولها كتابنا هـذا، لكنه يختلف إختلافاً أساسيا عن كتاب "أثينـة السـوداء" في نواح شتى مهمة؛ فهو لا يطرح خطة مشروع يمكن أن تقارن بالنموذج القديم والنموذج الآرى، وهو يعارض بشكل محدد إسراز قضيمة سوسيولوجيا المعرفية بالرغم مما يظهر من أن المؤلف على وعبي بالعوامل المؤثرة الكامنة فيها(٩٣). وفضلاً عن ذلك فبإن مورينز لا يأخذ بعين الإعتبار احتمال حدوث نقول لها أهميتها في مجال اللغة، ولا يذكر ما أخذه اليونان عن الثقافة السامية الغربية، ومع ذلك فإنه يقر بأنه كانت هناك علاقات ثقافية مهمة بين بلاد اليونان ومصر من خلال جزيرة كريت على وجمه التحديد (٩٤٠). وهو كذلك صريح في ادعائمه بأن الأسماطير عن دنماؤوس تحتوى "نمواة تاريخيمة "(١٥). ويصر على أن اليونان لم يتعرفوا على الآلهـة المه ـ سة في مصر فحسب (وذلك بصفة

كونهم تجارا أو صناعاً فى نوقراطيس Naucratis، وهمى مستوطنة أسست فى مصر فى القرن السادس ق.م.)، وإنما عرفوا هذه الآلهة كذلك فى وقت باكر بين ظهرانيهم وعلى أرضهم (٢٠). كذلك فإنه مقتنع بأن أفلاطون درس فى مصر حيث تعلم من تجربتمه هذه (٢٠).

وإزاء العوامل الداخليسة الكامنية والمؤشرة إجتماعيا وفكريا وأكاديميا، فليس من المدهش أن جهد موريتنز البحثى المفصل بما صاحبه من جرأة قيد لقي استجابة ضئيلية. ولقد كتب هذا الكتاب بمشاركة باحثين سويسريين ونشر في الغرب، ومع ذلك فيلا يظهر أن كان له تأثير كبير على توجهات علم المصريات في ألمانيا الغربية كما يمثله الأستاذ هلك Helck صاحب الكلمة المسموعة على الصعيديين الثقافي والأكاديمي في مجال تحصمه وهو علاقات مصر القديمة بالعالم الخارجي. ولم يسترجم كتاب مورينز إلى الإنجليزية أو الفرنسية، وعلى حد علمي فهو ليس معروفا في خارج حدود دول وسط أوروبا المتحدثة بالألمانية إلا بالكاد.

ولم يكن لكتاب "التقاء أوروبا ومصر" من تأثير على الإطلاق على جماعة الباحثين الأخرى الوحيدة المؤمنة بما كان لمصر من تأثير ثقافي عظيم على بلاد اليونان، ونعنى بها الأمريكيين السود. ففي حين أن علماء الساميات، وأكثرهم من اليهبود قد حاربوا النمبوذج الآرى المتطرف من مواقعهم على تخوم الأوساط الأكاديمية، فيإن أنصار المصريين، وأكثرهم من السود، قد وقفوا على وجه الإجمال يتحدون النموذج الآرى مسن خارج حدود الدراسة البحثية المنظمة.

وكان عدد قليل من الباحثين الأكاديميين السود قد حققوا نجاحاً في مجال الدراسات الكلاسيكية، وأخصهم بالذكر هو فرانك سنودن Frank Snowden الأستاذ المبرز في هذا الفرع في جامعة هوارد الرئيسة للسود. وقد ركز هؤلاء الباحثون جهدهم على تجميع القليل لما كان النموذج الآرى يسمح بإرجاعه من فضل إلى السود، في حين سلموا بما كان هذا النموذج يخظر قبوله، سواء في ذلك عدم التسليم بوجود عنصر مكون أسود في الثقافة المصرية أو الإنكار لأى دور للعناصر الإفريقية الأسيوية في تكوين الثقافة اليونانية (٩٨). وثمة باحثون آخرون هم أكثر إدراكا للمدى البعيد الذي تغلغلت به النزعة العنصرية في كل ركن وزاوية من ثقافة أوروبا

وأمريكا الشمالية إبان القرنين التاسع عشر والعشرين، وهؤلاء كانوا أكثر حساسية بالأمور، ويأتى في مقدمتهم جورج ج.م. جيمس، وهو أستاذ يُدرس في كلية صغيرة في أركنساس، وقد نشر في عام ١٩٥٤ كتاباً بعنوان "الـتراث المنهوب" وفحواه" أن اليونان ليسوا هم مصدر الفلسفة اليونانية، وإنما هم شعب إفريقيا الشمالية الـذي يعرف عادة باسم المصريين". ولم يهتم كتاب "الرّاث المنهوب" بمنشآت عصر البرونز في بلاد اليونان، وإنما أوضح – مستنداً إستناداً قويا إلى المصادر القديمة – إلى أي مدى أقر اليونان بأنهم أخذوا ما تعلموه عن المصريين في خملال عصر الحديد (١٩٠٠). وزعم جيمس، ولكن بأسلوب تعوزه الرصانة بعض الشيء، أن المصريين كانوا سودا، ثم أنهى كتابه بدعوى مؤثرة إلى إحداث التغيير في وعي السود وإدراكهم فيقول:

إن ذلك يعنى في الحقيقة تحرراً عقلياً ينعتق فيه البشر السود من أغلال زيف تقليدى حبسهم في سبجن من مركب الشعور بالتدنى وإهانة العالم لهم وهوانهم

ولقد حاولت مرتين أن أحصل على نسخة من "الرّاث المنهوب" تقبل مكتبة جامعة كورنيل إقتناءها وذلك قبل أن توضع هذه النسخة آخر الأمر في مكتبة فرعية أصغر. ذلك أن الكتاب ليس معترفا به على أنه كتاب بمعنى الكلمة، وهو كذلك غير مقروء في خارج نطاق مجتمعات السود (١٠٠١). لكن له في الأوساط المتقفة في داخل هذه المجتمعات تأثيراً بالغ القوة، وهو يحظى عندهم بتقدير عظيم.

ويقترن كتاب "التراث المنهوب" في عقول الناس عموما بمدرسة فكرية رائدها هو عالم الفيزياء النووية الراحل الشيخ أنتاديوب Anta Diop. وقد أكثر ديوب من الكتابة عما رآه صلة وثيقة بين إفريقيا السوداء ومصر. وفي معرض ذلك أفترض صحنة النموذج القديم للتاريخ اليوناني وصدق نظريات جيمس عن "التراث المنهوب" على وجه العموم، لكنه صرف إهتمامه الأكبر إلى ماحققته الحضارة المصرية العظيمة من إنجازات وما قام الباحثون الأوربيون من تشويهه منها، هذا إلى اعتقاده بأن المصريين كانوا سودا كما أشار إلى ذلك هيرودوتوس (١٠٢).

وفى مقال نقدى شائق، قام الباحث الأسود المعاصر يعقوب كاروثرز Jacob وفى مقال نقدى شائق، قام الباحث الأسود فى هذا الموضوع إلى ثلاث مدارس أولاها هم "المناجزون

القدماء" الذين "لم يتلقوا تدريباً خاصاً على البحث، لكنهم كرسوا أنفسهم بدأب وفى إخلاص للتفتيش عن الحقيقة فى ماضى السود أنى وجدوا سبيلا، لتحطيم الأكذوبة الكبرى عن تدنى السود تاريخيا وثقافيا، فكان هؤلاء يتناولون المعطيات المتاحة أياً كانت ليعتصروا منها الحقيقة بقدر ما تسمح الأحوال"(١٠٣).

أما الفريق الثانى الذى يضم جورج وشنطن وليامز John Hope و أ.ب. ديبوا، W.E.B. Dubois وجون هوب فرانكلين W.E.B. Dubois، و أ.ب. ديبوا، Franklin و معلى مزروى، فقد ذهبوا إلى أن المسود أسهموا بنصيب في بناء الحضارة المصرية جنباً إلى جنب أجناس أخرى، لكن تناول الكتاب الأوربيين للتاريخ جثم على صدر هذا التأويل تماماً ... والأمر يقتضى كذلك افتراض وجود نصسيب للسود في حضارة اليونان القديمة، وهو أمر حقيقي إذا فهم على وجهه الصحيح، لولا أن الجانب الأكبر من هؤلاء "المثقفين السود" ليس لديهم إدراك للمعنى الحقيقي لذلك (١٠٤).

ويرى كاروثرز فى الفريق الثالث إمتداداً "للمناجزين القدماء"، وهم يضمون ديـوب وبن يوشانان Ben Jochannen ويـرى فى هو شانان المعددة الجوانب ليتمكنوا من تأكيد حقائق الماضى الإفريقى، وهـو عنصر لازم لتأسيس كتابة تاريخية إفريقية (١٠٠٠)

لكن ليس هناك شك في أن زمن "المناجزين القدماء" قد فات، ولن يكون أكثو السود قادرين على التكيف مع آراء البيض على غرار ما فعل الأستاذ سنودن. لكنه بالرغم من الصيحات التي تدعو إلى وحدة الفكر، وهي دعوة جعلها عراك المثقفين السود أمرا ضرورياً، فإن لدى هاجساً بأن المعركة بين الفريقين الثاني والثالث حسب تقسيم كاروثرز، ستبقى وقتا طويلا. وعلى ذلك فها أنا أرى عند نهاية عقد الثمانينيات صراعاً بين الباحثين السود حول مسألة الطبيعة "العرقية" للمصريين القدماء. على أنه ليس ثمة إنقسام خطير بينهم حول عظم قدر الحضارة المصرية ودورها الأساسي في تكوين بلاد اليونان. وفضلاً عن ذلك فلديهم عداء عام للثقافة السامية، خاصة عند افتراض أنها أثرت في مصر. وفي الوقت نفسه، ففيما يتزايد استعداد الباحثين البيض الفراستثناء مورينز - للإعتراف بأن الساميين الغربيين أدوا دوراً مهما في خلق الثقافة

اليونانية، لا تزال هناك ممانعة أقسوى كشيراً في الاعسراف بأثر مصوى قوى فيها (١٠١٠). ولعمل محاولة التوفيق بين هاتين المقاربتين المتعارضتين للموضوع تشكل جانبا من جوانب بحثى هذا.

#### النموذم القديم المعدل

وعما يلفت النظر أننى أجد أن من الأيسر أن أضع نفسى وما أطرحه من نمبوذج قديم معدل ضمن دراسات الباحثين السود أكثر منه ضمن الثوابت المتعدارف عليها أكاديميا ... أرانى معدودا مع الفريق الثانى فى تقسيم كاروثرز الموسومين باسم "المثقفين السود". وإنى لسعيد أن أحشر فى الزمرة الممتازة التي تضم ديبوا ومنزروى والآخريسن أولئك اللين ينظرون إلى مصر على أنها إفريقية أساساً، وإن كانوا لا ينرون المصريين القدماء على صورة تشاكل صورة الأفارقة الغربين اليوم.

وهذا شاهد على عُزلة الأفكار التى تشكل خلفية هذا الكتاب فى داخل الأوساط الأكاديمية. ومع ذلك فإننى أعتقد أن ما يشيره النموذج القديم المعدل اليوم من غضب بين دارسى الكلاسيكيات وبعض مؤرخسى العالم القديم إنما هي ظاهرة مؤقسة، ومعرد ذلك في المقام الأول إلى أن تفكك النموذج الآرى المتطرف وإدخال العاملين النسبى والخارجي في أسلوب دراسة التاريخ القديم قد كانت له آثار مدمرة على الوضع القائم في مجموعه على ما أعتقد. غير أن السبب الأساسى الذي يجعلني مقتنعاً بأن النموذج القديم المعدل سوف يحرز نجاحا في المستقبل القريب هو ببساطة أن الضغوط السياسية والفكرية التي كان يمارسها النموذج الآرى المتطرف في داخل الأوساط الأكاديمية اللبرالية قد اختفت إلى حد كبير.

ومنذ الأربعينيات فقدت النزعة العنصرية ومعاداة السامية مالهما من وزن وتأثير بفعل الممارسات السياسية لألمانيا النازية ، فكان على نزعة معاداة السامية أن تتحبول إلى التخفى والتلبس، كما كان على النعبرة العنصرية إزاء ظهور العالم الشالث أن تعمد إلى المراوغة والالتواء. والذي كان يساوى ذلك في الأهمية هو فقدان الثقة لدى اللبراليين في "العلم" الصوفى الباطن، والشك العميق الذي وُجد منذ الستينيات عند أصحاب المذهب الوضعي. وهكذا ففيما عدا أمور محتملة في مجال اللغة فقط، لم يعد النموذج

iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الآرى المتطرف بقادر على أن يصمد أمام تيار الإدراك العام بأسلوب الزعم بأن من يقيسم الحجة العلمية على صحة هذا النموذج إنما هم خبراء متخصصون.

وحينما تقدم بى العمل فى البحث، ذكر لى أناس من خارج دائسرة مجالات هذا الموضوع مراراً أنهم يجدون طروحاتى التاريخية أكثر إقناعا مما تطرحه المؤسسة الأكاديمية، فقد كانوا لا يستطيعون أن يسروا سبباً يجعسل وقوع ذلك الإسستيطان الدى رددت المأثورات ذكره أمراً غير محتمل، أو موجباً لئلا تعامل اللغة اليونانية معاملة أى لغة أخرى بلا اختلاف. ولماذا لا يكون قد وقع على هذه اللغة تأثير قوى من اللغة المصرية أو اللغة السامية الغربية ؟ ولماذا لا يكون اليونان قد أحدوا من مصر ديسانتهم كما أقر بذلك هيرودوتوس وغيره من اليونان القدماء ؟ ولماذا لا يكون العلماء والفلاسفة اليونان قد لقنوا الكثير من علمهم وفلسفتهم من مصر ؟ ومجمل القول أن عِلَتى وجود النموذج الآرى على الأساسين العلمى والعنصرى لم تعودا تمدان البحث بافتراضات يُعتد بها. وبدون هاتين العلتين يسقط النموذج. على أننا نبرك معالجة ذلك إلى ما يلى من خاتمة.



# النصاتمة

ترجمة د. فاروق القاضي



,

من غير المعقول أن نحاول تلخيص هذا الكتاب في بضع عشرة فقرة، حتى إذا ما أحسناً وصف مثات الصفحات التي خلت، والتي حاولت فيها أن أطرح بعضاً من تضاعيف هذا الموضوع الواسع المتشعب الأطراف، وذلك على أحسن ما يكون الوصف بالتعبير الصيني "النظر إلى الزهور من فوق ظهر جواد".

وقد أوضحت في مقدمة الكتاب النهج العسام المذى أرى بسه تساريخ غربسي آسيا وشمالي إفريقيا إبان العشرة آلاف سنة الأخيرة، كما أوضحت، بقدر أكبر مسن التفصيل، رؤيتي نجالات التبادل الثقافي عبر شرقي البحسر المتوسيط إبان الألف سينة الثانية قبسل الميلاد. وفي هذه الخاتمة أريد أن أركز على موضوع هذا الجزء الأول وهو "اختلاق بلاد اليونان القديمة"، وفحواه هو ما حدث من تغير في النماذج، مما جرى مين خلاليه فهم أصول الحضارة اليونانية. لكنني قبل أن أمضي في هذا قُدُما، أود أن أكبرر أن النموذج القديم والنموذج الآرى ليسيا بالضرورة متضاربين. فالحقيقة أنيه في حين أن النموذج القديم المعدل الذي أقترحه هو صورة من النموذج القديم، كما يوحي بذلك اسمه، فإنيه يتقبل عدداً من ملامح النموذج الآرى، بما في ذلك معتقد هذا النموذج الرئيسيي في قدوم عدد كبير مين المتحدثين بالهندية الأوروبية في وقت ما مين الشيمال إلى بيلاد اليونان. ومن ناحية أخرى، فليس من شك في أنه كان هناك تضياد كبير مين الوجهة العملية بن النموذجين، وهو ما حاولت أن أبحثه هنا.

وقد بدأ متن هذا الكتاب بوصف الكيفية التي رأى بها اليونان تاريخهم البعيد، وأعنى بهم يونان العصر الكلاسيكي والعصر الهلنستي شم اليونان الوثنيون المتأخرون، أي يونان الفترة من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن الخامس الميلادي. وقد خاولت أن أتتبع رؤية هؤلاء الخاصة لأسلافهم وهم آخذون في التحضر على أيدى المصريين والفينيقيين، ثم التأثير المتأخر لدراسة اليونانين في مصر بعد ذلك. وقد حاولت كذلك أن أوضح تلك العلاقة الضدية المتكافئة القوة بين المسيحية والمأثور اليهودي في الكتاب المقدس من ناحية، والديانة والفلسفة المصرية من ناحية أخرى. وبالرغم من تلك القرون

من التضاد الحقيقى والقوى، فلم يكن ثمة شك على أى من الجانبين فى أنه حتى القرن الشامن عشر، كان يُنظر إلى مصر على أنها منبع كل فلسفة "الأعيسين" Gentile الشامن عشر، كان يُنظر إلى مصر على أنها منبع كل فلسفة "الأعيسين" فضاراهم أن حفظوا ومعارفهم، وأن اليونان كان قصاراهم أن حفظوا جانباً من تلك المعارف وحسب. وقد كان الإحساس بالضباع المذى أوجدته تلك الحقيقة، إلى جانب السعى لاسترجاع الحكمة المفتقدة هما الباعثين الرئيسيين لتطور العلم فى القرن الرابع عشر.

وقد مضيت مبيناً أنه في بداية القرن الشامن عشر، اصبح تهديد الفلسفة المصريسة للمسيحية تهديداً حاداً. وكان الماسونيون الأحرار الذيبن أكشروا من استخدام صورة الحكمة المصرية يقفون في نقطة المركز من نزعة التنويسر وهي تهاجم النظام المسيحي. وقد جاء تطوير النموذج اليوناني للكمال الشعوري والفني من أجل معارضة هذه الفكرة عن "العقل" التي وجدت في القرن الشامن عشير لندي محبى الثقافة المصريسة. وفضلاً عن ذلك فإن تطوير فكرة المركزية الأوروبية ونزعة العنصرية إلى جانب التوسيع الإستعماري على مدى الفترة ذاتها، قد أفضي إلى الفكرة الزائفة القائلة بأن البشر الذين يعيشون في أقاليم مناخية معتدلة – أي الأوربيين – هم وحدهم القادرون بحق على التفكير. وهكذا فقد المصريون القدماء وضعهم بوصفهم فلاسفة على أساس أنهم عاشوا في إفريقيا، بالرغم من أن مسألة لون بشرتهم كان أمراً غير مؤكد، كما أنهم عانوا من جراء تأسيس الأنموذج "التقدمي" الجديد على أساس أنهم عاشوا في غيابة ماض بعيد.

وعلى هذا النحو، ومع نهاية القرن الشامن عشر، لم يكن اليونان يُعتبرون أكثر حساسية وفنية من المصريين فحسب، بل أصبح ينظر إليهم آنذاك على أنهم فلاسفة أفضل، بل فى الحقيقة على أنهم مؤسسو الفلسفة. ولعلى أزعم أنه مثلما أصبح ينظر إلى اليونان عندئذ على أنهم أمثلة للحكمة والحساسية على هذا النحو، فإنه فى ثورة مضادة نظر الأذكياء من المثقفين إلى مسألة دراسة اليونان على أنها وسيلة لإعادة تركيب شعب صرفت الحياة الحديثة عنه النظر، بل حتى من أجل إعادة إقرار التواؤم الإجتماعي فى مواجهة الثورة الفرنسية. ولقد نشأت الدراسات الكلاسيكية على نحو ما نعرفها اليوم

بين عامى ١٨٦٥ و ١٨٣٠، وهى فترة محافظة إلى حد بعيد. كما أن هذه الفسرة نفسها شهدت حرب الإستقلال اليونانية النسى وحدت الأوربيين جميعا ضد الأعداء المسلمين التقليديين من آسيا وإفريقيا.

وهذه الحرب، إلى جانب حركة مناصرة الهيلينية التي دعمت نضال اليونان من أجل الاستقلال، قد أكملت الصورة التي كانت موجودة من قبل لبلاد اليونان على أنها الصورة المصغرة لأوروبا. وصار ينظر إلى اليونان القدماء عندئل على نحو من حد الكمال، وعلى أنهم قد سَمَوا فوق قوانين التاريخ واللغة. وهكذا اعتبر ضرباً من التجديف المارق أن يقوم المرء بدراسة أى مظهر من مظاهر ثقافتهم بذات الأسلوب الذي يصطنعه في دراسة ثقافات الشعوب الأخرى. وفضلاً عن ذلك فإنه بظهور النزعة العنصرية المشبوبة والمنظمة في بواكير القرن التاسع عشر: لم تعد الفكرة القائلة بأن ثقافة اليونان ثقافة مختلطة قام الأفريقيون والساميون بمهمة تحضيرها، لم تعد هذه فكرة مقيتة لدى النفوس فحسب، بل فكرة غير علمية أيضاً. وعلى نحو ما كان لابد للمرء من أن لدى النفوس فحسب، بل فكرة غير علمية أيضاً. وعلى نحو ما كان لابد للمرء من أن ينبذ حكايات اليونانين "الساذجة" عن الحوريات ومخلوقات القنطور، كان عليه بالمثل أن يرفض تلك الأساطير التي تذهب إلى استعمار اليونان على يد أجناس أدنسي. وإنه لأمر ميرانه بقدر ما تزايد الإعجاب في القرن التاسع عشر باليونان، بقدر ما قل الإحرام لما كتبه اليونان أنفسهم عن تاريخهم.

وأنا أرى أن إسقاط النموذج القديم إنما يرجع برمته إلى عوامل إجتماعية مؤثرة من هذا القبيل، ونتيجة لما قام به أولئك الأوربيون الشماليون من أهل القرن التاسع عشر من إضفاء خصال بعينها على اليونان الأقدميين. وفي إعتقادى أنه ليس هناك عامل مؤثر داخلى من قبيل إحراز تقدم في معرفة بلاد اليونان القديمة، يمكن أن يفسر هذا التغيير. وإزاء ما قلت هنا، فإننى أقبل القول بأن ما ساعد كثيراً على نشوء النموذج الآرى إنما هو تحقق الفكرة القائلة بوجود عائلة للغات الهندية الأوروبية، وهو أمر يعتبر إنجازاً داخليا بالرغم من كونه وليد النزعة الرومانسية. وساعد على ذلك أيضاً تلك الحقيقة التي لاشك فيها وهي أن اللغة اليونانية هي في أساسها لغة هندية أوروبية. لكننا نذكر في هذا الصدد أيضاً أن العوامل المؤثرة الإجتماعية

والفكرية نفسها التي أسقطت النموذج القديم في العشرينيات من القرن التاسع عشر قد كانت أشد وأنكى في الأربعينيات والخمسينيات, ومن الواضح أنها لعبت دوراً في تزايد الضورة "الشمالية" لبلاد اليونان القديمة، وهي الصورة التي تطورت في أواخر القرن. وفي الوقت ذاته فإن الإحساس بأن أهل ذلك القرن التاسع عشر هم وحدهم الذين كانوا يعرفون كيف يفكرون تفكيراً علمياً، قد أعطى الباحثين – وأكثرهم من الألمان – الثقة لكي ينبذوا سياق السرد القديم للتاريخ اليوناني الباكر، وأن يبتدعوا سياقاً جديداً من عندياتهم، دون ما مراعاة للكتاب القدماء.

ومع تصاعد النزعة العنصرية فى القرن التاسع عشر، كان هناك تزايد فى الكراهية للمصريين الذين لم يعد يُنظر إليهم على أنهم أسلاف اليونان ثقافيا بل على أنهم غرباء فى الأساس، وهكذا أصبح من المكن أن ينشأ نسق جديد فى علم المصريات (الأجبتولوجيا) يدرس تلك الثقافة الدخيلة مؤيدا فكرة بُعدها عن الحضارة "الحقة" لكل من اليونان وروما.

وقد إنهارت وضعية مصر بصعود النزعة العنصرية في العشرينيات من القون التاسع عشر، واضمحلت وضعية الفينيقيين بصعود نزعة معاداة السامية في الثمانينيات ثم هوت ببلوغ هذه النزعة أوجها فيما بين عامي ١٩١٧ و ١٩٣٩م. وهكذا، فعند فيزة الحرب العالمية الثانية، كان قد أصبح من الأمور المقررة المؤكدة أن بسلاد اليونان لم تاخذ من مصر أو من فينيقيا شيئاً ذا أهمية في مجال الثقافة واللغة، وأن أساطير إستيطانهما (اليونان) إنما هي أمور تجذب الإلتفات لكنها لا تصدق، تماماً مثل حكايات حكماء اليونان الذين تلقوا التعليم في مصر. والحقيقة أن هذه الآراء ظلت سارية بعد فيرة السنوات من عام ١٩٤٥ حتى عام ١٩٢٠م، أي حتى بعد أن ضعفت لدى المجتمع الأكاديمي الثقة في أسسها الأيديولوجية من العنصرية ومعاداة السامية بوجه عام.

بيد أن النموذج الآرى المتطرف هوجم منذ أواخر الستينيات هجوما عنيفاً على يد اليهود وعلماء الساميات بصفة أساسية، وتزايد الإعراف عندلذ بأهمية دور الكنعانيين والفينيقيين في تكوين بلاد اليونان القديمة، ومع ذلك استمر إنكار المرجعية التقليدية لمصر بالنسبة لكثير من أمور الحضارة اليونانية. أما في مجال دراسات اللغة اليونانية، وهي معقل الدفاع الأخير للرومانسية وللنموذج الآرى المتطرف، فقسد كنان

محكوما على أى حديث عن تأثير أفرو-أسيوى مهم على اللغة اليونانية بأنه سَخَف غير مقبول.

ولعل النقطة الرئيسية التى كنت أحاول أن أطرحها من خلال هذا الكتاب هى أن ما حدث من إسقاط النموذج القديم وإحلال النموذج الآرى محله لم يكن مرده إلى قصور داخلى فى النموذج القديم أو إلى أن النموذج الآرى كان يفسر أى شى بصورة أفضل أو أكثر قبولاً. إنما كان ما قدمه هذا الأخير فى الحقيقة هو أن جعل تاريخ بلاد اليونان وعلاقتها بمصر وبلاد اللفائت يتفق مع نظرة عالم القرن التاسع عشر ومع نزعة العنصرية المنظمة الماثلة فى هذه النظرة على وجه التحديد. ومنذ ذلك الحين، فقدت أفكار "العنصر" والتفوق الفنوى الأوربي التي شكلت جوهر النظرة العرقية فى تفسير التاريخ Weltanschauung، فقدت مصداقيتها سواء من الناحية الإعلاقية أم من ناحية المنهجية التعليمية، بحيث يحق لنا أن نقول إن النموذج الآرى قد جرى تصوره على نحو يمكن أن نسميه الآن بالخطأ أو الخطيئة.

غير أننى مصر على أن تصور هذا النموذج على أنه خطيئة أو حتى على أنه خطأ لا يزعزعه بالضرورة. فالنظرية الدارونية التى صيغت فى ذلك الوقت نفسه، ومن أجل كثير من الدوافع المستهجنة نفسها، قد ظلت منهجا تعليمياً مفيداً للغاية. ويستطيع المرء أن يذهب إلى أن نيبور وموللر وكورنيوس والآخرين من أضرابهم كانوا "يسيرون نياما" بالمعنى الذى قصده آرثر كوستلر من هذا التعبير الذى يصف به الإكتشافات "العلمية" النافعة التى تحت من أجل أسباب وأغراض متباينة لم تعد تلقى قبولاً فى أوقات لاحقة. وكل ما أدعيه لهذا الكتاب من أهمية هو أن يكون قد طرح قضية يتعين الاجابة عليها، وهى أنه إذا كان المصدر الذى يعتريه الإلتباس للنموذج الآرى لا يجعله نموذجاً زائفاً، فإن ما يوضع موضع التساؤل هو افتراض تفوقه على النموذج القديم بشئ متضمن فى داخله. ومن أجل هذا السبب يهتم الجزء الشانى من هذا الكتاب بعقد المباراة بين النموذجين من حيث كونهما أداتين فعاليتين لفهم بلاد اليونان القديمة.





#### 

#### ترجمة د. فاروق القاضي

#### هل كان شعب "الفلسطين" من اليونان \* ؟

ناقشنا في الفصل الأول ما يظهر من معقولية وجود ارتباط بين الاسمين العرقيين بلاسيجين العرقيين بلاسيجين Pelasgoi وبلست Peleset أو الفلسطين. ولذلك فلعل من المفيد أن نبحث هنا الصلات بين الفلسطين وجزيرة كريت (١). ولا يشك أحمد من أن الشعب الذي اسماه المصريون برست Prst قد قدم من الشمال الغربي، لكن ثمة نقاشاً واسعاً يدور حول ما إذا كان قد قدم من كريت أم من أرض الأناضول.

ويذهب عالم الآنسار البريطاني الدكتسور ساندرز Sandars إلى أن النصوص المصرية تبين أن البرست (الفلسطين) قدمبوا إلى بهلاد اللفانت بطريق السبر، ولعمل هذا يوضح أن الأمر متعلق بغزوة أناضولية أكثر من تعلقه بغنزوة إيجية. وفضلا عن ذلك، يأتي اسم البرست في أحد النصوص المصرية مقرّنا بالبرش الذين يبدو أنهم كانوا هم الطرواديين أو الرّشينين من شال غربي الأناضول (٢٠). وفي الكتاب المقدس عُمرف أمراء الفلسطين باسم سرانيم Seranim، وهو لقب يمكن أن يكون قد جاء عن لفظ ساراواناس Sarawanas أو تاراواناس Tarawanas أو تاراواناس Tarawanas في اللغة الجنية الجديدة، أو اللغة الإنجليزية)، وهو لفظ يُفرض أنه مأخوذ من ليديا. وقد كانت خوذة الوأس التي يضعها العملاق الفلسطيني جالوت (جوليات Goliath وقد كانت خوذة الوأس التي يضعها العملاق الفلسطيني جالوت (جوليات Goliath من كوبساهي Kupahhi وفيا ذات

المقصود هنا هو الشعب القديم الذي يرد اسمه في مختلف النصوص القديمة لاسيما النقوش. ولا يقصد المؤلف بالطبع التسمية الحديثة المستعملة حاليا للإشارة إلى شعبنا العربي الفلسطيني الآن. وعنوان هذا الملحق هو Were The "PHILISTINES" Greek?

<sup>••</sup> قائد الفلسطين الجبار في حروبهم ضد بنبي إسرائيل. وقد صرعه نبي الله داود عليه السلام وانتصر لهم وخلصهم من إذلال الفلسطين إياهم. (المترجم).

المعنى (٢). بـل لقــد قــرن اســم جـالوت (جوليـات) نفسـه بالاســم الليــدى أليــاتس المعنى موبسوس Mopsos قـد ذهب من ليديا إلى فلسطيا (٥). وكل هـذه الشـواهد تتخدذ قرائن على أن الفلسطين قدموا من الأناضول أكــشر مـن القـول بـأنهم قدمـوا مـن كريـت.

غير أن هذه الحجيج ليست من القوة بالقدر السذى هيى ظاهرة عليه. ذلك أنه عندما يُؤخذ في الاعتبار أوجه نشاط اليونان في تلك الفترة في قبرص وبامفيليا وقيليقية في جنوبي الأناضول، وأعنى بتلك الفترة أواخر القرن الثالث عشر والقرن الثاني عشر ق.م.، فإننا لا نجد سببا يمنع أن يكون البعض منهم قد قدم بطريق البر. ووفقا لما ذكسره الشاعر كالينوس kallinos اللذي كان يكتب في القرن السابع ق.م.، فإن شعوبا بقيادة موبسوس (أحد أبطال اليونان في حرب طروادة) قد عبرت جبال طوروس، حيث أقام البعض منها في بامفيليا، وانتشر الآخرون في قيليقية وسوريا أيضا، بيل توغلوا حتى فينيقيا(١). والشيئ اللافت للنظر هو التشابه بين هذه الرواية وما جاء في نقش رمسيس الثالث الذي كتب في وقت مبكر من القرن الثاني عشر ق.م. وقد ورد فيه:

....... وأما عن البلاد الأجنبية فقد حاكوا مؤامرة في جزرهم، وتحركت كل البلاد جميعاً على الفور متدافعين إلى القتال. ولم يقو بلد على الوقوف في وجه أسلحتهم: فيهم الحاتي (الحيثيون في وسط الأناضول)، والقودي (قيليقية)، وقرقميش (عند الفرات الأعلى)، والأرزاوا والألاشيا (قبرص). وقد قُضى عليهم ..... وأقيم معسكر في عامور (سوريا) ..... وكان حلفهم مؤتلفا من البرست والتكور والسكل والدن والموش (٧).

وعلينا أن نلحظ أن رمسيس الشالث رأى أن المؤامرة بدأت "فى جزرهم"، وهو ما يوحى بالمنطقة الإيجية وصقلية بل حتى سردينيا. كذلك فقد يبدو أن هذا هو ما يوضح وجود البرست فى هذه الغزوة الأخيرة من غزوات "شعوب البحر".

وينبغى أن نلاحظ أيضاً أن البرست يرتبطون هنا بالتكور الذين استقروا كذلك في فلسطين والذين يمكن أن تكون لهم صلة بالبطل اليوناني تيوكسروس Teukros، أما

اسم السكل فيكاد أن يكون اتصاله بصقلية أمراً مؤكداً، وكذلك اتصال الدن بدانونا والدنائين. أما البرش فلم يردوا في القائمة في هذه المناسبة. •

وكلمة سرنم ومعناها "أمراء" تظهر فى النصوص الأوجاريتيسة مما يبين أنه سواء أكان لهذه الكلمة إرتياط بالأناضول أم لا، فإنها كانت مستخدمة فى ببلاد اللفانت قبل وقوع الغزوات، ولا يمكسن أن تكون لها صلة مباشرة بأناضوليين كانوا بين "شعوب البحر" الغازية (^). وقعد يكون لكلمة قوبع Qoba صلة بالكلمة الحيثية كوبساهى البحر" الغازية (أن الحيثيين يظهرون كشيرا فى أرض فلسطين التوراتية، وليس هناك بالتالى إلا قليل من الشعث فى أن اللغة الحيثية كان لها تأثيرها فى اللهجات الكنعانية التى كان يجرى الحديث بها هناك (1).

وفضلاً عن ذلك فإن ارتداء القوبع لم يكن مقصورا على الفلسطين. فقد أشار أستور إلى أن شاءول و المصويين والبابلين والمرتزقة من صور ارتدوا غطاء الرأس هذا، بل ارتداه يهوه نفسه (۱۰۰ ما الصلة بين جالوت (جوليات) وألياتس فهو أمر ممكن، لكنه وفقا لكتاب صمونيل فيان جالوت ينتمى إلى عماليق (رباعيم) جات Gath الليس يسرى جرسترينج Strange له وهو أحد الباحثين المحدثين في الموضوع، أنهم ربحا كانوا كنعانيين (۱۱۰ ويبدو لى هذا الطرح بعيدا عن الاحتمال. أما الذي يبدو أكثر احتمالا فهو أن "الرباعيم" (العماليق)، شأنهم في ذلك كشأن الديتانو عند الساميين الغربيين والتيتان عند اليونان كانوا هم أرواح الموتى العملاقة (۱۲)، ومن هنا يكون اللقب رباعيم مجرد إشارة إلى ضخامة جثة جالوت، وأن الصلة بين جوليات (جالوت) وألياتس هي د إمكان.

وتظل الحجة الأقوى لتأييد حدوث هجرة أناضولية هى الرواية الليدية التى تذكر أن موبسوس الليدى ذهب من ليديا إلى أشكلون (عسقلان) فى فلسطيا. لكنا رأينا كذلك أن ثمة روايات عن حملات قادها موبسوس اليونانى ومعه أبطال يونان آخرون نحو

مما قد يؤثر في استنتاجات المؤلف أن نذكر هنا بأن الاسم نفسه تيوكروس يرد في الروايات الأسطورية أيضاً
 على أنه ملك فريجيا Phry Gia (بالأناضول) وأول ملوك طروادة الذي جعلته المأثورات الجد الرابع للملك
 برياموس الذي وقعت في عهده الحرب الطروادية الشهيرة. (المترجم).

بلاد اللفانت عبر الأناضول وقبرص. وقد جاء التأكيد الواضح للأساطير اليونانية عن موبسوس من خلال الكشف في بلدة كراتيبي Karatepe في قيلقية عن نقش من القرن الثامن ق.م. مكتوب بلغتين هما الحيثية التصويرية (اللوفية) والفينيقية. ويشير هسذا النقش إلى مملكة دنيم Dnnym وإلى واحد من الأسلاف دعاه النص اللوفي باسم مكساس Muksas ودعاه النص الفينيقي باسم مسب س Mps (۱۲). والأمر المذي يشير الإرتباك أنه من الناحية العرقية يشير اسم المملكة إلى مستوطنة يونانية، في حين يشير اسم مؤسس الأسرة إلى أنها أسرة أناضولية، الأمر المذي يؤيد الأسطورة الأناضولية. وعلى ذلك فإن هناك أمورا تبين أن عناصر أناضولية كانت متوطنة في أرض اللفانت في وقت "غزوات شعوب البحر" في القرنين الثالث عشر والثاني عشر قبل البلاد.

غير أن القرينة على توطن العناصر المتحدثة باللغة اليونانية في المنطقة هي قرينية أقوى. فهناك أولاً تساوق الروايات المأثورة في الكتاب المقدس عن قدوم الفلسطين من كفتور أوكريت أو جنوبي بحر إيجة (١٠)، وهناك أيضا روايات عن جنود مرتزقة يُدعون كريتي أو بليتي يذكرون دائما مع الفلسطين وأحيانا ما يوازون بهم، ويُظن أن هولاء هم الكريتيون والفلسطين بوجه عام، وهم عادة يرتبطون بسداود الدى لم يحارب الفلسطين فحسب بل حارب أيضا من أجلهم (١٠). وينبغي أن نلاحظ أن اللغة العبريسة احتوت على قدر كاف من الاسماء الدالية على الشعوب الأناضولية، مشل الحيتي (الحيثيين) الذين يرد ذكرهم كثيراً، والتوبال والمشك والتيراس، وهذا الشعب الأخير قد يكون هو شعب الطرواديين. ومنع ذلك يكون هو شعب الطرواديين. ومنع ذلك فإن الفلسطين لا يُقرنون بأي من هذه الشعوب، وإنما يقرنون من ارا وتكوارا وبشكل فإن الكريتيين والفلسطين.

وعما يلفت النظر من الوجهة الأثرية أن مايسمى "بالفخار الفلسطينى" الـذى وجـد بكميات كبيرة في المناطق المتصلة بشعب الفلسطين الوارد ذكره في العهد القديم، كان فخارا محليا في صناعته، لكنه شبيه بطراز الفخار المعروف بطراز الفترة الموكينية الثالثة فخارا محليا في صناعته، لكنه شبيه بطراز الفخار المعروف بطراز الفترة الموكينية الثالثة الأوثق من حيث تأكيد التشابه من طرسوس

في قيليقية ومن قبرص ومن كنوسوس في كريت. غير أنه ليس ثمة مجال للخلاف في أن هذا الطراز ظهر في المنطقة الإيجية وأن المناطق الأخرى التي عبشر عليه فيها تتفيق وما تواتر من أخبار المستوطنات اليونانية في هذه الفرة (١٦). والحقيقة في أن ثقافة فلسطيا منذ القرن الثاني عشر حتى القرن العاشر ق.م. تبدى تأثيراً مصريها قويها هي حقيقة لا تثير الدهشة، وذلك بالنظر إلى قربها الشديد من مصر، وإلى أن كثيراً من شعوب البحس خدموا جنودا مرتزقة لدى المصريبين. وعلى ذلك فإن القرائس المكتوبة والأثرية التي توجد الصلة بين الفلسطين والمنطقة الإيجية تتفق معاً إلى حد ما، وعلى نحو نادر بل فريد. لكنه بالرغم من ذلك تقر عالمة الآثار الإسرائيلية الدكتورة دوثان Dothan في كتابها الضخيم عن الفلسطين بأن ثقافة هؤلاء المادية جاءت من المنطقة الإيجية، لكنها تصر على أن الفلسطين كانوا إلسيريين أو طراقيين أو أناضولين، كانوا أي شيئ إلا أن يكونوا

فإذا أقررنا ذلك الإفتراض المحتمل بأن الجانب الأكبر من عنصر الفلسطين ناشئ من كريت والمنطقة الإيجية وأنهم صنعوا فخارا من الطراز الموكيني، فإن الإحتمال يصبح كبيراً للغاية في أنهم كانوا يتكلمون اليونانية. وبالرغم من أن لغة إتيوكريتية غير يونانية ظلت باقية في كريت حتى العصر الهلنستي كما سبق أن ذكرنا أعلاه، فإنسا نعلم من الكتابة الخطية الثانية B Linear ال اليونانية كانت هي اللغة السائدة في الجزيرة قبل أكثر من قرن من ورود أقدم إشارة إلى البرست.

كذلك فبان ثمة أمورا أخرى تبين إتصال الفلسطين ببلاد اليونان. فالنصوص الآشورية تشير إلى شخص بعينه تسميه لاحمالتي أو لاحداله وكلا الصيغتين تعنى "يونانى"، وهي تذكر أن هذا الشخص استولى على العرش في أشدود المدينة الفلسطينية وأعلن العصيان ضد آشور في عام ٢١٧ ق.م. وقد ثارت مناقشة واسعة حول ما إذا كان هذا الشخص يونانيا أم زعيما محليا (١٠٠٠). لكنه بالرغم مما كان قد تقرر بصورة جلية من أن الفلسطين قد أصطبغوا سريعا بالصبغة السامية فإنه يمكن حل مشكلة لاحماليي بالتمشى مع افتراض يذهب إلى أن بعض الفلسطين من ذوى النفوذ في القرن الشامن كانوا من سلالة يونانية.

وبعد غنزو الأسكيثين في القرن الشامن وحركات التهجير الإجبارى البابليسة الجديدة التي وقعت في القرن السادس، يبدو أن اسم "الفلسطين" قد حل محله اسم "الغزاويين (غزاتي) حينا والأشدوديين (أشدودي) حينا آخر، وذلك نسبة إلى المدينتين الغزاويين في المنطقة. وفي حوالي عام ٠٠٤ ق.م. أدان نحميا زواج اليهود من نساء أشدود، وأشار إلى "لغة أشدود" (أشدوديت) على أنها تمثل تهديداً "للغة اليهود" (يهوديت) حلى أنها تمثل تهديداً "للغة اليهود في ذلك (يهوديت) حانوا يتحدثون بالآرامية وبالعبرية معا. لكن من غير المحتمل أن يكون نحميا مهتماً لأمر لغة سامية غربية. ومن ناحية أخرى فإن اللغة التي يبدو الإحتمال أكبر في تشكيلها تهديداً (للغة اليهود) إنما هي اللغة اليونانية التي كانت تنتشر إنتشاراً سريعا في أنحاء شرقي البحر المتوسط. وليس هناك كلمة في الكتاب المقدس تشير إلى "اليونانية" من حيث هي لغة. وعلى ذلك فقد يبدو مقبولا أن نفترض أن نحميا كان يعني (بأشدوديت) حيث هي لغة اليونانية"، وتلك إشارة أخرى إلى الصلات بين اليونان والفلسطين.

وثمة أمر يبين الصلات بين فلسطيا وبلاد اليونان في تلك الفرة، وهو أنه في حوالي عام ١٠٠ ق.م. كانت غزة هي المدينة الوحيدة إلى الشرق من مدينة أثينا التي سكت نقوداً طبقاً للأوزان الأتيكية أ. غير أن ما ينبغي ملاحظته هو أن الكتابات على هذه النقود كانت بالحروف الفينيقية، بل إن بعضها كان منقوشا عليه كلمة تُقرؤ إما يدهد (يهود) أو يدهد و (يهوه)، وصورة لشخص جالس يبدو أنه إله إسرائيل (٢٠٠). وتحمل بعض النقود من هذه المدينة النقش مينو ١٨٤١ الذي يُفرض أن له صلة بمينوس ملك كريت (٢٠٠).

وبالرغم من الدفاع المستميت الذي قاومت به كل من يافا وغزة الأسكندر (الأكبر)، فإن ما أعقب ذلك من اصطباغ الإقليم بالصبغة الهيلينية كان أعم وأشمل مما كان عليم الأمر في فينيقيا وجودايا. وكما يسين فكتور تشير يكوفر Victor كان عليم الأمر في فينيقيا وجودايا. وكما يسين فكتور تشير يكوفر Tcherikover مؤرخ العصر الهللنستي الكبير فإن في ذلك فيما يبدو إشارة إلى نزوع طبيعي إلى الثقافة اليونانية (٢٢). وعلى سبيل المثال فإن اسطفان البيزنطي الذي كان

<sup>\*</sup> يقصد عيار العملة نفسه الذي كانت تضربه أثينا (المترجم).

يكتب في القرن الخامس الميلادي يذكر أن الإله مارنا Marna الذي كان يُعبد في غزة

يكتب في القرن الخامس الميلادي يذكر أن الإله مارنا Marna الذي كان يُعبد في غزة كان محدد في غزة كان هسو الإله زيسوس المولسود في كان هسو الإله زيسوس المولسود في جزيرة كريست"(۲۳).

ومجمعل القول أن منا هنو أشبه بغيزو "شيعوب البحر" هنو غيزوات الصليبيين؛ وكانت هذه موجات من الغزاة الشيماليين قدمست بطريق البير وطريق البحر في فيرة شديدة الأضطراب، وجاعات يعترض بعضها طريق بعيض في بحثهم جيعا عن غيائم يسلبونها أو أرض يستوطونها. وقيد كان الصليبيون في معظمهم يتكلمون لغيات رومانسية وإن كانوا من قوميات ذات لهجات متباينة، وكان من بينهم أيضاً إنجليز ولمان، وعلى هذا النحو كذلك يبدو أن شعوب البحر كانت تتكون من مجموعات لغوية شتى تضم متحدثين بكل من اللغتين اليونانية والأناضولية. والإحتمال الوارد هنو أننه بالرغم من أن الجماعات الأخرى قد تألفت إلى حد كبير من المتحدثين باللغة الأناضولية، بالرغم من أن الجماعات الأحرى قد تألفت إلى حد كبير من المتحدثين باللغة الأناضولية، كان الفلسطين في أغلبهم من اليونان. وحتى الوقت الذي تم فيه فك أسرار الكتابية الخطية الثانية للمناهزين في ألبهم على أنهم شعب سابق على بكريت تُشكل أمرا محيرا. كان من اليسير أن ينظر إليهم على أنهم شعب سابق على اليونان هناك أمرا محيرا. كان من اليسير أن ينظر إليهم على أنهم شعب سابق على الفلسطين واليونان فيلا يمكن تفسيره إلا في حدود رأى أهل القرنين التاسيع عشسر والعشرين في "الفلسطينين" على أنهم بالضبط، وعلى النقيض من الهيللينيين، هم خصوم والعشرين في "الفلسطينين" على أنهم بالضبط، وعلى النقيض من الهيللينيين، هم خصوم الخضارة.





onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الحواشيي

(\*) الأرقام الواردة في الحواسي بين قوسين و بعد اسم المؤلف تشير إلى تاريخ النشر و لابد من مراعاة ذلك أثناء القراءة حتى تتوافر للقارئ المدقق إمكانية معرفة عنوان الكتاب المشار إليه بدقة و لاسيما إذا كان للمؤلف المقصود أكثر من كتاب في قائمة الببليو جرافيا (المراجع).



### حواشي مقدمة المؤلف

| انظر الباب السادس حواشي ١٤٣-٤٤.                                                           | (1)            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| انظر الباب العاشر حواشي ٧-٩.                                                              | <b>(</b> ¥)    |
| عن المناقشات حول ذلك انظر ص١٦٦ والجزء الثاني.                                             | (٣)            |
| Bernal (1980).                                                                            | (\$) -         |
| وعن ألواح أوروك أنظر . (Cornell, 3 Dec. 85)، عن طريق إتصال شخصي) G.Pettinato              |                |
| انظر الباب العاشر حاشية ٧-٩.                                                              | (0)            |
| Goodenough (1970).                                                                        | (۲)            |
| Bernal (1989a).                                                                           | (Y)            |
| Warren (1965, p.8); Renfrew (1972, pp. 345-8).                                            | (A)            |
| Bernal (1983a, 1983b; ).                                                                  | · ( <b>4</b> ) |
| وأنظر أيضاً (1987) وعلى نحو هو الأكثر اكتمالاً (1990).                                    |                |
| Bernal (1980).                                                                            | (11)           |
| Spyropoulos (1972; 1973).                                                                 | (11)           |
| Bernal (1986a, pp. 73-4).                                                                 | (11)           |
| انظر الجزء الثالث.                                                                        | (14)           |
| Herodotos, VI. 53-5.                                                                      | (11)           |
| يشير باك (1979) Buck ص14 إلى نظرية سبيروبولوس ولا يأخذ بها. ولا يقتطف سيميونوغلو          | (10)           |
| Symeonoglou (1985) من مقالاته مع أنه ذكرها في الببليو جرافيا الضافية التي جمعها فسي       |                |
| الموضوع. ودون الإشارة إلى الشكل الهرمي أو أى روابط بمصر فإنه يسفه تأريخ سبيروبولوس (صفحات |                |
| 477-277) أما هيلك (1979) Helck فيهمل سبيروبولوس تماماً.                                   |                |
| Bernal (1988a).                                                                           | (11)           |
| Farag (1980).                                                                             | (1V)           |
| La Marche and Hirschbeck (1984, p.126). For the Irish oaks: personal                      | (14)           |
| communication M.G.L. Baillie to P.Kuniholm, Athens, April 1985.                           | , ,            |
| Michael and Weinstein (1977, pp. 28-30).                                                  | (19)           |
| عن الصلة مع الصين أنظر . Pang and Chou (1985, p.816) وعن تاريخ Shang انظر                 | (Y+) ·         |
| .Fan (1962, p.24) وعن تاريخ تعديلي منخفض (Keightley (1978)، وعـن آخـر مرتفـع أنظـر        |                |
| .Chang (1980, pp.354-5)                                                                   |                |

 Stubbings (1973, pp. 635-8).
 (٢١)

 Bietak (1979).
 (٢٢)

 C.Müller (1841-70, vol.III, p. 639).
 (٢٣)

 Hemmerdinger (1969); McGready (1969); Pierce (1971).
 (٢٤)

 . ٤٥ عن فو كار وردود الفعل عليه انظر الباب الخامس حاشية ٥٤.
 (٢٥)

#### حواشي الباب الأول

- (١) يشير النص إلى ممالك أرجوس واسبرطة وعن اعتقاد ملوك اسبرطة المتأخرين في أصولهم وجدودهم من الفكر الجزء الثاني:
  - (٢) وعن قائمة كاملة بالإشارات إلى البلاسجيين أنظر

Iliad, II. 681; F.Lochner-Hüttenbach (1960, pp. 1-93).

lliad, II. 841; X.429 and XVII. 290.

- مسن معطيسات بعسض النقسوش جساءت أول محاولسة مسترددة مسن جسانب الأسستاذ بيتساك مسن معطيسات بعسض النقسوش جساءت أول محاولسة مسترددة مسن جسانب الأسستاذ بيتساك Bietak (1979 p.255)

  حيث اشتقاق اسم Larissa من Larissa في المصرية العرف الإبتدائي r المصرى القديم كان يحول إلى ا في الإغريقية، أما الألف المضعفة في المصرية الوسطى ,3 فكانت تقلب إلى r في السامية. أما الحرف الخنجرى h فكان يسقط في العادة وهناك أمثلة عديدة على أن t في نهايسة الكلمات المصرية تتحول إلى is في اليونانية وعن التفاصيل راجع الجزء الثاني.
- Iliad, II. 841 and XVII. 301.
- (٦) أنظر Strabo, XIII. 621.C، ويقتطف هذا النص للتدليسل على ارتباط Larissai بالطمى والتربة الخصبة وبالبلاسجيين في (1820, p. 126).
  - (۷) وعن ارتباط داناؤس بلاريسا وأرجوس انظر .Pausanias, II.19,3. وأنظر (Frazer, Levi in Bibliography).
- Strabo, VIII.6.9. (A)
  - (۹) أنظر .(۹-158 Ahl (1985, pp. 158)
  - (۱۰) عن Inb hd' أنظر (۱۹۵3, vol.I, p.83) 'Inb hd'

(١٦) بصفة عامة أقبل رأى جوردون... 1968a-b, 1966, 1967, 1968a-b, 1970a-b, 1973, 1975, 1980, 1981), pace Duhoux (1982, p.232 وعن إشتقاق المحتول القبول المحتول الم

J.Bérard (1951, p.129) ,

Lochner - Hüttenbach, p.142. وعن الأصل الكريتي للفلسطين انظر الملحق:

W.F. Albright (1950, p.171) (1A) وعن الإنتقال الميكر للألفبائية انظر

(١٩) عن تأثير الكتابة على اللغة المنطوقة أنظر

Lehmann (1973, pp. 178 and 226), Polomé (1981, pp. 881-5).

(٢٠) انظر الملحق.

, 8

(11)

(11)

(17)

(11)

(10)

Fr. 16, The Great Eoiai (White, p. 264).

Strabo. V.2.4.

Akousilaos, fr.11 وهذا النص مقتطف في .Ridgeway (1901, 1, p.90). وفي مكان آخر في مكان آخر

Apollodoros, II.1.1. The Suppliants, 251-60.

V.80.1.

(٢٤) وبالنسبة لأيسخولوس أنظر . . Herodotos, I. 58 and II. 50.

| راجع .Herodotos, 11.50-5; IV.145; VII.94 وعن أستعراض لآراء أخرى عن البلاسجيين                                           | ( 4 0         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| أنظر .Abel (1966, pp.34-44) , A.B.Lloyd (1976, pp.232-4). عن الأثنيين المبكرين                                          |               |
| بوصفهم "Pelasger und Barbaren" أنظر .(1892, vol.I, p.6) أنظر                                                            |               |
| M. Pallotino (1978, pp. 72-3).                                                                                          | (۲٦           |
| Thucydides 1.3.2.                                                                                                       | (YV           |
| Herodotos, II.50-5, Diodoros, III.61.1.                                                                                 | (۲۸           |
| راجع .Herodotos, VIII.44 عن الكيكروبيس كمصريين انظر الجزء الثاني، وعن هـذا المعتقـد حـول                                | (44           |
| Diodoros, 1.29.1. & Schol. Aristeides, XIII.95, cf. Burton إريختيوس أنظر                                                |               |
| ـ(1972, p.124). أما الرأى الشائع والسائد فهو أنه أصيل.                                                                  |               |
| Strabo, V.2.4. Euripides, Archelaos, وهي شذرة مفقودة وردت عند                                                           | (**)          |
| The Suppliants, 911-14.                                                                                                 | (41)          |
| Strabo, V.2.4. and IX.2.3.                                                                                              | (٣٢)          |
| Pausanias, I.28.3; III.20.5; IV.36.1; VIII.1.45 and 2.1.                                                                | (44)          |
| Pausanias, VIII.1.4.                                                                                                    | (T £)         |
| Niebuhr (1847a, vol. 1,p.28).                                                                                           | (40)          |
| Meyer (1928, vol.2, Pt.1, p.237, n.).                                                                                   | (41)          |
| عن عرض للآراء الحديثة أنظر Abel (1966, pp. 1-6).                                                                        | ( <b>T</b> Y) |
| انظر الباب السابع حاشية ٥٩.                                                                                             | (٣٨)          |
| Thucydides, I.3.2.                                                                                                      | (۳۹).         |
| Ridgeway (1901, vol.I, pp. 280-92); Grumach (1968/9, pp.73-103, 400-30); Hood (1967, pp. 109-34).                       | (2 *)         |
| Herodotos, I.58.                                                                                                        | (\$1)         |
| Grote (1846-56, vol.2, p.350, etc.), Gobineau (1983, vol.1, p.663); انظر Wilamowitz-Moellendorf (1931, vol.1, pp.60-3). | ( <b>£</b> Y) |
| V.Bérard (1894); ch.IX, Note 33.                                                                                        | (             |
| انظر مايلي، والجزء الثاني.                                                                                              | (££)          |
| Sandars (1978, p.185); Snodgrass (1971, pp.180-6); Wardle (1973).                                                       | (£ 0)         |
| انظر الملحق.                                                                                                            | (£٦)          |
| Herodotos, 1.58.                                                                                                        | (£Y)          |
| يشير آبل (Abel 1966, p.13) إلى حقيقة أن هذه المعلومة قد قدم لها بالأداة gar (= لأن، حيث أن)                             |               |
| ما بنيم عن أن هم و دو تو س كان بشم إلى مقولة تقليدية متعارف عليها وليست من ابتداعه.                                     |               |

Herodotos, VII. 94-5 trans. p.473.

(£A)

Chantraine (1968-75, vol.1, p.475b); T.Braun (1982, pp. 1-4).

- (٥٠) يتطلب نطق الحرف اليوناني يوبسيلون ١٥ نفساً إبتدائياً (الهاء في العربية) ومن ثم من المحال أن يكون هناك شكل Yantes وقد يأتي دعم إضافي للإشتقاق المصرى من اسم اغريقي آخر لشعب بدائي ومرتبط كذلك بأتيكا ونعني بايون Paion. إذ يتفق العلماء بأنه صنو للاسم إيون أو إياؤن lon أو إياؤن ولكنهم لم يتفهموا الآلية الموجودة فيما قبل العصر الهيلليني والتي عن طريقها يرتبط هذان الاسمان. انظر البيليوجرافيا التي أوردها كرومي (Cromey 1978, p.63) ويمكن شرح المصدر ببساطة على أنه من الكلمة المصرية p3iwn (بعني "البربري").
- (۱۵) عن Xouthos أنظر Xouthos أنظر (۱۵) جاله (1895-1909, VII.44 & Pausanias, VII.1.2 بوسيدون إله الأيونين أنظر (۲۵) Farnell (1895-1909, vol.4, pp.10-11, 33-4, etc.) إن عدم اليقين في الحرف السيني (من سين) في بداية Xouthos و Zethos الذي قد يكون صورة أخرى لسيث Seth ربما جاء من الخلط بالإله الكنعاني "سيد" إله البحر والصيد فالأصل السامي Poteido/an الصيد الذي يمثل نشاطا "محوريا" في عبادة سيت وبوسيدون الذي كان اسمه يكتب أحيانا Poteido/an وانظر الجزء الثالث.
  - (٥٢) أنظر (Gomme (1913) وعن استمرار هذا التأثير أنظر

Muhly (1970, esp. p.40), R.Edwards (1979, p.65, n.63).

R.Edwards (1979, p.77, n.70.

(۵۳) أنظر

K.O.Müller (1820-4, vol.1, pp.113-21).

( **5** £ )

(ه) (ه) R.Edwards (1979, p.77, n.70); Chantraine (1968-75, vol.I, p.21). ولعل الجذع السامي الغربي الذي وجد في adana الإبلية Eblaite قد جاء من الأصل المصرى ععني المندوب أو الحاكم

Merkelbach and West (frs 141 and 143).

(07)

Strabo, VIII.6.8 & fr.17. وتلك الفقرة المقتطفة عند Catalogue of Women, fr.16 وتلك الفقرة المقتطفة عند (٥٧) Kinkel (1877, fr.1) & R.Edwards (1979, p.75). انظر

Parian Marble, 1.11.44-5 and Herodotos, IV.53.

(AA)

وعن عرض قديم للتقديرات أنظر Tatian, 1.31 وعن دراسة حول التاريخ القديم للشاعرين أنظر Jacoby (1904, pp.152-8).

(٩٥) أنظر (1982, p.286) Forrest (1982, p.286) وعن تغطية جيدة للببليوجرافيا حول الدراسات الحديثة عن ميسيو دوس وتواريخه راجع: (200-28) G.P.Edwards (1971, pp.1-10, 200-28). وعن المزيد حول هوميروس انظر الباب السادس حاشية ٣. وعن دراسات حول تاريخ متأخر لإنتقال الحروف انظر الباب التاسع حواشي ٢٤-١٩.

Bernal (1987a; 1988). ٧٠١) عن كل هذه التواريخ وظلالها السياسية أنظر (٦١) عن وجهة النظر هذه وشيوعها انظر Finley (1978, pp.32-3). كانت الإشارات إلى الفينيقيين وراء ماذهب إليه بعض العلماء من أن "الأوديسيا" قبد نظمت في وقت متأخر عن "الالياذة" إلى حد كبير (Nilsson, 1932, pp.130-7; Muhly, 1970). ويقول موهلي (Muhly (p.20, n.6) أن هذا الواي قد طوح حتى في العصور القديمة (Longinus, De Sublimitate, IX.13). [ وتجد مناقشة علمية جادة للمشكلة الهومرية في المؤلفات العربية التي نشرها كل من محمد صقر خفاجة وعبد اللطيف أحمد على ولطفي عبد الوهاب وأحمد عتمان. المواجع ٢. Albright (1950, pp.173-6; 1975, pp. 516-26); Cross (1974, pp. انظر ۲۲) 490-3; 1979, pp. 103-4; 1980, pp.15-17; Sznycer (1979, pp.89-93); Naveh (1982, pp.40-1); Helm (1980, pp.95-6, 126). Finley (1978, p.33). (37) (٦٤) أنظر الجزء الثالث. Finley (1978, p.33). (70) Forrest (1982, pp. 286-7). (77)(٦٧) يقبل والكوت هذا الإحتمال. (٦٧) Walcot (٦٨) أنظر Walcot (1966, pp.27-53) ينبغي أن نشير إلى حقيقة أنه بينما لا يحدث خلط بين زيوس وماردوك في بلاد الإغريق فإن زيوس كان دوماً يعتبر صورة مطابقة لآمون. ومن ثم فمن المحتمل تماماً أن الأنساب التي تدور حول زيوس قد أخذت من مصر في الألف الثانية ق.م. وعن آراء والكوت حول العلاقة بين مصر وفينيقيا انظر الباب العاشر حاشية ٣٣. (١٩٨) لا يوجد سبب للشك في أن بيبلينوس تعنى من بيبلوس Works and Days, p.589. (٧٠) كان شليج إ W.A.Schlegel أول من طرح فكرة أن "الضارعات" جزء من ثلاثية: عام ١٨١١ انظر . Garvie (1969, p.163) وعن موضوعاتها أي المسرحية أنظر & Garvie (1969, p.163). III.1.1, Nonnos (Dionysiaka, II.679-98, III.266-319), & the Scholiast on Euripides' The "Phoenician Women". وكسل ذلسك لخصبه إدوار دز . R.Edwards (1979, pp. 27-8) وأنظسر كذلسك Garvie .(1969,p.163) وعن الإشارات إلى أميموني أنظر Frazer (1921, vol. I, p.138, n.2). Garvie (1969, p.29). وأورده F.R.Earp (1953, p.119), (V1)(YY) Garvie (1969, pp.1-28). Garvie (1969, pp.29-140). (YY)

Johansen and Whittle (1980, vol.2, p.128).

(٧٤) أنظر .The Suppliants", 1.154 وعن منافشة حول ذلك أنظر

Pauly-Wissowa, IV,2,2094-8. انظر المقال في .Scholiast on "Hekabe" 886 (۵۷) راجع وعن ازدواجيته انظر .(1969, p.164, n.3). وعن ازدواجيته "The Suppliants", Is.911-14, trans. Weir Smyth pp. 89-91. (YX) (٧٧) راجع: .Diodoros, 1.24.8 وتقول مصادر معلوماته بأن الإلهة إيو هي ايزيس. 46.20. Astour (1967a, pp.86-7, 388). (YA)Johansen and Whittle (1980, vol.2, p.171). (**Y9**) (۸۰) راجع: Is. 155-8, 228-34, 822-4. وانظر Johansen and Whittle (1980, vol.2, p.184). (۸۱) أنظر Ahl (1985, esp. pp.17-63). Garvie (1969, pp.71-2). ويستخدم هيرودوتوس (Herodotos, IV.199) كلمة bounos بمعنى التل رمع أنها الكلمة المستخدمة دوماً فيي اليونانية الحديثة للدلالة على الجبل وهو استخدام نادر في اللغة الإغريقية القديمة) ويقول إنها جاءت من قورينس (الشحات) في ليبيا أنظر (p.71). & Johansen and Whittle (1980, vol.2, pp.105-6). ويبدو لي أنه من المقبول به الربط - ولو من باب اللعب بالكلمات أو التورية - بالجذع المصرى القديم .vbn الموجود في الكلمات wbn بمعنى "يطلم مثل الشمس" و bnbn (القمة، الذروة أو التل البمارز) أنظر A.B.Lloyd (1976, pp.318-19) Garvie (1969, p.72). **(**\(\pi\)\) J.Bérard (1952, p.35). (AE) (۸۵) ويورد كل من أستور وجوهانسين وهوتيل ,Johansen & Whittle ويورد كل من أستور وجوهانسين وهوتيل ,۸ .(1980, vol.2, p.45) دون ذكر المرجع اعتراضات J.R.Harris على كمم هذا الصائت حيث أصيب ببعض التحريف من جراء التغيير والإستعارة وهي قضية ضعيفة. وقد أشار كل من جوهانسين Johansen و هُوتيل Whittle إلى اهمال الكم في تأصيل اشتقاقات أيسـخولوس (ص ١٠٥) وكمان هجوم هاريس Harris الرئيسي على الأسس الإيديولوجيسة للقسول بسأن الربسط بين Epaphos

- و Aphophis لا معني له.
- Iliad, 1.270; 3.49 and Odyssey, 7.25; 16.18, cited in Johansen and (AR) Whittle (1980, vol.2, p.105).
- (٨٧) الأراء عن معرفة القدامي انظر على سبيل المشال (Fréret (1784, p.37 وعـن وجهـة النظـر الحديشة أنظر Sheppard (1911, p.226).

Vercoutter (1975, cols 338-50).  $(\Lambda\Lambda)$ 

Van Voss (1980, cols 52-3). (A9)

The Suppliants, 260-70 (trans. Weir Smyth, 1922, vol.1, p.27). (4+)

647

- /an Voss (1980, cols 52-3); Budge (1904, vol.1, p.198).
- (٩٢) كاستور المشار إليه عند يوسيبيوس .(Eusebius, 1866, p.177) وعن تعفيدات بص يوسبييو أنظر: .(A.A.Mosshammer (1979, pp.29-112) وانظر كدلك (1784, p.20) انتخاطره حواشي ١٠٠٨ عن مختلف معاني الإسم أرجوس.
- ենքը. 13:22-33; Deut. 1:28, 2:10-21, 9:2; Josh. 11:21-2, 14:12-15, 15:14 & (Գ۳) ե5: 1 3-14; Judg. 1:20.
- عن الفلسطين انظر الملحق. يرى جوبينو Gobineau 1983 vol.1, p.663 أن إيساخوس و عمامية anáq من السامية
- (٩٤) فى Num. 13.22 يقال بالتحديد إن Hebron النبي ربما كانت الاسم الأحدث لقريبات عوب Qiriat Araba قد أسست قبل زون Zoan بسبعة أعوام. وزون يبدو أنها هي عاصمه الهيكسسو سم افاريس Avaris المؤسسة في القرن السابع عشر أو قبل ذلك.
  - (٩٥) راجع (Fréret (1784, p.37). إن إشتقاق الكلمة من ٧ng (العقد أو العنق) يبدو فولكلورياً.
    - (٩٦) ستتم مناقشة الجانب الصوتي من هذا الدين في الحزء الثاني.
- الماء الحياة أو العيش والماء المنساب مسألة طبعية وهي متضمنة في الفكرة الإغريقية المنسأخور الفكرة الماء الحياق أو العيش والماء المنساب مسألة طبعية وهي متضمنة في الفكرة الإغريقية المنسأخور الماء الحي" بالماء الحي المنساب المسالة العيرية المنساب مسألة العيرية المنساب الماء الحي المنساب العيرية المنساب المنساب

(۹۸) أنظر: (۹۸)

Johansen and Whittle (1980, vol.2, p.65). (94)

T.T.Duke (1965, p.133).

- . (١٠٠١) أقبل وجهة نظر:
- Ani (1985, pp.151-4) أنظر: (4-151-4). وعن جذور فكرة إعتبار ايزيس والقمر شيئا واحداً عنــد المصــريـــير القدامي والإغريق أنظر: . (Hani (1976, p.220)
- (۱۰۲) أشرنا في المقدمة إلى الأصول المصرية لأثينة Athena مثل أصول زوج ليبيا بوسيدون Oseidon حرف وسوف نتناولها بالتفصيل في الجزء الثاني.
- (۱۰۳) أنظر: Meyer (1892. vol.1, p.81) كما جاء عند Meyer (1892. vol.1, p.81) ويزعم ماير آن تركيبة الإسم بيلوس Belos تدل على أنه لايمكن أن يكون من الكنعانية بعل Baal بل ربحا ممرز الآرامية أوامية أوامية الأرامية أوامية الذن اشتقاق متأخر. ومع ذلك فمن الممكن أن تكون قد تغيرت من Belos إلى Belos في اليونانية.
  - (١٠٤) سوف نناقش في الجزء الثاني التشابك في الجذور المصرية السامية وكذا كلمة Phoinix.

| Astour (1967a, p.81).                                                                                           | ١٠٥)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <ul> <li>ا في نصين متوازين يعودان إلى حوالي ٢٥٠٠ ق.م. أحدهما من المدينة السورية إبلا Ebla والشاني مس</li> </ul> | (۲۰۱     |
| أبوسلابيخ Abu Salabikh (أبو صلاح بيك؟) فيما بين النهريسن نجـد الاسمـين Amni و DA-ne <sup>ki</sup>               |          |
| في مكانين متقابلين – وفيما يُبدو متنافسين – فسي المنطقـة الغربيـة ,G.Pettinato, 1978, p.69)                     |          |
| no.186) واقترح علىّ المؤلف (في لقاء شخصي مارس ١٩٨٣) أن الاسم الأول يمكن ربطه                                    |          |
| بالمدينة الكريتية Amnisos وهو الذي ورد في نقوش خط الكتابة بـ Linear B وفي اللغـة المصريـة                       |          |
| القديمة من الألف الثانية. وفي هذه الحالة – أو حتى في حالة أن Amni كسان مصطلحاً مولـداً للتعبـير                 |          |
| عن "الغرب" وهو في المصوية imn فإن أرض داني Da-ne يمكن أن تكون كريت.                                             |          |
| ) - أنظر .(Helck (1979, pp.31-5; Gardiner (1947, vol.1, pp.124-6) وانظر الجزء الثاني                            | 1 • Y)   |
| عن مزيد من التفاصيل.                                                                                            |          |
| Astour (1967a, pp. 1-80).                                                                                       | ۱۰۸)     |
| ') أنظر                                                                                                         | 1 + 4)   |
| Gordon (1962b, p.21); Yadin (1968); Arbeitman and Rendsburg (1981).                                             |          |
| لمزيد من الدراسات عن هذا الموضوع وآراء جديدة.                                                                   |          |
| Gardiner (1947, vol.1,p.126); Morenz (1969, p.49).                                                              | 11+)     |
| قد يبدو الجذع Ini (ينمو ويكبر) الأصل ولكن الاتجاه العام إلى تحسين اللفظ الذي يحيط بفكرة الموت                   |          |
| عند الإغريق في أصل √0v والموجود في كلمة thanatos وغيرها يجعل كلمــة "الموت" ذات علاقـة                          |          |
| أو "ذات إيحاءات" بالكبر في السن". وعسن ربط المصريبين فكرة الموت بكبر السن أنظر                                  |          |
| .Hornung (1983, pp.151-3).                                                                                      |          |
| ) وعن الشكوك في هذا التراث انظر ماسبق في المقدمة ص١٢٩–١٣٣                                                       | 111      |
|                                                                                                                 | 1 1 Y ;  |
| •                                                                                                               | 114      |
|                                                                                                                 | )<br>11£ |
|                                                                                                                 | 110      |
|                                                                                                                 |          |
| رقارت:                                                                                                          | • •      |

(117)

(114)

(111)

(111)

Herodotos, II.182 (trans. p.201).

Herodotos, IV.147 (trans. p.319).

Herodotos, II.171 (trans. p.197).

Herodotos, V.58 (trans. p.361).

| راجع (trans. pp.149-51) Herodotos, II.49-52 (trans. pp.149-51) وعن محاولات أكثر تفصيلا وحداثة | (171) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Froidefond (1971, pp.145-69); A.B.Lloyd (1976, vol.2, pp. 224-6).                             |       |
| Herodotos, 11.55-8.                                                                           | (177) |
| .Plutarch, De Malig وعن الجدية التي بدأ العلماء المحدثون يعالجون بها كتابات هيرودوتوس في      |       |
| الخمسين سنة الأحيرة أنظر A.B.Lloyd (1976).                                                    | , ,   |
| Herodotos, 11.49 (trans. p.149).                                                              | (171) |
| Thucydides, I.8.                                                                              | (170) |
| Herodotos, VI.53-4.                                                                           | (144) |
| Thucydides, I.3.2.                                                                            | (144) |
| انظر على سبيل المثال Sondgrass (1971, p.19).                                                  | -     |
| راجع Thucydides I.3.2 وعن المناقشة حول ذلك أنظر Strabo, VIII.6.6. تستخدم الصيغة               |       |
| ,καθ Ελλαδα και μεσον Αργος "عبر هيللاس وأرجوس الوسطى" للدلالة على بسلاد الإغريس              | ` /   |
| في الأوديسيا .Odyssey, 1.343-4; IV.726, 816; XV.80                                            |       |
| Thucydides, I.1.                                                                              | (144) |
| راجع: .(Panegyrikos, 50 (trans. Norlin, p.149) وعن سياق هذه الخطبة أنظر                       | (141) |
| ر (1900, pp. 540-1, 568-9). وانظر أيضاً: Snowden (1970, p.170), وانظر أيضاً:                  | ` .   |
| برهاناً على أن الإغريق لم يعرفوا العنصرية.                                                    |       |
| Diogenes Laertius, VIII.86-9; de Santillana (1963, pp.813-15).                                | (177) |
| Helen, X.68 (trans. p.226).                                                                   | (177) |
| عن الذين Pace Smelik and Hemelrijk (1984, p.1877), Bousiris, 30. عن الذين                     | (174) |
| ارتدوا ألوانًا مخالفة للألوان المصرية على أكمامهم.                                            | , ,   |
| Bousiris, 16-23.                                                                              | (140) |
| Bousiris, 28.                                                                                 | (177) |
| أنظر Cicero, Tusculanae Disputationes, V.3.9; وستتم مناقشة اشتقاق كلمة                        | (147) |
| sophia "الحكمة" من المصرية "أعلم، أتعلم" في الجزء الثاني.                                     | ` ,   |
|                                                                                               | (۱۳۸) |
| الإسم سلاميس Salamis الذي هو اسم ميناء في قبرص وفي غرب أثينا وقد كان ملجـاً أمن وســلام       | •     |
| للسفن فهو بوضوح من اشتفاق سامي أي "سلام" الموجود في الاسم العربي "دار السلام" ولقد ثبت أن     |       |

Wilamowitz-Moellendorf (1919, vol.1, pp.243-4; vol.2, p.116, n.3). (174)

أثينا هي الطرف الضعيف في الإتحاد.

| Plutarch, De Iside, 10; Lykourgos, 4; Froidefond (1971, pp.243-6).                                    | (1\$1)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| وفى الحاشية ٧٧ يعترف أن سترابون – القرن الأول – يشير كذلك إلى دين ليكورجوس لمصر.                      |          |
| انظر الجزء الثاني.                                                                                    | (1\$1)   |
| Bousiris, 18 (trans. p.113).                                                                          | (1'£1)   |
| Froidefond (1971, p.247).                                                                             | (1 \$4") |
| راجع .Herodotos, II.81 ولتأكيد متـأخر أنظر  Diogenes Laertius, VIII.2-3 ، وعـن                        | (1 £ £)  |
| محاولة الإنكار أنظر Delatte (1922, p.152). محاولة الإنكار                                             |          |
| Bousiris, 28; Isokrates, p.119.                                                                       | (150)    |
| Norlin's trans., p.112, n.l. انظر على سبيل المثال                                                     | (141)    |
| Froidefond (1971, pp. 240-3).                                                                         | (1£Y)    |
| وعن عرض للمناقشات بين أنصار النموذج الآرى من العلماء حول ما إذا كان أفلاطون قـد زار مصـر              | (144)    |
| . Froidefond (1971, p.269, n.24) and Davis (1979, p.122, n.3). ومن                                    |          |
| الملاحظ على أية حال أن دافيس Davis يشير إلى أن "هذه الرواية لم ينكرها صراحـة أحـد من علمـاء           |          |
| الكلاسيكيات الموثوق بهم" إلا أنه ينبغي أن نشير إلى أن أكبر المتشككين في زيارة أفلاطون لمصر نجده       |          |
| فى شخص T.Hopfner ولاسيما فى مؤلفه .T.Hopfner ولاسيما فى مؤلفه                                         |          |
| Phaidros, 274 D (trans. H.N. Fowler, p.563).                                                          | (1 £ 4)  |
| Philebos, 16C; Epinomis, 986E-987A.                                                                   | (10.)    |
| Davis, 1979, pp. 121-7.                                                                               | (101)    |
| Proklos, In Tim. LXXVI (trans. Festugière, 1966-8, vol.I, يشار إليه عند                               | (101)    |
| .(p.111) إما رواية افلاطون حول اسطورة أطلانطيس (أتلانتيس) فسوف يشار إليها فيما بعد.                   |          |
| Marx, Kapital, vol.I, Pt.4 (1983, p.299).                                                             | (104)    |
| Popper (1950, pp. 495, 662).                                                                          | (10£)    |
| عن الأول أنظر .(A.E. Taylor (1929, pp.275-86 وعن الثاني انظر على سبيل المثال Lee                      | (100)    |
| (1955, Introduction).                                                                                 |          |
| راجع Herodotos, II.29, 62; Plato, Timaios, 21E. وعن التفاصيل حول العلاقة الحقيقية                     | (101)    |
| بين سايس Sais وأثينا انظر الجزء الثاني وانظر بونال بين سايس Sais وأثينا انظر الجزء الثاني وانظر بونال |          |
| Timaios, 22B (trans. Bury, 1913, p.33).                                                               | (104)    |
| راجع .Timaios, 23A ومن المحتمل أن يكون أفلاطون هنا يسجل رواية أقدم. وعـن الأسـاطير التـى              | (101)    |
| تدور حول الكوارث سنناقشها في الجزء الثاني ومن المحتمل أن يكون هناك نوع من التسمية المقدسة أو          |          |
| اللعب بالألفا ط أو التورية Paranomasia بحيث أن الكاهن يعنى بالنسبة لأثينا Ht.Nt "المقـدس"             |          |
| ومن هنا الاسم القديم لسايس انظر المقدمة والجزء الثاني و .(Bernal (1985a, p.78                         |          |

Menexenos, 245D. (١٥٩) - بالنسبة لايسوكراتيس أنظر حاشية ١٣٣ أعلاه وعن أفلاطون أنظر (١٦٠) انظر حاشية ١٣٢ أعلاه. Meteorologika, I.14.351b, 28. (171)Metaphysika, I.1.981b. (177) (١٦٣) راجع .De Caelo, II.14.298a وعن انحاولات الحديثة لحذف الفلسك من القائمة أنظم Froidefond (1971, p.347.n.35). Froidefond (1971, p.350, n.61). (178) (١٦٥) أنظر G.G.M. James (1954, pp.112-30) الذي يزعم بأن هذا الموقف أتناح لنه أي أرسطو الإقتراب من المكتبات المصرية التي بدورها تستطيع أن تشرح الحجم غير المعقول وكنذا المدى الواسع لكتابات أرسطو. هذا الرأى وكذا الإتجاه العام لإعتبار الفتوحات اليونانية في الشرق الأوسط قلد تكررت في الفتوحات العربية الاسلامية بعد ذلك بألف عام - وهكذا فإنهم أغرقوا أو عربوا الكثير من الثقافات السابقة وأضاعوا بقيتها. - هذا الرأى لا يمكن التحقق منه جدياً ولكنه بحاجة إلى تمحيص. H.-J. Thissen (1980, cols 1180-1). (177)(١٦٧) وردت الإشارة إليه عند Diodoros, XL.3.2, trans. F.R.Walton and R.M.Geer, vol.XII, p.281. (١٦٨) ترد الإشارة إلى هذه الرسالة عند كل من I.Maccabees XII: 20-2 and Josephus, Antiquities XII.226. ومع أن الأستاذ مومليانو Momigliano يثق في كل الوثسائق المواردة عند I.Maccabees إلا أنه يتحفظ على هذه الرسالة أي أنه مشكوك في صحتها. ولأنه يعمل داخل دائرة النموذج الآري فمن الطبيعي أن يعامل فكرة العلاقة بين اليهود والإسبرطين على أنها من اللامعقول (Momigliano 1968, p.146) راوسون (E.Rawson (1969, p.96) فهر كذلك لا يصدق الأمر. ولا يشير أحدهما إلى عمل ماير E.Meyer المتعمق في هذا المجال (1921, p.30) حيث يقيل أصالمة هذه الرسالة وصحتها ويربطهما يعممل هيكاتمايوس ولا يشمك فيهما كمل ممن كلاوسمنر J.Klausner (1976, p.195) و أستور J.Klausner (1976, p.195) (١٦٩) عن المناقشية حيول ما إذا كيان كادموس مصرياً أو فينيقياً أنظر (١٦٩) وعن الاختلاف بين المؤرخين القدامسي حسول تساريخ قسدوم كسادموس إلى بسلاد الإغريسق أنظم R.Edwards (1979, p.167). Zenodotos, quoted in Diogenes Laertius, VII.3 and 30 (trans. Hicks, (۱۷٠) vol. II.p.141). Diodoros Sikeliotes, 1.9.5-6 (trans. Oldfather, vol. 1, pp.33-5). (111)

(1YY)

Diodoros Sikeliotes, V.57.1-5 (trans. Oldfather, vol. III, pp.251-3).

| -                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Diodoros Sikeliotes, V.58.                                                               | (174) |
| Oldfather, vol. III, pp.252-3).                                                          | (1Y£) |
| Diodoros Sikeliotes, 1.9.5-6 (trans. Oldfather, vol. I, pp. 33-5).                       | (140) |
| Diodoros Sikeliotes, 1.28-30 (trans. Oldfather, vol. I, pp.91-7).                        | (171) |
| Pausanias, II. 30.6 (trans. Levi, vol. I, p.202).                                        | (177) |
| Pausanias, II .38.4 (trans. Levi, vol. I, pp. 222-3).                                    | (144) |
| تمت الإشارة في المقدمة إلى فكرة اعتبار بوسيدون صورة من سيت وسوف نفضل القسول فسي          | (174) |
| الجنوء الثالث.                                                                           |       |
| Pausanias, IV.35.2 (trans. Levi, vol. II, p.187).                                        | (14+) |
| Pausanias, IX.5.1 (trans. Levi, vol. I, p.317).                                          | (141) |
| انظر الحاشية رقم ٥٠ أعلاه.                                                               | (141) |
| De Malig. 13-14 (trans. Pearson and Sandbach, pp.27-9).                                  | (144) |
| L. Pearson and F.H. Sandbach, p.5.                                                       | (141) |
| Pausanias, IX.16.1 (trans. Levi, vol. I, p.339, n.75).                                   | (140) |
| راجع .(Pausanias, III.18.3 (trans. Levi, vol. II, p.62 وسنناقش هـذه النبـؤة في           | (144) |
| الجنوء الثالث.                                                                           |       |
| Pausanias, III.18.3 (trans. Levi, vol. II, p.62 and Levi's note 153).                    | (144) |
| F.Dunand (1973, p.3); S.Dow (1937, pp.183-232).                                          | (144) |
| راجع (Arrian, Alexander, 111.3.2; Lane-Fox (1980, pp.202, 207). عن القرون                | (149) |
| انظر التشابه المذهل بين عملة سكندرية وأخرى لآمون في قوريني (= الشمحات) - مسنوطنة إغريقية |       |
| على ساحل ليبيا – في Lane-Fox (1980, pp.200-1). تصور عملات قوريني آمون أحياناً على        |       |
| نحو يشي "بلمسة اللم الزنجي" أنظر . (Seltman (1933, p.183                                 |       |
| Arrian, IV.9.9; Lane-Fox (1980, pp.388-9).                                               | (14+) |
| Hornung (1983, pp.93-5).                                                                 | (111) |
| راجع .74-Diodoros Sikeliotes, III.68 وانظر الجزء الثالث حبول هذا الدميج الإغريقي -       | (111) |
| و لاسيما الكريتي – في مجال الدين.                                                        |       |
| راجع 1.20-1.17.3 Diodoros Sikeliotes, اعن العلاقة بين أوزيريس – جواب الآفاق لتعمسير      | (194) |
| الأرض – وديونيسوس انظر بلوتارخوس Plutarch, De Iside 13, 365B. Helck                      | . ,   |
| (1962, col. 505). ينكر هيلك أن أسطورة فتوحات أوزيريس ذات أصول في النزاث المصرى.          |       |

ويقول هاني J.Hani "من المدهش ملاحظة أن هيلك قمد حمذف "النشميد إلى أوزيريس" الموجود في

| اللوفر والذي يشير إلى هذه الرواية وذلك النزاث المصرى. على أن هذا الحذف لا يذهلني لأنه جاء مــن |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الحصن الآرى العتيد أي موسوعة باولى فيزوفا Pauly Wissowa".                                      |       |
| Bakchai, 13-20. See Frazer (1921, pp.324-5).                                                   | (141) |
| Arrian, IV.9.5, 10.6; VII.20.1.                                                                | (140) |
| Arrian, V.2.1 (trans. Robson, vol. II, p.7).                                                   | (111) |
| Arrian, VI.27.2 (trans. Robson, vol. II, p.191).                                               | (14Y) |
| أنظر ;Lane-Fox (1980, pp.121-3 وعن الأسلوب المصرى في الدفن راجع الباب العاشر:                  | (114) |
| ص۳۸۵–۵۸۵.                                                                                      |       |
| انظر . Parke (1967, pp. 222-30). وعن رأى آرى متطرف راجع: Parke (1967, pp. 222-30).             | (111) |
| (1930. وعن حياة فيلكن الناجحة في ظل الرايخ الثالث راجع:       (1980, p.136).                   |       |
| انظر أيضا: .(Hani (1976, p.8 عن ببليوجرافيا لهـذا الإتجاه. وهناك سلسلة متصلة من مؤلفات         | (**)  |
| Etudes préliminaires aux religions مكرسة لهذا المرضوع M.J.Vermaseren                           |       |
| orientales dans l'empire romain. Leiden: 1961).                                                |       |
| Z 9r (1950, pp. 151-2); Froidefond (1971, p.228); Dunand (1973, p.5)                           | (**1) |
| Pa · nias, I.41.4; Dunand (1973, pp. 13, 99).                                                  | (۲۰۲) |
| Dunand (1973, p.89).                                                                           | (۲۰۲) |
| Pausanias, 1.41.4; II.3.3; II.32.6; III.9.13; III.14.5; III.18.3; IV.32.6; VII.25.5; X.32.9.   | (Y+£) |
| عن انتشار عبادة ايزيس - على سبيل المثال - انظر الببليوجرافيا - غير الكاملة - وإن كانت ضخمة     | (4.0) |
| Leclant (1972, 1974).                                                                          |       |
| Smelik and Hemelrijk, 1984, pp.1931-8.                                                         | (***) |
| R.Lambert, 1984, esp. pp.121-7 and 157-60.                                                     | (Y•Y) |
| Smelik and Hemelrijk (1984, pp. 1943-4).                                                       | (۲۰۸) |
| De Republica, III.9.14 (trans. Smelik and Hemelrijk, 1984, p. 1956).                           | (۲・٩) |
| Smelik and Hemelrijk (1984, pp. 1965-71).                                                      | (*1*) |
| انظىر – كمشل واحمد من بين الكثير – بلوتمارخوس وإشمارته إلى النشيد المذي يسمى أوزيريمس          | (***) |
| "ذلك الذي يختفي في أحضان الشمس" (372B-54) والإشارات المصريمة إلى حضن المروح                    |       |
| Re وروح أوزيريس. ويقول هاني Hani (1976, p.219) عن ذلك "هنا مرة أخسري يمكسن                     |       |
| الإعتماد على معلومات بلوتـارخوس الجديـرة بالثقــة".                                            |       |

| أنظر .(Gwyn Griffiths (1980, col.167 وينبغي أن نشير إلى أن جريفيئز لا يقبسل الإقملال من<br>شأن المصادر الإغريقية حول الحضارة المصرية كما يفعل آخرون مثل فروادفون                                                              | (* 1 *)          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Froidefond (1971).                                                                                                                                                                                                            | (*14)            |
| راجع .(Plutarch, On Isis 35.364.E (trans. Babbit, p.85). كثيرة ومن بينها نشير بصفة خاصة إلى العلاقة بين العبادة الدلفية والمصرية في هذا المؤلف وغيره Jeanmaire (1951, p.385); Hani (1976, p.177). See also Heliodoros, II.28. | (*11)            |
| 13, 356B; 28, 362B.                                                                                                                                                                                                           | (110)            |
| Griffiths (1970, pp.32 0-1).                                                                                                                                                                                                  | (*17)            |
| Clement of Alexandria, <i>Protreptikos</i> , II.13.                                                                                                                                                                           | (۲۱۲)            |
| Snodgrass (1971, pp. 116-17).                                                                                                                                                                                                 | (۲۱۸)            |
| Heliodoros, 11.27.3.                                                                                                                                                                                                          | (۲۱۹)            |
| Apuleius, XI.5 (trans. Griffiths, 1975, p.75).                                                                                                                                                                                | ( <b>* * *</b> ) |
| lamblichos, VII.5.3 (trans. T.Taylor, 1821, p.295).                                                                                                                                                                           | (111)            |

## عواشي الباب الثاني

| Gibbon (1776-88, vol.3, pp. 28, 199-200; vol. 5, pp. 109-10).                               | (1)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وتجدر الإشارة هنا إلى أن المكتبة الكبري (الأولى) قد دمرت عرضاً على يند جيش يولينوس قيصنر    |      |
| (الواقع أن الذي أحرق هو جزء من المكتبة فقط. المراجع) ]، أما المكتبة الصغـري (الثانيـة)      |      |
| فقد كانت لا تزال الأعظم في وقتها.                                                           |      |
| Baldwin Smith (1918, p. 169). أنظر على سبيل المثال                                          | (۲)  |
| Juster (1914, vol. l, pp. 209-11, 253-90).                                                  | (٣)  |
| Juster (1914, vol. I, p.211); Baron (1952, vol. 2, pp. 93-8, 103-8).                        | (\$) |
| Herodotos III 27-43.                                                                        | (0)  |
| عـن ثـراء المعابد المصويـة الفـاحش والأعـداد الضخمـة مـن العبيـد التـي كـانت تتبعهـا راجـع: | (7)  |
| Cumont (1937, pp. 115-44).                                                                  |      |

| Ezra 1: 2-4.                                                                                                                  | (4)          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Neusner (1965, vol. 1, pp. 70-3).                                                                                             | ( <b>y</b> ) |
| عن وجهتي نظر معارضتين في هذا الموضوع راجع:                                                                                    | (1)          |
| de Santillana (1969); Neugebauer (1950, pp. 1-8)<br>Virgil, Eclogues, IV. lines 4-10 (trans, Fairclough, 1932, vol. 1, p.29). | (1.)         |
| Pulleybank (1955, pp.7-18) Pulleybank (1955, pp. 7-18).                                                                       | (11)         |
| Finkelstein (1970, p. 269).                                                                                                   | (1 Y)        |
| راجع بصفة خاصة الأبواب ٤١-٥٤ (369C -369C). وينسب اكتشاف هذه الظاهرة إلى هيبارخوس                                              | (۱۳)         |
| الفلكي الذي عاش في الإسكندرية إبان القرن الثاني قبل الميلاد.                                                                  |              |
| Gardiner (1961, pp. 64-5); von Bekarath (pp. 297-9).                                                                          | (11)         |
| أنظر Griffiths (1970, p. 34). وللأقباط إصطلاح مستعمل ومثير للإهتمام هسو: هاسييي" Hasie                                        | (10)         |
| والذي يقترح "سيرني" Cerny أنه مشتق من اللفظ الأقدم: هسي" Hsi بمعنى الغارق المبارك" وربما كان                                  |              |
| لهذا إرتباط ما بهذه الأساطير. أما أصل الكلمة اليونانية "Hosio" بمعنى مقدس أو خال من الدنس فيبدو                               |              |
| أنه أيضاً قد اشتق من اللفظ السابق، وقد يكون هذا الإفتراض أرجح من كونه مأخوذا عن الجذر الهسدو~                                 |              |
| أوروبي (إس) "ves" بمعنى "يكون"، وسوف نناقش هذه القضية بتفصيل أكثر في الجزء الثالث.                                            |              |
| Lambert (1984, pp. 126-42).                                                                                                   | (11)         |
| Gamer-Wallert (1977, pp. 228-34); Griffiths (1970, pp. 342-3, 422-3).                                                         | (۱۷)         |
| رغم أن الإله "داجون" Dagon قد تكون له علاقة بالكلمة اليونانية "دراكون" Drakon بمعنى سمك أو                                    | (1A)         |
| "دراجون" بمعنى تنين، إلا أنه إرتبط بشكل تقليدى بالكلمة العبرية "داج" Dag بمعنى سمك أيضاً، كما                                 |              |
| تعنى كلمة "داجان" Dagan حبوب أو طعام، ويوجد إله قديم لدى الساميين يسمني "داجـان" يبـدو أنـه                                   |              |
| قد ظهر في "إبلا" في الألف الثالث قبل الميلاد. راجع: Pettinato, (1981, pp. 246-8). وعلى أية                                    |              |
| حال فالإسرائيليون لا ينظرون بشكل عام للأسماك على أنها من المقدسات أو المحرمات.                                                |              |
| John 21: 1-14.                                                                                                                | (11)         |
| Baldwin Smith (1918, pp. 129-37).                                                                                             | (**)         |
| راجع De Baptismo, l. وعن موضوع الأسماك التي تعيش في "الماء الحي" في فكر المسيحيين الأوائــل                                   | (**)         |
| انظر Daniélou (1964, pp. 42-57). وربما كنان ترتيلياًن و Tertullian يشير بشكل من                                               |              |
| الأشكال إلى الحقيقة المعروفة بأن "برج الحمل" يتبع أو يأتي بعد برج الدلو "حامل الماء".                                         |              |
| Hornung (1983, p. 163).                                                                                                       | (44)         |

(YT)

Corpus Hermeticum, II. 326-8 (trans. F. Yates, 1964, pp. 38-9).

| عن هذا الموصوع راجع الدراسة الممتازة لديبوى (Dupuis (1822, vol. 1, pp. 75-322) كما                  | (T\$)        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ستتم مناقشة أوجه التشابه هذه في الباب الثامن من هذا الكتاب.                                         |              |
| حدثت عدة محاولات لإختزال الهرمسية وماحولها من فلسفات في نسق واحد، قام بها عدد من                    | (YP)         |
| الدارسين أشهرهم -كرول J.Kroll- اللذي يحيط بالموضوع - بدون شك - أكثر مني. أنظــر                     |              |
| Blanco (1984, p. 2268).                                                                             |              |
| عن مفهوم الرقم "ثلاثة" في العصور القديمة وعصر النهضة راجع: Wind (1980, pp. 41-6).                   | (**)         |
| Des Places (1984, p. 2308).                                                                         | (۲۷)         |
| Hobein (vol.2, p.10, trans. Murray, 1951, p.77. n.1).                                               | (44)         |
| ويشير إليه (1968, pp. 219-20)                                                                       |              |
| Pagels (1979, p. xix).                                                                              | (44)         |
| Porphery, Vita Plotini, X.                                                                          | (٣٠)         |
| Des Places (1975, pp. 78-82).                                                                       | (٣1)         |
| Plato, Republic, XI.                                                                                | <b>(</b> 44) |
| يبدو أن النساء في الغنوسية قد حصلوا على قدر من الحرية يتماشى مع الحرية التي حصلت عليها النساء       | <b>(TT</b> ) |
| من الطبقات العلياً قديماً. راجع: Pagels (1979, pp. 48-69). وبالمثل فيلا يوجمد شبك في أن             |              |
| الظروف الإجتماعية للنساء في مصر القديمة كانت أفضل من مثيلاتهن الكتعانيات أو اليونانيات.             |              |
| باجلس، (Pagels, pp. 63-64). ويقول بروفسور مورتون سميث Morton Smith أن المسيحية                      |              |
| قد أخذت موقفاً متشدداً من المرأة لأن الطبقة الإجتماعية الأكثر تأثيراً داخل الديانة كانت هي الطبقة   |              |
| الدنيا، وكانت المرأة كجزء منها تشكل عنصراً هاماً في إقتصاد العائلة. هذه الطبقة تحولت تدريجياً لتصبح |              |
| جزءاً من الطبقة الوسطى حيث تم عزل المرأة في منزلها.                                                 |              |
| Blanco (1984, p. 2242).                                                                             | (T£)         |
| على سبيل المثال انظر كمثال للأدبيات الهرمسية ماظهر في المكتبة الغنوسية التي اكتشفت في نجع حمادي     | (44)         |
| (Blanco, 1984, pp. 2248-9, 2252). ويوجد ثبت حديث بأهم المراجع التي تبحث في                          |              |
| الهرمسية وعلاقتها بالمدارس الأخرى عند بلانكو: صفحات ٢٢٤٣-٢٠٤٤. وكمثال على العلاقة بين               |              |
| الأفلاطونية الحديثة والهرمس <b>ية أنظ</b> ر                                                         |              |
| Des Places (1975, pp. 336-7); Dieckmann (1970, pp. 18-25).                                          |              |
| وعسن فانمسة بالدراسسات التسبي تبحست فسي أثسر الهرمسسية علسي الغنومسسية راجسع:                       | (የጎ)         |
| Blanco (1984, p. 2278. n.102). وعسن أثرهسا على الأفسسلاطونيسة الحديثسة راجسع:                       |              |
| Des Places (1975, pp. 76-7; 1984, p. 2308)                                                          |              |
| Bloomfield (1952, p.342), cited in Yates (1964, p. 2, n.4).                                         | (۲۷)         |
| Blanco (1984, p. 2264).                                                                             | (TA)         |

| أنظر (Blanco (1984, p. 2272). ومن المثير للدهشة أن نلاحظ كيف تجاهلت الباحشة إلين بـاجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۲,             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| الأثر المصرى وفكر الهرامسة على الغنوسية في كتابها الشهير عن هذا الموضوع بينما حاولت في نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| الوقت الإفتراض بوجود تأثير هندى اعتماداً على أدلة واهية (Elaine Pagels (1979, pp. xxi-xxii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| وأنظر أيضا (Schwab (1984, p. 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| انظر (Yates (1964, p.3). عن قائمة بالدراسات حول الهرمسية في القرن العشرين، وثبت بأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( \$ • )        |
| الأب فيستوجيير في هذا الموضوع أنظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Dieckmann (1970, pp. 18-19); Blanco (1984, pp. 2268-79).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| عن النصوص الغنوسية والتي كتبت أصلاً بالقبطية أنظر Doresse (1960, pp. 255-60).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (11)            |
| Blanco (1984, p. 2273).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (£Y)            |
| يوحد ملخص لأعمال كازوبون Casaubon في: Yates (1964, pp. 398-403); Blanco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (±٣)            |
| (4-2263 .pp. 2263). وسنناقش فيما بعد الطريقة التي اعتمد عليها كازوبون في إنكار وجود أشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| معينة لأنه لم يرد لها ذكر في الأدبيات القديمة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Festugière (1944-9, vol. 1, p.76).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( <b>££</b> )   |
| Kroll (1923, pp. 213-25).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (\$ <b>\$</b> } |
| Cumont (1937, pp. 22-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (11)            |
| وعن إنجازات كومون ودوره في البحث التاريخي راجع: Beck (1984, pp. 2003-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (£Y)            |
| أنظر (91-85 Petrie (1908, pp. 196, 224-5; 1909, pp. 85). وتقــوم فرضيـة بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (£A)            |
| والمرابع المعتاد المعتاد المناطقين المعتاد المناطقين المعتاد المناطقين المعتاد |                 |

Scott (1924-36, vol. 1, pp. 45-6).

Stricker (1949, pp. 79-88); P. Derchain (1962, pp. 175-98). See Griffiths (1970, p. 520) and Morenz (1969, p. 24).

(<sup>(4)</sup>) أنظر (T.G. Allen (1974, p. 280); Boylan (1922, p. 96) ومن الملاحظ هنا أنه لم يورد تاريخاً محدداً، انظر أيضاً:

وعن مناقشة رأى بلوتـــارخوس Plutarch, 61,375 F. Clement, Stromata, VI.4.37. وعن مناقشة رأى بلوتـــارخوس (٢٥). Griffiths (1970, pp. 519-20).

e<sup>°°)</sup> عن مكتشفات إسنا أنظر P.Derchain (1975, pp. 7-10). وعن مكتشفات سقارة أنظر (Morenz (1973, p. 222).

Ray (1976, pp. 136-45).

| T.G. Allen (1974, p. 280).                                                                         | (00)          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| أنظر John 1:l، وعن رفض هــذه الأفكار راجـع: ;Festugière (1944-9, vol. 1, p. 73)                    | ( <b>6%</b> ) |
| Boylan (1922, p. 182).                                                                             |               |
| أنظر (151-139 Breasted (1901, p. 54). G.G.M. James (1954, pp. 139)، ومن الواضح                     | ( <b>6</b> Y) |
| أن بريستيد كان مدركاً تماماً لتعريفات "لاهوتيات ممفيس" أما كلمة "نووس" ٧٥٥ς اليونانية والدالة على  |               |
| العقل الفياض المستخدم في التفكير والإستيعاب فيبدو أنها قد جاءت من الكلمة المصريـة "نــوو" nw أو    |               |
| <b>٧٣٥ بمعنى يرى أو</b> ينظر والتي جاء منها أيضاً الفعل اليوناني "نويو" (٢٥٤٥ بمعنى يدرك أو يلاحظ. |               |
| انظر اللقب p3 nb n p3 h3ty الذي أطلق على تحوت (سيد القلب) والمبذى اعتسره رأى                       | (øA)          |
| شيئاً محيراً (Ray (1976 p. 161)، كما نظر إلى تحوت على أنه قلب الإلــه رع، راجــع: بـــدج           |               |
| Budge (1904,vol. I, pp.400-1)                                                                      |               |
| Budge, (1904, vol. I, pp. 400-1).                                                                  | (P4)          |
| راجع (Pyramid Texts, 1713 C. Griffiths (1970, p. 517). وعن بعض الأدلة الأقدم                       | (1+)          |
| Hani (1976, pp. 60-1).                                                                             |               |
| Froidefond (1971, pp. 279-84). المارات إرجع إلى:                                                   | (77)          |
| Jacoby (1923-9, vol. 3, p. 264); fragm. 25, 15, 9; 16,1.                                           | (% <b>Y</b> ) |
| ظهرت عدة قصاصات من كتابات فيلون عند يوسبيوس الذي كتب في القرن الثالث المسلادي.                     | <b>(44</b> )  |
| Eusebius, Praeparatio Euangelica, 1.9.20-29 and 1.10.                                              |               |
| Albright (1968, pp. 194-6, 212-13; Eissfeldt (1960, pp. 1-15).                                     | (% £)         |
| أنظر (Baumgarten (1981, pp. 1-7, 122-3). وفي الجزء الثالث من كتابي هذا سأحاول البرهنة              | (10)          |
| على أن العديد من الأسماء التي وردت عن فيلمون ولا يمكن تفسيرها فـي ضــوء الوثــانق الأوجاريتيــة أو |               |
| السامية، ربما كان لها أصل مصرى.                                                                    |               |
| أنظر (19-108 Albright (1968, p.225). Baumgarten (1981, pp. 108. لاحظ أيضاً التشابه                 | (11)          |
| والتقارب بين النموذجين الكونيين.                                                                   |               |
| Budge (1904, vol.I, pp. 292-3); Hani (1976, pp. 147-9). Derchain (1980,                            | (44,          |
| cols 747-56).                                                                                      |               |
| Gardiner (1961, pp. 47-8).                                                                         | (AV           |
| Renan (1868, p. 263); Albright (1968, p. 223)                                                      | (14           |
| Baumgarten (1981, p. 92,n.94).                                                                     |               |
| .Albright (1968, p. 193); Eissfeldt (1960, pp. 7-8). Baumgarten (1981, pp. 107-10)                 | (4+           |
| وعن اليوهيميرية في الحضارة الكنعانية وتأثيرها على اليونان أنظر                                     |               |
| Jacoby (1923-9, vol.3, p.812, 15-17). Baumgarten (1981, p.69).                                     | <b>(Y)</b>    |

( Y Y ) Jacoby (1923-9, vol.3, p.810, 2-5). Baumgarten (1981, p.192). (VY) أنظر Pope (1973, p. 302) وسأحاول في الجزء الثاني من كتابي هذا أن أبحث في العلاقــة بـين كــل من تحوت وأبوبيس وهيرميس وكوكب عطارد. (Y£) Seznec (1953, p.12) (VO) Devisse (1979, pp. 39-40); Morenx (1969, p. 115). أنظر (Y%) City of God, 18. 39. (YY)Blanco (1984, pp. 2253-8). (VA)أنظر (Scholem (1974, p.11). وعن اللفائف انظر (Gaster (1964). (Y1) Festugière (1961-5, esp. vol. I). (4.) Scholem (1974,p.9); Sandmel (1979). (41) Scholem (1974, pp. 8-30). (AY) Scholem (1974, p.9).  $(\lambda Y)$ Scholem (1974, pp.30-42). (Af) Lafont et al. II (1982, pp. 207-68). (AO) Scholem (1974, p.45). (11) Scholem (1974, p.31). (AY) Zervos (1920, p. 168, trans. in Blanco, 1984, pp. 2258-9)

راجع نفس العمل لإشارات أخرى عن بسللوس.
توضح قصة هذه الجعارين مدى سيطرة فكرة "النموذج الآرى" على عقول بعض الباحثين. فقد تم العثور على مقبرة "شيلدريك" Childeric في ١٩٥٣، ورغم أن بعض اللقى الأثرية أختفت، إلا أن الكم الأكبر حفظ وتم نشره بسرعة بواسطة طبيب هاو للأشار يسمى جان جاك شيفليه Jean-Jacques الأكبر حفظ وتم نشره بسوية بواسطة طبيب هاو للأشار يسمى جان بحاك شيفليه Chiflet Cabinet ومع أن بعض قطع هذا الكنز الأثرى معروضة في إحدى صالات العرض بساريس Chiflet هذه الطبعة من دقة أذهلت هؤلاء الباحثين المحدث نا يعتمدوا على مانشر في القرنين ١٧ و ١٨ لما في هذه الطبعة من دقة أذهلت هؤلاء الباحثين. وفي أحدث دراسة عن هذا الموضوع قامت بها الدكتورة دوما Dumas عارضت الباحثة أراء شيفليه حول نسبة رأس الثور التي عثر عليها إلى أبيس وكتبت تقول "إننا لسنا بحاجة للبحث عن أصول مصرية أو حتى رومانية". وقالت إن هناك نماذج سكيثية مشابهة على نحو أو آخر (8-42 . 1976, pp. 42). وطرحت بديلا أخر هو التأثير الحيثي، وهي الحضارة الأناضولية التي اختفت قبل ذلك بأكثر من ألف عام. وتفسيرنا لهذا هو ارتباطها بـالنموذج الآرى حيث أن الحيثين اعتبروا من الهندو-أوروبيين. وإذا وضعنا في الاعتبار أن تشيلدريك Childeric كان في الجزء الأكبر اعتبروا من الهندو-أوروبيين. وإذا وضعنا في الاعتبار أن تشيلدريك Childeric كان في الجزء الأكبر من تابعاً للرومان وقضى بعض الوقت في بلاط أتيلا Attila أفي انجر وأن الديانة المصرية قد أثرت

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في الولايات الشمالية للامبراطورية الرومانية المتأخرة أي المانيا والنمسا والمجر الآن وحتى القرن الخسامس (Selem, 1980; Wessetzky 1961). وتشير كذلك إلى حقيقة أن شرلمان المسيحي أعطسي أهميـة خاصة لسرابيس. صفوة القول إنه ليس هناك مايغضب في فكرة أن هناك تأثيراً مصرياً. على أية حال فبال الغضب يظهر عندما فحصت دوما تقرير شيفليه عن الجعارين المصرية في المقبرة فهي تشرح هـذه "العلطة البلهاء" وتقول: "بالتعامل مع العملة الفضية التي كان بعضها قد أصيب بالثقوب فقد أخرج شيفليه -على وجه المقارنة - بعض النماذج من مجموعته بل أخوج أيضاً بعض الجعمارين. وكمان البنديكتسي المثقف برنار أدى مونتفوكو Bernard de Montfoucon (من أعظم علماء عصره) قد ضمة هذه الجعارين بكل إصرار إلى ما أسماه "عملة إفرنجية" ... وتكور هذا الخطأ بسبب ملتمتع به مونتفوكـو من ثقـل ونفـوذ علميين. وهكذا فإن مقبرة تشيلدريك قد تزودت بحوالي عشموين من الجعارين المصرية (1976, p.6). فلماذا ترى دوما في سابقيها مخطئين قد وقعوا في سلسلة متصلة من الزالق؛ هناك في الواقع أسباب ايديولوجية قوية تبرر لماذا حاول علماء القرن التاسع عشر والعشوين استبعاد الجعارين من هـذه المقـبرة. فملوك الألمان والفرنجة الذين أسسوا المملكة الفرنسية كانوا أعزاء جداً في قلب الحق الفرنسي French Right وفي قلب أولئك المؤمنين بالتعاون الفرنسسي الألماني. ولم يكن من بـاب المصادفـة أن شعار حكومة فيشى الفرنسية Vichy France كانت البلطة المزدوجة الافرنجية francisque وهو مثل رائع لما وجد في مقبرة تشيلدريك. ولذلك لم يكن مقبولاً السماح بوجود الجعارين المصرية في مثل هذا المعبد الآرى لأن الجعارين ترمز للقـوة البربريـة الجنوبيـة. [ طبعـاً مـن وجهـة نظـر الآريـين الشــماليين المتحضرين - المراجع ).

Seznec (1953, p. 55). (۸۹)

Blanco (1984, p. 2260; Wigtil (1984, pp. 2282-97). (۹۰)

Festugière (1945, vol. I, pp. xv-xvi; vol. 2, pp.267-75). Scott (1924-36, (۹۱)

vol. I, pp. 48-50); pace Dieckmann (1970, pp. 30-31).

ویبدو آن دیکمان لایعرف شیئا عن هذه النسخ.

Blunt (1940, pp. 20-1). (۹۲)

Wind (1980), p. 10. (۹۲)

Blanco (1984, pp. 2256-60). (۹٤)

Dieckmann (1970, pp. 27-30); Iversen (1961, p.65); Seznec (1953, (۹۰)

Gardiner (1927, p.11). (97) Wind (1980, pp.230-5); Dieckmann (1970, pp. 32-4). (97)

pp. 99-100), and Boas (1950).

Wind (1980, p.7). (4A)

| Bruno, Spaccio, Dial. 3, in Dialeghi italiani, pp.799-800, cited in Yates                               | (99)     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (1964), p.223.                                                                                          |          |
| ) أنظر (14-12 Yates (1964, pp. 12-14). واستعمال المثال هنا غير موفق فمحاورة "المأدبــة" و "الجمهوريــة" | ١٠٠)     |
| لم تكونا هما أشهر أعمال أفلاطون في عصر النهضة بل كانت محاورة "تيمسايوس" والتي بعكس العملين              |          |
| الآخوين كانت تعكس احتراما واضحاً للحضارة المصرية.                                                       |          |
| Wind (1980, p.245).                                                                                     | (1+1)    |
| سنناقش في الجزء الثالث من هذا الكتاب الفرضية القائلـة بـأن هـذه الأسـرار والطقـوس قـد ظهـرت فيي         | (1 - 1)  |
| الدولة الوسطى إن لم يكن في الدولة القديمة.                                                              |          |
| Yates (1964, pp. 84-116); Dieckmann (1970, pp. 38-44).                                                  | (1 - 17) |
| Yates (1964, p.116).                                                                                    | (1 + £)  |
| Yates (1964, pp.360-97).                                                                                | (1.0)    |
| Yates (1964, p.85).                                                                                     | (1+1)    |
| Yates (1964, p.154); Rattansi (1975, pp. 149-66); Kuhn (1970, esp. pp. 128-30).                         | (1+4)    |
| أنظر Festugière (1945-1954, vol.2, p.319) وهو يرد عند Festugière (1945-1954, vol.2, p.319)              | (1+/)    |
| E. Rosen (1970; 1983).                                                                                  | (1+1)    |
| وعن هذا التأثير راجع: Swerdlow and Neugebauer (1984, pp. 41-8). I و أود أن أشكر                         | (11)     |
| هنا د. جميل راغب لمساعدته القيمة لي في هذا الجزء.                                                       |          |
| Swerdlow and Neugebauer (1984, pp. 50-1).                                                               | (111)    |
| Blanco (1984, p. 2261).                                                                                 | (111)    |
| Eliot (1906, ch.6, pp.80-4).                                                                            | (117)    |
| Sauneron et al. II (1970-l, Introduction); Khattab (1982).                                              | (111)    |
| Hill (1976, p.3); Rattansi (1963, pp. 24-32).                                                           | (110)    |
| Seznec (1953, p.238).                                                                                   | (111)    |
| Seznec (1953, pp.253-4).                                                                                | (117)    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                 | (114)    |
| Yates (1964, p. 6).<br>أنظر حاشية ٩٩ أعلاه.                                                             | (111)    |
| · •                                                                                                     | (11)     |
| Yates (1964, p. 351).                                                                                   | (111)    |
| Yates (1964, pp.164-5).                                                                                 | (177     |
| راجع Daneau, 1578 p.9 وهو وارد عند Manuel (1483, p.6.) ولقد استطعت أن أتتبع هذه                         | -        |
| الصلة إلى الوراء حتى (Warbuston (1736-9, vol.3, p. 398). وأنظر أيضاً & McGuire                          |          |
| Rattansi (1966, p.130) والذي يعود بهـذا الاتحـاد إلى العـالم (الفريزيـاني Frisian) أركـيريوس            |          |

Arcerius في حاشية على ترجمته لمؤلف يامبليخوس De Vita Pythagorae المنشور عام ١٥٩٨. وهذه ولقد أظهروا ربطه موسخوس Moschos بموخوس Mochos (أنظر أعلاه حاشية ٧٠) وهذه الفرضيات ليست بهذا الجنون الذي قد تبدو عليه. فهناك رواية تقليدية عن استعارة مصر للمعرفة من سوريا – التي نقول نحن المحدثين عنها الآن فينيقيا وسوريا ومابين النهرين. وليس هناك من اعتراض قوى على ربط موسخوس بالكلمة العبرية أو الآرامية Moseh فالسين كانت تنقل إلى الإغريقية الا المحدثة العبرية أو الآرامية المحدث أن الاسرائيليين كانوا يمتلكون معرفة علمية موازية – أو مساوية – (ولننحي جانباً صفة اعلى أو أسمى) لمعرفة المصريين. أكثر من ذلك فإن الكلمة موازية – عاءت في وقت متأخر كما يدعم ببرهان صوتي نظرية أن هذه الروايات هيللينستية عندما ساد

in M.Stern (1974, vol. I,p. 10). See also Momigliano (1975, pp. 86-8)

ates (1964, p.141) ، وانظر أيضاً (1970, pp.104-5)

الاعتقاد بأن اليهود من كبار علماء الفلك. أنظر Theophrastos, Peri Euseb, I.8, cited الاعتقاد بأن اليهود من كبار علماء الفلك.

## حواشى الباب الثالث

أنظر

(1)

| Contt (4004 m 20 and 7 and 44 and ma                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Scott (1924, p-36, vol. I, pp.41-43); Blanco (1984, pp.2263-4)                        | <b>(Y)</b>  |
| Yates (1964, p.429); Dieckmann (1970,مقتبسا عند, Cudworth (1743, p.320)               | (٣)         |
| (pp.105-7) وللمزيد عن أفلاطونيي كيمبردج والهرمسية انظر ,(pp. 4-6) , pp. 105-7         |             |
| Rattansi (1975, pp. 160-5) ولا يبدو أن الدارسين الذين كتبوا قبل يبتس قد نظروا إلى     |             |
| اهتمامات أولئك بالهرمسية على أنها أمر له مغزاه، انظر (1970) Cassirer الذي كتب قبل ذلك |             |
| بسنوات عديدة، وانظّر أيضاً (Colie (1957).                                             |             |
| انظر ما سبق في الباب الثاني، حاشية ٤٨.                                                | <b>(£</b> ) |
| Yates, (1964, pp.398-9, 432-55); Blanco (1984, p. 2264); Scott (1924-36,              | (0)         |
| vol. I, p.43).                                                                        |             |
| راجع (55-Blanco (1984, p.2264, Yates (1964, pp.432)، وعـن فلــد والحـروف              | (۲)         |
| الهيروغليفية انظر .(Dieckmann (1970, pp. 76-7                                         | ı           |
| Godwin (1979); Iversen (1961, pp.89-90); Dieckmann (1970, pp.97-9).                   | (Y)         |
| Kircher (1652, vol.3, p.568; trans, Yates, 1964, pp.417-17).                          | (A)         |
| أنظر (Tompkins (1973, p-30)، وإنه لمما يؤسى له أن كتاب تومبكنز هذا – وهو مبحث رائع –  | (٩)         |
| قد جرى تجريده من أسانيده البحثية، انظر أيضاً (6-1961, pp. 94.                         | ``')        |
| Gardiner (1975, pp.11-12); Iversen (1961, pp.90-8).                                   | (1+)        |
| •                                                                                     | ( ' ' )     |

| عن إمكانية وجود هذه الصلة أنظر . (1-1970, pp.71), Dieckmann (1970, pp.71)                             | (11)          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Yates (1972, pp.180-92); see also Dieckmann (1970, pp.103-4).                                         | ( <b>1</b> Y) |
| Hill (1976, p.8).                                                                                     | (14)          |
| Hill (1968, p.290); Rattansi (1963, pp. 24-6).                                                        | (1 £)         |
| عن تأثير عقيدة "الحقبة الألفية" التي كنانت أساسية لندى تلك الأوسناط انظير                             | (10)          |
| Popkin (1985, pp.XI-XIX) وأنا لم أستقصى كل الأدبيات حسول الموضوع، لكننسي أشعر شعوراً                  |               |
| أكيداً أن هناك من الدارسين من عقد الصلة بين هذا النوع من الاعتقاد في الحقبة الألفية ومحاولة القباليين |               |
| <ul> <li>من خلال الدراسة - إستعادة ماصاحب عملية الخلق من فيض النور الإلهي.</li> </ul>                 |               |
| Yates (1964, pp.423-31); Popkin (1985, p. xii).                                                       | (17)          |
| راجع (Bullough (1931, p.12), quoted in Patrides (1969, p.6). عـن كـدورث والهيروغليفيـة                | (14)          |
| انظر Dieckmann (1970, pp.105-7).                                                                      |               |
| عــن الآراء المؤيــدة أنظــر . (Rattansi (1973, pp.160-5. وعــن الآراء المعارضــة أنظــر              | (14)          |
| McGuire (1977, pp.95-142).                                                                            |               |
| Manuel (1974, pp. 44-5).                                                                              | (14)          |
| Tompkins (1978, pp.30-3).                                                                             | (**)          |
| McGuire and Rattansi (1966, p.110).                                                                   | (۲۱)          |
| عن التعقيدات الببليوجرافية أنظر (Westfall (1980, p.434). وأنظر أيضا                                   | <b>(</b> YY)  |
| Pappademos (1984, p.94).                                                                              |               |
| يوضع شيشنق تاريخيا في القرن التاسع ق.م. ومن أجل مناقشة هذا الموضوع كاملا أنظر                         | (۲۳)          |
| Manuel (1963, esp. pp.101-2). See also Westfall (1980, pp. 812-21); Iversen (1961, p.103).            |               |
| راجع (Friedrich (1951, p.4، وقد رأى فويدريش العلاقة بين الفينيقية والعبرية شبيهة بالعلاقــة بـين      | (Y £)         |
| الهولندية والجرمانية العليا. أما أولبرايت Albright (1970, p.10) فقد وصف العبرية بأنها "تنويع فسى      |               |
| اللهجة عن الكنعانية". ويكتب مناحم شتيرن Menahem Stern (1974, p.12) قائلا في سياق                      |               |
| حديثه "حيث إنه ليس ثمة فارق بين اللغتين العبرية والفينيقية عمليا".                                    |               |
| ستجرى مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل في الجزء الثاني من الكتاب.                                          | (40)          |
| Bodin (1945, p.341).                                                                                  | (۲۲)          |
| Bochart (1646).                                                                                       | (YY)          |
| Fénelon (1944, Bk.2, pp.22-40).                                                                       | (YA)          |
| Charles - Roux (1929, p.4).                                                                           | ( <b>۲</b> ٩) |

| كان فيكو قد أرسى قاعدة مشروعه هذا في عام ١٧٢١ حيث ورد في خاتمة كتابه De Constantia            | (٣٠) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Jurisprudentia. أما فكرة التوازي مع أنماط الكتابة الثلاثة فقد وردت عنده فيي عمام ١٧٢٥ في      |      |
| الطبعة الأولى من كتابه Scienza Nuova - الكتاب الثاني، الباب الثالث. وللمناقشة حول كادموس      |      |
| انظر الباب السابع من كتاب De Constantia. انظر أيضاً (De Constantia بانظر الباب السابع من كتاب |      |
| وأنا مدين بهذه الملاحظات إلى جريجورى بلو Gregory Blue.                                        |      |
| Montesqieu (1748, 15-5).                                                                      | (٣1) |
| راجع (Gibbon (1794, vol. I, pp.41-2)، وللمزيد عن الحماس لمصر في القون الثامن عشر أنظر         | (27) |
| Iversen (1961, pp.106-23).                                                                    |      |

Barthélemy (1763, p.222). (٣٣)

Barthélemy (1763, p.226) (٣٤)

Badolle (1926, pp.76-8). وعن طوح معادٍ لهذا الرأى انظر

Banier (1739). (٣٥)

Bryant (1774, esp. vol. I, p.XV). (\*\*)

Frye (1962, pp.173-5); F.M.Turner (1981, pp.78-9). (٣٧)

Braun (1973, pp.119-27); Pococh (1985, pp. 19-23). (٣٨)

- (۳۹) في وقت مبكر يرجع إلى عام ۱۷۱۲ حاول ديلاجروز de la Groze أن يعقد صلة بين نظامي الكتابة عندهما، انظر الخطاب الذي اقتبسه بارتلمي (1763, p.216 لكن المحاولات الأكثر شهرة في هذا الصدد هي تلك التي قيام بهيا جريني Guignes في عيام ۱۷۵۸ ونيدهام للمحالم في عام ۱۷۹۸.
- (٠٤) ليس بمستفرب أن يلقى هذا الحقل البالغ الخصوبة اهتماما بالغ الضنالة من مؤرخى القرنين التاسع عشر والعشرين، لكن أنظر (1932); Maverick (1946); Appeleton (1951), وفي هذا الصدد فيإن ريمون شواب (1950) Roymond Schwab يبدو مضللا إلى حد بعيد، انظر مايلي أدناه الباب الخامس، الحواشي من ٧ إلى ١٠.
- R.F. Gould (1904, pp. 240-5). (£1)
- Knoop and Jones (1948, pp. 64-6). (£ Y)
- Gould (1904, pp.262-85). لناقشة هذه المخطوطات باستفاضة انظر (٤٣)
- Lumpkin (1984, p.111) انظر (£ ٤)
- (23) هذا ماتظهره الحقيقة التالية و درى أن هذا البناء يدعى حيرام أبيف فى ترجمة كفرديل Coverdale للكتاب المقدس فى الأربعينيات و ن القرن السادس عشر، وإن كان هذا الإسم لا يظهر فى الرجمة التى ظهرت فى بواكير القرن الثامن عشر فى عهد الملك جيمس.

| Gould (1904, p.243).                                                                           | (13)        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Yates (1972, p.210). وكنانت هاتنان العقيدتنان أساسنيتين بالنسبة إلى جماعة فرسنان المعبند       | (£V)        |
| Templars الذين صاغوا عقيدة أن قبة الصخرة خلفت الهيكل. كذلك نظروا إلى أنفسهم على أنهم           |             |
| صفوة تتسامي فوق الحزازات الدينية لدى السوقة من النـاس – [ وهـي فـي حـالتهم تلـك الحـزازات بـين |             |
| المسيحية والإسلام. وقد نشطت هذه الجماعة اعتباراً من عام ١١١٨ إلى أن قضى عليهم ملك فرنسا        |             |
| (هنری الرابع) فی عام ۱۳۱۶ باعتبار کونهم هراطقة، حیث سقطت عکا آخر معاقلهم فی فلسطین -           |             |
| المترجم]. وقد اعتبر الماسونيون الأحرار أنفسهم من سلالة فرسان المعبد (1893, p.2).               |             |
| Popkin (1985, pp. xii-xiii).                                                                   | (£ \)       |
| عن اسبنوزا وتأثيره على أفلاطونيي كيمبردج أنظر Colie, (1957, pp.66-116).                        | (£ ٩)       |
| Jacob (1976, pp.201-50; 1981, esp.pp. 151-7); Manuel (1983, pp.36-7);                          | (0.)        |
| Force (1985, pp.100, 113).                                                                     | •           |
| (Manuel (1983, p.36) ويمكننا إدراك عدم ارتياح الماسونيين بعد ذلك لدور تولاند المهم في إصلاح    | (01)        |
| الطائفة من حذفهم اسمه في تواريخهم المعتمدة.                                                    |             |
| Force (1985, p. 100).                                                                          | (PY)        |
| Knight (1984, pp. 236-40).                                                                     | (04)        |
| Diogenes Laertius, VIII. 90.                                                                   | (°£)        |
| Tompkins (1973, p.214).                                                                        | (00)        |
| Yates (1964, pp. 55-7).                                                                        | (07)        |
| Yates (1964, pp. 370-2).                                                                       | (°Y)        |
| See Yates (1964, pp. 367-73).                                                                  | (\$\lambda) |
| For the intricacies of the querelle, see Farnham (1976, pp. 171-80);                           | (04)        |
| Furhmann (1979, pp. 107-28); Simonsuuri (1979, pp. 1-45).                                      |             |
| عن المحاولات الأسبق لمزج العقيدتين معاً أنظـر (Farnham (1976, p.39، وعـن محــاولات أخـرى       | (٦٠)        |
| لإقامة مهرجانات دينية قومية أنظر Bloch (1924, pp. 360-70).                                     |             |
| كان بعض المفكرين على علم بأن بـلاط امـبراطور المانشـو كانجكسـي يفـوق ذلـك روعــة Honour        | (11)        |
| (1961, pp. 21-5, 93).                                                                          | u 14        |
| Marin (1981, pp. 246-7).                                                                       | (44)        |
| Voltaire (1886, ch. 32, pp. 408-9).                                                            | (٦٣)        |
| (1)                                                                                            | (7\$)       |
| فينيلون جانب هوميروس والقدماء.                                                                 |             |
| Beuchot (1854, pp. 169-71).                                                                    | (۹۵)        |

| errasson (1715).                                                                                                                                         | (77)           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| جاء هذا مقتبسا عن مانيثون عند المؤرخ يوسف في رسالته بعنوال "صد اليـوِل" Contra Apionem                                                                   | (77)           |
| سطر ۹۸.                                                                                                                                                  |                |
| انظر (1931) Terrasson، وعن التقييم العدائي للغاية لرواية سينوس Sethos أنظر                                                                               | (11)           |
| (1926, pp. 295-6)، وانظر أيضاً (1921, pp. 121-2)، وعن مناقشة ذلك في سياق                                                                                 |                |
| قضية البلدنجزرومان Bildungsroman في القرن الثامن عشر أنظر                                                                                                |                |
| Honolka (1984, pp. 144-54).                                                                                                                              |                |
| Terrasson (1731, esp. Bk.2).                                                                                                                             | ( 4 4 )        |
| Terrasson (1731, Bk.7, p.4).                                                                                                                             | ( <b>Y</b> • ) |
| أنظر (1957); Nettl (1957)، وكان المصدر الرئيسي الآخر "للناي السحري" هو:                                                                                  | (Y1)           |
| Ignaz von Born's "Uber die Mysterien der Agyptier', in Jaurnal für Freymaurer, vol.I. (1784). See Iversen (1961, p.122); Honolka (1984, p.144). In 1773. |                |
| وعندما كان موتسارت في سن السابعة عشرة، وقبل أن يصبح ماسونا، كتب موسيقي لأوبرا من تأليف                                                                   |                |
| جبلو Gebler تحمل عنوان "شاموس ملك مصر" واعتمدت هي الأخرى على رواية سيثوس أنظر                                                                            |                |
| K.Thomson (1977, pp.24-31); Honolka (1984, pp.142-4) ولعل الفضل في بقاء                                                                                  |                |
| أوبرا "الناي السحري" – على ما لها من قيمة فعلية ومع أن نصها لم يكن ملائما للفترة الرومانسية –، إنما                                                      |                |
| يتعلق بحقيقة أخرى وهي أنها كانت أول أوبرا كبيرة تؤلف مالألمانية. ولم يثر اعتراض على موضوعها إبــان                                                       |                |
| السنوات التي تلت إخراجها مباشرة. وقمد كتسب جوتمه تذييمالا عليهما فيي عمام ١٧٩٥، انظر                                                                     |                |
| .iversen (1961, p.122)                                                                                                                                   |                |
| Rheghellini de Schio (1833, pp. 7-8).                                                                                                                    | ( <b>Y Y</b> ) |
| Manuel (1959, pp. 85-125).                                                                                                                               | (Y <b>Y</b> )  |
| Manuel (1959, pp. 44-5).                                                                                                                                 | (V£)           |
| Manuel (1959, pp. 245-58).                                                                                                                               | (Y °)          |
| De Santiliana (1963, p. 819).                                                                                                                            | ( <b>۲</b> ۲)  |
| Manuel (1959, pp. 259-70).                                                                                                                               | (٧٧)           |
| De Santillana (1963, p. 819).                                                                                                                            | (YA)           |
| راجع Dupuis (1795, vol.1, p.14) وكان ديبوي ينقل عن كاتب أشوري مسيحي من القون                                                                             | (ݶ)            |
| الثاني الميلادي وهو تاتيان Tatian الذي كتب كتاب "رسالة إلى اليونــان" ذكــر فيــه الســـحر الفارســي                                                     |                |
| وحروف الفينيقيين وهندسة المصريين وكتاباتهم التاريخية.                                                                                                    |                |
| Auguis (1822, p.10).                                                                                                                                     | (٨٠)           |

| راجع (Charles Roux (1929, p.13; 1937, p.2 ، وثمة عــامل آخـر وإن كــان أقــل أتــرا، وهــو             | (^1)           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| المأثور عن حملة لويس التاسع النكدة الطالع على مصر إبان الحركة الصليبية.                                |                |
| R.F. Gould (1904, pp.451-5); Beddaride (1845, pp. 96-140).                                             | ( <b>٨ Y</b> ) |
| انظر (1961, p.132).                                                                                    | (84)           |
| Madelin (1937, pp. 235-7). La Décade Egyptienne (1798, vol.1, pp. 1-4);<br>Tompkins (1978, pp. 49-50). | ( <b>\f</b> )  |
| Said (1978, pp. 113-226).                                                                              | (A •)          |
| Tompkins (1978, pp. 45-51, 201-6).                                                                     | (٨٦)           |
| عن نقائص كسينوفون بوصفه كاتبا، ونقائص "الأناباسيس" بوصفها مصدراً، من حيث أنهما مدخـل إلى               | (۸۷)           |
| دراسة اللغة اليونانية أنظر Pharr (1959, pp. xvii-xxxii). والمقابل لكسينوفون في اللاتينيـة هـو          |                |
| يوليوس قيصر في كتابه "الحروب الغالية".                                                                 |                |
| Madelin (1937, vol.2, p.248).                                                                          | ·<br>(٨٨)      |
| راجع (Gibbon, (1794, pp. 41-137)، وعن عداء جيبون الثابت للسامية أنظر                                   | (44)           |
| Pocock (1985, p.12).                                                                                   |                |
| عن مقارنة هذه الرواية برواية سيثوس أنظر Badolle (1926, p.275).                                         | (4+)           |
| Badolle (1926, pp. 397-8).                                                                             | (11)           |
| راجع (Barthélemy (1789, pp.2-5)، وعن آراء فريريه Fréret انظر الباب الأول، حاشية ٩٢.                    | (97)           |
| Barthélemy (1789, p.62).                                                                               | (94)           |
| راجع (Mitford (1784, vol. I, p.6)، وعن تأثير هذا التاريخ الذي كتبه متفورد أنظر                         | (9 £)          |
| F.M.Turner (1981, pp. 203-7).                                                                          |                |
| أنظر (Mitford (1784, vol. I, p.0)، ونحن نعلم الآن أن حضارة عصسر القصور فمي جزيـرة كريـت                | (90)           |
| تأتى قبل الفترة التي يسميها متفورد "بالاضطرابات المصرية" Egyptian upheavals بزمن طويس،                 |                |
| وهي المرحلة التي تشير إلى فترة الهكسوس.                                                                |                |
| Musgrave (1782, pp. 4-5).                                                                              | (٩٦)           |

## حواشي الباب الرابع

انظر الباب الثالث حاشية ٧. راجع (١٥٤ الاجتاء) انظر الباب الثالث حاشية ٧. راجع (١٩٤١) انظر الباب الثالث حاشية ٧. راجع (١٩٤١) الاجتاء) الاجتاء الاجتاء

| أنظر Pocock (1985, p.13)، ولا يعنى ذلك أن أفلاطونيي كيمبردج كانوا غير معنيين باسبينوزا أو             | -<br>(٣)     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| بما رأوه مذهبا في وحدة الوجود أو إلحاداً hylozoick عنده، .(Colie, 1957, pp.96-7                       |              |
| Westfall (1980, p.815).                                                                               | ( <b>i</b> ) |
| lbid.; Manuel (1959, pp.90-5).                                                                        | (4)          |
| Pocock (1985, p.23); Colie (1957, p.96).                                                              | (1)          |
| راجع .See Josephus, Against Apion; Clement, Stromata، وعن تيتيان انظر أيضا                            | (Y)          |
| الباب الثاني حاشية ٧٦.                                                                                |              |
| انظر ماسبق في الباب الثاني حاشية ٢٩١.                                                                 | (۸)          |
| Hare (1647, pp. 12-13)، مقتبساً عند .(1982, p.60)                                                     | (1)          |
| لاستعراض تــاريخ هــذه العلاقــة بــين البروتــــتانتية والدراســات اليونانيــة أنظــو                | (1•)         |
| Lloyd-Jones (1982b, p.19).                                                                            |              |
| Pfeiffer (1976, pp. 143-58; Wilamowitz-Moeliendorf (1982, pp.79-81). راجع                             | (11)         |
| وقد اعتبر حرف الديجما digamma على العموم حرفا قديما على أساس أنه لم يكن موجودا في الأبجدية            |              |
| الأيونية التي أصبحت أبجدية قياسية عند نهاية الحروب البلوبونيسية في عام ٢٠٣ ق.م. وفي الجزء الثاني      |              |
| من كتابي هذا (ظهر في عام ١٩٨٨) أزعم أن الأبجدية الأيونية أقدم بكثير مــن الأبجديــات الدوريــة التــي |              |
| تحتوى على الحرف المذكور، وأنه بناء على ذلك يكون الحرف قد دخل إلى الأبجدية اليونانية في حوالي عام      |              |
| ٠٠٠٠ ق.م.، أي في وقت أحدث كثيرا من عام ١٦٠٠ ق.م.، وهو الوقت الذي أرجعت إليـــه انتشــار               |              |
| الأبجدية إجمالاً. ولا يعني هذا إنكارا لاكتشاف بنتلي للصوت "وو"، بالرغم من اعتقادي في أن إخفاق         |              |
| اليونان في إسقاط حرف العلة للـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |              |
| السامي، أو على الأقل يعكس معرفتهم إياه، انظر الجزء الثاني من هذا الكتاب.                              |              |
| Bentley (1693).                                                                                       | (11)         |
| Jacob (1981, p.89).                                                                                   | (14)         |
| راجع (1693) Bentley وللمزيد عن محاضرات بنتلبي – بويـل نفسـها أنظـر                                    | (1£)         |
| Pfeiffer (1976, pp.146-7).                                                                            |              |
| عن الدلالات الربوبية في محاضرات بنتلي بويــل نفســها أنظـر (Force (1985, pp. 65-6)، وعـن              | (10)         |
| الشكوك الأبعد مدى في استقامة عقيدة بنتلي أنظر (1-Westfall (1980, pp.650 وقد كسان هنساك                |              |
| بالطبع مسيحيون عارضوا كلا من نيوتن وبنتلي، أنظر Force (1985, p.64).                                   |              |
| Potter (1697); B.H.Stern (1940, p.38, n.49); Smith (1848) ، وعن بعض النسائج                           | (11)         |
| اللاحقة التي نجمت عن الحلف بين بلاد اليونان القديمة والمسيحية انظر .(Bernal (1986, pp.11-12           |              |

اليونانية أو "شوفينية" هذه المدرسة أنظر الباب الأول، حاشية ١٧٠.

راجع De Rerum Nat. VI.1، وكان لوكريتيوس، كما ذكرنا من قبل، ابيقوريا، وعن النعرة القوميـــة

| Potter (1697, Bk I, pp. 1-3; Bk 2, pp. 1-2).                                                       | ٠١٨,           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| أنظر (Warburton (1739, vol.4, p.403)، وللمزيد عن واربرتون ومصر انظر                                | (14)           |
| Dieckmann (1970, pp.125-8); Iversen (1961, pp.103-5). Pocock (1985, p.11).                         | (۲۰)           |
| Manuel (1959, pp.69, 191-3).                                                                       | (11)           |
| Warburton (1739, vol.4, pp.5-26); Manuel (1959, pp.107-12).                                        | ( 7 7 1        |
| Warburton (1739, vol.4, pp.229-41).                                                                | (44)           |
| عن المراجع حول بروكر أنظر L.Braun (1973, p.120).                                                   | (T1)           |
| Pocock (1985, p.22).                                                                               | (10)           |
| Ibid.                                                                                              | (۲٦)           |
| Montesquieu (1721, Letters 97, 104, 135; cited by Rashed. 1980, p.9).                              | (YY)           |
| Epinomis, 987D.                                                                                    | (۲۸)           |
| انظسر علمي سمبيل المشال حركمة الكوكوسماي (السروح الوطيمة) التمي ظهسرت فسي اليابمان فمسي            | ( 7 4 )        |
| السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشر باعتبارها رد فعل للنزعة التغريبة المتسارعة             |                |
| Pyle (1969, pp.60-9); Teters (1962, pp.359-71).                                                    |                |
| Goldsmith (1774, vol.2, pp.230-1).                                                                 | (٣٠)           |
| Turgot (1808-15, vol.2, pp.52-92, 255-328).                                                        | (٣١)           |
| Turgot (1808-15, vol.2, pp.55, 315).                                                               | (٣٢)           |
| Manuel (1959, p.69).                                                                               | (٣٣)           |
| راجع .(Montesquieu (1748, Bk.18, ch.Vl)، وكان هذا بالطبع يناقض بشكل مباشر "النظريـة                | (٣£)           |
| الهيدروليكية" التي ألمح إليها ماركس فيما بعد وطورها وتفوجل Wittfogel من أن السيطرة على المياه      |                |
| أدت إلى الإستبدادية الشرقية. وعلى خلاف مفكرى القرنين التاسع عشر والعشرين، كان لدى مونتسكيو         |                |
| نموذج هولندا يؤيد به رأيه. وللمراجع عن الأسلوب الأسيوى في الإنتاج أنظر (1987b).                    |                |
| راجع (316-314, 753, 253, 253, Turgot (1808-15, vol.2, pp. 65, 253, 314). وقد كتب تيرجو في موضع آخر | (20)           |
| (ص٧١) يقول: "كان أفلاطون يغرس زهورا، وكان سحر بيانه يزخرف حتى أخطاءه"، وعن الرأي المذي             |                |
| ظل ساريا حتى القرن التاسع عشر معتبرا أفلاطون شاعرا مغريا أكثر منه فيلسوفا أنظر                     |                |
| Wismann (1983, p.496).                                                                             | <b>(</b> ٣٦)   |
| Turgot (1808-15, vol.2, pp.276-9).                                                                 | (° 1)<br>(°Y)  |
| Turgot (1808-15, vol.2, p70).                                                                      |                |
| Turgot (1808-15, vol.2, pp.66-7).                                                                  | (YA)           |
| انظر الباب الثالث الحاشيتين ٣٣ – ٣٤.                                                               | ( <b>* 1</b> ) |

| Turgot (1808-15, vol.2, pp.330-2).                                                                | ( <b>£</b> +) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| راجع (Child (1882-98, vol.3, pp.233-54)، وهذا النقص في الاهتمام بلون بشرة اليهود                  | (£1,          |
| يتناقض تناقضا واضحا مع ما جاء في الصورة التي استحضر بها والتر سكوت أفكار تلك الفترة في رواية      |               |
| "إيفانهو" حيث يتكرر فيها التأكيد على سمرتهم. وقد كتب هذا بالطبع في بدايات القرن التاسع عشر        |               |
| عندما كان هناك هاجس يستحوذ على الاهتمام عن "الإختلافات العرقية" و "العنصرية".                     |               |
| عن الإستعراض العام للمواقف من السود إبيان العصور الوسطى أنظر (1979, pt.1) Devisse                 | (£Y)          |
| وانظر أيضاً .(Child (1882-98, vol. I, pp.119-21                                                   |               |
| Child (1882-98, vol.3, pp. 51-74).                                                                | (17)          |
| Politics. VII.7 (trans. Sinclair, 1962, p.269).                                                   | ( <b>£</b> £) |
| Bracken (1973, pp. 81-96; 1978, pp. 241-60). See also Poliakov (1974, pp. 145-6).                 | (i •)         |
| Locke (1689, Bk.5, p.41).                                                                         | (£%)          |
| Locke (1689, Bk.4).                                                                               | (£Y)          |
| راجع (Locke (1689, Bk.5, pp. 25-45). عن مناقشة في هذا الموضوع أنظر                                | (\$A)         |
| Bracken (1973, p.86).<br>Jordan (1969, p.229).                                                    | (\$1)         |
| أنظر (Locke (1688, Bk.3, p.6)، حيث يُقتبس كلامه ويُناقش في                                        | (**)          |
| 6-352 Jordan (1969) pp.235 والأمثلة أخرى من عنصرية لوك أنظر (1978, p.246) Jordan                  |               |
| See Bracken (1978, p.253). حاشية على رسالة "في الخصال القومية" اقتبسها جوردان                     | (01)          |
| حاشية على رسالة "في الخصال القومية" اقتبسها:                                                      | ( <b>0</b> Y) |
| Jordan (1969, p.253); Bracken (1973, p.82); Popkin (1974, p.143); and S.J.Gould (1981, pp. 40-1). |               |
| عن الإشارة المنحولة على أفلاطون أنظر  Epinomis, 987D وعن بودان انظر البـاب الشـالث                | (04)          |
| حاشية ٢٦.                                                                                         |               |
| Montesquieu (1748, Bk.8, p.21).                                                                   | (°£)          |
| للمزيد عن الهجوم على صورة الأشجار انظر الجزء الثاني من الكتاب.                                    | (00)          |
| شارك الإيطاليون إلى حد ما في غزو فرنسا الثقافي لأوروبًا في القبرن الشامن عشر، حيث اعترف لهم       | (64)          |
| الجميع على وجه العموم بأنهم أرقى الموسيقيين والمصورين، وبأنه لا يزال لديهم تقاليد علمية كبرى.     |               |
| انظر (1958, pp. 1-35).                                                                            | (°Y)          |
| Berlin (1976, pp. 145-216); lggers (1968, pp. 34-7).                                              | (PA)          |
| Trevor - Roper (1983).                                                                            | (01)          |

(11)

Berlin (1957, pp. 145-216).

| لوصف دور هوميروس في الثقافة اليونانية في العصر الكلاسيكي أنظر (25-1978, pp.19) Finley                                              | (11)          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ويمكن ربط لقب "الشاعر" الذي حمله هو ميروس بما يبدو مقبولا عن مسألة اشتقاق اسمه من اللفظ المصرى                                     |               |
| حمـ (و) ت.ر أو اللفظ القبطي همير (ومعناها المتهجي أو الناطق بالحديث).                                                              |               |
| Le Fèvre (1664, p.6); cited in Farnham (1976, p.146).                                                                              | (77)          |
| Dacier (1714, pp. 10-12); quoted in Simonsuuri (1979, pp. 53-5). See                                                               | (٦٣)          |
| also Farnham (1976, pp. 171-9).                                                                                                    | ( <b>1</b> £) |
| Voltaire (letter to M.Damilaville, 4 Nov. 1765); cited in Santangelo (n.d., p.6).                                                  | (30)          |
| Vico (1730). For discussions of this, see Manuel (1959, pp. 154-5);                                                                | (,,,          |
| Simonsuuri (1979, pp. 90-8).                                                                                                       | (11)          |
| Blackwell (1735); Simonsuuri (1979, pp. 53-5).                                                                                     | ( <b>1</b> Y) |
| راجع (Timaios, 22B (trans, Bury, 1925, p.33) وبالرغم من المشكلات المشارة حول تأريخ                                                 |               |
| كلمة (إيد) = طفل تأريخا مبكرا، وتأريخ الكلمة الدالة على "ألـ" التعريـف تأريخا متأخرا فإن الإشتقاق                                  |               |
| الأقرب للتصديق للكلمة اليونانية pais-paidos هو p3 <sup>3</sup> id (الطفل)، أما الجذر الهنسدى الأوربسي بـو                          |               |
| pu أو بور pur فيبدو أقل احتمالاً، ويبدو من المؤكد تقريباً أن المقطع المصرى (إيد id) هو أصل المقطــع                                |               |
| اللاحق suffix اليوناني ad (= أطفال) وأداة النسبة إلى الأب (أي البنوة) في اليونانية ides                                            |               |
| عن استخدام تعبير "النزعة الهيللينية الرومانسية" للمرة الأولى أنظر .(H.Levin (1931)، وانظـر أيضــاً:                                | (44)          |
| B.H.Stern (1940, p.vii).                                                                                                           | (11)          |
| راجع (Simonsuuri (1979, pp. 104-6)، وقد كان شافتسبرى كذلك معاديا لمصر والأبجدية                                                    |               |
| الهيروغليفية.                                                                                                                      | (Y+)          |
| St Clair (1983, p.176). See also Jenkyns (1980, pp. 8-9); B.H. Stern                                                               | , ,           |
| (1940); Simonsuuri (1979, pp. 133-42).<br>لوصف هذه العملية وصفا حيا وبيان النتائج التي يمكن أن تــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (Y1)          |
| ويلسون عن المؤرخ ميشيليه (31-12 Wilson (1960, pp. 12).                                                                             |               |
|                                                                                                                                    | (Y <b>Y</b> ) |
| Jenkyns (1980, pp. 8-9); Turner (1981, pp. 138-40); Simonsuuri (1979, pp. 133-42); Wilamowitx-Moellendorf (1982, p.82).            |               |
| Harris (1751, p.417).                                                                                                              | (YT)          |
| Duff (1767, pp. 27-9).                                                                                                             | (Y£)          |
| Wilamowitz - Moellendorf (1982, p.83).                                                                                             | (VP)          |
| أنظر (Musgrave (1782, esp. pp. 4-5)، وقد قرن مسجريف رسالته المذكورة بأخرى إنتقد فيهـــا                                            | (V1)          |
| التسلسل الكرونولوجي عند نيوتن.                                                                                                     |               |
| Winckelmann (1764, p. 128).                                                                                                        | (YY)          |
| Winckelmann (1764, p. 97).                                                                                                         | (YA)          |
| thurdoughing fraction brack                                                                                                        |               |

| Turgot (1808-15, vol.2, pp. 256-61). See also L.Braun (1973, pp. 256-61); Comte (1830-42).                                                                                                                        | ( <b>V</b> ¶) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| لفضح الزيف في هذا الرأى المثير للسخرية أنظر (119-1942, pp.80) وعن                                                                                                                                                 | (4.)          |
| مناقشة التخبط في آراء فنكلمان عن الكتابة الهيروغليفية أنظر 137 , pp. 137                                                                                                                                          |               |
| 41).                                                                                                                                                                                                              |               |
| لم تكن هذه الآراء مقصورة على أرسطو، ولننظر على سبيل المثال إلى صور المصريين المرسومة على الأوانى                                                                                                                  | (81)          |
| من بلدة كايريا والتي تصور أسطورة بوزيريس وهي لا تتوخي أبـدا تجميلهـم (أنظـر Boardman                                                                                                                              |               |
| .(1964) اللوحة رقم ١١ وص٩٤١)، ففي حين يشار في كل من هذين الموضعين إلى أن أتباع بوزيريـس                                                                                                                           |               |
| كانوا سودا، وأن بوزيريس صُوّر على أنية أخرى على أنه واحد من هؤلاء، فإنسه لا يوردمـان ولا سـنودن                                                                                                                   | •             |
| . Snowden (1970, p.159) يذكران الحقيقة في أن "البطل اليوناني هرقل (هيراكليس) يُصَّور على                                                                                                                          |               |
| أنه أفريقي أسود أجعد الشعر! وكان هذا أمرا وقف النموذج الآرى عاجزا عـن معالجتـه. وعـن الأسـباب                                                                                                                     |               |
| التي يمكن أن تكون وراء هذه النظرة إلى هرقل، انظر الجزء الثالث من هذا الكتاب.                                                                                                                                      |               |
| راجع (Winckelmann (1764, Bks I and 2)، أنظر أيضاً (1961, pp. 114-15)                                                                                                                                              | (11)          |
| . وعسن أسسلاف لهسؤلاء مسن البريطسانيين كسانوا يؤمنسون بهسله الأمسور العامسة أنظسو                                                                                                                                 |               |
| B.H. Stern (1940, pp. 79-81).                                                                                                                                                                                     |               |
| انظر الباب الخامس، الحاشيتان ١٥٥–١٥٦ عن "سبيل المصريين إلى الموت" في القرن التاسع عشر.                                                                                                                            | (84)          |
| Butler (1935, pp. 11-48); pace Pfeiffer (1976, p. 169).                                                                                                                                                           | (Å <b>£</b> ) |
| Jenkyns (1980, pp. 148-54); F.M. Turner (1981, pp. 39-41).                                                                                                                                                        | (A <b>0</b> ) |
| Butler (1935, pp. 294-300); Kistler (1960, pp. 83-92).                                                                                                                                                            | (٨٦)          |
| Pfeiffer (1976, p.170).                                                                                                                                                                                           | (44)          |
| Pfeiffer (1976, p.169).                                                                                                                                                                                           | (٨٨)          |
| Butler (1935, pp.11-48).                                                                                                                                                                                          | (A¶)          |
| Clark (1954).                                                                                                                                                                                                     | (4+)          |
| Trevelyan (1981, p.50); Lloyd-Jones (1981, pp. xii-xiii).                                                                                                                                                         | (11)          |
| Trevelyan (1981, pp. 50-4); Butler (1935, pp. 70-80); Pfeiffer (1976, p.169).                                                                                                                                     | ( <b>1</b> 1) |
| L. Braun (1973, p. 165).                                                                                                                                                                                          | (17)          |
| عن الرومانسية في ألمانيا. في أواخر القرن الثامن عشر انظر ما ذكر من قبل، وعن النزعة العنصرية أنظس Gilman (1982, pp. 19-82).<br>يتصل بمصر ثلاث من أقدم أربع إشارات إلى الفلسفة philosophia، وقد ذكرنا من قبل (الباب | (14)          |
| يتصل بمصر تلاك من الحدم اربع إنسارات إلى الفلسطة prinosopina وقد د قرف من قبل رابع ب<br>الأول، حاشية ١٣٦) أن إيسوقراط (إيسوكراتيس) أشتق اسمها من هذه البلاد على وجه التحديد. ويمكن                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |               |
| تبين الصعوبة التي وجدها الباحث ن المحدثون في تقبل ذلك عند مالنجري. (Malingrey (1961)) الذي                                                                                                                        |               |

يترجم عامدا لفظ فلسفة على أنها "حضارة" مصر، أنظر: " Froidenfond (1971, pp. 252-3).

انظر هذا مقتبسا في (L.Braun (1973, p.111 عن هيومان (Heumann (1715, p.95 الذي لم يتيسر لى الاطلاع عليه. (4Y) راجع .Stromateis, 1.4 ، وعن النعرة القومية (الشوفينية) الأبيقورية واحتمال أن تكون لها صلة بالمنافسة مع الرواقين "الفينيقين" انظر ماسبق ذكره في حاشية ١٧. (5A) انظر حاشية ٢٨ أعلاه. (44)عن وضع اللغة الألمانية المتدنى عن بداية القرن الثامن عشر انظر ماسبق حاشية ٥٧.  $(1 \cdot \cdot)$ 1715, vol.I, p.637 (quoted in L.Braun, 1973, p.113). (1+1)انظر الحواشي ٢٤-٢٦ أعلاه.  $(1 \cdot 1)$ Tiedemann (1780); L.Braun (1973, pp. 165-7). (1.1) انظر (1933); Butterfield (1935, esp. p.33); Marino (1975, pp.103-12) (1 + 2) Marino (1975, pp. 103-12); L.Braun (1973, pp. 165-7). (1+0) عن تفاوت درجات معرفة الألمان بكتابات فيكو والدرجة التي أنكروا بها تأثيره أنظر Croce (1947, vol. I, pp. 504-15) وانظر أيضاً . (1966c, pp.253-76) (1+1) Meiners (1781-2, vol. I, p.xxx), quoted in L.Braun (1973, pp. 175-6). (1 + Y) De Santillana (1963, p. 823). (1 + A)انظر فيما يلي الباب السابع حاشية ٢٥. (1 + 4) Meiners (1781-2 vol. I, pp. 123-4, 1811-15). See also Poliakov (1974, pp.178-9). (11.) Baker (1974, pp. 24-7); Jordan (1969, p.222); Bracken (1973, p.86); Gerbi (1973, pp. 3-34). arr. عن فيكو وشعوب العالم فيما بعد الطوفان أنظر Manuel (1955, pp. 154-5). (111, Herder (1784-91, Bk.6, p.2 and Bk.10, pp.4-7), cited by Harris - Schenz . (1984, p.28)، وقد افترض جورج فورستر الذي كان إلى حد كبير جزءاً من دائرة مدرسة جتنجين أن البيض أتوا من منطقة القوقاز .(Forster, 1786). (118 مصطلح آريا Arva هو بالطبع مصطلح قديم وارد في اللغات الهندية الأوروبية وفي اليونانية، ويبدو أن أقدم استخدام حديث له كان عند السير وليام جو نز Sir William Jones (1794, sect. 45). (11: Gobineau (1983, p.656); Graves (1955, vol.2, p.407). (110) أنظر Moscati et al, (1969, p.3). وقد كانت الفكرة عن وجود علاقة بين العبرية والآرامية والعربية فكرة معروفة منذ العصور القديمة بالطبع. وقد استخدمها باحثون قبل شلوتسر بزمان طويل، انظر على سبيل المثال الإشارة إلى بارتلمي في الباب السابق. (111)

(114)

Poliakov (1974, p.188).

See R.S. Turner (1985).

| ن أجل قائمة موجزة للمراجع عن هاينه أنظر Pfeiffer (1976, p.171, n.5).                                        | ۱۱۸) م  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| نظر مثلا الهجوم الذي شنه هاينه على المصداقية المصدرية للإلياذة (النشيد التاسع، البيتان ٣٨٣، ٣٨٤،            | ii (114 |
| P. Von der Mühl (1952, p. 173). فيه ثناء على ثروات طيبة المصرية، أنظر                                       | 9       |
| S. Gould (1981, p.238).                                                                                     | (11.    |
| Wilamowitz - Moellendorf (1982, p.96).                                                                      | (111)   |
| Pfeiffer (1976, p.171).                                                                                     | (111    |
| R.S. Turner (1983a, p.460).                                                                                 | (177    |
| Manuel (1959, p.302).                                                                                       | (171)   |
| عن فورستر وهاينه أنظر.  .(Leuschner (1958-82, esp. vol.14)، وعـن الأنثروبولوجيـا عنــد                      | (170)   |
| بورستر أنظر vol.8, pp.133, 149-53; Harris. Schenz (1984, pp. 30-1).                                         | •       |
| عن غضبة هاينــه والتفســير الشــخصى لهــا انظــر (1982,p.10) Momigliano، وعـــــــــــن                     | (177)   |
| الادعاء بأن جتنجمن أتخمذت "طريقما وسمطاً" بمين طرفسي نقيمض همما الثمورة والرجعيمة أنظسر                     | j       |
| Marino (1975, pp.358-71)، وعـــــن عـــــداء مدرســــة جــــتنجن للثــــورة انظــر مــايلى                  | į       |
| البـاب السـادس الجواشــي مـن ٩ إلى ١٦. وهنــاك سبب آخــر لذهــــاب فورســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| يبدرس اللغبة الهنديبة امستعدادا للقيبام برحلبة إلى الهنبد، انظير Schwab (1984, p.59)، وبعسبد                |         |

## حماشي الباب الخامس

(Nissen, 1962, pp.108-9)

وفاة فورستر عملت كارولين مع فلهلم شليجل مترجم شكسبير وعمالم السنسكريتية وتزوجت مسد. وعندما طلقا تزوجت الفيلسوف فريدريش فلهلم شمانج. وتستمد كارولسين اليسوم شهرتها من رسائلها التى تمدنا بصورة رائعة عن الرومانسسيين الألمان الأوائسل

- (۱) كتب هردرد Herder بالفعل عن مصر والحروف الهيروغليفية؛ إلا ألمه كما يقول ليزيلوت ديكمان Liselotte Dieckmann: "كل مناقشته المطولة عن مصر ليس لها قيمة إلا في بيان كيفية نشر "أغنية الحلق" في مصر" (1970, p.153, see also pp. 146-54). وعن الموقف من اليونانية كلغة شعرية خالصة في القرن الثامن عشر، انظر الباب الرابع، حاشية ٣٨.
- (Y) للاطلاع على موقف مضاد للتوجه التقليدي أنظر ( Masica ( 1978, pp.1-11)، وانظر أيضاً Scollon and Scollon (1980, pp.73-176).
- Pederson (1959, pp. 241-58). هن راسك Rask وبوب Bopp أنظر هن الملك المجاه
- (4) عن الهندو أوروبية أنظر (1892, pp. 125-30) cited in Poliakov (1974, p.191). عن الهندو أوروبية أنظر

| Siegert (1941-42, pp. 73-99), cited in Poliakov (1974, p.191).                                                                  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| وعن استخدام بوب لمصطلح الهندو أوروبية أنظر مقدمة                                                                                |       |
| Bopp (1833), cited in Poliakov (1974, p.191) & Pederson (1959, p.262, n.2). Schlegel (1808, p.x, trans. Mirington, 1849, p.10). | (٢)   |
| Schwab (1984, p.11); Rashed (1980, p.10).                                                                                       | (Y)   |
| انظر الأمثلة التالية لسير وليام جونـز Sirwilliam Jones في عـام ١٧٨٤: "لأن مصـر كـانت هـي                                        | (A)   |
| المصدر الرئيس للمعرفة بالنسبة للغرب، والهند بالنسبة للبقاع الشرقية من العالم" (1807, p.387).                                    |       |
| وفي فهرس مكتبة جوتنجن حسب قول هين في ستينيات وسبعينيات القرن الثامن عشر، كانت الأساطير                                          |       |
| المصرية توضع تحت عنوان "Western". وتم نقلها في فترة ما في القرن التاسع عشر إلى الجزء الشرقي                                     |       |
| ."Oriental"                                                                                                                     |       |
| Boon (1978, pp. 334-8); Schwab (1984, p.27-28).                                                                                 | (1)   |
| Jones (1807, p.34); Schwab (1984, pp. 33-42).                                                                                   | (11)  |
| Thapar (1975; 1977, pp. 1-19); Leach (1986).                                                                                    | (11)  |
| Schwab (1984, pp. 51-80).                                                                                                       | (11)  |
| Schwab (1984, pp. 195-97).                                                                                                      | (14)  |
| Schwab (1984, p.59) ٨٨ مشية ٨٨                                                                                                  | (14)  |
| Schwab (1984, pp.78-80).                                                                                                        | (10)  |
| انظر البابين السادس والتاسع. Schwab (1984, pp.51-80)                                                                            | (17)  |
| Schwab (1984, p.59)                                                                                                             | (1Y)  |
| Letter to Ludvig Tieck, 15 Dec. 1803, p. 140; cited in Poliakov, 1974,                                                          | (14)  |
| p. 191).                                                                                                                        |       |
| Schlegel (1808, p.85); See Schwab (1984, p.175); Timpanaro (1977, pp.                                                           | (11)  |
| xxii-xxiii).                                                                                                                    |       |
| وعن قناعتي بأن جونز على صواب وأن شليجل وبوب من بعده كانا على خطأ، انظر المقدمـــة،                                              |       |
| ص٩٨، وانظر الجزء الشاني.                                                                                                        |       |
| Schlegel (1808, trans. Millington, 1849, p. 506-7); cited in Poliakov,                                                          | (۲•)  |
| 1974, p.191).                                                                                                                   | (* 1) |
| Schlegel (1808, pp.60-70). See also Timpanaro (1977, pp. xxii-iii).                                                             | •     |
| Schlegel (1808, pp.68-9) trans. Millington, 1849, p.456-7); See also                                                            | (۲۲)  |
| Rashed, 1980, p.11).                                                                                                            |       |

(<sup>ه)</sup> عن الهندو أوروبية أنظر

| Poliakov (1974, p.191).                                                                      | (**            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Schlegel (1808, p.55) trans. Millington, 1849, p.451)                                        | (Y £           |
| Timpanaro (1977, pp. xx-xxi).                                                                | (10            |
| Poliakov (1974, p.191).                                                                      | (*1            |
| Timpanaro (1977, pp. xx-xxi).                                                                | (YY            |
| انظر البابين السابع والثامن.                                                                 | (۲۸            |
| Schlegel (1808, pp. 41-59) trans. Millington, 1849, p.439-53); Timpanaro                     | (* 1           |
| (1977, p.xix).                                                                               |                |
| Timpanaro (1977, pp. xix).                                                                   | (۳۰            |
| عن أسرة اللغات الأفرو-أسيوية انظر المقدمة، وانظر الجزء الثاني؛ وعن بسارتيلمي Barthélemy انظر | <b>(٣1</b>     |
| الباب الثالث، حاشية ٣٤.                                                                      |                |
| Schlegel (1808, pp. 55-59) trans. Millington, (1849, p.451-53).                              | (4.1           |
| Humboldt (1903-36, vol.4, pp.284-313). See Sweet (1978-80, vol.2, p.                         | (44            |
| 403-4).                                                                                      |                |
| وفي دراسته لسويت، يشير الأستاذ لويد جونز إلى أن همبولت لم يكن دائما على رأى واحد في هذا      |                |
| الشأن (1982a, p.73)                                                                          |                |
| Humboldt (1903-36, vol.5, pp. 282-92).                                                       | ( <b>Y</b> £   |
| Humboldt (1903-36, vol.5, pp. 293).                                                          | ( <b>*</b> *   |
| وكان شليجل قد عقد مقارنة مماثلة بين اللغتين (50-45. 99. 1808)                                |                |
| Humboldt's letters reprinted in Schlesier (1838-1840, vol. 5, p.300). and                    | (4.1           |
| in Von Sydow (1906-16, vol.7, p.283). See also Sweet (1978-80, vol.2, p.418-25).             |                |
| Schwab (1984, pp. 482-6).                                                                    | <b>(</b> 47)   |
| عن جروتفند وأتباعه أنظر Pederson (1959, pp. 153-8); Friedrich (1957, pp. 50-68).             | <b>(</b> 44)   |
| Said (1974, pp. 123-30).                                                                     | (44)           |
| وهناك خطأ مطبعي في صفحة ١٢٤ من كتابه: فالتاريخ ١٧٦٩ تصحيحه ١٧٩٩.                             |                |
| Said (1974, pp. 59-92).                                                                      | ( <b>f</b> • ) |
| Cordier (1904-24).                                                                           | (\$1)          |
| Cordier (1898-46).                                                                           | ( <b>£</b> Y)  |
| Schwab (1984, pp. 24-5).                                                                     | (14)           |
| مكان شراب يكن نفس الآراء التجاملة تجاه من كتر ، عنهم مرتضح تجامله على مص في كتابه بأكمله     |                |

| Schwab (1984, p.488). والذي يقتطف من الكاتب الروسي .V. V. Bartold                                            | ( <b>££</b> ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Said (1974, pp. 122-48); Rashed (1988, pp.10-11).                                                            | ( £ 0)        |
| Rahman (1982, pp.1-9).                                                                                       | (\$7)         |
| وبالنسبة للحضارات الإسلامية والهندية والصينية، فالإستعارة من أنماطها اللاحقــة واضـح تمـام الوضـوح.          | (£V)          |
| وحتى الإنجازات الغربية المؤكدة في مجال قراءة اللغات المدونة بالخط المسماري وفهمها ما كانت لتتم               |               |
| بدون استمرارية الحضارات العربية والفارسية واليههردية. انظر الأبواب التالية للاطلاع على استعانة               |               |
| شامبليون بنزاث العلوم السحرية وبالقبطية في فكه لطلاسم الحروف الهيروغليفية.                                   |               |
| إنه لمن السخف أن ننكر لقب "مؤرخ" على سيما أويان Sima Oian ومن جماء من بعمده من كتَّماب                       | (£Å)          |
| ومحققين لتواريخ الأسر الحاكمة الصينية، أو على شخصية عظيمة كابن خلدون و "المؤرخين" المسلمين                   |               |
| اللاحقين. للاطلاع على هذا الموضوع في السياق الإسلامي انظر عبد الملـك (١٩٦٩، ص١٩٩-٣٣٠)                        |               |
| Abd-el-Malek (1969 pp. 199-230. ويستند إحياء الرأى القائل بأن الآريين وحدهم هم الذيس                         |               |
| لهم القدرة على كتابة التاريخ إلى الزعم بأن الحيثيين الذين كانوا يتحدثون لغة هنـــدو_أوروبيـــة هـــم الذيــن |               |
| اخترعوها في الشرق الأدني القديم. انظر على سبيل المثال Butterfield (1981, pp. 60-71).                         |               |
| تأثير كـل من إفريقيا وأسيا هـو موضـوع هـذا العمـل. ويحدونـى الأمـل أن أتنـاول مستقبلاً موضــوع               | (£¶)          |
| التأثيرات غير الأوروبية اللاحقة. وللاطلاع على مسألة اعتبار أوروبا القارة "العلميــة" الوحيــدة،              |               |
| انظر (1980) Rashed.                                                                                          |               |
| Gobineau (1983, vol. I, p.221).                                                                              | (**)          |
| Said (1974, esp. pp. 73-110).                                                                                | (01)          |
| Chaudhuri (1974).                                                                                            | (PY)          |
| De Tocqueville (1877, p.241; trans. Gilbert, 1955, p.163). See Blue                                          | (PT)          |
| (1984, p.3).                                                                                                 |               |
| Humpoldt (1826; 1903-36, vol.5, p.294).                                                                      | ( <b>0</b> £) |
| Schleicher (1865), cited in Jespersen (1922, pp. 73-4).                                                      | (00)          |
| C. Bunsen (1848-60, vol. 4, p.485).                                                                          | (07)          |
| والفكرة القائلة بأن التاريخ الحقيقي لا وجود له في الشرق تعود إلى عصر هيجل.                                   |               |
| للاطلاع على نزاع المسيحيين الأصوليين حول هـذا الموضوع، انظر ;(Curtin (1964, pp.30-72                         | ( <b>0</b> Y) |
| Curtin (1971, pp. 1-33)                                                                                      | (84)          |
| انظر الباب السادس للمزيد عن استخدامها لدى نيبور وغيره من المؤرخين.                                           | ( <b>0</b> A) |
| Cordier (1899, p.382).                                                                                       | (04)          |
| Bernier (1684) cited in Poliakov (1974, p. 143).                                                             | (11)          |
| Punch. 10 Apr. 1858, cited in Dawson (1967, p.133) and Blue (1984, p.3).                                     | (11)          |

| Cuvier (1831, vol. 1, p.53) quoted in Curtin (1971, p.8).                                        | (11)          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gobineau (1983, vol. 1, pp. 340-1).                                                              | (77)          |
| Cuvier (1831, vol. 1, p.53); quoted in Curtin (1971, p.8).                                       | ( <b>1</b> £) |
| Gobineau (1983, vol. 1, pp. 339-40).                                                             | (70)          |
| يقول جوبينو Gobineau: "لا حاجة . ي الأن أضيف أن كلمة شرف، مشل مفهوم الحضارة الذي                 | (11)          |
| يحتويها، كلاهما مجهول بنفس القدر بالنسبة للصفر والسود" (1983 vol. I, p.342).                     |               |
| انظو المقدمة.                                                                                    | ( <b>1</b> Y) |
| BK II. 104.                                                                                      | (44)          |
| انظر الباب الرابع، حاشية ٨١.                                                                     | (11)          |
| انظر Devisse (1979) I, p. 43، وللاطلاع على الصورة المسيحية القديمة (4-82, pp. 82).               | (۲۰)          |
| Devisse 2, pp. 136-94).                                                                          | (Y1)          |
| Yates (1964, Frontispiece and pls 3-5).                                                          | (Y <b>T</b> ) |
| للاطلاع على أوجه التشابه بين صور السود والغجر أنظر . Child (1882-98,vol.3, pp.                   | (44)          |
| (74-51) ويتضح وجود التباس واضح في هذا الجسال في الوصف الإنجليزي التقليدي لواس                    |               |
| أحد الأتراك بأنه يشبه رأس الأفريقي الأمسود. انظر الباب الرابع، الحواشسي ٢٤-٥٠.                   |               |
| Jordan (1969, p.18). منوقشت هذه الفكرة وشيوعها في القرن السابع عشر لدى جوردان                    | (Y£)          |
| Bernier (1684); cited in Poliakov (1974, p.143).                                                 | (V <b>a</b> ) |
| Gilman (1982, pp. 61-9).                                                                         | (Y٦)          |
| Johnson (1768). Moorehead (1962, p. 38).                                                         | (YV)          |
| وبعد فمسين عاماً، كان كولريدج لا يزال يتلاعب بفكرة الحبشة بإعتبارهما محورا لشمرق يصطبخ بصبغة     |               |
| مثالية. انظر Schaffer (1975, pp. 119-21).                                                        |               |
| Cuvier (1831, vol. 1, p.53); quoted in Curtin (1971, pp. 8-9).                                   | (٧٨)          |
| Hardeben (1909, vol. 2, p. 185); Bruce (1795, vol. 1, pp. 377-400); انظر                         | (V¶)          |
| Volney (1787, pp. 74-7); Dupuis (1822, vol. 1, p. 73).                                           |               |
| Winckelmann (1964, p. 43); trans. in Gilman (1982, p. 26).                                       | (Å+)          |
| De Brosses (1760). Manuel (1959, pp. 184-209).                                                   | (41)          |
| لا أجد مراجع من القرن الثامن عشر أو العشرين تؤيد فكرة أن "عقائد الزنوج" كانت لها وظــائف رمزيــة |               |
| أو مجازية. انظر هورتن (Horton (1967, 1973). فهذه هي قوة العنصرية.                                |               |
| Herder (1784, vol. 1, p.43).                                                                     | (۸۲)          |
| Rawson (1969, pp. 350-2); Jordan (1969, p. 237).                                                 | (Å <b>t</b> ) |
| انظر Blumenbach (1865, pp. 264-5).                                                               | ( <b>Å</b> £) |

```
(40)
 Curtin (1971, p. 9).
                                                                                         (11)
                   راجع (Gobineau (1983, vol. 1, p. 347) وعن نظرية شليجل أنظر مايلي:
                                                                                         (AV)
 Jordan (1969, pp. 580-1).
                                                                                         (AA)
 Wells (1818, pp. 438-1); cited in Curtin (1964, p. 238).
                                                                                         (11)
                                                                     ارميا = ۲۳/۱۳.
                                                                                        (4.)
انظر ما آلت إليه عند ديوب (1974) Diop (1974) وعند تومكينز (1573, p.76) انظر ما آلت إليه عند ديوب (1974)
                                                                      .(1974, p.76)
                                                                                        (11)
 Gran (1979, pp. 11-27).
                                                                                        (44)
 Abdel-Malek (1969, pp. 23-64); Gran (1979, pp. 111-131).
                                                                                        (94)
 Abdel-Malek (1969, p. 31).
                                                                                        (4£)
 Sabry (1930, pp. 80-2); St Clair (1972, pp. 232-8).
                                                                                        (90)
 Sabry (1930, pp. 95-7); St Clair (1972, pp. 240-3).
                                                                                        (11)
 Sabry (1930, p. 135).
                                                                         وعند مقتضف
                                                                                        (¶Y)
 Sabry (1930, p. 396).
                                                                                        (44)
 Sabry (1930, pp. 395-401).
                                                                                        (44)
 Sabry (1930, pp. 405-541); R. and G. Cattaui (1950, pp. 138-216).
                                                                                       (111)
 Abdel-Malek (1969, pp. 32-46).
                                                                                       (1+1)
Abdel-Malek (1969, pp. 47-64).
تمكن دى تو كفيل De Tocqueville (1837, vol.3, p.142) من التوفيق بن عنصريته والإنجازات
الاقتصادية والإجتماعية التي حققها الشيروكي Cherokees بإرجاع تقدمهم لعدد كبير من المهجنين.
أنظر .(Gobineau (1983. vol. 1, p. 207, footnote وأكبر استثناء من هذا النمط هو
اليابان، فمعدلاتها وقوتها جعلت من العسير إدراجها ضمن النسق الإستعماري، وينبغي النظر إليها ضمن
ما كان يعد بالنسبة للغرب "سمكة" أكبر كثيراً من الصين. ومع ذلك، فقد تم تفسير الإنجازات اليابانية
بأنها نوع من "الغش". وكان هناك إصرار عنصرى استمر حتى الحرب العالمية الثانية على أن اليابانيين
                                              عاجزون جسمانياً عن منازلة الأوربيين الغربيين.
                                                         (١٠٣) انظر الباب السابع، حاشية ٢٧.
(١٠٠) انظر مثلاً الزنجي المنتصر الذي يقيف وراء اليوناني الأبيض في لوحة ديلاكروا الشهيرة "على اطلال
                                                                          ميسو لو نجي"
For reading Dupuis, "Letter to Thelwall", 19 Nov. 1976; for liking (11.6)
```

Berkeley. "Letter to Poole", 1 Nov. 1796, vol. I, p. 140) & "to Thelwall"

17 Dec. 1796. Iversen (1961, p. 143).

| ويقوم هذا الجزء والجزء التالي على تتاب برنال (1585 nai, 1986, pp. 21-3).                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4 Nov. 1816, cited in Manuel (1959, p. 278).                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1+1) |
| Hartleben (1906, vol. I, p. 140). lversen (1961, p. 143).                                                                                                                                                                                                                                                                               | (1+4  |
| وهو يشير إلى تصالح الملك مع شامبليون ولكنه لا يفسر ذلك.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Gardiner (1957, p. 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1•4  |
| للاطلاع على تفسير جومار Jomard لدائسرة المبروج، انظر (Tompkins (1973, p. 49) وعـن احتمال كونه يمثل تقليداً أقدم زمناً، انظر (75-168 pp. 168).                                                                                                                                                                                           | (1+1  |
| Letter to Montmorency - Laval, 22 Jun. 1825, in Hartleben (1909, vol. I, p. 288).                                                                                                                                                                                                                                                       | (11)  |
| انظر على سبيل المثال خطابي شامېليون للأب جمازيرة Abbé Gazzera بتاريخ ٢٩ مارس و ١٩ (Hartleben, 1909, vol. I, pp.304; ١٨٢٩ يونية ١٨٢٩ (Marichal, 1982, pp. 14-15) vol.2,p.335)                                                                                                                                                            | (111) |
| Marichal, (1982, p. 28); Leclan (1982, p. 42).                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (111) |
| "Middlemarch" "منتصف مارس"، وقد قدمت إليوت رسالة مزدوجة رائعة في اختيارها الاسم "كازوبون" Casaubon غير المألوف. لقد كانت تعرف كل شئ عن علامة القرن السابع عشر عن طريق صديقها راثر فورد Mark Rutherford الذي كان يجمع سيرة حياة كازوبون في بدايات السبعينيات من القرن التاسع عشر بينما كانت هي منهمكة في تاليف "منتصف مارس" Middlemarch. | (114) |
| Humboldt, Gegen Aenderung des Museumsstatuts, 14 Juni 1833 (1903                                                                                                                                                                                                                                                                        | (111) |
| - 1936, vol.12, pp. 573-81); cited in Sweet (1978 - 80, vol. 2, pp. 453 - 4).                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| وكان من أسباب ذلك أنه يحتاج إلى تعلم اللغة القبطية . [1868, vol.1, p.244]                                                                                                                                                                                                                                                               | (110) |
| F. Bunsen (1868, vol. 1, p. 254).                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (111) |
| خطاب إلى شقيقته كرستينا، ٢٨ ديسمبر ١٨١٧ ورد في (Bunsen, 1868, vol. 1, p. 137)                                                                                                                                                                                                                                                           | (117) |
| F. Bunsen (1868, vol. 1, p. 244); C. Bunsen (1848-80, vol. 1, pp. l, ix).                                                                                                                                                                                                                                                               | (114) |

(111)

C. Bunsen (1868-70, vol. 1, p. 210).

| انظر على سبيل المثال لهجة براون المتحفزة (R. Brown, 1898). وللاطلاع على التطورات اللاحقـة                | (111) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| انظر الباب التاسع، حاشية ٤.                                                                              |       |
| للاطلاع على مصداقية هذه الآراء في ضوء المعلومات الأحدث، انظر قائمة المصادر والمراجع الخاصة بهذا          | (111) |
| الموضوع فمي الجزء الثاني.                                                                                |       |
| C. Bunsen (1848-60, vol. 4, p. 485).                                                                     | (111) |
| Hegel (1975, pp. 196-202).                                                                               | (111) |
| Hegel (1892, vol. I, pp. 117-147, 198).                                                                  | (171) |
| C. Bunsen (1848-60, vol. 4, pp. 440-3).                                                                  | (110) |
| Beth (1916, p. 182).                                                                                     | (111) |
| De Rougé (1869, p. 330); cited in Homung (1983, p. 18).                                                  | (114) |
| يشير بدج (Budge, 1904, p.18) إلى أن شامبليون فيجياك Champollion Figeac شقيق جان                          |       |
| فرانسوا Jean Francois الأكبر والمخلص حباً لأخيه كان يؤمن بالتوحيد المصـــرى. ويــورد هورنونــج           |       |
| (Hornung, 1983, p.18) عبارة لها مغزاها وهي "كنت أفـــرّض"، وهـي عبــارة تفــرّض أن علــم                 |       |
| المصريات الحديث ينبغى فصله تماماً عن "ماقبل التاريخ" وأن كل ما فيه كان اكتشافا جديداً.                   |       |
| Brugsch (1981, p.90); cited in Hornung (1983, p.22) and Renouf (1880,                                    | (114) |
| p.89) Hornung (1983,p. 23).                                                                              |       |
| Preface to 2nd edn, cited in Hornung (1983, p. 19).                                                      | (171) |
| Hornung (1983, p. 24).                                                                                   | (171) |
| Lieblein (1884) quoted in Budge (1904, vol. I, pp. 69-70).                                               | (171) |
| Maspero (1893, p. 227).                                                                                  | (141) |
| الجدير بالذكر أنه كان هناك اهتمام تنويرى بالحضارات غـير الأوروبيـة حـين نبــغ جــان ابــن ماســبيرو فــى | (177) |
| الدراسات الصينية. وقد لقى مصرعه ضمن صفوف "المقاومة" في الحرب العالمية الثانية.                           |       |
| Maspero (1893, p. 227, trans. Budge, 1904, vol. I, p. 142).                                              | (171) |
| نفس المرجع.                                                                                              | (140) |

Budge (1904, vol. I, p. 143).

(171)

(14Y) Budge (1904, vol. I, p. 68). عن اشتقاق اللفظ اليوناني ανθος (زهرة) ولكنه في المصل بمعنى (غو) من اللفظ المصرى القديم ntr "نو"، انظر الجزء الثاني. (14%)Hornung (1983, pp. 24-32). Bezzenberger (1883, p. 96). (171)انظر (Erman (1883, p. 336) وقد جاء التحدي من فابس (Weise, 1883, p. 170) (111) أنظر (Erman (1883, pp. 336-8 وأعتقد بالطبع أن سبب سهولة العشور على تقابل بين الألفاظ المصرية واليونانية هو أن ما بين ٢٠ إلى ٢٥ بالمائة من الألفاظ اليونانية مشتق من ألفاظ مصرية. (1EY) Gardiner (1986, p. 23). انظر الباب الثاني، حاشية ٥٧. (144) نفس المرجع السابق. Kem (1926, p. 136, n. 1). . (110) انظر (Gardiner (1926, pp.4, 24) وينبغي أن نؤكد على أن المصريبين عند جاردنو كانوا (111) يختلف ن نوعياً عن اليونانين عند فينكلمان في الافتقار إلى الشعر والروحانية. وكان علم المصريات بأواخر القرن التاسيع عشر وأوائل العشيرين شيديد الاحجام عين الاعتراف بسيمو الأدب المصرى. انظر مناقشة "قصة سنوحي" عند باينز (Baines, 1982). كما كان هناك اتجاه له صف "أدب الحكمة المصرى" بأنه ترجماني أو علمي وليس دينيا. وقد توقسف هذا الإتجساه في العشرين عاماً الأخيرة. انظر وليامز (1981, p.11) R.J.Williams.

Gardiner (1942, p. 53).

Gardiner (1942, p. 56).

Hornung (1983, p. 24).

Murray (1931; 1949). See Cemy (1952, p. 1).

Drioton (1948). (191)

Brunner (1957, pp. 269-70). See also the bibliography in Hornung (1983, (167) pp. 28).

- (۱۵۳) كيرل (Curl, 1982, p. 107) هو صاحب هذا الرأي.
- lversen (1961, pp. 131-3); Curl, 1982 (pp. 107-52); Tompkins (1978, pp. (1961) 37-55).

Curi (1982, pp. 153-72).

أنظر (70-162) أنظر (70-162) Farrel (1980, pp. 162) وهو لا يناقش التأثير المحتمل للماسونية على "تمصير" العادات الجنائزية الأمريكية. وكان حرياً به أن يأخذ في اعتباره تأثير جنازة واشنطون الماسونية المهيبة. ولابد للباحثين كغيرهم من الناس أن ينبذوا ما وجدوا عليه أسلافهم، ولكن لا يزال مما يثير الأسى أن يتعرض الأستاذ فاريل بكل هذا الازدراء لجيسيكا ميتفورد (p.213) Jessica Mitford التي فتحت مجالاً له أهميته والتي سرق عنوانه منها.

Mares (1959, p. 295); Wortham (1971, p. 92).

وليس Brodie (1945, pp. 50-3); Franklin (1963, pp. 70-9); Erwin (1980) وليس معنى هذا إنكار أهمية الهيروغليفية في الأدب الأوروبي في القـرن التاسـع عشـر انظـر Dieckmann, ) 1970, pp. 128-37)

Iversen (1961, p. 121).

- (۱۳۰) راجع (6-155, pp. 155, pp. 155) Manuel (1956, pp. 155)؛ وللتعرف على مكانة مصر المحورية في فكر سويدنبورج، انظر ديكمان (195-1950, pp. 1970, pp. 155)؛ وللاطلاع على الثيوصوفية أو الكشف الصوفي، انظر بلافاتسكي (1931; 1930).
- (۱۳۱) راجع Abdel-Malek (1969, p. 190) وهو يورد بالحاشية في تلك الصفحة خطاباً من جان دوتـرى Jean Dautry يقول فيه الأخير: "لم يورد سان سيمون سواء في أعماله المنشورة أو غير المنشورة ذكراً لقناة السويس، ولكن لابد أنه أشار إليها في حواراته عن الاتصالات عبر المحيط".
- راجع (1979) Abdel-Malek (1969, pp. 189-98) وللاطلاع على صورة بصرية لليقظة، انظر الميدالية البرونزية التي صدرت تخليداً لذكرى صدور كتاب La Description de l'Égypte (وصف مصر) في عام ١٨٢٦. ويصور وجه العملة إعادة اكتشاف مصر بصورة ملكة مصرية تكشف النقاب عن وجهها لبلاد غاليا Gallia أو بلاد الغال (أى فرنسا القديمة) في هيئة قائد روماني منتصر. ويبين ظهر العملة عدداً من آفة المصريين وإلاهاتهم.

Abdel-Malek (1969, p. 302), Curl (1982, p. 187).

كما قام فيردى أيضاً بوضع موسيقى نشيد قومي مصرى.

| Curl (1982, pp. 173-94).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (17£)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Black (1974, pp. 4-6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (170)          |
| Elliot Smith (1911, pp. 63-130).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (***)          |
| إلا أن هذا لا ينفى احتمال أن تكون آثار الألف الثالثة – كتـل سيلبورى Silbury Hill – أو الألف الثانية – كالمراحل اللاحقة من ستونهينج Stonehenge قد تأثرت بالتطورات التي شهدتها مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (17Y)          |
| وشرق المتوسط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| وليس معنى هذا إنكار الطابع المحلى للزراعة في الأمريكتين والحضارات القائمة عليها، أو احتمال أن يرجع التحنيط الذي عثر عليه بصحراء أتاكاما Atacama إلى الألف الرابعة قبل الميلاد، وبالتالى فهو محلى. ومن ناحية أخبرى، من المرجح أيضاً أن حضارات الأمريكتين قمد خضعت لتأثير أفريقسي منسذ حضارة أولمك Olmec التي نشات بشرق المكسيك وترجع إلى مطلع الألف الأولى قبل الميلاد على الأقبل؛ انظر فيان سرتيما ;1976 (Van Sertima, 1976) مطلع الألب الأولى قبل الميلاد على الأقبل؛ انظر فيان سرتيما (آمريكتين، انظر (المعلاع على الأمريكتين، انظر للمعلم و لو (1985 (Needham and Lu, 1985)). وللاطلاع على التأثيرات عبر القارية في عهد ماقبل اكتشاف الأمريكتين، انظر ديفيز (1979 (Davies )). فكرة يسدى عبداء واضحاً لفكرة وجبود تأثير أفريقي (1979 (P.78 وفي حين تباثرت نظرية "الإنتشار" لدرجة كبيرة بالنزعة الامبريائية، يبدو أن النزعة الانعزائية ترجمع إلى الاعتقاد بان أوروبا وحدها هي التي كانت لديها القدرة على التأثير في غيرها بدعوى أنها "القارة الكونية". | (17A)          |
| Langham (1981, pp. 134-99).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (111)          |
| Elkin (1974, pp. 13-14); Langham (1981, pp. 194-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (141)          |
| Jomard (1829a; 1829b); See also Tompkins (1978, pp. 44-51).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (171)          |
| انظر الحاشية ١٠٩ أعلاه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (171)          |
| Tompkins (1978, pp. 93-4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (144)          |
| Tompkins (1978, p. 169).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1Y£)          |
| Tompkins (1978, pp. 77-146).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1Y <b>0</b> ) |
| Tompkins (1978, pp. 96-107).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (171)          |

(1YY)

Petrie (1931); Tompkins (1978, p. 107).

```
(1 VA)
Schwallet de Lubicz (1958; 1961; 1968); See also Tompkins (1978,
pp.168-75).
                                                                                   (171)
Steccini (1957; 1961; 1978).
                                                                             (۱۸۰) أنظر
de Santillana (1963); de Santillana and von Derchend (1969).
                      وللاطلاع على دقة تحديد الاعتدالين الربيعيين، انظر الباب الثاني، حاشية ٩.
                                                                                   (1A1)
                                                                            أنظر
Neugebauer (1945).
                           وللمزيد عن كوبرنيكوس، انظر الباب الثاني، الحاشية ١١٠ ر ١١١.
                                                                                   (1A1)
Neugebauer and Parker (1960-9, p.78).
                                             وللاطلاع على الازدراء، انظر مثلا نويجيباور
(Neugebauer, 1957, pp. 71-4).
                                                                                   (1AY)
Neugebauer (1957, p. 78).
                                                                                   (1Af)
Neugebauer (1957, p. 96).
                                                                                  (140)
                                                                      نفس المصدر.
                                                                                   (1\lambda1)
Lauer (1960, p. 11).
                                                                                   (1AY)
Lauer (1960, p. 10).
                                                                                   (\Lambda\Lambda\Lambda)
Lauer (1960, pp. 4-5; 13-14; 21-4).
                                           وللمزيد عن مسألة الذراع الطولي، انظر تومكنز
(Tompkins, 1978, p.208).
                                                                                   (1A1)
Lauer (1960, p. 1-3).
                                                                                   (14+)
Brunner (1957, pp. 269-70).
                                           وهو لا يشير إلى الأهرامات تحديداً في زعمه هذا.
                                                                                   (111)
Lauer (1960, p. 10).
                                                                                   (11Y)
Drioton and Vandier (1946, p. 129); cited in Lauer (1960, p. 4).
                                                                                  (117)
Drioton, preface to Lauer (1948); cited in Tompkins (1978, p. 208).
                                                                                  (111)
Brunner (1957); Brunner-Traut (1971).
```

#### red by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### مواشي الباب السادس

- ') لذيد من التفاصيل حول هذه الجزئية انظر الباب الرابع حاشية :١٢٣ و ١٢٤.
- . انظر الباب الرابع حاشية ٦٧-٦٣. لمزيد من المعلومات حول فولف Wolf وبنتلى Bentley انظر الباب الرابع حاشية ٣٠-٦٧. كانتلا من المعلومات حول فولف Wilamowitz Moellendorf, 1982. pp.81-2.
- (٣) كما لا شك فيه أن العصور القديمة قد نظرت لهوميروس باعتباره فناناً شفهياً. وقد زاد من قوة هذا التراث الإشتقاق المصرى لإسمه أو للكلمة العامة التي تشير لكلمة شاعر وذلك من "فن النطق" وهو اشتقاق مقنع للغاية. انظر الباب الثالث، حاشية ٢٦. لم يتطرق فولف لمناقشة مشاكل أصل الأبجدية الإغريقية. ولقد شاركه مؤسسو "النموذج الآرى المتطرف" في القرن العشرين في افتراضه هذا. وأنا شخصياً أعتقد أن الملاحم، رغم ارتباطها الأكيد بالشفاهة، كانت وثائق مكتوبة وغير عفوية، وإنها جاءت من ميراث طويل ملم بالقراءة والكتابة.

لمزيد من التفاصيل حول هوميروس انظر البـاب الأول حاشية ٥٥. ولمزيد من التفـاصيل حـول مناقشـة علماء القرن العشرين ورأبى الشخصى في اعتبـار منتصـف الألـف الثـانى ق.م. تاريخـا لإدخـال الأبجديـة الإغريقية أى قبل هوميروس أنظر . (Bernal. (1987a forthcoming 1988)

نظر (1804) Wolf (1804) . انظر أيضاً . Wolf (1804)

F.M.Turner (1981, pp.138-9).

(°) لمزيد من المعلومات عن Scots و Wood انظر الباب الرابع، حاشية ٧١-٧٦. ولمزيد من المعلومات عن Scots انظر R.S.Turner (1983 (1983a, 1985).

Morno (1971, p. 771).

<sup>ر۲)</sup> أنظر

Pfeiffer (1976, p.173).

<sup>(۷)</sup> أنظر

(^) انظر الباب الرابع، حاشية ١٢٢-١٢٣.

Humboldt (1793).

(4)

- (١٠) راجع (1793) Humboldt. انظر أيضاً: (Sweet (1978-80) الجزء الأول ص١٢١.
- (۱۱) لزيد من المعلومات حول الفكرة الأساسية للإصلاح التعليمي للجماهير أنظر (1981, 1981, R.S.Turner (1983b, p.486).

- خطاب في لا فبراير ١٧٩٣، ورد عند (١٧٩، p.34) Humboldt (1841-25, vol.5, p.34) ولقد استشهد به سويت Sweet (1978-80, vol.1, p.131) أيضاً: (Sweet أيضاً: (1962. pp. xix-xxix).
- (۱۳) انظر ماسبق، الباب الثالث، حاشية ۹۱. نقلا عن Wilamowitz-Moellendorf الذي يعزى الكثير من نجاحه للإشارات الغامضة للفرنسيين المعاصرين. ورغم ذلك فقد اعترف أنه أعطى صورة جيدة لأثينا في العصر الكلاسيكي (1982, p.103).
- (۱٤) راجع (Schiller (1967, p.103) لمزيد من النفاصيل حول طريق جوتنجن الوسط بين طرفى نقيض أى الثورية والرجعية كما يزعمون أنظر .(17-738 Marino (1975, pp.338)
- Sweet (1978-80, vol.2, p.46).
- وقد اقتبسه Pfeiffer مع موافقته الكاملة على آرائه Wolf (1804, 2nd. edn, p.xxvi) وقد اقتبسه Pfeiffer (1976, p.174)
- انظر (۱۷) انظر (Humboldt (1903-36, vol.4, p.37, trans. Iggers 1967, p.59) انظر (۱۹۵۵-۱۹۵۵) المحلومات حول المناقشة المستفيضة لهذه القطعة انظر

Iggers (1968, pp.56-62), Sweet (1978-80, vol.2, pp.431-40).

- Humboldt (1903-36, vol.v, p.33, trans in Cowan 1963, p.79.
  - (۱۹) انظر الباب الرابع حاشية ۱۰۲.
  - (۲۰) انظر الباب الرابع حاشية ٥٧-٥٨، والباب الخامس، حاشية ٢-٣.
- R.L. Brown (1967, pp. 12-B), Humboldt (1903-36, vol. IV, p.294).
  - (۲۲) انظر الباب الرابع حاشية P.

(¥£)

- انظر (۲۳) أنظر Poliakov (1974, p.77) و لمعرفة رأى الشاعر كلوبسترك Klopstock في هذا تفصيلاً، انظر ص٩٦، وهناك ترجمة لأحد أحاديث Fichte في هذا الصدد في انظر ص٩٦، وهناك ترجمة لأحد أحاديث 1967, pp.75-6)
- Humboldt (1903-36, vol.1, p.266).
  - (۲۰) Iggers (1967, p.59). ترد أفكار مشابهة لذلك عند هيجل و كثيرين من المفكرين المعاصرين.
- ردد) ينصب الإعتراض الوحيد الممكن على الجانب الطوبوى أو اليوتوبيا في مفهوم همبولت الأصلى لعملية الإصلاح التعليمي. وفي رأى البروفسير (56-39 Canfora (1980, pp. 39) أن اليمين قد أستحوذ على

| دراسة الكلاسيكيات عند منعطف القرن التاسع عشر. وعلى أية حال فإنه يتخِذ من الإستغلال اليعقوبي للتاريخ القديم أساساً ينطلق منه. وإننى إذ أسير على نهج المدرسة المحافظة في شمال أوروب. لا أضع هذا ضمن التراث الفيلولوجي.                                       |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| بالتأكيد كان الطريق الآخر المحافظ هو "الشرق" و "الهند". انظر الباب الخامس، حاشية ٣٦-٣٦. ولقد قام هذا الجزء بشكل مباشر على كتاب برنال. Bernal (1986. pp. 24-7)                                                                                              | ( <b>YY</b> ) |
| Highett (1949, pp.377-436) St. Clair (1972, pp. 251-62).                                                                                                                                                                                                   | (۲۸)          |
| لمزيد من المعلومات حول المدارس العامة انظر البــاب الســابع حاشية ٤-٠١. ولمزيــد مـن التفــاصـيل عـن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                               | (۲۹)          |
| لزيد من المعلومات عن مدى البعد والإهتمام بالبحر المتوسط في تلك الدوائر قبل حرب التحرير اليونانية، أنظر M. Butler (1981, pp.113-37).                                                                                                                        | (٣٠)          |
| St. Clair (1972, pp.119-27).                                                                                                                                                                                                                               | (٣١)          |
| راجع (1972, pp.334-47). St. Clair (1972, pp.334-47) والإستثناء الكبير لذلك هي ФВК التي تأسست قبل الآخوين وكان لها دائما شخصية مختلفة للغاية. لمزيد من المعلومات عن الأب جان، وتمريناته وحرق كتبسه، انظر Mosse (1964, pp.13-30), F.R.Stern (1961, pp.1-25). | (41)          |
| لمزيد من المعلومات عن تأثير مجموعة التماثيل المرمرية على تقدير بريطانيا للفن الإغريقي ولبلاد الإغريق<br>نفسها في تلك الفترة، أنظر St. Clair (1983, pp.166-202)                                                                                             | (TT)          |
| Haydon (1926, p.68).                                                                                                                                                                                                                                       | (T£)          |
| Knowles (1831, p.241).                                                                                                                                                                                                                                     | (TP)          |
| Shelley (1821, Introd).                                                                                                                                                                                                                                    | (٣٦)          |
| فى قصة فلوبير "مدام بوفارى" المؤلفة فى عشرينيات القرن الناسع عشر، كانت البطلة قد قرأت سكوت Scott وكان لها ديانة مارى ملكة الأسكتلنديين (الباب السادس). لمزيد من التفاصيل عن أصل ذلك النزاث أنظر Trevor - Roper (1983, pp. 29-30).                          | (٣٧)          |

(٣٨)

(٣٩)

St. Clair (1972, pp.164-84).

Courrier Francais, 7 Jun. 1821, p.26.

| فيما بتعلق بوجهة النظر الأولى، أنظر Borrow (1843), Irving (1829) بالإضافة إلى أعسال برسكوت Prescott العديدة في التناريخ الإسباني. وبالنسسة للتفسير العنصري الأخمر أنظم Hannay (1911).                                                                                       | ( \$ •             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Fallmerayer (1835), St. Clair (1972, pp. 82-4).                                                                                                                                                                                                                             | (£1                |
| Rawson (1969, p.319).                                                                                                                                                                                                                                                       | (£ Y               |
| Kistler (1960), E.M.Butler (1935, pp.294-300).                                                                                                                                                                                                                              | ( £ 7              |
| Rawson (1969, pp.338-43). انظر الإشارات المتكررة للدوريين (1970, pp.63, 159).                                                                                                                                                                                               | (t t               |
| Rawson (1969, pp.330-43)                                                                                                                                                                                                                                                    | (£0)               |
| Bury (1900, p.62).                                                                                                                                                                                                                                                          | (£1)               |
| يذكر كارتليدج Cartledge حاشية وردت عند الأستاذ Wade-Geary في أثناء اشارته إلى مدينة موثوني Mothone، وهي مدينة في ميسينيا هزمها الاسبرطيون، ويصفها بأنها "Ulster" في أيرلندا الميسينية. ويستخدم كارتليدج التشبيه نفسه في مكان آخر (ص١١٦) ولكن في سياق اسبرطي معادى للإنجليز. | (£V)               |
| لقد كتب ريدجواى Ridgeway أيضاً بعض الكتب عن التاريخ الاسكتلندى والقصص الشعرية الغنائية (Conway (1973), Stewart (1959, pp.17-18).                                                                                                                                            | ( * <sup>A</sup> ) |
| Hegel (1892, vol. I, trans. note). تلميذا له أنظر Michelet كان ميشيله                                                                                                                                                                                                       | ( £ 9 )            |
| Hegel (1975, pp.154-209).                                                                                                                                                                                                                                                   | (**)               |
| Hegel (1975, ch.6., n.127).                                                                                                                                                                                                                                                 | (01)               |
| Hegel (1892, vol. I, pp.117-47)                                                                                                                                                                                                                                             | (PT)               |
| Hegel (1892, vol. I, pp.197-8).                                                                                                                                                                                                                                             | (۵۳)               |
| Hegel (1892, vol. I, pp.149-50).                                                                                                                                                                                                                                            | (0 £)              |
| انظر ماسبق الباب الرابع، حاشية ٢٨.                                                                                                                                                                                                                                          | (00)               |
| لزيد من المعلومات حول هذه النقطة، أنظر Bernal (1988a).                                                                                                                                                                                                                      | (07)               |
| راجع (1939-1973, 1973, 1973, pp.471). لمزيد من المعلومات حول<br>هــذه الجزئيــة، أنظــر Bernal                                                                                                                                                                              | ( <b>0</b> Y)      |

(1987b).

| Marx (trans. 1973, p.110).                                                                       | ( <b>*</b> Å)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| غم اقتناعي بأن معظم الموضوعات الأسطورية  الإغريقيـة جـاءت مـن مصــر أو فينيقيــا، فـالواضح بنفـس | (°¶)                |
| لقدر أن الإختيار والمعالجة كانت إغريقية في الأساس. وبالتالي فإنها تعكس المجتمع الإغريقي فعلا.    | l                   |
| نظر Heeren (1832-4, vol. I, pp.470-1, vol.2, pp.122-3).                                          | (1.)                |
| خطاب همبولت إلى زوجته كارولين، ١٨ نوفمبر ١٨٢٣م في                                                | (11)                |
| Von Sydow (1906-16, vol.7, pp.173-4).                                                            |                     |
| نظر أيضاً: Heine (1830-31, vol.2, p.193).                                                        | ŀ                   |
| نظر على سبيل المثال: Hansberry (1977, pp.27, 104, 109).                                          | (17)                |
| C.Bunsen (1859, pp.30-5), Witte (1979, pp.17-19)                                                 | (77)                |
| Yavetz (1976, pp.276-96).                                                                        | (14)                |
| Rytkónen (1968, PP.21, 222), witte (1979, P.191).                                                | (50)                |
| Momigliano (1980, P.567).                                                                        | (۱۲)                |
| Momigliano (1982, P.8).                                                                          | ( <b>٦</b> ٧)       |
| C.Bunsen (1859, pp.336-7, 340), F.Bunsen (1868, vol.V, p.195).                                   | (ጓለ)                |
| خطاب إلى مدام هنسلو Hensler ، ١٧٢١ مارس ١٨٢١،                                                    | (11)                |
| Rytkónen (1968, pp.280-2), C.Bunsen (1859, pp. 485-9).                                           | (41)                |
| Rytkónen (1968, p.220), Momigliano (1982, pp. 8-9).                                              | (V1)                |
| Witte (1979, p.21), C.Bunsen (1859, pp.485-9).                                                   | (YY)                |
| Witte (1979, p.18).                                                                              | (٧٣)                |
| Momigliano (1982, p.7).                                                                          | (Y£)                |
| لقد أوضح أن الخطاب كان الشر الأقل أنظر C.Bunsen (1859, p.125).                                   | (Yo)                |
| E.Fueter (1936, pp. 467-70), C.P. Gooch (1913, pp. 16-17), H.Trevor - Roper (1969).              | . (V <sup>1</sup> ) |
| راجع هذه الصفحة p.XIII التي وردت عند (Rytkónen (1968, p.306                                      | (٧٧)                |

أنظر F.Bunsen (1868, vol. I, p.337). لمرفة رأى الآخرين أنظر Witte (1979, p.185), Bridential (1970, p.98). (Y1) Bridenthal (1970, p.98). خطاب إلى مولتكي Moltke، ٩ ديسمبر ٢٩٩٣. ورد عند Witte (1979, p.167)  $(\Lambda \cdot)$ Rytkónen (1968, pp.67, 219). (A1) (AY) انظر الباب الخامس. حاشية ١١٥. انظر رسائله إلى التنشين Altenstein ؛ يناير ١٨٠٨م، وإلى ٢ Schuckman مايو ١٨١١. أنظر (44) Witte (1978, p.20), Rytkónen (1968, pp. 175-6). Witte (1979, p.185) (A£)  $(\Lambda \Phi)$ كاتب مجهول. مقال حول نيبور في الموسوعة البريطانية. الطبعة الحادية عشر. ١٩١١م. أنظر (Momigliano (1966d. pp.6-9). يشير باللوتينو M.Pallotino (1984, p.15)، وهـو (11) محق في ذلك، إلى أن متيفورد Mitford وكذلك ميكالي Guiseppe Micali، مؤرخ أيطاليا القديمة، قد استبقا مناهج نيبور التاريخية الحديثة. Goock (1913, p.19). وردت دون الإشارة لمرجع عند: (AY) Bridenthal (1970, p.2), Fueter (1936, p.467), Witte (1978, p.82), Trevor - $(\Lambda\Lambda)$ Roper (1969). إن ادعاء الأستاذ موميجليانو أن نيبور قد يكون محقا، لا يقلل بأى شكل من أهمية التأثير الرومانسي. لقد وضع مكاولي Macaulay كتابه "Lays of Ancient Rome" و المنشور عام ١٨٤٢م، على أساس فرضية نيبور. Momigliano (1982, pp. 3-15).  $(\Lambda 1)$ Momigliano (1982, p.9). وردت عند: (11) Michelet (1831, vol.1, p.XI). (4Y) أنظر الباب السابع، حاشية ٧-٠١.

 $(Y\lambda)$ 

(94)

(41)

تحت حكم النازى، أنظر

أنظر (Wilcken (1931). وردت عند: Witte (1979, p.183). لمزيد من المعلومات عن حياة فيلكن

Niebuhr (1847-51, vol.1, pp.XXIX-XXXI).

Canfora (1980, p.136).

| خطاب من كيل Kiel ورد عند: Kiel ورد عند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (40)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| أنظر الباب الخامس، حاشية ٥٦-٥٨. أنظر كذلك الباب الثامن، حاشية ٢٤-٢٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (41)  |
| lggers (1968, p.30), shaffer (1975, p.85).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (44)  |
| انظر الإقتباس من نصيحة الحكيم سيدونيا Sidonia في (Ch.1) في (Disraeli: Tancred, vol.3, Ch.1) الله ورد "إن العنصر هو كل شئ، وليس هناك حقيقة أخرى، لأنه يحترى على جميع الأشياء الأخرى. فقسال اللمورد هنرى: "حقا ماتقول".                                                                                                                                                         | (٩٨)  |
| Witte (1979, p.20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (44)  |
| Rytkónen (1968, p.182), Niebuhr (1852, lecture VII, pt.1, vol. I, pp.98-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (111) |
| منذ عدة أعوام أعرب نيبور عن رغبة في وضع آسيا مع الآوروبيين "إنني أتصور المستعمرات الألمانية في بيشينيا Bithynia ألح". أنظر خطابه إلى مسدام هنسسلر ١٦ أغسسطس ١٨٢١ السذى ورد عنسد C.Bunsen (1859, p.410).                                                                                                                                                                       |       |
| Niebuhr (1852, Lecture XX, vol. I, pp.222-3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1+1) |
| أنظر الباب الخامس، حاشية ١١١٦-١١١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1+4) |
| Niebuhr (1852, Lecture V, vol. I, p.77, Lecture VII, pp.97-9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (117) |
| Niebuhr (1852, Lecture VI, vol. I, pp.83-4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1.1) |
| انظر على سبيل المثال خطابه إلى مدام هينسلو Hensler ۱۷ مارس ۱۸۲۱ الذي ورد عند:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (1.0) |
| C.Bunsen (1859. p.405).  Niebuhr (1852, Lecture XX, vol. I, p.223).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (1・1) |
| Niebuhr (1852, Lecture IX, vol.1, p.117).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (1.7) |
| Hoefer (1852-77, vol.8, Cols 721-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (۱۰۸) |
| قد تكون هذه الأسوار "الكيكلوبية" من آثار الأسلاف القدماء الشائعة في الأناضول، ويبدو أن أسوار وبوابات موكيناى والمدن والحصون الموكينية الأخرى هي نتيجة موجة من التأثير الأناضولي موتبط في الأسطورة بغزو بيلوبس Pelops في القرن الوابع عشر ق.م. ومن الممكن أن المباني من ذلك النوع في الطالبا كانت م تبطة بالاتروسكين الذين بصور المرااث القديم على أنهم قيد جاءوا مهر شمال غوب | (1.9) |

الإغريق في بداية العصر البرونزي المتأخر، ولكن قبل التأثير الفينيقي في القرنين العاشر والتاسع.

الأناضول. وهكذا فإنني أعتقد أن هذا الطراز المعماري قد دخل بعبد التأثير المصبري الضخم على ببلاد

(١١٠) من أجل مناقشة مستفيضة لشخصية Inachos أنظر الياب الأول حاشية ٩٧-٩٣.

Petit - Radel (1815). بنظر (۱۱۱)

Pfeiffer (1976, p.186), Gooch (1913, pp.16-17), Wilamowitz - Moellendorf (1979, pp.67, 1982, p.127).

حيث يتحدثون عنه مستخدمين نفس المصطلحات.

Miller: Prolegomena zu einer wissenchaftlichen Mythologie - trans. by Leitch (1844).

من أجل مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع واستخدام كانط Kant للمصطلحات أنظر

Neschke-Hentschke (1984, p.484).

R.S. Turner (1983a).

Gooch (1913, p.35).

Donaldson (1858, p.VII).

Donaldson (1858, pp.VII-XXXIX)

من اللافت للنظر أن مولـلر لم يُطرد مع اصدقائه وزملائه - بما فيهـم الأخـوة جريـم Grimm "سبعة جوتنجن"، الذين اعترضوا على تصرفات ملك هانوفر غير الليبرالية في عام ١٨٣٧م.

لقد فازت أعماله عن الاتروسكيين بالجائزة التي منحتها الأكاديمية البروسية. وهو يشرح ويعسوض بطريقة نقدية طبيعة وتكوين وتدريب الشعب الاتروسكي. أنظر .(Donaldson (1858, p.XXII) وبالاضافة إلى التعبير عن الهوس الاتروسكي في نهاية القرن الثامن عشر، والذي أيده البونابرتيون بصفة خاصة الذين رأوا أنفسهم فيما يبدو متشابهين مع الاتروسكيين، فإن بعض الألمان قد اعتبروا الشعب القديم صنواً لهم. أنظر (1985) Borsi (1985), Poliakov (1974, pp. 65-6), Borsi (1985) الاتروسكيين قد جاءوا من شمال جبال الألب، وهو الأمر الذي قد يُفسر اهتمام الأكاديمية البروسية. لاحظ أيضاً الاهتمام بالاصلاح التعليمي عند الاتروسكيين، وهو مالم يسوف عنه شئ بالفعل.

Pausanias, XI. 363 (trans. P.Levir, 1971, vol. I p.387).

التحدم بلوتارخوس كلمة "محب للأجانب" philobarbaros لهاجمة هيرودوتوس (أنظر ماسبق الباب الأول، حاشية ١٨٣). وهناك مصطلح حديث آخر فهو تفسير يوناني Griffiths (1980). وهناك مصطلح عديث أخر فهو تفسير يوناني Griffiths (1980). إنسى أعتقد أن اسم المنسين

| باللوبونيسوس فيدحاء مس | الماشية) و في مسينيا | ل بيوتيا الغنية رأرض | - الذي وُجد في سه | Minyan |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|

Minyans – الدى وجمد فى سهل بيوتيا الغنية (ارض الماشية) وفى مسينيا بالملوبونيسوس فـــد حــاء مس الكلمة المصرية mniw التى تعنى رعاة الماشية. رأنظر الجزء الثابى).

(۱۲۱) لمزيد من المعلومات عن "حب الهند" (Indophilia) أنظر الباب الخامس، حاشية ٢-١٧. أنظر أيضاً (٢٠٠) Creuzer (1810-12), Momigliano (1946, pp.152-163) ومن أجل قائمة مصادر مختصرة وGörres و Görres أنظر

Feldman & Richardson (1972, pp.383-389).

- (۱۲۲) لمزيد من المعلومات عن الهجوم على Creuzer أنظر (1855, pp.331-6). أما بالنسبة Müller (1834, pp. 1-30). للهجوم على Dupuis أنظر
- (۱۲۳) لمزيد من التفصيلات حول فكرة "دليل من الصمت" (argument from silence) أنظر المقدمة ص٨٥-٨٨.
- Müller (1825, pp.128-9, trans. 1844, pp.68-9).
- Müller (1825, pp.128-9. trans. 1844, pp.158-9).

لقد وجد هذا اليقين قديمًا، لكنني لا أرى سبباً للشك في وجود دوافع مماثلة إلى حد ما من أجل المخالفة.

- Müller (1825, p221, trans. 1844, p. 161).
- Müller (1825, pp.232-4, trans. 1844, pp. 173-4).
- Müller (1825, pp.239-40, trans. 1844, p. 179).
- (۱۲۹) لمزيد من المعلومات حول احتمال أن مستوطنات كيكروبسس (Kekrops) تمثل تأثيراً مصرياً نتج عن الحملات العسكرية خلال الأسرة الثالثة عشر، أنظر الجزء الثاني وكذلك المقدمة ص٩٩-١٠٠.
- Müller (1820-4, vol. I, pp. 106-8).
- (۱۳۱) لمزيد من المعلومات عن هيرودوتوس والمستعمرات الأخرى، أنظر الباب الأول، حاشية ١١٧ ١٢٤. ولمزيد من المعلومات عن كيكروبس، أنظر الباب الثامن، حاشية ٤٤.
- Menexenos 245 C-D, Müller (1820-4, vol. I p.107). (١٣٢) وللتمييز بين "النقاء الأثيني" والغزوات الشرقية لأجزاء أخرى في بلاد الإغريق، أنظر الباب الرابع، حاشية ١٨
- (۱۳۳) لمزيد من التفصيلات حول الآراء المختلفة بالنسبة لاسم داناؤوس، أنظر الباب الأول، حاشية الاسم ١٠١٥ . ١١٠-١٠٠

| Müller (1820-4, vol. I, p.109).                                                                                                             | (17t)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| لمزيد من المعلومات حول هذه الجزئية، أنظر الباب الأول، حاشية ٥٧.                                                                             | (140)          |
| Müller (1820-4, vol. I, p.112).                                                                                                             | (171)          |
| Müller (1820-4, vol. I, pp.108, 113).                                                                                                       | (144)          |
| أنظر Herodotos, II, 51 لقد أدرك السيد كازوبون Casaubon هذا الارتباط بـ Kabeiroi أنظر                                                        | (ነዋለ)          |
| Middemarch, Ch.20, Astour (1967a, p.155), Dupuis (1795, vol. I, p.9).                                                                       |                |
| لم يذكر موللر اسم هيرودوتوس (111, 37) وذلك لأنه كمان يعنى وجود ارتباط ضمنى بين عبادة<br>Kabeiroi وعبادة الاله بتاح Ptah إله الحدادة المصرى. | (171)          |
| أنظر Usener (1907, p.11) وللاطلاع على دراسة جذابة عن Usener أنظر                                                                            | (1£1)          |
| Momigliano (1982, pp.33-48).                                                                                                                |                |
| لمزيد من المعلومات عن Movers أنظر الباب الثالث حاشية ٨٦.                                                                                    | ( <b>1</b> £1) |
| Müller (1820-4, vol. I, p.122).                                                                                                             | (111)          |
| Müller (1825, pp.282-3, trans. 1844, pp.221-2).                                                                                             | (117)          |
| على الرغم من غموض مانشوته جين هاريسون Jane Harrison (1925 p.84) حول موضوع تأثير                                                             | (111)          |
| الشرق الأدنى على الأساطير الأغريقية، فإنها نفذت ببصيرتها إلى أبعد من ذلك عندما قارنت بين عالم                                               |                |
| الساميات روبرتسون سميث Robertson Smith - الذي سمحت له خلفيته الدينية أن يبقى داخل                                                           |                |
| الإطار العريض للنموذج الآرى محافظاً على رأيه بأنه كان هناك تأثير من الشرق الأدنى على بلاد الإغريــق                                         |                |
| - وبين فريزر Frazer عالم الكلاسيكيات الذي كان يحاول بطريقة أقـل تهديـداً أن يصـل إلى المتوازيـات                                            |                |
| الأنثروبولوجية بين الشعوب. تقول هاريسون. "إن روبرتسون سميث الذي نُفي بتهمة الهرطقــة كــان يــري                                            |                |
| النجم في الشرق. أما نحن الكلاسيكيين فقد أغلقنا آذاننا وأغلقنا عيوننا عبثا ولكن ما إن تطرق الكلمات                                           |                |
| السحرية "الغصن الذهبي" الأذن حتى تزول الغشاوة فإذا بنا نسمع ونعي".                                                                          |                |

Müller (1825, p.285, trans. 1844, p.224).

Foucart (1914, pp.2-3). أنظر الباب الخامس، حاشية المحاومات عن Foucart. أنظر الباب الخامس، حاشية المحاد، والجزء الثالث.

Müller (1825, p.290, trans. 1844, pp.224-5).

Müller (1825, p.290, trans. 1844, p229).

| Feldman and Richardson (1972, p.417).                                                                                                                                                                                                           | (111)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Müller (1825, p.290, trans. 1844, p229).                                                                                                                                                                                                        | (101)       |
| انظر المقدمة والجزئين الثاني والثالث.                                                                                                                                                                                                           | (101)       |
| Astour (1967a, pp.128-58.), R.Edwards (1979, pp.64-114).                                                                                                                                                                                        | (101)       |
| Nissen (1962, pp.12, 117).                                                                                                                                                                                                                      | (107)       |
| Wilamowitz Moellendorf (1982, p.105).                                                                                                                                                                                                           | (10£)       |
| F.M. Turner (1981, p.79).                                                                                                                                                                                                                       | (100)       |
| أنظر (Feldman and Richardson (1972, pp. 416-18). أنظر (Feldman and Richardson). أنظر (18-416 أنظر أيضاً قائمة المراجع الموجودة<br>في F.m.Turner (1981, P.79). إن ترنر Turner يأخذ موللر بجدية شديدة.                                            | (101)       |
| Pfeiffer (1976, p.187).                                                                                                                                                                                                                         | (10Y)       |
| لزيد من المعلومات عن محاولة تبرير ذلك أنظر Momigliano (1982, p.33).                                                                                                                                                                             | (104)       |
| حواشي الباب السابع                                                                                                                                                                                                                              |             |
| لمزيد من المعلومات حول إدعاء ايوكراتيس أنظر الباب الأول، حاشية ١٣١. هذا الإقتباس مــن بونســن.                                                                                                                                                  | (1)         |
| F.Bunsen (1868, vol. I, p.111)                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Shaffer (1975, p.25).                                                                                                                                                                                                                           | <b>(</b> ¥) |
| أنظر (Cousin (1841, pp.35-45). يبدو أن كازن Cousin قد طور فكرته الأساسية عسن                                                                                                                                                                    | (۳)         |
| الإنتقائية والدور الرئيسي لأفلاطون من Combes-Dounous الذي كتـب في بدايـة القـرن. أنظـر                                                                                                                                                          |             |
| Wismann (1983, pp.503-7). لم يستطع Combes-Dounous إنكار أن أفلاطون قد استعار                                                                                                                                                                    |             |
| فكرة خلود الروح من مصر والشرق رغم رغبته في القيام بذلك. أنظر                                                                                                                                                                                    |             |
| Combes-Dounous (1809, vol. I, p.141)                                                                                                                                                                                                            |             |
| 3 5 5 5 1 7 7 1 1 1                                                                                                                                                                                                                             |             |
| أما في ثلاثينيات القرن التاسع عشر فقد أصبح الطريق آمنا أمام كازن كي ينسبها للعبقرية الإغريقية.                                                                                                                                                  |             |
| أما في ثلاثينيات القرن التاسع عشر فقد أصبح الطريق آمنا أمام كازن كي ينسبها للعبقرية الإغريقية. خطاب من بونسن إلى أرنولد £ مارس ١٨٣٦ (F.Bunsen (1868, vol. I, pp. 420-2). لمزيد من المعلومات حول الأوتوقراطية (حكم الفرد) المهنية المبروسية أنظر | (£)         |

(0)

Lloyd-Jones (1982a, pp.1617.

```
(۲)
أنظر الخطاب المرسل من H.G.Liddell (والد Alice ومؤلف أول قاموس يوناني - انجليزي كبير) إلى
 Bill (1973, p.136).
                                    ۱۸، H.H.Vaughan ، ۱۸۵۳ ورد عند
                                                                                        (Y)
                                                  لقد تم ترتيب هذا على يد Bolgar. أنظر
 Bolgar (1979, pp. 327-38).
             لقد كان يجد الألمان أقل جاذبية. أنظر خطابه إلى بنسين، إثنين الفصح ١٨٢٨، ورد عند:
                                                                                        (A)
 F.Bunsen (1868, pp. 316-19).
                                                                                        (1)
T.Arnold (1845, pp.44-50)
                                                                                أنظر
لقد كان العنصر هو المبدأ التاريخي الملحوظ عند Vaughan تلميذ أرنولد الشهير وذلك عندما أصبح
Bill (1973, pp.182-5).
                                                               أستاذا في أكسفورد أنظر
                                                                                       (1+)
Bill (1973, pp. 8-10).
                                                                                أنظر
                                                                                       (11)
             أنظر مقالة الكاتب المجهول عن Thirlwall في الموسوعة البريطانية ١٩٩١. انظر أيضا:
J.C. Thirlwall (1936, pp. 1-24).
                                                                                       (11)
                                         لذيد من المعلومات حول Schleiermacher أنظر
Shaffer (1975, pp. 85-7).
             ولمزيد من المعلومات حول إعانه "بالمسيحية الآرية" أنظر الباب الثامن، حاشية ٢٩-٣٠.
                                                                                       (14)
J.C. Thirlwall (1936, pp. 56-7).
                                                                                       (1£)
                        أنظر (Merrivale (1899, p.80). لم أستطع العثور عليه لكنه ورد عند:
J.C. Thirlwall (1936, p.57)., Brookfield (1907, p.8)
                                                                                      (10)
Annan (1955, pp. 243-78), P. Allen (1978, p.257).
                                                                                      (11)
Thirlwall (1936, p.200), F.Bunsen (1868, vol. I, p.601).
                                                                                      (1Y)
                                                  هذا ليس وصفاً سيناً للوضع عام ١٩٨٧!
Thirlwall (1936, p.165).
                                                                                      (\Lambda\Lambda)
Thirlwall (1936, p.164).
                                                                        وردت عند:
                                                                                      (11)
                            (1866-71, vol.7, pp.684-5 فقد ورد عند:
Jenkyns (1980, p.14).
                                                     انظر المناقشة المتعة التي وردت عند:
F.M. Turner (1981, pp. 204-6).
                                                                                      (*+)
Grote (1826, p.280), F.M.Turner (1981, pp.207-8).
                                                                                      ( 11)
Thirlwall (1936, p.97).
                                                                        وردت عند:
 Momigliano (1966b, pp. 57-61).
F.M. Turner (1981, pp. 203-16).
                       لمزيد من المعلومات حول هذه الحجج أنظر الباب الثالث، حاشية ٩٤-٩٥.
                                                                                      (YY)
                                                                                      ( 11)
C. Thirlwall (1835, vol. I, p.63).
                                                                                      1765
C. Thirlwall (1835, vol. 1, p.64).
                                                                                      ( 7 0
C. Thirlwall (1835, vol. 1, p.67).
                                                                                      (13)
C. Thirlwall (1835, vol. I, p.71).
                                                                                      ( T V )
C.ThirlWall (1835, vol. I, p.74).
```

```
لمزيد من المعلومات حول النشاط المصرى في البحر الإيجي آنذاك أنظر الباب الخامس، حاشية
                                                                          19-99.
                                                                                     (11)
 C. Thirlwall (1835, vol. I, p.74).
                                                                                     (**)
 J.C. Thirlwall (1936, pp.98-101).
                                                                                     (71)
 Momigliano (1966b, p.61).
                                                                                     ( Y Y')
                                                                      المرجع السابق.
                                                                                     (44)
 Mornigliano (1966b, p.60), Pappe (1979, pp. 297-302).
                                                                                     (TE)
 Momigliano (1966b. p.61).
                                                                                     (40)
 Momigliano (1966b. p.62).
                                                                                     (41)
 Momigliano (1966b. p.63).
                                                                                     (TY)
 K.O. Müller (1825, p.59, trans. 1844, p.1).
Müller (1825, pp.249-51, trans. 1844, pp. 189-90), Grote (1846-56, vol.2,
  pp. 182-204).
                                                                                     (٣1)
Müller (1825, p.108, trans. 1844, pp. 189-90), Grote (1844-56, vol.2, p.77).
                                                                                     ( ( + )
F.M.Turner (1981, pp.90-7), Momigliano (1966b, pp.56-74).
                                                                                     (£1)
أنظر Momigliano (1966b, p.63). لمزيد من التفصيلات حول مناقشة جروت Grote للأسساطير
                                                           ومدى تأثير موللر عليه أنظر
 F.M. Turner (1981, pp.87-8).
                                                                                     (fY)
Grote (1846-56, vol. 1, p.440).
                                                                                     (£٣)
 Momigliano (1966b, pp.63-4).
                                                                                     (11)
                        من أجل قائمة سلبوج افية حول الاكتشافات الكنعانية والفينيقية في طيبة:
 Porada (1981), R.Edwards (1979, p.132.n.145)
 Farag (1980, pp.75-81).
                                     لمزيد من المعلومات حول حملات الأسرة الثانية عشر أنظر
                              ولمعرفة أرائي في ذلك أنظر المقدمة ص٩٩-٥٥١، والجزء الثاني.
                                                                                     (10)
                                                           يشير هذا إلى معاملة كل من:
Victor Berard, Paul Foucart, Paul Levin, Michael Astour, Cyrus Gordon,
                                                          Ruth Edwards وغيرهم.
                                                                                     (11)
Momigliano (1966b, pp.64-7).
                                                                                     (£Y)
 Smith (1854, pp. 14-15).
أنظر المقدمة ص٤ ٩ - ٢ - ١ . وسوف تتم مناقشة "النموذج القديم المعدل" بتفصيل أكثر في الجزء الثاني.
                                                                                     (£A)
```

(14)

(0.)

أنظ الياب الأول حاشية ٣٩-٤١.

Thucydides I. 3.

```
,01,
 Curtius (1857-67, vol. I, p.26, trans. 1886, vol. I, p.30).
                                                                                         (0 Y)
                                                    لقد تم الإستشهاد به دون إشارة محددة في
 Pailotino (1978, p.37).
             لمزيد من المعلومات عن الوصف الخلاب لموقف مومسين الشكي وموقف الآخرين منه أنظر
 Gossman (1983, pp.21-41).
                                                                                         (04)
Sandys (1908, vol.3, p.207).
                                                                                         (0 %)
Stuart - Jones (1968, p.x).
                                                                                         (00)
                                          لمزيد من المناقشة حول هذه الجزئية أبطر الجزء الثاني.
                                                                                         (01)
Sandys (1908, vol.3, pp.228-9).
                                                                                         (PY)
Wilamowitz- Moellendorf (1982, p.153).
                                                                                         (PA)
Curtius (1857-67, vol. I, p.27, trans. 1886, vol. I, p.41).
                                                                                         (09)
Curtius (1857-67, vol. I, p.30, trans. 1886, vol. I, p.45).
                                                                                         (11)
                                                انظر ما سبق الباب السادس حاشية ٢١ -٧٤.
                                                                                         (11)
Curtius (1857-67, vol. 1, pp.30-1, trans. 1886, vol. I, pp.45-6).
لم أستطع أن أجد ذكراً واضحاً له، ولكن يبدو من المتوقع بشكل كبير أن كورتيوس والعلماء الألمان
الآخرين قمد رأوا أوجمه تشابه بين الألمان المرتكزين على الأرض والمتفوقين أخلاقيما والدوريين وأبساء
                                 عمومتهم الانجليز الوهوين بحريا والدين لا يمكن الاعتماد عليهم.
                                                                                        (11)
Curtius (1857-67, vol. I, pp.31, trans. 1886, vol. I, pp.45-6).
                                                                                        (37)
                                                                         المرجع السابق.
                                                                                        (1f)
Curtius (1857-67, vol. I, p.20, trans. 1886, vol. I, p32).
Curtius (1857-67, vol. I, p19, trans. 1886, vol. I, p34).
                                                                                       (40)
Curtius (1857-67, vol. I, p.41, trans. 1886, vol. I, p58).
                                                                                       (\Gamma\Gamma)
Curtius (1857-67, vol. I, pp.41-3, trans. 1886, vol. I, pp.58-61).
                                                                                       (44)
لمزيد من المعلومات حول خطة بونسن أنظر الباب الخامس، حاشية ١٢٥. لقد كانت إشارة هوميروس
                                     الوحيدة للبرابرة - أي غير الإغريق - هي إشارته للكاريين
(Iliad. II, 867).
Curtius (1857-67, vol. I, pp.58-61, trans. 1886, vol. I, p.81-3).
                                                                                       (11)
Stewart (1959, pp. 16-18).
                                                               (٦٩) لصورة أكثر حيوية له أنظر
Ridgeway (1901, vol. I, p.88).
                                                                                      (Y+)
```

# حواشي الباب الثامن

| خطاب من همبولت إلى كارولين، ٢٩ فبرايو ١٨١٦م. ورد عند:                                     | (1)            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sydow (1906-16, vol.5, pp.194-5). Sweet (1978-80, vol.2, p.208).                          | (*)            |
| Poliakov (1974, pp.37-46, 210-13).                                                        | ( <b>1</b> ")  |
| أنظر الباب الرابع، حاشية ١١٣ - ١١٤.                                                       | (\$)           |
| Disraeli (1847, BK3, Ch.7, BK.5, Ch.6), Eliot (1876, BK.5, Ch.40).                        | -              |
| Poliakov (1974, p197).                                                                    | (0)            |
| كما وردت عند: Knox (1862, p.1), Poliakov (1974, p.232).                                   | (*)            |
| وردت عند: Curtin (1971, p.16).                                                            | (Y)            |
| أنظر أيضا: Curtin (1964, pp.375-80).                                                      |                |
| كما وردت عند: Knox (1862, p.194), Poliakov (1974, p.362).                                 | (λ)            |
| Poliakov (1974, p.233).                                                                   | (4)            |
| خطاب إلى جوبينو ٢٦ Gobineau يونيو ٦٥١. ورد عند: (1983, pp. 1249-50)                       | (11)           |
| Michelet (1831, BK.2, Ch.3).                                                              | (11)           |
| Burnouf (1872, pp. 318-19, trans. 1888, pp. 190-1).                                       | (11)           |
| أنظر (Poliakov (1974, p.234). لزيد من التفصيلات حول أفكار جوبينو عن الجنس الأصفر          | (14)           |
| والجنس الأسود، أنظر الباب الخامس، حاشية ٦٣-٦٥.                                            |                |
| Gaulmier (1983, pp.1, XXII, XI).                                                          | (11)           |
| وردت هذه المعلومة عند: Poliakov (1974, p.235).                                            | (10)           |
| لمزيد من المعلومات حول التصور اللذي ساد في القرن التاسع عشر للعلاقسة بسين المنحرفين من    |                |
| البيض البالغين والذكور العاديين من غير البيض والأطفال والمجانين والنسساء، أنظر            |                |
| Gilman (1982, pp. 1-18).                                                                  |                |
| لزيد من المعلومات عن مشروع جوبينو، أنظر Poliakov (1974, p.234).                           | (F1)           |
| Gobineau (1983, pp.349-63).                                                               | (1Y)           |
| Gobineau (1983, pp.364-478).                                                              | (1A)           |
| المرجع السابق وبصفة خاصة الصفحات ١٥ ٤ ٣ - ٢٠ ٤.                                           | (11)           |
| خطاب في ٣٠ يوليو ١٨٥٦ ورد عند: ١٨٥٦ عند:                                                  | ( <b>Y</b> * ) |
| لمزيد من المعلومات عن بارتلمي Barthélemy أنظر الباب الثالث، حاشية ٢٤، ولمزيد من المعلومات | (11)           |
| عن بوشار Bochart. أنظر الباب الثالث، حاشية ٧٧.                                            |                |
|                                                                                           |                |

R.L. Brown (1967, p.57).

**(11)** 

(۲۲) أنظر الباب الخامس حاشية ۲٥.

Rashed (1980, p.12), Renan (1855), Gaulmier (1977, p.48), Said (1978, p.139).

من المثير أن رينان قد اختار الإغريقي والألماني كأمثلة للفلاسفة الأوروبيين الحقيقيين. وكان سيجد نفسه وسط صعوبات جمة إذا كان قد استشهد بسلوك Locke وهيموم Hume اللذان كتبا باستفاضة عن الانجليزية بوصفها لغة منعزلة.

(۲۰) أنظر (Renan (1855) وردت عند (۲۰)

(٢٦) لمزيد من المعلومات حول شعور رينان أنه بدراسته للحضارة السامية فإنه كان يخلقها بشكل ما أنظر Said(1978, p.140)

(<sup>۲۷)</sup> أنظر (Renan (1855) وردت عند: (Renan (1855) بنظر (۲۷)

Faverty (1951, pp. 167-74), Said (1978, pp. 137-48)

(۲۹) انظر ماسبق ، الباب الخامس، حاشية ١١٧ - ١٢٠.

("") أنظر (Renan (1858, p. 359). على قدر علمى فإن رينان لم يتصد مطلقاً للمشكلات التي أتارتها هذه الخصائص من هذه المقارنات بالنسبة لنظرية التحديد المناخى وقلما استطع الإنجليزى أن يطور هذه الخصائص من الشمس المتوهجة!.

Faverty (1951, p. 76).

(11)

(YA)

Faverty (1951, pp.111-61).

(**\*\***)

أنظر (1906) M. Arnold (1906). كان عالم القرن التاسع عشر الكبير جورج بورو M. Arnold (1906). والذي أضفى رومانسية على الغجر، مهتما بشدة بلغتهم وبغيرهم من الشرقيين المتحدثين بالهندو-أوروبية مثل الأرمينيين (1851, Chs. 27, 47). وكان وصف بورو لفيلسوف الغجر الطبيعي Borrow مثل الأرمينيين (1851, 1857 شائعاً إلى حد كبير في إنجلرا في العصرين الفيكتوري والإدوري. أنظر Borrow فإن (1851, 1857). وكان عبادة الغجر البوهيمية مقبولة في ألمانيا. وعندما تعلق الأمر بالهولوكست، فإن لغتهم الهندو-أوروبية لم توفر لهم الحماية أكثر من لغة اليهود الألمانية المسماه Yiddish

{ تعليق: Yiddish؛ كانت اللغة التي يتحدث بها اليهود في جميع أنحاء العالم رغم أنها لم تكن لغة عالمية. وكانت مزيجاً من اللهجات الألمانية ظهرت حوالى ١١٠٠ في حارات اليهود في أوروبا الوسطى ومن هناك إنتشرت في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر علم الصوتيات فإن اليديش قريبة من ألمانية العصور الوسطى الراقية أكثر من اللغة الألمانية ألحديشة. وقد استمدت مفرداتها في الأساس من اللغة الألمانية ولكنها تضخمت فيما بعد بسبب المفردات المستعارة من اللغة العبرية والسلافية واللغات الرومانسية وكذلك من اللغة الإنجليزية. (المترجمة).}

Faverty (1951, p.167).

(# \$)

| Faverty (1951, pp. 162-85).                                                                       | (70)             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| لمزيد من المعلومات حول "هيللينية" ماتيو أرنولد Mathew Arnold بإعتبارها العامل الهــام فـي تدهــور | (*1)             |
| بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أنظر    .(1981, pp.30-7). Wiener         |                  |
| M. Arnold (1869, p.69). لاحظ إستخدام الكلمة الساكسونية "Growth" والدينامية المتضمنة               | ( <b>*</b> V)    |
| في كلمة "movement" لمزيد من المعلومات حول الروابسط بسين الهيللينيسة والآريانيسة، أنظـر            |                  |
| Hersey (1976).                                                                                    |                  |
| أنظر ماسبق الباب الخامس، حاشية ١١٩.                                                               | (٣A <sub>)</sub> |
| Russell (1895, vol. I, p. 383).                                                                   | (٣٩)             |
| لذيد من المعلومات عن Schleiermacher في أنجلتزا، أنظر Schleiermacher في أنجلتزا،                   | (\$•)            |
| ولمزيد من المعلومات عن Cousin أنظر (1978, p.21).                                                  |                  |
| أنظرGaulmier (1978, p.21) هناك حالة مشابهة بشكل مثير لذلك في القرن العشرين وهي                    | ( <b>£</b> 1)    |
| التحول من عنصرية كينيث كلارك Kenneth Clark الهادئة إلى عنصرية إبنه العنيدة.                       |                  |
| Poliakov (1972, pp. 307-9); Mosse (1964, pp. 15-30), F.R. Stern (1961,                            | (£ Y)            |
| pp. 35-52).                                                                                       |                  |
| كانت معظم أفكار لاجارد Lagarde إمتداداً لأفكسار رينان.                                            |                  |
| Hardy (1891, Ch. 25).                                                                             | ( £ 4")          |
| Gladstone (1869).                                                                                 | (££)             |
| F.M. Turner (1981, pp. 159-70), Lloyd- Jones (1982a, pp.110-25).                                  | (£0)             |
| Rawlinson (1889, p.23).                                                                           | (11)             |
| M. Arnold (1906, p. 25).                                                                          | (£Y)             |
| كانت تلك نفس كلمات إرنست كورتيوس Ernst Curtius المعاصر لأرنوليد عندما كان                         |                  |
| يكتب عـن أنسـاب السـاميين. أنظـر ماسـبق البـاب السـابع، حاشـية ٦. انظـر أيضـا:                    |                  |
| T.S. Eliot (1971, pp. 46-7).                                                                      |                  |
| أنظر (Evans (1909, p. 94) لقد أتفق إيفانز، الذي كان يسلط الأضواء أنذاك في كل مكان على             | (£A)             |
| المينويين غير الساميين بما فيهم الفينيقيين، مع الرجل العجوز العظيم.                               |                  |
| Michelet (1962, p.68).                                                                            | (£¶)             |
| Michelet (1831, pp.177-8).                                                                        | (0.)             |
| أنظر الباب الثالث. حاشية ٢٧.                                                                      | (01)             |

( P Y )

Gesenius (1815, p.6)

في الحقيقة إن مسألة تصنيف اللغات السامية موضع خلاف كبير وقد زاد من تعقيدها اليوم اكتشاف العديد من اللغات القديمة والحديثة. وليس هناك أدني شك فسي صحبة تصنيف جسينيوس Gesenius للفينيقيين على أنها مطابقة للعبرية أكثر من مطابقتها للغة البربر.

(01) Gesenius (1815, p.4), Gobineau (1983, pp. 380-1).

Gobineau (1983, p. 388).

(00)

(01)

(10)

المرجع السابق ص١٤٩.

(07) الموجع السابق ص١١٣٥.

المرجع السابق ص١٤١. (PY)

الموجع السابق ص٣٩٦. (0A)

(01) الموجع السابق ص٣٩٦-٣٧٢.

(1.) المرجع السابق ص٩٩٣-١٠٤.

المرجع السابق ص١٠١-٤٠٥. (11)

(11) المرجع السابق ص١٩٥ و ص١٦٣-١٧٤.

(17) المرجع السابق ص٣٧٨-٩ و ص٣٧٩ حاشية ٣.

(11) طبقا لبوليبيوس كان Spendios من جنوب إيطاليا. Michelet (1831, pp. 203-11).

A. Green (1982, pp. 28-31), Benedetto (1920, pp. 21-39).

لمزيد من التفاصيل عن المعالجة النقدية لهذا السحر أنظر Said (1978, pp. 180-97). ولقد أشار برونو إلى أنه "من بين أعمال فلوبير، فإن سلامبو دون شك هيي أقبل أعماليه حظاً من العناية والدرس من جانب الباحثين. فليس هناك طبعة جيدة لها وتكوينها معروف بشكل سمَّ". أنظر

Jean Bruneau: Flaubert, 1973, vol.2, p.1354.

(11) Benedetto (1920, p. 39), A. Greene (1982, p. 28) Starkie (1971, p. 14). إن قولى إن التمرد قد جذب إهتمام فلوبير للموضوع وظل في عقله نموذجاً عصرياً هاماً لا يعني بأى حال أنني أحاول نزع الثقة من النماذج المتشابهة المهمة التي أوضحها د. جرين Green بين سلامبو والشورة الفرنسية عام ١٨٤٨ أنظر A. Green (1982, pp. 73-93).

(1Y) خطاب في أول مايو ١٨٦١ ، ورد بالإنجليزية عند: Starkie (1971, p. 22).

(14) Starkie (1971, pp. 20-2).

(11) Starkie (1971, pp. 58-9).

(V)أنظر Benedetto (1920) لمزيد من المعلومات عن معاداة هذه المدرسة للسامية والتي أشرف عليها بيلوخ Juluis Beloch أنظو ماسيلي

> (11) إنني أتفق هنا مع العالم Lloyd - Jones . أنظر

| Wilamowitz- Moellendorf (1982, p. 103, n. 405)                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| يصف ميشيليه Michelet، الذي أفاض في وصف أهوال حرب المرتزقة، الإجتياح الثالث بطريقة واقعية       | (٧٢)          |
| للغاية، وهو يُحذف تماماً مسألة صلب ستة ألاف عبد على طول الطريق من كانوا Capua إلى رومــا بعــد |               |
| النصر الروماني                                                                                 |               |
| بالرغم من أن زولا قد نشر قصة "Nana" في عام ١٨٨٠ فقط فقد بدأ رواياته الواقعية عن الحياة         | (٧٢           |
| الباريسية والفساد في ستينيات القرن التاسع عشر.                                                 |               |
| Starkie (1971, pp. 23-6).                                                                      | (V£           |
| Said (1978, pp. 182-5).                                                                        | (Y <b>o</b>   |
| لقد إستقر ذلك على يد Eissfeldt عام ١٩٣٥. أنظر                                                  | (Y1           |
| A.R.W. Green (1975, pp.179-83), Spiegel (1967, p.6)                                            |               |
| Flaubert (1862, Ch.13).                                                                        | ( <b>Y</b> Y) |
| لم تدرس التفريعات العديدة والهامة في هذا الموضوع إلا بقدر ضئيل للغاية وذلك لأسباب واضحة. وهي   |               |
| تستحق دراسة جادة وتفصيلية لا أستطيع القيام بها هنا.                                            |               |
| أنظر                                                                                           | (٧٨)          |
| Benedetto (1920, pp.196-215), Spiegel (1967, pp. 62-3), A.R.W. Green (1975, pp. 182-3)         |               |
| Harden (1971, p.95), Herm (1975, pp.118-19), Warmingten (1960, p. 164).                        | (Y1)          |
| والأخير معادى لفلوبير بشدة.                                                                    |               |
| ورد ذلك عند: Herm (1975, p.118).                                                               | (4)           |
| ورغم أنني لا أملك سببا واحدا للشك في ذلك، فإنني لم أستطع إيجاد الأصل. أنظر                     |               |
| Kunzl (1976, pp. 15-20)                                                                        |               |
| انظر Lohnes and Strothmann (1980, p. 563)                                                      | (A1)          |
| لقد جعل المؤلفان الإقتباس من المد ادر الألمانية – كلما كان ذلك ممكنا – مسألة مبدأ.             |               |
| بعد سقوط الإمبراطورية الألمانية عام ١٩١٨ وظهور موسوليني عام ١٩٢٢، أدى ربط موسوليني نفســا      | (۲۸)          |
| بروما إلى إحياء أيطالي نبع من الربط بين العدو إنجلترا وقرطاجة القديمة                          |               |
| Cagnetta (1979, pp. 92. 5).                                                                    |               |
| انظر على سبيل المثال ١٨٢٠–١٨٢٤ الجنوء الأول ص٨.                                                | (84)          |
| Movers (1840-50, vol. 2, pt. 1, pp. 265-302).                                                  | (A <b>£</b> ) |
| Movers (1840-50, vol. 2, pt. 1, pp. 300-3, 420).                                               | (40)          |
| Astour (1967a, P.93).                                                                          | (٨٦)          |
| Gobineau (1983, vol. I, pp. 664-5).                                                            | (AY)          |
| www                                                                                            | (88)          |

|                                                                             | ليتان                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 778                                                                         | (٨٩) المرجع السابق، ص   |
| <b>*</b> **                                                                 | (٩٠) · المرجع السابق، ص |
| 777                                                                         | (٩١) المرجع السابق، ص   |
| £7 <b>7</b> —£7•                                                            | ر <sup>(۹۲)</sup>       |
| ` \\o~\\.                                                                   | <sup>(٩٣)</sup>         |
| كثر في تفسيره لأوديسيوس بوصف نموذجاً لبلاد الإغريـق السامية من شمال ايثاكـا | (۱۴) لقد عاني متاعب آ   |
| .(۲۳).                                                                      | (الجزء الأول ص١         |
| Gaulmier (1983, p.IXX). كتبها في الموضوع والمذكورة عند:                     | <sup>(٩٥)</sup>         |
| Gobineau (1983, vol.1, pp. 716-932).                                        | (11)                    |
| عن Bunsen. أنظر ما سبق البــاب الخـامس حاشـية ١٢٥. ولمزيـد مـن المعلومـات   | (۹۷) لمزيد من المعلومات |
| نظر الباب السابع حاشية ٦٨–٦٨. ولمزيد من المعلومات عــن Smith، انظر البــاب  | حول Curtius أ           |
|                                                                             | السابع حاشية ٧٤         |
| Gobineau (1869, p. 129).                                                    | (14)                    |
| Gardner (1880, p.97), Vermeule (1975, p.4).                                 | (44)                    |
| Dunker (trans. 1883, vol. I, p. 59).                                        | (1+1)                   |
| Holm (trans. 1894, pp. 47, 101-2).                                          | (1•1)                   |
| ات عن Thirlwall أنظر الباب السابع حاشية ٢٩، ولمزيند من المعلومسات عسن       | (۱۰۲) لمزيند من المعلوم |
| -<br>ظر الباب العاشر. حاشية ٢٤.                                             |                         |
| Harsh (1885, p. 191).                                                       | (1 • 4)                 |
| Friedrich (1957, pp. 59-69)                                                 | (1 • £)                 |
| Winckler (1907, p. 17), T.Jones (1969, pp.1-47).                            | (۱۰۵) أنظر              |
| ذا الموضوع، أنظر المقدمة ص٩٠-٩١.                                            | لمعرفة أرائي في ه       |
| <del>-</del>                                                                | (۱۰٦) انظر على سبيل ا   |
| Walcot (1966, pp.1-54).                                                     | (1.4)                   |

## حواشي الباب التاسع

| T.Sountas and Manatt (1897, p.326). | (1)         |
|-------------------------------------|-------------|
| Frothingham (1891, p.528).          | <b>(</b> Ť) |
| Van Ness Myers (1895, p.16).        | <b>(</b> T) |

```
(£)
 R. Brown (1898, p.IX).
                                                                                     (0)
                                    راجع (Reinach (1892b, p.93). كما وردت أيضاً في
 Reinach (1893, p.724).
                                                                                     (1)
 Necrologue, Revue Archéologique 36 (1932)
                                          انظر أيضاً مقالة عن Reinach لكاتب مجهول في:
 Encyclopaedia Judaica.
                                                                                     (Y)
 Reinach (1893, p.543).
                                                                                     (A)
 Reinach (1893, p. 541).
                                                                                     (4)
 Reinach (1892b, 1893, pp. 541-2).
لزيد من التفصيل حول إعلاء شأن علم اللغمة التماريخي عنمد Saussure الليتوانسي والنحويمين
                                                                         الجدد أنظر
 Pedersen (1959, pp.64-7, 271-300).
                                                                                    (11)
 Reinach (1893, pp. 561-77).
                                                                                    (11)
                                                          المرجع نفسه ص١٦١-٥٧٧.
                                                                                    (11)
                                                                المرجع نفسه ص ٤٠٤
                                                                                    (17)
                                                                المرجع نفسه ص٧٢٦
                                                                                    (1£)
 Beloch (1894).
                                                                                    (10)
 Momigliano (1966a, p.247).
                                                                                    (11)
 Momigliano (1966a, pp.259-60).
                                                                                    (17)
 Beloch (1893, vol. 1, p. 34, n. 1).
                                                                                    (11)
 LLoyd - Jones (1982c, p. XX).
                                                                                    (14)
 Momigliano (1966a, p.258).
                                                                                    (1.)
                                                 أنظر ماسبق الباب السادس، حاشية ٤٩.
                                                                                    (11)
                                                    لاحظ الارتباط المدهش بين الإثنين في
  Beloch (1894, p. 114)
                                                                                    ( 4 4 )
  Beloch (1894, p. 126).
                                                                                    (17)
                                                               الموجع نفسه ص١٢٥.
                                                                                    (11)
                                                                المرجع نفسه ص١٢٨
                                                                                    (YP)
                                                               المرجع نفسه ص١١٢.
وبالنسبة للمصطلحات الكنعانية، أنظر على سبيل المال كلمة byblinos (حيال السفينة)
نسبة إلى مدينة Byblos (إيلا èlah أو إيلات èlah / état من كلمة élàh / état (ومعناها الشجرة
الباسقة) وكلمة gaulos (سفينة) من كلمة gullàh (سفينة) وحسبما أتذكر فإن Ghantraine
(1928, p.18) يحذف الكلمة الهندو-أوروبية ku(m)bara (عمود) بإعتبارها مشتقة من كلمة
kubern (مجداف توجيه) بتسرع شنيد. وعلى أية حال يبدو أيضاً أن هناك تأثيراً من الجذع السامي
```

| Vkbr (كبير)، ولقد اعترف Chantraine بإمكانية الإشتقاق المصرى من كلمة baris. لكنه كتب              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| في عشرينيات القرن العشرين وأنكر التأثيرات السامية ونسب الأغلبية العظمي من الكلمات البحرية        |               |
| التي لا يمكن شرحها في مصطلحات هندو-أوروبية إلى شعوب ما قبل الهيللينية أو شعوب البحر المتوسط.     |               |
| Bass (1967), Helm (1980, pp. 95, 223-6).                                                         | (14)          |
| Beloch (1894, pp. 124-5).                                                                        | (14)          |
| أنظر الباب الأول، حاشية ٥٨ - ٦٨، وأيضا ، ٦٨-٥٨، وأيضا                                            | (11)          |
| Bunnens (1979, pp. 6-7).                                                                         | (**)          |
| Armand Bérard (1971, pp. VII-XVIII).                                                             | (٣١)          |
| V. Bérard (1894, pp. 3-5).                                                                       | (41)          |
| المرجع السابق ص٧-٠١.                                                                             | (٣٣)          |
| Kropotkin (1899, pp. 385-400).                                                                   | (Y£)          |
| V. Bérard (1902-03, 1927-9).                                                                     | (40)          |
| Herodotos I, 105.                                                                                | (٣٩)          |
| Bérard (1902-03, vol. 2, pp. 207-10), Astour (1967a, p. 143).                                    | (٣٧)          |
| لم يؤمن أي منهما بوجود تأثير مصري فعال، لذا فقد فشلا في ملاحظة أنه من المحتمل أن كلمة            |               |
| Skandeia – وليس لها اشتقاق هندو-أوروبي – قــد اشتقت من الكلمة المصرية Shmty (بمعنى               |               |
| التاج المزدوج لمصر، وأنها نُقلت مع أداة التعريف P3 إلى الإغريقية Psent، وأنني اعتقد أن كشيراً من |               |
| ثنائيات بيرار، إن لم يكن معظمها، هي في الحقيقة بين اللغة المصرية والسامية وليس بين الإغريقية     |               |
| والسامية.                                                                                        |               |
| Petrie (1894-1905, vol. 2, pp. 181-3).                                                           | (٣ <b>٨</b> ) |
| Weigall (1923, p. 69).                                                                           | (٣٩)          |
| Gardiner (1961, pp. 213-14).                                                                     | (11)          |
| King and Hall (1907, pp. 385-6).                                                                 | (£1)          |
| Weigall (1923, p. 127).                                                                          | (£7)          |
| Freud (1939).                                                                                    | (£٣)          |
| Vercouter (1953, pp. 98-122), Helck (1979, pp. 26-30).                                           | ( <b>£</b> £) |
| Evans (1909, p. 109).                                                                            | (\$0)         |
| لقد أعطى الأسباب التي جعلته يقبل تقرير Septimius انظر أيضا: للإسباب التي جعلته يقبل تقرير        |               |
| أنظر الباب السابع، حاشية ٦٨.                                                                     | ( <b>1</b> %) |
| انظر الباب الثامن حاشية ٤٨. لمزيد من التفصيل حول اختراع إيفانز للفظ مينوي Minoan أنظر            | (£Y)          |
| Evans (1909, p. 94).                                                                             |               |

| Stobart (1977, p. 32), Steinberg (1981, p. 34).                                                                             | (\$/                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| King and Hall (1907, p. 363).                                                                                               | (14                         |
| Dörpfeldt (1966, pp. 366-94), E.Meyer (1928-36, vol. 2, pt. 2, pp. 3                                                        | 113-22), '°·                |
| Gilles (1924, p.27).<br>Bury (1900 ولقد ظلت هذه الفقرة في الطبعة الثالثة التي نقحها R.Meiggs عام                            | in 77) (8)                  |
| •                                                                                                                           | ۱۹۵۱ ص                      |
|                                                                                                                             |                             |
| المبيل المثال: Baron (1976, pp. 168-71).                                                                                    | ۱۰ انظر علی ۳<br>۵۳)        |
| Oren (1985, pp. 38-63).                                                                                                     |                             |
| Cornell Alumni News 84, a July 19 أدين بهذا المرجع لدكتور Paul Hoch                                                         | 181, p.7.                   |
| Childe (1926, p.4).                                                                                                         |                             |
| Myres (1924, p. 3).                                                                                                         | 70)                         |
| بابق. ص۲۱ – ۲۳ .                                                                                                            | -                           |
| سه ص۲۹–۲۷.                                                                                                                  | المرجع نفس المرجع نفس       |
| S. A. Cook (1924, p. 195).                                                                                                  | (0.5)                       |
| بابق ص۲۹۱.                                                                                                                  | <sup>(۱۰)</sup> المرجع الس  |
| Frankfort (1949, pp لمزيد من التفصيل حول المناقشة الرائعة لهذا الموضوع في الفكر                                             | p. 3-27) (11)               |
| أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أنظر                                                                           | الأوروبي أ                  |
| Horton (1973, pp. 244-305).                                                                                                 | •                           |
| S. A. Cook (1924, p. 203).                                                                                                  | (17)                        |
| Bernard (1981, p. 29). نده النقطة عند:                                                                                      | <sup>(٦٣)</sup> تم تناول ه  |
| Nilsson (1950, p. 391).                                                                                                     | (71)                        |
| Blegen and Haley (1927, p. 151).                                                                                            | (97)                        |
| سابق ص ۱ ۵ ۱                                                                                                                | ( <sup>77)</sup> الموجع الس |
| Laroche (1977, p. 213).                                                                                                     | (17)                        |
| Kretschmer (1924, pp. 84-106), Georgiev (1973, p. 244).                                                                     | (14)                        |
| ستفيضة و تفصيلية لتلك "العناصر" أنظر الجزء الثاني.                                                                          | a 7 ÷ ä(.) (19)             |
| ستقيمه وتصعيبية تنت "معاصو "صو "برم الكي<br>ب الخامس حاشية ٢٥، الباب السابع حاشية ٦٨، وللخلط بين الفينيقيين والمينويين أنظر |                             |
| ب العامس خاشية طائب الباب السابع خاسية ١٨٨ وللتحفظ بين الفيتيتين والميورين السر<br>(Burns (1949, p. 687)                    | ٬ ۰ انظر ابیاد              |
| على قائمة مصادر للمحاولات الألمانية لإثبات هذا أنظر                                                                         | (۷۱) للحصول                 |
| Jensen (1969, p.574), Waddell (1927), Graves (1984, pp.1-124), Ge<br>(1952, pp. 487-95)                                     | •                           |
| Josephus: Contra Apionem 1-11                                                                                               | (YT)                        |

| أنظر ماسبق حاسية ١١.                                                                                                                                                             | (VT)           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Beloch (1894, pp. 113-14).                                                                                                                                                       | (Vt)           |
| lliad VI 168-9.                                                                                                                                                                  | (YP)           |
| Carpenter (1933, pp.8-28).                                                                                                                                                       | (Y٦)           |
| لمزيمد من التفاصيل حمول إيماني بـأن الأبجديـة الإغريقيـة تكونــت بشــكل أساســي مــن الأبجديــة                                                                                  | (YY)           |
| السامية التي كبانت تستخدم الحروف المتحركة على الأقـل لنقـل الأصـوات الأجنبيـة أنظـر                                                                                              |                |
| Bernal (1987a, Forthcoming 1988)                                                                                                                                                 | (٧٨)           |
| Carpenter (1933, p. 20).                                                                                                                                                         | (Y4)           |
| Woolley (1938, p.29).                                                                                                                                                            | (A+)           |
| Jeffery (1961, p. 10. n.3).                                                                                                                                                      |                |
| المرجع السابق ص٧.                                                                                                                                                                | (A1)           |
| انظر ماسبق حاشية ٣٣.                                                                                                                                                             | (AY)           |
| Bury (1900, p. 77) . أنظر أيضاً ما سبق حاشية ١٥.                                                                                                                                 | (ለኛ)           |
| أنظر الباب الثامن، حاسية ٨٣-٨٥.                                                                                                                                                  | (A£)           |
| لمزيد من التفاصيل حول حجتى على وجود تأثير فينيقى كبيير على منطقة البخر الإيجى منسذ<br>القرن العاشر على الأقل وأن المدينة الدولة الإغريقية والمجتمع السلافي ككل مشمتق من فينيقيما | (A <b>0</b> )  |
| انظر Bernal (1987b).                                                                                                                                                             |                |
| Carpenter (1938, p. 69).                                                                                                                                                         | (٨٦)           |
| Jensen (1969, p. 456).                                                                                                                                                           | (44)           |
| Ulman (1934, p. 366).                                                                                                                                                            | (۸۸)           |
| Carpenter (1938, pp. 58-69).                                                                                                                                                     | (A¶)           |
| Parry (1971).                                                                                                                                                                    | (4+)           |
| Z.S. Harris (1939, p.61). وعن التغييرات التي يدخلهـا Albright على تـــاريخ النقــش المحــورى                                                                                     | , <b>(41</b> ) |
| على تابوت حيرام Ahiram لكى يصل به إلى مايتناسب مع التأريخ الساند أنظر                                                                                                            |                |
| Garbini (1977, pp. 81-3). See also Bernal (1987a; forthcoming, 1988); Tur-Sinai (1950, pp.83-4).                                                                                 |                |

### حواشي الباب العاشر

| Oren (1985, pp. 173-286).                                                                             | (1)           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| Holm, (1984, vol. I, p.13).                                                                           | <b>(Y)</b>    |  |
| Grumach (1968 / 9); Hood (1967).                                                                      | (٣)           |  |
| لوصف كيفية حل طلاسم هذه الكتابة أنظر Chadwick (1973a, pp.17-27).                                      | ( <b>£</b> )  |  |
| Friedrich (1957, pp.124-131).                                                                         | (6)           |  |
| Chadwick (1973a, pp.24-7).                                                                            | (۲)           |  |
| انظر . Georgiev (1966; 1973, pp. 243-54); Renfrew (1973, pp. 265-19). انظر                            | (Y)           |  |
| المقدمة ص ٩٢-٩٦.                                                                                      |               |  |
| لا يعنى ذلك أن كل المؤيدين للنموذج الانعزالي كانوا معارضين لفكـرة الاســتيطان، ولا يعنــي كـذـلــك أن | (Å)           |  |
| كل القائلين بفكرة الامتزاج كانوا يعارضون هذا الاستيطان.                                               |               |  |
| Grossland & Birchall (1973, pp. 276-8).                                                               | (٩)           |  |
| أنظر (Carpenter (1958; 1966)، وانظر أيضاً ، Carpenter (1958; 1966)                                    | (1.)          |  |
| Vian (1963.                                                                                           | (11)          |  |
| Bury (1951, p. 66).                                                                                   | (11)          |  |
| Kantor (1947, p.103).                                                                                 | (17)          |  |
| Baramki (1961, p.10).                                                                                 | ( <b>1</b> £) |  |
| Albright (1950; 1975).                                                                                | (10)          |  |
| Culican (1966).                                                                                       | (13)          |  |
| Thomson (1949, pp. 124, 376-7); Willetts (1962, pp. 156-8).                                           |               |  |
| Baramki (1961, pp.11, 59); Jidejian (1969, pp.34-7, 62).                                              | (14)          |  |
| راجع Huxley (1961, esp. pp.63-7) وانظر أيضاً أدناه، الحاشية ٦٣، ٦٤.                                   | (14)          |  |
| راجع (Stubbings (1973, vol.2, pt.l, pp. 627-58) وقد نشرت هذه الفصلة لأول مرة في                       | ( <b>Y</b> +) |  |
| عام ۱۹۲۲                                                                                              |               |  |
| Stubbings (1973, pp. 631-5).                                                                          | <b>(۲1)</b>   |  |
| Astour (1967a, p. 358). اقتباسا عنها عند: Vermeule (1960, p.74)                                       | (۲۲)          |  |
| Chadwick (1976); Dickinson (1977); Hammond (1967); Hooker (1967);                                     | (۲۳)          |  |
| Renfrew (1972) and Taylour (1964).                                                                    |               |  |
| (Muhly (1970B, pp. 19-64)، لكننا سنناقش التحول في مواقفه فيما يلي من الحديث. وقد تبنت                 |               |  |

- فرميولى هذه الآراء كذلك (Vermeule (1964) لكنها وسعت هي الأخرى من حدود منذ ذلك الوقت.
- (٢٤) راجع (Stubbings (1973, p.637) وقد شملت التغيرات التى حدثت فى مصر تطور عام على أنه لغة جديدة هى اللغة المصرية المتأخرة، وكذلك شيوع استخدام البرونز وأشب الحصان والعجلة الحربية والسيف والقوس المركبة والسادوف.
- (٢٥) راجع (Bass (1967) وعن تقريره المبدئي عن الموضوع انظر (٢٥)
- ylou (1985, pp. 226-7). (۲٦)
- ds (1979, pp. 132-3). (۲۷) انظر عرضاً لذلك في
- is (1979, p.118, notes 122-3). عن المراجع التي تتناول هذه المسألة أنظر (٢٨)
  - (۲۹) انظر التعليقات على كتاب ستيفنسون سميث في
- 1967, pp. 92-4); Muhly (1970a, p.305).
- 967a, pp. 350-5). انظر (٣١)
  - (٣٢) أنظر على سبيل المثال بحث الأستاذ
- 966); West (1971). أنظر (٣٣)
- se (1959). أنظر (٣٤)
- (1958, p.37). (Ta)
- See Szemerenyi (1964; 1966; 1974); Mayer (1964; 1967). (٣٦) ولمزيد من العمل، انظر الجزء الثاني من كتابنا.
- (٣٧) (٣٧) وعن بحثه عن العائلتين اللغويتين انظر (1911). وكما ذكرنا في المقدمة (ص١٣٤-٣٥-١٣٤). وكما ذكرنا في المقدمة (ص١٣٤-٣٥) إحياء في السنوات القليلة الأخيرة لفكرة وجود علاقة عضوية أصلية بين العائلتين والهندية الأوروبية.
- 965; 1968a; 1968b; 1969; 1971). (٣٨)
- الله (٣٩) انظر (1967), Masson ولتقريظ رأيه انظر على سبيل المثال (٣٩) اله Masson (1967)
- وإشبيجل كانت هناك بالطبع استثناءات مهمة نذكر منها أعمال أمبرتو كاروزو (1971) وإشبيجل egel.
- 971 (pp. 144-59). انظر القسم الخاص بالترجمة الذاتية في جوردون (٤١)
- 368, pp. 437- 460); Friedrich (1968, pp. 421 4), Bunnens (1979, (£7) Davies (1979, pp. 157-8).
  - وعن آرائي الشخصية في هذا الموضوع انظر الباب الخامس، حاشية ١٦٨.

| Gordon (1971, p. 157).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ( <b>£</b> \( \mathfrak{\psi} \) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Gordon (1971, p. 158). For the concession, see Chadwick (1973a, pp. 387-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (                                |  |
| Gordon (1962a; 1963a; 1966b; 1968a; 1968b; 1969; 1970a; 1970b; 1973;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |  |
| . 1975; 1980; 1981). See also Astour (1967b, pp. 290-5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |  |
| الباب الأول أعلاه، حاشية رقم ١٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |
| Dahood (1981a; 1981b); Garbini (1981); Gelb (1977; 1981); Keinast (in Cagni, 1981).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (£3)                             |  |
| Gordon (1971, p. 161).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (£Y)                             |  |
| لم يمنع هذا القادة "الأفريقان" من اعادة اكتشاف صلات القرب الحقة بينهم وبين الامسرائيليين القدماء،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>(ξ</b> Λ)                     |  |
| وقد وجدوا الآن أن من السياسة إقامة علاقة حلف مع اسرائيل الحالية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |  |
| انظر Chanaiwa (1973).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (£9)                             |  |
| Chadwick (1973b, vol.2, pt.1, pp. 609-26; 1973a, pp. 595-603).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (0.)                             |  |
| Duhoux (1982, pp. 223-33).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (P1)                             |  |
| Stieglitz (1981, pp. 606-16).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( <b>0</b> Y)                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۵۳۰                             |  |
| Astour (1967a, pp. xii-xvii).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | `<br>(¤£)                        |  |
| انظر الحاشية رقم ٣٢ أعلاه، ولم يلبث كيرك Kirk أن تبنى هذه الموضوعات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (00)                             |  |
| the same of the state of the same of the s | (04)                             |  |
| القضية برمتها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |  |
| Astour (1967a, pp. 357-8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( <b>0</b> Y)                    |  |
| Muhly (1965, p. 585).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( <b>0</b> A)                    |  |
| Muhly (1965, p. 586).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (09)                             |  |
| عن هذا الإعجاب به حاليا انظر الباب التاسع ، حاشية ١٨.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4.)                             |  |
| Muhiy (1970b, pp. 19-64).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (11)                             |  |
| Biligmeier, (1976, esp. pp. 46-73).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (11)                             |  |
| كان المفروض أن يكون الناشر هو J.C.Gieben وكان الكتاب سيحمل هذا العنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |  |
| Kadmos and Danaos; A Study of Near Eastern Influence on the Late Bronze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( ,, )                           |  |
| Age Aegean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |  |
| Levin (1971a, p. ix).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (%\$)                            |  |
| R.Édwards (1979, p.x).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (۹۶)                             |  |
| R.Edwards (1979, pp. 139-61).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (٦٦)                             |  |

```
R.Edwards (1979, pp. 17-113).
                                                                              (77)
                                وعن أدلتها بالتحديد انظر الباب الأول، الحواشي ٢٥-٥٧.
R.Edwards (1979, pp. 201-3).
                                                                              (34)
R.Edwards (1979, pp. 172-3).
                                                                              (44)
R.Edwards (1979, pp. 171, n.182).
                                                                              (Y+)
Van Berchem (1967, pp. 73-109, 307-38).
                                                                              (Y1)
 Bunnens (1979, esp. pp. 5-26).
                                                                              (YY)
Helm (1980, pp. 97, 126).
                                                                              (Y*)
Muhly (1984, pp. 39-56).
                                                                              (Y£)
Muhly (1985, pp. 177-91).
                                                                              (YP)
Tur-Sinai (1950, pp. 83-110, 159-180, 277-302); Naveh (1973, pp. 1-8).
                                                                              (YX)
 Naveh (1973, pp. 1-8)
                                                                              (YY)
                                      عن تأريخ هذا النقش بالقرن الثالث عشو ق.م. انظر
Garbini (1977); Bernal (1985b; 1987 and 1988).
Jeffery (1982, p. 823, n.8).
                                                                              (PY)
Jeffery (1982, p. 832).
                                                                              (\Lambda \cdot)
McCarter (1975, p. 126).
                                                                              (A1)
                                                             (٨٢) انظر على سبيل المثال
Millard (1976, p. 144).
(٨٣) راجع (111-118 Cross)، وفي حين أؤيد كل ما ورد في هــذا الــرأى الوائسع
تقريبا، فأنا لا أوافق على اعتقاد كروس في الأقدمية الزمنية الخاصة لأبجديات كريت ... أخ
                                                       انظر .(1987b). انظر
                                                                              (A £)
Cross (1980, p. 17).
 Millard and Bordreuil (1982, p.140); Kaufman (1982).
                                                                              (AP)
                                                            (٨٦) انظر على سبيل المثال
 Burzachechi (1976, pp. 82-102).
                                                                              (AV)
 Stieglitz (1981, pp. 606-16).
                                                                              (AA)
 Bernal (1983a; 1983b).
                                                                              (A4)
 Röllig and Mansfeld (1970, pp. 265-70).
 Evans (1909, pp. 91-100); Dussaud (1907, pp. 57-62).
                                                                              (4+)
                                                                              (91)
Bernal (1983a; 1983; 1985b; 1987 and 1988b).
```

- (9٢) انظر (1-980, pp. 300) Murray وعن اقتباس اليونان من هذه النظيم انظر (1988) The Cambridge Ancient وتظهر خطة المجلد الشالث من موسوعة كيمبردج للتاريخ القديم History أن حذفا ما قد أجرى ومغزاه إنكسار أهميسة التأثير الفينيقي على بسلاد اليونسان قبسل عام ٥٠٠ ق.م.
- Morenz (1969, p.44; for language, see pp. 20-175).
- Morenz (1969, pp. 38, 39).
- Morenz (1969, p. 49).
- Morenz (1969, pp. 56-7). (47)
- Morenz (1969, pp. 44-8). (9V)
- Snowden (1970). (٩٨)
- James (1954). (99)
- James (1954, p. 158).
- (۱۰۱) راجع (Carruthers (1984, p.34 لم يرشدني إليها الدكتور جيمس تيرنر إلا بعد سنوات طويلة في المجتى في هذا المجال.
- Diop (1974; 1978; 1985a; 1985b). See esp. 1974, pp. xii-xvii, p.1. (۱۰۲)
  وعن آرائي الشخصية في هذا الموضوع انظر الباب الخامس الحواشي من ٩٠-٩٠.
- Carruthers (1984, p.34).
- Carruthers (1984, p.35). See Diop (1974; 1978; 1985a; 1985b); Ben (100) Jochannan (1971); C.Williams (1971).
- (۱۰٦) إلى جانب مورنز Morenz فهناك استثناء أو اثنان من هذا: فقد سبق أن ذكرنا (راجع حاشية ٢٦ أعلاه) قبول بليجمييه للأساطير المتعلقة بداناؤس المصرى، بل أن الأكثر من ذلك أهمية هو ما يتضح من دراسة الأساتذة إميلي فرميولي لاحتمال وجود تأثيرات مصرية كبرى على بلاد اليونان، ولننظر في إشارتها (80-1979, pp.69) إلى أوجه الشبه الأساسية بين عقائد كيل من المصريين واليونان حول الموت.

#### حواشي الملحق

| Macalister : Mazars | (1971, | انظر البـاب الأول، حاشـية ١٧ و ١٨ و انظـر أيضـا (p.166 | (1) |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----|
|                     |        | (1914, p.2) وقد اقتبس منهما (1980, p.2) Joffe          |     |

- (٢) راجع (Sandars (1978, p.145)، ولن أدخل هنا في مسألة أغطية الرأس المصورة تصويـرا رائعـا في الرسوم المصريـة، لأنهـا لا تبـين بشـكل واضـح ما إذا كـان الذيـن يرتدونهـا مـن المنطقـة الإيجيـة أم مـن الأناضول.
- Barnett (1975, p.373). (٣)
- Albright (1975, p.513). (£)
- (a) راجع (Barnett (1975, pp.363-6)، ومن أجل مقاربة أكثر تمحيصا للموضوع أنظر (Astour (1967a, pp.53-67), 1972, pp. 454-5.
- (٦) الإقتباس في سير ابون (\$1) Strabo, XIV, 403 (trans. Jones, p.325). ويشير أسيتور المناس في سير ابونان (\$1-454 Astour (1972, pp.454) بحق إلى الإضطراب غير العبادي المذي يحييط بأخبار هجرات اليونان والليدين من آل موبسوس.
- (Y) الإقتباس في استور (Astour (1967a, p.11) وفي ساندرز (Y)
- (٨) راجع (Gardiner (1947, vol.1, pp. 124-5). وعن الدانسائيين، أنظر الباب الأول الحواشي من ١٠٦ إلى ١١١١.
- Astour (1972, p. 457). (4)
- Rendsberg (1981). انظر (۱۰)
- Astour (1972, p. 458). (11)
- Strange (1973). (11)
  - راجع (170-5 Lipinsky (1978, pp. 91-7); Pope (1980, pp. 170-5). وأنظر الجزء الثالث.
- (14) أنظر (1-4) Astour (1967a, pp. 1-4). وعن مناقشة حول العلاقة الصوتية بين موكساس Muksas و المنافر الجزء الثاني وكذلك (1988b) Bernal (1988b).
- Amos 9:7; Jer. 47:4; Gen. 10:14; with textual emendation, Ezek. (10) 25: 15-17; Zeph. 2: 4-7.
- J. Strange (1973). أنظر 2 Sam. 15: 18-22; I Sam. 27 وعن علاقة داود بالفلسطين قارن (١٩٦٥)
- M. Dothan (1973); Muhly (1973); Popham (1965). T. Dothan (1982, انظر (۱۷۷) pp. 291-6); Snodgrass (1971, pp. 107-9), and Helck (1979, pp. 135-46).
- (١٨) راجع (1-291, 291-22, 291) T.Dothan (1982, pp.20-22, 291-6). ومما يؤيد رأيها أن "التيجان ذات الرياش" أو

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| ووسهم لا يظهر لها أثر في اليونان، لكن أثرهما لا يظهر | الشعر من الطراز الذي كان يضعه البرست على ر    |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| لا عن ذلــك فبان التكـور T(t)kr والـدن Dnn الذيـن    |                                               |
| ندام ذات الطراز، انظر (Sandars (1978, p.134          | قدموا بالتأكيد من اليونان يشتركون معا في استخ |
| Halm (4000 m 200)                                    | ر معرع من حليث لهذا المضم ع أنظر              |

Helm (1980, p.209). وعن عرض حديث لهذا الموضوع أنظر (١٩)

Nehemiah 13: 23-4. (Y·)

For Yhd, J.Naveh (personal communication, Jerusalem, Jun. 1983); for (۲۱) Yhw, see Seltman (1933, p. 154).

Gardiner (1947, vol.I, p.202). (YY)

Tcherikover (1976, pp. 87-114).

(٢٤) راجع (Gardiner (1947, vol.l, p.202). وأنا أعتقد أن مارنا Marna مشتقة من لفظة مصرية ... اللاولة Manw تعنى "جبل غروب الشمس جهة الغرب" وهو اسم يمكن تطبيقه على كريت واسم مكان الدولة الحديثة Mnnos الذى تم ربطه – على نحو مقبول وليس قاطعاً – باسم ملك كريت مينوس يمكن أن يكون مشتقاً من هذه اللفظة. ولمزيد عن هذا الموضوع انظر الجزء التاني من الكتاب.



#### الببليوجرافيا

- Abdel-Malek, A. (1969) Idéologie et renaissance nationale: l'Égypte moderne. Paris: Éditions Anthropos, 2nd edn.
- Abel, L. S. (1966) Fifth Century BC Concepts of the Pelasgians. Stanford University, MA thesis.
- Abou-Assaí, A., Bordreuil, P. and Milliard, A. R. D. (1982) La Statue de Tell Fekheriyé; et son inscription bilingue assyro-araméenne. Études Assyriologiques Éditions recherche sur les civilisations no. 7, Paris.
- Ahl, F. (1985) Metaformations: Soundplay and Wordplay in Ovid and Other Classical Poets. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Akurgal, E. (1968) The Art of Greece: Its Origins in the Mediterranean and the Near East. New York: Crown Publishers.
- Albright, W. F. (1950) 'Some Oriental glosses on the Homeric problem', American Journal of Archaeology 54:162-76.
- (1968) Yahmeh and the Gods of Canaan: A Historical Analysis of Two Contrasting Faiths, London; Athlone.
- --- (1970) 'The biblical period', in L. Finkelstein, The Jews Their History. New York: Schocken, pp. 1-71.
- --- (1975) 'Syria, the Philistines and Phoenicia', Cambridge Ancient History, 3rd edn, vol. II, pt 2, History of the Middle East and the Aegean Region 1380-1000 BC, pp. 507-16.
- Allen, P. (1978) The Cambridge Apostles: The Early Years, Cambridge University Press. Allen, T. G. (1974) (trans.) The Book of the Dead or Going Forth by Day. Chicago: Oriental Institute.

- Annan, N. (1955) 'The intellectual aristocracy', in J. H. Plumb, ed., Studies in Social History: A Tribute to G. M. Trevelyan. London: Longman, pp. 243-87.
- Apollodoros (1921) The Library, J. G. Frazer, trans., 2 vols. Cambridge, Mass.: Loeb.
- Appleton, W. W. (1951) A Cycle in Cathay, The Chinese Vogue in England in the 17th and 18th Centuries. New York: Columbia University Press.
- Arbeitman, Y. and Bomhard A. R., eds (1981) Bono Homini Donum: Essays in Historical Linguistics, in Memory of J. Alexander Kerns, 2 vols. Amsterdam: John Benjamin.
- Arbeitman, Y. and Rendsburg, G. (1981) 'Adana revisited: 30 years later', Archiv Orientální 49: 145-57.
- Aristotle, De Caelo.
- ---- Metaphysica.
- Meteriologica.
- (1962) Politics, T. A. Sinclair, trans. London: Penguin.
- Arnold, M. (1869) Culture and Anarchy. London: Smith Elder.
- (1883) Literature and Dogina. London: Smith Elder.
- (1906) The Scholar Gypsy and Thyrsis. London: Macmillan. See F. W. E. Russell.
- Arnold, T. (1845) Introductory Lectures on Modern History. New York.
- (1864) A French Eton. London.
- Arrian (1929) Anabasis of Alexander, E. Iliff, trans. Robson. New York: Putnam.
- Astour, M. C. (1967a) Hellenosemitica: An Ethnic and Cultural Study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece. Leiden: Brill.
- -- (1967b) 'The problem of Semitic in Ancient Crete', Journal of the American Oriental Society 87: 290-5.
- (1972) 'Some recent works on Ancient Syria and the Sea People', Journal of the American Oriental Society 92.3: 447-59.
- Auguis, P. R. (1822) Introduction, in vol. 7 (pp. 1-26) of Dupuis, Origine de tous les cultes, ou la religion universelle, 12 vols. Paris.
- Badolle, M. (1926) L'Abbé Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) et l'Hellénisme en France dans la seconde moitié du XVIII' siècle. Paris: Presses Universitaires de France.
- Baines, J. (1982) 'Interpreting Sinuhe', Journal of Egyptian Archaeology 68: 31-44.
- Baker, J. R. (1974) Race. London: Oxford University Press.
- Baldwin Smith, E. (1918) Early Christian Iconography and the School of Provence. Princeton: University Press.
- Banier, A. (1739) The Mythology of the Ancients Explained, anon. trans. London: A. Millar.
- Baramki, D. (1961) Phoenicia and the Phoenicians. Beirut: Khayats.
- Barnard, K. (1981) The Paradigm of Race and Early Greek History, paper for an undergraduate course, Government 352. Cornell.
- Barnett, R. D. (1956) 'Ancient Oriental influence on Archaic Greece', The Aegean and the Near-East, Studies Presented to Hetty Goldman, ed. S. Weinberg, Locust Valley, NY: Augustin, pp. 212-38.
- (1960) 'Some contacts between Greek and Oriental religions', Éléments orientaux

- dans la religion grecque ancienne, ed. O. Eissfeldt. Paris: Presses Universitaires de France, pp. 143-53.
- (1975) 'The Sea Peoples', Cambridge Annent History, 3rd edn, vol. II, pt 2, pp. 350-78.
- Baron, S. W. (1952) A Social and Religious History of the Jens. New York: Columbia University Press, vols 1-2.
- (1976) The Russian Jew under Trars and Soviets. New York: 2nd enl. edn.
- Barthélemy, J-J. (1750) 'Réflexions sur quelques monuments et sur les alphabets qui en résultent', Recueils des Mémoires de l'Académie des Inscriptions 30: 302-456.
- --- (1763) 'Réflexions générales sur les rapports des langues égyptienne phénicienne et grecque', Recueils des Mémoires de l'Académie des Inscriptions 32: 212-33.
- (1789) (1788) Foyage du jeune Anacharsis en Grèce vers le milieu du IV siècle avant l'ère vulguire. Paris.
- Bass, G. (1961) 'Cape Gelidonya Wreck: preliminary report', American Journal of Archaeology 65: 267-86.
- --- (1967) 'Cape Gelidonya: a Bronze Age shipwreck', Transactions of the American Philosophical Society 57: pt 8.
- Baumgarten A. J. (1981) The Phoenician History of Philo of Byblos: A Commentary. Leiden: Brill.
- Beck, R. (1984) 'Mithraism since Franz Cumont', in H. Temporini and W. Haase, eds (1972- ) Außtieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, 21 vols. Berlin/New York. vol. 17.4. Religion: (Heidentum: römische Götterkulte, orientalische Kulte in der römischen Welt [Forts.]) ed. W. Haase, pp. 2003-112.
- Beckarath, J. von (1980) Kalender, in Helck and Otto, cols 297-9.
- Beddaride, M. (1845) De l'Ordre Maçonique de Misraim. Paris.
- Beer, A. and Beer, P. (1975) Kepler Four Hundred Years: Proceedings of Conferences Held in Honour of Johannes Kepler. Oxford: Pergamon.
- Beloch, J. (1893) Griechische Geschichte, Strasbourg.
- -- (1894) 'Die Phoeniker am aegäischen Meer', Rheinisches Museum 49: 111-32.
- Benedetto, L. F. (1920) Le Origini di 'Salammbà', Florence: Istituto di Studi Superiori Pratici in Firenzi Sezione di filologia e filosofia.
- Ben Jochannan, Y. (1971) Black Man of the Nile, Africa, Africa the Mother of Civilization. New York: Alkebu Lan Books.
- Bentley, R. (1693) A Confutation of Atheism from the Structure and Origin of Humane Bodies.

  London.
- Benz, F. L. (1972) Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions. Rome: Biblical Institute.
- Bérard, A. (1971) Préface, in V. Bérard, Les Navigations d'Ulysse, 3 vols. Paris: Librairie Armand Colin.
- Bérard, J. (1951) 'Philistines et préhellènes', Revue Archéologique, série 6: 129-42.

- --- (1952) 'Les hyksos et la légende d' io: Recherches sur la période pré-mycenienne, Syria 29: 1-43.
- Bérard, V. (1894) De l'origine des cultes arcadiens: Essai de méthode en mythologie grecque. Paris: Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome.
- (1902-3) Les Phéniciens et l'Odysée, 2 vols. Paris: Librairie Armand Colin.
- (1927-9) Les Navigations d'Ulysse. Paris: Librairie Armand Colin.
- Berlin, I. (1976) Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas. London: Hogarth.
- Bernal, M. (1980) 'Speculations on the disintegration of Afroasiatic', paper presented at the 8th conference of the North American Conference of Afroasiatic Linguistics, San Francisco, April and to the 1st International Conference of Somali Studies, Mogadishu, July.
- --- (1983a) 'On the westward transmission of the Canaanite 2' before 1500 BC', paper presented to the American Oriental Society, Baltim pril).
- --- (1983b) 'On the westward transmission of the Semitic apphabet before 1500 BCE, paper read at the Hebrew University, Jerusalem (June).
- -- (1985a) 'Black Athena: the African and Levantine roots of Greece', African Presence in Early Europe, Journal of African Civilizations 7.5:66-82.
- --- (1985b) Review of Sign, Symbol, Script: An Exhibition on the Origins of the Alphabet, in Journal of the American Oriental Society 105.4:736-7.
- -- (1986) 'Black Athena denied: the tyranny of Germany over Greece', Comparative Criticism 8:3-69.
- —(1987) 'On the transmission of the alphabet to the Aegean before 1400 nc.', Bulletin of the American Schools of Oriental Research 267:1-19.
- —(1989) 'First land then sea: thoughts about the social formation of the Mediterranean and Greece', in E. Genovese and L. Hochberg, eds. Geography in Historical Perspective. Oxford: Blackwell.
- --- (1990) Cadmean Letters: The Westward Diffusion of The Semitic Alphabet Before 1400 nc.. Winona Lake: Eisenbrauns.
- Bernier, F. (1684) Nouvelle Division de la terre par les différentes espèces ou races qui l'habitent. Paris.
- Beth, K. (1916) 'El und Neter', Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 36: 120-86.
- Beuchot, A. 'Jean Terrasson, 1852-77', Bingraphie Universelle: Ancienne et Moderne.
  Paris, vol. 41, pp. 169-71.
- Bezzenberger, A. (1883) 'Aus einem briefe des herrn dr. Adolf Erman', Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen 7: 96.
- Bietak, M. (1979) Avaris and Piramesse: Archaeological Exploration in the Eastern Nile Delta.

  Proceedings of the British Academy 65. London.
- Bill, E. G. W. (1973) University Reform in Nineteenth Century Oxford: A Study of Henry Halford Vaughan. Oxford: Clarendon.
- Billigmeier, J. C. (1976) Kadmos and the Possibility of a Semitic Presence in Helladic Greece. University of California, Santa Barbara, thesis.

- Black, H. D. (1974) 'Welcome to the centenary commemoration', in Elkin and Macintosh, eds Grafton Elliot Smith. Sydney University Press, pp. 3-7.
- Blackall, E. (1958) The Emergence of German as a Literary Language, 1700-1775.

  Cambridge University Press.
- Blackwell, T. (1735) Enquiry into the Life and Writings of Homer. London.
- Blanco, A. G. (1984) 'Hermeticism: bibliographical approach', in H. Temporini and W. Haase, eds (1972—) Außtieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, 21 vols. Berlin/New York. Vol. 17.4. Religion: (Heidentum: römische Götterkulte, orientalische Kulte in der römischen Welt [Forts.]) ed. W. Haase, pp. 2240–81.
- Blavatsky, H. P. (1930) The Secret Doctrine . . . Los Angeles: The Theosophy Co.
- (1931) Isis Unveiled. . . Los Angeles: The Theosophy Co.
- Blegen, C. W. and Haley, J. (1927) 'The coming of the Greeks: the geographical distribution of prehistoric remains in Greece', American Journal of Archaeology 32: 141-52.
- Bloch, M. (1924) Les Rois Thaumaturges: Étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale particulièrement en France et en Angleterre. Strasbourg and Paris: Publications de la Faculté des Lettres de l'Université de Strasbourg.
- Bloomfield, M. W. (1952) The Seven Deadly Sins. East Lansing: Michigan State University Press.
- Blue, G. (1984) Western Perceptions of China in Historical Perspective. Talk at the China Summer School, Selwyn College, Cambridge.
- Blumenbach, J. F. (1795) De Generis Humani Varietate Nativa. Göttingen, 3rd. edn.
- --- (1865) Anthropological Treatises of Johann Friedrich Blumenbach, ed. and trans. T. Bendyshe. London.
- Blunt, A. (1940) Artistic Theory in Italy: 1450-1600. Oxford: Clarendon.
- Boardman, J. (1964) The Greeks Overseas: The Archaeology of Their Early Colonies and Trade. London: Penguin.
- Boas, G. (1950) trans. The Hieroglyphics of Horapollo. New York: Pantheon.
- Bochart, S. (1646) Geographia Sacræ Pars Prior: Phaleg seu de Dispersione Gentium et Terrarum Divisione Facta in Ædificatione Turris Babel etc. Pars Altera: Chanaan, seu de Coloniis et Sermone Phænicum, Munich,
- Bodin, J. (1945) Method for the Easy Comprehension of History, B. Reynolds, trans. New York: Columbia University Press.
- Boissel, J. (1983) 'Notices, notes et variantes', in Gobineau, Oeuvres, vol. 1, pp. 1177-471.
- Bolgar, R. R. (1979) 'Classical influences in the social, political and educational thought of Thomas and Matthew Arnold', in Bolgar, ed., Classical Influences on Western Thought AD 1650-1870: Proceedings of an International Conference held at King's College, Cambridge, March 1977. Cambridge University Press, pp. 327-38.
- --- (1981) 'The Greek legacy', in Finley, pp. 429-72.
- Bollack, M. and Wismann, H. (1983) Philologie und Hermeneutik im 19. Jahrhundert

- II: Philologie et herméneutique au 19ème siècle. Göttingen: Vandenhoek und Ruprecht.
- Bomhard, A. (1976) 'The placing of the Anatolian languages', Orbis 25.2: 199-239.
- —— (1984) Toward Proto-Nostratic: A New Approach to the Comparison of Indo-European and Afroasiatic. Amsterdam: John Benjamin.
- Boon, J. (1978) 'An endogamy of poets and vice versa; exotic ideas in Romanticism and Structuralism', Studies in Romanticism 18: 333-61.
- Bopp, F. (1833) Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Litthauschen, Gothischen und Deutschen. Berlin, trans. E. B. Eastwick, as A Comparative Grammar of the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German and Slavonic Languages, 3 vols. London, 1845-50.
- Bordreuil, P. (1982) see Abou-Assaf.
- Borrow, G. (1843) The Bible in Spain. London: John Murray.
- (1851) Lavengro. London: John Murray.
- (1857) Romany Rye. London: John Murray.
- Borsi, F. et al. (1985) Fortuna degli etruschi. Milan: Electa.
- Boylan, P. (1922) Thoth the Hermes of Egypt: A Study of Some Aspects of Theological Thought in Ancient Egypt. London: Oxford University Press.
- Bracken, H. (1973) 'Essence, accident and race', Hermathena 116: 91-6.
- (1978) 'Philosophy and racism', Philosophia 8: 241-60.
- Brady, T. H. (1935) 'The reception of Egyptian cults by the Greeks (330-300 BC)', The University of Missouri Studies 10: 1.
- Braun, L. (1973) Histoire de l'histoire de la philosophie. Paris: Ophrys.
- Braun, T. F. R. G. (1982) 'The Greeks in the Near East', Cambridge Ancient History, 2nd edn, vol. 3, pt 3, The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries BC, pp. 1-21.
- Breasted, J. H. (1901) 'The philosophy of a Memphite priest', Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde 39: 39-54.
- (1912) The Development of Religion and Thought in Ancient Egypt. Chicago: Scribner.
- Bridenthal, R. (1970) Barthold George Niebuhr, historian of Rome: a Study in Methodology. Columbia University, thesis.
- Brodie, F. M. (1945) No Man Knows My History: The Life of Joseph Smith the Marmon Prophet. New York: Knopf.
- Brookfield, F. (1907) The Cambridge Apostles. New York: Scribner.
- Brosses, C. de (1760) Du Culte des dieux fétiches ou parallèle de l'ancienne religion de l'Égypte avec la religion actuelle de Nigritie. Paris.
- Brown, J. P. (1965) 'Kothar, Kinyras and Kytheria', Journal of Semitic Studies 10: 197-219.
- (1968a) 'Literary contexts of the common Hebrew Greek vocabulary', Journal of Semilic Studies 13: 163-91.
- --- (1968b) 'Cosmological myth and the Tuna of Gibraltar', Transactions of the American Philological Association 99: 37-62.

- (1969) 'The Mediterranean vocabulary of the vine', Vetus Testamentum 19: 146-70.
- (1971) 'Peace symbolism in ancient military vocabulary', Vetus Testamentum 21: 1-23.
- --- (1979-80) 'The sacrificial cult and its critique in Greek and Hebrew', pt 1, Journal of Semitic Studies 24: 159-74; pt 2, Journal of Semitic Studies 25: 1-21.
- Brown, R. (1898) Semitic Influences in Hellenic Mythology. London: Williams and Norgate.
- Brown, R. L. (1967) Wilhelm von Humboldt's Conception of Linguistic Relativity. The Hague and Paris; Mouton.
- Bruce, J. (1795) Travels to Discover the Sources of the Nile, In the Years 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 and 1773, 5 vols. London: G. G. and J. Robinson.
- Brugsch, II. (1879-80) Dictionnaire géographique de l'ancienne Égypte. Leipzig.
- -(1891) Religion und Mythologie der alten Agypter. Leipzig.
- Brunner, H. (1957) 'New aspects of Ancient Egypt', Universitas 1.3: 267-79.
- Brunner-Traut, E. (1971) 'The origin of the concept of the immortality of the soul in Ancient Egypt', Universitas 14.1: 47-56.
- Bryant, J. (1774) A New System or an Analysis of Ancient Mythology, 3 vols. London.
- Buck, R. J. (1979) A History of Boiotia. Edmonton: University of Alberta Press.
- Budge, W. (1904) The Gods of the Egyptians: or Studies in Ancient Egyptian Mythology, 2 vols. London: Methuen.
- Bullough, G. (1931) Philosophical Poems of Henry More, Comprising Psychozoia and Minor Poems. Manchester University Press.
- Bunnens, G. (1979) L'expansion phénicienne en méditerranée: essai d'interprétation fondé sur une analyse des traditions littéraires. Brussels and Rome: Institut historique belge de Rome.
- Bunsen, C. (1848-60) Egypt's Place in Universal History, C. H. Cotrell, trans. 5 vols. London: Longman.
- (1852) The Life and Letters of Barthold George Niebuhr, with Essays on his Character and Influence, 2 vols. London.
- (1850) The Life and Letters of Barthold George Niebuhr, New York.
- (1868) Statement of a Plan of Intellectual Labour Laid Before Niebuhr, at Berlin, January 1816. Trans. F. Bunsen, vol. 1, pp. 85-90.
- --- (1868-70) God in History, or the Progress of Man's Faith in the Moral Order of the World, S. Winckworth, trans., 3 vols. London: Longman.
- Bunsen, F. (1868) A Memoir of Baron Bunsen . . . Drawn chiefly from family papers by his widow Frances Baroness Bunsen, 2 vols. London: Longman.
- Burnouf, E. (1872) 'La science des religions', Paris; trans. J. Liebe (1888) as The Science of Religion, London.
- Burn, A. R. (1949) 'Phoenicians', Oxford Classical Dictionary, pp. 686-88.
- Burton, A. (1972) Diodorus Siculus, Book 1: a Commentary. Leiden: Brill.
- Bury, J. B. (1900) A History of Greece to the Death of Alexander the Great. London: Macmillan.

- (1951) A History of Greece to the Death of Alexander the Great. London: Macmillan, 3rd edn., rev. R. Meiggs.
- Burzachechi, C. (1976) 'L'adozione dell'alfabeto nel mondo greco', Parola del Passato 31: 82-102.
- Butler, E. M. (1935) The Tyranny of Greece over Germany. A Study on the Influence Exercised by Greek Art and Poetry over the Great German Writers of the Eighteenth, Nineteenth and Twentieth Centuries. Cambridge University Press.
- Butler, M. (1981) Romantics Rebels and Reactionaries: English Literature and its Background, 1760-1830. Oxford University Press.
- Butterfield, H. (1955) Man and His Past: the Study of Historical Scholarship. Cambridge University Press.
- (1981) The Origins of History. ed. A. Watson. New York: Basic Books.
- Cagnetta, A. (1979) Antichisti e impero fascista. Bari: Dedalo.
- Cagni, L., ed. (1981) La Lingua di Ebla: Atti del convegno internationale (Napoli, 21-23 aprile 1980). Naples: Istituto Universitario Orientale, Seminario di Studi Asiatici, 14.
- Canfora, L. (1980) Ideologie del Classicismo. Turin: Einaudi.
- Capart, J. (1942) 'Egyptian art', in Glanville, Legacy of Egypt. Oxford: Clarendon, pp. 80-119.
- Carpenter, R. (1933) 'The antiquity of the Greek alphabet', American Journal of Archaeology 37: 8-29.
- (1938) 'The Greek alphabet again', American Journal of Archaeology 42: 58-69.
- (1958) 'Phoenicians in the west', American Journal of Archaeology 62: 35-53.
- --- (1966) Discontinuity in Greek Civilization. Cambridge.
- Carruthers, J. (1984) Essays in Ancient Egyptian Studies. Los Angeles.
- Cartledge, P. (1979) Sparta and Lakonia: A Regional History 1300-362 BC. London: Routledge & Kegan Paul.
- Cassirer, E. (1970) The Platonic Renaissance in England, J. P. Pettegrove, trans. New York: Gordian Press.
- Cassuto, U. (1971) The Goddess Anath: Canaanite Epics of the Patriarchal Age, I. Abraham, trans. Jerusalem: Magness.
- Cattaui, R. and G. (1950) Mohamed-Aly en Europe. Paris: Geuthner.
- Černy, J. (1952) Egyptian Religion. London: Hutchinson.
- Chadwick, J. (1973a) Documents in Mycenaean Greek. 2nd edn. Cambridge University
  Press
- --- (1973b) 'The Linear B tablets as historical documents', Cambridge Ancient History, 3rd edn, vol. 2, pt 1, The Middle East and the Aegean Region, c.1800-1380 BC, pp. 609-26.
- (1976) The Mycenaean World. London: Cambridge University Press.
- Chailley, J. (1971) The Magic Flute, Masonic Opera, H. Weinstock, trans. New York: Knopf.
- Champollion, J. F. (1814) L'Égypte sous les Pharaons: ou recherches sur la géographie, la

- religion, la langue, les écritures et l'histoire de l'Égypte avant l'invasion de Cambyse. Grenoble.
- --- (1909) see Hartleben, H.
- Chanaiwa D. (1973) The Zimbabwe Controversy: A Case of Colonial Historiography.

  Syracuse, NY: Program of Eastern African Studies.
- Chandler, R. (1769) Ionian Antiquities, Published with Permission with the Society of Dilletanti. London.
- Chang, K. C. (1980) Shang Civilization. New Haven: Yale University Press.
- Chantraine, P. (1928) 'Sur le vocabulaire maritime des grecs', in Étrennes de linguistique: offertes par quelques amis à Émile Benveniste. Paris: Geuthner, pp. 1-25.
- --- (1968-75) Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 4 vols. Paris: Klincksieck.
- Charles-Roux, F. (1929) 'Le projet français de conquête de l'Égypte sous le règne de Louis XVI', Mémoires de l'Institut d'Égypte 14: 1-85.
- --- (1937) Bonaparte Governor of Egypt, E. W. Dickes, trans. London: Methuen.
- Chaudhuri, N. C. (1974) Scholar Extraordinary: The Life of Professor the Right Honourable Max Müller PC. London: Chatto & Windus.
- Child, F. J. (1882-98) The English and Scottish Popular Ballads, 5 vols. Boston.
- Childe, G. F. (1926) The Aryans. London: Kegan Paul.
- Cicero, The Nature of the Gods.
- ---- Tusculanae Disputationes.
- Clark, W. M. (1954) Christoph-Martin Wieland and the Legacy of Greece: Aspects of his Relationship to Greek Culture. Columbia University, PhD thesis.
- Clement of Alexandria, Stromata.
- --- Protrepticus.
- Coleridge, S. T., see Griggs, E. L.
- Colie, R. L. (1957) Light and Enlightenment: A Study of the Cambridge Platonists and the Dutch Arminians. Cambridge University Press.
- Combes-Dounous (1809) Essai Historique sur Platon, et coup d'œil rapide sur l'histoire du Platonisme depuis Platon jusqu'à nous. Paris.
- Comte, A. (1830-42) Cours de philosophie positive, 6 vols. Paris: Bachelier.
- Conan-Doyle, A. (1968) The Adventure of the Devil's Foot, in The Annotated Sherlock Holmes, 2 vols. London: Murray, pp. 508-26.
- Conway, R. S. (1937) 'William Ridgeway', Dictionary of National Biography: Twentieth Century 1922-1930. Oxford University Press, pp. 720-2.
- Cook, A. B. (1914-40) Zeus: A Study in Ancient Religion, 3 vols, 5 pts. Cambridge University Press.
- Cook, R. M. (1937) 'Arnasis and the Greeks in Egypt', Journal of Hellenic Studies 57:
- Cook, S. A. (1924) 'The Semites', Cambridge Ancient History, 1st edn, vol. 1, pp. 181-237.
- Cordier, H. (1898) 'Les études chinoises: 1895-1898', Suppl. to T'oung-Pao 9: 44-51.
- --- (1899) 'Deux voyageurs dans l'Extrême Orient au XV<sup>e</sup> et au XVI<sup>e</sup> siècles: essai

- Africation dans l'ordonnance chrétienne du monde (XII "-XII" (rècle) Laussaume: Fondation de la menil.
- Dickinson, O. T. P. K. (1977) The Origins of Mycenaean Civilization. Gotenborg: Studies in Mediterranean Archaeology No. 49.
- Dieckmann, L. (1970) Hieroglyphia: The History of a Literary Symbol. St Louis: Washington University Press.
- Dimakis, J. (1968) La guerre de l'indépendance grecque vue par la presse française (période 1821–1824): contribution à l'étude de l'opinion publique et du mouvement philhellénique en France. Thessalonika.
- Diodoros Sikeliotes (1933-67) The Library of History, 12 vols, C. H. Oldfather, trans. Cambridge, Mass. (vols 11 and 12 trans. F. R. Walton and R. M. Geer).
- Diogenes Laertius (1925) Lives of Eminent Philosophers, R. D. Hicks, trans. 2 vols. Cambridge, Mass.
- Diop, C. A. (1974) The African Origin of Civilization: Myth or Reality?, M. Cook, trans. Westport, Conn.: L. Hill.
- (1978) The Cultural Unity of Black Africa. Chicago.
- (1985a) 'Africa: cradle of humanity', Nile Valley Civilizations: pp. 23-8.
- --- (1985b) 'Africa's contribution to world civilization: the exact sciences', Nile Valley Civilizations: pp. 69-83.
- Disraeli, B. I. (1847) Tancred; or the New Crusade. Liepzig: Tauschnitz.
- Dods, M. and Smith, T. (trans.) (1867) Tatian, Theophilus and the Clementine Recognition, vol. 3, The Ante-Nicene Christian Library. Edinburgh, pp. 1-39, esp. 35-6.
- Dolgopolskii, A. B. (1973) Sravitelno-istoricheskaya fonetika kushchitskikh yazykov. Moscow: Nauka.
- Donaldson, J. W. (1858) Introduction in Müller, A History of the Literature of Ancient Greece, 3 vols. London, vol. 1, pp. i-xxxix.
- Doresse, J. (1960) The Secret Books of the Egyptian Gnostics. London: Hollis & Carter.
- Dörpseldt, W. (1966) (1935) Alt-Olympia Untersuchungen und Ausgrabungen zur Geschichte des ältesten Heiligtums von Olympia und der älteren griechischen Kunst (reprint).

  Osnabrück: Zeller.
- Dothan, M. (1973) 'Philistine material culture and its Mycenaean affinities', in Karageorghis, ed. *The Mycenaeans in the East Mediterranean*. Nicosia.
- Dothan, T. (1982) The Philistines and their Material Culture. Jerusalem and New Haven: Yale University Press.
- Doumas, C. (1979) Thera and the Aegean World: Papers Presented at the Second International Scientific Congress, Santorini, Greece, August 1978. London.
- Dow, S. (1937) 'The Egyptian cults in Athens', Harvard Theological Review 30, 4: 183-232.
- Drioton, E. (1948) 'Le monothéisme de l'ancienne Égypte', Cahiers d'histoire égyptienne 1: 149-68.
- (1948a) Preface, in Lauer, Le Problème des Pyramides d'Égypte.

- Drioton, E. and Vandier, J. (1946) L'Égypte. Clio. Paris: Introduction aux études historiques.
- Dubois, W. E. B. (1975) The Negro. New York: Kraus-Thompson Organization.
- (1976) The World and Africa. New York: Kraus-Thompson Organization.
- Duff, W. (1767) An Essay on Original Genius: and its various Modes of Exertion in Philosophy and the Fine Arts, Particularly in Poetry. London.
- Duhoux, Y. (1982) L'Étéocrétois: Les textes, la langue. Amsterdam: J. C. Gieben.
- Duke, T. T. (1965) neview, The Classical Journal 61.3: 131-6 (p. 133).
- Dumas, F. (1976) Le Tombeau de Childéric. Paris: Le Cabinet.
- Dunand, F. (1973) Le culte d'isis dans le bassin de la Méditerranée, 3 vols. Vol. Il: Le culte d'isis en Grèce. Leiden: Brill.
- Dunker, M. (1880) Griechische Geschichte, S. F. Alleyne, trans. (1883), 3 vols. London.
- Dupuis, C. F. (1822) (1795) Origine de tous les cultes, ou la religion universelle, 12 vols in 7.
- --- (An XII) Discours prononcé à la rentrée du Collège de France Le 1et Frimaire.
- Dussaud, R. (1907) Les Arabes en Syrie avant l'Islam. Paris: Leroux.
- (1931) 'Victor Bérard (necrologue)', Syria 12: 392-3.
- Earp, F. R. (1953) 'The date of the Supplices of Aeschylus', Greece and Rome: 118-23.
- Edwards, G. P. (1971) The Language of Hesiod in its Traditional Context. Oxford: Blackwell.
- Edwards, I. E. S. (1947) The Pyramids of Egypt. London: Penguin.
- Edwards, R. (1979) Kadmos the Phoenician: A Study in Greek Legends and the Mycenaean Age. Amsterdam: Hakkert.
- Eissseldt, O. (1935) 'Molk als Opferbegriff im Punischen und Hebräischen und das Ende des Gottes Moloch', Beiträge zur Religiongeschichte des Altertums, vol. 3.
- (1960) 'Phönikische und griechische Kosmogonie', in Éléments orientaux dans la religion greeque ancienne. Paris, pp. 1-15.
- Eliot, G. (1906) (1864) Romola, 2 vols. Chicago: Mc Clarg.
- (1871-2) Middlemarch, 2 vols. London and Edinburgh.
- (1876) Daniel Deronda, 2 vols. Edinburgh and London.
- Eliot, T. S. (1971) The Complete Poems and Plays: 1909-1950. New York: Harcourt Brace.
- Elkin, A. P. (1974) 'Sir Grafton Elliot Smith: the man and his work; a personal testimony', in *Grafton Elliot Smith: the Man and His Work*. Sydney University Press, pp. 8-15.
- (1974a) 'Elliot Smith and the diffusion of culture', in Grafton Elliot Smith: the Man and His Work. Sydney University Press, pp. 139-59.
- Elliot Smith, G. (1911) The Ancient Egyptians and their Influence Upon the Civilization of Europe, London: Harper.
- (1923) The Ancient Egyptians and the Origin of Civilization. London: Harper.

- Erman, A. (1883) 'Aegyptische Lehnwörte im Griechischen', Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen 7: 336-8.
- Erman, A. and Grapow, H. (1982) Wörterbuch der ägyptischen Sprache, 7 vols. Berlin: Akademie Verlag.
- Eusebius (1866) Chronicorum, trans. from the Armenian by H. Petermann, ed. A. Schoene. Berlin: Weidmann.
- Evans, A. (1909) Scripta Minoa. Oxford: Clarendon.
- -- (1921-35) The Palace of Minos, 4 vols in 6. London: Macmillan.
- Fallmerayer, J. P. (1835) Welchern Einfluss hatte die Besetzung Griechenlands durch die Slawen auf das Schicksal der Städte Athen und der Landschaft Attika. Stuttgart and Tübingen.
- Fan Xiangyong (1962) Guben Zhushu Jinian Jixiao Dipu. Shanghai.
- Farag, S. (1980) 'Une inscription memphite de la XII' dynastie', Revue d'Égyptologie 32: 75-81.
- Farnell, L. R. (1895-1909) The Cults of the Greek States, 5 vols. Oxford: Clarendon.
- Farnham, F. (1976) Madame Dacier: Scholar and Humanist. Monterey: Angel Press.
- Farrell, J. J. (1980) Inventing the American Way of Death. Philadelphia: Temple University Press.
- Faverty, F. (1951) Matthew Arnold: The Ethnologist. Evanston, Ill.: Northwestern University Press.
- Fay, B. (1961) La francmaçonnerie et la révolution intellectuelle du XVIII<sup>e</sup> siècle. Paris: Libraire Français.
- Feldman, B. and Richardson R. D. (1972) The Rise of Modern Mythology 1680-1860.

  Bloomington and London: Indiana University Press.
- Fénelon, F. de S. de la M. (1833) (1699) Télémaque, fils d'Ulysse. Philadelphia.
- Festugière, R. P. (1944-9) La révélation d'Hermès Trismégiste, 3 vols. Paris: Lecossre, vol. 1, L'astrologie et les sciences occultes.
- (1945) trans. Corpus Hermeticum, 4 vols. Paris: Société d'édition 'Les Belles Lettres'.
- (1961-5) Les Moines d'Orient, 4 vols in 3. Paris: Éditions du Cerf.
- --- (1966-8) Prolius, Commentaire sur le Timée, 5 vols. Paris.
- Finkelstein, L. (1970) Akiba: Scholar, Saint and Martyr. New York: Atheneum.
- Finley, M. I. (1978) The World of Odysseus. New York, rev. reset edn.
- (1980) Ancient Slavery and Modern Ideology, New York.
- (1981) The Legacy of Greece: A New Appraisal. Oxford: Clarendon.
- Flaubert, G. (1857) Madame Bovary. Paris.
- (1862) Salammbô. Paris.
- (1973) Oeuvres, 3 vols., ed. and ann. J. Bruneau. Paris: Pléiades.
- Fleckenstein (1975) 'Kepler and Neoplatonism', in Beer, pp. 519-33.
- Fontenrose, J. (1959) Python: a Study in Delphic Myth and its Origins, Berkeley: University of California Press.
- Force, J. E. (1985) William Whiston: Honest Newtonian. Cambridge University Press.

- Forrest, W. G. G. (1982) 'Central Greece and Thessaly', Cambridge Ancient History, 2nd edn, vol. 3, pt 3, The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries BC. eds. J. Boardman and N. G. L. Hammond, pp. 286-99.
- Forster, G. (1786) 'Noch etwas über die Menschenraßen', Der Teutsche Merkur. Aug.
- (1958- ) Georg Forsters Werke. Berlin: Akademie der Wissenschaften der D.D.R. Zentralinstitut für Literaturgeschichte.
- Foucart, G. (1914) Les Mystères d'Eleusis. Paris: A. Picard.
- Frankfort, H. and H. A. (1946) 'Myth and reality', in *The Intellectual Adventure of Ancient Man*. University of Chicago Press.
- Franklin, J. H. (1947) From Slavery to Freedom: A History of American Negroes. New York: Knopf.
- Franklin, H. B. (1963) The Wake of the Gods: Metville's Mythology. Stanford: Stanford University Press.
- Frazer, J. (1890-1915) The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 9 vols. London: Macmillan.
- (1898) Pausanias's Description of Greece, 6 vols. London.
- (1911) The Dying God, The Golden Bough, vol. 3. London: Macmillan.
- (1921) Apollodoros; The Library, 2 vols. Cambridge, Mass. See Apollodoros.
- Freeman-Greville, G. S. P. (1962) The East African Coast: Select Documents from the First to the Earlier Nineteenth Centuries. Oxford: Clarendon.
- Fréret, N. (1784) 'Observations générales sur l'origine et sur l'ancienne histoire des premiers habitants de la Grèce', Académie des Inscriptions, 1784-1793 47 (published 1809). Mémoire de Littérature: 1-149.
- Freud, S. (1939) Moses and Monotheism, Katherine Jones, trans. London: Hogarth.
- Friedrich, J. (1951) Phönizisch-punische Grammatik. Rome: Analecta Orientalia.
- (1957) Extinct Languages, F. Gaynor, trans. New York: Philosophical Library.
- --- (1968) 'Die Unechtheit der phönizischen Inschrift aus Parahyba', Orientalia 37: 421-4.
- Froidefond, C. (1971) Le mirage égyptien dans la littérature grecque d'Homère à Aristote.

  Paris: Ophrys.
- Frothingham, A. (1891) 'Archaeological news', American Journal of Archaeology 6: 476-566.
- Frye, N. (1962) Fearful Symmetry. Boston: Beacon.
- Fueter, E. (1936) Geschichte der neueren Historiographie. Berlin and Munich: R. Oldenberg.
- Fuhrmann, M. (1979) 'Querelle des Anciens et des Modernes, der Nationalismus und die deutsche Klassik', in Bolgar, Classical Influences, pp. 107-28.
- Fung Yu-lan (1952) A History of Chinese Philosophy, D. Bodde, trans., 2 vols. Princeton University Press.
- Gamer-Wallert, I. (1977) 'Fische, religiös', in Helck and Otto, cols 228-34.
- Garbini, G. (1977) 'Sulla datazione dell'iscrizione di Ahiram', Annali dell'Istituto Orientale di Napoli 627: 81-9.

- --- (1978) 'La Lingua di Ebla', La Parola del Passato 181: 241-51.
- (1981) 'Considerations on the language of Ebla', in Cagni, pp. 75-82.
- Gardiner, A. H. (1927) Egyptian Grammar. Oxford: Clarendon.
- --- (1942) 'Writing and literature', in S. R. A. Glanville, ed., The Legacy of Egypt. Oxford: Clarendon, pp. 53-79.
- (1947) Ancient Egyptian Onomastica, 3 vols. Oxford University Press.
- (1957) Egyptian Grammar, 3rd edn. Oxford: Clarendon.
- (1961) Egypt of the Pharaohs, Oxford: Clarendon.
- --- (1986) (1945-55) My Early Years, ed. J. Gardiner. Isle of Man: Andreas.
- Gardner, P. (1880) 'Stephani on the tombs at Mycenae', Journal of Hellenic Studies 1: 04-106.
- Garvie, A. F. (1969) Aeschylus' Supplices: Play and Trilogy. Cambridge University Press.
- Gaster, T. H. (1964) The Dead Sea Scriptures: In English Translation. Garden City New York: Anchor Books.
- Gaulmier, J. (1978) Ernest Renan: Judaisme et Christianisme: textes présentés par Jean Gaulmier. Paris.
- (1983) Introduction to Gobineau, Oeuvres, vol. 1, pp. i-lxxxvii.
- Gauthier, H. (1925-31) Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques, 5 vols. Cairo: L'Institut Français d'archéologie orientale.
- Gelb, I. J. (1977) 'Thoughts about Ibla: A Preliminary Evaluation, March 1977', Syro-Mesopotamian Studies 1.1: 1-26.
- (1981) 'Ebla and the Kish civilization', in Cagni, pp. 9-73.
- Georgiev, V. I. (1952) 'L'origine minoenne de l'alphabet phénicienne', Archév Orientální 20: 487-95.
- (1966) Introduzione alla storia delle lingue indoeuropee. Rome: Edizione de l'Ateneo.
- --- (1973) 'The arrival of the Greeks in Greece: the linguistic evidence', in Crossland and Birchall, pp. 243-54.
- Gerbi, A. (1973) Dispute of the New World: The History of a Polemic, 1750-1900, rev. and enl. edn. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Gesenius, F. H. W. (1815) Geschichte der hebräischen Sprache und Schrift. Leipzig.
- Gibbon, E. (1776-88) The Decline and Fall of the Roman Empire, 6 vols. London.
- --- (1794) 'Memoirs of my life and writings', Miscellaneous Works of Edward Gibbon
  Esquire with Memoirs of His Life and Writings, Composed by Himself: Illustrated from His
  Letters with Occasional Notes and Narrative by John Lord Sheffield, 2 vols. London, vol. 1,
  pp. 1-185.
- Giles, P. (1924) 'The peoples of Europe', Cambridge Ancient History, vol. 2, The Egyptian and Hittite Empires to c. 1000 BC. Cambridge University Press, pp. 20-40.
- Gillings, R. J. (1973) Mathematics in the times of the Pharaohs. Cambridge, Mass.
- Gilman, S. (1982) On Blackness without Blacks: Essays on the Image of the Black in Germany. Boston.

- Gimbutas, M. (1970) 'Proto-Indo-European culture: the Kurgan culture during the fifth, fourth and third millennia', Indo-European and Indo-Europeans: Papers Presented at the Third Indo-European Conference at the University of Pennsylvania, eds. G. Cardona, H. M. Hoenigswald and A. Senn. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 155-97.
- Gladstone, W. (1869) Juventus Mundi: The gods and men of the heroic age. London: Macmillan.
- Glanville, S. (1942) The Legacy of Egypt. Oxford: Clarendon.
- Gobineau, J. A. de (1983) Oeuvres, 2 vols. Paris: Pléiades.
- Godwin, J. (1979) Athanasius Kircher: A Renaissance Man and the Quest for Lost Knowledge.

  London: Thames & Hudson.
- Goldin, J. (1967) Introduction, in Spiegel, The Last Trial, pp. i-xxvi.
- Goldsmith, O. (1774) History of the Earth, 8 vols. London.
- Gomme, A. W. (1913) 'The legend of Cadmus and the Logographi', Journal of Hellenic Studies, pp. 53-72, 223-45.
- Gooch, C. P. (1913) History and Historians in the Nineteenth Century. London: Longman.
- Goodenough, W. H. (1970) 'The evolution and pastoralism and Indo-European origins', in Indo-European and Indo-Europeans: Papers Presented at the Third Indo-European Conference at the University of Pennsylvania, eds. G. Cardona, H. M. Hoenigswald and A. Senn, pp. 253-65.
- Gordon, C. (1962a) 'Eteocretan', Journal of Near Eastern Studies 21: 211-14.
- (1962b) Before the Bible: The Common Background of Greek and Hebrem Civilizations. New York: Harper & Row.
- (1963a) 'The Dreros hilingual', Journal of Semitic Studies 8: 76-9.
- (1963b) 'The Mediterranean factor in the Old Testament', Supplements to Vetus Testamentum 9: 19-31.
- (1965) Ugaritic Textbook, Analecta Orientalia 18. Rome: Pontificum Institutum Biblicum.
- (1966) Evidence for the Minoan Language. Ventnor.
- (1968a) 'The present status of Minoan studies', Ani: 383-8.
- --- (1968h) 'Northwest Semitic texts in Latin and Greek letters', Journal of the American Oriental Society 88: 285-9.
- (1968c) 'The Canaanite text from Brazil', Orientalia 37: 425-36.
- (1968d) 'Reply to Professor Cross', Orientalia 37: 461-3.
- (1969) 'Minoan', Athenaeum 47: 125-35.
- -- (1970a) 'Greek and Eteocretan unilinguals from Praisos and Dreros', Berytus 19: 95-8.
- --- (1970b) 'In the wake of Minoan and Eteocretan', Πρακτικά του Α΄ Διέθνουσ 'Ανθρωπιστικού Συμποσίου εν Δελφοίς 1: 163-71.
- (1971) Forgotten Scripts: The Story of their Decipherment. London: Penguin.

- (1975) 'The decipherment of Minoan and Eteocretan', Journal of the Royal Assation Society: 148-58.
- (1980) 'A new light on the Minoan language', Πεποαγμένα: 205-9-
- -- (1981) 'The Semitic language of Minoan Crete', in Arbeitman and Bomhard, pp. 761-82.
- -- (1983) 'The Greek unilinguals from Praisos and Dreros and their hearing on Eteocretan and Minoan', Πεπραγμένα τού Γ' Διέθνους Κρητολογικού Συνεδυίου: 97-103.
- Gossman, L. (1983) 'Orpheus Philologus' Bachofen versus Mommsen on the study of Antiquity', Transactions of the American Philosophical Society 73: pt 5.
- Gould, R. F. (1904) A Concise History of Freemasonry. London: Gale and Polden.
- Gould, S. J. (1981) The Mismeasure of Man. New York: Norton.
- Gran, P. (1979) Islamic Roots of Capitalism: Egypt 1760-1840. Austin: University of Texas Press.
- Graves, R. (1948) The White Goddess. London: Faber & Faber.
- (1955) Greek Myths, 2 vols. London: Penguin.
- Green, A. (1982) Flaubert and the Historical Novel. Cambridge University Press.
- Green, A. R. W. (1975) The Role of Human Sacrifice in the Ancient Near East. Missoula, Montana: Scholars Press for the American Schools of Oriental Resarch.
- Griffiths, J. G. (1970) Plutarch's De Isale et Ostride. Cambridge University Press.
- -- (1975) Apuleius of Madauros, The Isis Book (Metamorphosis, Book NI). Leiden: Brill.
- -- (1980) 'Interpretatio Graeca', in Helck and Otto, vol. III, cols 167-72.
- -- (1982) 'Plutarch', in Helck and Otto, vol. IV, cols 1065-7.
- Griggs, E. L. (1956-71) Collected Letters of Samuel Taylor Coleridge, 5 vols. Princeton University Press and Oxford: Clarendon.
- Grimm, G. (1969) Die Zeugnisse ägyptischer Religion und Kunstelemente in römischen Deutschland. Leiden: Brill.
- Grote, G. (1826) 'Mitford's History of Greece', in the Westminster Review 5: 280-331.
- (1846-56) A History of Greece, 12 vols. London.
- Grumach, E. (1968/9) 'The coming of the Greeks', Bulletin of the John Rylands Library 51: 73-103, 400-30.
- Guignes, C. L. J. de (1758) Mémoire dans lequel on prouve que les chinois sont une colonie égyptienne. Paris.
- Haase, R. (1975) 'Kepler's harmonies between Pansophia and Mathesis Universalis, in Beer and Beer, pp. 427–38.
- Hammond, N. G. L. (1967). A History of Greece to 322 BC, 2nd edn. Oxford: Clarendon.
- Hani, J. (1976) La Religion égyptienne dans la pensée de Plutarque, collection d'études mythologiques. Centre de Recherche Mythologique de l'Université de Paris. Paris: 'Les Belles Lettres'.
- Hannay, D. (1911) 'Spain, history', Encyclopaedia Britannica, 11th edn.
- Hansberry, L. W. (1977) Africa and the Africans as seen by Classical Writers: The Leo

- William Hansberry African History Notebook, 2 vols, ed. J. E. Harris. Washington-Howard University Press.
- Harden, D. (1971) The Phoenicians. London: Penguin.
- Hardy, T. (1891) Tess of the d'Urbervilles.
- Hare, J. (1647) St Edward's Ghost: or, Anti-Normanisme. Being a Patheticall Complaint and Motion in the behalfe of our English Nation against her grand (yet neglected) grievance, Normanisme, London.
- Harris, J. (1751) Hermes: Or, a Political Inquiry, Concerning Language and Universal Grammar. London.
- Harris, Z. S. (1939) The Development of the Canaanite Dialects: An Investigation in Linguistic History, New Haven: American Oriental Society.
- Harris-Schenz, B. (1984) Black Images in Eighteenth Century German Literature. Stutt-gart: Heinz.
- Harrison, J. (1903) Prolegomena. Cambridge University Press.
- (1925) Reminiscences of a Student's Life. London: Hogarth.
- Hartleben, H. (1906) Champollion sein Leben und sein Werk, 2 vols. Berlin: Weidmann.
- --- (1909) Lettres de Champollion le Jeune recuellies et annotées, 2 vols. Paris: Bibliothèque Égyptologique.
- Havelock, A. E. (1982) The Literate Revolution in Greece and its Cultural Consequences. Princeton University Press.
- Haydon, B. R. (1926) Autobiography and Memoirs, new edn, ed. Aldous Huxley. London: P. Davies.
- Heeren, A. H. L. (1824) Ideen über die Politik, den Vehrkehr und den Handel der vornehmsten Völker der allen Welt, 2 vols, Göttingen, trans. B. W. Talboys (1832-4) as Reflections on the Politics, Intercourse, and Trade of the Principal Nations of Antiquity, 2 vols. Oxford.
- Hegel, G. W. F. (1892) Lectures on the History of Philosophy, E. S. Haldane and F. H. Simson, trans., 3 vols. London.
- --- (1967) Philosophy of Right, trans. with notes by T. M. Knox. London: Oxford University Press.
- (1975) Lectures on the Philosophy of World History: Introduction: Reason in History, II. B. Nisbet, trans. Cambridge University Press.
- Heine, H. (1830-1) Reisebilder, 2 vols. Hamburg.
- Helck, W. (1962) 'Osiris', in Pauly Wissoma, suppl. 9: 469-513.
- (1971) Die Beziehungen Ägyptens zu Vorderasien im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr. 2nd improved edn, Wiesbaden.
- (1979) Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasiens zur Ägäis bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Helck, W. and Otto, E. (1975) Lexikon der Agyptologie, vol. t. Wiesbaden: Harrasowitz.
- --- (1977) ---- vol. II.
- --- (1980) ---- vol. III.

- -- (1982) --- vol. IV.
- Heliodoros (1935) Aithiopika, J. Maillon, trans., 2 vols. Paris: 'Belles Lettres'.
- Helm, P. R. (1980) 'Greeks' in the Neo-Syrian Levant and 'Assyria' in Early Creek Writers.
  Philadelphia, PhD thesis.
- Hemmerdinger, B. (1969) 'Noms communs d'origine égyptienne', Glotta 44: 238-47.
- Herder, J. G. (1784-91) Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 4 vols. Riga and Leipzig.
- Herm, G. (1975) The Phoenicians: The Purple Empire of the Ancient World, C. Hillier, trans. New York.
- Herodotos (1954) Herodotus: The Histories, A. de Selincourt, trans. London.
- Hersey, G. (1976) "Aryanism" in Victorian England', Yale Review 66: 104-13.
- Hester, D. A. (1965) 'Pelasgian a new Indo-European language?' Lingua 13: 335-84. Heumann (1715) Acta Philosophorum. Halle.
- Highet, G. (1949) The Classical Tradition: Greek and Roman Influences on Western Literature. New York and London: Oxford University Press.
- Hill, C. (1968) The World Turned Upside Down. London: Temple Smith.
- (1976) Science and Magic in Seventeenth Century England, text of a lecture given at the J. D. Bernal Peace Library, 19 Oct. 1976.
- Hodge, C. (1976) 'Lisramic (Afroasiatic): an overview', in M. L. Bender, ed., The Non-Semitic Languages of Ethiopia. East Lansing, Mich., pp. 43-65.
- Hoefer (1852-12) Nouvelle Biographie générale, 46 vols. Paris.
- Hohendahl, P. U. (1981) 'Reform als Utopie: Die preußiche Bildungspolitik 1809– 1817', in W. Voßkamp, ed., Utopieforschung: Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie, vol. 3, pp. 250–72.
- Holm, A. (1886-94) Griechische Geschichte von ihrem Urspunge bis zum Untergange der Selbständigheit des griechischen Volkes, 4 vols, Berlin, trans. 1894 as History of Greece. London: Macmillan.
- Honolka, K. (1984) Papageno: Emanuel Schikaneder: Der Große Theartermann der Mozart-Zeit. Salzburg: Residenz Verlag.
- Honour, H. (1961) Chinoiserie: The Vision of Cathay. London: John Murray.
- Hood, S. (1967) Home of the Heroes: The Aegean Before the Greeks. London: Thames & Hudson.
- Hooker, J. T. (1976) Mycenaean Greece. London: Routledge & Kegan Paul.
- Hopfner, T. (1922/3) Fontes Historiae Religonis Aegyptiacae, 2 vols. Bonn: Marci et Weberi.
- (1940-1) Plutarch über Isis und Osiris, 2 vols. Prague: Orientalisches Institut.
- Hornung, E. (1971) Der Eine und die Vielen: Ägyptische Gottesvorstellungen. Darmstadt, trans. J. Baines (1983) as Conceptions of God in Ancient Egypt: The One and the Many. London: Routledge & Kegan Paul.
- Horton, R. (1967) 'African traditional thought and Western science', Africa 37: 50-71, 155-87.
- (1973) 'Lévy-Brühl, Durkheim and the scientific revolution', in R. Horton and R.

- Finnegan, eds Modes of Thought: Essays on Thinking in Western and Non-Western Societies. London: Faber & Faber.
- Humboldt, W. von. (1793) 'Über das Studium des Altertums und des Griechischen insbesondre', Gesammelte Schriften, vol. 1, pp. 255-81.
- --- (1821) 'Ueber die Aufgabe des Geschichtsschreibers', Gesammelte Schriften, vol. 4, pp. 35-56.
- —— (1826) 'Lettre à Monsieur Abel-Remusat sur la nature des formes grammaticales en générale, et sur la génie de la langue chinoise en particulier', Journal Asiatique 9:115; reprinted, Gesammelte Schriften, vol. 5, pp. 254-308.
- --- (1841-52) Wilhelm von Humboldts gesammelte Werke, ed. C. Brandes, 7 vols in 4. Berlin.
- -- (1903-36) Wilhelm von Humboldts gesammelte Schriften, 17 vols. Berlin: Leitzmann and Gebhardt.
- Hunger, K. (1933) Die Bedeutung der Universität Göttingen für die Geschichtsforschung am Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts. Berlin: E. Ehering.
- Huxley, G. (1961) Crete and the Luvians. Oxford: the author.
- Iggers, G. I. (1967) [trans. of W. von Humboldt's] 'The task of the historian', History and Theory 6: 57-71.
- (1968) The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press.
- Irving, W. (1829) The Conquest of Granada. New York.
- (1852) The Alhambra. New York.
- Irwin, J. T. (1980) American Hieroglyphics: the Symbol of Egyptian Hieroglyphics in the American Renaissance. New Haven: Yale University Press.
- Isokrates (1928-44), 3 vols, 1 & 2 trans. G. Norlin; 3, trans. L. Van Hook. Cambridge, Mass.: Loeb.
- Iversen, E. (1957) 'The Egyptian origin of the Archaic Greek canon', Mitteilungen des Deutschen Archäeologischen Instituts Abt. Kairo 15: 134-47.
- (1961) The Myth of Egypt and its Hieroglyphs in European Tradition. Copenhagen: Gad. Jacob, M. C. (1976) The Newtonians and the English Revolution 1689-1720. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- --- (1981) The Radical Enlightenment: Pantheists, Freemasons and Republicans. London: Allen & Unwin.
- Jacoby, F. (1904) Das Marmor Parium, ed. and ann. Weidmann. Berlin.
- (1923-9) Fragmente der griechischen Historiker, ed. and ann. Weidmann. Berlin.
- James, G. G. M. (1954) Stolen Legacy, The Greeks were not the authors of Greek Philosophy, but the people of North Africa, commonly called the Egyptians. New York: Philosophical Library.
- Jeanmaire, H. (1951) Dionysos. Paris: Payot.
- Jeffery, L. H. (1961) The Local Scripts of Archaic Greece: A Study in the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries BC. Oxford: Clarendon.

- (1976) Archaic Greece: The City-States c. 700-500 BC. London/New Yeik: St Martin's.
- (1982) 'Greek alphabetic writing', Cambridge Ancient History, vol. 3, pt 1, pp. 819-33.
- Jenkyns, R. (1980) The Victorians and Ancient Greece. Oxford: Blackwell.
- Jensen, H. (1969) Sign, Symbol and Script: An Account of Efforts to Write, 3rd rev. edn, trans. G. Unwin. New York: Putnam.
- Jespersen, O. (1922) Language: its Nature, Development and Origin. London: Allen & Unwin.
- Jidejian, N. (1969) Tyre Through the Ages. Beirut: Dar el-machreq.
- Joffe, A. H. (1980) Sea Peoples in the Levant. Cornell, Department of Near Eastern Studies, undergraduate thesis.
- Johansen, H. F. and Whittle, E. W. (1980) Aeschylus: the Suppliants, 3 vols. Aarhus: Gyldenda.
- Johnson, S. (1768) The History of Rasselas Prince of Abissinia: An Asiatic Tale. Philadelphia.
- Jomard, E. F. (1829a) Description générale de Memphis et ses pyramides. Paris.
- (1829b) Remarque sur les pyramides. Paris.
- Jones, T. (1969) The Sumerian Problem. London, New York, Toronto and Sydney: John Wiley & Sons.
- Jones, W. (1784) 'On the gods of Greece, Italy and India', in *The Works of Sir William Jones, with the Life of the Author by Lord Teignmouth*, 13 vols, London, 1807, vol. 1, pp. 319-97.
- (1786) 'Third a hiversary discourse before the Asiatick Society (of Bengal)', in The Works of Sir William Jones, with the Life of the Author by Lord Teignmouth, 13 vols, London, 1807, vol. 1, pp. 25-39.
- (1794) The Laws of Manu. Calcutta.
- Jordan, W. D. (1969) White Over Black: American Attitudes Toward the Negro: 1550-1812.
  Baltimore: Penguin.
- Josephus, Contra Apionem.
- Antiquitates Judaicae.
- Juster, J. (1914) Les Juiss dans l'Empire romaine, 2 vols. Paris: Geuthner.
- Kantor, H. J. (1947) 'The Aegean and the Orient in the second millennium BC', American Journal of Archaeology 51: 1-103.
- Kaufman, S. A. (1982) 'Reflections on the Assyrian-Aramaic bilingual from Tell Fakhariyeh', MAARAV 3/2: 137-75.
- Keightly, D. N. (1978) Sources of Shang History: The Oracle Bone Inscriptions of Bronze Age China. Berkeley: University of California Press.
- —(1983) ed., The Origins of Chinese Civilization. Berkeley: University of California Press.
- Kern, O. (1926) Die Religion der Griechen. Berlin: Weidmann.
- Khattah, A. (1982) Das Agypthenbild in den deutschsprachigen Reisebeschreihungen der Zeit von 1285-1500. Frankfort a.M.: Europäische Hochschulschriften Reihe I Deutsche Sprache und Literatur.

- Kienast, B. (1981) 'Die Sprache von Ebla und das Altsemitische', in Cagni, pp. 83-98.
- King, L. W. and Hall, H. R. (1907) Egypt and Western Asia in the Light of Recent Discoveries. London: Grolier Society.
- Kinkel, I. G. (1877) Epicorum Graecorum Fragmenta. Leipzig.
- Kircher, A. (1652) Oedipus Aegyptiacus. Rome.
- Kirk, G. S. (1970) Myth: its Meanings and Functions in Ancient and Other Cultures. Berkeley and Cambridge: University of California Press.
- Kistler, M. O. (1960) 'Dionysian elements in Wieland', Germanic Review 25.1: 83-92.
- Klausner, J. (1976) 'The First Hasmonean rulers: Jonathan and Simeon', in A. Schalit, ed. World History of the Jewish People: VI, The Hellenistic Age. London: W. H. Allen, pp. 183-210.
- Knight, S. (1984) The Brotherhood: The Secret World of the Freemasons. London, New York: Granada.
- KROOP, D. and Jones, G. P. (1948) The Genesis of Freemasonry: An Account of the Rise and Development of Freemasonry in its Operative, Accepted and Early Speculative Phases. University of Manchester Publications.
- Knowles, J. (1831) The Life and Writings of Henry Fuseli, Esq. M.A., R.A. London.
- Knox, R. (1862) The Races of Men: A Philosophical Inquiry into the Influence of Race over the Destinies of Nations. London, 2nd edn.
- Kretschmer, P. (1924) 'Das nt-suffix', Glotta 13: 84-106.
- Kroll, J. (1923) 'Kulturhistorisches aus astrologischen Texten', Klio 18: 213-25.
- Kropotkin, P. (1899) Memoirs of a Revolutionist. New York and Boston: Houghton Mifflin.
- Kuhn, T. (1970) The Structure of Scientific Revolutions, 2nd edn. Chicago University Press.
- Kunzl, A. (1976) Der Gegensatz Rom-Kartago im Spiegel historisch-politischer Ausserungen der Zeit um den Ersten Weltkrieg. Erlangen, thesis.
- Lafont, R., Labal, P., Duvernoy, J., Roquebert Martel, P. and Pech, R. (1982) Les Cathares en Occitanie. Paris: Fayard.
- La Marche, V. C. and Hirschbeck, K. K. (1984) 'Frost rings in trees as records of major volcanic eruptions', *Nature* 307, 12 Jan. pp. 121-6.
- Lambert, R. (1984) Beloved and God: the Story of Hadrian and Antinous, New York: Viking.
- Lane-Fox, R. (1980) The Search for Alexander. Boston and Toronto: Little Brown.
  Langham, I. (1981) The Building of British Social Anthropology: IV. H. R. Rivers and his Cambridge Disciples in the Development of Kinship Studies, 1898-1931. Dordrecht, Boston and London: J. D. Reidel.
- Laroche, E. (1977?) 'Toponymes et frontières linguistiques en Asie Mineure', in La Toponymie Antique: Actes du Colloque de Strasbourg, 12-14 juin 1975. Leiden: Brill, pp. 205-13.

- Lattimore, R. (1939) 'Herodotus and the names of the Egyptian gods', Classical Ph<sup>54</sup>ology 34: 357-65.
- Lauer, J. F. (1948) Le Problème des Pyramides d'Égypte. Paris; Payot.
- (1960) Observations sur les pyramides. Cairo: Institut Français d'Archéologie Orientale.
- Leach, E. (1966) 'The legitimacy of Solomon, some structural aspects of Old Testament history', European Journal of Sociology 7: 58-101.
- (1986) Aryan Invasions over Four Millennia, Wenner-Gren Symposium no. 100, 'Symbolism Through Time'. Fez: 12-21 Jan.
- Leclant, J. (1972) Inventaire Bibliographique des Isiaca: Répenoire analytique des travaux relatifs à la diffusion des cultes isiaques, A-D. Leiden: Brill.
- --- (1974) E~K.
- -- (1982) 'Champollion et le Collège de France', Bulletin de la Société Française d'Égyptologie 95: 32-46.
- Lee, H. D. P. (1955) Plato: The Republic. London: Penguin.
- Le Fèvre, T. (1664) Les Poètes grees. Saumur.
- Lehmann, W. P. (1973) Historical Linguistics: an Introduction. New York: Holt, Reinhart & Winston.
- Levi, P. (1971) Pausanias' Guide to Greece, 2 vols. London: Penguin.
- Levin, H. (1931) The Broken Column; a Study in Romantic Hellenism. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Levin, S. (1968) 'Indo-European penetration of the civilized Aegean world as seen in the "Horse" tablet of Knossos (Ca895)', Attie memorie del 1° congresso internazionale di micinilogia. Roma, 27 Settembre-3 Ottobre 1967, pp. 1179-85.
- ---.(1971a) The Indo-European and Semilic Languages. Albany: State University of New York Press.
- (1971b) 'The etymology of νέκτας exotic scents in early Greece', Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 13: 31-50.
- (1973) 'The accentual system of Hebrew, in comparison with the ancient Indo-European languages', Fifth World Congress of Jewish Studies, 4: 71-7.
- (1977) 'Something stolen: a Semitic participle and an Indo-European neuter substantive', in P. Hopper, ed., Studies in Descriptive and Historical Linguistics: Festschrift for Winfred P. Lehmann. Amsterdam: John Benjamin, pp. 317-39.
- (1978) 'The perfumed goddess', Bucknell Review 24: 49-59.
- (1979) 'Jocasta and Moses' mother Jochabed, Teiresias-Teipediad, suppl. 2:
- (1984) 'Indo-European descriptive adjectives with 'Oxytone' accent and Semitic stative verbs', General Linguistics 24.2: 83-110.
- Lewy, H. (1895) Die semitischen Fremdmörter im Griechischen. Berlin.
- Lieblein, J. (1884) Egyptian Religion. Christiania and Leipzig.
- Linforth, I. M. (1911-16) 'Epaphos and the Egyptian Apis', University of California Publications in Classical Philology 2: 81-92.

- (1926) 'Greek gods and foreign gods in Herodotus', University of California Publications in Classical Philology 9.1: 1-25.
- -- (1940) 'Greek and Egyptian gods (Herodotus II, 50, 52), Classical Philology 35: 300-1.
- Lipinsky, E. (1978) 'Ditanu', Studies in Bible and the Ancient Near East, Separatum:
- Lloyd, A. B. (1976) Herodotos Book II, vol. 11: Commentary 1-98. Leiden: Brill.
- Lloyd-Jones, H. (1981) Foreword, in Trevelyan, Goethe and the Greeks, pp. i-xlvii.
- (1982a) Blood for the Ghosts: Classical Influences in the Nineteenth and Twentieth Centuries, London: Duckworth.
- (1982b) Classical Survivals: The Classics in the Modern World. London: Duckworth.
- --- (1982c) 'Introduction to Wilamowitz-Moellendorf', History of Classical Scholarship:
- Lochner-Hüttenbach, F. (1960) Die Pelasger. Vienna.
- Locke, J. (1688) Essay Concerning Human Understanding. London.
- (1689) The True End of Civil Government. London.
- Lockyer, J. N. (1893) The Early Temple and Pyramid Builders. Washington.
- (1894) The Dawn of Astronomy. London.
- Lohnes, W. F. W. and Strothmann, F. W. (1980) German: a Structural Approach, 3rd edn. New York: Norton.
- Lorimer, H. L. (1950) Homer and the Monuments. London: Macmillan.
- Lucretius, De Rerum Natura.
- Lumpkin, B. (1984) 'Mathematics and engineering in the Nile Valley', Journal of African Civilizations 6.2: 102-19.
- Macaulay, T. B. (1842) Lays of Ancient Rome. London.
- --- (1866-71) The Works of Lord Macaulay Edited by His Sister, Lady Trevelyan, 8 vols.
- McCarter, K. (1975) The Antiquity of the Greek Alphabet and the Early Phhenician Scripts.

  Missoula, Montana: Scholars Press for Harvard Semitic Museum.
- MacDougall, H. A. (1982) Racial Myth in English History. Montreal, Hanover Vt. and London: Harvest House, University Press of New England.
- Macqueen, J. G. (1975) The Hittites and Their Contemporaries in Asia Minor. London: Tharnes & Hudson.
- McGready, A. G. (1969) 'Egyptian words in the Greek vocabulary', Glotta 44: 247-54.
- McGuire, J. E. (1977) 'Neoplatonism and Active Principles: Newton and the Corpus Hermeticum', in Westman and McGuire, pp. 95-142.
- McGuire, J. E. and Rattansi, P. M. (1966) 'Newton and the pipes of Pan', Notes and Records of the Royal Society 21: 108-43.
- Mindelin, L. (1937) Histoire du consulat et de l'empire, 8 vols. Paris: Hachette, vol. 2, L'ascension de Bonaparte.
- Malingrey, A.M. (1961) Philosophy: Étude d'un groupe de mots dans la littérature grecque des Présocratiques au IV s. ap. J.-C. Paris: Klincksieck.

- Mallet, D. (1888) Le Culte de Neith à Sais. Paris.
- Manuel, F. E. (1956) The New World of Henri Saint Simon. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- (1959) The Eighteenth Century Confronts the Gods. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- (1963) Isaac Newton, Historian. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- (1974) The Religion of Isaac Newton. Oxford: Clarendon.
- (1983) The Changing of the Gods. Hanover Vt. and London.
- Marichal, R. (1982) 'Champollion et l'Académie', Bulletin de la Société Française d'Égyptologie 95: 12-31.
- Marin, L. (1981) Le Portrait du Roi. Paris: Minuit.
- Marino, L. (1975) I maestri della Germania, Göttingen 1770-1820. Turin: Einaudi.
- Marsh, (1885) 'Review of A History of Art in Phoenicia and its Dependencies, by G. Perrot and C. Chipiez', American Journal of Archaeology 1: 190-5.
- Marx, K. (1939) Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Verlag sür fremdsprachige Literatur. Moscow and Berlin. trans. Martin Nicolaus (1973) as Karl Marx, Grundrisse. New York: Vintage Books.
- --- (1983) Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, erster Band, Hamburg 1867 Text. Ser. 2, vol. 5, in Karl Marx – Friedrich Engels, Gesamtausgabe (MEGA) 1975–1983. Berlin: Dietz Verlag.
- Masica, C. P. (1978) Defining a Linguistic Area: South Asia. Chicago University Press.
- Maspero, G. (1893) Études de mythologie et d'archéologie égyptiennes. Paris.
- Masson, E. (1967) Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec. Paris: Klincksieck.
- Matz, F. (1973) 'The zenith of Minoan civilization', The Cambridge Ancient History, 3rd edn, vol. 2, pt 1, The Middle East and the Aegean c. 1800-1380 BC, pp. 557-81.
- Maverick, L. (1946) China a Model for Europe. San Antonio: Paul Anderson.
- Maximus of Tyre (1910) ed. H. Hobein. Leipzig: Teubner.
- Mayer, M. L. (1964) 'Note etimologiche III', Acme 17: 223-9.
- (1967) 'Note etimologiche IV', Acme 20: 287-91.
- Mayes, S. (1959) The Great Belzoni. London: Putnam.
- Mazar, B. (1971) World History of the Jewish People, vol. 3. London: W. H. Allen.
- Meiners, C. (1781-2) Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der Wissenschaft in Griechenland und Rom. Lemgo.
- --- (1811-15) Untersuchungen über die Verscheidenheiten der Menschenrassen, 3 vols. Tübingen.
- Mellink, M. J. (1967) Review of Interconnections in the Bronze Age by W. S. Smith.

  American Tournal of Archaeology 71: 92-4.
- Merkelbach, R. and West, M. L. (1967) Fragmenta Hesiodea. Oxford: Clarendon.
- Meyer, E. (1892) Forschungen zur alten Geschichte, 2 vols. Halle.
- (1921) Ursprung und Anfange des Christentums, II. Die Entwicklung des Judentums und Jesus von Nazaret. Stuttgart and Berlin: Cotta.

- --- (1928-36) Geschichte des Altertums, 4 vols. Stuttgart and Berlin: Cotta.
- Meyer, G. (1892) 'Von wem stammt die Bezeichnung Indogermanen?', Indogermanische Förschungen 2: 125-30.
- Michael, H. N. and Weinstein, G. A. (1977) 'New radio carbon dates from Akrotiri', Thera. Temple University Aegean Symposium 2: 27-30.
- Michelet, J. (1831) Histoire Romaine, 2 vols. Paris.
- (1962) (1831) Introduction à l'histoire universelle. Paris: A. Colin.
- Millard, A. R. (1976) 'The Canaanite linear alphabet and its passage to the Greeks', Kadmos 15: 130-44.
- Millard, A. R. and Bordreuil, P. (1982) 'A statue from Syria with Assyrian and Aramaic inscriptions', Biblical Archaeologist 45.3: 135-41. See also under Abou-Assaf.
- Mitford, W. (1784-1804) The History of Greece, 8 vols. London.
- Momigliano, A. (1946) 'Friedrich Creuzer and Greek historiography', Journal of the Warburg and Courtauld Institute 9: 152-63.
- -(1957) 'Perizonus, Niebuhr and the character of the early Roman tradition', Journal of Roman Studies 47:104-14, repr. in his Essays on Ancient and Modern Historiography (1977). Oxford, pp. 231-51.
- (1958) 'The Place of Herodotos in the History of Historiography', History 4: 1-13.
- --- (1966a) 'Giulio Beloch', in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 8, pp. 32-45, repr. in Terzo Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, 1966. Rome, pp. 239-65.
- -- (1966b) 'George Grote and the study of Greek history', Studies in Historiography (1966) London, pp. 56-74.
- —(1966c) Vico's scienza nuova: Roman "Bestioni" and Roman "Eroi", History and Theory 5:3-23, repr. in Essays on Ancient and Modern Historiography (1977), pp. 253-76.
- -1966d) 'Ancient history and the antiquarian', Studies in Historiography, pp. 6-9.
- -(1968) Prime linee di storia della tradizione Maccabaica. Amsterdam: Hakkert.
- -(1975) Alien Wisdom: The Limits of Hellenization. Cambridge University Press.
- --- (1980) 'Alle origini dell'interesse su Roma arcaica, Niebuhr e l'India, Rivista Siorica Italiana 92: 561-71.
- --- (1982) 'New paths of Classicism in the nineteenth century', History and Theory Beiheft 21.
- Monro, D. B. (1911) 'Wolf, Friedrich August', Encyclopaedia Britannica, 11th edn, vol. 28, pp. 770-1.
- Montesquieu, C. de (1721) Lettres Penanes. Paris.
- (1748) L'esprit des lois. Paris.
- Moorehead, A. (1962) The Blue Nile. New York: Harper & Row.
- More, H. (1931) Philosophical Poems of Henry More. G. Bullough, ed. Manchester University Press.
- Morenz, S. (1969) Die Begegnung Europas mit Agypten. Zürich and Stuttgart: Artemis.
- (1973) Egyptian Religion, A. E. Keep, trans. London: Methuen.
- Moscati, S. (1968) Fenici e cartaginesi in Sardegna, Milan: A. Mondadori.

- Moscati, S., Spitaler, A., Ullendorf, E., and von Soden, W. (1969) An Introduction thithe Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology. Wiesbaden: Harrasowitz.
- Mosse, G. (1964) The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of the Third Reich. New York: Grosse & Dunlap.
- Mosshammer, A. A. (1979) The Chronicle of Eusebius and the Greek Chronographic Tradition. Lewisburg: Bucknell University Press.
- Movers, F. C. (1841-50) Die Phönizier, 2 vols, 4 books. Bonn and Berlin.
- Muhly, J. D. (1968) Review of Hellenosemitica, by M. C. Astour. Journal of the American Oriental Society 88:585-8.
- --- (1970a) Review of Interconnections in the Ancient Near East, by W. S. Smith. Journal of the American Oriental Society 90: 305-9.
- (1970b) 'Homer and the Phoenicians: The relations between Greece and the Near East in the Late Bronze Age and Early Iron Ages', Berytus 19: 19-64.
- -- (1973) 'The Philistines and their pottery', paper presented to the Third International Colloquium on Aegean Prehistory. Sheffield.
- --- (1979) 'On the Shaft Graves at Mycenae', Studies in Honor of Tom B. Jones, M. A. Powell and R. M. Sack, eds. Neukirchen-vlugn: Butzon & Bercker kevelaer, pp. 311-23.
- (1984) 'The role of the Sea Peoples in Cyprus during the L.C. 111 period,' in Cyprus at the Close of the Late Bronze Age, V. Karageorgis, ed. Nicosia: G. Leventis Foundation, pp. 39-56.
- (1985) 'Phoenicia and the Phoenicians', Biblical Archaeology Today: Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, April 1984, A. Biran et al., eds Jerusalem: Israel Exploration Society, Israel Academy of Sciences and Humanities American Schools of Oriental Research, pp. 177-91.
- Müller, C. (1841-70) Fragmenta Historicorum Graecorum. Paris.
- Müller, K. O. (1820-4) Geschichten bellenischer Stämme und Städte, 3 vols. Breslau, Vol. 1, Orchomenos und die Minyer, vols II and III, Die Dorier, vols 2 and 3 trans. Fif Tusnell and G. C. Lewis as The History and Antiquities of the Doric Race (1830) 2 vols. London.
- -- (1825) Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie. Göttingen, trans. J. Leitch as Introduction to a Scientific System of Mythology (1844) London.
- (1834) 'Orion', Rheinisches Museum 2: 1-30.
- (1858) A History of the Literature of Ancient Greece, Continued by J. W. Donaldson, 3 vols. London.
- Murray, G. (1951) Five Stages of Greek Religion. Oxford: Clarendon.
- Murray, M. (1931) Egyptian Temples. Marston, London: Sampson Low.
- (1949) The Splendour that was Egypt. London: Sidgwick & Jackson.
- Murray, O. (1980) Early Greece. Brighton: Harvester/Atlantic Highlands, NJ: Humanities.
- Musgrave, S. (1782) Two Dissertations: 1) On the Grecian Mythology: 2) An Examination of Sir Isaac Newton's Objections to the Chronology of the Olympiads. London.

- Myres, J. L. (1924) 'Primitive man in geological time', Cambridge Ancient History, 1st edn, vol. 1, pp. 1-97.
- Naveh, J. (1973) 'Some Semitic epigraphical considerations on the antiquity of the Greek alphabet', American Journal of Archaeology: 1-8.
- (1982) Early History of the Alphabet: An Introduction to West Semitic Epigraphy and Paleography. Jerusalem: Magnes/Leiden; Brill.
- Needham, J. and Lu, G. D. (1985) Transpacific Echoes and Resonances: Listening Once Again. Singapore: World Scientific.
- Needham, J. T. (1761) De Inscriptione quadam Ægyptiaca Taurini inventa et Characteribus Ægyptiis olim et Sinis communibus exarata idolo cuidam antiquo in regia universitate servato ad utrasque Academias Londonensem et Parisiensem Rerum antiquarum, investigationi et studio præpositas data Epistola. Rome.
- Neiman, D. (1965) 'Phoenician place names', Journal of Near Eastern Studies 24: 113-15.
- Neschke-Hetschke, A. B. (1984) 'Discussion', in Bollack and Wismann, pp. 483-4. Nettl, P. (1957) Mozart and Masonry. New York: Philosophical Library.
- Neugebauer, O. (1945) Mathematical Cuneiform Texts. New Haven: American Oriental Society and the American Schools of Oriental Research.
- --- (1950) 'The alleged Babylonian discovery of the precession of the equinoxes', Journal of the American Oriental Society 70: 1-8.
- (1957) The Exact Sciences in Antiquity. Providence.
- Neugebauer, O. and Parker, R. A. (1960-9) Egyptian Astronomical Texts, 4 vols. Providence and London: Brown University Press. See also Swerdlow.
- Neusner, J. (1965-70) A History of the Jews in Bahylonia, 5 vols. Leiden: Brill,
- Newton, I.A Dissertation upon the Sacred Cubit of the Jems and the Cubits of several Nations: in which from the dimensions of the Greatest Pyramid as taken by Mr. John Greaves, the ancient Cubit of Memphis is determined.
- --- Principia Mathematica.
- The Origins of Gentile Theology.
- Niebuhr, B. (1828-31, enl. edn) Romische Geschichte, 2 vols. Berlin.
- --- (1847) Vorträge über alte Geschichte an der Universität zu Bonn gehalten, 3 vols. Berlin. trans. L. Schmitz as Lectures on Ancient History from the Earliest Times to the Taking of Alexandria by Octavianus (1852) 3 vols. Philadelphia.
- --- (1847-51) The History of Rome, J. C. Hare and C. Thirwall, trans. 4th edn, 3 vols. London.
- Nilsson, M. P. (1932) The Mycenaean Origin of Greek Mythology. Berkeley: University of California Press.
- (1950) The Minoan Mycenaean Religion. 2nd rev. edn. Lund. C. W. K. Gleerup.
- Nissen, W. (1962) Göttinger Gedenktafeln: Ein biographischer Wegweiser. Göttingen Vandenhoek & Ruprecht.
- -- (1975) 'Ergänzungen', Göttinger Gedenktafeln: Ein biographischer Wegweiser.
  Göttingen.

- Noguera, A. (1976) How African was Egypt: A Comparative Study of Egyptian and Black African Cultures. New York: Vantage Press.
- Nonnos, (1940) Dionysiaca, 3 vols, trans. W. H. D. Rouse, notes by H. J. Rose and L. R. Lind (Loeb). Cambridge, Mass.
- Oren, D. A. (1985) Joining the Club: A History of Jews at Yale. New Haven: Yale University Press.
- Otto, E. (1975) 'Ägypten im Selbstbewußtsein des Ägypters', in Helck and Otto, cols 76-8.
- Paaw, C. de (1773) Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois. Berlin.
- Pagels, E. (1979) The Gnostic Gospels. New York: Random House.
- Pallottino, M. (1978) *The Etruscans*, rev. and enl. edn, trans. J. Cremona, ed. D. Ridgeway. London: Penguin.
- (1984) Storia della Prima Italia. Milan: Rusconi.
- Pang, K. D. and Chou, H. H. 'Three very large volcanic eruptions in Antiquity and their effects on the climate of the Ancient World', paper abstract in Eos 66.46. 12 Nov. 1985: 816.
- Pappademos, J. (1984) 'The Newtonian synthesis in physical science and its roots in the Nile Valley', Journal of African Civilizations 6.2: 84-101.
- Pappe, H. O. (1979) 'The English Utilitarians and Athenian democracy', in Bolgar, Classical Influences . . . , pp. 297-302.
- Parke, H. W. (1967) The Oracles of Zeus: Dodona, Olympia and Ammon. Oxford: Blackwell.
- Parker, R. A. and Neugebauer, O. (1960-4) Egyptian Astronomical Texts, 4 vols. London: Lund Humphries for Brown University Press.
- Parmentier, L. (1913) Recherches sur le traité d'Isis et d'Osiris de Plutarque. Brussels: Académie Royale de Belgique.
- Parry, M. (1971) The Making of Homeric Verse: The Collected Papers of Milman Parry.

  Oxford: Clarendon.
- Patrides, C. A. (1969) The Cambridge Platonists. Cambridge University Press.
- Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, ed. G. Wissama et al. (1894– ). Stuttgart, München.
- Pausanias, Guide to Greece, see Frazer and Levi.
- Pedersen, H. (1959) The Discovery of Language: Linguistic Science in the Nineteenth Century, J. W. Spargo, trans. Bloomington: Indiana University Press.
- Pendlebury, J. D. S. (1930a) Aegyptiaca. Cambridge University Press.
- (1930b) 'Egypt and the Aegean in the Late Bronze Age', Journal of Egyptian Archaeology 16: 75-92.
- Petit-Radel, F. (1815) 'Sur l'origine grecque du fondateur d'Argos', Mémoires de l'Institut Royal de France, Classe d'Histoire et de Littérature Ancienne 2: 1-43.
- Petrie, W. M. F. (1883) The Pyramids and Temples of Gizeh. London.
- (1893) The Great Pyramid. London.
- (1894-1905) A History of Egypt, 3 vols. London.

- (1908) 'Historical references in Hermetic writings', in Transactions of the Third International Congress of the History of Religions, Oxford 1: 196-225.
- --- (1909) Personal Religion in Egypt before Christianity. New York: Harpers Library of Living Thought.
- -- (1931) 70 Years of Archaeology, London: Sampson Low.
- Pettinato, G. (1978) 'L'Atlante Geografico nel Vicino Oriente antico Attestate ad Ebla ed ad Abu Salabikh', Orientalia 46: 50-73.
- (1979) Ehla: un impero inciso nell'argilla. Milan: Mondadori, trans. (1981) as The Archives of Ehla: An Empire Inscribed in Clay, with an Afterword by Mitchell Dahood S. J. Garden City: Doubleday.
- Pfeisser, R. (1976) History of Classical Scholarship: From 1300-1850. Oxford: Clarendon. Pharr, C. (1959) Homeric Greek: A Handbook for Beginners, 2nd edn. Norman, Okla.: University of Oklahoma Press.
- Picard, C. (1937) 'Homère et les religions de l'Égypte', Revue archéologique 6<sup>me</sup> Série, 10: 110-13.
- (1948) Les Religions Préhelleniques. Paris: Presses Universitaires de France.
- Pierce, R. H. (1971) 'Egyptian loan words in Ancient Greek?', Symbolae Osloenses 46: 96-107.
- Pinot, V. (1932) La Chine et l'esprit philosophique en Europe 1640-1740. Paris: Geuthner. Plato, (1914-192?) 12 vols, H. N. Fowler, trans. Kratylos.
- Kritias.
- --- Menexenos.
- --- Republic.
- Tintaios, see Lee, 1955.
- Platon, N. and Stassinopouloutouloupa, E. (1964) 'Oriental scals from the Palace of Cadmus: unique discoveries in Boeotian Thebes', *Illustrated London News*, 28 November: 859-61.
- Plutarch, De Iside et Osiride, trans. F. C. Babbit (1934-5) in Plutarch's Moralia, 16 vols (Loeb). Cambridge, Mass.: Harvard University Press/London: Heinemann, vol. 5, pp. 7-101.
- De Herodoti Malignitate, trans. L. Pearson and F. H. Sandbach in Plutarch's Moralia, vol. 11, pp. 9–133.
- Pocock, J. G. A. (1985) 'Gibbon as an Anglican manqué: clerical culture and the Decline and Fall', Miriam Leranbaum Memorial Lecture, SUNY, Binghamton, 17 April.
- Poliakov, L. (1974) The Aryan Myth: A History of Racist and Nationalist Ideas in Europe, E. Howard, trans. London: Chatto & Windus and Heinemann for Sussex University Press.
- Polomé, E. C. (1981) 'Can graphemic change cause phonemic change?', in Arbeitman and Bomhard, pp. 881-8.
- Pope, M. (1973) Job: A New Translation with Introduction and Commentary, 3rd edn. Garden City, NY: Anchor.

- --- (1980) 'The cult of the dead at Ugarit', in G. Young, ed. Ugarit in Retrospect: 50 Years's of Ugarit and Ugaritic. Winona Lake: Eisenbraun, pp. 170-5.
- Popham, M. (1965) 'Some Late Minoan pottery from Crete', Annual of the British School at Athens 60: 316-42.
- Popkin, R. H. (1974) 'The philosophical basis of modern racism', in C. Walton and J. P. Anton, eds *Philosophy and the Civilizing Arts*, pp. 126-65.
- (1985) Introduction to Force, pp. xi-xix.
- Popper, K. R. (1950) The Open Society and its Enemies, 2 vols. Princeton University Press.
- Porada, E. (1965) 'Cylinder seals from Thebes: a preliminary report', American Journal of Archaeology 69: 173.
- --- (1966) 'Fur ther notes on the cylinders from Thebes', American Journal of Archaeology 70: 194.
- (1981) 'The cylinder seals found at Thebes in Boiotia, with contributions on the inscriptions from Hans G. Güterbock and John Λ. Brinkman', Archiv für Orientforschung 28: 1-78.
- Porphery, Vita Plotini.
- Potter, J. (1697) Archæologia Græca, or the Antiquities of Greece, 4 vols. London.
- Praetorius, G. F. (1902) 'Zur Geschichte des griechischen Alphabets', Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 56: 676-80.
- Pulleybank, E. G. (1955) The Background of the Rebellion of An Lu-shan. Cambridge University Press.
- Pyle, K. B. (1969) The New Generation in Meiji Japan: Problems of Cultural Identity 1885~1895. Stanford University Press.
- Rahman, A. (1982) Science and Technology in Medieval India. New Delhi: Vikas.
- (1983) Intellectual Colonization: Science and Technology in West-East Relations, New Delhi: Vikas.
- Rashed, R. (1980) 'Science as a Western phenomenon', Fundamenta Scientiae 1: 7-21.
- Rattansi, P. M. (1963) 'Paracelsus and the Puritan revolution', Ambix 11: 24-32.
- --- (1973) 'Some evaluations of reason in sixteenth- and seventeenth-century natival philosophy', in Teich and Young, pp. 148-66.
- Rawlinson, G. (1869) A Manual of Ancient History. Oxford.
- (1889) History of Phoenicia. London.
- Rawson, E. (1969) The Spartan Tradition in European Thought. Oxford: Clarendon.
- Ray, J. D. (1976) The Archive of Hor. London: Egypt Exploration Society.
- Reghellini de Schio (1833) La Maçonnerie considérée comme le résultat des religions égyptienne, juive et chrétienne. Paris.
- Reinach, S. (1892a) L'Origine des Aryens: Histoire d'une Controverse. Paris,
- (1892b) 'Résumé of Tsountas', in Revue Archéologique 1: p. 93.
- -- (1893) 'Le mirage oriental', Anthropologie 4: 539-78, 699-732.
- Renan, E. (1855) Histoire générale et système composée des langues sémitiques. Paris.
- (1858) Études d'histoire religieuse, 3rd edn. Paris.
- (1868) 'Mémoire sur l'origine et caractère véritable de l'histoire phénicienne qui

- porte le nom de Sanchunation', Mémoires de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres
- Rendsburg, G. (1982) 'A new look at Pentateuchal HW'', Biblica 63:351-69.
- Renfrew, C. (1972) The Emergence of Civilization: The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium BC. London: Methuen.
- --- (1973) 'Problems in the general correlation of archaeological and linguistic strata in prehistoric Greece: the model of autochthonous origin', in Crossland and Birchall, pp. 265-79.
- Renouf, P. I. P. (1880) Lectures on the Origin and Growth of Religion. London.
- Ridgeway, W. (1901) The Early Age of Greece, 2 vols. Cambridge University Press.
- Robertson Smith, W. (1894) The Religion of the Semites: The Fundamental Institutions. Cambridge.
- Röllig, V. W. and Mansfeld, G. (1970) 'Zwei Ostraka vom Tell Kämid el Loz und ein neuer Aspekt für die Entstehung des kanaanäischen Alphabets', Die Welt des Orients 5. 2: 265-70.
- Rosen, E. (1970) 'Was Copernicus a Hermeticist?', Minnesota Studies in the Philosophy of Science 5: 164-9.
- (1983) 'Was Copernicus a Neoplatonist', Journal of the History of Ideas 44.3: 667-9. Rosen, G. (1929) Juden und Phönizier. Tübingen: Mohr.
- Rosenthal, F. (1970) Review of Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec, by E. Masson, in Journal of the American Oriental Society 90: 338-9.
- Rothblatt, S. The Revolution of the Dons: Cambridge and Society in Victorian England.

  Cambridge University Press.
- Rougé, E. de (1869) 'Consérence sur la religion des anciens Égyptiens', Annales de philosophie chrétienne, 5th ser. 328-30.
- Russell, B. (1961) History of Western Philosophy: and its Connections with Political and Social Circumstances from the Earliest Times to the Present Day, new edn. London: Allen & Unwin.
- Russell, F. W. E. (1895) The Letters of Matthew Arnold, 2 vols. New York.
- Rytkönen, S. (1968) B. G. Niebuhr als Politiker und Historiker. Helsinki: Annales Academiae Scientiarum Fennicae, ser. B. vol. 156.
- Sabry, M. (1930) L'Empire Égyptien sous Mohamed-Ali et La Question d'Orient (1811–1849). Paris: Geuthner.
- Saggs, H. W. F. (1962) The Greatness that was Babylon. New York: Hawthorn Books.
- Said, E. (1978) Orientalism. New York and London: Vintage.
- St Clair, W. (1972) That Greece Might Still be Free: The Philhellenes in the Greek War of Independence. London: Oxford University Press.
- (1983) Lord Elgin and the Marbles, 2nd rev. edn. Oxford University Press.
- Saldit-Trappmann, R. (1970) Tempel der ägyptischen Götter in Griechenland und an der Westküste Kleinasiens, Leiden; Brill,
- Sandars, N. K. (1978) The Sea Peoples: Warriors of the Ancient Mediterranean 1250-1150 BC. London: Thames & Hudson.

- Sandmel, S. (1979) Philo of Alexandria: An Introduction. New York/Oxford: Oxford University Press.
- Sandys, J. E. (1908) A History of Classical Scholarship, 3 vols. Cambridge University Press.
- Santangelo, G. S. (1984) Madame Dacier, una filologa nella <sup>i</sup>Crisi' (1672-1720). Rome: Bulzoni.
- Santillana, G. de (1963) 'On forgotten sources in the history of science', in A. C. Crombie, ed. Scientific Change: Historical Studies in the Intellectual, Social and Technical Conditions for Scientific Discovery and Technical Invention, from Antiquity to the Present London, pp. 813-28.
- Santillana, G. de and von Dechend, H. (1969) Hamlet's Mill: an Essay in Myth and the Frame of Time. Boston: Gambit.
- Sasson, J. M. (1966) 'Canaanite maritime involvement in the second millennium BC', Journal of the American Oriental Society 86: 126-38.
- Sauneron, S. et al. (1970-) Collection des voyageurs occidentaux en Égypte. Cairo: Institut Français d'archéologie orientale.
- Schiller, F. von (1967) Über die ästhetische Erziehung des Menschen: in einer Reihe von Briefen (On the Aesthetic Education of Man: In a Series of Letters), E. M. Wilkinson and L. A. Willoughby, trans. Oxford.
- Schlegel, F. von (1808) Über die Sprache und Weisheit der Indier. Heidelberg. trans. as 'On the language and philosophy of the Indians' by E. J. Millington (1949) in Aesthetic and Miscellaneous Works of Friedrich von Schlegel. London.
- (1939) Cours d'histoire universelle (1805-1806). J. J. Anstett, ed. Paris: Patissier.
- Schleicher, A. (1865) Über die Bedeulung der Sprache für die Naturgeschichte des Menschen. Weimar: H. Böhlen.
- Schlesier, G. (1838-40) Schriften von Friedrich von Gentz, 5 vols. Mannheim.
- Scholem, G. G. (1960) Jewish Gnasticism, Merkehbah Mysticism and the Talmudic Tradition, New York: Jewish Theological Seminary of America.
- -- (1965) On the Kabbalah and its Symbolism, R. Mannheim, trans. New York: Schocken.
- (1970) Kabbalah. New York: Quadrangle.
- (1974) Major Trends in Jewish Mysticism. New York: Schocken.
- Schwab, R. (1950) La Renaissance Orientale. Paris: Bibliothèque Historique.
- (1984) G. Patterson-Black and V. Reinking, trans. New York: Columbia University Press.
- Schwaller de Lubicz, R. A. (1958) Le Temple de l'homme: Apet du sud à Longsor. Paris: Caractères.
- (1961) Le Roi de la théocratie pharaonique. Paris: 'Homo Sapiens'.
- (1968) Le Miracle égyptien. Paris: Flammarion.
- Scollon, R. and S. B. K. (1980) Linguistic Convergence: An Ethnography of Speaking: At Fort Chipemyan, Alberta. New York, San Francisco and London: New York Academic Press.

- Scott, W. (1924-36) Hermetica, 4 vols. Oxford: Clarendon.
- Seidel, S. (1962) Der Briefirechsel zwischen Friedrich Schiller und Wilhelm von Humboldt, 2 vols. Berlin: Aufban Verlag.
- Selem, P. (1980) Les Religions orientales dans la Pannonie Romaine; Partie en Yougoslavie. Leiden: Brill.
- Seltman, C. (1933) Greek Coins: A History of Metallic Currency and Coinage Down to the Fall of the Hellenistic Kingdoms. London: Methuen.
- Seznec, J. (1953) The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and its Place in Renaissance Humanism and Art, B. E. Sessions, trans. New York: Pantheon.
- Shaffer, E. S. (1975) Kublai Khan and the Fall of Jerusalem: The Mythological School of Bihlical Criticism and Secular Literature 1770-1880. Cambridge University Press.
- Shelley, P. B. (1821) Hellas. London.
- Sheppard, J. T. (1911) 'The first scene of the Suppliants of Aeschylus', Classical Quarterly 5: 220-9.
- Siegert, H. (1941-2) 'Zur Geschichte der Begriffe "Arische" und "arich", Wörter und Sachen 4: 73-99.
- Simonsuuri, K. (1979) Homer's Original Genius: Eighteenth Century Notions of the Early Greek Epic (1688-1798). Cambridge University Press.
- Smelik, K. A. D. and Hemelrijk, E. A. (1984) "Who knows not what monsters demented Egypt worships?" Opinions on Egyptian animal worship in Antiquity as part of the ancient conception of Egypt', in H. Temporini and W. Haase, eds Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Farschung. 17.4, Religion: (Heidentum: römische Götterkulte, orientalische Kulte in der romischen Welt [Forts.]), ed. W. Haase, pp. 1852-2000.
- . Smith, W. (1848) A Classical Dictionary of Greek and Roman Biography, Mythology and Geography. London.
  - (1854) A History of Greece: From the Earliest Times to the Roman Conquest. New York.
- Smyth, C. P. (1864) Our Inheritance in the Great Pyramid. London.
- (1867) Life and Work at the Great Pyramid. Edinburgh.
- (1874) The Great Pyramid & the Royal Society. London.
- Snodgrass, A. (1971) The Dark Age of Greece: An Archaeological Survey of the Eleventh to the Eighth centuries BC. Edinburgh University Press.
- Snowden, F. M. S. (1970) Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Sourvinou-Inwood, C. (1973) 'The problem of the Dorians in tradition and archaeology', paper presented to the Third International Colloquium on Aegean Prehistory, Sheffield.
- Speer, A. (1970) Inside the Third Reich, R. and C. Winston, trans. London: Weidenfeld & Nicolson.

- iegel, S. (1967) The Last Trial: On the Legends and Lore of the Command to Abraham to Offer Isaac as a Sacrifice: The Akedah, J. Goldin, trans. New York: Pantheon.
- pyropoulos, Τ. (1972) 'Αλγυπτιακός 'Εποικισμός ἐν Βοιωτίαι', 'Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα ἐξ 'Αθηνών 5: 16–27.
- --- (1973) 'Είσαγωγή είς τὴν Μελέτην του Κωπαϊχού Χώρου', Αρχαιολογικά 'Ανάλεκτα ἐξ 'Αθηνων 6: 201-14.
- Starkie, E. (1971) Flaubert the Master: A Critical and Biographical Study (1856-1880). New York: Atheneum.
- Steechini, (1957) 'The Delphian column of the dancers', American Journal of Archaeology 61: 187, note.
- (1961) 'A history of measures', American Behavioral Scientist 4.7: 18-21.
- (1978) 'Notes on the relation of ancient measures to the Great Pyramid', in Tompkins, The Secrets of the Great Pyramid, pp. 287-382.
- Steel-Maret (1893) 'La Franc-Maçonnerie: ses origines, ses mystères et son but', in Archives Secrètes de la Franc-Maçonnerie. Lyon.
- Steinberg, R. (1981) Modern Shadows on Ancient Greece: Aegean-Levantine Connections in the Late Bronze Age. Cornell University, MA thesis.
- Stella, L. A. (1951-2) 'Chi furono i Populi del Mare', Rivista di antropologia 39: 3-17.
- Stern, B. H. (1940) The Rise of Romantic Hellenism in English Literature, 1732-1786. Menasha, Wisconsin: G. Banta.
- Stern, F. R. (1961) The Politics of Cultural Despar; a Study in the rise of the Germanic ideology. Berkeley: University of California Press.
- Stern, M. (1974) Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, vol. 1, From Herodotus to Plutarch. Jerusalem: Israel Academy & Humanities and Sciences.
- Stewart, J. G. (1959) Jane Ellen Harrison: A Portrait from Letters. London: Merlin.
- Stieglitz, R. R. (1981) 'The letters of Kadmos: mythology, archaeology and eteocretan', ανντψπο απο τον α' (2) τομο των πεπραγμενων τον δ' διέθνονο χρητολογικού συνεδοιδυ ('Ηράκλειο, 29, Αὐγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1976 . Athens, vol. 2, pp. 606–16.
- Stobart, J. C. (1911) The Glory that was Greece. Philadelphia: Lippincott.
- Strabo (1929) The Geography, H. L. Jones, trans. 8 vols. Cambridge, Mass.: Loeb.
- Strange, J. (1973) 'Biblical material on the origin of the Philistines', paper presented to the Third International Colloquium on Aegean Prehistory, Sheffield.
- Strauss, B. S. (forthcoming) Politics and Society in Athens After the Peloponnesian War, 403-386 BC. Ithaca: Cornell University Press.
- Stricker, B. II. (1949) 'The Corpus Hermeticum', Mnemosyne, Series 4, vol. 2: 79-80. Stuart-Jones, II. (1968) Preface, Greek-English Lexicon: Liddell and Scott. Oxford. pp. i-xii.
- Stubbings, F. H. (1973) 'The rise of Mycenaean civilization', The Cambridge Ancient History, 3rd edn, vol. 2, pt 1, The Middle East and the Aegean 1800-1380 BC, pp. 627-58.
- (1975) 'The expansion of Mycenaean civilization', The Cambridge Ancient History,

- 3rd edn, vol. 2, pt 11, The Middle East and the Aegean Region c.1380-1000 B pp. 165-87.
- Sturtevant, E. H. (1942) Indo-Hittite Laryngeals. Baltimore: Linguistic Society of America.
- Sweet, P. R. (1978-80) Wilhelm von Humboldt: A Biography, 2 vols. Columbus: Ohi State University Press.
- Swerdlow, N. M. and Neugebauer, O. (1984) Mathematical Astronomy in Copernicus's D. Revolutionibus, 2 pts. New York/Berlin: Springer.
- Sydow, A. von (1906–16) Wilhelm und Caroline in ihren Briefe, 7 vols. Berlin: Mittler und Sohn.
- Symeonoglou, S. (1985) The Topography of Thebes: From the Bronze Age to Modern Times.

  Princeton University Press.
- Szemerényi, O. (1964) 'Structuralism and substratum: Indo-Europeans and Aryans in the Ancient Near East', Lingua 13:1-29.
- -(1966) 'Iranica II', Die Sprache 12: 190-226.
- --- (1974) "The origins of the Greek lexicon: Ex Oriente Lux", Journal of Hellenic Studies 94: 144-57.
- Sznycer, M. (1979) 'L'inscription phénicienne de Tekké près de Cnossos', Kadmos 18: 89-93.
- Tatian, see Dods and Smith.
- Taylor, A. E. (1929) Plato: The Man and His Work, 3rd edn. London: Methuen.
- Taylor, T. (1821) Iamblichus on the Mysteries of the Egyptians, Chaldaeans and Assyrians.
  Walworth
- Taylour, W. (1964) The Mycaeneans. London: Thames & Hudson.
- Tcherikover, V. (1959) Hellenistic Civilization and the Jews, S. Applebaum, trans. Philadelphia.
- (1976) Hellenistic Palestine in the Hellenistic Age: Political History of Jewish Palestine from 332 BCE to 67 BCE, ed. A. Schallt, vol. 6 in The World History of the Jewish People. London: W. H. Allen.
- Teich, M. and Young, R. (1973) Changing Perspectives in the History of Science: Essays in Honour of Joseph Needham. London: Heinemann.
- Terrasson, J. (1715) Dissertation critique sur l'Iliad d'Homère, où à l'occasion de ce poème, on therche les règles d'une poétique fondée sur la raison et sur les exemples des anciens et des modernes, 2 vols. Paris.
- (1731) Sèthos, histoire ou vie tirée des monuments de l'ancienne Égypte. Paris.
- Teters, B. (1962) "The Genro In and the National Essence Movement', Pacific Historical Review 31: 359-71.
- Thapar, R. (1975) The Past and Prejudice. New Delhi: National Book Trust.
- (1977) 'Ideology and the interpretation of early Indian history', in Society and Change: Essays in Honour of Sachin Chaudhuri. New Delhi, pp. 1-19.
- Thirlwall, C. (1835-44) A History of Greece, 8 vols. London.

- Thirlwall, J. C. Jr (1936) Connop Thirlwall, Historian and Theologian. London: Society for the Promotion of Christian Knowledge.
- Thissen, H.-J. (1980) 'Manetho', in Helck and Otto, Lexikon, vol. III, cols 1179-81.
- Thomson, G. (1941) Aeschylus and Athens A Study in the Social Origin of Drama. London: Lawrence & Wishart.
- (1949) Studies in Ancient Greek Society 1: The Prehistoric Aegean. London: Lawrence & Wishart.
- Thomson, K. (1977) The Masonie Thread in Mozart. London: Lawrence & Wishart.
- Thucydides, (1954) The Peloponnesian War, R. Warner, trans. London: Penguin.
- (1980) Huteria, C. F. Smith, trans. (Loeb). London: Heinemann/Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Tieck, L. (1930) Ludwig Tieck und die Brüder Schlegel, Briefe mit Einleitung und Anmerkungen, H. Lüdete, ed., Frankfurt a. M.: Baer.
- Tiedemann, P. (1780) Grechenlands erste Philosophen oder Leben und System des Orpheus, Pherekydes, Thales und Pythagoras. Leipzig.
- (1793) Geist der spekulativen Philosophie. Marburg.
- Timpanaro, S. (1977) Introduction to Schlegel, Über die Sprache und Weisheit der Indier. Amsterdam.
- Tocqueville, A. de (1837) De la Démocratie en Amérique, 3 vols. Brussels.
- (1877) L'ancien régime et la révolution, 8th edn. Paris; trans. S. Gilbert (1955) as The Old Regime and the French Revolution. New York.
- Tompkins, P. (1978) The Secrets of the Great Pyramid. London: Penguin.
- Trevelyan, H. (1981) Goethe and the Greeks, 2nd edn. Cambridge University Press.
- Trevor-Roper, H. (1969) The Romantic Movement and the Study of History (John Coffin Memorial Lecture). London: Athlone.
- (1983) "The Highland tradition of Scotland, in Hobsbawm and Ranger, The Invention of Tradition. Cambridge University Press, pp. 15-41.
- Tsountas, C. and Manatt, J. (1897) The Mycenaean Age. Paston.
- Turgot, A. (1808-15) Oeuvres de M. Turgot Ministre d'État, Précédées et accompagnées de Mémoires et de Notes sur sa Vie, son Administration et ses Ouvrages, 9 vols. Paris.
- Turner, F. M. (1981) The Greek Heritage in Victorian Britain. New Haven: Yale University Press.
- Turner, R. S. (1983a) 'Historicism, Kritik, and the Prussian professoriate', in Bollack and Wismann, pp. 450-78.
- (1983b) 'Discussion', in Bollack and Wismann, p. 486.
- (1985) 'Classical philology in Germany: toward a history of the discipline', Paper presented to *The Fabrication of Ancient Greece 1780-1880*, Conference held at Cornell 22-23 April 1985.
- Tur-Sinai, S. (1950) 'The origin of the alphabet', The Jewish Quarterly Review 61: 83-110, 159-80, 277-302.

Ullman, B. L. (1934) 'How old is the Greek alphabet?', American Journal of Archeology 38: 359-81.

Usener, H. (1907) 'Philologie und Geschichtswissenschaft', in Vorträge und Aufsätze, 2 vols. Leipzig, vol. 2, p. 11.

Van Berchem, D. (1967) 'Sanctuaires d'Hercule-Melqart: contribution à l'étude de l'expansion Phénicienne en Méditerranée', Syria: 73-109, 307-38.

Van Ness Myers, P. (1895) A History of Greece for Colleges and High Schools. Boston.

Van Sertima, I. (1976) They Came Before Columbus. New York: Random House.

- (1984) 'Nile Valley presence in America BC', Journal of African Civilizations 6.2: 221-46.

Vaux de Foletier, F. de (1970) Mille ans d'histoire des Tsiganes. Paris: Fayard.

Vercoutter, J. (1956) L'Égypte et le monde égéen préhellénique. Paris: Maisonneuve.

-- (1975) 'Apis', in Helck and Otto, vol. 1, cols 338-50.

Vermeule, E. (1960) "The fall of the Mycenaean Empire', Archaeology 13.1: 66-75.

- (1964) Greece in the Bronze Age. Chicago University Press.

- (1975) The Art of the Shaft Graves of Mycenae. Cincinnati: University of Cincinnati.

— (1979) Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Vesey-Fitz-Gerald, B. (1973) Gypsies of Britain: an Introduction to their History, 2nd edn. Newton Abbot: David and Charles.

Vian, F. (1963) Les origines de Thèbes: Cadmos et les Spartes. Paris: Études et Commentaires No. 48.

Vico, G. B. (1721) De Constantia Jurisprudenta. Naples.

- (1725) La Scienza Nuova. Naples.

- (1730) La Scienza Numa Seconda. Naples.

Virgil (1935) Works, H. R. Fairclough, trans., 2 vols (Loeb). London: Heinemann/Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Volney, C. F. C. (1787) Voyages en Syrie et en Égypte. Paris.

Voltaire, F. M. (1886) (1768) Siècle de Louis XIV. Paris.

Von der Mühll, P. (1952) Kritisches Hypomnema zur Ilias. Basel: Rheinhardt.

Voss, von M. H. (1980) 'Horuskinder', in Helck and Otto, vol. III, cols 52-3.

Wace, A. J. B. (1924) 'Greece and Mycenae', Cambridge Ancient History, 1st edn, vol. 2,
The Egyptian and Hittite Empires to a 1000 BC, pp. 431-72.

Waddell, L. A. (1927) The Aryan Origin of the Alphabet. London: Luzac.

Walcot, P. (1966) Hesiod and the Near East. Cardiff: University of Wales Press.

Wallace, W. P. (1966) 'The early coinages of Athens and Euboia', Numismatic Chronicle, 7th series. 6: 23-44.

Walton, C. and Anton, J. P. (1974) Philosophy and the Civilizing Arts.

Warburton, W. (1738-41) The Divine Legation of Moses, demonstrated, on the principles of a religious deist from the omission of the doctrine of a future state of reward and punishment in the Jewish dispensation. London.

- Yavetz, Z. (1976) 'Why Rome? Zeitgeist and Ancient historians in early 19th century Germany', American Journal of Philology 97: 276-96.
- Yoyotte, J. (1982) 'Le Panthéon égyptien de J.-F. Champollion', Bulletin de la Société Française d'Égyptologie: séance solennelle consacrée à la commémoration du cent-cinquantenaire de la mort de J.-F. Champollion 95: 76–108.
- Zafiropulo, J. and Monod, C. (1976) Sensorium Dei dans l'hermétisme et la science. Paris: 'Les Belles Lettres'.
- Zervos, C. (1920) Un Philosophe néoplatonicien du XI<sup>e</sup>s.: Michel Psellos, sa vie, son œuvre, ses luttes philosophiques, son influence. Paris: Leroux.
- Zucker, F. (1950) 'Athen und Aegypten bis auf den Beginn der hellenstischer Zeit', Antike und Orient: 140-65. Leipzig.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### المشاركون في ترجمة هذا الكتاب

#### د. أحمد عتمـــان

- أستاذ الدراسات اليونانية واللاتينية ومدير مركسز الدراسات اللغوية والأدبية المقارنية بكلية الآداب جامعة القاهرة.
  - رئيس الجمعية المصوية للدراسات اليونانية والرومانية.
    - عضو مراسل لجماعة بوناسوس باليونان.
       من أهم كتبه في الدراسات الأدبية:
  - الأدب الإغريقي تراثاً إنسانيا وعالميا. الطبعة الثانية دار المعارف ١٩٨٧.
  - الأدب اللاتيني ودوره الحضاري (حتى نهاية العصر الذهبسي) الطبعة الثانية. دار المعارف ١٩٩٥.
    - الأدب اللاتيني ودوره الحضاري. العصر الفضي- أيجيتوس القاهرة ١٩٩٠.
  - كليوباترا وأنطونيوس. دراسة في فن بلوتارخوس وشكسبير وشوقى. الطبعة الثانية. أيجيبتوس، القاهرة ١٩٩٠.
  - المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم: دراسة مقارنة. الطبعة الثانية الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان ١٩٩٣.
- قناع البريختية والتسيوعية. دراسة في المسرح الملحمي، التنوير الذهني البريختي والتطهير الأرسطي، بربخست بسين
   الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي. أيجيبسوس، القساهرة ١٩٩٢
  - طريقنا إلى الحرية: محاورة زكمي نجيب محمود- أحمد عنمان. عين للدراسات والبحسوث. القماهرة ١٩٩٤.
    - تاريخ قبرص جزيرة الجمال والألم منذ القدم وإلى اليسوم. القساهرة ١٩٩٧.
- له دراسات متنوعة في الآداب الكلاسيكية والأدب المقارن باللغة اليونانية والانجليزية والابطالية والفرنسية منشورة في مؤتمرات دولية ودوريات علمية. له عدة مترجمات من اليونانية القديمة واللانيية ومترجمات أحسرى من العربية إلى اليونانية الحديثة والإيطالية.

#### د. لطفي عبد المهاب بحيي

- تخرج في قسم التاريخ في جامعة الاسكندرية في ١٩٤٥ وحصل على دكتوراه الفلسفة في التاريخ القديسم
   من جامعة لندن في ١٩٥٣ وعصل في جامعة الاسكندرية وعدد من الجامعات العربية ويعمل حاليا أستاذا
   متفرغاً لتاريخ الحضارة اليونانية الرومانية في جامعة الاسكندرية.
- يهتم في كتاباته بعدد من الجوانب التي تدخل ضمن هذا التحصص في حدّ ذاته مثل الفكر السياسي والمسرح. وقد كان اهتمامه بهذا المجال الأخير نقطة انطلاق في تأسيسه، في كلية الآداب جامعة الاسكندرية، أول قسم للمسرح في الجامعات المصرية في 19۸١. كما اهتم بالحضارة اليونانية الرومانية في دائرة علاقاتها بمنطقة الشرق الأدني مثل حضارة الاسكندرية القديمة وحضارة مصر وسورية وشبه جزيرة العرب، وذلك من حيث التأثيرات المتبادلة بين الجانبين.
- كان مقررا لأكثر من مرة للجنة العلمية لترقية أساتذة التاريخ واللجنة العلمية لترقية أساتذة الدراسات الكلاسيكيه فى
   الجامعات المصرية، ولايزال عضوا بلجنة الدراسات الكلاسيكية حتى الآن.

صدر له حتى الآن نحو عشرة كتب في مجال تخصصه من بينها: "اليونان" مقدمة في التاريخ الحضارى" و "دراسات في العصر الهيللينستى" و "هوميروس: تاريخ حياة عصر" و "من حضارة اليونان والرومان" و "مقدمة لحضارة الاسكندرية: دراسة في حضارة الىحر المتوسط" و "العرب في العصور القديمة: مدخل حضارى لتاريخ العرب قبل الاسلام". هذا إلى جانب دراسات جانبية أخرى مثل "الكيان العربي بين المقومات والامكانات" و "ملامح المجتمع القومي: دراسة في العمالم العربي". كما نشر له عديد من الأبحاث بالعربية والانجليزية في الدوريات أو المؤتمرات المصرية والعربية والأوروبية، عس حصارة الاسكندرية والحضارة اليونانية والحضارة العربية والحضارة السورية في العصر اليوناني والعصر الروماني والعصر البيربطي.

عضو في عدد من الجمعيات العلمية، من بينها: جمعية الآثار بالاسكندرية، اتحاد المؤرحين العرب بالقاهرة، الجمعية المصرية للدراسات الهومية" في أتينا.

#### د. فاروق حافظ القاضي

تخرج في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس (١٩٥٨) حيث تحصص في التاريخ القديم (شعبة التاريخ اليوناني - الروماني) وحصل على درجة الماجستير في هذا التخصص من جامعته القديم (شعبة التاريخ اليوناني - الروماني) وحصل على درجة الماجستير في هذا التخصص من جامعته بكليته وهو الآن أستاذ متفرغ بها. تركزت بحوثه بوجه خاص على تاريخ مصر في العصر الروماني وشارك بها في بعض المؤتمرات العلمية. من كتبه: "روما وسقوط الممالك الهلنستية" و "دراسات في تاريخ مصر في العصر الروماني" و "منهج لفهم تاريخ الإغريق وحضارتهم" و "أوضاع الإغريق في مصر في العصر الروماني (في ضوء الوثائق البردية)"، ومن مترجماته "الاسكندر الأكبر" لجون جنتر، و "ملحمة جلجامش" (بالاشتراك)، وهو عضو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية والجمعية المصرية للدراسات التاريخية والجمعية المصرية اللونائية باليونانية والمومانية، وعضو مراسل بالجمعية الأثرية بأثينا باليونان.

#### د. منبرة عبد المنعم كروان

- أستاذ مساعد بقسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب جامعة القاهرة.
  - حصلت على الدكتوراه عام ١٩٨٨ بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
     من أعمالها المنشورة:
  - العالم الآخر في المسرح الإغريقي. القساهرة ١٩٩٣. (دار المسارف).
    - التجربة الإغريقية (ترجمة) الكويت ١٩٩٤ (ذات السلاسل).
- "Marriage and Husband. Wife relationship in Greek Drama". Classical Papers II, 1992. Cairo.
- "اسيرات الحرب في التراجيديا الإغريقية بين القهر النفسي والقتل المعنوي". محلة كلية الآداب جامعة القاهرة.
   العدد ٦٦، ٩٩٤.
  - "إشكالية الحكم والحاكم في أتيجوبي" سوفوكليس. مجلة كلية الآداب حامعة القاهرة العدد ٦٥، ١٩٩٤.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- "حول تعليم الأبناء.. قراءة في أوراق بلوتارحوس". أوراق كلاسيكية العدد الثالث، ١٩٩٤.
  - ◄ "اللغة والأسطورة" (ترجمة). ١٩٩٧. (دار عين للدراسات والبحوت الانسانية والنشر).

## د. حسين أحمد الشيخ

- دكتوراه في الآداب من جامعة الاسكندرية فـي ١٩٨٢.
- مدرس التاريخ القديم بقسم الآثسار بكلية الآداب جامعة الاسكندرية (١٩٨٢-١٩٨٥).
  - أستاذ زائر للتاريخ القديم بجامعة بيروت العربية لبنان (١٩٨٦).
- أستاذ زائر للتباريخ القديم بالرئاسة العامة لتعليم البنات بالريباض بالمملكة العربية السمودية (١٩٨٧).
  - رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة بيروت العربية لبنان (١٩٩١–١٩٩٤).
    - حاليا أستاد التاريح القديم المساعد بقسم الآثار حامعة الاسكندرية.
      - من مؤلفــــاته:
      - سلسلة دراسات في تاريخ الحضارات القديمة:
      - الجزء الأول: اليونان. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية ١٩٩٣.
      - الجزء الثاني: الرومان. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية ١٩٩٣.
    - الجزء الثالث: العصر الهيللينستي. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية ١٩٩٤.
    - الجزء الوابع: العرب قبل الإسلام. دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية ١٩٩٤.
      - نساء غيرن وجه التاريخ. دار العلوم العربية. بيروت ١٩٩٦.
    - الديانات المسرية والعبادات الغامضة في التاريخ. دار العلوم العربية. بيروت ١٩٩٦.
      - فرانسيس فوكوياما. نهاية التاريخ (ترجمة). دار العلوم العربية. بيروت ١٩٩٣.

## د. عبد الوهاب محمود علوب

- دكتوراه جامعة ميتشيجان ١٩٨٨ في الدراسات الايرانية.
- قام بالتدريس في جامعة ميتشيجان لمدة عامين ۱۹۸۸ ۱۹۰۰.
  - من مؤلفــــاته:
  - القصة القصيرة والحكاية في الأدب الفارسي ١٩٩٣.
    - معجم الآثار والأديان ١٩٩٦.
- معجم الواعد للألفاظ والتعبيرات والتراكيب الفارسية ١٩٩٦.
  - الأدب الفارسي الحديث والمعاصر ١٩٩٧.
    - من مع جسساته:
  - الجزيرة العربية والاسلام (عن الفارسية) ١٩٩٣.
    - القوى العظمى (عن الانجليزية) ١٩٩٣.
      - الموجه الثالثة (عن الانجليزية) ١٩٩٣.
    - السياسة الدولية (عن الانجليزية) ١٩٩٤.
    - الحداثة وما بعد الحداثة (عن الانجليزية) ١٩٩٥
      - ديانة الساميين (عن الانجليرية) ١٩٩٦

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأمبرية رقم الإيداع ٩٧/١٣٢٤٤ الترقيم الدولي ( 9 - 935 - 977 - 1 . S . B . N )







# Black Athena

The Afroasiatic Roots of Classical Civilization
VOLUME 1 The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985

# **MARTIN BERNAL**

أثينة إلهة العقل والحكمة عند الإغريق إفريقية سوداء ، ولها أصول سامية أيضاً . هذا كل ما يريد أن يقوله المؤلف مارتن برنال . ويقع مشروعه في أربعة أجزاء ، وبين أيدينا ترجمة الجزء الأول . إنه حقاً مشروع ضخم ، لأن المؤلف يتصدى لمهمة إعادة تأريخ الحضارات القديمة ، ومن ثم إعادة تشكيل العقلية الحديثة . فالمركزية الأوروبية جعلت من أوروبا منبعاً لكل إبداع فكرى وفني . ومع أن الحكمة الإغريقية تقول "لاشيء يُخلق من العدم فإن الفكرة الشائعة لدى الغرب عن المعجزة الإغريقية تعنى أن الإغريق هم صانعو كل شيء من لا شيء ، أى لم يسبقهم أحد إلى ما توصلوا هم إليه . هم مبدعو الفنون والآداب والعلوم ، وتفوقوا عملى أسلافهم من أصحباب الحضارات الأقدم في كل تلك المجالات . أنكر بعض الأوروبيين إسهام الحضارة المصرية الأقدم في كل تلك المجالات . أنكر بعض الأوروبيين إسهام الحضارة المصرية القديمة في تشكيل الحضارة الإغريقية والرومانية . هكذا يأتي كتاب "أثينة السوداء" بمثابة دعوة لإنصاف الحضارة المصرية والحضارات الشرقية الأنه م



ومع أنها دعوة ليست نزيهة تماماً ، ومع أننا لا نقبل كل أطروحات أن الموضوعية تلزمنا بأن نعترف له بالنجاح في إحداث هزة عنية ببعض المسلمات وحلقت واقعًا جديدًا في الدراسات الكلاسيكية حاسكم مجال الدراسات اللغوية والأثرية والتاريخية على وجه العموم . في ندخل هذه الساحة دون أي تردد .